### المالكالين الريب المالكالية الما

## الانقان في المعتان في المعتان

الحاتمة المحققين وأوحـــد المجتهدين حافظ العصر ووحيــد الدهر الامم حـــلال الدين السيوطى الشافعي

وبهامشه كتاب اعجاز القرآن تأليف الامام الكبير والقدوة الشهير شمس سماء المحققين وعمدة الأئمة المدققين القاضى أبى بكر الشه تعالى ونفعنا بعلومه آمين

بطلب من المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع محد على بمصر لصاحبها : مصطنى محمد

مطبعته تجسازى بالقاحرة

#### (فهرس الجزء الأولمن كتاب الانقار في علوم القرآن)

خطة الكتاب

٧ النوعالأول معرفة المكي والمدق

١٧ فصل في تحرير السور المختلف فسها

١٥. فصلى الدلا لل في بعض السور التي نو لت عكه

۱۵ النوع الثانى في معرفة الحضري والسفر

٧١ النوع الثالث في معرفه النهار والليل

٧٧ النوع الرامع الصيني والشتائي

عهم النوع الحامس الفراشي والنومي

٢٢ النوع السادس الارضى والسيائل

٧٤ النوع السابع معرفة أول ما تول من القرآن

٧٧ النوع الثامن معرفة آخر مانول

٧٠ الثوع التاسعمعرفة سبب الغزول

٣٥ النوع العاشر فيمانزل من القرآن على ﴿

لسان بعض الصحابة ۳۳ النوعالحادى عشرما تكرر نزوله

٣٧ النوع الثانى عشر ما تأخر حكمه عن نزولهوماتأخر نزوله عن حكمه

بهم النوعالثالث عشر مانزل مفرقا ومانزل جما

٣٨ النوعالرا بعصرما تزل مشيعا وما تزل مفردا

وم النوع ألحامس عشر مانزل منه على بعض ١٠٥ النوع الحامس والثلانون في آداب تلاو ته و تاليه الانبياء ومالم ينزل منه على أحد قبل الشي يوالي

. إ النوع السادس عشر كيفية الزاله وفيه مسألل

ه٤ فصلُّ وقد ذكرالعلماء الوحيُّ كيفيات

 النوع السابع عشرفىممرفة اسمائه وأسماء سررة وتحته فصبال وخاتمه

 ٨٥ النوع الثامن عشر في جمعه وترتيبه وتحتة أقصول وخاءاأيضا

به النوع الناسع عشر في عدد سوره وآبات وكدانة وحروفة

٧٧ فضل فيمن عد كالات القرآن

٧٧ الذرع المشرون في معرفة حفاظه ورواته وتحته فصل

٧٥ النوع الحادي والعشرون في معرفة العالى النازل من أسائده

۷۷ النوع الثانى والثالث والرابع والخامس السادس والسابع وألعشرون في معرفة أ

المتواترو المشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج

٨٥ النوع الثآمن والمشرون في ميرفة الوقف والابتداء

قصل فى كيفية الوقف على أو اخر السكلم 11

النوع التاسع والعشرون في بيسان 44 الموصول لفظا ألمفصول معيي

٩٣ النوع الثلاثون فالامالة والفتح وما بينهما

ه ٩ النرع الحادي والثلاثون في الادغام والاظهار والاخفاء والاقلاب

٩٨ النوع الثانى والثلاثون في المد والقصر

١٠٠ النوع الثالث والثلاثون في تغفيف الممز وفيه تصانيف

ا ١٠١ النوع الرابع والثلاثون في كيفية تحمله وقبه أربعة فصول

١٠١ الفصل الأولى كنفيات القراءة

١٠٢ الفصل الثانى من المهمات تجويد القرآن

١٠٣ الفصل الثالث في كيفية الآخذ مافراد القراآت وجمهاوتحته مسائل

ا ١١٣ الفصل الرابع في الاقتباس وما جري مجراه وتحتة خاتمة

ا ١١٥ النوع السادس والثلاثون في معرفة غريبة وتحته فصول

١٣٤ النوع السابع والثلاثون قيما وقع فيه بغير لغة الحجاز

١٣٦ النوع الثامن والثلاثون فيما وقعفيه بغير لغة العرب

١٤٢ النوع التاسع والثلاثون في معرفة الوجوء والنظائر

١٤٦ النوع الأربعون في معرقة معاني ألادوات التيمحناجالسا المفسر

١٨٠ النوع الحادي والأربعوق معرقة أعرابه ٨٨٨ النوع الثانى والأربعون في قواعد مهمة

يحتاج المفسر إلىمعرفتها

#### . ( فيرس الجزء الثاني من كتاب الاتقان في علوم القرآن ) .

م. ١ النوع الستون فواتح السور

١٠٧ النوع الحادي والستون في خواتم السور

١٠٨ النوع الثانى والسنون في مناسبة الآيات وتحته فصول

١١١ النوع الثالث والستون بل الآيات المثنيآت

113 النوع الرابع والستون في الجال القرآن

١٠٥٠ النوع الخامس والسنون في العلوم المستنبطة من الفرآن

١٣١ النوع السادس والسنون في أمثال القرآن

١٧٣ النوع السابع والسنون في ألحسام القرآن

١٣٥ النوخ الثَّامَن والستون في جدل القرآن

١٣٧ النوع التباسع والستون فيا وقع في القرآن من الاعباء

١١٥ النوع السيعون في المبهمات

١٥١ النوع الحادي والسيمون في أسماء من نزل فيهم القرآن

١٥١ النوع الثانى والسبعون في فضائل القرآن وتحته قصول

١٥٦ النوع الثالث والسيمون في فعنل الفرآن

١٦٠ النوع الرابع والسبعون فمفردات القرآن

١٦٣ النوع الحآمس والسيمون في خواص

١٦١ النوح السادس والسيمون فيمرسوم الخط

١٧٣ النوح السابع والسيمون في معرفة تفسيره وتأويله وتحته فصول أيضا

١٧٥ النوع الثامن والسيعون في معرفة شروط المفسر وآدانه وتحته فصول

٨٣ النوع الثامن والخسون في بدائع الفرآن أ ١٨٧ النوع التاسع والسبعون في غرائب

١٧٨ النوع الثانون في طبقات المفسرين

٧ التوع الثالث والاربعون فيالحسكم والمتشابه

٣٠ التوحال ابع والآربيون في مقدمه ومؤخره

١٦ النوع الخامس والاربعون في عامه وخاصه

١٠٠ قصل العام على ثلاث أقسام

۱۸ النوع السادس والأربعون في عملا

. ب النوح السابع والأربصون في فأسخة وملسوخه

٧٧ النوعالثامن والأربعون في مشكلة وموهم الاختلاف رالتناقض

py فصل قال الرركشي في البرهان للاختلاف

٣١ النوع التاسع والأربعون في مطلقه ومقيده

٣١ النوع الحسون في متطوقه ومفهومه

٣٧ النوح الحادى والخسون في جميع يخاطباته

٣٦ النوع الثاني والخسون في حقيقتةومجازه

. ؛ فصل في انواع مختلف في عدما

٣٤ فصل زوج المجاز بالتشبيه فتسوله بينهما الاستمارة

٧٤ النوع الرابع والحسون في كنايته وتعريضه

٨٤ فصل للناس في الفرق بين الكابة والتعريض عبارات متقاربة

به ي النوع الحامس والمامسون في الحصر والاختصاص

س النوع السادس والحسون في الايجاز والاطناب

٥٠ النوع السابع والخسون في الحير والأنشاء ﴿ وتحته نصول

٦٦ النوع التناسع والخسون في قواصل

### المالك الركمن الركيو

# الانيان في المان في المان في المان ا

الحاتمة المحققين وأوحـــد المجتهدين حافظ العصر ووحيــد الدهر الاهر الامام جـــلال الدين السيوطى الشافعي

#### المجزء الأول

وبهامشه كتاب اعجاز القرآن تأليف الامام الكبير والقدوة الشهير شمس سماء المحققين وعمدة الأثمة المدققين القاضى أبى بكر الشهيد شمس الباقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين

بطلب من المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع محمد على بمصر لصاحبها : مصطفى محمد

بمطبعته تجسازى بالقاحرة

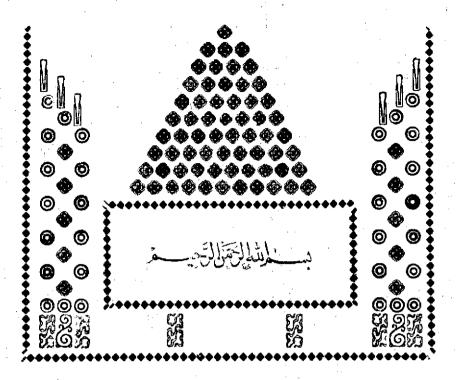

وصل الله على سيدنا محدراً له وصحبه وسلم قال الشيخ الامام العالم العلامة م الحبر البحرالفهامة المحقق المدقق الحجة الحافظ المجتهد شيخ الأسلام والمسلمين جوارث علوم سيدالمرسأين وجلال الدين أوحد المجتهدين أبو الفضل عبدالرحمن أبن سيد االشبيح المرحوم كال الديز، عالم المسلمين أبؤ المناقب أبو بكر السيوطي الشافعي (الحد الله) الذي أنزل على عبدة الكتاب تبصرة لأولى الالباب فررار دعه من فنون العلوم والحدكم العجبالعجاب . وجعله أجل البكستب قددا رأغز رها عدار أعذمًا نظار أباخها فى الخطاب، قرآنا عربياغير ذى عوج عوج ولامخلوق ولاشهة قيه ولا ارتياب ، (واشهد) أن لا إنه إلا الله وحده لاشريك لدرب الارباب . الذي عنت لقيومته الوجوه وخصمت لعظمته الرقاب ، (وأشهد) أن سيدنا محدا عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب وإلى خيرامة بافضل كتاب إلى وعلى آله وصحبه الانجاب ، صلاة وسلاما دائمين إلى يرم المآب ﴿ وبعد ﴾ فأن المم محر ذخار لا يدوك له من قرار . وطود شارخ لا يسلك إلى قنه ولايصار . من أراد السبيل إلى استقصائه لم يبلغ إلى ذلك وصولاً . ومن رام الوصول إلى احصائه لم يجد إلى ذلك سبيلاً . كيف وقد قال تعالى مخاطبا لخلقه وما أو تيتم من العلم الافليلاً . وان كــــــــــا بنا القرآن لهو مفجر العلوم ومنبعها و دائرة شمسها و مطلعها . أو دع فيهسبحا له و تعالى علم كل شيء . و أ بأن فيه كل هدى وغي . فترىكلذي فن منه يستمد . وعليه يعتمد . فالفقيه يستنبط منه الاحكام . ويستخرج حكم الحلال والحرام . والنحوى ببني منه قواعد اعرابه . وترجعاليه فيمعرفة خطأ القول من صوابه والبيائي يه يدى به إلى حسن النظام . ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ المكلام . وفيهمن القصص والاخبار . مايذكر أولىالابصار . ومن المواعظ والامثال مايزد جربه أولوالفكروالاعتبار

(امم الله الرحم الوحم) الحد لله المنعم على عباده بما هداهم اليبه من الايمان والمتمم احسانه بما أغام لهم من جـــــــلي الرمان . الذي حدنفسه عا أنزل من الفرآن الكون بشيرا ونذيرا . ودعيا الى الله ماذنه وسرا جائش . وهادنا النظاوتصيافهم مندينه وسلطانا أرضخ وجه نبيينه . ودليلا على وحدانيته ومرشدا إلى معرفة عزته وجروته رمقصحاءن صفات جلاله وعلوشا نه وعظم سلطانه . وحجمه لرسوله الذي أرسله به وعلماعلى صدقه . وبينةعلى المهأمينهعلي وحيه وصادع بأمره فا أشرقه من كتاب يتضمن صدق متحمله ورسالة تشتملءلي تصحيم قول مؤديها 👟 بين فيه سبحانة ان حجتمه كافية هادية لايحتماج مسع وضرحها إلى بينة تعدوها أو حجة نتلوها وإن الذماب عنها كالذماب عن الضروريات والشك في المشاهدات . ولذلك قال عز ذكره ( ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلسوه بأيديهــــم لفال الذين كفروا أزهذا إلا سحرمبين)وقالعزوجل (ولو فتحنا عليهم بابامن السهاء فظلوا قييه يعرجون لقالو المماسكرت أبصارنا بل نحن أوممسحورون) وله الشكر على جزيل احسانه وعظميم متنمه والصلاة على سيدنا محمد المصطنى وآله وسـلم . ومن أهم ما يجبعلى أهل دين الله كشفه . وأولى ما يلزم بحشه . ما كان لاصل دينهــم قواما . ولقاء عدة توحيدهم عمادا ونظاماً . وعلى صدق نبيهم صلى الله عليه سلم برهانا ولمعجزته ثبتا وحجة لاسمارالجهل مدود الرواق . شدمد النفاق . مستدول على الآفاق . والعلم إلى عفاء ودروس . وعلى خفا. وطمرس.وأهله في جفوة الزمن البهم : يقاسون من

إلى غير ذلك من علوم لا يقدر قدرها وإلى من علم حصرها . هذا مع قصاحة الهظ و بلاغة أسلوب تبهر المقول وتسلب القلوب. واعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علام الغيوب. ولقد كنت فيزمان الطلب اتمجب من المنقد مين إذا لم مدو نو اكتابا في أنواع علوم القرآن كما وضمو ا ذلك بالنسبة إلى علم الجديث فسمت شيخنا أستباذ الاستاذين . وانسان عين الناظرين . خلاصــة الوجود علامة الزَّمَانَ . فحر العصر ودين الاوان . أيا عبد الله محى الدين الكافيجي مد الله في أجله وأسبخ عليه ظله يقول قد دو نت فى علوم التفسير كتابا لم أسبق اليه فكتبته عنه فاذاهر صغيرالحجم جدآ وحاصل ما فيه بابان . الأول فى ذ كر معنى التفسير والنأويل والقرآن والسورة والآية والثانى فىشروطالقولفيه بالرأى و بعدهما خاتمة فى آداب العالم والمتعلم فلم يشف ذلك غليلا ولم يهدنى إلى المفصود سبيلًا ( ثم أوقفن ) شيخنا شبخ شا يخ الاسلام قاضىالفضاة خلاصة الانام حامل لوا. المذهب المطلى علم الدين البلقيني رحمه الله تعالى على كتاب في ذلك لاخيه قاضي القضاه جلال الدين سهامموا قعالملوم من مواقع النجوم فرأيته تأايفا اطيفا وبحمرعاظريفا ذا ترتيب وتقرير . وتنويع وتحبير . (قال ) في خطبته قد اشتهرت عن الامام الشافعي رضي الله عنه مخاطبة البعض خلفاء بني المباس فيهاذكر بمضاً نواعالقرآن يحصل منها لمقصدنا الاقتباس وقد صنف في علوم الحديث جماعة فىالقديم والحديث و تلك الانواع في سنده دون مننه أو في مسنديه وأهل فنه وأنواع القرآر. شاملةوعلومه كاملة(فاردت) أن أذكر في هذا التصنيف ما وصل إلى علمي بما حواه القرآن الشريف . من انواع علمه المنيف. ويتحصر في أمور (الاول) مواطن النزول وأوقانه ووقائمه وفي ذلك ا نناءشر نرعا المسكى المدتى السفرى الحضرى الليلى النهارى الصيني الشتاكي الفراشي أسباب النزول . أولها نزل آخرها نزل: الامرالة الى السندوهوسته أنواع المنو الرَّالاحادالشاذة را آت الذي عَلِيُّ الرواة الحفاظ الامرالثا الثالاداء وهوستة أنواع الوقف الابتداء الإمالة المدد تخفيف الهمزَّة آلادغام . الامرالوأبعالالفاظ وهوسبعة أنواع الغريب المعرب الججاز المشترك المترادف الاستعارة التشبيه. الامرالخا مسالممأني المتعلقة بالاحكام وهوأر بمةعشر نوعا العام الباقي على عمو مه العام المخصوص العام الذىأر يدبه الخصوص ماخص فيه الكتاب السنة ماخصت السنة الكتاب المجمل المبين المؤول المفهوم المطاق المقيدالناسخ المنسوخ نوع من الناسخ و المنسوخ وهو ماعمل به من الاحكام مدة معينة والعامل به واحدمن المسكلة بن . الامرالسادس المعانى المتعلقة بالالفاظ وهو خمسة أنواع الفصل الوصل الايجاز الاطناب القصرو بذلك تكملت الآنو اعخمسين ومن الآنواع مالا يدخل تحت الحصر الاسماء الكنى الالقاب المبهمات (فهذا) مهاية ما حصر من الأنواع (هذا) آخر ماذكره القاضي جلال الدين في الخطبة ثم تكلم في كل نوع منهما بكلام مختصر بحتاج إلى تحرير و تتمات وزوا ثد مهمات (فصنفت في ذلك كتاباسميتهالتحبير في دلوم النفسير ضمنته ماذكره البلقيني ءن الآنواع مع زيادة مثلها وأضفت اليه فو الدسمحت القريحة بنفلها وقلت في خطبته (أما بعد) فإن العلوم وإن كثر عددها وانتشر في الحافقين مددها فغايتها بحر قمره لايدرك ونهايته طودشاهخ لايستطاع إلى ذروته أن يسلك ولحسذا يفتح لعالم بمد آخرمن الابواب مالم يتطرق إليه من المنقدمين لاسباب وان بما أهمل المتقدمرن تدوينه حتى تحلى فى آخرالزمان بأحسن إزينة (علم النفسير ) الذى هو كمصطلح الحديث فلم بدونه أحد لا في القديم ولا في الحديث حتى جاء شيخ الأسلام عمدة الإنام علامة المصر قاضي القضاة جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى ( فعمل ) فيه كنا به مواقع العلوم من مواقع النجوم فنمقه

عبوسه لقاء الاسيد الشتم . حتى صار ما يكابدونه قاطما عن الواجب مرس سلوك مناهجه والاخــذ فيسله فالناس سن رجلين . ذاهب عن الحق ذاهل عن الرشد وآخر مصدود عن نصرته مكدود في صنعته فقد أدى ذلك إلى خوض الملحدين في أصول الدين وتشكيكهم أهمل الضعف في كار يقين وقد أقل أنصاره واشتغل عنه أعوانه وأسله أهله فصارعرضة لمن شاء أن يتعرض فيه حتى عادمثل الامر الاول على ما خاضوا فيه عند ظهور أمره فن قائل قال إنه سحر وقائل بقولإنه شعر وآخر يقول إنه أساطير الاولين وقالوا لو نشاء لقلنا مثلهذا إلى الوجوه التي قال الله عز وجل عنهم إنهم قالوافيه وتكلموا به فصرفوه اليـه . وذكر لى عن بعض جهالهم أنه جعسل بعدله ببعض الاشمار ويوازن بينه وبين غيره من الحكلام ولا يرضى مذلك حتى يفضله عليه وليس هذا ببديع من ملحدة هذا المصر وقد

وهذبه وقسم أنواعه ورتبه ولم يسبق إلى هذه المرتبة فانه جعله نيفا وخمسين نوعا منقسمة إلى ستة أقسام و تكلم في كل نوع منها بالمتين من السكلام لكن كافال الاهام أبو السعادات ابن الاثير في مقدمة نهابته كل مبتدىء بشيء لم يسبق اليهومبتدع أمر لم بتقدم فيه عليه فانه بكون فليلا ثم بكثر وصفيرا ثم بكبر فظهرلى استخراج أنواع أبسبق اليهاوز يأدات مهمات أيستوف الكلام عليها فجردت الهمة إلى وصنعكتاب في هذا العلم أجمع به ان شاءالله تعالى شو ارده و أضم اليه فو ائده و أ نظم في سلمك فرائده لاكون في إبجاد هذا العلم ثانى اثنينوواحدافيجمع الشتيت كالف أوكالفين ومصيرا في التفسير والحديث في استكمال التقاسم الفين وإذا برز زهر كمامه وفاحوطلع بدركاله ولاح وآذن لجره بالصباح ونادى داعيه بالفلاخ سميته بالتعبير في علوم التفسير وهذه فهرس الأنواع بعد المقدمة ، النوع الاول والثانى بالمسكى والمدنى . الثالث والرابع الحضرى والسفرى ، الحامس والسادس النهاري والليلي ، السابع والثاني الصيني والشتائي . التاسع والعاشرالفراشيوالنوي، الحادي عشر أسباب النزول, الثامن عشر أول ما نزل. الثالث عشر آخر ما نزل، الرابع عشر ما عرف وقت نزوله ، الخامس عشر ما أنزل فيه ولم ينزل على أحد من الانبياء ، السادس عشر ما أنزل منه على الانبيساء ، السابع عشر ما تكرر نزوله ، الثامن عشر ما نزل مفرقا ، التاسع عشر مانزل جما ، العشرون كيفية انزاله وهذه كابا متعلقة بالنزول ، الحادي والعشرون المتواتر ، الثاني والعشرون الآحاد ، الثالث والعشرون الشاذ ، الرابع والعشرون قرا آت التي صلى اقة عليه وسلم ، الخامس والسادس والعشرون الرواة والحفاظ السابع والعشرون كيفية التحمل ، الثامن والعشرون العالى والنازل ، التاسع والعشرون المسلسل وهذه متعلقة بالسند ، الثلاثون الابتداء ، الحادى والثلاثون الوقب ، الثانى والثلاثون الإمالة ، الثالث والثلاثون المد ، الرابع والثلاثون تخفيف الهمزة ، الحامس والثلاثون الأدغام ، السادس والثلاثون الاخفاء ، السابع والثلاثون الاقلاب، الثامن والثلاثون عارج الحروف وهذه متعلقة بالأداء ، التاسع والثلاثون الغريب ، الاربعون المعرب ، الحادى والاربعون الجاز ، الشبائي والاربعون المشترك ، الثالث الاربعون المترادف، الرابعو الخامسو الاربعون المحكمو المتشابه، السادس و الاربعون المشكل، السابع والثامن والاربعون المجمل والمبين ، التاسع والاربعون الاستعارة ، الخسون التشبيه الحادى والثانى والخسون الكتابة والنعريض ، الثالث والخسون العام الباقى على عمومه ، الرابع والخسون العام المخصوص ،الحامس والخسون العام الذي أريد به الحصوص ، السادس والخسون ماخص فيه الكتاب السنة ، السابع والخسون ماخصت فيه السنة الكتاب ، الثامن والخسون المؤول الناسع والخسون المفهوم ، الستون والحادى والستون المطلق والمفيسد ، الشاتى والثالث والستون الناسخ والمنسوخ ، الرابع والستون ما عمل به واحـد ثم نسخ ، الحامس والستون ماكان واجبا على واحد، السادس والسابع والثامن والسنون الايجاز والاطناب والمساواة الناسع والسنون الاشباء ، السيمون الحادى والسبعون الفصل والوصل ، الثان والسبعون القصر ، الثـــاك والسبعون الاحتباك ؛ الرابع والسبعون القول بالموجب الخامس والسادس والسابع والسبعون المطابقة والمناسبة والمجانسة ، الشامن والتاسع والسبمون التورية والاستخدام، الثما نور. اللف والنشر ، الحادى والثما نون الالنفات،الثاتى والثمانون الفواصل والغايات . الثالث والرابع والحامس والثمانون أفضل القسرآن وفاضله

سبقهم إلىعظم مايقولونه اخو انهم من ملحدة قريش وغيره إلا أن أكثر من كان طمن فيه في أول آمره استبان رشده وأبصر قصده فتاب وأناب وعرف من نفسه الحق بغريزة طبعه وقوةا تقانه لالتصرف لسانه بل لهداية ربهوحسن توفيقه والجمل في الوقت أغلب والملحددون فمه عن الرشد أبعد وعن الواجب أذهب وقدكان يجوز أن يقع بمن عمل الكتب النافعة في معاني القرآن وتكلم في فوائده من أهل صنعة العربية وغيرهم من أهل صناعة المكلام أن يبسطوا القول في الامانةعن وجه معجزته والدلالة عملي مكانه فهو أحق بكثير ءًا صنفوا فيه من القول في الخبر ودقيق الـكلام في الاعراض وكثير من بديع الاعراب وغامض النحو فالحاجة إلى هـذا أمس والاشتقال له أوجب وتدقصر بمضهم في هذه المسئلة حتى أدى ذلك إلى تحول قوم منهم إلى مذاهب البراهمة فيهأ ورأوا أن عجز أصحابها عن نصرة هدذه المجزة

ومفصوله ، السادس والثمانون مفردات القرآن ، السابع والثمانون الامشال ، الثامن والتاسع والثمَّا أون آداب القارىء والمقرى ، التسمون آداب المفسر الحادي والتسمون من يقبل تفسيره ومن يرد ، الشانى والتسعون غرائب التفسير ، الثالث والتسمون معرفة المفسرين الرابع والتسعون كتابة القرآن ، الحامس والتسعون تسمية السور ، السادس والتسعون ترتيب الآى والسور ، السابع والثامن والتاسع والتسعون الاسماءوالكني والالقاب ،المسائةالمبهمات، الأول بعد المساتة أسماء من نزل فيهم القرآن ، الثانى بعد المائة التاريخ وهــذا آخر ما ذكرته فى خطبة التحبير وقد تم هذا السكتاب ولله الحمد من سنة اثنين وسبعين وكتبه من هو في طبقة أشياخي مناولىالتحقيقثم خطرلى بعدذلك أن أؤلف كتابا مبسوطا وبجموعا مضبوطا أسلك فيه طريق الاحصاء وأمثىفيه على منهاج الاستقصاء هذاكله وأنا أظن انى متفرد بذلك غير مسوق بالخوضر في هذه المسالك فبيناأ ناأجيل في ذلك فكرى أقدم رجلا وأؤخر أخرى إذ بلغنيان الشبيخ الإمام بدر الدين محد بن عبدالله الزركشي أحد متأخري أصحابنا الشافعيين الفكتابا في ذلك حافلا يسمى البرهان في علوم القرآن ، فتطلبته حتى وقفت عليه فوجدته قال في خطبته لما كانت علوم القرآن لاتحصى ، ومعانيه لا تستقصى ، وجبت العناية بالقدر الممكن وبما فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل علىأ نواع علومه كماوضع الناس ذلك بالنسبة إلى علم الحديث فاستخرت الله تعالى وله الحمد فى وضع كتاب فى ذلك جامع لما تكلم الناس فى فنونه وخاضوا فى نكته وعيونه ، وضمنته من المعانى الانيَّة ، والحسكم الرشيقة ، ما بهرالةلوب، حبًّا ليسكون مفتاحاً لا بوابه ، عنوانا على كنابه معينا للمفسر على حقائقه ، مطلعا على بعض أسرار دو دقائقه ، وسميته البرهان ، في علوم القرآن وهذه فهرس أنواعه ، النوع الأولمعرفة سبب النزول ، الثانى معرفة المناسبة بين الآيات ، الثالث معرفة الفواصل ، الرابع معرفة الوجوه والنظائر ، الخامس علم المتشابهة ، السادس علم المبهمات ، السابع في أسرارالفواتح، الثامن في خواتم السور، التاسع في معرفة المسكى أو المدنى، العاشر في معرفة أول مانزل ، الحادىعشرممر به على كم لفة نزل ، الثانى عشر فى كييفية انزاله، الثا المعشر فى بيان جمعه و من حقه من الصحابة ، الرابع عشر معرفة تقسيمه ، الحامس عشر معرفة أسمائه ، السادس عشر معرفة ما وقع فيهمن المة الحجاز ، السابع عشر معرفة ما فيه من لغة العرب ، الثامن عشر معرفة غريبه . الناسع عشر معرفة التصريف ، العشرون معرفة الاحسكام ، الحادى والعشرون ممرفة كوناللفظأوالتركيب أحسنوأفصح ، الثانى والعشرون معرفة اختلافالاً الهاظ يزيادة أو نقص ، الثالث والعشرون معرفة توجيه القرآن ، الرابع والعشرون معسرة الوقف ، الخامس والعشرون عسلمرسومالخط السادس والعشرون معرفة فضائله ، السابع والعشرون معرفة خواصه ، الثامنوالعشرون هل في القرآن شيء أفضل من شيء ، التاسع والعشرون في آداب تلاوته ، الثلاثون في أنه هل يحوز في التصانيف والرسسائل والخطب استمال بمض آيات القسرآن ، الحادي والثلاثون معرقة الامثال البكامنة فيه ، الثانى والثلاثون معرفة أحكامه ، الثالث والثلاثون معرفة جدله الرابع والثلاثون معرقة ناسخه ومنسوخه، الخامس والثلاثون معرقة موهم المختلف،السادس والثلاثرن معرفة المحمكم من المتشابه ، السابع والثلاثرن في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات . الثامن والثلاثون معرفة اعجازه ، التاسع والثلاثون معرفة وجوب متواتره ، الآربعون في بيان معاضدة السنة الكتاب ، الحادي و الأربعون معرفة تفسيره . الثاني و الأربعون معرفة

وجوه المخاطبات . الثالث والاربعون بيان حقيقته ومجازه . الرابع والاربعون في الـكمنايات والتعريض . الخامس والأربعون في أفسام معنى الكلام . السادس والأربعون في ذكر ما نيسر مَنْ أَسَالَيْبِ القَرآنَ . السَّابِعِ والْأَرْبِعُونَ فَمَعْرَفَةُ الْأَدُواتِ وَأَعْلَمُ انْهُمَا من نوع من هذَّ الْأَنْوَاعُ الاولوأراد الانسان استقصاءه لاستفرغ عمره ثم لمجكم أمره ولسكن اقتصرنا من نوع على أه وله والرمز إلى بعض فصوله فان الصناعة طريلة والعمر قصير وماذاعسي أن ببلغ لسان التقصير هذا آخر كلام الزركشيفي خطبته . ولما وقفت على مذاالكتاب ازددت بهسرورا وحمدت الله كشيرا وقوى العزم على إبراز ما أضمرته وشددت الحزم في انشاء النصنيف الذي قصدته فوضعت عذا الكتاب العلى الشان الجلى البرهان. الكثير الفوائد والانقان . ورتبت أنواعه ترتيباً أنسب من ترتيب البرهان . وأدبجت بعض الأنواع في بعض وفصلت ماحقه أن يبان . وزدته على مافيه من الفوئد والفرائد والقواعد والشوارد مآيشنف الآذان . وسميته ( الاتقان في لوم السرآن)وسترى في كل نوع منهان شاء الله تعالى ما يصلح أن يكون بالنصنيف مفردا وستروى من مناهله معذ قريا لاظمأ بعده أبدا . وقد جعلته مقدمة للنفسير الكبير الذى شرعت قيه . وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين. الجامع لتحرير الرواية . وتقرير الدراية . ومر. الله أستمد الترفيق والهـــداية فهرس أنواعه (النوع الأول )معرفة المسكى والمدنى . الثاني معرفة الحضري والسفرى . الثالث النهاري والليلي . الرَّابع الصيفي والشَّتَاني . الحامس الفراشي والنَّومي . السادس الأرضي والساري . السَّابِع أول ما نزل . الثامن آخر ما نزل . التاسع أسباب النزول . العاشر ما نول على لسان بعض الصحابة . الحادي عشر ما تسكر رنزوله . الثَّاني عشر ما تأخر حكمه عن نزله وما تأخر نووله عن حكمه . الثالث عشر معرفة مانول مفرقا وما نول جميعا الوابع عشر مانول مشيها ومانزل مفردا . الخامس عشرما أنزل منه على بعض الانبياء ومالم بتزل منه على أحدقبل الني صلى الله عليه إوسلم . السادس عشر في كيفية انزاله . السابع عشر في معرفه أسمائه وأسمــــــأ. سورة . الثامن عشر في جمعه وترتيبه . الناسع عشر في عدد سوره وآياته وكالمانه وحروفه . العشرون في حفاظ، ورواته . الحادي والعشرون في العالى والنازل . الثاني والعشرون معرفة المتواتر . الله لك والعشرون في المشهور . الراجع والعشرون في الآحاد . الخامس والعشروري في الشاذج السادس والعشرون الموضيع \* السابع والعشرون المدرج \* الثامن والعشرون في معرفة الوقف والابتداء \* الناسع والعشرون في بيان الموصول لفظا المفصول معنى . الثلا ثون فى الأمانة والفتح وما بينهما . الحادى والثلاثون فى الادغام والاظهار والاخفاء والافلاب الثاتى والثلاثون فيالمد والقصر . الثالث والثلاثون في نخفيف الهمزة . الرابع والثلاثون في كميفية تحمله . الحامس والثلاثون في آداب . تلاوته السادس والثلاثون في معرفة غربيه . السابع والثلاثرز فيمار قع فيه غير لغة الحجاز ، الثامن والثلاثر نفيما وقع فيه بغير لغة المرب. التاسع والثلاثرن في معرفة الوجوم والنظائر . الاربعون في معرفة معانى الأدوات التي يحتاج اليها المفسر . الحادي والاربعون في معرفة أعرابه . الثاني و الآربعون في مقدما قراعدمهمة يحتاج المفسر الي معرفها . الثالث والأربعون في المحسكم المتشابه . الرابع والأربعون في مقدمه ومؤخره . الحنامس والأربعون في خاصه وعامه . السَّادُس والأربِمون في مجمله ومبينه . السَّابِع والأربِمون في ناسخه ومنسوخه . الثامن والاربعون في مشكاء وموهم الاختلاف والتناقض . الناسع والاربعون في مطلقه

موجب أن لا يستنصر فيها ولا وجه ابا حينوأوهم قد برغوا في اطبف ما أمدءوا واشهوا إلى الغاية فماأحدثواووضموا ثم رأو آماصنفوه في هذا المهنى غير كامل في بأبه ولا مستوفى فى وجهه قد أخل بتهذيب طرقه وأهمل ترتيب بيانه وقد يعذر بمضهم في تفريط يقع منه فيه وذهاب عنه لان هذا الباب عا عكن إحكامه بعد التقـــدم فيأمور شريفة المحل عظمة المقسدار دقيقة المسلك اطيفةالمأخذ وإذاا نتهينا الى تفصيل القول فيها استبانما فلناهمن الحاجة الى هذه المقدمات حتى عكن بمدها إحكامالقول في هذا الشأن و قدصنف الجاحظ في نظم القرآن كتابا لم يزدفيه على ماقاله المنكلمون قبله ولم كشف عما يلتبس في أكثرهذاالمعنى وسألناه سائل أن نذكر جملة من القول جامعة تسقط الشبهات وتزيل الشكوك التي تعرض للجمال وتنتهى إلى ما يخطر ويعرض لافهامهم من الطعن في وجه المجزة فاجبناهالي ذلك متقربين

ومتوكلين عليه وعلى حسن توفيقه ومعونته ونحن نبين ماسبق فيه البيان من غيرنا ونشير اليه ولانبسط القول اثلا يكون ما ألفناه مكررا ومقولابل يكونمستفادا من جهة هذا الكناب مايجب وصفه من القول فى تنزيل متصرفات الخطاب وترتيب وجوه الكلام وما تختلف فمه طرق البلاغة ونتفاوت من جهة سبل الراعة وما يشتبه له ظاهر الفصاحة ويختلف فيه المختلفون منأهل صناعة العربية والمعرفة بلسان العرب في أصل الوضع ثم ما أختلفت به مذاهب مستعمليه في فنورب ما ينقسم إاليه المكلاممن شعر ورسائل وخطب وغیر ذلك من مجاری الخطاب وانكانت هذه الوجوء الثلاثة أصول مايبين فيـــه النفاصح وتقصد فيه البلاغة لان هذه أمور يتعمل لها في الاغلبولايتجوزفيهاتم من بعدهـــذا الـكلام الدائر في محاوراتهم والتفاوت فيهأكثر لإن التعمل فيه أقل الامن

ومقيده . الخسوري في منطوقه ومفهومه . الحادي والخسون في وجوم بخاطبانه . الثاني والخسون في حقيقته وبجازه . الثالث والخسون في تشبيهه واستعاراته . الرابع والخسور في كناياته وتعريضه . الحامس والخسون في الحصر والاختصاص . السادس والخسون في الايجاز والاطناب السابع والخسون في الخبر في والانشاء . الثامن والخسون في بدائع القرآن . التاسع والحسون في فواصـــل الآي . السنون في فواتح السور . الحــــادي والسنون في خواتم السورة . الثـــانى والستون في مناسبة الآيات والســـور . الثالث والستون في الآيات المشتبهات. الرابع والسنون في اعجاز القرآن الحامس والسنون في العلوم المستنبطة مرب الفرآن - السادس والستون في أمثاله . الساجع والستون في أقسامه . الثاء ﴿ والستون فيجدله . التاسعوالستون فىالاسماء والكنى والالقاب السبعونفيمبهما ته الحادىوالسبعونفي اسماء من نزل فيهم القرآن . الثانى والسبعون في فضائل القرآن . الثا الله والسبعون في أفضل القرآن وفاضله الرابعوالسبعون في مفردات القرآن الخامسوالسبعون في خواصه . السادسوال بعون فىرسوم الخط وآداب كتابته . السابع والسبعون فيمعرفة تأويلهو تفسيره وبيانشرفه والحاجة اليه . الثامن والسبمون في شروط المفسرو آداً به . التاسعوالسبمون في غرا ثب التفسير . الثمانون في طبقات المفسرين . فهذه ثمانون نوعا على مبيل الادماج ولو نوعت باعتبار ماأدمجته في ضمنها لزادت، لى الثلاثمائة . وغالب دنه الأبواع فيها تصانيف مفردة وقفت على كثير منها . و . ب المصنفات في مثلهذا الندط و ايس في الحقيقة مثله ولا قريبا منهو انماهي طائفة يسيرة و نبذة قصيرة . فنونالافنان فيعلوم القرآن لابنالجوزى .وجمالالقراء للشيخ علمالدين السخاوى . والمرشد الوجيزفي دلوم تنملق بالقرآن العزيزلابي شامة والبرهان في مشكلات القرآنلابي المعالى عزيزي ابنعبد الملك المعروف بشيدلة وكلها بالنسبةالى نوع منهذاالكمتاب كحبةره لرفي جنبرمل عالج . نقطة قطر في حيال يحرزاخر . وهذه اسهاء الكتبالتي نظرتهاعلي هذا الكتاب ولخصته منهآ فنالكة ابالنقلية تفسيرا بنجرير وابن أبيحاتم وابنمردويه وأبياله بنخوا بنحبان والفريابي وعبد الرازق وابن المنذر وسميد بن منصور وهو چزء من سننهو الحاكم وهوجز ، من مستدركه وتفسير الحافظ عما دالدين بن كثيرو فضائل القرآن لابي عبيدو فضائل القرآن لابن الضريس وفضائل القرآن لابن شيبة المصاحف لابنأبي داود المصاحف لابن أشتة الرد علىمن خالف مصحف عثمان لابن أبي بكر الانباري اخلاق حملة القرآن للآجري النبيان في آداب حملة القرآن للنووي شرف البخارى لابن حجرومن جوامع الحديث والمسانيدمالا يحصىومن كتب القراآت وتعلقات الاداء جمالاالقراءللسخاوي والنشر والنقريب لابن الجزري والكامل للمدلى الارشادفي القراآت العشر للواسطىالشواذلابنغابون الوقفوا لابتداءلابن الأنبارى وللسجاو ندىوللنحاسو للدانى وللعماني ولابن النـكزاوىقرةالعينالفتحوالامالةوبين اللفظينلابن الفاصح. ومنكتب للفات والغريب والعربية والاعراب مفردات القرآن للراغب غريبالقرآن لابنة نيبة وللعزيزى لوجوه والنظائر للنيسا بورى ولابن عبد الصمدالواحد والجمع فالقرآن لابى الحسن الاخفش الاورط الزاهرلابن الأنباري شرح التسهيل والارتشاف لابي حيان المفربي لابن هشام الجني الداني في حروف المعاني لابن أم قاسم اعراب القرآنلابي البقاءو للسمين و للسفاقسي ولمنتخب الدين المحتسب. في توجيه الشواذ لابن جني . الخصاص له الخاطريات له.ذا القدله . أمالي ابن الحاجب المعرب المجوال قي . مشكل القرآن لا بن قتيبة . اللغات التي نزل بها القرآن لا بي القاسم محمد بن عبد الله ومن كتب

عمرفة اعجاز القرآن

الاحكام و تعلقاتها ) أحكام القرآن لاسماعيل القاضي و لبسكر بن العلاء ولابي بكرالراذي وللسكيا الهراسي ولا بنالعربي ولا بنالغرس ولا بنحريز منداد . الناسخ والمنسوخ لمسكي ولابن الحصاد وللسميدى ولابى جعفرالنحاس ولابناامربي ولابيداود السجستاني ولابي عبيد القاسمين رسلان ولا بي منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي. الامام في أدلة الاحكام للشيخ عز الدبن بن عبد السلام . ومن الكتب المتعلقة بالاعجاز وفتون البلاغة اعجاز القرآن الخطابي والرماني ولا ينسراقة والقاضي ابي بكرالباقلاني ولعبد القاهر الجرجاني وللامام فخر الدين ولأبن أبي الاصبع واسمه البرهان وللزملكاني واسمهالبرهان أيضا ومختصرها واسمه المجيد . بجازالقراءان لا بن عبدالسلام . الايحاز في الجاز لابن القيم نهاية التأميل في أسرار النزيل الزملكاني . التبيان له المنهج المفيد في أحكام التوكيدله . بدأ تعالقرآن لا بن أبي الاصبع . التحبيرله .الخواطر والسوانح في أسرار الفواتح له . أسرارالتتزيلالشرف البارزي. الاقصىالقريب للننوخي منهاج البلغاء الحازم . العمدة لابن رشيق. الصناعتين للمسكري. المصباح ابدر الدين بن مالك. النبيان للطبي. الكنايات للجرجاني . الاغريض في الفرق بين الكناية والتعريض للشيخ نتى الدين السبكي . الاقتناص في الفرق بين الحصر والافتصاص . عروس الافراح لولدمهاء الدين. روض الافهام في أقسام الاستفهام للشيخ شمس الدين بن الصائغ . نشرالعبير في اقامة الظاهر مقام الضميرله . المقدمة في سر الالفاظ المقدمة له .احكام لرأى في أحكام الآي له . مناسبات ترتيب السور لابيجمفر بن الزبير. فواصل الآيات للطوق . المثل السائر لا بن الاثير الفلك الدائر على المثل السائر . كنز البراعة لابن الأثير . شرح بديع قدامة للموفق عبد اللطيف (ومن الكتب فياسوى ذلك من الأنواع ) البرهانفيمتشابه القرآن للكرماني . دره الننزيل وغرة التأويل في المتشابه لابي عبد الله الرازي .كشف المعانى في المتشابه ، المثانى للفاضي بدر الدين بنجاعة . أمثال القرآن الماوردي . أقسام القرآن لابن القيم . جو اهرالقرآن للغزالي . التعريف والاعلام فيما وقف في القرآن من الاساء والاعلام للسهيلي • الذيلعليه لابن عساكرالتبيان في ميهمات القرآر القاضي بدر الدين بن جماعة . أسهاء من نزل فيهم القرآن لاسمعيل الضرير . ذات الرشد في عدد الآي وشرحها للوصلي شرح آيات الصفات لابن الملبان . الدر النظيم في منافع القرآن العظيم لليافعي ( ومن كتب الرسم) المقتع للداني شرح الرائية للسخاوي شرحها لابنجباره (ومنالكتب الجامعية بدائع الفوائد) لابن القيم كـنز الفوائد الفوائد للشيخ عز الدين عبد السلام، الغرر والدرر الشريفالمرتضى٦ تذكرةالبدر ابن الصاحب جامع الفنون لابن شبيب الحنبلي. النه يس لابن الجوزي. البستان لا بن الليث السعر قندي (ومن تفاسيرغير المحدثين ) الكشاف وحاشيته للطي . تفسير الامام فخرالدين . تفسير الاصبها ني والحونى وابى حيان وابن عطيسه والقشيرى والمرسى وابن الجوزى وابن عقيل وابن رذين والواحدى والكوشىوالكواشى والماوردى وسلج الراذى وامامالحرمينوا بنجانوا بنبريزه وابن المنير امالي الرافعي على الفاتحة . مقدمة تفسير ابن النقيب والغرائب والعجائب لملكرماني . قواعدفالتفسيرلابن تيمية ه وهذا أو ان الشروع فالمقصود بعرن الملك المعبود (النوع الاول) معرفة المسكى والمدنى أفرده بالتصنيف جماعة منهم مكى والعز الديريني. ومن فوائد معرفة ذلك العلم بالماخر فيكون ناسخا أو لمخصصاعلى رأى من يرى تأخير المخصص . قال أبو القاسم الحسن بن محد بن حبيب النيسا بوري في كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن من أشرف علوم القرآن علم نزولهوجها ته تر نيب ما نزل بمكة المدينة .وما نزل بمكة وحكمه مدنى .وما نزل بالمدينة وحكمه مكى

أن نبوة نبينا عليهالسلام بنيت على هذه المعجزة وان كان قد أيد بعد ذلك بمعجزات كثيرة الاان تلك المعجزات قامت في أوقات خاصة وأحوال خاصة وعلى أشخاص خاصة ونقل بعضها نفلا متواترا يقع به العملم وجودا وبمضها بما نقل نقلا خاصا الاأنه حكى بمشهد من الجمع العظيم انهم شاهدوه نلو كان الامرعلى خلاف ماحكي لانكروه أو لأنكره بغضهم فحل محل المعنى الاول وان لم تواتر أصلالنقل فيه وبعضها مما نقل من جهة الآحاد وكان وقوعه بين يدى الآحاد فامادلالة القرآن فهيي عن معجزة عامة عمت الثقلين وبقيت بقاء المصرين ولزوم الحجة بهانی أول وقتورودها الى يوم الفيامة على حد وأحد وان كان قد يعْلم بعجزأهل العصر الاول عن الانيان بمثله وجه دلالنة فيغنى ذلك عن انظر مجدد في عجز أول العصرعن مثله وكذلك قد يغني عجز أهل هذا المصرعن الانيان بمثلة

. وما نزل بمكة من أهل المدينة. وما نزل بالمدينة في أهل مكة. وما يشبه نزول المكيفي المدنى وما يشبه نرول المدنى في المسكى. م ما نزل بالجحفة . وما نزيبيت المقدس. وما نزل بالطانف. وما نزل بالحديبية ومانزل ليلا. ومانزل نهارا.ومانزل مشيّما ومانزل مفردا والآمات المدنيات في السور المكية . والايات المكيات في السور المدينة وماحمل منءكة الىالمدينه وماحملمن المدينة الى مكة وما حمل من المدينة الىأرض الحبشة ومانزل بجملاء ومانزلمفسرا ومااختلفوافيه فقال بعضهم مدنى وبقضهم مكى فهذه خمسة وعشرون وجها من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى انتهى قلت وقد أشبعت الـكلام علىهذه الاوجه فمنها ماأفردته بنوع ومنها ماتكلمت عليه في ضمن بعض الانواع وقال ابن العربي في كتابه الناسخ والمنسوخ الذي علمناه على الجلة منالقرآنأنمنه مكياومدنيا وسفريا وحضرياوليليا ونهارياوسمائيا وأرضيا ومانزل بيزالسهاء والارضوما نزل تحت الارض فى الغار وقال ابن النقيب في مقدمة تفسير ه المنزل من الفرآن على أربعة أفسام مكى ومدنى وما بعضه مكى و بعضه مدنى وما ليس بمدكى ولامدنى (اعلم) ان للماس في المركى والمدنى اصطلاحات ثلاثة أشهرها أن المكيم انزل قبل الهجرة والمدنى مانزل بعدها سوا. نزل تكة أم بالمدينة عامالفتح أوعام حجة الوداع أو بسفر من الاسفار أخرج عثمان بن سعيد الرازى بسنده الى يحيي ا بن سلام قال مَا نزل بمكة و ما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه و سلم المدينة فهو من المدكى ومانزل على النبي صلى الله عليهوسلم فيأسفاره بعد ماقدم المدينة فهو من المدنى . وهذا أثر لطيف بؤخذ منه أن ما نول في سفر الهجرة مكى اصطلاحًا (الثَّاني) أن المسكى ما نول بمكة ولو بعد الهجرة والمدنى مانزل بالمدينة وعلى هذا شبت الواسط فما نزل بالاسفار لايطلق عليه مكي ولامدني وقد اخرج الطبراني في الكبير من طريق الوليد ن مسلم عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الفرآن في ثلاثة أمكنة مكة والمدينة والشام قال الوليديمني بيت المقدس وقال الشيخ عماد الدين بن كثير بل تفسيره بتبوك أحسن. قلت ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل بمني وعرفات والحديبية وفي المدينة ضواحيها كالمنزل ببدرو أحدوسلع الثالث أنالمكي ماوقع خطابالاهل مكة والمدينة ماوقع خطابالاهل المدينة وحملءلي هذاقول ابن مسعود الآتىقال الفاضي أ بو بكرفىالا نتصارانما يرجع في معرفة المسكيو المدنى لحفظ الصحابة والتابعين ولم بردعن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول لآنه لم يؤمر به ولم يجمل الله علم ذلك من قرائض الامة وان وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ فقد يعرف ذلك بغير أص الرسول انتهى وقدأخرج البخارىءن آبن مسعوداً نه قال و آلذى لا اله غيرهما نزلت آيه من كتاب الله تعالى إلاوأناأعلم فيمن نزلت وأين نزلت وقال أيوب سأل رجل عكرمة عن آية من الفرآر فقال نزلت في سفح ذلك لجبلوأشارالى سلع أخرجه أبونهيم فىالحلية وقدورد عنابن عباس وغيره عدالمكي والمدنى وأناأسوق ماوقعلىمن ذلك ثمم عقبه بتحرير مااختلف فيه قال ابنسعد في الطبقات أنبأنا لوافدي حدثنى قدامه بن موسى عن أبى سلمة الحضرمي سمعت ابن عباس قالسالت أبي بن كسب عما نزل من القرآن بالمدينة فقال نزلبها سبع وعشرون سورة وسائرها بمكة وفال أبوجعفر النحاسرفي كتابه الناسخ والمنسوخ حدثني بموت بن المزرع حدثناأ بو حاتم سهل بن محمد السجسنا ني أنبأنا أبوعبيدة معمر بن المهي ثنا يوسف بنحبيب سمعت أباعمر وبن العلام يقول سأ لت مجاهد اعن الخيص آى القرآن المدنى من المكمى فقال سألت ابن عباس عن ذلك فقال سورة الانعام نزات بمكة جملة واحدة فهي مكية الا ثلاث ايات منها نزلن بالمدينة (قل تعالوا أتل الى تمام الايات الثلاث يرما تقدم من السور مدنيات

عن النظر في حال أهل العصر الإزلوا نماذكرنا هذا الفصل الماحدكي عن بعضهم أنه زعم انه وان کان قد عجز عنه أمل العصر الاول فليس أمل هذا المصر بماجرين عنه ویکفی عجز أهل العصر الاول في الدلالة أنهم خصوا بالتحدى دون غيرهم ونحن نبين خطأ هذاالفول في وضمه فاماالذي مين ماذكرناه من أن الله تعمالي حمين رمثه جمل ممجازته الفران وبنيأمر نبوته على سوركثيرة وأيات نذكر بعضها وننبه بالمذكور على غيره فليس مخفى بعد التذبيه على طريقه فمن ذلك قوله تعالى ( الركناب أنزلناه اللك لنخرج الااس من الظلمات إلى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحيد) فاخبر أنه أنزله ليقع الاهتداء به ولا مكون كذلك لاوهوحجة ولاتكون حجة انالم تكن ممجزة وقال عز وجل (وإنأحدا من المشركين أستجارك فأجرة حتى تسمعكلام الله )نلولاأن

ونزلت بمكة سورة الاعراف ويونس وهودو يوسف والرعدوا براهيم والحجر والنحل سوى ثلاث ايات من اخرها فابهن نزلن بين مكة والمدينة في منصر فة من أحدوسورة بني اسر البيل والكمف ومريم وطُّه والانبياء والحبح سوى ثلاثا يات (هذان خصمان) الى تمام الايات الثلاث فانهن نز ان بالمدينة .وسورة المؤمنين والفرقان وسورة الشعراء وي خمس ايات من اخرها نزلن بالمدينة . والشعراء يتبعهم الغاوون إلى اخرها وسورة النمل والقصص والمنكبوت والروم ولقان سوى ثلاث يات منها نزلن بالمدينة . ولو أنما في الارض من شجرة أفلام الي يمام) الآيات. وسورة السجدة سوى الاث ايات (أفن كل مؤمناكن كان فاسقا) الى تمام الآيات الثلاث وسورة سبأر فاطرو يسوالصافات وص والزمر سوى ثلاث آیات نزلن بالمدینة فی وحشی قاتل حمزه (یاعبادیالذیناسرفو ا)الی تمام الثلاث آیات والحواميم السبع وق والذاريات والطور والنجم والفمر والرحنوالواقعةوالصف والنغاين الا اليات من أخرها نزلن بالمدينة والملك ون والحافة وسأل وسورة نوح والجن والمزمل الا ايتين (ان بك يعلم انك تقوم) والمدُّر الى اخرالقر ان الاراذازلز لت واذاجا. نصر الله و قل هو الله أحدو قل أعوذ برب الماق وقل أعوذ برب الناس) فانهن مدنيات و أزل المدينة سورة الانمال و براءة والنور و الاحزاب وسورة محمدواله تنحو الحجرات والحديدوما بعدها الىالتحريم مكنذا أخرجه بطوله واسناده لجيدو رجاله كابم نقاه من علماء المربية المشهورين وقال البيدق في دلائل النبو فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو محمد ابن زياد المدل حدثنا محمد بن اسحق حدثنا يعقوب بن ابر اهم الدور في حدثنا احمد بن أعمر بن مالك الخزاعي حدثنا على بن الحسين بن و افدعن أبيه حدثي بزيد البحولي عن عكر مة و الحسين بن أني الحسن قالا أبزل الله من القرآن ، كة (اقرأ باسم و ك والمزمل والمدثر و ببت بدأ و لهب و إذا الشمس كورت وسمح اسم رك الاعلى والليل اذا يغثى والفجروالضحى وألم نسرح العصروالعادياتوالكوثر والهاكم التكاثر وأرأيت وقل يا أيها السكافرون وأصحاب الفيل والفاق وقل أعوذ مرب الناس وقل هو الله احدوالنجم وعبس وإنا أنزلناه والشمس وضحاها والسماء ذات البروج والتين والزبتون ولإبلاف قريش والقارعة ولاأنسم بيومالقيامةوالهمزةوالمرسلاتوقولاأنسم سذاالبلدوالسماء والطارق وانتربت الساعة وص وألجن ويس والفرقان والملاتكة وطه والواقمة وطسم وطس وطسم وبنى اسرائيل والناسعة وهود ويوسف وأصحابالحجروالانعاموالصافات ولنهان وسبأ والزمروحم المؤمن وحم الدخان وحم السجدة وحمصت وحم الزخرف والجاثية والاحقاف والذاريات والغاشية وأصحاب الكمف والنحلو نوحوا براهم والانبياء والمؤمنون والمالسجده والطورو تبارك والحاقة وسأل وعم يتساءلون والنازعات واذاالساءا نشقت واذاالساءا نفطرت والروم والعنكبوت ومانزل بالمدينة ويل المطففين والبقرةوالعمرانوالانفال الاحزابوالمائدةوالممتحنةوالنساء وآذا ذلولت والحديد ومحد والرعد والرحن وهل أتى على الانسان والطلاق ولم يكن والحشر واذاجاء نصر الله والنور والحج والمنافقون والمجادلة والحجرات وياأيماالني لمتحرم والصفوالجمعة والتغابن والفتح وبرآءة قال البيبق والتاسعة يريد بها سورة يونس قالوقد سقط من هذه الرواية الفاتحة والاعراف وكهيعص فما نزل بمكة تال وقداخير ناعلى بن أحمد بن عبدان أخير نا أحمد بن عبيدالصفار حدثنا محمد بن العضل حدثنا اسماعيل بنعبد الله بنزر ارة الرقى حدثنا عبد المزيز بن عبد الرحمن الفرشي حدثنا خصيف عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال ان أولما أنزل الله على نبيه من القران اقرأ باسم ربك فذكر معنى هذا الحديث وذكر السور الىسقطت من الرواية الاولى في ذكرما نزل بمكة قال وللحديث شاهد في تفسير مقاتل وغيره مع المرسل الصحيح الذي تقدم وقال ابن

الضريس في نضائل الفرآن حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي انبأنا عمرو بن هرون حدثنا عُمَانُ بن عطاء الحراساني عن أبيه عن ابن عباس قال كانت إذا نزلت فاتحة سورة بكة كنبت بكة ثم يزيد الله فيها ما شاء لوكان أولها أنزل من القرآن إقرأ باسم ربك ثم ن ثم يا أيها المزمل تُم باأيها المدُّر ثم تبت يدا أبي لهب ثم إذا الشمس كورت ثم سبح اسمز بك الأعلى ثم والأيل إذا يغثى ثم والفجر ثم والضحى ثم ألم نشرح ثم والعصر ثم والعاديات ثم إنا أعطيناك ثم الهاكم السكائرتمأرأيت الذي يكذب ثم قل يا أيهااا كافرون ثم آلم تركيف فعل ربك ثم قل أعوذ برب الفلق ثم قلأعوذ برب الناس ثم قل هو الله أحد ثم والنجم ثم عبس ثم إنا أنزلياه في ليلة القدر ثم والشمسوضحاها ثم والسماء ذات البروج ثم الرين ثم لإيلاف قريش ثم القادعة ثم لا أقسم بيوم القيامة ثمويل لـكلهمزةثموالمرسلات ثم ق ثملاأقسم بهذا البلد ثم والسهاء والطارق ثماقتربت الساعة شمص ثم الاعراف ثم قل أوحى ثم يس ثم الفرقان ثم الملائدكة ثم كفهيه ص ثم الانعام ثم الصافات ثم لقيان مم سبأ ثم الزمر تمحم المؤمن ممحمالسجدة ممحمسق ممحم الزخرف ثم الدخان ثم الجائية ثم الذرايات ثم الغاشية ثم الكوف ثم النحل ثم إن أرسلنا نوحا ثم سورة ابراهم ثم الانبياء ثم الرَّومنين ثم تنزيلالسجدة ثم الطور ثم تبارك الملك ثم الحانة ثم سأل ثم عم يتسأ.لون ثم النازعات ثم إذا السماء انفطرت ثم إذا السماء انشقت ثم الروم ثم العنسكبوت ثمويل المطمفين فهذا ما أنزل؛ كمترفى أماما أنزل بالمدينة سورة البقرة والانفال و آل عمر انو الاحز ابو الممتحنة و النساء وإذا زلزت والحديد والقنالوالرعد والرحنوالانسان والطلاقولم يكنوالحشروإذا جاء نصر الله والحبج والمنافقون والجادلة والحجرات والنحريم والجممة إلنغابن والصف و المتح والمائدة و براءة . وقال ابو عبيد في فضائل القرآن حدثنا عبد الله صالح عن معاوية بن صالح عن على من أبرطلحة قال نزلت بالمدينة سووة البقرة وآل عمران والنساء والمائد: والانفال والتوبة والحج والنور والاحزاب والذين كفروا والفتح والحديد والجادلة والحشر والممتحنة والحواربين يُريد الصف والتغابنويا أيما النِّي إذا طلقتم النساء وياأيها النِّي لم تحرموالفجر واللَّيل و إنا أنز لما ، في ليله القدرو لم يكن إذ ازلز التو إذا جاء أصر الله رسائر ذلك بمكنو قال أبو بكربن الانباري حدثا اسمميل بن اسحق الفاضي نبأ فاهمام عن قتادة . قال نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمر ان والنساءوالمائدة وبراءة والرعدوالنحل والحجوالنوروالاحزاب ومحدوالهتح والحجرات والحديد والرحمن والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافةون والغابن والصلاقو ياأمهاالني لمتحرم إلى وأس العشره وإذا جاء نصرالله وسائر القرآن نزل بكة . قال أبو الحسن بن الحصَّار في كتابه الناسخ والمنسوخ لمدنى باتماق عثيرون سورة والمختلف فيه اثننا عشره سورةوماعدا ذلك مكي بَاتَمَاقَ ونظم في ذللك أبيانًا . فقال

یاسائلی عن کتاب الله مجتهدا وکیف جا بها المخارمن مضر وما تقدم منها قبل دجرته لیملم النسخ والتخصیص مجتهد نمارضالنقل فی امالکتاب و قد ام القران و فی ام القری نزلت

وعن ترتيب مايتلى من السور صلى الاله على المختار من مضر وما تأخر فى بدو وفى حضر يؤيد الحكم بالتاريخ والنظر تؤولت الحجر تنبيها لممتير ماكار للخمس قبل الحدمن أثر

سماعه اياه حجة عليه لم بوقف بأمره على سماعه ولا يكون حجة إلا هو معجزة وقال عز وجــل (وانه لتنزيل رب العالمين نزلء الروح الأمين على المنذرين) وهذا بينجدا فيها قلناه من انه جمله سبيا لكونه منذرا ثم أوضـح ذاك بان قال بلسان عربى مبين للولا ان كونه بهدا اللسان حجة لم يمقب كلامه الأول به وما من سورة انتحت بذكر الحروف المنطمة إلا وقد أشبسع فرما بيان ما قلناه ونحن بذكر بعضها لتستدل بذاك على ما بعده وكثير تأملته فهو من أوله إلى آخره مبنى لزوم حجة القرآن والنبيسه على وجه معجزته فمن ذلك سورة المؤمن قوله عز وجل رحم نزيل الكناب من الله المزيز العلم ) ثم وصف نفسه بما هو أمله من قوله ( غافر الذنب وقابل التوبشديد المفاب إلى أرب قال مأبحادل في آيات الله إلا الذين كفروا ) فدل على أن الجدال في تنزيله كسفر

والحادثم أخبريما وقع من تـكذيب الامم برسلهم بةو له عز وجل (كذبت قباهم قوم اوح والاحراب من بمدهم ) إلى آخر الآية فتوعدهم بأنه أخـذهم في الدنيا بذنبهم في تكديب الأنبياء ورد براهينهم فقال أفأخذتهم فكيف كان عقاب ) ثم توعدهم بالنار ففال (وكذلك حقت كلةربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النارثم عظم شأن المؤمنين بهذه الحجة بما أخسبر من استغفار الملاندكة لهم وما وعدهم عليه من المغفرة فقال (الذبن يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون المذبن امنوا ربنا وسفت كل شيء رحمه وعلما فاغفر المذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجرحم فلولا أنه برهان قاهر لم يذم الكفارعلي العدول عنه ولم يحمد المؤمنين على المصير اليه ثم ذكر تمام الآيات في دعاء الملائـكة للمؤمنين ثم عطف على وعيدالكافرين فذكر آيات ثم قال هو (الذي يريكم آياته) فأمر

عشرون من سور القرآن في عشر وخامسالخس في الانفالذي العبر وسورةالنوروالاحزابذى الذكر والفتـح والحجرات الغر في غرر والحشر ثم امتحان الله للبشر وسورة الجمع تذكارا لمدكر والنصر والمتح تنبيها على العمر وقد تعارضت الاخبار في أخر وأكثر الناس قالوا الرعد كالقمر ما تضمن قول قول الجن في الخبر ثم التفان والنطفيف ذو النذر ولم يكن بعدها الزلزال فاعتسعر وعوذتان ترد البأس بالقدر وريما استثنيت آي من السور فلانكن منخلافالناس فيحصر الاخلاف له حظ من النظر

و بعد هجرة خير الناس قد نزلت فأربع من طوال السبع أولها وتوبة الله ان عدت فسادسة وسورة لنى الله محكمـــة ثم الحديد ويتــــلوها مجادلة وسورة فضح الله النفاق مـــا وللتلاق وللنحسريم حكمهما هذا الذي انفقت فيه الرواة له فالرعد مختلف فيهما متى نزلت ومثايا سورة الرحمن شاهدها وسورة للحواربين قد علمت و لـ لة القـــدر قد خصت علننا وقل هو الله من أوصاف خالقنا وذا الذي اختلفت فيه الرواة له وما سوی ذك مسكی تنزله فايس كل خلاف جاء معتمرا

﴿ فَصَلَ فَى تَحْرِيرِ السَّورِ الْمُخْلَفُ فَيُمَّا ﴾ سورة الفائحة الأكثرون قالواأنها مكية بلوردانها أول ما نزل كما سيأتى في النوع واستدل لذلك بقواء تعالى (ولقد آنيناك سبعامن المثاني) وقد فسرها عَالِيَّةٍ بِالْفَانِحَةُ كَمَا فَي الصحيحِ وسورة الحجر مكية بانفاق وقد امتن على رسوله فيهاج ا فدل على تقدم نزول الفاتحة عليها إذ يبعد أن يمتن عليه بما لم ينزل بعد وبأ نه لاخلاف ن فرض الصلاه كان يمكة ولم يحفظانه كان في الاسلام صلاة بغير الفاتحة ذكر ما بن عطية وغيره وقدروى الواحدي والثملي من طريق العلاء بن المسيب عن الفضل بن عمرو عن على بن أبي طا اب قال تر لت فاتحة الكتاب بمكة من كنزتحت العرش واشتهرعن مجاهدفي القول بأنها مدنيه أخرجه الفرباني في تفسيرهوا بو عبيد في الفضائل بسند صحم عنه قال الحسين بن الفضل هذه هفوة من مجاهدلان الملما. على خلاف قو له وقدنقل ابنءطيةالهول بذلك عن الزدري وعطاء وسوادة بنزيا دوعبدالله بن عبيد بن عمير وورد عن أىهر يرة باسنادجيد. قال الطبراني في الأوسطحد ثناعبيد بن غنام نبأ ناأ بو بكر بن أ في شيبة نبأ ما أور الاحوص، نولت فامحة الكتاب وأنولت بالمدينة ويحتمل ان الجلة الاخيرة مدرجة من ولمجاهدوذهب بعضهم إلى انها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة مبالغة فىتشريفها وفيها قول رابع نهانزلت نصفين نصفها بكة رنصفها بالمدينة حكاءا بو الليث السمرقندي (سورة النساء) زعم النحاس أنها مكية مستندا إلى انقوله ان الله يأمركم الآية نزلت عكة اتفاة افي شأن مفتاح الكعبة وذلك مستند و املانه لايلزم من نزول آية أو آيات من سورة طويلة نزات معظمها بالمدينة أن تكون مكية خصوصا أن الارجح ان ما نزل بعد الهجرة مدنى و من راجع أسباب زول آيامها عرف الردعليه ويمايرد عليه أيضاما أخرجه البخاري عن عائشة قالت ما أنزلت سورة البقرة والنسآء إلا وأنا عنده ودخولها عليه كان بعدالهجرةا تفاقا وقيل نزلت عند الهجرة (سورة يونس) المشهور إنها مكية وعن ابن عباس روايتان فتقدم في الآثارالسابقة عنها انها مكية

بالنظر في آياته و براهينه إلى أن قال (رفع الدرجات ذو العرش ياقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ایندر یوم التلاق) لجمل القرآن والوحى به كالروح لآنة يؤدى إلى حياة الأبد ولآنه لافائدة للجسد بدون الروح فجعل هذا الروح سببأ للانذار وعلما عليه وطريقا اليه ولولا أن ذلك برهان بنفسه لم يصح إن يقع به الانذار والآخبار عما يقع عند مخالفته ولم يكن الخبر عن الواقع في الآخرة عند ودهم دلالته من الوعيد حجة ولا معلوما صدقه فكان لايلزمهم قبوله فلما خلص من الآيات في ذكر الوعيد على ترك القبول ضرب لهم المثل من خالف الآيات و جحد الدلالات والمعجزات ففال ( أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) إلى آخر الآيه ثم بين أن عاقبتهم صارت إلى السو أى بأن رسلهم كانت تأنهم بالبينات وكانوا لايقبلونها منهم فعلم أن ماقدم ذكره في

وأخرجه ابن مردویه من طربق العوفي عنه ومن طریق ابن جریح عن عطاء عنه ومن طریق خصیف عن مجاهد عن ابن الزبير ( وأخرج ) من طريق عُمَان بن عطاء عِنْ أبيه عن ابن عباس أنها مدنية ويؤيد المشهور ماأخرجه ابن أي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال لما بمث الله محمد ارسولا أنكرت العرب ذلك أومن أنكر ذلك منهم فقالوا الله أعظم من أن يكون وسوله بشرا فأنزل الله تعالى (أكان للناس عجباً) الآية (سورة الرعد) تقدم من طرق مجاهد عن ابن عباس وعن على بن أبي طلحة أنها مكية وفي بقية الآنار أنها مدنية (وأخرج) ابن مردويه الثاني من طريق العوفى عن ابن عباس ومن طريق ابن جريج عن عثمان بن عطاء عن ابن عباس ومنطريق مجاهدعن ابن الزبير (وأخرج) أبوالشبخ مثله عن قنادة (وأخرج الأولءن سعيد بنجبير وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبوعوانة عن أبي بشر قالساً لتسعيد بنجبير عن قوله تعالى ومن عنده علم الكناب أهوعبد الله بنسلام فقال كيف وهذه السورة مكية ويؤيد القول بأنهامدنية ما أخرجه الطبر الى وغيره عن أنس أن قوله (الله يعلم ما تحمل كل أنى إلى قوله وهو شديدالمحال) نزل في قصة أربد بن قيس وعا مربن الطفيل حين قدما المدينة على رسول الله ﷺ والذي يجمع به بين الاختلاف أنها مكية إلا آيات منها (سورة الحج) تقدم من طريق مجاهد عن ابن عباس أمها مكية إلا الآيات الني استثناها في الآنار الباقية أنها مدنية (وأخرج ابن مردويه من طريق العوفى عن ابن عباس ومن طريق ابن جريح وعَمَّانَ عَن عَطَاءً عَن أَبِن عَبَّاسَ وَمِن طَرِيقَ مِجَاهِدَ عَن أَبِن الزِّيرِ أَنَّهَا مَدُنية قال أبن الفرس في أحكام القرآن وقيل انها مكية الأهذان خصان الآيات وقيلالاعشر آيات وقيل مدنية إلاأربع آيات وماأرسلنا من قبلك من وسول إلى عقم قاله قنادة وغيره وقبل كلم امدنية قاله الضحاك وغيره وقال هي مختلطة فيها مدتى ومكي وهوقرل الجهور انتهى ويؤيدما نسبه إلى الجهورا نهوردفي آيات كثيرة منها أنه نزل بالمدينة كما حررناه في أسباب النزول (سورةالفرقان) قال ابن الغرس الجمهور على انها مكية وقال الضحاك. دنية (سورة يس) حكى أبوسلمان الدمشق قولا أنها مدئية قال و ايس بالمشهور (سورة ص) حكى الجميري قولا أنها مدنية خلاف حكاية جماعة الاجماع على أنها مكية (سورة محمد) حكى النسني قولا غرببا أنها مكية (سورة الحجرات) حكى نولاشاذانهامكمة (سورة الرحمن) الجمهور على أنها مكية وهو الصواب ويدل له مارواه الترمذيوالحاكم عنجابرقال لماقرأ رسول الله مَانِينُ على أصحا به سورة الرحمن حتى فرغ قال مالى أراكم سكونا للجن كانوا أحسن منكم رداما فرات عليهم من مرافياً ي آلا مرابكا تسكد بان إلا قالو اولا بشيء من العمك وبنا نكذب فلك الحمد قال الحاكم محمج على شرط الشيخين وقصة الجن كانت بمكة واصرح منه فى الدلالة ما اخرجه احمد في مسنده بسند جيد عن اسماء بنت أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليهوسلم وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر والمشركون يسممون فبأى آلاءر كما كذباز وفي هذا دليل على تقدم تزولها على سورة الحجر (سورة الحديد) قال ابن الغرس الجهور على أنها مدنيةوقال قوم إنها مكية ولاحلافأن فها قرآنا مدنيا لكن يشبه صدرها ان يكرن مكياقلت الأمر كاقاله فني مسند البزار وغيرة عن عمر أنه دخل على اخته قبلان يسلم فاذا صحيفة فيها أولسورة الحديد فقراها وكان سبب اسلامه و اخرج الحاكم وغيره عن النمسه و دقال لم يكن شيء بين اسلامه و بين ان نز لت هذه الا به يما سم الله ما الااربع منهن (ولا نكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال علمهم الأمد) الاية ( سُوْرَةُ الصَّفُ ) المُخَارُ انها مدنية و نسبة ابن الغرس إلى الجهور ورجمه ويدل له ما اخرجه الحاكم وغيره عن عبد الله بن سلام قال قددنا نفرا من أصحاب رسول الله مِرَالِيِّهِ فَنَذَا كُرَنَا

ألسورة بيته رسول الله صلىالله عليه وسلم ثم ذكر قصة موسى ويوسف عليهما السلام ومجيئهما بالمينات وعالفتهم حكما إلى أن قال , الذين بجادلون في المات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعندالذينامنوا كذلك يطبع لله على قلب كل متكس جبار، فاخبر ان جدالهم في هده الآيات لايقع عجة وانما يقع على نلويهم ويصرفهم عن تفهم وجيه البردان لجوده وعنادهم واستكبارهم ثمم ذكر كثيراهن الاحتجاج على النوحيد ثم قال ألم تر إلى الذين مجادلون في آيات الله أني يصرفون ثم بين هذه الجمَّلة وإن من أيانه الكتاب فقال والدّن كذنوا بالكتاب وأما أرسلنا به رسلنا فسوف يملمون إلى أن قال وما كان لرسول أن يأنى بآية الا باذن الله فدل على أن الآات على ضريين أحدهما كالمعجزات التيمي ألج في دار التكايف والهٔ نی لآیاتالی پنقطع عندما المذر

فقلنا لو نعلم أى الاعمال أحب إلى الله لعملناه فالزل الله سبح أنه (سبح لله ما في السموات و ما في الأرض و هو العزيز الحكم ياأيها الذين آمنوا لم نقولون مالانفه لون) حتى ختمها قال عبدالله فقرأها عليناوسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها (سورة الجمة) الصحيح أنها مدنيه لما روى البخاري عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عندالني صلى الله عليه وسلمفا نزل عليه سورة الجمعة ( وآخرين منهم لما يلحقو ا بهم (المت من هم بارسول الله الحديث ومعلوم ن اسلام أبي هريرة بمدالهجرة بمدة وقوله قل ياأيم الذين هادُوا خطاباللِّيهُود وكانوا بالمدينة وآخر السورة نزل فيَّمن انفض منهم حال الخطبة لما قدمت الديركما في الأحاديث الصحيَّحة فمبت أتمرًا مدنية كلها (سورة النفابن) قيل مدنية وقيل مكية الا آخرها (سورة الملك) فيها قول غربب انها مدنية (سورة الانسان) قيل مدنية وقيل مكية الآآية واحدة(برلانطع منهم آئماً أوكفورا) (سورةالمطففين) قالـابناالهرسقيل انها مكيةلذكر الاساطير فيها وقيلمدنية لأن أهل المدنية كانوا أشدالناس فسادافي الكيلوقيل نزلت بمكة لاقصة التطفيفوقال قوم نزات بين كمَّ والمدينة انتهى قلت آخرج النسائى وغيره بسند صحيح عن أبن عباس قال لما قدم الذي صلى الله عليه وسلم المدينة كانرا من أخبث الناس كيلا فانزل الله ( ويل للطفة ين) فاحسنوا الكيل (سورة الأعلى) الجمهور على أنهامكية قال ابن الفرس وقيل الها مدنية لذكر صلاة العيدوزكاة الفطر فيها قلت و برده ما أخرجه البخارى عن البراء بن عازب قال أول من قدم علينا من أصحاب الذي صلى الله عليه و ـ لم مصعب بن عميرو ابن أم مكتوم فجملا يقر ا ننا القرآن ثم جاءعمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين ثم جاءالني صلى الله عليه و-لم فما رأيت أهلالمدينة قرحوا بشىء فرحهم بدفما جاءحتى قرأتٍ سبحاسمربك لأعلى في سورة مثلها (سورة الفجر فيها قولان حكاهما ابن الغرس قال ابن الغرس قال أبوحيان والجمهور الها مكية (سورة البلد) حكى ابن الغرس فيهاأيضا قو اين وقوله بهذا البلديرد القول بأنهامدنية (سورة اللبل) الاشهر أنها مكية وقيل مدنية لما ورد في سبب نزرلها من قصة الخاة كما أخرجناه في سباب النزول وقيــل فيها مكى ومدنى (سورةالقدر)فيها قولان والاكثر انها مكية ويستدل لـكونهــا مدنية بما أخرجه الرَّمَذَى والحاكم عن الحسن بنَّ على أنالني صلِّي الله عليه وسلم أرى بني أميسة على منبره فساءه ذلك فنزلت ( الناء طيناك الكوثر و نزلتُ الما أنزلناه في أيلة الفُدر) الحديث قال المزى وهو حديث منسكر (سورة لمكن)قال بن الغرس الاشهر انها مكية قلت ويدا، لمقا له ما أخرجه أعدعن أبي حبة البدرى قال لما نزلت لم يكن الذين كفرو ا من أهل الكتاب إلى اخرها قال لى جريل يارسول الله ان ربك يأمرك أن تقرثها أبيا الحديث وقدجرم ابن كثير بأنها مدنية واستدل به (سورة الزلزلة) فيها قولان ويستدل لـكونهامدنية بما أخرجه ابن أبيحاتم عن أبي سعيدا لخدرى قال لما نزلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرم الآية فلت إرسول الله انى را معملى الحديث وأبو سعيد لم بكن الابالمدينة ولم يباخ إلابمد أحد(سورة والعاديات) فيها قولان، يستدل لكونهامدنية بما اخرجه الحاكم وغيره عن ا نعباس قال بعث رسول لله صلى الله عليه وسلم خيلا فلبث شهرا لاياً نيه منها خبر فنزلت والعاديات الحديث وسورةالهاكم الاشهر أنهامكية ويدل الكونها مدنية وهوالخزارماأخرجة ابن ابى حاتم عن ابن بربدة الها نزلت في قبيلتين من قبا الله نصار تفاخر والحديث واخرج عن قنادة أنها نزلت في اليهودواخرج البخاري عن أبي بن كعب قال كنا ترى هذا من القران يمني لوكان لا بن ادمواد من الذهب حتى نزلت الهاكم النكاثر وواخرج الرمذي عن على قال مازانا نشك في عذاب القبر حتى نزلت وعذاب القبر لم يذكر الابالمدينة كآن الصحيح في قصة اليهوديه وسورة ارأيت، فيها قولان

قصة سحر لبيد بن الاعصم كما أخرجه البيبق في الدلائل ﴿ فَصَلَ ﴾ قال البيبق في الدلائل في بمض السور الني نزلت بمكة آيات نزلت بالمدينة فالحقت بها وكذا قال ابن الحصار كل نوع من المكى والمدنى منه آيات مستثناه قال إلا أن من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دونالنقلوقال ابن حجر في شرح البخاري قداعتني بعض الائمة ببان مانزل من الآيات المدينة في السور المكية والوأما عكس ذلك وهو نزول شيء من سورة ، كمة ، أخر نزول تلك السورة إلى المدينة فلم أرم[لانادرا (قلت) وهاأنا ذكرماوقفت على اسنهُ ا تهمن النوعين مستوعبا مارأيته من ذلك على الاصطلاح الأول دون الله في أشير إلى ألة لاستثماء لأجل قول ابن الحصار ولاأذكر الادلة بلمظها اختصاراً وإحالة على كتابنا أسباب النزول (الفائحة) تقدم قول أن نصفها نزل بالمدينة والظاهر أنه النصف الثانى و لا دليل لهذا الفول (البقرة) استشىمنها آينان فاعفو واصفحوا ايس عليك هد هم (الانمام) قال ابن الحصار استى منها تسع آبات ولايسح به نقل خصوصا معما فدور دانها از لت جملة (قلت) قد صح النقل عن ابن عباس باستشاء قل تعالو ا الآيات الثلاث كما قدم والبواق (وماة دروا الله حقة درم) لما أخرجه ابن أن حاتم أم الزات في ما لك بن الصيف وقوله ومنأظلهم افترى على الله كذبا لآيتين نزلنا في مسلمة وقوله الذين إرآتيناهم الكتاب يمر فو نه وقوله والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق)(وأخرج) أبوالشبخ عن السكلي قال نزلت الانمام كلها بمكة الاآيتيرنزلنا بالمدينة فيرجلمناليمودوهو الذي قال ماأنزل الله على بشر من شيء وقال الفربا في حدثنا سفيان عن ليث عن بشرقال الانمام مكية الاقل تعالو أأتل والآية التي بعدها (الاعراف) أخرج أبو الشبخ ابن حبان عن قتاده قال الاعراف مكية إلا آية (راستالهم عن القرية) وقال غيره من هنا إلى وإذ أخذر بك من بني آدم مدني (الانفال) استثمى منها ( الذيمكر بك الذين كفروا) الآية قال مقاتل نزلت بمكة (قلت) يرده ماصح عن ابن عباس أن هذه الآية بعينها نزلت بالمدينة كما أخرجناه في أسباب النزول واستثنى بمضهم قوله (باأيهاالنيحسبك الله الآية) وصححه ابن العربي وغيره (قلت ) يؤيده ما اخرجه البزارعن ابن عباس أنها نز اسلا أسلم عمر (براءة) قال ابن الغرس مدنية الا آيتين (لفد جاءكمرسول) إلى آخرها (قلت) نمريب كيف وة. ورد انها آخر ما زل واستنني بعضهم ما كان للني الآية لماوردْ أنها نزلت في قوله عليه الصلاة والسلام لأبي طالب لاستغفرن لك مالم أنه عنك (بونس) استثني منها (فان كنت في شك) الآيتين وقوله(ومنهم من يؤمن به) الآية قيل أزلت في اليهودوقيل.ن أولها إلى رأس أربعين مكي والباقي مدنى حكاها ابن الغرس والسخاوى في جمال القراء (هود) استثنى منها ثلاث آيات (فلملك تارك أَفَن كَانَ عَلَى اينَة من ربه أفم الصلاة طرفي النهار) (قلت) دليل الثالثة ماصح من عدة طرق انها نزلت بالمدينة في حقاً بىاليسر (بوسف) استثنىمنها ثلاث آيات من أولها حكاه أبوحيان وهوواه جداً لا يلتفت اليه (الرعد) أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال سورة الرعدمدنية الاآية قوله (ولايزال الذين كفروا تصيبهم بماصنمو اقارعة) رعلى القول بأنها مكية يستثني قوله (الله يه المالي قوله شديد المحال

ويقع عندها المل الضرورىوأنهاإذ جاءت ارتفع الكليف ووجب الاملاك إلى أن قال ( فلم يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنأ فاعلمناا نه قادر على هذه الآيات و ليكنه إذا أقامها زال النكليف وحقت المقربة على الجاحدين كذلك ذكرفي حم السجدة على هذا المنهاج الذي شرحنا ، فقال ٣ غز وجل (حم تنزيلمن الرحمن الرحم كمناب فصلت آياته قرآما عربما لفوم يعلمون بشيرار نذيرا الولا أنه جمله برهان لم يكن بشيرا ولانذيرا ولم يحتلف بأن بكون عرميا مفصلا أوبخلاف ذلكتم أخبر عن جحودهم وقلة قبولهم بقوله ( فاعرض أكترهم فهم لايسمعون) ولولا أنه حجة لم يضرهم الاعراض عنه وليس لقائل أن يقول قديكون حجةو يحتاجنى كونهحجة إلى دلالة أخرى كما أن الرسول حجة ولكنه يحتاج إلى دلاله على صدقه وصحة نبوته وذلك أنه أنا احتج عليهم بنفس هذا النزيل ولم يذكر حجة غــــــيره ويبين

كما تقدم والآية آخرها (فقدأخرج) ابن مهدويه عن جندب قال جاء عبد الله بن سلام حتى أخذ بعضادتى باب المسجد قال أنشدكم بالله أى قوم تعلمون أنى الذى أنز لت فيهومن عنده علم الكتاب قالو ا اللهم نعم (ابراهم) أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال سورة ابراهيم مكية غير آيتين مدنيتين (ألم ترالى الذين يدلو انعمة الله كفر اللي فبدَّس القرار) (الحجر) استثنى بعضهم منها (و لقد آتيناك سبعا) الآية (قات) وينبغي استثناء قوله والقد علمنا المستقدمين الآية لماأخرجه الترمدي وغيره فيسبب نزولها وأنها في صفوف الصلاة ( النحل ) تقدم عن ابن عباس أنه استثنى اخرها وسيأتي في السفر ما يؤيده وأخرج أبو الشيخ عن الشمى قال نزات النحل كلها بمكة إلاه ولاء الآبات و ادعا فبتم إلى آخر هاو أخرج عن قتادة قال سورة النحل من قوله (والذين هاجروافي الله من بعدما ظلموا) إلى أخرها مدنى وما قبلها إلى آخر السورة مكى وسيأتى فأوله ما تران عنجابر بن زيد أن النحل نزل منها بمكة أربعون وباقيها بالمدينة ويرد ذلك ماأخرجه أحمد عن عثمان بن أن العاص في نزول (إنالله أمربا لعدلو الإحسان) وسيأني في نوع النرتيب (الاسراء) استثنى منها (ويسألونك عن الروح) الآية لما أخرج البخاري عنابن مسعود أنها نزات بالمدينة في جواب وال اليهودعن الروح واستثني منها أيضا (وإن كادوا ليفتنونك إلى قوله إن الباطل كان زهوقًا وقوله قل أن اجتمعت الإنسوالجن) الآيةوقوله وما جملنا الرؤيا الآية وقوئه إن الذين أو توا العلم من قبله لما أخرجناه في أسباب النزول (الكمف) استثنى من أولها إلى جرزًا وقرله وأصبر نفسك الآية وإن الذين آمنوا إلى آخر السورة (مريم استُدى منها آيه السجدة وقوله وان منكم إلا واردها (ط) استُنى منها فاصبر على ما يقولون الآبه (قلتُ) يَنْبِغَيُّ أَنْ يَسْتُلُنَيُ آيَةً أَخْرَى فقد أحرج البزارُ وَأَبُو يَعْلَىءَنَاكِي وَافْعَقَالَ أَضَاف النَّني مِتَلِيِّكُمْ ضيف فارسلني إلى رجل من اليهود أن أسلفني دقيقًا. إلى هلال رجب نقال لا الابرهن فانيت الذي يَرَائِهُ فَاخْبِرَتُهُ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهُ إِنَّى لَامِينَ فَى السَّمَاءُ أَمِينَ فَى الْأَرْضُ فَلْم أُخْرِجَ مَنْ عَمْسَدُهُ حتى نزلت هذه الآية (لانمدن عينيك إلى ما متعنا به أزو اجامنهم رالانبياء) استثمى منها (أفلايرون أَنَا نَاتَ الْأَرْضُ } لآية (الحج) تقدم ما يستثنى منها (المؤمنون) استشىمنها (حتى إذا أحذنا مترقيهم إلى قوله مبلسون ) (الفرقان) استثنى منها والذين لايدعون إلى رحما(الشعراء) استثنى ابن عباس منها والشعراء إلى آخرها كانفدمزادغيره وقوله (أولم بكن لهم آبة أن يمله علماء بني اسر اثيل) حكاما بن الفرس (القصص) استشى منها الذين آنيناهم الكتاب إلى قوله الجاعلين قفد أحرج الطبراتي عن ابن عباس أنها نزلت هي وآخر الحديد في أصحاب النجاشي لذين قدمو او شهدو او قعه أحدو قوله (إن الذي فرض عليك القرآن) الآية لما سيأتي (العنكبوت) استثنى من أو لها إلى و ايتعلمن المنافقين لماأخرجه ابن جرير في سبب نزولها (قلت) و يضم إليه وكأين من دابة الآية الأخرجها بن أوحاتم في سبب أزولها (القان) إستني منها إن عباس (ولو أنمافي الأوض) الآيات الثلاث كانقده (السجدة) استثنى منها ابن عباس أفن كان، ومنا الآيات الثلاث كما قدم وزادغيره تتجافى جنوبهم ويدل له ما أخرجه البزار عن بلال قال كنانجلس في المسجدو ناس من الصحابة يصلون بعد المفرب إلى العشاء ننز لت (مبأ) استثنى منها ويرى الذين أو توا العلم الآية وروىالبرمذىءن فروة بن نسيك المرادى قال أتيت الني مَّالِثَةٍ فَمَلَتَ يَارِسُولَ اللهُ ٱلْأَفَاءَلُ مِن أَدِيرِ مِن قُومِي الحديث وفيه وأنزل في سبأ ما أنزل فمَال رجل يارسول الله وماسباً الحديث (قال) ابن الحصارهذا يدلعلى أنهذه القصة مدنية لأن مهاجره فروة بعد اسلام ثقيف سنه تسع (قال) ويحتمل أن يكون قوله وآنزل حكاية عمانقدم زوله قبل هجريَّة (يس) استثنى منها (إنا نحن نحي الموتى) الآبة لما أخرجهاابَرمذيو الحاكمين أبي سعيدقال

ذلك انه قال عقسمذا قل انما أنا بشر مثلكم يوحي إلى) فاخبر انه مثلهم لولا الوحى تم عطف عليه المؤمنين تحمد به المصدةين لدفقال رأن الذين أمنفا وعملوالصالحات لهم أجر غير بمنون)وممناه الذين والنزبل وعرفوا هذء لحجة ثم تصرف في هذا الاحتجاج على الوحدانية والقدرة إلى أن قال رفان عرضوا فنمل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود )فتوعـــدهمما أصاب من قلهم من المكدبين بآيات الله من قوم عاد و ثمرد فی الدنيا ثمم توعدهم بأمر الآخرةفقال(ويوم محشر أعدم الله الى النار فهم بوزعــون ) إلى انتهاء مَاذَكُرُهُ فَيهُ أَثْمُ رَجُّعُ الى ذكر القران فقال ( وقال الذين كـ فروا لاتسمعوا لهذا القران والفوا فيه لعلكم تفلبون مُم أنني بعد ذلك على من تلقاء بالقبول فقال ( ان الذين قالوا ربنا اللهثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الإنجانوا ولا تھزنواوابشروا) ثمقال

(و اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو بنبه على أن الذي صلى الله عليه وسلم يعرف اعجاز القرآن وأنددلالة له على جهة الاستدلال لآن الضروريات لايقع أيها نزغ الشيطان ونحن نبين ما يتعق مذا الفصل في موضعه ثم قال إن الذين يلحدون في آيا تنا إلىأن قال ( إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه اكمتابعزيز لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه وهذا وإن كان متوالا على أنه لايوجد فيه غير الحق عايتضمنه من أقاصيص الآو لين وأخبار المرسلين وكذلك لايوجد خلف فيما يتضمنه من الآخبار عن الغيــوب وعن الحوادث التي أنبأ أنها تقع في الثاني فلا مخرج عن أن يكون متأولاعلى ما يقتضيه نظام الخطاب من أنه لايأتيه ما يبطله من شهة سابقة تقدح في معجزته أو تعارضه في طريقة وكذلك لايأتمه من بعده قط أمر يشكك أشبه بسياق المكلام

ا كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادو االنقلة إلى قريب المسجد فنزلت هذه الآيةقال النبي صلى الله عليه وسلمإن آثاركم تكتب فلم ينتقلوا واستثنى بعضهم وإذاقيل لهمأ نفقوا الآية قيل نزلت فى المنافقين (الزمر) استثنى منها قل ياعبادى الآيات الثلاث كانقدم عن بن عباس ( وأخرج ) الطبراني من وجه آخر عنه إنها نزلت في وحشى قاتل حمزة وزاد بعضهم قل ياعبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الآية ذكره السخاوي في جمال القراء وزاد غيره الله نزل أحسن الحديث الآيةوحكاه ابن الحزري (غافر) استثنى منها إن الذين يجادلون إلى قوله لايعلمونفقدآخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالمية وغيره أنهانزلت فياليهود لما ذكروا الدجالوأوضحته فيأسباب النزول (شورى )استثنيمنهاأم يقولون افترى إلى قوله بصير( قلت) بدلالة ماأخرجه الطبرانى والحاكم وسببنزولها فإنها نزلت فىالأنصار وقوله ولوبسط الآية فنزلت فىأصحابالصفة واستثنى بعضهم والذينإذاأصابهم البغى إلى قوله من سبيل حكاه ابن الغرس (الزخرف) استثنى منها واسأل من أرسلنا الآية قيل نزلت بالمدينة وقيل فيالسها. (الجاثية ) استثنى منها قل للذين آمنوا الآية حكاه فيجمال القراء عن قتاده (الاحقاف) استثنى منهاقل أرأيتم إنكان منعندالله الآية فقدأخرج الطبراني بسند صحبح عن عوف ابنمالك الأشجعي أنها نزلت بالمدينة فيقصة إسلام عبدالله بن سلام ولهطرق أخرى لكن أخرج ابن أبي حاتم عن مسروق قال أنزات هذه الآية بمكة وإنما كان إسلام ابن سلام بالمدينة وإنما كانت خصومة خاصم بهامحمدا صلى الله عليه وسلموأخرج عنالشمىقال ليس بعبدالله بنسلاموهذهالآية مكية واستثنى بعضهم ووصينا الإنسانالآيات الاربع وقولهفاصبر كماصبر أولوالعزم الآية حكاه فجال القراء (ق) استثنيمنها و لقد خلقنا السموات إلى لغوبفقدأخرج الحاكموغيره أنها نزلت في اليهود (النجم) استثنى منها الذين يجتنبون إلى أتق وقيل أفرأيت الذي تولى الآيات التسع ( القمر ) استثنى منها سيهزم الجمع الآية وهو مردود لماسيأتي في النوع الثاني عشر وقيل إن المتقين الايتين ( الرحمن) استثنى منها يسأله الاية حكاه فيجمال القراء ( الواقعة ) استثنى منها ثلة من الأولين والله من الآخرين وقوله فلاأقسم بمواقع النجوم إلى يكذبون لماأخرجه مسلم فيسبب نزولها (الحديد) يستثني منهاعلي القول بأنها مكية آخرها (المجادلة) استثنى منهاما يكون من نجوى ثلاثة الآية حكاه ابن الغرس وغيره ( التغابن) يستثنىمنهاعلىأنها مكية آخرهالماأخرجه الترمذي والحاكم في سبب نزولها ( التحريم ) تقدم عن قتادة أن المدنى منها إلى رأس العشر والباقي مكي (تبارك) أخرج جبير في تفسير وعن الصحاك عن ابن عباس قال أنزلت تبارك الملك ف أهل مكة إلا ثلاث آیات (ن) استثنی منها إنا بلو ناهم إلى يعلمون ومن فاصبر إلى الصالحين فإنه مدنى حكاه السخاوى فيجال القراء (المزمل) استثنى منها و اصبرعلي ما يقولون الآيتين حكاه الاصبهاني وقوله إن ربك إلى آخر السورةوحكاه ابن الغرسويرده ماأخرجه الحاكمعنعا تشةأنه نزل بعدنزول صدرالسورة بستة وذلك حين فرض قيام الليل في أول الإسلام قبل فرض الصلوات الحس ( الانسان ) استثنى منها فاصبر ( المرسلات) استثنى منها وإذا قيل لهم اركعوا لايركعون حكاء ابن الغرس وغيره (المطففين) قيلمكية إلاست آيات من أوهها (البلد)قيل مدنية إلاأربع آيات.منأولها (الليل) قيل مكية إلا أولها (أرأيت) قيل نزل ثلاث ايات من أولها بمكة والباق بالمدينة(ضو ابط)أخرج الحاكمفمستدركه والبيهق فالدلائل والبزار في مسنده من طريق الأعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال ماكان يا أيها الذين امنو أنزل بالمدينة وما كان ياأيهاالناس فبمكة وأخرجه أبوعبيد فىالفضائل عن علقمة مرسلا وأخرج عن ميمون بن مهران قال ماكان فى القرآن بايها الناس

أو يا بني آدم فانه مكي وما كان يا أيها الذين آمنوا فانه مدنىقال ابنءطية وابنالغرسوغيرهماهو في ياأيها الذين آمنوا صحيح واما ياأيها الناس فقدياً تي في المدنى وقال ابن الحصار قداعتني المتشاغلون بالنسخ بهذا الحديث واعتمدره على ضعفه وقداتفقالناس على أن النساءمدنيةوأولها ياأيهاالناس وعلى أنالحج مكيةوفيها ياأيها الذينآمنواأركموا وأسجدوا وقالغيره هذاالقول انأخذعلي اطلاقه فيه نظرفان سورةالبقرة مدنية وفيها ياأيهاالناس أعبدوار بكمياأ يهاالناس كلوايماني الأرض وسورة النساءمدنية وأولها ياأيها الناس وقال مكهمذا إنما هو فىالاكثر وليس بعاموفى كثير منالسور المكية ياأيها الذين آمنواوقال غيره الافرب عله على أنه خطاب المقصوديه أوجل المقصوديه أهل مكة أوالمدينة وقال القاضي إن كان الرجوع في هذا إلى النقل فسلم و إن كان السبب فيه حصول المؤمنين بالمدينة على الكثرة دون مكة فضعيف إذ يجوز خطاب المؤمنين بصفتهم وباسمهم وجنسهم ويؤمر غير المؤمنين بالعبادة كما يؤمر المؤمنون بالاستمرار عليها والازديادمنها نقله الامام فحرالدين ف تفسيره وأحرج البيهق في الدلائل من طريق يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه قال كلشي. نزلمن القرآن فيه ذكر الامم والقرون فانما نزل بمسكة وماكان منالفرائض والسننفا بمانزل بالمدينة وقال الجمعري لمعرفة المكي والمدنى طريقان سماعي وقياسي فالساعي ما وصل الينا نزوله بأحدهما والقياسيكل سورة فيهايا أيماالناس فقط أوكلا أوأو لهاحرف تهجسوى الزهراوين والرعدو فيهاقصة آدموا بليس سوى البقرة فهي مكية وكل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية مكية وكل سورة فيها فریضهٔ أوحد فهی مدنیهٔ اه (وقال) مکی کل سورة فیما ذکر المنافقین فدنیه وزاد غیره سوی العنكبوت ( وفى ) كامل الهذلي كل سورة فيها سجدة فهي مكية ( وقال ) الديريني رحمه الله

وما نزلت كلا بيثرب فاعلمن ولم نأت في القرآن في نصفه الأعلى وحكمة ذلك أن نصفه الاخير نزل أكثره بمكة وأكثرها جبا برة فتكررت فيه على وجه التهذيد والتعنيف لهم وانكار عليهم بخلاف النصف الأولومانزل منه فى اليهود لم يحتج إلى إير ادها فيه لذلهم وضعفهم ذكره العاني ( فائده ) أخرج الطبرانيءن ابن مسعو دفال نزل المفصل بمكة فكننا حجما نقرؤه ولا ينزل غيره ( تنبيه ) قد تبين بما ذكرناه من الأوجهااتي ذكرها ابن حبيب المكي و المدنى و ما اختلف فيه وترتيب نزول ذلك والآيات المدنيات فالسور المكية والآيات المكيات في السور المدنية وبق اوجه تتعلق بهذا النوع فنذكرها وأمثنتها مثال مانزل بمسكة وحكمه مدنىياأ بهاالناس إناخلقناكم من ذكر وأنثى الآية نزلت بمكة يوم الفتح وهي مدنية لانها نزلت بعدالهجرةوقوله اليوم أكملت لكم دينكم كـذلك ( قلت ) وكذا قوله إن الله يأمركم أن تؤدو االآما نات إلى أعلما في آيات أخرو مثال مانزل بالمدينة وحكمه مكى سورة لممتحنة فانها نزلت بالمدينة مخاطبة لأهل مكةوقوله فىالنحل والذين هاجروا إلى أخرها نزل بالمدينة مخاطبابه أهل مكة وصدر براءة نزل بالمدينة خطا بالمشركي أهل مكة ومثالماً يشبه تنزيل المدنى في السور المكية قوله في النجم الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم فان الفوا-شكلذنب فيه حدو الكبائركلذنبعاقبته النارو اللمهما بين الحدين من الذنوب ولم بكن بمسكة حدولانحوه ومثال ما يشبه تنزل مكة في السور المدنية قوله والعاديات ضبحا وقوله في الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كار هذا هو الحق الآية ومثال ماحمل من كة إلى المدينة سورة يوسف والاحلاص ( قلت ) وسبح كما تقدم في حديث البخاري ومثال ما حمل من المدينه إلى مكة يسئلو نكءن الشرر الحرام قتال فيه واية الربا وصدر براءة أوله تعالى أن الذين تنوفاهم الملائسكة ظلمي أنفسهم الآيا \_ ومثال ماحل إلى الحبشة قلياأهلالكتاب تعالو االىكلية سواء الآيات(قلت)صحملها الى

و نظامه ثم قال ولوجعلناه قرآنا أعجميا لقالوالولا فصلت اياته أعجمي وعربى فأخبر أنه لوكان أعجما لكانوا محتجون فى دد اما بان ذلك خارج عن عرف خطامم وكانوا يعتذرون بذهابهم عن معرفة معناه و بأنهم لايبين لهم وجه الاعجاز فيه لانه أيس من شأنهم ولامن لسامهم أو بغير ذلكمن الامور وأنه اذا تحدهم الى ما هو من لسانهم وشأنهم فمجزوا عنه وجبت الحجة عليهم به على ما نبينه فى وجه هذا الفصل الى أن قال عَلَ أَرَأَيْمَ أَنْ كَانَ مِنْ عند الله ثم كفرتم به من أضل عن هو في شقاق بعيد والذي ذكرنا من نظم هاتين السورتين ينبه على غيرهما من السور فكرهنا سرد القــول فيها فليتأمل المنأمل ما دللناه عليه يحده كذلك ثم عا يدل على هذا قوله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليهاية من ربه قل انما الآيات عندالله وإنماأنا ندبر مبيناء لم بكفهم اناأ أزك عليك الكتاب يسلى عليهم فاخبران الكتاب

آية من اياته وعلم مرس أعلامه وإن ذلك يكفى فى الدلالة ويقوم مقام معجزات غيره وايات سواء من الانبياء صلوات الله عليهم ويذل عليه قوله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للمسالمين نذيرا وقوله أم يقولون افترى على الله كـ ذبا فان يشأ الله يختم على قلبـك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكايانه فدل على أنه جعل قلبه مستودعا لوحيه ومستنزلا لكتاية وانه لو شاء صرف ذلك الى غيره وكان له حِكم دلالته على تحقيق الحق وابطال الباطل مع صرفه عنه ولذلك أشباه كثيرة تدلعلى نحو الدلالة الني وصفناها فبأن يهذا و بنظائره ما قلنـــاه من أن بناء نبوته صلى الله عليه وسلم على دلالة القرآن ومعجزته وصار له من الحكم في دلالته على لفسه وصدقة أنه يمكن أن يعلم أنه كلام الله تعالى وفارق حكمه حكم غيره من الكتب المنزلة على الانبياء لاتها لاتدل على أنفسما الا بامر زائيد ووصف

الروم وينبغى أن يمثل لماحمل إلى الحبشه بسورة مريم فقدصح أن جعفر بن أبي طا لبقر أهاعلى النجاشي وأخرجه أحمدني مسندمو أماما أنزل بالجحفة والطائف وبيت المفدس والحديبية فسيأتي في النوع الذي يلي هذا ويضم اليه مانزل بمني وعرفات وعسفان وتبوك وبدر وأحد وحمراء وحراء الأسد . . (النوعالثاني معرفة الحضري والسفري) . أمثلة الحضري كثيرةوأما السفريفله أمثلة نتبعتها منها واتخذوا من مقاماً براهم مصلى نزلت بمكة عام حجة الوداع فأخرج ا سأبي حاتم و ابن مردو يه عن جابر قال لما طاف النبي يَرْكِيُّ قَال له عمر هذا مقام أبينا إبر آهيم الحليل قال نعم قال أولا نتخذه مصلی فنزلت وأخرج ابن مردویه من طریق عمروبن میمون عن عمر بن الخطاب أنه مر بمقام إبراهيم فقال يارسول الله أليس نقوم مقام خليل ربنا قال بلي قال أفلا نتخذه مصلى فلم بلبث إلا يسيرا حتى نزلت (وقال) ابن الحصار نزلت إماني عمرة القضاءأو في غزوة الفتح أو في حجة الوداع ومنها وليسالبربان تأتوا البيوت منظهورها الآيةروى ابنجريرعن الزهرى أنها نزلت في عرة الحديبة وعن السدىأنها نزلت في حجة الوداع ومنها وأثموا الحج والعمرة لله فأخرج ابن ابي حاتم عن صفوان ابن أمية قال جا. رجل إلى الني صلى الله عليه وسلم مضمخ بالزعفر انعليه جبة فقال كيف تأمرنى في عمر تى فنزلت ققال ابن السائل عن العمرة ألق عنك ثيابك شم اغتسل الحديث ومنها فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه الآية نزلت بالحديبية كما أخرجه احمد عن كعب بن عجرة الذي نزلت فيه والواحدي عنابن عباس ومنها آمنالرسول الآية قيل نزلت يوم فتحمكة ولم أقف له على دليل ومنها وانقوا يوما ترجعون فيه الآية نزلت بمنى عام حجة الوداعفيما أخرجه البيهقي في الدلائل ومنها الذين استجابوالله والرسول الآية أخرج الطبراني بسندصحبح عن ابن عباس أنها نزلت بحمرا مالأسد ومنها آية التيمم في النساء أخرج ابن مردويه عن الأسلع بن شريك أنها نزلت في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم ومنها إن الله يأمركم أن تؤدوا الاما نات إلى أهلها نزلت يوم الفتح في جوف الكهبة كاأخرجه سنيدفي تفسيره عنا بنجر بج وأخرجها بنمردو يهعن ابن عباس ومنها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية نزلت بعسفان بين الظهر والعصركما أخرجه أحمدعن ا يعياش الزرق ( ومنها ) يستفتو نك قل الله يفتيكم في السكلالة أخرج البزار وغيره عنحذيفة أنها نز التعلى النبي صلى الله عليه وسلم فى مسير له ( ومنها ) أول المائدة أخرج البيهتي فى شعب الإيمان عن أسيما بنت يزيد أنها نزلت بمنىوأخرجني الدلائلءنأمعمروعن عمها أنها نزلتفي مسيرلهوأخرجأ بوعبيدعن محمد بن كعب قال نزلتسورة المائدة في حجةالوداع فيما بين مكةوالمدينة (ومنها) اليومأكملت لكمدينكم فني الصحيح عن بن عمر أنها نزلت عشية عرفة يوم الجمة عام حجة الوداع وله طرق كثيرة الكنأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت يوم مرجعه من حجة الوداع وكلاهما لايصح (ومنها) آية التيم قيها في الصحيح عن عائشة أنها تزلت بالبيداء وهمداخلون المدينة وفي لفظ بالبيداء أو بذات الجيشقال بنعبداابرفي التمهيديقال إنه كان في غزوة بي المصطني وجزم به في الاستذكار وسبقه إلى ذلكا بنسعيدوا بنحبانوغزوة بنى المصطفىهى غزوة المريسيع واستعبدذلك بعضالمتآخرينةال لأن المريسيع من ناحية مكه بين قدمد والساحلوهذه القصة من ناحية خيير لقول عا تشة بالبيدا. أو بذات الجيشوهمابين المدينة وخيبركما جزم به النووى لكن جزم ابن النين بأن البيد. هي ذو الحليفة وقال أبو عبيد البكرى البيداء هوالشرف الذي قدامذي الحليفة منطريق مكةقالوذات 

أخرج ابنجرير عنقتادةقالذكرلنا أنها نزلتعلى رسول الله صلى اللهعليهوسلم وهو ببطن نخل في الغزوةالسابعة حين أرادبنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا بهفاطلعه الله علىذلك (ومنها)والله يمصمك منالناس في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة أنها نزلت في السفر وأخرج ابن أبي حاتم و ابن مردویه عنجابر أنها نزلت فی ذات الرقاع بأعلی نخل فی غزوة بنی انمار (ومنها) أول الانفال نزلت ببدر عقب الواقعة كاأخرجه أحمد عنسقد بنَّأ بي وقاص (ومنها) إذ تُستغيثُون ربــكم الآية نزلت ببدر أيضاكما أخرجه الترمذي عن عمر (ومنها) والذين يكنزون الذهب الآية نزلت في بعض أسفاره كما أخرجه أحمدعن نوبان (ومنها) قوله لوكان عرضا قريبا الآيات نزلت في غزوه تا بوك كما أخرجه ا بنجرير عن ا بن عباس (ومنها و النسأ لتهم ليقو لن إنما كنا نخوص و نلعب) نزلت فىغزوة تبوك كما خرجة ابن أبي حاتم عن ابن عمر (ومنها) ما كان للنبي والذين آمنوا الآية أخرج الطبرانىوابن مردويه عنابن عباس أنها نزات لما خرجالني صلىالله عليه وسلمعتمرا وهبط من ثنية عسفان فزار قبر أمه و استأذن في الاستغفار لها(ومنها) خاتمة النحل أخرج البيهق في الدلائل والبزار عن ابي هريرة أنها نزلت بأحـــد والنبي للله واقف على حمرة حين استشهد وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب أنها نزلت يوم فتح مكة (ومنها) وإن كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوكمنها أخرج أبوالشيخ والبيه قي في الدلائل من طريق شهر بن حوشب عن عبدالرحن ا بن غنم أنها نزلت في تبوك (ومنها)أول الحبح أخرج النرمذي والحاكم عن عمر ان بن حصين قال لما نزلت على النبي مَرَاتِيْةِ ياأيها الناساتقوا ربكم إنزلزلة الساعةشيء عظيم إلىقوله ولكن عذاب الله شديد أنزات عليه هذه وهو في سفر الحديث وعند ابن مردويه من طريق السكلي عن أبي صالح عن ابن عباس أنها نزات في مسيره فيغزوة بني المصطلق ( ومنها ) هذا خصمان الآيات قال القاضي جلال الدين البلقيني الظاهر أنها نزلت يوم بدر وقت المبارزة لما فية من الاشارة بهذان (ومنها) أذن للذين يقا تلون الآية أخرج الترملذي عن ابن عباس قال لما أخرج الذي يُرَاكِينُهُ من ملكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم ليهلكن فنزات قال ابن الحصار واستنبط بعضهم من هذا الحديث أنها نزلت في سفر الهجرة (ومنها) ألم تر إلى ربك كيف مد الظل الآبة قال ابن حبيب نزلت بألطائف ولم أقف على مستند (ومنها)إن الذي فرض عليك القرآن نزلت بالجحفة فيسفر الهجرة كماأخرجه ابناً بي حاتم عن الضحاك (ومنها) أول الروم روى النرمذي عن الىسميد قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألم غلبت الروم إلى قوله بنصر الله قال الترمذي غلبت يمنى بالفتح(ومنها) واسألمن أرسلنا قبلكمن رسلنا الآيةقال ابن حبيب نزلت ببيت المقدس ليلة الإسراء (ومنها) وكأن من قرية هي أشد قوة الآية قال السخاوي في جمالالقراء قيل إن الني صلى الله عليه وسلم لما توجه مهاجرا إلى المدينة وقف فنظر إلى مكة و بكى فنزلت(ومنها)سورة الفتح اخرج الحاكم وغيرهءنالمسور بنخرمة ومروان بن الحكم قال نزلتسورةالفتح بينامك والمدينة فىشأن الحديبيةمن أولهالى إلى آخرها وفى المستدرك أيضا من حديث بجمع بنجاريةأن أولها نزل بكراع الغميم(ومنها) ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى الآية أخرج الواحدى عن بنأنى مليـكة انها نزلت بمكة يومالفتح لما رقى بلالعلى ظهر الكعبة وأذن فقال بعض الناس اهذا العبد الاسود يؤذن علىظهر الكعبة ومنها سيهزم الجمع الآية قيل إنها نزات يومبدر حكاءا بنالغرس وهومردود لما سيأتى فىالنوعالثانى عشر ثم رايت عنابن عباس مايؤيده ومنها قال النسنى قوله ثلة من الأو لين وقوله افتهذا الحديث انتم مدهنون نزليا في سفره صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

مضاف اليها لأن نظمها ليس معجزا وإن كان ما يتضمنه من الآخسـار عنالغيوبمعجز اوليس كذلك القرآن لأنه يشاركها في هذه الدلالة ويزيد عليها في ان نظمه معجز فيمكن ان يستدل به عليه وحل في هــذا من وجه محل سماع الكلام منالفديم سبحانه وتعالى لآن موسى عليه السلام لما سمع كلامه اعلم أنه فىالحقيقة كلامهوكذلك من يسمعالقرآن يعلم انه كلام الله وإن اختلف الحال في ذلك مر. بعض الوجوء لأنموسي عليه السلام سمعه من الله عز وجل واسمعه نفسيه متكاما وليس كذلك الواحدمناوكذلك الوجهو ليس ذلك قصدنا بالكلام في هذا الفصل والذى نرومه الانما بيننا من اتفاقهما في المهني الذى وصفنا وهوانه علية السلام يعلم ان ما يسمعة كلام الله من جهة الاستدلال وكذلك نحن نعلم ما نقرؤه من هـذا علىٰ وجمه الاستدلال

فصل في الدلالة على ان القرآن معجزة ) قد ثبت بما بينا في الفصل الاول ان نبوة نبيناصلي الله عليه وسلم مبنية غلى دلالة معجزة القرآن فيجب ان نبين وجه الدلالة من ذلك قد ذكر العلماء أن الأصل في هذا هو أن تعلم أن القرآن الذی هو منلو محفوظ مرسوم فى المصاحفهو الذي جاء به الني صلي الله عليه وسلم وانه هو الذي تلاه على من في عصره ثلاثاوعشرينسنة والطريق إلى معسرفة ذلك هو النقل المتواتر الذي يقع عند العلم الضروری به وذلك انه قام به في المواقف وكتب به إلى البلاد وتحمله عنه اليها من تابعة وأورده على غيره من لم يتابعه حتى ظهر فيهم الظهور الذي لا يشتبه على أحد ولا يحتمل انه قد خرج من آتی بقــرآن يتلوه ويأخذه على غيرهو يأخذ غيره على النــاس حتى انتشر ذلكفأرضالعرب كلها وتعدى إلى الملوك المماقبة لهم كملك الروم والعجم والقبطوالحبش وغيرهم من ملوك

أفف له على مستند (ومنها) . وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أخرج ابن أبي حاتم من طريق يعقوب عن مجاهدعن أبي حرزة قال نزلت في رجل من الانصار في غزوة تبوك لما نزلوا الحجر فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحملو امن ما تما شيئا ثم ارتحل ثم نزل منزلا آخر و ليسمعهم ماء فشكو ا ذلك فدعافارسلالقسحا بةفامطرتعليهمحتى استقوا منها فقال رجل من المنافقين إنما مطرنا بنوء كذا فنزلت (ومنها) آيةالامتحان دياأ بهاالذين آمنوا إذا جامكمالمؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الآية أخرج ابن جرير عن الزهري أنها نزلت بأسفل الحديبية ( ومنها ) سورة المنافقين أخرج الترمذي عن زيد بن أرقم أنها نزلت ليلا في غزوة تبوك وأخرج عن سفيان أنها في غزوة بني المصطلق وبه جزما بن اسحقوغيره (ومنها) سورة المرسلات أخرج الشيخان عن ا بن مسعودةال بينما نحن مع الني صلى الله عليه وسلم في غار بمني إذنز لت عليه و المرسلات الحديث (ومنها)سورة المطففين أو بعضها حكى النسنى وغيره أنها نزلت في سفر الهجرة قبل دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة ( ومنها ) أولسورة اقرأ نزل بغارحر كافىالصحيحين (ومنها)سورةالكو ثر أخرج ابنجرير عنسعيد بنجبير أنها نزلت يوم الحديبية وفيه نظر(ومنها) سورةالنصر أخرجالبزار والبيهق فيالدلائل عنابن عمر قال أنز لتهذه السورة وإذاجا منصر الله والفتح، على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق فعرف أنه الوداع فأمر بناقته القصواء فرحلت ثم قام فخطب الناس فذ*كر خطبته ا*لمشهورة . ( النوعالثا لـفقمعرفة النهاري و الليلي . أمثلة النهاري كثيرة قال ابن حبيب نزل كثر القرآن نهارا وأما الليلي فتتبعت له أمثلة ( منها ) آية تحويل القبلة فني الصحيحين،من-ديث ابن عمر بينهما الناس بقباء في صلاة الصبح إذاً ناهم آت فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر ان يستقبل القبلة وروى مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليهوسلم كان يصلى نحو بيت المقدس فنزلت وقدنرى تقلب وجهك في السماء، الآية فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركمة فنادى ألا ان القبلة قد حولت فمالو اكلهم نحو القبلة لكن فىالصحيحين عن البرا. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس سنة عشر أو سبمة عشر شهرا وكان يعجبهأن تـكونةبلته قبل البيت وأنه أول صلاة صلاها العصر وصلى معه قوم فخرجرجلىمن صلىمعه فمرعلى أهلمسجد وهم راكمون فقال اشهدبالله لقدصليت معرسول اللهصلى الله عليه وسلم قبل الكعبة فدارا واكماهم قبل البيت فهذا يقتضي أنها نزلت نهارا بين ااظهر والعصر قال القاضي جلال الدين والارجح بمقتضي الاستدلال نزولها بالليل لان قضية أهل قباء كانت في الصبح وقباء قريبة من المدينة فيبعد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر البيان لهم من العصر إلىالصبحوقال ابن حجر الاقوى ان نزولها كان نهارا والجواب عن حديث ابن عمران الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل وهم بنو حارنةووصلوقتالصبحإلىمن هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوفأهلةباءوقولهقد أنزل عليه الليلة بجاز من اطلاقالليلةعلى بعضاليوم الماضي والذي يليه ( قلت ) ويؤيد هذا ماأخرجه النسائىءنأ بيسميد بنالمعلىقال مررنا يوما ورسول اللهصلى الله عليية وسلم قاعد على المنبر فقلت لقد حدث أمر فجالست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية (قد نرى تقلب وجهك في السهاء)حتى فرغ منهائم نزل فصلى الظهر (ومنها) أو اخر آل عمر أن أخرج ابن حبان في صيحهو ابن المنذرو ابن مردويه وابنأبي الدنيافي كتاب التفكر عن عائشة إن بلالاأتيالنبي صلى الله عليه وسلم يؤذن لصلاة الصبح فوجده يبكي فقال بارسول الله ما يبكيك قال وما يمنعني أن أبكي و قد أنزل على هذه الليلة (ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولى الالباب ثم قال ويللن قر أهاو لم يتفكر

الاطراف ولما ورد ذلك مضاد الاديان أهل ذلك العصر كلهم ومخالفا لوجوء اعتقاداتهم المختلفة فى الكفر وقف جميع أهل الحلاف على جملته ووقف جميمع أهل دينه الذين أكرمهم الله بالايمان على جملته وتفاصيله وتظاهر بينهم حتى حفظـــه الرجال وتنقلت بهالرحالوتعلمه الكبير والصغير إذاكان عمدة دينهم وعلما عليه والمفروض تلاوته فى صلواتهم والواجب استماله في أحكامهم مم تناقله خلف عن سلف ئم مثلهم فی کثرتهم وتوفر دواعيهمعلىنقله حـــــــتي انتهى الينا ما وصفناه من حاله فلن يتشكك أحد ولا يجوز أن يتشكك مع وجود هذه الاسباب في أنه أتى مذا القرآن من عند الله فهذ أصل واذا ثبت هذاالاصل وجودا فانا نقول أنه تحداهم إلى أن بأتوا بمثله وقرعهم على ترك الأتيان به طول السنين التي وصفناها فلم يأتوا مذلك والذى يدل على هذا الاصل انا قد

(ومنها) , والله يعصمكمن الناس ، اخرج البرمذي و الحاكم عن عائشة قالت كان الني صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت فاخرج رأسه من القبة فقال أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله وأخرج الطبراني عن عصمة بن مالك الخطمي قال كنا نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل حتى نزلت فترك الحرس(ومذ ١) سورة الانعام أخرج الطبر الى وأبو عبيد في فضا ثله عن ابن عباس قال نزلت سورة الانعام بمكة ليلا جملة حولها سبمون ألف ملك يجأرون بالتسبيح(ومنها) آيةالثلاثة الذين خلفو افني الصحيحين من حديث كعب فانزل الله تو بتنا حين بتى الثلث الآخير منالليل(ومنها)سورةمريم روى الطبراني عن أبي مريم الغساني قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ولدت لى الليلة جارية فقال والليلة انزلت على سورة مريم سمها مريم (ومنها) أول الحج ذكره ابن حبيب ومحمد بن بركات السعدى في كتا به الناسخ و المنسوخ و جزم به السخاوى في جمال القراء وقد يستدل له بما اخرجه ا بن مردو يهعن عمران بن حصينا نها نز لت والني صلى الله عليه و سابق سفر و تد نعس بعض القوم و تفرق بعضهم فرفع بهاصو ته الحديث (ومنها) آية الاذن في خروج النسوة في الاحزابقال القاضي جلال الدين والظَّاهِرانِها دِيااً مِاللِّيقُلُلازُواجِكِ وبناتك ، الآية فني البخاري عن عائشة خرجب سودة بعد ماضرب الحجاب لحاجتها كانت امرأة جسيمة لاتخني على من يعرفها فرأها عمر فقال ياسودة امارالله ماتخفين علينا فانظرى كيف تخرجين قالت فانكمأت راجعة إلى رسول القصلي الله عليه وسلم وانه ليتعشى وفى يده عرق فقلت يارسول الله خرجت ليعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا فأوحى الله اليهوان العرق في يده مارضعه فقال انه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن قال القاضيجلالاالدين وإنما قلنا إن ذلك كان ليلا لانهن إنماكن يخرجن للحاجة ليلاكما في الصحيح عن عائشة في حديث الافك (ومنها) دو اسأل من ارسلنا من قبلك رسلنا، على قول ابن حبيب انها نزلت ليلة الاسرا. (ومنها) أولاالفتحقفي البخاري من حديث عمر لقد أنزلت على الليلة سورة هي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس فقرأ انافتحنا لك فتحا مبينا الحديث (ومنها) سورة المنافقين كما أخرجه الترمذي عن زيد ابن أرقم ( ومنها ) سورة والمرسلات قال السخاوي في جال القراء روى عن ابن مسعود أنها نزلت ليلة الجن محراء (قلت) هذا أثر لايعرف ثم رأيت في صحيح الاسماعيلي وهومستخرجه على البخارى أنها نزات ليلة عرفة بغارمني وهوفي الصحيحين بدون قوله ليلة عرفة والمراد بها ليلة التاسع من ذي الحجة فانها التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيتها بمنى ( ومنها ) المعوذتان فقد قال ابن اشة في المصاحف أنبأنا محمد بن يعقوب نبأنا أبو داود نبأنا عثمان بن أبي شيبة نبأناجر يرعن بيان قيس عن عقبة بن عامر الجهني قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت على الليلة آيات لم يرمثلهن قل أعوذ برب الغلق وقل أعوذ برب الناس) (فرع) ومنه ما نزل بين الليل والنها دفى و قت الصبح و ذلك آيات(منها) آيةالتيمم في المائدة ففي الصحيح عن عائشة وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت (ياأيه الذين آمنو الإذا قتم إلى الصلاة إلى قوله لعلكم تشكرون (ومنها) (ليسلك من الأمرشيم) ففي الصحيح أنها نزلت وهوفى الركعة الاخيرة من صلاة الصبح حين أرادان يقنت يدعو على أبي سفيان ومن ذكرمعه . ( تنبيه فان قلت فما تصنع بحديث جابر مرفوعا أصدق الرؤيا ماكان نهارا لان الله خصني بالوحى نهارا أخرجه الحاكم في تاريخه ( قلت ) هذا الحديث منكرلايحتج به ( النوع الرابع الصيفي والشتائي ) قال الواحدي انزل الله في الكلالة آيتين احداهما في الشتاء وهي التي في أول النساء والأخرى في الصيف وهي التي في آخرهاوفي صحيح مسلم عن عمر مار اجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ماراجمته في الكلالة وما أغلظفىشي.ماأغلظلى فيه حتى طعن باصبعه في

علمنا أن ذلك مذكور في القرآن في المواضــــع الكشيرة كقولة وإن كنتم فی ریب بما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فان لم تفعلوا وان تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها النـــاس والحجارة أعدت للكافرين وكقوله وأميقولون أفتراه قل فأتوا بعشر سورمثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لاإلهإلاهوفهلأ نتممسلمون فجعل عجزهم عن الإتيان بمثله دليلا على انه منه ودليلا على وحدانيته وذلك يدل عندنا على بطلان قول من زعم انه لا يمكن أن يعلمبالقرآن الوحدانية وزعم أن ذلك عما لا سبيل اليه إلا من جهة العقــل لأن القرآن كلام الله عز وجل ولا يصح أن يعلم الحكلام حتى بعلم المشكلم أولا فقلنا إذا ثبت بما بينه اعجازه وأن الخلق لايقدرون عليه أببت

صدري وقال ياعمر ألا تكفيكَ آيةالصيف التي في آخرسورة النساء وفي المستدرك عن أ بي هريرة أن رجلا قال يارسول الله ما السكلالة قال أماسمعت الآيةالتي نزلت في الصيف , يستفتو تك قل الله يفتيكم في المكلالة، وقد تقدم أن ذلك في سفر حجة الوداع فيعدمن الصيني ما نزل فيها كأول المائدة وقوله واليوم أكملت الكمدينكم واتقو ايوما ترجعون، وآية الدين وسورة النصر (ومنه) الآية النازلة فىغزوة نبوك نقد كانت في شدة الحر أخرجه البيه في في الدلائل من طريق ابن اسحق عن عاصم بن عمر أبن قنادةوعبدالله نأبيكر نحزمأنرسولاللهصلى اللهعليه وسلم ماكان يخرجني وجه من مفازيه إلا أظهر أنه يريدغير وأنه في غزوة تبوكقال ياأيها الناس إنى اربدالروم فاعلمهم وذلك في زمان البأسوشدة الحر وجدب البلاد فبينها رسول الله صلىاللهعليهوسلم ذات يومني جهازمإذ قال للجد ابن قيسهل لك في بنات بني الأصفر قال يارسول الله لقدعلم قومي أنه ليس أحد أشد عجبا بالنساء مني وإنى أخاف إن دأيت نساء بني الأصفر أن يفتني فائذن لي فأ نزل الله وو منهم من يقول ائذن لي ، الاية و قال رجح منالمنافقين لاننفر وافي الحرفا نزل الله قل نارجهنم أشدحرا ، (ومن أمثلة الشتاكي) قوله , إن الذين جا.وا بالآفك إلى قوله ورزق كريم، ففي الصحيح عن عائشة أنها نز لت في يوم شات و الايات التي في غزوة الخندق،نسورةالاحزاب،فقدكانت في البردففي حديث حذيفة تفرقالناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاحز اب إلا أثني عشر رجلا فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم فانطلق إلىءسكر الاحزاب قلت يارسول الله والذي بعثك بالحقماقت لكالاحياءمن البرد الحديث وفيه فأنزل الله ويا أيها الدين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذجاء تكم جنود، إلى اخرها أخرجه البيهقي في الدلائل. (النوع الحامس الفراشي والنومي). ومن أمثلة الفراشي قوله دوالله يعصمك من الناس، كما تقدم وأية الثلاثة الذينخلفوا ففي الصحيح انها نزات وقداقي الليل ثلثه وهوصلي اللهعليه وسلم عند أمسلة وستشكل الجمع بين هذا وقوله صلى الله عليه وسلم في حق عائشة ما نزل على الوحى في فراش امرأة غيرهاقالالقاضي جلال الدين ولعلهذا كان قبل القصةالتي نزل الوحي فيهاني فراش أمسلة (قلت) ظفرت بما يؤخذمنه جو اب أحسن من هذا فروى أبو يعلى في مسندة عن عائشة قالت اعطت تسما الحديث وقيه وإن كانالوحي لتنزل عليه وهوفي اهله فينصرفون عنه وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافة وعلى هذا لامعارضة بين الحديثين كالايخفي (وأما النومي) فن امثلته سورة السكوثرلما روى مسلم عن انس قال بينارسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظفرنا إذغفا اغفاءة ثمر فع رأسه متبسما فقلناما أضحكك يارسول الله فقال انزل على انفا سورة فقرأ وبسم اللهالوحن الرحيم إنا اعطيناك الكو ثرفصلي لربك و انحر إن شا نتك هو الابتر (وقال) الامام الرافعي في اميا ليه فهم فاهمون منالحديثان السورة نزلت في تلك الاغفاءة وقالوامن الوحي ما كان يأتيه في النوم لأن رؤيا الانبياء وحيقال وهذا صحبح لكن الأشبه انيقال ان القرآن كله نزل في اليقظة وكأنه خطر له في النوم سورة المكوثر المنزلة فىاليقظة اوعرض عليه الكوثر الذىوردت فية السورة فقرأها عليهم وفسرها لهمقال وورد في بعض الروايات انه اغمى عليه وقد يحمل ذلك على الحالةالتي كانت تعتريه عند نزول الواحي ويقال لها برحاء الوحياه(قلت)الذيقاله الراقعي في غاية الانجاه وهو الذي كنت اميل اليه قبل الوقوف عليه والتأويل الاخيراصح منالاول لانقوله انزل علىانفا يدفعكونهانزلت قبل ذلك بل نقول نزلت تلك الحالة و ليس الاغفاء اغفاء نوم بل الحالة التي كانت تعترية عند الوحي فقد ذكر العلماءانة كان يؤخذ عن الدنيا . ( النوع السادس الارضى والسمائي) . تقدم قول ابن العربي ان من القرانسمائيا وارضياوما نزل بينالسآء والارضوما نزل تحت الارض فىالغار وقال واخبرناا بوبكر

الفهرىقال انبأنا التميمي انبأنا هبةالله المفسر قال نزل القرآن بين مكة والمدينة الاست ايات نزلت لافي الأرض ولافي السهاء ثلاث في سورة الصافات. ومامنا إلاله مقام مملوم، الايات الثلاث و احدة في الزخرف وواسأل من أرسلنامن قبلك من وسلناء الاية والايتان من اخرسورة البقرة نزلنا ليلة المعر اجقال ا بنالمربي و لعله أرادفي الفضاء بينالساء والارض قال وأما ما نزل تحت الارض فيالغار فسورة المرسلات كما في الصحيح عن ابن مسعود (قلت) أما الايات المقدمة فلم أقف على مستند لما ذكره فيها إلا اخر البقرة فيمكن ان يستدل بما أخرجه مسلم عن ابن مسعود لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى الحديث وفيه فأعطى وسول الله صلى الله عليه وسلم منها ثلاثا فاعطى الصلوات الخسواعطىخواتيم سورة البقرة وغفر لمنكايشركمنامته بالتهشيئا المقحماتوفي الكامل للهذلى نولت امن الرسول إلى اخرها بقاب قوسين ﴿ النوعِ السابعي معرفة أول ما نزل ﴾ اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال (أحده)) وهو الصحيح اقرأ باسم ربك روى الشيخان وغيرها عن عائشة قالت أول ما بدى. به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم فــكان لا يرى رؤيا إلاجاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء فكان يأتى حراء قيتحنث فيه الليالى ذات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثاماحي فجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال اقرأ قالرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارى. فأخذنى فغطني حتى بلخ منى الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنابقاري. فغطني الثانية حتى بلغ مني الجمهد ثم أرسلني فقال اقر أفقلت ما أنا بقارى مففظني الثالثة حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلني فقال وأقرأ باسمر بك الذي خلق، حتى بلغما لم يعلم فرجع بهارسولالله صلى الله عليه وسلم ترجف بو ادره الحديث (و أخرج) الحاكم في المستدرك والبيم ق فى الدلا تلو صححاه عن عائشة قالت أولسورة نزات فى القرآن اقرأ باسم دبك ( وأخرج ) الطبراني فالتكبير يستندعلى شرط الصحيح عن أبى رجاء العطار دى قال كان أبو موسى يقر تنافيجلسنا حلقا وعليه ثوبان ابيضان فاذا تلاهذه السورة وإقرأ باسمر بك الذي خلق، قال هذه أولسورة أنزات على محمدصلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن منصور فيسننه حدثناسفيان عنءمروبن دينارعن عبيدبن عميرقال جاء حبريل إلى النبي صلى الله عليهوسلم فقال لهاةرأوما أقرأ فوالله ماأنا بقارء فقال اقرأ باسم ربك الذى خلق فكان يقول هو أول ماأنزل وقال أبوعبيد في فضائله حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أن نجيح عن مجاهد قال إن أول ما نزل من القرآن اقر أ باسم دبك ون والقلم ( و أخرج ) ابن أشتافي كُتَابِ المصاحف عن عبيد بن عمير قال جاء جبريل إلىالنبي صلى الله عليه وسلم بنمط اقرأ قال ماأنا بقارى قال اقرأ باسم ربك فيرون أنها أول سورة أنزلت من الساء (وأخرج) عن الزهرى أن الني صلى الله عليه وسلم كان بحراء إذا تى ملك بنمط من ديباج فيه مكتوب اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى مالم يعلم (القول الثاني) ياأيها المدثر روى الشيخان عن أبي سلة بن عبدالرحمن قال سأات جابز بن عبداللهای القرآن از لقبلقال با ایما المدثر قلت او اقر آ باسم ربك قال احدث كم ماحد ثنا بهر سول الله صلىالله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جاورت بحراء فلما قضيت جوارى نزلت فاستبطنت الوادى فنظرت اماى وخلني وعن يميني وشهالى ونظرت إلىالسهاءفاذاهو يعنى جريل فاخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدُثرو تى فأنزل الله ديا ايها المدثر قوم فأنذر، (واجاب) الأول عن هذا الحديث باجوبة احدها انالسؤال كان عن نزول سورة كاملة فبينان سورة المدثر نزلت بكما لها قبل نزولتمام سورةاقرا فانها اول مازلمنهاصدرها ويؤيدهذامافي الصحيحين ايضاعن ابى سلةعن

جا برقال سمعت رسول اللهصلى الله عليه وسلم و هو يحدث عن فترة الوحى فقال فى حديثه بينا ا نا امشى سمعت

أن الذي أتى به غيرهم وأنه إنمايختص بالقدرة علمهمن مختص بالقدرة عليهم وأنه صدق وإذا كان كذلك كانما يتضمنه صدقا وليس إذا أمكن معرقته من جهة العقل امتنع أرب يعرف من الوجمين وليس الغرض تحقيق القول في هــذا الفصل لأنه خارج عن مقصود كلامنا ولكنا ذكرناه من جهة دلالة الآية عليه ومن ذلك قوله عز وجل دقل اثن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا عثل هذا القران لاياتون بمثلهولو كان بعضهم لبعض ظهيراء وقوله أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليانوا محديث مثله إن كانوا صادقين ، فقد ثبت بما بيناه أنه تحداهم الية ولم يأتواءثلة وفىهذاأمران أحدمها النحدى الية والآخرة أنهلم ياتوا لة مثل والذي يذل على ذلك النقل المتواتر الذي يقع يه العلم الضرورى فلا يمكن جحود واحد من هذين الأمرين وإن قال قائل لعلة لم يقرأ عليهم الايات التي فيها ذكر

التحدى وإنما قرأ عليهم ماسورةذلك من القرآن كان كذلك قولا باطلا يعلم بطلانه مثلماً يعلم يه بطلان قول من زعم ان القرآن اضماف هذا وهو يبلغ حمل جمل وانه كتم وسيظهره المهدى أو يدعى ان هذا الفرآن ایس هو الذیجاء به النی صلى الله عليه وسلمو إنما هو شيء وضعه عمر أو عثمان رضى الله عشهما حيث وضع إالمصحف أو يدعى فيه زيادة أو نقصانا وقد ضمن الله حفظ كتابة ان لا يأتيه الباطل من بين يديه أومن خلفه ووعده الحق وحكاية قول من قال ذلك يغني عن الرد عليه لآن العدد الذين أخذوا الفرآن في الامصار وفي البوادي وفي الاسفار والحضروضبطوه حفظا من بينصفير وكبيرو عرفوه حتى صار لا يشتبه على أحدمشهمحرف لايجوز عليهم السهو والنسيان ولاالتخليطافيه والكتمان رلوزادواو نقصواأوغيروا الظهر وقدعلت ان شعر امرىء القيس وغيره لايحوز أن يظهر ظهور

صوبا من السماء فرفعت رأسي فادا الملك الذي جاءتي بحراء جالس على كرسي بينالسها.والأرض فرجمت فقلت زملونی فدثرونی فأنزل اللهِ (یاأیهاالمدثر) فقوَله الملك الذی جاءنی بحراء یدل علی أن هذه القصة متآخرة عن قصة حراءالى تزلفيها اقرأ باسم دبك ثانيها انمراد جابن بالأولية أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحى لااو لية مطلقة ثالثهاانالمرادأو لية مخصوصة بالآمر بالانذار وعبر بعضهم عن هذا بقوله أول ما نزلالنبوة اقرأ باسم ربك راولما نزلالرسالة ياأيها المدثر رابعها ان المرادأولما نزلبسبب متقدم وهوما وقعمن التدثر الناشىء عن الرعب واما اقرأ منزلت ابتداء بغير سبب متقدم ذكره ابن حجر خامسها ان جابرا استخرج ذلك باجتهادة وليسهومن روايته فيتقدم عليه مارو ته عائشة قاله الكرماني و احسن هذه الاجو بة الأول و الآخير (القول الثالث) سورة الفاتحة قال نز لتفاتحة الكتاب وقال ابن حجر و الذي ذهب اليه أكثر الأثمة هو الأول و اما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقلبه الاعدداةل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول وحجته ما اخرجة البيهقي في الدلا ثلو الواحدي من طربق يونس بن بكير عن يونس بن عمروءن ابيه عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل ان رسول الله عاليَّةٍ قال لخدبجة انى إذا خلوت وحدى سمعت نداء فقدوالله خشيت آن يكون هذا امرا فقالت معاذ اللهماكان الله ليفعل بك فوالله انك لتؤدى الامانة وتصل الرحمو تصدق الحديث فلما دخل ابو بكر ذكرت خديجة حديثه له وقالت اذهب مع محمدالىورقة فانطلقا فقصا عليه فقال إذاخلوتوحدى سمعت نداء خلفي بالمحديا محمد فا نطبق هار بآفي الافق فقال لا تفعل إذا أتاك فائبت حتى تسمع ما يقول ثم ائتنى فأخبرتى فلما خلا نادا. يامجمد قل (اسم الرحمن الرحيم) الحمد لله رب العالمين حتى بلخ ولا الصالين الحديث هذا مرسل رجاله ثقاة وقال البيهتي ان كان محفوظا فيحتمل ان يكون خبرا عن نزر لها بعد مانزلت عليه اقرأ والمدثر (القول الرابىع) (بسم اللهالرحمنالرحيم) حكاها بنالنقيب فىمقدمة تفسيرهقولازائدا (وأخرج) الواحدىباسنادهعنءكرمةوالحسنةالاأولىمانزل منالقرآن بسمالةالرحمنالرحموأولسورةاقرأ باسمر بكوأخرجا بنجرير وغيرةمن طريق الضحاك عن ابن عباس قال اول ما نزل جبريل على النبي برائي قال يا محمد استعذ ثم قل بسم الله الرحمن الرحم وعندي ان هذا لا يعد قولاً برأسه فا نه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معها فهي أول آية نزلت على الاطلاق وورد في أول مانزل حديث آخر روىالشيخانءنءا تشةقالت ان أول مانزل سورة من المفصل فيهاذكرا لجنةوالنارحتي إذا ثابالناس إلى الاسلام نزل الحلال والحرام وقد استشكل هذا بأن أول ما نزل اقرأو ليس فيهاذكر الجنة والنارو أجيب بأن من مقدرة أى من أول مانزل والمراد سورة المدثرفانهاأولمانزل بعدفترةالوجىوفى آخرها ذكر الجنةوالنارفلعلاخرها قبل نزول بقية اقرأ (فرع) أخرج الواحدي منطريق الحسين بن واقد قال سمعت على بن الحسين يقول أول سورة نزلت بمكة افرأ بالمربكوآخرسورة نزلت بهاالمؤمنونويقالاالمنكبوت وأول سورة زلت بالمدينة ويل المطففين وآخر سورة نزلت مابراءةوأول سورة أعلنهارسول الله والله بمكة النجم وفي شرح البخاري لابن حجرا تفقوا على انسورة البقرة أول سورة انزلت بالمدينة وفى دعوى الاتفاق نظر لقوله على بنالحسينالمذكوروفى تفسيرالنسفىءنالواقدىانأول سورة تزلت بالمدينة سورة القدر (وقال) أبو بكر محدبن الحارث بن أبيض في جزئه المشهور حدثنا أبو العباس عبيد الله بن عمد بن اعينالبغدادى حدثنا حسن بنا براهيم الكرماني حدثنا أمية الازدى عن جابر ابن زيد قالأولماأنزلالة من القرآن بمكة اقرأ باسم دبك و ن والقلم وياأبها المزمل وياأبها المدثر

القرآن ولا أن محفظ كحفظه ولاان يضط كضبطه ولاان تمس الحاجة اليه مساسها الى القرآن لوزيد فيه بيت اونقص منه ببت لال لوغير فيه لفظ لنبرأ منه أمحابه وانكره ادبابه فادا كان ذلك ما لا يمكن في شعر امرىء القيس ونظرائه مع أن الحاجة اليه نقع لحفظ العربية فكيف يجوز أويمكن ما ذكرو فى القرآن مع شدة الحاجة اليه في أصل الدين ثمم في الأحكام الشرائع واشمال الهمم الخنفة على ضبطه فنهم من يضيطه لاحكام قراءته وممرقة وجوههما وصحة أدائها ومنهم من يحفظ للشرائع والفقه ومنهم من يصحبطه ليعرف تفسيره ومعانيه ومنهم من يقصد محفظه الفصاحة والبلاعة ومن المنحدين من محصله ليظر في عجيب شأنه وكمف بجرز على أهل هذه الهمم المخلفة والآاراء المتباينة على كثرة اعدادهمو اختلاف بلادهمو تفاوت أغر ضهم ان يجتمعوا على التغيير

ثم الفاعجة ثم ثبت يدا إبي لهب تم إذا الشمس كورت ثم سبح اسمر ك الاعلى ثم و الليل اذا يفتى ثم والفجرثم والضعىثم لمنشرح نموالعصرتم والعاديات مالكوثر نمالها كم ثم أوأبت لذى يكذب ثم السكافرون وألم تركيف و قل أعوذ ربالفاق وقلأعوذ برب الناس وقل هو اللهأحد ووالنجم و عبس واناانزلناه والشمس وضحاها والبروج والتين ولإيلاف والقادعة والقيسامة ويل الحكل همزة والمرسلات و ق والبلد والطارق وانتربت السياعة و ص والاعراف والجن و يس والفرقان والملائكة وكفهيمص وطه والواقعة والشعراء وطس سلمان وطسم القصص وبنى اسرائل والناسعة يعنى بونس وهود وبوسف والحجر والانمام والصافات ولهمان وسبأتم الزمر وحم المؤمن وحم السجدة وحم الزخرف وحم الدخان الجائية وحم الاحقاف و الداريات والغاشية والكمف وحمستى ونزيل السجده والانبياء والنحلأربعين وبقيتها بالمدينة وإناأرسلنا نوحاواالطور والمؤمنون وتبارك والحاقة وسألوعم يتساءلون والنازعات واذا السهاء انعطرت واذا السهاء انشقت والروم والعنكبوت وبل للطففين فذاك مانزل بمسكة (وأنزل بالمدينة )سورةالبقرة وآل عران والانفال والا-زابوالمائدة والممنحة واذاجاء نصر الله والنور والحبرالمنافقون والمجارلة والحجرات والحريم وألجمة والنفا يزوسهم الحواريين والمتح والتوبة وخاتمة القرآن (قلت) هذا سياق غريب وفي هذا الترتيب نظر جابر بن ذيدمن علماء التابعين بالقرآن وقد اعتمدالبرهان الجعبري على هذا الاثر في قصيدته التي سماها تقريب المأمول يه في تر يب النزول فقال

نظمت على و فقاانز و ل لمن تلا مكسوا ست ثمانون اعتلت والحدتبت كورت الاعلى علا اقرأ و نون مزمـــل مدثر بر العاديات وكوثرالها كم- لا لبلو فجر والضحيشر حوعه ناس و قل هونجمها عبس جلا أرأبت قلبالفيل مع في ق كـذا لإبلاف قارعة قيامة ا قبلا قدروشمس والسروج وتينها بلد وطارقها مع قنربت كلا و بل اكمل المرسلات و قامع ص وأعراف وجن ثم بـــسن وفرقان وفاطر أعتملا بل قصالاسرا يونس هودولا كاف وطه ثلة الشعرا ونمـ بحثم لقان سب باذمر بالا قل يوسف حجر وانعام وذ ودخان جائية وأحقاف تلا معغافرمع فصلتمع زخرف رى والحلمل والانبيا ، تحل خلا ذزو وغـشية كـمف وشو ح ٰللك واعية وسأل وعملا رمضاجع نوحوطور والفلا العشكبوت وطففت فالمكملا غرق مع انهطرت وكدح وروم وبطيبة عشرون وثمسان السنطولي وعمران وأنفسال جلا مع زلزلت ثم الحديد تأملا لاحزابما تدةامتحان والنسا وعجسد والرعد والرحن لانسسسان الطلاق ولم يكن حشر ملا فقمع مجالة وحجرات ولا نصر ونوح ثم حج والمنسأ صف و فاتح أو بة ختمت أو لا تحريها مع جمسة وتفاين

أما الذي قسد جاءنا سفريه

عرفي اكمت لسكم فسسدكملا

والتبديل والكمتمان وببين ذلك انك اذا تأملتما ذكر فيأكثر السور مما بینا ومن نظائره فی رد قومه عليه ورد غيرهم وقولهم لو نشاءلقلنا مثل هذا وقول بمضهمانهذا الا اختلاق إلى الوجوء التي يصرف اليها قولهم في الطمنعليه فمهممن يستهين بهاويجمل ذلكسببا لتركه الانيان بمثله ومنهم من يزعم أنه مفترى فلذلك لايأتى بمثله ومنهم من يزعم أنه دارس وأنه اساطير الآو اين وكرهنا أن نذكر كل آية تدل على تحديه لبلا يقنع التطويل ولوجاز أن يكون بعضه مكتوما جاز علىكاه ولو جاز أن يكون بمضه موضوعا جاز ذلك في كاه فثبت بما بيناه أنه تحدىاليه وانهم لم بأتوا له بمثل وهذا الفصل قد بينا أن الجميع قدذ كرو. وبنواعليه فآذا ثبت هذا وجب أن يعلم بعده ان تركهم للاتيان بمثله كان لمجزهم عنه والذى يدل على أنهــم كانوا عاجرينعن الانيان بمثل القرآن أنه تحداهم

لكن إذا قنم فحبثى بدا واسأل من أرسلنا الشامي قبلا ان الذي فرض انتمي جحفيها وهو الذي كف الحدبي ابجلا (فرع) في أوا الله مخصوصة (أول) ما نزل في القتال روى الحاكم في المستدرك عن البن عباس قال أول آية نركت في القتال (اذن للدين بقا لمون بأنهم ظلموا) وأخرج ابنجرير عن أب العالية قال أول آية نزلت في القدّل بالمدينة ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلو نسكم) وفي الإكليل للحاكم ان أول ما نزل في القتال (ان لله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم) (أول ما نزل في شأن القتل اية الاسراء (ومن قتل ظلوما) الآية اخرجه ابنجريرعن الضحاك (أول) ما نزلق الخرروي الطالسي في مسنده عن ابن عمر قال نزل في الخر ثلاث ايات فأولشي. (يسألونكءن الجر والميسر) لآيه فقمل حرمت الخر فقالوا يارسول الله دعنا ننتفع مهاكما قال الله فسكت عنهم ثم نزلت همذه الآية ( لانقربوا الصلاة وأنتم كارى)فقيل حرمت الخرفة لوايارسول الله لانشر بهاقربالصلاة فسكت عنهم ثم نزات (ياأيها الذين آمنوا إنما الحروالمبسر) فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم حرمت الحر · أوَّل ايه نزلت في الأطعمة بمكة اية الانعام (قل لا أجدفيا أو حي إلى محرماً) ثم اية النخل ( فكلواما رزَّهُكُم لله حلالاطيبا) إلى اخرهاو بالمدينة ايةالبقرة (انما حرمعليكم المِيتة الاية ثم اية المائدة حرمت عليه كم الميتة) الايه قانه ابن الحصار (وووى البخاري عن ابن مسعود قال أول سورة أنز لت فيها سجدة النجم وقال الفريا بي حدثنا ورقاء عن ابن أ في تجيم عن مجاه دفي (قوله لقد نصركم لله في مو اطن كثيرة) قال هيأول ماأنزل اللهمن سورة براءة وقال أيضا حدثنا اسرا ثيل انبأ با سعيد عن مسروق عن أبي الضحي قال أول ما يزل من براءة (ا يفرو إحفافا و ثقالا )ثم نزل أو لها ثم نزل اخر ها (و أخرج) ابن اشته في كتاب لمساحف عن أبي الله قال كان أول براءة ( ا نفر و احمه فار نقالا) سنوات ثم انزلت برا . ة أو ل السورة فا لمت بهاأر بعون إيةوأخرج أيضامن طرق داو دعنءامرفىقو لها نفرو اخفافاو ثقالاة الوهي أول اية نزلت فى براءة فى غزوة تبوك فلمارجع من تبوك نزات براءة الائمانا و ثلاثين اية من أو لها (وأخرج) من طريق سفيان وغيره عنحبيب بن ابعرة عنسميد بنجبير قال أولما نزل من العران (هذا بيان للماس وهدى وموعظه للمتقين أثم أنزات بقيتها يومأحد. ( النوع الثاءن في معرفة اخرما نزل ). فيه احتلاف فروى الشيخان عرالبراء بن عارب قال اخراية (يستفتو لك قل الله يفتيكم في الكلالة) واخرسورة نزلت براءة (وأخرج) البخاري عنابن عباسقال اخر اية نزلت اية الربا (وروى) البيهق عن عمر ما له والمراديم اقو له تعالى. يا أيما الذين أمنوا القو الله و ذرواما بقي من الربا ، وعن أحمد وابنماجه عن عمر ، ن'خرما نزل ايةالرباوعندابن مردويه عن أبيسميد الحدري قاخطبنا عمر ففال انمن اخر القران نزولا اية الربا ووأخرج، النسائى من طريق عكرمة عن ابن عباس قال اخرشيء نزل منالقران دوا تقوا يوما ترجمون فيه الاية دواخرج، ابن مردويه نحوه من طريق سعيد ا بنجبير عنا بنعباس بلفظ اخراية انزلت وأخرجه ابنجر يرمن طريق العوفى والصحاك عن ابن عباس وقال الفريابي في تفسيره حدثنا سفيان عن السكاي عن أبي صالح عن ابن عباس قال اخر اية نزلت دوانقوا يوما ترجمون فيه إلى لله دالاية وكان بين نزولها و بين موت النبي صلى الله عليه وسلم أحد وثما نون يوما دوأخرج، ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال اخرما نزل من القرانكله دو ا تقوا يوما ترجمون فيه إلى لله ، الاية رعاش النبي صلى الله عليه و لم بعد نزول هذه الاية تسع ليال ثم مات ليلة الاثمين لليا. ين خلتامن بيع الأول در اخرج) ابن جرير مثله عن ابن جريج دو أخرج دمن طريق عطية عنأ بيسميد قال اخراية نزلت وانقوايوما نرجمون فيه الاية (واخرج) أبوعبيد في الفضائل

عن ابن شهاب قال آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا و آية الدين (و أخرج) ابن جرير من طربق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن احدث القرآن عهدا بالعرش اية الدين مرسل صحبح الاستاد رقلت) ولامنافاة عندى بين هذه الروايات في أية الربا (واتقو ايوما) واية الدين لان الظاهر انها نزلت دفمة واحدة كترتيبها فيالمصحف ولانهافي قصةو احدة فاخبركل عن بعض مانزل انهاخر وذلك صحمح وقول البراء آخر ما نزل يستفتو نك أي فيشأنالفرائض وقال ابن حجر في شرح البخاري طريق الجمع بين القولين في أية الربا واتقوا يوما أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة دلميهن ويجمع بين ذلك وبين قولاالبراء بان الآيتين نزلتا جميما فيصدق انكلامنهما اخر بالنسبة لما عداهما ويحمل أن تكون الآخرية في أية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواديث بخلاف اية البقرة ويحمل عكسه والاول ارجح لمافيايةالبقرة من الاشارة إلى معنى الوفاء المستلزمة لحاتمة النزول أهوفي المستدرك عن ابي بن كعبقال آخراية نزلت ( لقد جا كم رسول من أنفسكم ) إلى آخر السورة وروى عبدالله تأجمه فيزوائد المسند وابن مردويه عن أبي انهم جمعوا القرآن في خلافةً إلى بكر وكان رجال يكتبون فلما إنتهوا إلى هذه الآيهمن سورة براءة ( ثم أنصرفوا صرف الله ملوبهم بأنهم قوم لا يفقهون عظنوا أنهذا اخرما نزلمن القران فقال لهما بي ابن كعب إن رسول اللهصلى الله عليه وسلم أفر أنى بعدها ابتين (القدجاء كم رسول من أنفسكم إلى قوله وهورب العرش العظم وقال هذا اخرما نزل من القران قال فختم بما فتح به بالله الذي لا إله إلاهو وهو قوله (وماأرسلنامن قبلك من رسول الانوحي اليه انه لا إله إلاا نافا عبدون (واخرج) ا بن مردو يه عن أبي عطاء أيضا قال اخر القران عهدا بالله ما تان الآيا تان (لقدجاء كمرسول من انفسكم) و اخرجه ابن الانباري بلفظ أقرب القران بالساء عهدا (واخرج) ابو الشيخ تفسيره من طريق على ابنزيد عن يوسف المكي عدا بن عباس قال اخراية نزلت(لقد جاكم رسول من أنفسكم ) (واخرج؛ مسلم عنا بن عباس اخر سورة نزلت رإذاجاً نصرالله والفتح (وأخرج) البرمذي وألحاكم عنعائشة قالت اخر سورة نزات الم ثذه فسا وجدتم فيها من علال فاستعلوه الحديث (وأخرجا ) أيضاعن عبدالله بن عمرو قال اخرسوره نزلت سورة المائدةوالفتح قلت) يعني إذا جاء نصرالله وفي حديث عثمان المشهور براءة من اخرالقران نزو لارقال) البيمق يجمع بينهذه الاختلافات انصحت بأركل واحداجاب بماعنده (وقال القاضي) ا و بكرف الانتصارهذه الاقوال ايس فيها شيء مرفوع إلى الني صلى الله عليه وسلم وكل قاله بضرب ، ن الاجتهاد وغلبة الظن ويحتمل أن كلامهم أخبر عن آخر ماشمعهمن النيصلي الله عليه وسلم في اليوم لذى مات فيه أو قبل مرضه بقليل وغيره سمعمنه بعددلك وانام بسمعه وهو يحتمل أيعنا ان تنزل هذه لآية أتى هي اخر اية تلاها الرسول بالله مع ايات نزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم للك فيظن انه اخر ما نزل في الترتيب اه (ومن غريب ماورد فيذلك ) ما اخرجه ابن جرير عن معاوية ابنأ لى سفيان انه تلاهذه الآية (فنكان يرجو لقاء ربه)الآية وقال انها اخر اية نزلت من المران قال ابن كثير هذا أثر مشكل و لمله آراد انه لم ينزل بعدها اية تنسخها ولا تغير حكمها لِهِ مِثْدِة مُحَكَّة (قات)و مثله ما أخرجه البخاري وغيرة عن ابن عباس قال نز ات هذه الآية ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجر ۋه جهنم. هي اخرمانزل وما نسخها شي.وعنداحمدوالنسائيعنه لقدنزلت في اخرما نزل ما نسخها شي دو اخرج، ابن مردويه من طريق مجاهد عن أمسلة قالت اخراية نزلت هذه الآبه وفاستجاب لهم رسهم أنى لااضبع عمل عامل الى اخره وقلت، وذلك أنها قالت يارسول الله أرى الله يذكر الرجال ولايذكر النساء فأزلت رولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، ونزلت وان

المه حتى طال التحمدي وجمله دلالة على صدقه ونبوته وضمن أحكامه استباحة دمائهم وأموالهم وسى ذريتهم الموكانوا يقدرون على تكذيبه لفملواو توصلوا إلى تخلص أنفسهم واحليهم واموالهم من حكه بامر قريب هو عادتهم في لسانهم ومألوف من خطابهم وكان ذلك يغنيهم عن تكلف القتال واكثأر المراء والجدال وعن الجلاء عن لاوطان وعزتسايم لأهلوالذرية للسي فلسا لم يحصل هناك معارضة منهم علم انهم عاحزون عنها يبين ذلك ان العدو يقصد لدفع قول عدوه بكُل ما قدر عليه من المكايد لاسما مع استعظامه ما أبدعه بالجيء مزخلع الهته وتسفيه رأية في ديانته وتضليل ابائه والتغريب عليه بماجاءبه واظهارامر يوجبالانقاد لطاعته والنصرف على حكم ارادته والعدولعن الفه وعادته والامخراط فىدلك لانباع مدانكان متبوعا (والتشبع بعد انكان مشيعا وتحكيم

المسلمين و المسلمات ، و نزلت هذه الآية فهى آخر الثلاثة نزولا أو آخر ما نزل بعد ما كان ينزل فى الرجال خاصة و أخرج ا بنجرير عن أس قال قال رسول الله على من فارق الدنياعلى الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له و أفام الصلاة و آنى الزكاة فارقها و الله عنه راض قال أنس و تصديق ذلك فى كتاب الله فى آخر ما نزل و فان تابوا و أقاموا الصلاة و آنوا الزكاة ، الآية (قلت) يعنى فى آخر سورة نزلت (وفى البرهان) لإمام الحرمين أن قوله تعالى و قل لا أجد فيا أو حى إلى عرماء الآية من اخر ما نزلو تعقبه ابن الحصار بأن السورة مكية با تفاق و لم يزدنقل بتأخير هذه الآية عن نزول السورة بلهى فى عاجة المشركين و عاصمتهم و هم يمكه اه ( تنبيه ) من المشكل على ما تقدم قوله تعالى السورة بلهى فى عاجة المشركين و عاصمتهم و هم يمكه اه ( تنبيه ) من المشكل على ما تقدم قوله تعالى واليوم أكلت لك دينهم بافرارهم بالبلد الحرام مع أنه ورد في اية الربا والدين والسكلالة أم انزلت بعد ذلك و قد استشكل ذلك ابن جرير وقال الآولى أن يتأول على أنه أدل لهم دينهم بافرارهم بالبلد الحرام و إجلاء المشركين عنه حير جبه المسلمون لا يخالهم المشركون والمسلمون لا يخالهم في البيت الحرام أحد من المشركون في البيت الحرام أحد من المشركين في كان ذلك من تمام الذعمة و أتمت عليكم تومي قلكان ذلك من تمام الذعمة و أتمت عليكم تومي في البيت الحرام أحد من المشركين في كان ذلك من تمام الذعمة و أتمت عليكم تومي

﴿ النوع التاسع في معرفة سبب النزول ﴾ فرده بالتصنيف جماعة أقدمهم على ابن المديني شيخ البخاري ومناشهرها كتابالواحدي علىمافيه منإعوازو قداختصره الجعبري فحنفأسا نيده ولمزدعليه شية وألم فيه شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجركتا بامات عنه مسودة فلم نقف عليه كاملاو قد ألفت فيه كتابا حافلا مِوجَزًا محررًا لم بؤلف مثله في هذا النوع سميته لباب النقول في أسباب النزول ( قال الجعبرى ) نزولالقران علىقسمين قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب وافعة أوسؤال وفىهذاالنوع مسائل (الارلى) زعم زاعم أنه لاطائل تحت هذا الفن لجريانه بحرىالتاريخ وأخطأ فىذلك بل له فوائد ( منها ) معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم (ومنها) تخصيص الحكم به عندمن يرى أن العبرة مخصوص السبب (ومنها) أن اللفظ قد يكون عاما و بقوم الدليل على تخصيصه فاذا عرف السبب قصرالتخصيص على ادعدا صورته فان دخول صورة السبب قطمى وإخراجها بالاجتهاد بمنوع كما حكى الاجماع علميه الفاضي أبو بكر فىالنقريب ولاالتفات إلى من شذ فجوز ذك ومنها الوقوفعلى المعنى وإزلة الاشكال قال الواحدى لايمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها و بيان نزولها (وقال) ابن دقيق العيد بيان سبب النزول طريق قوى فى فهم معانى القران ( قال ) ابن تيمية معرفة سبب النزول يمين على فهم لآية فان العسلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ( وقد أشكل) علىمروان بنالحكم معنى قوله تعالى ( لانحسبن الذين يفرحون بما أو ترا ) الآية وقال النَّن كانكل امرىء فرح بماأوتى وأحبأن يحمد بمالم فعل معذبا لتعذبن أجمعون حتى بينله ابن عباس أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم الذي ﷺ عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بفـيره وأروه أنهمأخبروه بما سألهم عنه واستحمدواً بذلك اليه أخرجه الشيخان ( وحكى ) عن عَمَّان ا بن مظمون وعمرو بن معدى كرب أنهما كانا يقولان الخر مباحة و يحتجان بقوله تعالى ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طمموا ) الآية ولو علماسببنزولها لم يقولا ذلك وهو أنناساقالوا لمساحرمت الحركيف بمن قتلوا فيسبيل الله ومانوا وكانوا يشربون الخر وهي رجس فنزلت أخرجه أحدوالنسائى وغيرهما ومنذلك قوله تعالى (واللاء يتسن منالمحيض من نساتـكم

الغير في مأله وتسليطه والدخول تحت تكاالف. شاقة أو عبادات متعبة يقوله وقدعلم أن بعض هــذه الاحوال بما يدعو إلى سلب النفوس دونه هذا والحمية حميتهم والهمم الكبيره هممتهم وقدبذلوأ له السـيف وأخطروا بنفوسهم وأموالهم فكيف يجوز أرب لايتوصلوا إلىالردعليه وإلى تكذيبه بأهون سعيهم ومألوف أمرهم ومایمکن تناوله من غیر أن يغرق فيه جبين أو یشخل به خاطر وهو لسانهم الذى يتخاطبون بهمع للوغهم فىالفصاحة الماية التي ليس وراءها مطلع والرتبة التي ليس وراءها منزع ومعلوم أنهملوعارضوه بماتحداهم اله لكان فيمه توهمين أمره وتكذيب قوله وتفريق جمعه وتشتيت أسبابه وكان من مسدق به يرجم على أعقابه ويعود فى مذهب أصحابة ملما لم يفعلو شديًّا من ذلك مع طول المسدة ووقوع الفسحة وكان أمره يتزايد حالا فحالا

ويعلوشيثافشيثا وهم على العجز عن القدح في آياته والطمن فيدلالته عدار ءا بيناأنهمكانوا لابقدرون على معارضته ولا على توهين حجته وقدأخـــس الله تعالىء: يم ( أنهم قوم خصمون) وقال لننذريه قومًا لدا ) وقال ( خَلْق الإنسان من نطقة فاذا هو خصم مبین ) وعدلم أيضا أنءاكا بوايقولونه منوجوه اعتراضهم على الفرآن بما حـكي الله عزوجل عنهممن قرلهم ( لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلاأساطيرالاولين) وقولهم ( ماهذاإلا سحر مفتری وماسمعنا سذا فی آبائنا الاولين) وقالوا ( ياأيها الذي نزل عليه الذكرإنك لجنون وقالوا أفنأنون السحر وأنتم تبصرون وقالوا أثنأ لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنورن وقال الذبن كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانة عليه قوم آخرون فقد جا.وا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة وأصيلاونال الظالمونان لتبمونالارجلا

إن ارتبنم فعدتهن ثلاثه أشهر ) فقدأ شكل معنى هذا الشرط على بعض الأثمة حتى قال الظاهرية بأن الآيسة لاعدة عليها إذا لمر تبوقد بين ذلك سبب النزء ل وهوأ به لما نزلت الآية الني في سورة البقرة في عدد النساء قالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصفار والكبار فنزلت أخرجه الحاكم عنأ بي فعلم بذلك أن لآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة و أرتاب هل عليهن عدة أو لا وهل عدتهن كالآنى في سورة البقرة أولا فمني إن ارتبتم إن أشكل عليكم حكمهن وجهانم كيف يعتدون فهذا حكمين (ومنذلك) قوله تعالى ( فأينها نولوا فثم رجه الله )فانا لو تركنا ومدلول اللهظ لافتضى أن المصلى لايجب علميه استقبال القبلة سفرا ولاحضرا وهوخلاف لأجماع فلما عرف سبب نزولهمآ علم أمها في افلة السفر أو فيمن صلى بالاجتماد و بان له الخطأ على اختلاف الرو ايات في ذلك (ومن ذلك) قوله رإن الصفا والمروة من شعائرالله) الآية فانظ هر لفظها لا يفتضي أنالسمي فرض وقد ذهب بعضهم إلى عدم فريضته تمسكا بذلك وقدردت عائشة على عروة فى فهمه ذلك بسبب نزر لهاو هو أن الصحابة تأثموا منالسمي بينهما لأنه من عمل الجاهلية فنزلت (ومنها)دفع توهم لحصر قالالشافمي مامعناه فيقوله تعالى (قللاأجدفيهاأوحي إلى محرماً) الآية أنالكفار لماحرموا ماأحلالله وأحلوا ماحرمالله وكانوا علىالمضادة وألححادة فجاءت الآيه مناقضة لغرضهم فكأنه قال لاحلال إلاما حرمتموه ولاحرام إلاماأ حللموه نازلامنزلة من يقوللانأ كل اليوم حلاوة فتقول لا آكل اليوم إلاالحلاوة والغرض لمضادة لاالنني والانبات على الحقيقة فكأبه تعالى قار لاحرام إلاما حللموه من المينة والدمولجم الحازيروما أهل الهيرافة بمولم بقصدحل ماوراءه إذالقصد إنبات النحريم لالم بات الحل قال إمام الحرمين وهذا في غاية الحسن ولولاسبق الشافعي إلى ذلك لما كـنا فــتجن مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية ومنها معرفة اسم النازل فيه الآية و تعيين المبهم فيها و لقد قال مروان في عبدالرحمن بن أبي بكر أنه الذي أنزل فيه و الذي قال لو الديه أف لكما حي ردت عليه دائشة وبينتله سبب نزولها ( المسأ الثانية ) اختلف أهلالاصول هلالميرة بعموم اللفظ أو تحضوص السببوالاصح عندنا الاول وقدر لتآيات في أسباب را تفقو أعلى تعديتها إلى غير أسباحا كنزول آبة الظهار فيسلمة بنصخروآية اللمان فيشأن هلال بنأمية وحدالقذف فيرماة عائشة تعدى إلى غيرهم ومن لم يعتبر عموم اللفظ قال خرجت هذه الآية ونحوها لدليل آخر كا قصرت آيات على أسبابها انفاقا لدليل قام على ذلك فال الزمخ شرى في سورة الهمزة يجوز أن يكون السبب خاصا و الوعيد عاما. ليد اول كل من باشر ذلك القبيح و ليكون ذلك جاريا مجرى النعريض (قلت) ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابةوغيرهمفوقائع بعموم آيات نزات علىأسباب خاصة شائعا ينهم فال ابنجرس حدثى تحمد بن أبي معشر أحبرنا أبو معشر نجيح سمعت سعيد المقبرى يذاكر محمد بن كعب الفرظى فمال سميد إن في بعض كتب الله أناله عباد ألسنتهم أحلى من العسل و قلومهم أمر من الصبر البسوا لباس مسوك الضأن من اللين يجترون الدنيا بالدين فقال محمد بنكب هذا فكتاب الله (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) الآية فقال سعيدقد عرفت فيمن أنزلت فقال مجمد بنكوب إن الآية تَنْزَلَ فَىالْرَجِلَ ثُمُّ تَـكُونَ عَامَةً عِدْ (فَانَ قَلْتُ) فَهِذَا أَيْنَءِبَاسُ لَمْ يَعْتَبُرُعُومَ قُولُه ( لاتحدين الذين يَفُرحُونَ ﴾ الآية الرقصرها على ما أنزلت فيه منقصة أهل الكتاب (قلت) أجبب عن ذلك مأن لايخنى عليه أناللمظ أعم منالسبب اكمنه بين أنالمراد باللمظ خاصو نظيره تفسيرالنبي صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله تعلل (ولم يابسوا إيمانهم ظلم) الشرك من قوله (إن الشرك ظلم ظم)مع فهم للصحابة المُمَومُ في كل ظلم وقد ورد عن أبن عباس ما يدل على اعتبار العموم فا نه قال به في آيةً

مسحوراً )وقوله ( الذن جملوا الفرآن عمنين إلىآبات كثيرةفىنحوهذا تدل عـلى انهم كانوا متحيرين في أمرهم متعجبين من عجزهم يفزعون إلى تعليل وتعذير ومدافعة بما وقع التحدى اليه وعرف الحبث عليه وقد علم منهم أنهم ناصبوه الحربوجاهروهو نابذوه قطمواالارحام وأخطروا بانفسهم أوطالبوه بالآيات والانيــان بغير ذاك من المعجزات يريدون تعجيزه ليظهروا علميه بوجه من الوجود فكيف يجوزان يقدروا على معارضته القريبة السملة عليهم وذلك يدحض حجتة ويفسيد دلالتبه ويبطل أمره فيعمدلون عـن ذلك إلى سائر ما صاروا اليه من الامور الى ليس عليها مزيد فىالما بذة والمماداة ويتركون الآمر الحفيف هذا بما يمتنع وقوعه في العادات ولايجوز آتقامه من العقلاء وإلى هذا قد استقصى أهل العلم الـكلام وأكثروا في هذا المعنى وأحكموه

السرقة منع أنها نزلت في امراة سرفت قال ابن أب حام حدثنا على بن الحسين نبأ ما محمد بن ابي حماد حدثنا أبو تميلة بن عبد المؤمن عن نجدة الحنى قال سألت ابن عباس عن قوله (والسارق والسارقة فانطمو اأيديهما ) أخاص أم عام قال بلهام ( وقال ابن تيمية) قد يجيء كثيرا منالباب قولهم هذه الآية نزلت في كدنا الاسيما إن كان المذكور شخصا كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة ثَّات بن قيس وأن آبة الـكلالة نزلت في جابر بن عبد الله إن قوله (وأن احكم بينهم) نزلت في ني قريظة والنصير و نظائر ذلك عـا يذكرون أن نزل في قوم مرب المشركين بمكة أوفي اقوم من السهودوالنصاري أوفي قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أنحكم الآية يختص بأوائك الأعياندون غـيرهم فان هذا لايقوله مسلم ولا عاقل على الاطلاق والناس وإن تنــازءوا في اللمظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببة فلم بقل أحدان عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإنما غاية مايقال إما تختص بنوع ذلك الشخص فتعم مايشبهه ولايكون العموم فيها محسب اللفظ و لآية الىلها سبب معين إن كانت أمرا أو نهبا فهي متنالة لذلك الشخص و لغيره بمن كان بمنز لنه و إن كما نتخبرا بمدحأوذم فهىمتناء لة لذلك الشخص ولمن كمان بمنز لنه ا ﴿ رَمَنْهِ ۗ مَا علمت بماذكرأن فرض المسئلة في لهظ له عموم أما آية نزلت في معين ولا عموم للفظها فانها تقصر عليه طما كقوله نعالى(وسيجنبها الابق الذي بؤتى ماله ينزكى) نامها نزلت في أبي بكر الصدبق بالاجماع وقد استدل ما الامام فخر الدين الراذي معقوله (إن أكرمكم عند الله أنقاكم) على أنه أفضل الناس بعد رسول اللهصلي الله عليه وسلم ووهم من ظرأن لآية عامة في كلمن عمل عمله اجراءله على القاعده وهذاغط فانهذاآلية ايس فيهاصيغة عموم إذالالفواللامإنما تفيد العمومإذا كمانت موصولة أومعرفه فيجمعزاد قومأومفردبشرطان لايكون هناك عهدواللامني الابتي ايست موصولة لانها لاتوصل بافعل الفضيل إجماعا والاتي ايس جمعا بلهومفرد والعهد موجودخصوصامعما يفيده صفية أفعل من التمييز وقطع المشاركة فبطل القول بالعموم وتعين القطع بالخصوص والفصرعلىمن نزلت فيه رضىالله عنه (المسئلة الثالثة) قدم أنصورة السبب قطعية الدخول في العام وقد تنزل الآيات على الاسباب الخاصة و توضع مع ما يناسبها من الآى العامة رعاية لنظم القرآن وحسن السياق فيكون ذلك الحاص قربها منصورة السبب في كونه قطعي الدخول في العام كما ختار السبكي أنه رتبة متوسطة دون السببوفوق النجردمة له قوله تعالى (ألم تر إلى الذين أو تو نصيبا من الكتاب بؤمنون بالجبت والطاغوت) إلى آخره فانها إذارة إلى كمب بن الاشرف ونحوه من علما اليهود لما قدمو امكة وشاهمدوا قتلي بدر حرضو االمشركين علىالاخذ بثأرهم ومحاربة النبيصلي اللمعليه وسلم فسألوهم منأهدي سبيلا محمدو أصحابه أم نحن فقالوا أنتم مع علمهم بمافي كتابهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلمالم طبق عليه وأخذ المواثيق عليهم أن لا يكتموه فكان ذلك أمانة لازم ولم يؤدوها حيث قالوا للكماراً نتم هدى سبيلا حسداللنبي صلى الله عليه وسلم فقد تضمنت هذه الآية مع هذا القول المتوعد عليه المفيدللامر بمقابلة المشتمل على اداء الامانة الني هي ببيان صفة الني صلى الله عليه وسلم بافادة أنه الموصوف في كتابهم وذلك مناسب لقوله (إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أملها) فهذا عام في كل أما نة وذك خاص بأما نة هي صفةالنبي صلى الله عليه وسلم بالطريق السا ق والعام ال للخاص في الرسم متراخ عنه في النزولو المناسبة تقضى دخول مادل عليه الحاص في العام ولذا قال ابن العربي فى تفسيره وجَّه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم وقولهمان المشركين أهدى سبيلا فكان ذلك خياة منهم فانجر الكلام إلىذكر جميع الامانات انتهى (قال)

بعضهم ولا يرد تأخر نزول آية الامانات عرالي قبلها بنحوست سنين لأن الزمان إنما يشغرط في سبب النزول لافى لمناسبة لان المقصودمنها وضع آيهفى موضع بناسبها والآيات كانت تنزل على أسبأبها ويأمر الذي صلى الله عليه وسلم بوضمها في المواضع التي علم من الله انهامواضعها ( المسئلة الرابعة ) قال الواحدي لأيحل القول في أسباب نزول الكتاب إلابالرو اية والساع بمن شاهدوا النزيل ووقفوا على الاسباب ومحثواءن علمها وقدقال محد بنسيرين سألت عسيدة عنآية من القرآن فقال اتق الله وقل سداد ذهب الذين يعلمون فيما أنزل اللهمن القرآن (وقال)غير معرفة سبت النزولأمر يمصل للحصابه بقرائن تحنف بالقضاياوربما لمبحزم بمضهم فقالاحسب مذه الآيةنزلت فى كذكما أخرج الائمة الستة عن عبدلله بن الزبير قال خاصم الزبير رجلامن الانصار في شراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يازبيرتم أرسل الماء إلىجارك فقال الانصار يادسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجمه الحديث قال الزبير فما أحسب هذه الآيات إلائز لت في ذلك (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم) (وقال) الحاكم علوم الحديث إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن اية من القرآن انها نزلت في كذ فانه حديث مسند ومشي علىهذا ابن الصلاح وغيره ومثلوه بما أخرجه مسلم عنجابر قال كانت اليهود تقول من أنى امرأته من دبر هافى قبلها جاء الولد أحول فانزل الله (نساؤكم حرث لسكم )(وقال أبن تيمية) قولهم زلت هذه الاية في كذا يرادبه تارة سبب النزول ويرادبه تارة أن ذلك داخل في الاية و إن لمبكن السبب كما تقول عني بهذه الاية كذا وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الاية في كذاهل بجرى مجرى المسند كالوذكر السبب المنبي أنزلت لآجله أويجرى بجرى النفسيرمنه الذىليس بمسند فالبخارى يدخله فى المسند وغيره لايدخله فيه وأكثرالمسانيدعلي هذا الاصطلاح كسندأ حدوغيره بخلافما إذاذ كرسببانزلت عقبه فأنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند اه( وقال الزركشي) في البرهان قد عرفمن عادة الصحابة والنابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذ فانه يريد بذلك أنها تضمن هذا الحسكم لا أن هذا كان السبب في نزولها فهو من جنس الاستدلال على الحسكم بالآية لامن جنس النقل لما وقع ( قلت ) والذي يتحرر فىسبب النزول انهما نزلت الآية أيام وقوعه ليخرج ماذكرهالواحديق تفسيره فىسورة الغيل من أنسببها قصة قدوم الحبيمة بهفان ذلك ليس من أسباب النزول فيشىء بلهومن باب الاخبار عنالوقائع الماضية كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمودو بناءالبيت ونحوذلك وكذلك ذكره فىقوله (و اتحذ الله ابر اهيم خليلا)سبب اتخاذه خليلا فليس ذلكمن أسباب نزولاالقرآن كما لا يخني (تنبيه ) ما تقدم أنه من قبيل المسندمن الصحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضا اكمنه مرسل فقد يقبل اذاصح المسنداليه وكان من أثمة التفسير الآخذين عن الصحابة كجاهدة وعكرمة وسعيدابن جبير واعتضد بمرسل اخرونحو ذلك (المسئلةالخامسة)كثيرامايذكرالمفسرون لنزول الآية أسبابا متعددة وطريق الاعتماد فيذلك أن ينظرالي العبارة الواقعة فان عبر أحدهم بقوله نزلت فى كـذا والاخر تزلت فىكـذا وذكر أمرا اخر فقدتقدمأنهذا برادبه النفسيرلاذكرسبب الغزول فلا منافاة بين قولها إذاكان اللمظ يتناولهما كماسيأتى تحقيقه فىالنوع الثامن والسبعين وأسبعب واحسد بقوله نزلت فى كمنذ وصرح الاخر بذكر سبب خلافة فهو المعتعد وذلك استنباط مثاله ما أخرجه البخاري عنابن عرقال أنزلت (نساؤ كمحرث لسكم)في اتيان النساء في أدبار هن و تقدم عن جابر النصريح بذكر سبب خلافة فالمعتمد حديث جابر لانه نقلوقول ابن عمراستنباط وقدوهمه فيه ابن عباس وذكر مثل حديث جابر كاأخرجة أبو داودو الحاكمو إن ذكر و احدسببا وآخر سببا

ريمكن أن يقال انهملو كأنواقادر ىنعلىمعارمنته والاتيان بمثل ماأتى به لم بحزان يتفق منهم ترك الممارمنة وهم على ماهم عليهمن الذرابة والسلاقة والمرفة بوجوهالفصاحة وهو يستطيك عليهم بأسم عاجزون عن مباراته وانهم يصمفون عن مجاراته ويكرد فيما جاء به ذكر عجزهم عن مثل ما یأتی به ویقرعهم ويؤنبهم عليه ويدك آماله فيهم وينجح مايسمي لدبتركهم المعارضة وهو يذكمر فيما يتسأوه تعظيم شأنه وتفخيم أمره حتى يثلو قوله تعالى ( قل اثن اجتمعت الانس والجن القرآن لايأ تون بمثلهولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) وقوله (ينزل الملائكة بالروح من أمره علىمن يشاء منعبادان أندروا أنه لاإله إلاأنا فانقون) وقوله (ولقسد انيناك سبعا مِن المثاني والقرآن العظيم)وقوله (إنانعن نزلنا الذكروا ناله لحافظون) وقوله (وانه لذكراك ولقومكوسوف تسئلون) (وقوله هدى) للتقين

وقوله ( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشمر منه چلود الدين يخشون ربهم ثم تلين جاودهم ونلوبهم إلى ذكرالله) إلى غير ذلك من الآيات الني تتضمن تعظم شأن القرآن فيها ما يتكرر في السورة في مواضعمنهاومنها ماينفرد فيها وذلك بما يدءوهم إلى المبارة ويخصهم على الممارضة وإن لم يكن متحديا اليهالا ترى أنهم قد كان ينافر شعراؤهم بمضهم بمضاولهم فى ذلك مواقف ممروفة وأخبار مشهورة وأيام منقولة وكالوا يتنانسون على الفصاحــة والخطابة والذلاقة ويتبجحون بذلك ويتفاخرون بينهم فلن بجوز والحالة هذه ان يتفافلوا عنمعارضته لو كانوا قادرين عليها تحداهم اليها او لم يتحدهم ولوكان هذا القبسل مما يقدر عليه البشر لوجب في ذلك امر آخروهوانه لوكان مقىدورا للعباد الكان قد اتفق إلى وقت مبعثه من هذا القبسل ما كان يمكنهم ان يعارضوه به وكانوا لايفتقرون إلى تسكلف

غيره فان كان إسناد أحدهما محيحادون الآخرة الصحيح لمتمد (شله) ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جندب اشتكى النبي عَرَائِيم فلم يقم ليلة أو ليلتين رأينه امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطًا نك إلا قد تركك قانزل الله (والضحيوالليل إذا سجيماو دلك ركوما قلي) (وأخرج) الطبراني وابن أبى شيبة عن حفص بنُ ميسرة عن أمه عن أمها وكانت خادم رَسُول اللهَ ﷺ أن جروًا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات فمكث النبي صلى الله عليه وسلم أربمة أياملاً ينزل عليه الوحي فقال ياخولة ماحدث في بيت رسول القصلي الله عليه وسلم جبريل لايأ تيني فقلت في نفسي لوهيأت البيت وكنسته فاهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجرو فجاء النبي ﷺ ترعد لحيته وكان إذا نزل عليه أحذته الرعدة فأنزل الله ( والصحى إلى قوله فترضى ) وقال ابن حجر فی شرح البخاری قصة جبربل بسبب الجرو مشهورة لکن کونها سبب نزول الآية غريب وفي إسناده من لا يعرف فالمعتمد مافي الصحيح (ومن أمثلته) أيضاما أخرجه ابنجرير و ابن أن حاتم منطريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس أن رسول الله يُرَاقِيُّهِ لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المفدس ففرحت اليهود فاستقبلها بضعة عشر شهرا وكان يحب قبلة إبراءيم فكان يدعو الله وينظر إلى السهاء فانزل الله (فولوا وجوهكمشطره) فارناب،منذلكاليهود وقالوا ماولاهم عن قبلتهمالني كانوا عليها فأنزل الله (فل لله المشرق و المغرب فأينها تولوا فثم رجه الله) (وأخرج) الحاكم وغيره عن ابن عمر قال نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله أن تصلى حيثما توجهت بك راحلتك فى التطوع (وأخرج) الترمذي وضعفه منحديث،عامر بنربيعة قال كـنا فى سفرفى ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ فنزلت ( وأخرج ) الدارقطي نحوه من حديث جابر بسند ضميف أيضا ( وأخرج ) ابن جرير عن مجاهدقال لما نزلت (ادعو في أستجب لكم) قالوا إلى أين فنزلت مرسل (و أخرج) عن قتادة أن الذي عَلَيْتُهِ قَالَ إِنْ أَحَالَكُمْ قَدْ مَاتَ فَصَلُوا عَلَيْهُ فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ لَايْصَلَّى إلى الفَّبلة فَنزلَت معضل غريت جدا (فهذه خمسة) أسباب مختلفة وأضمفها الآخير لاعضاله ثم ما قبله لارساله ثم ما قبله اضعف رواته والثانى صيح لكنه قال قدأنز لت فى كذاولم يصرح بالسبب والأول صحيح الاسناد وصرح فيه بذكر السبب فهو المعتمد (ومن أمثلته) أيضا ما أخرجه ابن مردويه و ابن أبي حاتم من طريق ابن اسحق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أوسعيد عن ابن عباسقال خرج أمية بن خلف وأبوجهل بن هشام ورجال من قريش فأنوا رسول الله ﷺ فقالوا يا محمد تعال فتمسح بالهتنا وندخل ممك في دينك وكان يحب إسلام قومه فرق لهم فأنزل الله (و إن كادوا ليفتنو نك عن الذي أوحينا اليك) الآيات ( وأخرج ) ابن مردويه من طربق العوفى عن ابن عباس أن ثقيفًا قالوا للنبي عليهم أجلنا سنة حتى يردى لالهتنا فاذا قبضا الذى يهدى لها أحرزناه ثم أسلمنا فهم أن يؤجلهم فنركت هذا يقتضى نزولها بالمدينة وإسناده ضعيف والأول يقتضى نزولها بمكة وإسناده حسن ولهشاهد عند أبي الشيخ عن سعيد بن جبير بن تق به إلى درجة الصحيح فهو المعتمد (الح لـ ارابع) أن يستوى الاسنادان في الصلة فيرجع أحدهما يكون رواية ماضر القصة أو تحو ذلك من وجو ، الترجيحات (، أله ) ما أخرجه البخاري عن أبن مسمود قال كنت أمشى مع النبي ﷺ بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لوسألتموه فقالوا حدثنا عن الروح فقام ساعةور فعراسه فعرفت أنه يوحى اليه حتى صعد الوحى ثممال (قل الروح من أمر ربى وما أو تيتم من العلم إلاهليلا) (وأخرج) النرمذي وصححه عن ابن عباسقال قالت قريش لليهود أعطو ناشيثًا نسأل هذا الرجل

فَمَالُوا سَأَلُوهِ عَنَ الروحِ فَسَأَلُوهُ فَانزلَ اللهِ (ويسَأَلُو نَكُ عَنَ الروحِ) الآيه فَهَذَا يقتضي أمها نزلت بمكة والأول خلافه وقد رجم بانمارواهاابخارىأصحمن غيره وبأنا بنمسمو دكان حاضر القصة (الحال الخامس ) أن يمكن نزولها عقيب السببين أوالاسباب المذكورة بانلانكون معلومةالتباءُدكاني الآيات السابقة فيحمل على ذلك ( ومثاله ) ما أخرجه البخارى من طربق عكرمة عن بن عباس ان هلال بن أمية قدف أمرأته عند الني صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء فقال الني بَالِيِّ الدِّينَةُ أُوحِدُ فَي ظهركُ فَقَالَ يَارْسُولُ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحْدُنَا مُعْ أَمْرَأُنَهُ وَجَلا يُنْطَقُ يُلْتُمْسُ البينة فانزل عليه (والذين يرمون أزواجهم حق ملغ ان كان من الصادةين) ( وأخرج الشيخان ) عن سهل ن سمد قال جاء عو يمر إلى عاصم بن عدى فقال اسأ ل رسول الله عِرْكِيْمٍ أرآيت رجلاً وجد معامراً نه رجلاً يقتله أيفتل به ام كيف يصنع فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليهوسام فماب السائل فاخبر عاصم عويمرا فقال والله لآنين رسول الله عليه الاسألنه فأياه فقال انه قد الزل فيك وفي صاحبتك فرآن الحديث جمع بينهما بان أرل من وقع له ذلك هلال وصادف مجى. عويمر أيضا فنزلت فيشأمهمامهاو إلى هذا جنح النووى وسبقه ألحطيب ففال الهلهما انفق لمهاء لك في وقت واحد ( وأخرج البزار عن حذيفة قال قال رسول الله برائيم للهي بسكر لو رأيت مع أمرومان رجلا ماكنت فاعلابه قال شراقال فانت ياعمر قال كنت أمرل لمن الله الاعجز وانه لخبيث فرزلت (قال) ابن حجر لاما نع من تعدد الاسباب (الحال السادس) أن لا يمكن ذلك فيحمل على تعدد النزول وتكرره (مثاله) ما أخرجه الشيخان عن المسيب قال لما حضرت أباطا الب الوقاة دخل رسول الله عِلَيْكُمْ وعنده أبو جمل وعبد الله بن ابى أمية ففال أى عم قللا اله الا الله أحاج لك بهما عندالله فنال أبوجهل وعبدالله يا أباط لب أنرغب عن ملة عبدالمطلب فلم تز لا يكايا نه حتى قال مو على ملة عبد المطلب فقال النبي مَرَاتِيٍّ لأستغفرن لك مالم أنه عنه فنزلت ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفرواللشركين ) الآية ( واخرج ) الترمذي وحسنة عن على قال سمعت وجلا يستغفر لابويه وهمآ مشركان فتلت تستغفر لابويك وهما مشركان فقال استغفر أبراهيم لابيه وهو مشرك ذذكرت ذلك لرسول الله علي فنزات ( وأخرج ) الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال خرج النبي صلى الله عاليه وسلم يوما إلى المفاير فجلس إلى قبر منها فناجاه طويلا و بكى فنال ان القبر الذي جلست عنده قبر أمي و اني استأذنت رد في الدعاء لها فلم باذن لي فا زل على (ما كان الذي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين (فجمع بين هذه الاحاديث بتعدد النزول (ومن أمانته) أيضا ماأخرجه البيهق والبزار عنأبى هريرة أنالنبي صلى اللهعليه وسلم وقفعلى حزة حين استشهدوقد مثل به فقـال لامثل بسبمين منهم مكانك فنزل جبربل والنبي صلى الله عليه وسلمواقف بخواتهم سورةالنحل(وانء قبتم نعا قبوا بمثل ماعو قبتم ١٠ (الى آخر السورة (وأخرج) التر ، ذي والحاكم عن ابى بن كعب قال لما كان يوم احد أصيب من الانصار أربعة وستون ومن المهاجرين سنة منهن حزة فثلوا بهم فقالت الانصاراتن اصبنا منهم بومامثل هذا انر بين عليهم فلماكان يوم فنح مسكة نزل الله (وانعانبتم) لآية نظاهرة تاخير نزوله الى الفتحوفي الحديث الذي قبله نزولها باجد قال ابن الحصار ويجمع انهانزلت اولابمكة فبلالهجرةمعالسورة لانها مكيةوثانيا باحد وثالثا يوم الفتح تذكيرا من الله لعباده وجعل ابن كثير من هذا القسم آية الروح ( تنبيه ) قد يكون في احدى القصتين فتلا فيهم الراوى فيقول فنزل (مثاله) ما اخرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس قال مريهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تقول يا باالقاسم اذان ضع الله السموات على ذمو الارضين على ذقو الماء على ذة

وضعه و تعمل نظمه فی الحالفالم ترهماحتجوا عليه بكلام سابق رخطة متقدمة ورسالة سألفة ونظم ديم ولاعارض به فقأ او آهذا أنصح مما جئت به وأغرب ندار هرمثله علم ازلم يكن إلى ذلك سبيل وانه لم يوجد له نظير ولوكان وجدله مثل لكان ينقل الينا والعرفناه كما نقل السنا اشار أمل الجاملة وكلام الفصحاء والحكما. من العرب وأدى المنسأ كلام الـكمان وأهـــل الرجز والسجعوالقصيد وغير ذلك من أواع بلاغامم وصنيدرف فصاحاتهم فارقيل الذي بنىءلميه الامر في تندبت معجزة القرآنوانه وقع للنحدى إلى الانيان عثله وانهم عجزوا عنه بعــد النحدى اليه فاذا نظر الناظر وعرف وجسه النقل المتوانر في هذا الباب رجب لهالعلم بانهم كانوا عاجزين عنه وما ذكرتم يوجب سقوط تأثير التحدىوان ما أتى يه قد عرف العجز عنه بكل حال قيل انما احتاج إلى التحدي لاقامة الحجة واظمار وجة البرهان

لان المعجزة اذا ظهرت فانما تكون حجة بان يدعيها من ظرت عليه ولانظهر على مدعلها إلا وهي معلومة أنها مرس عند الله فاذا كان يظهر وجه الاعجاز فيها للكافة بالنحدى وجب فيهما التحدىلانه تزول بذلك الشبهة عن الككل وينكشف للجميع أن المجزو افععن الممارضة والافان مقتضي ماقدمناه من الفصل أن من كان يعرف وجوه الخطاب ويتقن مصارف الدكلام وكان كاملا في فصاحته جامعا للمرفة بوجوه الصناعة لو أنه أحتج عليه بالقرآنوقيل له أن الدلالة على النبوة والآية على الرسلة ما ألموه عليك منه لكان ذلك بلاغافي ابحاب الحجة وتماما في الزامه فرض المصبر إليه وبما يؤكد هذ أن النبي صلىالله عليه وسلم قددعا الاحاد الى الاسلام محتجا عليهم بالقرآن لانا نعلم انه لم يلزمهم تصديقه تقليدا ونعلم ان السابقين الاواين الى الاسلام لم يقلدوه وآنما دخلوا على صيرة ولم نعلمه قال لهم

والجبال على ذموسا مرالحلق على ذه فانزل الله (وما قدرو الله حق قدره) الآية والحديث في الصحيح لمفظ فلا رسول الله ﷺ وهو الصواب فان الآية مكية ( ومن أشَّته ) أيضا ما أخرجه البخارى عن أنس قال سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله والله فأناه فقيال الى سائلك عن ثلاث لايملهن الانبي ماأول اشراط الساعة وماأول طعامأهل آلج نقوما ينزع الولدإلى أبيه أرإلى أمهقال اخبرتي بهن جـبريل آنفا قال جـبريل قال نمم قال ذاك عدو اليهود من الملائدكة فقر أهذه الآية (من كان عدر الجبريل فانه نزله على قلبك )قال ابن حجر في شرح البخارى ظاهر السياق أن النبي برائج قرأ الآية ردا عِلَى اليهود ولايسنلزم ذلك نزولها حينئذ قال وهــذا هو الممتد فقــد صح في سبب نزول الآية قصة غير ابن سلام ( تنبيه ) عكس مانقدم أن يذكرسبب واحد فى نزول الا آيات المتفرقة ولاأشكال في ذلك فقد ينزل الواقمة الواحدة آيات عديدة في سورشتي (مثاله) ماأخرجهالترمذى والحاكمعن أمسلة انهاقالت يارسول اللهلااسمعالله ذكرالنساءفى الهجرة بشىء فانزل لله (فاستجاب لهمر بهم اني لاأضيع) إلى آخر الاية (وأخرج) الحاكم عنها أيضاقا لت قلت يارسول الله تذكر الرجال و لا نذكر النساء فانزلت (ان المسلمين و المسلمات) و انزلت (انى لا اضبيع عمل عامل منكم من ذكراً وانثى / (وأخرج)أ يضاعنها أنهاقالت تغزو الرجال ولا خزوالنسا. وانما لنا نصف الميراث فانزلالة (ولا نتمنو اما فضل الله به بعضكم على بعض) را نزل (ان المسلمين و المسلمات) (ومن امثنته) أيضا مَاأَخْرَجُهُ الْبُخَارَى مِن حَدَيْثُ زَيْدٌ بِنِ ثَابِتُ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ مِالِكُمْ أَمْسَلِّي عَلَمْهِ ( لايستوى الفاعدون من المؤمنين والجاهدون في سبيل الله (فجاءا بن أم مكتوم وقال يارسور الله واستطبع الجماد لجاهدت وكان أعمى فانزل الله (غير اولى الضرر) (واخرج) ابن ابي حانم عن زيدبن ثابت أيضا قال كنت أكتب لرسول الله عليه في أنى لواضع القلم على اذنى إدامر بالفتال فجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرما ينزل عليه إذجاءا عمى فقال كيف لي بارسول الله وأنا أعمى فانز لت (ايس على الضعفاء ( ومن أَشَلته )ما أخرجه ابن جرير عن ابن عبـاس قال كان رسول الله عِلَيْتُم جالسا في ظــل حجرة فقال آنه سيأنيكم انسان ينظر بميني شيطان فطاع رجل أزرق فعدعاه رسولالله يمرائج فقال علام تشتمي أنت و أصحابك فا نطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفو ابالله ما قالو احتى تجاوز عنهم فنزل الله (يحلفون بالله ماقالوا) الاية (واخرجه)الحاكموأحديهذا المنظراقره فانزل الله( يوم يبهم الله جميعاً فيحلفون له كايحلفون لكم الاية. (تنبيه) . تأملماذكر تهلك في هذه المسئلة واشدد به يديك فانى حررته واستخرجته بفكرى من استقراء صنبع الائمة ومتفرقات كلامهم ولم أسبق اليه • (النوعالعاشر فيأنزل منالفرآن على لسان مضالصحابة) .هوفى الحقيفة نوعمن أسباب النزول والأصلُّ فيه موفقات عمر وقداً فردها بالنصنيف جماعة (وأخرج) النرمذي عَنا بن عرأن رسول الله بالله قال أن الله جمل الحق على لسبان عمرو قلبه قال ابن عمر و ما نزل بالناس أمر قط فقالو ا وقال الانزل الفرآن على نحو ماقال عمر (وأخرج) ابن مردوب عن مجاهد قال كاعمر يرى الرأى فينزل به القرآن(وأخرج)البخارى وغيره عن أنس قال قال عمر وافقت ربى فى ثلاث قلت يارسول الله او اتخذنامن مقاماً براهيم مصلى فنزلت (واتخذوامن مقام ابراهيم مصلى)وقلت يارسول الله الانساءك يدخل عليهن البروالفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت اية الحجاب واجتمع على وسول الله يراقي نساؤه في الغيرة فقلت لهن عسى ربه ان طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كـذلك وأخرج مسلم) عن ابن عمر عن عن قال وافقت ربى فى ثلاث فى الحجاب و فى اسرى بدرو فى مقام ا براهم (وأخرج) ابناً بي حانم ظن أنس قال قال عمروافقت وبي أووافقني وبي فيأربع نزلت هذه

ارجعو اللجميع الفصحاء فان عجزوا عن الاتمان عثله فقد ثبتت حجتي بل لمأ راهم يعلمون اعجازه ألزمهم حكمه فقبلوه وتابعوا الحق وبادروا اليه مستسلمين ولم يشكوا في صدقة ولم يرتابوا في وجه دلالته فمن كانت بصيرته أقوى ومعرفته أبلغ كان الى القبول منه أسبق ومن اشتبه علمه وجه الاعجاز واشتبه عليه بعض شروط الممجزات وأدلةالنبوات كان أبطأ الىالقبول-تي تكاملت أسبابهواجتمعت له بصيرته وترادفت عليه مواده وهذا فصل يجب أن يتمم القول فيه بعد فليس هذا بموضع له ويبين مانلناه أن هذه الآية عـــــلم يلزم الـكل قبوله والانقياد لهوقد علمنا تفاوت الناس في ادراكه وممرفة وجيه دلالته لان الاعجمي لايملم انهممجز الابان يملم عجز العرب عنه وهو محتاج في معرفة ذلك الى أمور لا يحتاج البها من كان من أهل صنعة الفصاحة فاذا عرف عجز أهل الصنعة حل محلهم وجری بحراهم فی توجه

الآية (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين )الآية للما ترلت قلت أما فتبارك الله أحسر الحالفين فنزلت ( فتبارك الله أحسن الخالةين ) وأخرج عن عبد الله بنأى ليلي ان يهوديا الق عمر بن الخطاب فقال ان جبر بل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا فقال عمر (من كان عدرا لله وملا تكته ووسله وجبريل وميكا ثيل فأن الله عدو للمكافرين قال فنز اتعلى لسان عمر (وأخرج)سنيد في تفسيره عن سعيد بن جبير ان سمد بن معاد لما سمع ما قيل في أمر عا الشة قال (سبحا نك هذا بهذا بهذا معاد لما سمع ما قيل في أمر عا الشهة قال أخى ميمي في فوائده عن سعيد بن المسيب قال كان رجلان من أصحاب النبي مُرَائِقَةٍ إذا سمعـــــا شيئًا من ذلك قال سبحانك هذا بهتان عظيم زيد بن حارثة وأبو أبوب فنزلت كذلك (و أخرج) ابن أبي حاتم عن عكرمة قال لما أبطأ على النساء الخبرق أحدخرجن يستخبرون فاذار جلان مقبلان على بعير فقالت امرأة ما فعل رسول مَرْقِيِّج قال حي قالت فلا أبالي يتخذ الله من عباده الشهداء فنزل القرآن على ماقالت ( وينخذ منكم شهداء ) (وقال) ابن سعد في الطبقات اخبر ناالو اقدى حدثني ابراهيم ابن محد بن شر حبيل المبدري عن أبيه قال حمل مصعب بن عمير اللواء بوم أحدفقطمت يده اليني فأخذالاوا أبيدهاايسرى وهويقول ومامحدالارسول قدخلت من قبله الرسل أفان مات أوقتل انقلبتم سأر أعقابكم ثم قطعت يد. اليسرى فخي اللواء وضمه بعضديه الىصدر دو هو يقول (وما محمد الارسول) الآية ثم قال ثم سقط اللواء قال محمد بنشر حبيلوماً نزات هذه الآية (وما محمدالارسول) ومُمثدحتي نزلت بعد ذلك ( نذنيب ) يقرب من هذا ما ورد فى القرآن على اسان غير الله كالنبي عليه السلام وجبريل والملائكة غير مصرح باضافته البهم ولاعكى بالقولكقوله(قدجاءكم بصائر من ربكم) لآية قان هذا وارد على لسانه على لله أيتي لقوله آخرها وماأناعليكم محفيظ وقوله (أفغير الله أبتغي حكما ) الآية فانهوراداً يضاعلي اسانهو قوله (وما نتنزل الا بأمرر بك) الآية واردعلي اسان جبربلو قوله (وما منا إلاً له مقام معلوم وإنا لنحنااصا فون وإنا لنحن المسجون و اردعلي لسان الملائكة وكذا (اياك نعبد واياك نستمين ) وارد على السنة العباد الاانه يمكن هنا تقدير القول أى تولو اوكذا الآيتان الاوليان بصح أن يقدر فيهما قل بخلاف الثالثة والراحة . ( النوع الحادي عشرما تكرر نزوله). صرح جماعة من المتقدِّه بين والمتأخرين بأن من القرآن ما نكر نزوله (وقال)! بن الحصارقد يتكرر نزول الآية تذكيرا ومودظة وذكر منذلكخواتبم سورةالنحلوأولسورةالروم(وذكر)ابنكثيرمنهآيه الروح و ذكر قوم منه الفائحة و ذكر بمضهم منه قوله ( ما كان للني و الذين آمنوا) الآية( وقال ) الزركشي في البرهان قد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنهو تذكير اعند حدوث سببه وخوف تسيآنه ثم ذكر منه آیة الروح وقوله (أقمالصلاةطرفیالنهار)الآیةقالفانسورةالاسراءوهودمكیتانوسبب نزولهما يدل على أنهما نزلتا بالمدينة ولهذا أشكل ذلك على بعضهم ولااشكاللانها نزلت مرة بعدمرة قال وكذلك ما ورد فيسورةالاخلاص منأنها جواب للشركين بمكة رجوابلاهل الكتاب بالمدينة وكذلك قوله ( مَا كَانَ لَانِي وَالَّذِينَ امْنُوا ) الآية وقالوالحَكَةَ فَذَلْكُكَاءَا نَهُ قَدْيَحَدْثُ سَبْبِمُنْ سُوَّالَ أو حادثة تقتضى نزول آية وقدد نزل قبل ذلك ما يتضمنها فيوحى الى النبي ﷺ لمك الاية بمينها تذكيرا لهم بهاو بانها تتضمن هذه ه ( تنبيه ) قديجعل من ذلك الاحرف التي تقرأعلي وجهين فاكثر ويدل له ما أخرجه مسلم من حديث أنى ان بي أرسل الى أن أقر أالقر ان على حرف فرددت اليه ان هون على أمتى فارسل إلى أن أقرأه على حرفين فرددت اليه أن هون على أمتى فارسل الى أن أقرأً على سبمة أحرف فهذا الحديث يدل على أنالقر ان لم ينزل من أولوهلة ل مرة بعد أخرى (و في) جمال القراء للسخاوي بعد أن حكى القول بنزول الفاتحة مرتين (ةَانقيل) فم فا تدة نزو لهامرة ثانية (قلت)

الحجبة عليبه وكذلك لا يعرف المتوسط من أهدل اللسان من هذا الشأن ما يعرفه العبالي في هذه الصنعة فربما حل في ذلك محل الأعجمي في أن لا يتوجه عليه الحجة حتى يعرف عجز المتناهى فى الصنعة عنه وكذلكِ لايمـــرف المتنامى فى ممرقة الشعر وحده أو الغاية في معسرفة الخطب أو الرسائلوحدهماغور هذا الشأن ما يعرف من استكل معرفة جميع تصاريف الخطابووجوه الكلام وطرق البراعة فلا تكون الحجة قائمة على المختص ببعض هده العلوم بانفرادها دون تحققه بمجز البارع في هذه العلوم كلها عنه فأما منكان متناهيا في معرفة وجوه الخطاب وطرق البلاغـــة والفنون أأني يمكن فيهااظهار الفصاحة فهو متى سمـــع الفرآن عرفاعجازهوان لم نقل ذلك أدى هـذا القـول إلى أن يقال ان الني صلى الله عليه وسلم لم يعرف اعجازالقرآنحين أوحي اليه حتى سير الحال بعجز

يجوز أن تبكون نزلت أول مرةعلى حرفواحد ونزلت والثانية ببقية وجوهها نحو ملك ومالك والسراط والصراطو تعوذلكاه . (تنبيه) . أ نكر بعضهم كون شيء من القرآن تـكرد نزوله كذا رأيته فى كتأب الكفيل بمما فى التنزيل وعلله بأن تحصيل ما هو حاصل لافائدة فيه وهو مردود بما نقدم من فوائده و بأنه يلزم منه أن يكون كل مانزل بمكة نزل بالمدينة مرة أخرىفان جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة ورد بمنع الملازمة وبأنه لامنى للانزال إلا أنجبريل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وُسلم قرآن لم بكن نزل به من قبل فيقر ته إباهورد بمنع اشتر طاقوله لم يكن نزل به من قبل ثم قال ولعلهم يعنون بنزولها مرتين ان جبريل نزل حين-ولت القبلة فاخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان الفاتحةركن فيالصلاة كماكانت بمكة فظن ذلك نزو لالهامرة أخرىأو اقرأه فيها قراءة أخرى لم بقرتها له بمكة فظن ذلك انزالا اه . (النوعالثانيءشر ما تأخر حكمه عن نزولوما تأخر نزوله عن حكمة) . قال الزركشي في السرمان قد يكون النزول سا بقاعلي الحكم كقوله (قدأ فلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلي ) فقد روى البيبة وغيره عن ابن عمر انها تزلت في ذكاةالفطر (وأخرج) البزارنحو معرفوعا (وقال بعضهم)لاأدرىماوجه هذاالتأويلان السورة مكيةولمبكن بمكة عبد ولازكاة ولا صوم وأجاب البغوى بأنه يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم كما قال ( لاأقسم مذاالبلد وأنت حل بهذاالبلد) فالسورة مكية وقدظهر أثرالحل يوم فنج مكة حتى قال عليه السلام أحلت لىساعة من نهار وكذلك نزلت يمكة (سيهزمالجمعو يولون الدبر)قال عمر بن الخطاب فقلت أى جمع فلما كان يوم بدر و انهزمت قريش نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في انارهم مصلتا بالسيف يقول (سيهزم الجمع ويولون الدبر) فكانت ليوم بدرأخرجه الطبرانى في الآوسط وكذلك قوله (جندما هنالك مهزوم من الاحزاب قال قناده وعده الله وهو يومئذ بكة انه سيمزم جندا من المشركين فجاء تأويلها يوم بدر أخرجه ابن أبي حائم (ومثله) أيضا قوله تِمالى(قلجاء الحقوما يبدى الباطلوما يعيد)(أخرج) ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله (قلجاءالحق)قالالسيفوالآية مكية متقدمة على فرض القتال ويؤيد تفسيرا بنمسعودما اخرجه الشييخانمن-ديثه أيضاقالدخلالنبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول الكعبة ثلثما تة وستون نصبا فجمل يطعنها بمودكان في يدمو يقول ( جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وما يبدى. الباطل وما يميد) (وقال) إن الحصار قد ذكر الله الزكاة في السور المكيات كثير ا تصريحا و تعريضًا أن اللهستنجزوعدهلرسوله ويقهم دينه ويظهره حتى يفرض الصلاة والزكاء وسائر الشرائح ولم تؤخذ الزكاه إلابالمدينة بلاخلافوأوردمن ذلك قوله تمالى (وآنو احقه يوم حصاده)و قوله فى سورة المزمل (وأقيمو ا الصلاة رآنوا الزكاة ومنذلك قوله فيها وآخرون يقا تلون في سبيل الله )و من ذلك قوله تعالى (و من أحسن قولابمن دعا إلى الله وعمل صالحًا) فقد قالت عائشة و ابن عمر وعكرمة وجماعة انها نزلت في المؤذنين والآيةمكيةولم يشرعالاذان إلا بالمدينة( ومنأمثلةما تأخر نزوله عن حكمه) آية الوضوء فني صحبح البخارى عن عائشة قالت سقطت قلادة لى بالبيداء ونحن داخلون المدينة فاناخ رسول الله صلى الله عليه رسلمونزل فشى رأسه في حجري راقدا و اقبل أبو بكر فلكرنى لكرة شديدة وقال حبست الناس في قلادة ثممانالنيصلي اللهعلميه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت (ياأيها الذين آمنوا إذا قَهُمُ إلى الصلاة إلى قوله لعاحَمُ تشكرونَ ۖ فالآية مدنية اجماعاً وفرض الوضو مكان بمكتمع فرض الصلاة (قال)ا ينعبد البرُّ معلوم عند جميع أهل المغازى انه صلى الله عليه وسلم لم يصل منذ فرضت عليه الصلاة إلى بوضو ، ولا يدفع ذلك إلاجاهل أومما ند قال و الحكمة في تزول آية الوضو . مع تقدم العمل به ليكون فرضه تلوا بالتنزيل وقال غيره يحتمل أن يكون أول الآية نزل مقدمامع فرض

الوضوء ثم نزل بقيتها وهوذكر النيم في هذه الفصة (قلت) يردهالاجماع على أن الآية مدنية (ومن أمثلته) أيضاً آية الجمه فانها مدنية والجمعة فرضت بمكة وقول ابن الفرس ان اقامة الجمعة لم تكن بمكة اطيردهما أخرجه ابن ماجه عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك قال كنت قائداً بي حين ذوب صره فكنت إذاخرجت به إلى الجممة فسمع الاذان يستغفر لابي امامة اسمد بن زرارة فقلت ياأبتاه أرأيت صلالك على أسعد بن زرارة كلما سممت النداء بالجمة لم هذا قال أى بني كان أول من صلى بنا الجمة قبل مقدم وسول الله صلى الله عليه من مكة ( ومن أمثلنه ) قوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء ) الآية فامها نزلتسنة تسعوقدفرضتالزكاة قبلها في أوائل الهجرة (قال) ابن الحصار فقد يكون مصرفها قبل دلك معلومًا ولم يكن فيه قرآن منلوكما كان الوضوء معلومًا فبل نزول الآية ثم نزلت تلاوةالقرآن أ كيداً به . (النوع الثالث عشر ما نزل مفرقار ما نزل جما). الأول غالب القرآن ( ومن أمثنته ) في السورالفصاراةرأ أولمانزل منهاإلى قوله مالم ملم والضحى أول مانزل منها إلى قوله فترضي كما في حديث الطبراني (ومن أمثلة الثاني) سورة العاتمة والإحلاص والكوثر و تبت ولم يكن والنصر و المعوذ ال نزاتا معا ومنه في السور الطر ال لمرسلات فني المستدرك ءن ابن مسمود قال كنا مع الذي صلى الله عليه وسلم فى غار فز لت عليه (و المرسلات عرفا) فاخذته امن فيه ران فاه رطب ما فلا أدرى بايم اختم (فبأي حديث بعده يؤمنون و إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) ومنه سورةالصف لحديثهاالسابق في النوع الأول ومنه سورة الانعام فقد أخرج أبوعبيد والطبراني عن ابنء إس قال نزلت سورة الانعام عكة ايلاجملة حولها سبمون ألف ملك واخرج) الطبراني من طربق يوسف بنعطية الصفاروهومتروك عنابن عون عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله على الله على مورة الانعام جلة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك(١)(ر أخرج) عن مجاهد قال نز لت الا هام كارا جملة و احدة معها خمسها ته ملك (وأخرج) عنءطاء قال أنزلت الانمام جميمها ومعها سبعون ألف، لمك (فهذه) شو أهدية وي بعضها بعضا (وقال) إينالصلاح في في او يذالحديث الوارد في انها نزلت جمة رويناه من طريق أبي بن كعب وفي اسناد،صمفولم ترله اسنادا صحيحا وقدوى ما يخالفه فروى انهالم ننزل جملة واحدة بل نزلت آيات منها بالمدينةاخنلفوافيعددها فقيل ثلاث وقيلست وقيل غير ذلك آ هوالله أعلم. (النوع الرابع عشر مَا نزلَ مشيعاً وما نزل مفردا) قال ابن حبيب و تبمه ابن النقيب من القرآن ما نزل مشيعاً وهو سووة الانعام شيمها سبعوناً لف لمك و فاتحة الكتاب نزلت ومعها ثما نون ألف ملك وآية الكرسي نزلت ومعها الانون ألف ملك وسورة بونس نزلت ومعها نلا بون ألف ملك (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا) رَ لتومهاعشروناً لف لما وسائر القرآن رَل وجر بِل مفرداً بلا تشبيع ( قلت) أماسورة الانعام فند تقدم حديثها بطرقه ومن طرقهآ يضا ماأخرجهالبيهق فالشعب والطبرانى بسندضميف عن أنس مرفوع الزاع سورة الانمام رممها موكب س الملائكة يدما ين الحافقين لهم زجل بالقديس والتسبيح والأرض ترتج (وأخرج الحاكم) والبيهق من حديث جابرة الما تزلت سورة الانعام سبح وسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الفدشيع مذه السورة من الملا نكة ماسد الافق قال الحا كم صح مع على شرط مسلم لكن قال الذمي فيه انقطاع رأظ به موضوعا (رأما العاتحة) و سورة يس و اسأل من أرسلنا فلم أفف على حديث فيها بذاك و لاأثر (وأما آية الكرسي) فقدور دفيها أوفى جميع آيات البقرة حديث أخرجأهم في مسنده عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال البقرة سنام الفرآن وذروته نزل معكل آية منها ثمانون ملـكا واستخرجت الله لاللة إلاهو الحي القيوم من نحت العرش فوصلت بها (وأخرج) سعيد بن منصور في سذنه عن الصحاك بن مزاحم قال خواتيم

ممجزا وبأن قدل له انه دلالةوعلمعلى نبوتك انه كذلك من قبل ان يقرأه على غديره أو يتحدى اليه سواه ولذاك قلناان المنناهي في الفصياحة والعملم بالاساليب الني يقع فيما التفاصح ميسمع القرآن عِرف آنه ممجز لانه يعرف منحال نفسه انه لايقدر عليه ويعرف من حال غديره مشل ما يمرف من حال نفسه فيعلم انءجزغيره كمجزه هو وان کان محتاج بعد هذا إلى استدلال آخر على انه علم على نبوة و دلالة على رسالة بأي يقال له ان هذه آية البية وإنماظيرت عليه وادعاها معجزة له وبرمانا على صدته فان قيل فانمن الفصحاء من يعلم عجز نفسه عن قول الشعر ولايملممنذلكءجز غيره عنه فكذاك البذلخ وان علمعجز نفسه عن مثل القرآن فهو قد يخني عليه عجز غيره (۱) في أسخه أخرى طبع الكستلى زيادة أللائة أسطر سقطت منأصل مذه النسخة فأنبتناهاهناقياما بواجب النصحيح العلمي كما يأني (وأخرج) البيهق فيالشعب بسند فيهمن لايعرف عن

أهل اللسان عنه وهذا خطأ

علىقال أنزل القرآن خساخسا إلاسورة الانعام إيها زلت جلة في الف يشيعها من كل سما مسبعون الكاحني أدوها إلى الني يوايع (واخرج) أبو الشيخ عن أبي بن كعب مرفوعا نزلت على سورة الانعاجلة راحدة يشيعها سبعون ألف ملك اه مصحمه عبد الوصيف محمد سورة سورة البقرة جاء بها جبربل وممه من الملائكة ماشاء لله ( وبقسورأخرى ) منها سورةالكمف قال ابن الضريس في فضائله أخبرنا يزيد بن عبد الدزيز الطيا اسي حدثنا اسمـــاعيل بن عياش عن اسماعيل بن رافع قال بلغنا أن رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ قال ألا أخبركم بسورة مل. عظمتها ما بين السماء والأرض شيعها سبمون الف ملك سورة الكَّهْف . ( تنبيه ) . لينظر في التوفق بين ما ضي و بين ما أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سميد بن جبير قال ماجا. جبر يل بالقرآن إلى الني ﷺ إلا ومعه أربعه من الملائدكة حفظة ( وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال كار. الني مَالِيُّهِ إذا بعث اليه اللَّك بعث ملائكته يحرسونه من بين يديه ومن خلفه أرب يشتبه الشيطان على صورة الملك ( فائدة ) قال ابن الضريس أخبرنا محمود بن غيلان عن يزيد بن هارون أخبرنى الوليد يعنى ابن جميل عن القاسم عن أبي أمامة قال أربع آيات نزلت من كنز العرش لم بنزل منه شيء غــــيرهن أم الكناب وآية الكرسي وخاتمة سورة البقرة والكوثر ( نلت ) أما الهاتحــة فأخرج البه.ق في الشعب من حــديث أنس مرفوعًا إن الله أعــطاني فيما من به على أني أعطينك فانحة الكتاب وهي من كـنوز عرشي ( وأخرج ) الحــاكم عن ممقل بن يساد مرفوعا أعطينك فانحة الكناب وخوانيم سـورة البقرة من تحت العرش ( وأخـرج ) ابن راهوية في مسنده عن على أنه سئل عن فاتحة الكتاب فقال حدثنا نبي الله مِلْلِيَّةٍ أنها نزلت منكنز تحت المرش ( وأمسا ) آخر البقرة فأخرج الدارى في مسنده عن أيفسع الـكلاعي ة'ل قال رجل يارسول الله أي أية تحب أن تصيبك وأمنك قال آخر سورة البقرة فانها من كـنز الرحمة من تحت درش الله ( وأخرج ) أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر مر فرعا اقرمواها تين لآيتين آخر سُورة البقرة من كـنز تحت العرش لم يهطها نبي قبلي ( وأخرج ) من حديث أبي ذرأـعطيت خواتم سورة البقرة من كـ نز العرش لم يعطين نبي قبلي وله طرق كـ شيرة عن عمر وعلي وابن مسعود وغميرهم وأما آية الكرسي فقدمت في حديث معقل بن يسار السابق ( وأخرج ) ابن مردوية عن ابن عباس قال كان رسول الله بالله إذا أفرأ آية الكرسي صحك وقال إنها من كُنْرُ الرحمٰنُ تَحْتُ العرشُ ( وأخرج ) أبو عبيد عَنْ على قال آية الكرسي أعطيها نبيكم من تحت الدرش ولم يعطها أحد قبل نبيكم واما سورة الكوثر فلم أقف فيها على حديث وقول أبي أمامة في ذلك بجرى بجرى المرفوع وقد أخرجه أبو الشيخ ابن حبان والديلي وغيرهما من طريق محمد ابن عبد الملك الدقيق عن يزيد بن هرون باسناده السابق عن أبي أمامة مرفوعا . . ( النوع الخامس عشر ما أنزل منه على بعض الآنياء ومالم بنزل منه على أحد قبل النبي عليه

. (النوع الخامس عشر ما أنزل منه على بعض الآنياء ومالم بنزل منه على أحد قبل النبي على النبي على النبي على النبي من الثانى الفاتحة وآية الكرسي وخاتمة البقرة كما تقدم في الآحاديث قريبا (وروى) مسلم عن ابن عباس أتى النبي على الله فقال أبشر بنورين آد أو تينهمالم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكناب وخواتيم سوارة البقرة (وأخرج) الطراني عن عقبه بن عامر قال ترددوا في الآيتين من اخر سورة البقرة آمن الرسول إلى خاتمتها فان الله اصطفى بها محمدا (وأخرج) أبو عبيد في فضائله عن كعب قال أن محمد صلى الله عليه وسلم أعطى أربع ايات لم يمطهن موسى وأن موسى أعطى أية لم يمطها محمد قال والايات الني أعطيهن محمد (لله ما في السموات وما في الآرض) حتى ختم البقرة فتلك ثلاث آيات واية الكرسي والاية التي أعطيها موسى اللهم لانولج المشيطان في الوبنا وخلصنا منه من أجدل أن الله الماكوت والابد والسلطان والملك والحمد والآرض

العادة وان عجز عزقول الشعر وءلم أنه معجزفانه يعلم أن الناس لاينفكون من وجود الشعراء فيهم ومتى علم البليخ المتناهى عجزه عن الفرآن علم عجز غيرة لأنه كهو لأنه يعلم أن حاله وحال غـيره في ليس في المادة مشــل للقرآن يجوز أن يعلم قدرة أحــد من البلغاء عليه فاذا لم يكن لدلك مثل في العادةوعرف هذا الناظر جميع أساليب الكلام وأنواع الحطاب ووجد الفرآرمبا ينالهادلم خروجه عن العادة وجرى بجرى مايه لمأراخر اجاليدالبيضاء من الجيب خارج عن العادات فهولا يجوزه من نفسه وكذلك لايجـوز وقوعه من غيره إلا على وجه نقضالعادة بليرى و أوعه موقيع المجرة وهـذا وإنكان يفارق فلق البحر واخراج اليد البيضاء ونحو ذلك من وجه وهو أنه يستوى الىاس فى معرفة عجزهم عنة فكونه ناقضا للعادة من غير تأمل شديد ولا

ظر بعيد فان النظر في معرفة اعجاز القرآن يحتساج الى تأمل ويفتفر الى مراعات مقدمات والكشف عن أمور نحن ذاكروها بعد هــذا الموضع فسكل واحدمنها يؤول الى مثــــل حكم صاحبه فی الجمع الذی قدمنيا وعا يبدين ماقلناً من أن البلبغ المتناهى فى وجـــوة الفصاحة يعرف أعجاز القرآن ونكون معرفته حجه عليه اذا تحدى اليه وعجز عن مثله وان لم ينظر وقوع التحدي فی غیرہ وما الذی یصتع ذلك الغير وهو ماروى فى الحديث أن جبير ابن مطعم وردعلي الني صلي الله عليه وسلم في معني حليف لهأراد أن يفاديه فدخــل والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة والطور وكتاب مسطور في صلاة الفجر قال فلما انتهى الى قوله (ان عذاب ربك لواقعماله مندافع قال خشيت أن يدركني المذاب فاسلم وفى حديث آخر أن عمر بن الخطاب رضی الله عنـــه سمح سورة طه فأسلم وقد روی آن آوله عز وجل

والسهاء الدهر الداهر أبدا أبدا آمين آمين( وأحسرج ) البيهق في الشعب عن ابن عبـاس قال السبع الطوال لم يمطن أحد إلا الذي صلى الله عليه وسلم وأعطى موسى منها اثنتين ( وأخـرج ) الطبراني عن ابن عباس مرفوعا أعطيت أمتى شيئًا لم بعطه أحد من الأمم عند المصيبة ( إنا لله وإنا اليه راجعون)( ومن إمثلة الاول ) ما أخرجه الحاكم عنا بنعباس قال لما نزلت (سبح اسم ربك الاعلى ) قال صلى الله عليه وسلم كلها في محف ابراهم وموسى فلما نزلت ( والنجم إدا هوي قبلغ وابراهيم الذي وفي)قال(وفي أن لا تزرو وازرة وزر أخرى إلى قوله هذا اذبر منالنذرالأولى) (وقال) سعيد بن منصور حدثنا خالد بنءبدالله بنعطا. بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى (وأخرجه ابن أبي حاتم بلفظ ندخ من صحف إبراهيم وموسى (وأخرج( عن السدى قال إن هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى مثلمانز لتعلى النبي مَا الله وقال ) الفرياني أنبأنا سفيان عن أبية عن عكرمة إن هذا أبي الصحف الاولى قال «وَلاه الآيات وأخرج الحاكمن طريق القاسم عن أبي أمامة قال أنزل الله على إبراهيم ما أنزل على محمد (النَّارُ ون العابدون إلى قوله و بشر المؤمنين و مدا فالح المؤمنون إلى توله فيها خالدون و أن المسلِّين والمسلمات الآية والتي فيسأل الذين هم على صلاتهم دائمون الى قوله قائمون)فلم يف مِهْ وَالسَّهَامُ الْا ا براهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم (وأخرج)البخارى عن عبدالله بن عروبن العاص قال أنه يعنى النبي صلى الله عليه وسلم لموصوف في التوراة ببعض صفته فيالقرآن (ياأيها النبي نا أرسلنا شاهداً و. بشراً و نذيراً وحرز اللاميين ) الحديث وأخرج)ا بن الضريس وغيره عن كعب قال فحت الوَّراة (بالحدالة الذي خلق السمرات والارض وجعل الظلمات والنورثم الذين كفرو أبرجم بعدلون وختم بالحمد لله لذي لم يتخذ ولدا إلى قوله وكبره تكبيرا وأخرج أيضا)عنه قال فاتحة التوراة فاتحة الانعام الحمدلله الذى خلق السموات والأرض وجعلااظلمات والنوروخاتمة التوراة خاتمة هودفاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون (وأخرج) منهوجه آخرعنه قال أول ما أنزل فىالتوراة عثر آيات من سورة الانعام (قل تعالو اأتل ما حرم ربكم عليكم) الى اخرها (و أخرج) أبو عبيد عنه قال أول ما أنزل الله فى التوراة عشر آيات من سورة الانعام ( سم الله الرحم الرحم قل تعالوا تل) لآيات قال بعضهم يعنى أن هذه الآيات اشتمات على الآيات البشر التي كتبها الله باوسى في التوراة أو ماكتب وهي توحيد الله والنهى عن الشرك واليين السكاذبة والعقوق والفائل والزنا والسرنة والزور ومدالهين الى مافى يد الغير والأمر بتعظيمالسبت (وأخرج) الدار قطني منحديث بريدة أن الني صلى الله عليه وسلم قال لاعلمنك آية لم تنزل على نبي بعد سليمان غيرى بسم اللهالوحمنالرحيم(وروى)البيهتي عن ابن عباس قال أغفل الناس اية من كتاب الله لم أنزل على أحد قبل الذي علي الا أن يكون سليمان بن داود بسم الله الرحمن الرحيم (وأخرج) الحاكم عن ابن ميسرة أنْ هذه الآية مكتوبة في التوراة بسبمائة آية (يسبح الله ما في السموات وما في الأرض الملك القدوسالعزيز الحكيم)أول سورة الجمعة (فائدة) يدخل في هذا النوعما أخرجه ابن أبي حاتم عن محمدبن كعب القرظي قال البرهان الذي ارى بوسف للاثآيات من كتاب الله ووان عليكم لحافظين كراما كانبين يعلمون ما تفعلون وقوله ومانكون في شأنوما تنلومنه من قرآن الآية وقوله أفن هوقائم على كل نفس بما كسبت، ذا دغيره اية أخرى (ولاتقو بواالزنا، دو أخرج دابن أبي حاتم أيضاعن ابن عباس في قوله دلولا أن رأى برهان ربه رأى آية من كتاب الله نهته مثلت له في جدار الحائط

(النوع السادس عشر في كيفيه أزاله ) فيه مسائل , الأولى، قال الله تمالى , شهر رمضان الذي

في أول حم السجدة إلى قوله ( فأعرض أكثرهم فهم لايسمعون ) نزلت في شببة وعتبة ابني ربيعة وأبي سفيان بن حرب وأبى جهل وذكر أنهم بعثراهم وغــــيرهم من وجوه قريش بعتبة بن ربيعة إلى النبيي صلى الله علية وســـلم ليــكلمة وكان حسن الحسديت عجيب الشأن بلبغ الكلام وأرادرا أن يأتيهم بما عنده فقرأ النبسي صلى الله علميه رسلم سورةحم السجرة من أو لها ختى انتهمى إلى قـــوله (فان أعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و تمـود ) فو ثب مخـافة العذاب فاستحكو مماسمع فذكر الهلم بسمعمنه كلمة واحده ولا اهتمدي لجوابه ولو كانذاك من جنس کلامهم لم یخف علمه وجه الاحتجاج والرد فقال عثمان بن مظمون لتعلموا انه من عندالله إذ لم يهتد لجوا به والبين من ذلك قول الله عزنجل (وإن احدمن المشركين استجارك فأجره ختى يسمع كلام الله ثم أبلفة مأمنة) فجعل سماعة خجة عليه

أَنْوَلَ فَيَهُ الْقَرَآنَ وَقَالَ إِنَا أَنْزَلْنَاهُ فَي لَيْهُ القَدْرُ اخْتَلْفُ فَي كَيْفِيةُ إِنْزَالُهُ مِنَ اللَّهِ خَفُوظُ عَلَى اللَّهُ أقوال أحدها وهو الأصح الاشهر أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلةالقدرجملةو احدة ثم نزل بمدذك منجهاني عشرين سنة أوثلاته وعشرين أوخمسة وعشرين علىحسب الحلاف في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمدكة بعد البعثة( أخرج ) الحاكم والبيبيق وغديرهما منطريق منصور عن سيميد أبن جبير عن ابن عباس قال أنزل القرآ زفى ليلة الفدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا وكان بمواقع النجوم وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في أثر بعض ( وأخرج ) الحــــ اكم والبيهق أيضاً والنسائي من طريق دوادبن أبي هند عن عكرمه عن ابن عباس قال أبزل الفرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة ثم قرأ (ولاياً نو نك بمثل الاجتماك بالحقواحسن تفسيراً وقرآنا فرقناه لنقرأه على الناس علىمكث ونزلناه تنزيلا (وأخرجه)! نأبي حاتم منهذا الوجه وفي آخره فكان المشركون إذا أحدثو اشيئا أحدث الله لهم نجو ابا(و أخرج) الحاكم وابن أفيشيبة منطريق حسان بن حريث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السهاء الدنيا فجمل جبريل ينزل به على الذي صلى الله عليــه وســلم أسا نيدها كلها صحيحة ( وأخرج ) الطراني من وجه آخر عن ابن عباس قال أنزلاالقرآن في لينة القدر في شهر رمضان إلى سما الدنيا جملة وأحدة شم أنزل نجوما أسناده لا بأس به (و أخرج) الطبر اني والبزارمن وجهأخر عنه قال أنزل القرآن جمله واحدة حتىوضع في بيتالعزة في السماء الدنياو نزله جبربل على محمدصلي الله عليه وسلم بجواب كلام العباد وأعما لهم(وأخرج) أبن أبي شيبة في فضائل القرآن من وجه اخر عنه دفع إلى جبريل في ليلة القدر جملة واحدة أوضعه في بيت العزة ثم جعل ينزله أنزيلا (وأخرج ابن مردويه والبيبق في الأسماء والصفات من طريق السدى عن محدون ان أبي المجالد عن مقسم عن ابن عباس أنه سأل عطية بن الاسود فقال أو قع في قاي الشك قوله تعالى (شهر رمضان الذي أنزل فيه المرآن) وقوله (إنا أنزلناه في ليلة القدر) وهذا أنزل في شوال و في ذي القعدة وفى ذى الحجةوفى المحرم وصفروشهر ربيع فقال ابن عباس إنه أنزل في رمضان في ايله الفدرجمة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم رسلاني الشهورو الأيام (قال) أبوشامة أو لارسلاأي رفتار على مواقعالنجوم أىعلى مثل مساقطها يريدأ ازل في رمضان في ليلة القدرجملة و احدة ثم أ از ل على ماو قع ، فرقا يتلو بعضه بعضا على نؤدة ورفق (القول الثاني) أنه نزل إلىالسماءالدنيافيء عبرين ليلة قدرو نلاث وعشرين أوخمس وعشرين فيكل ليلة مايقدر الله انزاله فيكل السنة ثم نزل بعد ذلك منجها في جميع السنة وهذا القول ذكره الامام نخرالدين الرازى بحثا فقال يحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة قدر مايحتاج الناس إلى إنزاله إلى مثلها من اللوح إلى السماء الدنيا ثم توقف هل هذا أولى أو الأول (قال) ابن كشير وهذا الذي جعله احتمالًا نقله القرطي عن مقائل بن حيان و-كي الاجماع على انه نزلجملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السهاء الدنيا (قلت) وبمن قال بقولمقاتل الحَلِيمي والماوردي ويوافقه قول ابن شهاب اخرالقران عهداً بالعرش اية الدين (القول الثالث) أنه ابتدى. انزاله في ليله القدرئم نزل بعدذلك منجاني أوقات مختلفة من سائر الأوقات و بهقال الشعبي (قال) ابن حجر في شرح البخاري و الاول هو الصحبح المعتمدة الوقد حكى الماوردي قو لارا بما أنه نزلمن اللوح المحفوظ جماه واحدة وأن الحفظه نجمته على جبريل في عشرين ليلة وأنجبزيل نجمه على النبي صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة وهذا أيضاً غريب والمعتمد أن جربلكان يعارضه في رمضان بما ينزل به طول السنة وقال أبو شامه كان صاحب هذا القول أرادا لجمع بين القو لين الأول

بنفسه فدل على أن فيهم من يكون سماعه إياه حجة عليه فانقيل لوكان على ما نائم لوجب أنّ يكون حال الفصحاء الذبن كانوانى عصرااني صلىالله عليه وسلم على طريقة واحدة في اللامهم عند سهاءه قبل لايجب ذلك لان صوارفهم كانت كثيرة منها أنهم كانوا يشكون منهم من يشك في إنبات الصانع وفيهم من يشك في النوحيد وفيهم من يشك في النبوة ألا ترى أن أبا سفيان بن حرب لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه رسلم ليسلم عام المتح قال له الني عليه السلام أما أن لك أن تشهد أن لا إلى إلا الله أال بلي فشهد قل أماان لك أن تشرد أنى رسول الله قال أما هذه فني النفسماما شيء فكات وجوه شكوكهم مخلمة وطرق شبم متباينة فرنهم من قلت شبهه وتأمل الحجة حق تأملها ولم يستكبر فاسلم ومنهم من كثرت شبهه وأعرضعن تامل الحجة حق الملها أو لم يكن في البلاعة على حدود

والثاني (المت) هذا الذي حكاء الماوردي أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضح ك عن ابن عباس قال نزل القرآن جملة واحدة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام السكا تبين في السهاء الدنيا فنجمته السفرة على جبربل عشرين ايلة ونجمه جبربل على الني صلى الله علميه وسلم عشرين سنة (تنبيهات)الأول قبيل السرفي إنزاله جلة إلى السها. تفخيم أمره وأمرمن نزل عليه وذلك باعلام سكان السموات السبع أن هذا آخر الكتب المترلة على خاتم الرسل لاشرف الأمم قد قريناه اليهم انزاءعايهم ولولاأن الحكه الآلهية النضت وصوله البهم منحها محسب الوقائع لهبط به إلى لارض كسائر الكتب المرلة تبله و اكن الله بان ببنه و بينها فحمل له الأمرين إنزله جملة ثم إنزاله مفرقا تشريفا للنزل عليه ذكر أبو شامة في المرشد الوجين (وقال) الحكيم الترمذي أنزل القرآنجلةو احدة إلى سماء الدنيا تسليمامنه للامة ماكان أبرز لهم من الحظ بمدهث محمد صلى الله عليه وألم وذلك أن هير محمد صلى الله عليه وسلم كانت رحمة نلما خرجت الرحمة بفتح الباب جاً ت بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالفرآن فوضع القرآن بديت المزةفي السماء للدنيا ليدخل فيحد الدنيا ووضعت النبوة في قلب محمد رجاء جبر بل بالرسالة ثم الوحي كأنه أراد تعالىأن يسلم هذه الرحمة التي كانت حظ هذه الأنَّة من الله إلى الآمة (وقال) السخاوي في جمال القراء في نزوله إلى السماء جملة تكريم نىآدم و تعظم شأنهم عندالملائكة و تعريفهم عناية الله بهم ورحمته لهم و الهذا المهنى أمر سبعين ألفا من الملاكمة أن تشبيع سورة الانعام وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن أمرجبريل باملائه على السفرة الكرام وانساخهم إباء وتلاوتهم امقال وفيهأيضا التسوية بين بمبناصلي للهعليه وسلم و بين موسى عليه السلام أنز لكتا به جملة والتنضيل لمحمد في إنزاله عليه منجها ليحفظ. (وقال) أبو شامة فان قلت فقوله تمالى ( إنا أنزالناه في ليلة الفدو ) منجلة القرآن نزل جمة أم لافاذُلم يكن منه في نزل جماء و أن كان منه فرارجه صحة هذه العبارة نلت له وجمان أحدهما أن يكون مهنى الكلام اناحكما بالزاله في الماء الفدر وقضيناه وقدرناه في الأزل والدني أن افظه لفظ الماضي ومعناه الاستقبال أي بنزله جمله في ليلة القدرانهمي (الثاني) قال أبو شامه أيضا اظاهر أن نزو له جمله إلى السماء الدنيا قبل ظهور نبوته صلى الله عليه وسلم قال ويحتمل أن يكون بعدها قلت الظاهر هو الثاني وسياق الابار السابقة عن ابن عباس صر مع فيه (وقال) ابن حجر في شرح البخاري وقد خرج أحمد والبهبةي في الشعب عن و اثنة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت النوراة لست مضين من رمضان والانجيل لثلاث عشرة خلت منه والربور للم نعشرة خلت منه والقرآن لأربع وعشر بنخلت منه وفي رواية وصحف الراهم لأول ليلة قالوهذا الحديث مطاق لقوله تعالى ( شهر ومضان الذي أنزل فيه القرآن را لقوله إنا أنز لماه في ليلة القدر) فيحتمل أن يكون ليلة القدر في تلك السنة كانت المك الليلة فأثرل قيها جمة إلى سماء الدنيا ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين إلى الأرض أول اقرأ بسم ربك قلت لكن يشكل على هذا ما اشتهر من أنه صلى الله عليه وسلم بعث في شهر وبيع و يحاب عن هذا بماذكروه أنه نبيء أولا بالرؤبا في شهر مولـه ثم كانت مدتها سنة أشهر ثم أوحى اليه في اليقظة ذكره البيهقي وغيره (نعم) يشكل على الحديث السابق ما أخرجه ابن أبي شيبة في فضائل الفرآن عن أبي قلابة قال أنزلت الكنب كاملة ليلة أو مع وعشر بن من ومضان (الناك) قال أبوشامة أيضا فان قبل ما السر في نزوله منجا وهلا نزل كسائر الكتب جملة واحدة) يمنوركما أنزل على من فيله بن الرسل فأجابهم الله تعالى بقول (كذلك) عي أنز أناه كذلك مفرقا

النواية فتطارل علية الزمان إلى أن نظـــر والتبصر وراعي واعتبر واحتاج إلى أن يتأسل عجز غيره عن الانيان يمثله الذلك وقف أمره ولو كانوا في النصاحة على مرتبة واحدة وكانت صوارفهم وأسبيابهم متفقـة لنوافةوا إلى الةبول جملة واحدة فان قيل فكيف يعرف البلبغ الذى وصفتموه اعجز القرآن وما لوجه الذي ينطرق به إليه والمنهاج الذى يسلمكه حتى ينف به على جلية الأمر فيه قيل هذا سبرله ان يفرد له فصلفان قيل فلم زعتم أن البلغاء عاجزون عن الانيان ياله مع قدرتهـم على وتصرفهم في أجناس الفصاحات وهلا قاتم ان من قدر على جميع هذه الوجوء أأبديمة ونوجه من هذه الطرق الغريبة كان عدلي مثدل نظمم القرإن قادرا وإنمسا يصرقه الله عنمه ضربا •ن الصرف أو بمنمه من الانيان بمثله ضربا من المنع أو تقصر دواعيه درنه مع قدرته عليه

( لشبت نؤادك) أي لمقوى به قلبك فان الوحى إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى بالملب وأشد عناية بالمرسل إليه ويسلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه وتجدد العهد بهو بمامعهمن الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز فيحدث له من السرورما نقصرعنهالعبارةولهذا كانأجودما يكون في رمضان الكثرة لقياه جبر بل ( وقيل ) مهني لشبت به فؤادك أي لنحاظه فامه عليــه السلام كان أميالاً يقرأ ولا يكتب ففرق عليه لدثبت عنده حفظ، مخلاف غيره من الانبياء فانه كان كانبا قارئا فيمكنه حفظ الجميع (رقاء) ابن فورك قبل أنزات التوراة جملة لأنها نزات على نى یکتب و یقر أو هو مو سی و آنزل لله!لفر آن مفر قالاً نه آنزل غیر مکتوب علی نبی أمی (و قال) غیره لم أما لم ينزل جملة واحدة لآن منه الناسخ والمسوخ ولايناً تى ذلك إلافيما أنزل مُفرقارمنه ماهو جواب لدؤال ومنه ماهو الكار على أول قيل أو فعل فعل وقد تقدم ذلك في أول ابن عباس و نزله جبربل بجواب كلامالمبادوأعمالهم أسربه قوله (ولاياً ترنك شاللاجشاك الحق) أخرجه عنه ابن أبي حاتم فالحاصل أن الآية تضمنت حكمتين لإنزاله مفرقا ( نذيب ) ما تقدم في كلام دؤلا من أن سائر الـكتب أنزلت جملة هو مشهور فى كلام العلماء وعلى السنتهم حتى كاد أن يكون اجماعا وف رأيت بعض فصلاء العصر أنكر ذلك وقال إنه لادايل لمالصواب أنها نزات مفرقة كالقرآن (وأقول) الصواب!لأول ومن الأدلة على ذلك آية الفرقان السابقة راخرج) ابنا بي ما تم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قالت اليهود يا أبا القاسم لولا أنزل هذا القانجلة واحد، كما نز التالتوراه على موسى فنزلت وأحرجه من وجه آخر عنه بلفظ قال المشركون وأحرج محوه عن نتادة والسدى (فان ملت) ليس في القرآن التصر ح بذلك و إنما هو على تقدير ثبو ته قول البكمار (قلت) حكو ته تهالى عن الرد عليهم في ذلك و ددرله إلى بيان حكمته دلبل على صحته ولو كانت الكتب كلها نزات مفرقة لسكان يكنى في الرد عليهم أن بقو ل انذلك سنة لله في السكتب التي ألز لها على الرسل السابقة كما جاب، ثن ذلك قولهم(و قالو اما لهذا الرسول يأكل الطعام و يمنى في الآسو اق) فعال ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ايناً كلون الطمام و يمشون في الاسواق) وقولهم ابعث الله بشرا رسولا فقال وما أرسلما فبلك إلارجالا نوحي اليهم) رقولهم كيف يكون رسو لاو لاهمه إلاا نساء فقال و اقدار سلما رسلامز قبلك وجملنالهمأزو اجارذرية)إلىغيرذلك(ومن) الأدلة،لىدلك أيضا قوله تعالى في إنزاله التوراة على موسى يومالصعقة, فحدمآ نينك ركتبناله في الألواح مزكل ثي مودظ، و تفصيلا احكل شيء فحمها بقوة وألتي الألواح ولماسكتءن موسىالغضب أخذالألواحوفي نسختها هدى ورحمو إذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظة وظ وا أنه أمه وافع بهم خذو اما آنينا كم بقوة) فهذه الآيات كالهاء الة على اتيانه في النوراة جملة (واخرج/ابن أبي حاتم عن طريق سُعيد بن حبير عن أبن عباس قال اعْطَى موسى النوراة في سبمة ألواح من زبر جدفيها نبيان لكل شيء و موعظه فلما جاء بها فرأى بني اسرا تيل عكوفاعلى عبادة العجل رمى بالنوراة من يده فتحطمت فرفع الله منهاستة أسباعواً بق منهاسبما (و أخرج) من طريق جمفر بن محمد عن أبيه عن حده رفعه قال الألو اح التي أنز لت على و سي كانت من سدر الجنة كان طول اللوح أنني عشر ذراعاً وأخرج النسائى وغيره عن ابن عباس في حديث النتوقةال أخذموسي لألواح بعدما سكن عنه الغضب فأمرهم بالذى أمرالله أن ببلغهم من الوظ تف فتنات عليهم وأبوا ان يقر وابهاحتي نق الله عليهم كأنه ظله ودنا منهم حتى خافرا أن يقع عليهم فافروا بها (واخرج) ابنأ بي حاتم عن ثابت ابن الحجاج قال جاءتهماانوراةجملة واحدة فيكبرعايهم فأ واأن يأخذوه - ني ظال الله عليهم الجبل فأخذوه عند ذلك ( فهذه آنار ) صريحة في انزال التوراة جملة و يؤخذ من الأثر

ليتكامل ما أراده الله ماقصده من ایجاب الحجة لأن من قدر على نظم كلنين بديعتين لم يعجز عن نظم مثارما وإذا قدر على ذلك قدر علىضمالثانية إلى الأولى وكذلك الثانيسة حتى يتكامل قــدر الآية والسورة فالجواب أنه لو صح ذلك صح الكل من أمكنة نظم ربع بيتأو مصراع من بيت أن ينظم القصائد ويقول الاشعار وصح لـكل ناطق قــد يتفق في كلامه الـكامة البديعة نظم الحطب البليفة والرسائل العجيبة ومعلوم ان ذلك غير سائغ ولا بمكنءلم ان ذلك لو لم يكن معجز ا على ماوصفناه من جهة نظمه الممتنع لكان مهما حط من رتبــة البلاغة فيه ووضع من مقدار الفصاحة في نظمه ابلخ فى الاعجوبة إذا صرفوا عن الانيان بمثله ومنعوا عن معارضته وعدلت دواعم عنه فكان يستغنى عن أنزاله على النظم البديع وإخراجه فى المعرض الفصيح. العجيب على أنه

الآخير منها حكمة أخرى لإنزال القرآن مفرقافا نهادى إلى قبوله إذنزل على الندرج بخلاف مالو نزل جلة واحدة فانه كان ينفر من قبوله كثير امن الناسُ لكثرة ما فيه من الفرا تضو المناهي (ويوضح ذلك) ما أخرجهااببخارىءنءا ثنة قالت إنما نزل أول مانزل منهسورةمنالمفصلةيها ذكرالجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لاندع الخر أبد ولو نزل لانز نوا لقالو الاندع لزناأ بدائم وأيت هذه الحكة مصرحابها في الناسخ والمنسوخ لمكي (فرع) الذي استقرى من الآحاديث الصحيحة وغيرها أن القرآن كان ينزل مجسب الحاجة خمس آيات وعشرآيات وأكثروأ فلوقد صحنزول العشر آيات فى قصة الافك جملة وصح نزول عشر آيات من أول المؤمنين جملة وصح نزول غير أولى الضرر وحدها وهي بعض آية وكذا قوله (و انخفتم عيلة إلى آخرالآية نزلت بعد نزول أول الآية كما حروناه فى أسباب النزول وذلك بعض آية (وأخرج) ابن اشتة في كتاب المصاحف عنءكمرمة في قوله بمواقع النجومقال أنزل الله القرآن نجوما ثلاث آيات وأربع آيات وخمس آيات (وقال)النكر اوى فى كتّاب الوقف كان القرآن ينزل مفرقا الآية و الآيتين وا الله والاربع وأكثر من ذلك (وما أخرجه) ابن عساكر من طريق أبي نضرة قال كان أبو سعيدالخدري بعلمنا الفرآن خمس آيات بالفداة وخمس آيات بالعشى ويخبر أنجبر بلنزل بالقرآن خمس آيات خسآيات (و ما أخرجه )البيمة في الشعب من طريق أبي خلدة عن عمر قال تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات فان جبريل كان ينزل بالفرآن على الذي يَالِيُّةٍ خمسا خمسا ( ومن ) طمريق صميف عن على قال أنزل القرآن خسا إلا سورة الانعام ومن حفظا خساخم الم نسه رفالجواب ان معناه ان صح إله وه إلى الني مِنْ عِنْ هذا القدر حتى يحفظه ثم ياتي إليه الباق لإنزاله بهذا القدر خاصة ويوضح ذلك ماأخرجه البيهتي أيضاعنخالدبن ينارقال قال لناأبو العالية تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات فان الذي مَاليَّةٍ كان يأخذه من جبريل خمسا خمسا (المسئسلة الثانية ) في كييفية الانزال والوحى قال الأصفهاني في أواثل تفسيره اتفق أهل السنة والجماعة على ان كلام الله منزل واختلفا في معنى الانزال (فمنهم) منقال ظهارالقراءة(ومنهم)منقالأن الله تمالى ألهم كلامه جبريل وهو في السهاء وهو عال من المكان وعلمه قراءته مجبريل أداه في الأرض وهو يهبط في المكان ( وفي الننزيل ) طريقان ( أحدهما ) أن الذي صلى الله عليه وسلم انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملكية وأخذه منجبريل ( والثانى ) أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذه الرسول منه والأول أصعب الحالين انتهى (وقال) الطيبي لعل نزولِ القرآنءليالني صلى الله عليه وسلم أن يتلقمه الملك من الله تمالى تلقفا روحانيا أو يُحفظ من اللوح المحفوظ فينزل به إلى الرسول فيلنيه عليه (وقال) القطب الراذي في حواشي الكشاف و الانزال الغة بمهني الإيوا. وبمعنى تحريك الشيء من العلو إلى أسفل وكلاهما لا يتحققان في الكلام فهو مستعمل فيه في مهني مجازي فن قال القرآن معنى قائم بذات الله تعالى فانزاله ألا يوجد الـكلمات والحروف الدالة على ذلك المدى ويثبتها فىاللوح المحفوظ ومن قال القرآن هو الالفاظ فانزله مجرد اثبانه فى اللوح المحفوظ وهذا المهنى مناسب لكونه منقولا عن المعنيين اللغويينو يمكن أن يكون المراد بالزاله اثباته في السهاء الدنيا بعد الاثبات في اللوح لمحفوظ وهذا مناسب للمني الثاني والمراد بانزال الكتب على الرسلأن يتلقفها الملك من الله تلقفا ووحانيا أو يحفظها من اللوح المحفوظ وينزل ما فيلقيها عليهم أه ( وقال ) غيره فى المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم للائة أفوال ( أحدها )أنه اللفظ والمعنى وان جبربل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ و نزل به (وذكر) بعضهم انأحرف القرآن

لو كانوا صرفوا على ما ادعاء لم يكن من قبلهم من أهـل الجاملية مصرو نين عماكان يعدل به في الفصاحة والبلاغة وحسن النظم وعجيب الوصف لأنهم لم تحدوا اليه ولم المزمهم حجته فلما لم يوجد في كلامه من قبله مثلله علم ان ما ادعاه القائل بالصرفة ظاهر بالبطلان وفيه معنی آخر وهر ان أهل الصنعة في هذا الشأن إذا سمعوا كلاما مطمعا لم يخف عليهم ولم يشتبه لديهم ومنكان متناهيا في فصاحته لم بجزأن يجمع فى مثل هذا الفرآن بحال فان قال صاحب السؤال انه قد يطمع فيذلك قيل فتزعم ان كلام الآدمي قد يضارع القران وقد يزيد عليه فى الفصاحة ولا يتحاشاه ويحسب ان ماألفه في الجزء والطفرة هو أبدع وأغرب من القران لفظا ومعني ولكن ايس الكلام على ما يقدر مقدر فى نفسه ويحسبه ظان من أمره والمرجوع في هذا إلىجملةالفصحاءدون

في اللوح المحفوظ كلحرف منها بقدر جبلةافوان تحت كلحرف منهامعاني لايحيط بها إلا الله ( والثاني ) ان جبريل انما نزل بالمعانى خاصة وانه صلى الله عليه وسلم علم للك المعانى و عبر عنها المغة المربوتمسكةانل هذا ظاهر قوله تعالى ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) (والثالث) أنجيريل ألقىاليه المعتى وأنه عبر لهذه الآلفاظ بلغة العرب وأن أهل السهاء يقرءونه بالعربية ثممانه أنزل به كذلك بعد ذلك (قال) البيبهق في معنى قوله تعالى ﴿ إِنَا أَنْزِلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرُ ﴾ يريد والله أعلم انا أسممنا الملك وأفهمناه اياه وأنزلناه بماسمع فيكون الملك منتقلا به من علو ألى أسفل (وقاله) أبو شامة هذا المعنى مطرد في جميسعالفاظ الآنزال المضافة الى القرآن او الى شيء يحتاج اليهأهل السنة المعتقدون قدم القرآن وانه صفة قائمة بذات الله تعالى (قلت) ويؤيد انجبريل تلقفه سماعاً من الله ما أخرجه الطبراني من حديث النواس بنسمعان مرفوعا إذ تسكلم الله بالوحي أخذت السها. رجفة شديدة من خوف الله فاذا سمع بذاك أهل السها. صعقوا وخروا سجدًا فيكون أولهم مرقع رأسه جبر ال فيكامه الله بوحيه بما أراد فينتهى بهعلىالملائكة فكايا أمر بسها سأله أهلهاماذا قال ربنا قال الحق فینتهی به حیثآمر (وأخرج) ابن مردویه منحدیث ابن مسعودرفعه إذا تـکلم الله بالوحى سمع اهل السمو اتصلصلة كصلصلة السلسلة على الصفو ان فيفزعون ويرون انهمن أمر الساعة وأصل الحديث في الصحيـ ح (و في تفسير )على بن سهل النيسا بورى قال جماعة من العلماء نزل القرآن جملة في ليلة القدر من المارح المحفوظ إلى بيت يقال له بيت المزة فحفظه جبر إلوغ ثبي على أهل السموات من هيبة كلام الله فمر بهم جبريل وقد أفاقوا وقالوا ماذا قالدربكم قالوا الحقيمي القرآن وهومه في قوله حتى (إذا فرع عن قلوبهم) فأتى به جبريل الى بيت العزة فأملاه على السفرة الكتبة يعني الملائكة وهو معنى قو له تمالى (بايدى سفرة كرام بررة) (وقال) الجويني كلامالله المنزل قسمان قسم قال الله لجبريل قل للني الذي أنت مرسل اليه ان الله يقول افعل كذا وكذا وأمر بكذا وكذا ففهم جبريل ماقاله وبه ثم تزلَّ علىذلك النبي وقال له ما قاله ربه و لم تسكن العبارة المك العبارة كما يقول الملك لمن يثق به قل لفلان يقول المتالملك اجتهدفى الخدمة واجمع جندك للفتال فارقال الوسول يقول الملك لانتهاون فى خدمتى ولا تترك الجند تتفرق وحثهم على المفاتلة لاينسبالى كسذبولا نقصير فيأداء الرسالة وقسم آخرقال الله لجبريل إقرأعلى النيهذا الكتاب فنزلجبريل كلمةمن اللهمن غيرتغيير كايكتب الملك كتابا وبسلمه الى أمين ويقول أفرأه على فلان فهو لايفيرمنه كلمة ولاحرفا انتهى (قلت) الفرآن هو القسم الثانى والقسم الاولهوااسنة كماوردأنجبريلكان ينزل السنة كما ينزل بالقرآن ومنهماجازوا آية السنة مالمه في لأن جبريل أداه بالمه في و لم تجز القراءة بالمه في لأن جبريل أداه باللفظ و لم بهم له ايحاءه بالمه في والسرف ذلك أن المقصودمنه التعبد لمفظ و الاعجاز به فلا يقدر أحد أن يأتى بلفظ يقوم مقامه و ان تحت كل حرف منهممانى لايحاطبها كثرة فلايقدر أحدأن بأنى بدله بما يشتمل عليه والتخفيف على الامةحيث جمل المنزل اليهم على قسمين قسم يروونه بلفظه الموحى بهوقهم بروونه بالمهنى ولوجعل كله بما يروى باللفظ لشق أو بالمعنى لم يؤمن النبديل والتحريف فنأمل وقد رأيت عن السلف ما يعضد كلام الجوبنى (وأخرج) ابنأ بي حاتم من طريق عقيل عن الزهرى سال عن الوحى فقال الوحى ما يوحى الله إلى ني منالانبيا أفيثبته فىألمبه فيتكلم به و يكــتبهوهو كلام اللهومنهمالا يتكلم به ولا يكــتبه لاحدولا يأمر بكـتا بته و لـكـنه يحدث به الناس حديثا ويبين لهم أن الله أمره أن يبينه للناس ويبلغهم إياه . (فصل) وقد ذكرالعلماء للوحى كيفيات (إحداهما) أن يأتيه الملك فى مثل صلصلة الجرس كما فى الصحيح وفى مسند أحمد عن عبدالله بن عمر سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تحس بالوحى

الآحاد ونحن نبين بعد هذا وجه امتناعهء الفصيح البليخ ونميزه فى ذلك عنساتر اجناس الخطاب ليعلمأن مايقدره من مساواة كلام الناس به تقــدير ظاهر الخطأ النقدر من جنس من حكى الله تعالى قوله في محكم كتابه انه فكروقدر فقنل كيف قدر مم قنل كيف قدر مم نظر مم عبس وبسرتم أدبر وأستكس فتال إن هـذا إلا سحر بؤثر إن هذا إلا فول البشر) فهم يمرون عن دعواهم انهم مَكنهم أن يقولوا مثلة بَأْن ذلك من قول البشر لأن ما كان من قرلهم فليس يقع فيسه النفاضل الى الحد الذي إليجاوز امكان معارضتة وبما سطهل ماذ كروه من الفول بالصرافة أنه لوكانت المماوضة بمكنة واتما منع منها معجزاواتما يسكون الماح

معجزا فلا يتضمن الكلام

فضلة على غيره في نفسة

و ایس هذا باعجب بها

ذهب الية فربق منهم

أن الكلقادرون على

الاتبارس تمثله وأتميآ

فعان اسمع صلاصل ثم اسكت عند ذلك فما روى مرة يوحى إلاظمنت ان نفسى تقبض ( قال ) الخطابي والمراد أنه صوت متدارك يسمعه ولايثبته أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد ( وقبل ) هو صوتُ خفق أجنحة اللك والحكمة في تقدمه أن يفرغ سممهالوحي فلا بهتي فيهمكامًا لغيرة (وفي الصحمح أن هذه الحالة أشد حالات الوحي علمه (وقمل) انه إنما كان يزل هكمذا إذا نزات آية وعيد وتهديد (الثانية) أن ينفث في روعه السكلام نفثًا كما قال سُلِيٍّ أن روح الفيدس نفث في روعي , أخرجه) الحاكم رهذا قدير يرجع إلى الحملة الاولى أراأتي بمدها بأن يأنيه في إحدى الكيفية بن وينفث في روعه ( الثانثة) أن أنيه في صورة الرجل فيكلمه كافي الصحيح وأحيانا يتمثّل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقُول زاد أبو عُوانة في صحيحه ودو أهونه عَلَى ( الرابعة ) أن يأنيه الملك في النوم وعد قوم من هذا سورة السكوثر وقد تقدم ما فيه ( الحامسة ) أن يكلمه الله اما في اليقظه كانى ليلة الاسراء أو في النوم كانى حدث معا أنانى ربى فقال فيهم يختصم الملا الاعلى الحديث وآيس في الفرآن من هذا النوع شيء فيما أعلم نهم يمكن أن يعدمنه آخر سورةالبقرة لما تقسدم وبعض سورة الضحى وألم نشرح فقد أخرج ابنأ بيحاتم منحديث عدى بنزا بتقال فالرسول الله مَالِيَّةِ سألت ربي مسألة وددت أني لم أكن سألته قلت أي رب انخذت الراهيم خليلا وكلت موسى كلما فقال يا محد ألم أجدك يتما فأويت وضالا فهديت وعائلا فأغنيت وشرحت اك صدرك و حططت عنك و زرك روفات الى ذكرك فلاأذكر إلا ذكرت معى (فائدة) أخرج الامام أحمد في ناريخة منطريق داود بنأبي هند عن الشعبي قال أنزل على النبي يُزَّلِيُّهُ النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين فسكانَ يمله السكلمة والذيء وَلَمْ بزل علية القرآن على لسانه للمامضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبر ل فرن عليه القرآن على لسانه عشرين سنة قال ابن عساكر والحسكمة في توكيل إسرافيل بة أنه الموكل بالصور الذي فيه هلاك الخاق وقيسام الساعة و نبوته ﷺ وزذنة بقرب الساعة وانقطاع الوحى كما وكل بذى الفرنين ويافيل الذى يطرى الأرض بحالد بن سنان مالك خازن النار ( وأخرج ) ابنأى حاتم عن ابن سابط قال في أم الكنابكل شيء وهوكائن إلى بوم الفيامة فوكل ثلاثة بحفظه إلى يوم القيامة من الملائدكة فوكل جبريل بالكتاب والوحى إلى الابياء وبالنصر عند الحروب وبالهلمكات إذا أراد إلله أن يهلك قرما ووكل ميكائيل بالفطر والنبات ووكل ملك الموت بقبض الانفس فاذا كان يوم القيامة عارضو بين حفظهم و بين ما كان في أم الكتاب فيجدونه سوا. واخرح أضاعن عطاء بن السائب قال أولما يحاسب جبر بل لانه كان امين الله على رسله (فائدة ثانية) أخرج الحاكم والبيمق عزز بدبن الما بت أن الذي مرات على الزل القرآن بالنفخم كهيئة عذرا نذرا والصدقين وألا له الحلق والأمر وأشباء هذا للت أخرجة ابن الانبرى في كتاب الوقف الابتداء فبين أن المرقوع منه أنزل القرآن بالتفخيم في طريأن الباقي مدرج من كلام عمار بن عبداللك أحد رواة الحديث (فائدة أخرى) أخرى ابن أبي حامم عن سفيان الثورى قال لم ينزل وحى إلا بالعربية ثم ترجم كُل نبي لقومة (فائد، أخرى) واخرج ابن سعيد عن عائدة قالت كانر سول الله عَرَاليَّةِ إذا أنزل علية الوحى فط في وأسة ويتربد وجمه أى ينفير لونه بالجريدة وبجد بردا فى ثراياها ويفرق حتى يتحدر منه مثل الجمان (المسأنه النالة) في الأحرف السبعة الني نزل القرآن عليم اقلت ورُدحديث نزل القرآن على سبعة أحرف من رواية جمع من الصحابة أبي من كعب وأنس وحذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم وسمرة بن جندب وسلما ابن صردو ابن عبس وابن مسمودو عبد الرحن بن عوف وعمان بن عفان وعمر بن الخطاب وعمرو بن

يتأخرون عنه العسدم العلم بوجه ترتيب لو تملموه لوصلوا إليه بهولا أعجب من قول فريق منهم إ 4 لافرق بين كلام البشر وكلام الله تعالى فی هذا الباب و آ به بصح من كل واحـد منهما الادجاز على حد واحد فان قيل فيل تقولون بأن غير القرآن مزكلام الله عز وجـل معجز كالتوراة والانجيـــــل والصحف قيل ليس شيء من ذلك بممجز في النظم والتأليف وإنكان معجزا كالقرآن فما يتضمن من الإخبار بالفيوب وإنما لم يكن معجز الآن الله تعالى لم يصفه عما وصف به القرآن رلانا قد علمناأنه لم قعالتحدى إليه كما وقع الحدي إلى القرآن ولمعنى آخر وهو أن ذلك اللسان لايتأثى قيه من وجره الفصاحة مايقع به الفاضل الذي ينتهي إلى حد الاعجاز والكنه ينقارب وقدد زأيتأصحابنا يذكرون هـذا في سائر الالسنة ويقولون ليس يتمع فيها من التفاوت مايتضمن النقديم المجيب ويمكن بيان ذلك بانانجد لا في

أى سلة وعمرو بن العاص ومعاذ بن جبل و دشام بن حكم وأبي بكروا بي جهم وأبي سعيد الخدرى وأن طلحة الأنصاري وأبي هريرة وأبي أيوب فهؤلا أحدو عشرون صابيار قدنص أبوعبيدة على تواتره ( و أخرج) أبو يعلى في مسند. أن عثمان قال على المنبر أذكر الله رجلاسمع الني صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن أنزل على سبمة أحرفكا إشاف كاكما قام فقاموا حتى لم يحصوا نشهدوا بذلك فقال وأناأشهد معهم وسأسوق مزوواتهم مَايحتَاج إليه (فأقول) اختلف في منى هذا الحديث على تحوأر بعين قولًا (أحدها) أنه من المنه كل الذي لا يدري معناة لأن الحرف يضدق المة على حرف الهجاء وعلى الحكلمة وعلى المهنى وعلى الجمة قاله ابن سه دار التحوى (أثاني) أنه ايس المرادبا لسبعة حقيقة العدد بال المراد النسير والنسميل والسمة و لمظالسمة يطلق على إراده السكشرة في الآحادكما يطلق السبمون في العشرات والسبهانة في المئين و لا يراد المدد المه ين و إلى هذا جنح عياض ومن تبعه و يرده ما في حديث ابن عباس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال أقر أني جبر بل على حرف فر اجعنه فلم أذل استزید و بزیدنی حتی انتهی الیسبعة أحرف و فی حدیث أسی عند مسا از و بی أرسل إلی ان اقر ا القرآن على حرف فرددت إليه ان هون على امني فأرسل إلى أن اقر أم على حرف فرددت إليه أن هون على أمتى فأرسل إلى أن أفرأه على سبمة أحرف وفي لفظ عنه عندالنسائي أن جبر بل و ميكا تيه أني أن فنعدجه يلءن يمنى وميكانيلءن بساري ففالجبر بلاافرأ القرآنعلى حرف فقال ميكائيل استزده حتى البغ سبرمة أحرف و في حديث أبي بكرة اقرأ مفنظرت إلى ميكا ليل فسكت فه لمت أنه قدا رتهت العدة فهذا يدلءاي إرادة الدد وانحصاره ( الثالث,أن المراديها سبع قرا آت وتعقب بأنه لايوجد في القرآن كلية قرأ على سبعة أوج: إلا القلمل. ثل عبد الطاغوت ولا نقل إما ُفو أجبب أن المراد ان كل كلمة تقرأ برجه او وجهن او الانهار أكثر إلى سبعةو يشكل على مذا أن في الكلمات ما قرى. على أكثروهذا يصلحان كون قولارا بمارالحامس)ان المراد بها الاوجه التي يقع بها اللغاير ذكرة ابنة يبة قال فاولهما يتغير حركته ولايزول معناه ولاصور ته مثل ولايضاركا تب بالمتح والرف و نا نيهما مايتغير بالفمل بعدو باعد بلفظ الطلب والماضيء ثالثها مايتغير باللفظ مثمل ننشرهاو ننشزهاورا بعها ما يتغير بالدال-رف قر ب الخرج مثل طام ه نصو دو طاع و خاوسها ما ينغير با القديم و التاخير مثل وجاءت سكرة الموت بالحق وسكرة الحق بالموتوسادسها مايتغير بزيادة اونقصان مثل والذكر والانثى وماخلىالذكروالا شيوسا بعهاما يخفر بابدال كلمة ياخزى مثلكا امهن المنفوش وكالصوف المنفوش وتعقب هذا قاسم بن نا بت بان الرخصة قعت واكثرهم يومة دلايك نب ولا يعرف الرسم وأنما كانوا يعرفون الحروف ومخارجها أجيببانه لمزم منذلك توهين مانالة ابن قتيبة لاحتمال ان يكون الا تحصار المذكور في ذلك وقع الفاقار ال الطلع علية بالاستقرا. (وقال ) أبو الفضل الراذي في الموائح المكلام لا يخرج عن سبعة اوج أفي اخلاف . الأول آختلاف الاسها. من افرادو ثمنيه وجمع وتذكير وتأنيث آشني اختلاف تصريف الافغالءنماض ومضارع وأمرالثالث وجوه الاعراب الرابع النقص والزيادة الحامس النقديم والنأخير السادس الابدال السابع اختلاف اللغات كالمتح والإمالة والبرقيق والتفخيم والإدغام والاظهار ونحوذلك وهذاهوالقول السادس (رقال بعضهم المراديها كيفيةالنطق النلاوةمن ادغام واظهار وتفخيم ترفيق وامالة واشباع ومد وتصر وشدید وتخفیف و تایین و نحقیق و هذا هوالقول السابع (و قال) این الجزری قد تذبخت صحح الفراآت وشاذها وضعيفها ومنكرها قاذاهى يرجع اختلافهاالىسبغهأوجه لابخرج عنها وذلك اما في الحركات بلاتغير في المدي والصورة تحو المحل بار بعَّاو محسب بوجمين أو متغير في المدي

ألقدر الذي نمرقة من الالسنة للثيء الواحد من الاسماء مانعزف من اللمة وكذلك لانعرف فيها الكلمة الواحدة نتباول المعانى الكثيرة على مالتناوله العربية وكذلك التصرف في الاستعارات والاشارات ووجوه الاستعمالات البديعية الني يجيء ويشهد لذاك من القرآن ان الله تعالى وصفه مانه ( لمسان عربي مبين ) وكرر ذلك في مواضع كثيرة وببن انه رفعه عن أن يجمله أعجمياً فلوكان ٢\_كمن في لسان العجم ابراد مثل فصاحته لم يكن ايرفمه عن هـذه المنزلة وانه وان كان يمكن ان يكون من فائدة قوله انه عربی مبین انه ما يفهمونه ولايفتقرون فيه إلى الرجوع إلى غيرهم ولامحتاجون في تفسيره إلى من سواهم فلا يمتنع ان يفيد ماقلنا أيضاكما أفاد بظاهره ما قدمناه ويبين ذلك ان كئيرا من المسلمين قد عرفوا تلك الالسنة وهم من أهل البراعة فيها وفي العربسة فقد وقفوا

فقطنحو فناتىآدم مناربه كلمات (وامانىالحروف بتغيرالممنى لاالصورة نحو ننلوو ننلوو وعكس ذلك نجرالصراط والصراط أوبتغيرهما تحوفامضوا فاسعوا وامافىالنقديم والنأخير نحوفيفلون ويقلون أرفى الزيادة والنقصان نحو أوصىووص فهذه سبعة لايخرج الاختلافءنها قالواما نحواختلاف الاظهارو الادغام والروم والاشمام والخفيف والتسهيل والنقل والابدال فهذا ليسمن الاختلاف الذي يُدُّوعِفُ اللَّفَظُ وَالمَّدَى لان هــذه الصَّفــات المنثوعة في أدائه لانخرجه من ان يــكون لفظا واحدا انتهى وهذا هوالقول الثامن قلت (ومن أمثلة)النقديم والناخير قراءة الجمهور ( وكذلك يطبع الله على كل نلب متـكبر جبار) وقرأا بن مسعود على نلب كل متـكبر (التاسع)ان المراد سبعة أوجهمن المعانى المنففة بالفاظ مختلفة نحو اقبل وتعالى وهلموعجل واسرع وإلى هذا ذهب سفيان ابن عبينة وابن جرير وابن وهب وخلائق ونسبه ابن عبد الرلاكثر العلماء ويدلله ١٠ خرجه أحمد والطبراني من حديث أبي بكرة أن جبريل قال يا محمد اقرأ القرآن على حرف قال ميكانيل أستزده حتى المغسبمة أحرف قالكل شافكاف مالم تخاط آية عذاب برحمة أورحمة بعذاب نحوقولك تعالى واقبل و ملم و أدم عوعجل هذا اللفظ رواية أحمد و اسناده جيد (وأخرج) أحمد و الطبر اني أيضاعن ابن مسمود نحوه وعندابي داودعن أبى قلت سميعا عليماعز يزاحكيما مالم تخلط آية عذاب برحمة أورحمة مذاب وعند أحدمن حديث أبيهريرة انزل القرآن على سيعة أحرف علما حكما غفورا رحيها وعنه أيضا من حديث عمر بأن الفرآن كاء صواب مالم تجمل مغنمرة عدا باوعدا با مغفرة أسانيدها جياد (قال) ابن عبد البرأنمـا أواد بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل الفرآن عليها انها معانمتفق مفهومها مختلف مسموعها لايكون فرشيء منها معني وضدهولاوجه يخالف معني وجه خلافا ينفيه ويضاده كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضده ثم أسندعن أبىبن كعب انه كان يقرأ (كلماأضاء لهممشوافيهمروافيهسعوافيهوكانا بنمسعود يقرأ للذينآمنواانظرونا أمهلوناأخرونا (قال) الطحاوي وانماكان ذلك رخصة لماكان يتمسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحدلمدم علهم بالكتابة والضبطوا تقان الحفظ ثم نسخ زوال العذر وتيسر الكنابة والحفظوكذاقال ابن عبد البر والباقلاني وآخرون (وفي) فضائل أبي عبيد من طربق عون بنعبد الله ان بن مسعود أقرأ رجلا ان شجرة الزنوم طمام الاثيم فقال الرجل طعام اليثيم فردها عليه فلم يستقم بها لسانه فقال اتستطيع ان ثقول طعام الفاجر قال نعم قال فافعل ( القول العاشر) ان المراد سبع لغات وإلى هذا ذهب أبوعبيدو ثملب والزهرى وآخرون واختاره ابن عطية وصححهالبيهق فى الشعب وتعقب بأن لغات الدرب كثر منسبعة وأجيب بأن المراد أفصحها فجاءين أبي صالح عن ابن عباس قال نزل القرآن على سبع لغات منها خمس باله، العجر من هوزان قالوالعجر سعد بن إحكروجشم بن بكر ونصربن معاوية وثقيف وهؤلاء كالهم من هوازن ويقال لهم عليا هوازن ولهذا قال أبوعروبن الملاءأنصح العرب علياهوزان وسفلي تمم يمني بني دارم (وأخرج) أبوعبيدة منوجه آخرعن أبي عباس قال نزل الفرآن بلغة الكعبين كعب قريش وكعب خزاعة قيل وكيف ذك قال لان الدار واحدة يعنى انخزاءة كانوا جيران قريش فسهلت عليهم لغنهم (وقال) أبوحاتم السجستاني نزل بلغة قريش وهذيل وتميم والازدوربيمة وهوازن وسعد بن بكر واستنسكرذلك ابن تنببة وقال لم ينزل القرآن الابلغة قريش ورده بقوله تعالى (وماأرسلنا من رسول الابلسان قومه ) فعلى هذا تكون اللغات السبع في طون قريش و بذلك جزم أبوعلى الاهوازي (وقال) أبوعبيدليسالمراد أنكل كلمة تقرأ على سبع لغات بلاللغات السبع مفرتة فية فبعضه بلغة قريش و بعضه بلغة هذيل

على أنه ليس بقع فيها من

النفاضل والفصاحة مايقع فىالعربية ومعنى آخروهو انا لم نجد أهل النوراة والانجيلادعوا الاعجاز لكتابهم ولا ادغى لهم المسلمون فعلم انالاعجاز مما يختص به الفرآن ويبين مذا أن الشمر لايتأنى في نَلُكُ الْأَلْسُنَةُ عَلَى مَاقَدَ اتفقى فالعربية وانكان قد يتفق منها صنف أو أصناف ضيقة لم ينفق فيها من البديع مايمكن وينأنى فى العربية وكذلك لا يتأتى في الفارسية جميع الوجوه الني يتبين فيها الفصاحة على مايناتى فى العربية فان قبل فان المجوس تزعم أن كتابزاد شث وكتأب مانى معجزان قيل الذى يتضمنه كتاب مانى منطر بق النير نجات وضروب من الشعوذة ليس يقع فيها اعجاز و يزعمون أن فى السكتاب الحكموهى حكمة منقولة متدارلة على الالسن لاتختص بها أمة دون أمة وإن كان بعضهم أكثرامتهاما بهارتحصيلا لها وجمعا لابوالها وقد ادعى قوم ان اين المقفع

و بعضه للغةهو ازن و بعضه بلغة اليمن وغيرهم فال و بعض اللغات أسعدته من بعض وأكثر نصيباً. (وقيل) نزل بلغة مضرخاصة لفول عمر نزل القرآن بلغة مضروعين بمضهم فماحكاه ابن عبد البر السسع منمضر انهم هذبلوكنانة وقيس وضبة وتهم الرباب وأسد بنخزيمةوقريشفهذه قباتل ضر تستوعب سبع الهات ( و نقلأ بوشامة عن بعض الشيوخ انه قال انزل القرآن أو لا بلسان قربش ومن جاورهم منالمرب الفصحاءهم أبسح المربأن بقرءوه بلغاتهمالتي جرتءادتهم باستعمالها على احتلافهم فىالآله ظ والاعرابولم كلَّما أحدمتهم الانتقال عن لغته إلىالغة أخرى للشقة ولماكان فيهم من الحمية و لطاب تسهيل فهم المر ادو زادغيره أن الاباحة المذكورة لم تقع با اتشهى بان يغيركل أحد السكامة بمرادفها في لغنها إلى المرعى في ذلك السماع من النبي مرافع الله عليه واستشكل ) بمضهم هذا بانه يلزم عليه أنجبريل كان يلفظ باللفظ الواحد سبع مرات (وأجيب) بأنه انما يلزم هذا لو أجتمعت الآحرف السبمة في لفظو احد ونحن للناكان جبريل بأنى فيكل عرضة بحرف إلى أن تمت سبمة و بمدهذا كاءردهذا القول بأرعمر بن الحطاب وهشام بن حكم كلاهما قرشي من لغة واحدة وقبيلة راحدة وقداختلفت قراءتهماومحالأن ينكرعليه عمر لغته فدلعلى أنالمراد بالاحرف السيعة غير اللغات (القولالخاديءشر) ان المراد سبعة أصناف والاحاديث السابقة ترده والقائلون به حتلفوافى تعيينالسبعة فةيلأمرو نهىوحلالوحرامو محكم ومتشابهوامتثالواحتجوا بماأخرجهالحاكم والبهدق عن ابن مسعود عن النبي يُرَاتِيجُ قال كان الكناب الآول ينزل من باب واحسد وعلى حرفواحدو نزلاالفرآن منسبعة أبوابعلي سبمةأحرف زاجروأ مروحلال وحرام ومحكمو متمنابه وأمثال الحديث(وقدأجابعنه)قوم بأنه ليس المراد بالاحرف السبعة التي تقدمذكرها في الاحاديث الاخرىلان سيلقى للك لاحاديث يأبى حملها على هذا بلهى ظاهرة في أن المرادأن السكلمة تقرأ على وجهين و ثلاثة إلى سبعة تيسيرا وتهوينا والشيء الواحد لايكون حلالا حراما في آية واحدة (قال البهيقي) المراد بالسبعة الآحرف هنا الانواع الني نزل عليها و المرادف تلك الآحاديث الني بقرأ بها (وقال غيره) منأول السبعة الاحرف مذافهو فاسد لانه محال أن يكون الحرف منها حرا ، الاما سواه وحلا لالاماسواه ولانه لايجوزأن يكون القرآن يقرأ على انه حلالكاء أوحرام كلهوأمثال كله (وقال)ا بن عطية هذا الفول ضميف لان الاجماع عن أن النوسعة لم نقع في تحريم حلال و لاتحليل حرام و لا في تغير شيء من المعانى المذكورة (وقال) الماوردي هذا ألقول خطأ لأنه عَلِيَّتُم اشار إلىجواز القراة بسكل واحد منالحروف وابدال حرف بحرف وقداجمع المسلمون على تحريم ابدال آيه أمثال باية أحكام (وقال)أبوعلى الاهوازي وأبوالعلاء والهمداني وله في الحديث زاجر وأمرااخ استمة فكلام آخرأي هوزاچر أىالقرآن ولم برديه تفسيرالاحرف السبعة وانما نوهم ذلك منجهة الاتفاق فىالعدد و ۋېده أن في بعض طرقة زاجر وأمرا بالنصب أي نزل على هذه الصفة في الأبواب السبعة (وقال) أبوشامة عتمل أن يكون النفسير المذكور الابواب لا للاحرف أى هي سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه أي أنزله الله على هذه الأصناف لم يقتصر منها على صنف واحدك غير ممن الكتب (وقيل) المرادم المطبق والمقيد والمامو الحاص والنص والمؤول والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والاستشاء وأفسامه حكاه شيذلة عنالفقهاء وهذاهو الفولاالثانى عشر (وقيل) المراديها الحذف والصلة والتقديم والنآخير والاستعارة والشكرادوااسكمتا بةوالحقيقةوالمجازوالمجملوا لمنسروا ظاهر والغريب حكامعنأهل اللغةوهذاهو القول الثالث عشر (وقيل)المراد بها النذكيروالنأ نيث والشرط والجزاء والتصريف والاعراب والاقسام وجوابها والجمعوالإفرادوالتصفيروالمظمواختلافالأدوات حكاءعنالنحاة وهذاهو

عارض القرآن وإنما فزعوا الى الدرة اليتيمية وهما كتابان أحدهما ينضمن حكما منقولة توجد عند حكما كلأمة فليس فيها شيء ادبع من لفظ لإمنى والآخر فيشيء من الدياءاتوقد تهوس فيه ممالايخفيعلى متأمل وكبتابه الذى بيناه في الحـكم منسوخ من کمناب بزر جمهر فی الحكمة فاى صنع له فى ذاك وأى فسيلة حازها فيما جا. به و بعسد فلیس بوجد له کـتاب يدعى مدع أنه عارض فيه المران بل يزعمون انة اشتغل بذلك مده ثم مزق ماجمع واستحيا لنفسة من اظهاره فان كا كـ ذلك فقـ د أصاب وأحرالهصد ولايمتنع أن يشتبه عليه الحال في الالتداء ثم لموح لهوشد ويتبين لهأمره وينكشف لهءجزه و لو کان بقي علي اشتبأه الحال عليه لم يخف عليـا موضع غفلته ولم يشتبه الدنسا وجه شبهته ومتى أمكن أن تدعى الهرسافي شيء ان كتبهم معجز في حسن بأليف وعجيب نظمه

الرابع عثر (وقدل) المراد بهاسبعة أنواع من المعاملات لزهدو الفناعة معالية بين والجزء والخدمة مع الحياءوالبكرم والفتوةمع الفقرو المجاهدة والمراقبة معالخوف والرجاء والتضرع والاستغفار معالرضا والشكر والصبر مع المحاسبة والمحبة والشوق مع المشاهدةحكاءعن الصوفية وهذاهو الخامسءشر (القول السادس عشر) ان المراد بهاسبعة علوم علم الانشاء والايجادو علم التوحيدو المنزيه وعلم صفات الذات وعلم صفات الفعل وعلم صفات العفو والعذابوعلم الحشرو الحسابوعلم النبوات (وقال ابن حجر)ذكر القرطبي عن ابن حباناً نه لمنغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة الى خمسه و ثلاً ثين قولاً و لم بذكر الفرطى منها سوىخمسة و لم أف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعى مظانه (قلت) قد حكاه ابن المقيب في مقدمة تفسيره عنه بو أسطة الشرف المزنى المرسى فقال قال ابن حبان الخلف أهل العلم في معنى الاحرف السبعة على خسة و ثلاثير قولا (فيهم)من قال هي زجر وأمر و حلال وحرام و محكم ومتشابه وأشر (الثاني)حلالوحراموأمر ونهىوزجروخبرماهو كائن بعدوأمثال (الثالث)وعد ووعيدو حلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج (الراسع) أمرونهى وبشارة و نذارة وأخبار وأمثال (الخامس) محكمو متشا به و ناسخ و منسوخ و خصوص وعموم و قصص (السادس) أمروز جرو ترغيب و ترهیب و جدل وقصص ومثل (السابع)أمر ونهی وحد وعلم وسر وظهر و بطن (ا شامن) ناسخ ومنسوخ ووعد ووعيد ووغم تأديب وانذار (التاسع) علال وحراموا فتتاح وأحبارو فضائل وعقوبات(العاشر)أوامروزواجروأمثالوابنا وعتبووعظرة صص(الحادى عشر) حلال وحرام وأمثار ومنصوص وقصص واباحات (الثانى عشر)ظهر وبطن وفرض وندب وخصوص وعموم وأمثال (الثالت عشر)أمرونهي ووعدو وعيدوا باحة والشادو اعتبار (الرابع عشر)مقدم ومؤخر وفرائض وحدو درمواعظومتشا بوأمثان (الخامس عشر)مقيس وبجمل ومقضى وندب وحتم وأمثال (السادس عشر) أمر حتم وأمر ندب ونهى حتم ونهى ندب وأحباروا باحات (السابع عشر) أمر فرض و بهى حتم وأمرندبو نهى مرشد ووعد ووعيدوقصص (الثامن عشر)سبع جهات لا يتعداها الكلام لفظ حاص أريد بدالخاص ولفظ عام أريد به العام والفظ عام اريد به الخاص و لفظ خاص أريد به العام والمظ يستفى بتنزيله عن تأويله والفظلايعلم فقه الاالملماء والفظلايعلم معناه الاالراسخون والتاسع عشر) اظهار الربوبية واثبات الوحدانية وتعظم الالوهية والتعبدلله وبجانبة الاشراك والترغيب في الثواب والبرهيب من العقاب (العشرون) سبع الهات منها خمس في هوازن و انتتان لسائر العرب (الحدي والعشرون)سبع هات متفرقه لجميع العرب كل حرف منها لقبيلة شهورة (الثانى والعشرون) سبخ الهات أربع المجر هوازن سعدين بكر وجشم بن بكرو نضر بن القوم و ثلاث لقريش (الله لث والمشرون) سبع لفات لغة لقريشولغة لليمن ولغه لجرهمولغة لهوازن ولغة لقضاعةولغة التمم و لغة اطي (الربع والمشرون) لغة الـكميين كعب بنعمر وكعب بناؤىولها سبع لغات (الخامس والعشرون) اللغات المختلفة لاحياء العرب في معنى واحد مثل هام وهات وتعال واقبل ( السادس والمشرون) سنع قرا آت لسبمة من الصحا ذابي بكرو عمرو علمان وعلى و ابن مسعودو ابن عباس وأبي ابن كعبِّ رضى الله تعـالى عنهم (السابع والعشرون) همزا مالة وفتح وكسر وتفخيم ومد وقصر (الثامن والعشرون) تصرف ومصادر وعروض وغريب وسجع رلفات مخلفه كلهافيشيء واحد الناسح والمشرون كلمة وأحدة تعرب بسبعة أوجهحتى يكون المعنى واحداوان ختلصاللمظالها (الثلاون) مهات الهجاء لالف والباء والجيم الدال والراء والسين والعير لان علمها تدور جو امع كلام العرب؛ الحادى والثلاثون) أنها فأسماء الرب مثل الغفور الرحم السميع البصير العلم الحكم الثانى

\* (فصل فی جملة وجوه اعجاز القرآن ) ذكر أصحابنا وغيرهم في ذلك ثلاثة أوجه من الاعجاز . أحدها يتضمن الإخباز عن الغيوب وذلك عا لا قدر عليه البشر ولاسبيل لهم اليهفن ذلك ما وعد الله تعالى نبيه عليه السلام أنه سيظهر دينــه على الأديان قوله عز وجل (هو الذي أرسل رسوله بالهـــدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون ( ففعل ذاك وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أعزى جيوشــــه عرفهم ماوءـدهم الله من إظهار دينه ليثقوا بالنصر ويستيقنوا بالنجح وكان عمربن الخطاب رضي الله عنه يفعل كذاك في أيامه حتى وقف أصحـاب جيوشه عليـه فـكان سعد بنأبي وقاص رحمه الله وغـيره من أمراء الجيوش من جو ه يذكر ذاك لأصحابه ويحرضهم به ويوفق لهم وكاوا يلقون الظفر في موجم اتهم حتى فنح الله عنه إلى بلخ (١)فى نسخة الكستلى بدل

والثلاثون )مي آنه وصفات الذت و آنة تمسيرها في آيه أخرى و آية بيام افي السنة الصحيحة و آيه فصة الآنبيا.والرسلوآيةفخلقالآشيا.وآيةفوصفالجنةوآيةفوصف البار(الثالثوائلاثون)آيةفي وصفالصا نعوآيةفي إثبات لوحدانيةله وآية فرإنبات صفاته وآيةفي إثبات رسلهوآيةفي إثبات كتبه وآية في إثبات الإسلام وآية في نفي الكفر (الرابع والثلاثون) سبعجهات من صفات الذات قة التي لابقع عليها التكبيف (الحامس والثلاثون) الايمانباللهوبجانبة الشرك رإثبات الأوامر وبجانبة الزوآجر والثبات على الايمان وتحريم ماحرم اللهوطاعةرسوله (قال) ابن حبان فهذه خمسة وثلاثون قولا لأهل العلمو اللغة فيمعني إنزال القرآن علىسبعة أحرف وهي أقاو يلةيشبه بعضها معضا وكلها محتملة ومجتمل غيرها (وقال)المرسى هذه الوجوه أكثرها متداخلة ولاأدرى مستندها ولاعمن نقلت ولاأدرى لمخص كلواحدمنهم هذه الأحرف السبعة بماذكرمع أركلها موجودةفى القرآن فلاأدرى معنى التخصيص ومنهما أشياء لاأفهم معناها على الحقيقة وأكثرها ممارضة حديث عمروه شام بن حكيم الذي في الصحيح فا سمالم يختلفا في تفسير مو لاأحكامه و إنما اختلفا في قراءة حروفه و قد ظن كثير من العوام أن المراديما القراآت السبعة وهو جمل قبيح . (تنبيه). اختلف هل المصاحف العثمانية مشتملةعلى جميع الآحرف السبعة فذهب جماعات من الفقهاء والقراء والمتسكلمين إلى غير ذلكو بنوا علمه أنه لابجوز على الامةأن تهمل نقلشيء منهاو قدأجمعااصحابةعلى نقل المصاحفالعثمانيةمن الصحفالتي كتبهاأ بو بكروأجمه واعلى تركماسوى ذك (وذهب) جماهيرالعلماءهن السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أنها مشتملةعلى مايحتمل رسمها الآحرفالسبعةفقط جامعةللعرضةالآخيرة التي عرضهـاالنبي ﷺ على جــبر ل متضمنة لها لم تترك حرفا منهــا ( قال ) ابن الجزرى وهــذا هو الذي يظهر صوابه رويجاب)عن الأول بماذكره ابنجرير أن القراءة على الآحرف السبمه لم تـكنو اجبة على الا. قد إنما كانجائز الهم ومرخصالهم فيه فلمار أى الصحابة ان الامة تفترق و تختلف إذا لم يجمعو اعلى حرفو احداجتمعو اعلىذلك إجماعا شائعاوهم معصومون من الضلالة ولم يكن فىذلك تركو اجب ولافعل-رامولاشكأنالقرآن نسخمنة في العرضة الآخيرة (١) بالفعل المبئي للجهول فاتفق رأى الصحابة على أن كتبو اما تحققوا أيه ورآن مستقر في المرضة الآخيرة وتركو اماسوى ذلك (و أخرج) ابن اشتة في المصاحف وابن أبي شيبة في فضا الهمن طربق ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال القراء التي عرضت على النبي ﷺ في العام الذي قبض فيه هي القراءة التي يقرؤها الناس اليوم ( وأخرج ) ابن أشـة عن ابن سميرين قال كان جمير بل يعارض الذي يُراتِيج كل سنة في شهر رمضان مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه مرتبي فيرون أن تكون قرآء تنا هذه على العرضة الآخيرة (وقال) البغوى في شرح السنة يقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة الآخيرة التي بين فيها ما نسخ وما تي وكتبهما الرسول صلى الله عليه وسلموقرأها عليه وكان يقرى ءالناس بهاحتى مات ولذلك اعتمدأ بو بكر وعمر وجمعه وولاه عثمان كتب المصاحف . ( النوع السابع عشر في معرفة أسمائه و اسماء سوره). قال الجاحظ سمى الله كتابه إسمامخالفا لماسمى العرب كلآمهم على الجمل والتفصيل سمى جملته قرآماكما سمواديواناو بعضه سورة كقصيدة وبعضها آية كَالبيت وآخرها فاصلة كقافية (وقال)أ و المعالى عزيزى بن عبد الملك المعروف شيدلة بضم عين عزيزى في كتاب البرهان اعلم أن الله سمى الفرآن بخمسة وخمسين|سماسماءكنا بأ ومبيناً فيقوله (حموالكتابالمبين)وقرآ ناوكر بما فيقوله(إمه لقرآن نزل الفرقان على عبده وشماء و انزل من القرآن ما هو شفاء و موعظة (قدجاء تكم موعظة من و بكم و شماء

والفعل المبي للمجهول كله وغيره ومقصو دنسخننان قراءة نبخ على صيغه الفعل المبني للمجهول و البالفاعل بعض اهمصححه عيد الوصيف عمد فا

وبلاد الهنسد وفتح فى أيامه مروالشاهجان ومرو الروذ ومنعيم منالعبور بح حون وكـ ذلك فرح في أيامه فارس إلى اصطخر وكرمان و.كران وسجستان وجميعماكان من مملـکة کسری وکل ماكان يملك كه ملوك الفرس بسين البحرين من الفرات إلى جيحون وأزال ملكملوك المرس فلم يعدإلى اليوم ولايعود أيداً إن شاء الله تعالى شم إلى حدود أرمينية وإلى باب الانواب وفتحا ضاً ناحية الشام والأردن وفلسطين وفسطاط مصر وأزل لك قيصر عنها وذلكمن الفرات إلىبحر مصر وهو ملك قيصر وغزت الخيول في أيامه الضواحى كاما ولم يبق دونها إلا ماحجز دونه بحرا وحال عنه جال منيع أوأرض خشنة أو بادية غير مسلوكة وقال الله عز وجل ( فلالذين كمرو استغلبون ومحشرون إلى جهم و تس المواد) فصدق فيه وقال في أمل بدر ( وإذ يعدكم لله إحدى الطائفتين أنها

لمافى الصدروذ كراومباركا رحداذكر مبارك تزلناه ) رعليا (وانه في أم السكة بلدينا لعي حليم) و حكمه (حكمة بالعة) وحكيما وتلك آيات الكتاب الحكيم) ومهيمنا (مصدقالما بيزيديه من الكماب ومهيمناعليه) وحبلاً (واعتصموا بحبل لله). صراطاً مستقيماً (وأن مذا صراطى مستقيماً)و قيماً (قيما لتنذربه)و قولاً وفصلاً، إنه لِهُول فصل) و نبأ عظيما (عم بتساء لون عن النبأ العظيم) وأحسن الحديث ومثانى و متسابها رالله نزلأحسن الحديتكتا بامتشابهامثانىو تنز بلا(و إله لتنز بلرربالمالمين)وروحا أوحينا إليك روحامن أمرنا ووحيالهما أنذركم بالوحىوعربياقرآناعربيا وبصائر هذابصائر بيانا هذابيان للناسوعلما من بعدما جا كمن العلم وحقا إن هذا الهو الفصص الحق وهاديا إن هذا الفرآن مدى وعجبا قرآنا عجبا وتذكرة وإنه لنذكرة والعروة الوثتي استمسك بالعروة الوتي وصدقا والذي جاء بالصدق وعدلا وتمت كله ربك صدقا وعدلاو أمر اذلك أمر الله أبزله إليكم رمناديا رسمه نامنادينا دى للايمان) و بشرى هدى وبشرى و محيدا بل هو قرآن مجيدوز بوراو لقد كتبنا في الزبورو بشير او نذير ا (كتاب فصلت آيا ته رآنا عربياً لغوم يملمون بشير أو تذيرًا) وعزيزًا (و إنه لكتاب عزيز) و بلاغًا (هذا بلاغ للناش) وقصصًا أحسنالقصص وسماه أربعة أسماء في آية وإحــدة في صحف مــكرمة مر فوعة مطهرة انتهى) فأما تـــمـيته كتابا) فلجمعه أ أواع الدلوم والقصص والاخبار على أبلغ رجه والكتاب لغة الجمع (و المبينا) لا نه أبان أى أظهر الحقمن الباطل(وأما القرآن) فاختلف فيه فقال جماعة هو اسم علم غير مشتق عاص بكلام الله فهو غير مهموزويه قرأ ابن كشير وهو مروىءنالشافسي (أخرج البياتي والخطيب وغيرهما عنهأنه كانيهمزقراءة ولايهمزالقرآن ويقول الفرآن اسم وليس بمفهموزولم وخذمن قراءتو لكنه أسم لكتابالله مثل النوراةوالانجيل (وقال)قرممنهم لأشعرىهومشتق مرقرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدهما إلى لآخر وسمى به القرآن السورو الآيات و الحروف فيه (وقال)القراء هو مشتقمن القرائن لآن لآيات منه يصدق بعضها بعضا ويشابه بعضها وهي قرائن وعلى القواين هو بلاهمز أيضاو نو نه أصلية (وقال) لزحاج هذا القولسهو والصحاح أنَّ تركُ الهمزة فيه من بابُ التخفيف ونقل حركة الهمزة إلى الساكر قبلها و اختلف اله المون بأ نه مهموز فقال قوم منهم اللحياني هومصدر لقرأت كالرجحان والغفر انسمي به الكتاب المقرو من باب تسمية المفعول بالمصدر (وقل) اخرون منهم الزجاج وهووصف على نملان مشتق من القرء بمعنى الجمعومنه قرأت الماء في الحوض أىجمته (قال) أبوعبيدة وسمى بذلك لأنه جمعالسور بمضما إلى بـضر (وقال) الراغب لأيقال اكمل جُمع قرآن و لا لجمع كل كلام قرآن قال و إنما سمى قرا نا لكو نه جمع ثمر انت الكتب السالفة المنزلة و قبل لانجمع أنواع العلوم كلها (وحكي) قطرب قولا أنه إنما سمى قرآ بالأن القار و ظهره و ببيئه من فيه أحذا من قول العرب ماقرأت النافة سلاط أىمارمت بولدأىما أسقطت ولدا أى ماحلت بط والقرآن يلفظه القاريءمن فيه و يلقه فسمي قرآنا (قلت)والمختار عندي في هذه المستُهُ ما نص علمهُ الشافعي روأما الـكلام)فشيق من إحكام بمسى المأ نيرلانه يؤثر فيذهن السامع فائدة لم نكن لهند ( وأما النور) فلانة مدرك به غوامض الحلال و الحرام (وأما لهدي) فلان فيه الدلالة على الحق و هو من ماب إطلاق المصدر على الماعل مبالغة ( و أما المرقان) فلا له فرق بين الحق الباطل وجمه بذلك بجاهد كما أخ جها بنأ بي حاتم (وأما الشفاء) فلا به يشني من الأمر اض القلبمة كا الكفرو الجهل و الغل و البدئية أيصاً, وأما الذكر) فلم فيه من المواحظ وأحبار الآمم لماضية و الذكر أيصاً الشرف قال تعالم (و إنه لذكر لك و لقومك) أى شرف لانه بلغتهم (وأما الحكمة ، ولا به نزل على القا نون الممتبر ، ن و ضم كل ثبي م محله أو لا زر مشتمل على الحسكمة (وأما الحسكم الآنه أحكمت آياته بمجبب النظم و بديع المعانى وأحكمت عن تطرق

الـکم ووفی لهم بما وعد وجمسع الآيات التي يتضمنها القرآر من الاخبـار عن الفيوب يكشر جمدا وإنما أردنا أن ننبه ما العض على الـكل. والوجه الثانى أنه كان مملوما من حال الني صلى الله عليه وسلم أنه كان أميالا يكتبولا محسن أن يقرأ وكدلك كان معروفا من حاله أنه لم مكن يعرف شيئًا من كتب المتقدمين وأقاصيصهم أوأنبائهم وسيرهم ثم أتى بجملة ماوقع وحـــدث من عظمات الامور مهمات السير من حين خلق الله آدم عليه السلام إلى حين مبعثه فذكرنى في الكتاب الذي جاء به ممجزة له قصة آدم عليه السلام وأبتداء خلقه ومأ صار إليه أمره من الحروج من الجنة ثم جملامن أمر ولده وأحواله وتوبته ثم ذكر تصة نوح عليه السلام وماكان بينه وبين قومه وما انتهى إليه أمره وكذلك أمرا براهم عليه السلام إلى ذكر سائر الأنبياء المذكورين في القـــرآن والملوك

(04) التبديل والتحريف والاحلاف والنباين (واما المهيم) فلانه شاهد على جميسع الكتب والامم السالفة (وأما الحبل) فلانهمن تمسك به وصل إلى الجنة أو الهدى و الحمبل السبب (وأما أاصراط المسنة يم ) فلانه طر ق إلى الجنا قويم لاعرج فيه (و أما أنذ ني) فلان فيه بيان قصص الآمم الماضية فهو ثان لما تقدمه وقيل لتكراد القصصوالمواعظفيه وقيل لآئه نزلمرةبالمنيومرةباللهظوالممنيالةوله(انحذالني الصحف الأولى) حكاء الكرمانى في عجائبه (وأما المتنابه) فلانه يشبه بعضه مضا في الحسن والصدق (وأما الروح) فلأنه تحى به الفلوبو الآنفس (وأما الجيد) فلشرقه (وأما العزيز) الآنه يعزعلي من يرومممارضة (رأماالبلاغ) لأنه أبلغ بهالناسما أمروا بهو نهواعنه أو لأن فيه بلاغة وكفاية عن غيره قالالسلغ في بعض أجزا ته سمعت أباالكرم النحوى يقول سمعت أباالقاسم النفوخي يقول سمعت أبا الحسنالرمانى يقولوسئل كلكتاب لهترجمة فاترجمة كتابالله فقال هذا للاغ للناس و لينذروا به(وذكر) أبوشامة وغيره في قوله تمالى (ورزقر بكخير وأ قي/ أنه القرآن(فائدة) حكى المظفرى في تاريخه قال لما جمع أبو بكر القرآن قالسموه فقال بعضهم سموه انجيلا فـكرهوه وقال بعضهم سموه السفر فكرهوه من يهرد فقال ابن مسعود رأيت بالحبشة كنابا يدعونه المصحف قسموه به (قلت) أخرج ابن أشتة فى كناب المصاحف من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال لماجمعو االقرآن فكتبره فىالورقةالأ بوبكرالتمسوا له اسما فقال بعضهم السفر وقال بعضهم المصحف فان الحبشة يسمونه المصحفوكان أبوبكر أول منجمع كتاب الله وسماه المصحف ثم أورده من طريق آخر عن ابن ىر يدة وسيأ تى فى النوع لذى يلى هذا (فائدة ثا نية) أخرجا برالضريس وغيره عن كمب قال فى التوراة يَاعَمُدُ انَّى مَثْرُلُ عَلَيْكُ تُورَاةً حَدَيْثَةً تَفْتُحُ أَعْيِنَا عَمِياوَ آذَا نَاصَارَ قَلُو بِاغْلَفَا (وَأَخْرَجَ) ابن أَلَاحَاتُمُ عَن قتادة قال لما أخذموسي الألواح الريارب إن أجدفي الألواح أمة أباجيلهم في نلومهم فاجملهم أمتى قال تلك أمة أحمد ففي هذين الآثر بن تسمية القران توراة وانجيلا ومع هذا لايجوز الآن أن يطلق عليه ذلك وهذا كما سمست النوراة فرقانا في قوله (وإذ آنينا موسى الكتاب والفرقان) وسمى صلى الله عليه وسلم الزبور قرآمًا في قوله خفف على داود القرآن . (فصل ) . في أسماء السور قال العتبي السورة تهمز ولا تهمز فن همزها جعلها من اسأرت أي افضلت من الدؤر وهو ما تي من الشرابق الإناء كأمها اطمة من الفرآن ومن لم يهدرها جملهامن الممنى المتقدم وسهل همرها (و منهم) من يشبهها بسورةالبناءأىالقطعة منه أى منزلة هدمنر لة (و قبل) من سورة المدينة لإحاطتها بآباتها واجتماعها كاجتماعالبيوتبا لسورومنهالسوارلإحاطتها بالساعد (وقيل) لارتفاعها لآنها كلام الله والسورة المنزلة الرفيمة قال النابغة ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل الماء حولها يتذبذب (وقدل) التركيب بعضها على بعض منالنسور يمني التصاعدوالنركيبومنه (إذ تسوروا المحراب) (وقال) لجمعري حد السورة قرآن يشتمل على آي ذي فانحةو خاتمة وأقلها ثلاث آيات(وقال) غيره السورة الطائفة المترجمة نوقيفا أي المسهاة باسم خاص نتوقيف من النبيصلي الله علىموسلم قدنبت جمسع اسماء السور بالتوقيف من الآحاديث و لآمار ولولا خشية الإطَّ لة لبينت ذلك (وعما يدل لذلك)ما أخرجه ابنأ بي حاتم عن عكرمة قال كان المشركون يقولون سوره البقرةو سورة العنك ببوت يستهزءون بها فنزل ( إنا كفيه ك المستهزئير) (وقد) كره بعضهم أن يقال سورة كذا لمما رواه الطبرانى والبيبق عنأنس مرفوعا لانقولو اسورة البقرة ولاسورة آل عمران ولاسورة النساء وكذا

الفرآن كا. والكن قرلوا السورة الى نذكر فيها البقرة والتي بذكر فيها آ رعمران وكذا القرآن

كا واسناده ضميف بل ادعى ابن الجوزى أنه موضوع ( وقال )البيبيق إنما بعرف موقوقاً على ابن عمر نم أخرجه عنه بسند صحيح وقدصح طلاق سورة البقرة وغيرها عنه صلى الله علمة و سلم (وفي الصحيح ) عن ابن مسعود أنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ومن ثم لم يكرهه الجمهور . (فصل) . قديكون للسورة اسم واحد وهو كثير وقد يكون لها اسمان فاكثر من ذلك (الفاتحة) وقد وقفت لها على نيف وعشرين اسها وذلك يدل على شرفها فان كثرة الاسماء دالة على شرف المسمى (أحدها) فاتحة الكتاب (اخرج) ابن جرير من طريق ابن أبي ذئب عن المقبرى عن أبي هريرة عندسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي أم القرآن وهي فانحة الكتاب وهي السبع المثاني وسميت بذلك لأنه يفتتح بها في المصاحف وفي التعلم وفي القراءة في الصلاة وقبيل لأنها أول سورة نزلت وقيل بأنها أول سورة كنبت في اللوح الحُمُوظ حكاه المرسى وقال إنه يحتاج إلى نقا وقيل لأن الجمد فانحه كل كلام وقبيل لأنها فانحه كل كتاب حكاه المرسى ورده بأن الذي افتح به كل كتاب هو الحدقةطالاجم ع السور وبأن الظاهر أن المراد بالكتاب القرآنلاجنس الكتاب قال لا 4 قد روى من احمتُم فَاحِهُ القرآنُ فَيُسكُونُ المراد بالكتابُ والفرآن واحدا (ثا نبها، فاتجة القرآن كما إشار إليه المرسى (و الشهاور ابقها) أمالكتاب وأم المرآن وقد كرة ابن سيرين أن تسمى أم الكتاب وكره الحسنان تسمى أمالقرآزوو افقهما بتى بن مخلد لأن أم الكتابهو اللوح المحفوظ قال تعالى روعنده أمالكتاب إنه في أمالكتاب وآيات الحلال و الحرا قال تعالى آيات محكات هن أم الكتاب قال المرس سي وقدروى حديث لا يصح لا ية وأن أحدكم أم الكتاب و ليقل فانح، الكتاب (فلت) هذا لا أصله في شي. من كتب الحديث وإنما أخرجه ابن الضريس بهذا اللفظ عنا بن سيرين فالنبس على المرسى وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسميتها بذلك فاخرج الدار قطني وصححه من حديث أبي هريرة مرفوعا إذا قرأتم الحرفاقر موا بسم الله الرحن الرحم إنها أم القرآن إوأم الكرتاب والسبع المثآنىواختلف لمسميت بذلك فقيل لأمها ببدأ بكتابها فالصأحف وبقراءتها في الصلاة قبل السورة فال أ وعبيدة في جازه جزم البخاري في صيحه واستشكل أن ذلك يناسب تسميتها فاتحة الكتاب لا أم الكتابو أجيب بأن ذلك بالنظر إلى أن الأم مبدأ الولد (قال) الماوردي سميت بذلك لنقدمها وتأخر ماسوا ماتيما لها لآنها أمته أي تقدمته ولهذا يقال لراية الحربأم ليقدمها واتباع الجبش لها ويقال لما مضى من سنى الانسان أم لتقدمها و لمكة ام القرى لنقدمها على سائر القرى و قبيل أمالشي. أصله وهي اصل القرآن لا نطو ثما على جميع اغراض القرآن و ما فيه من العلوم و الحسكم كما سيأتي تقريره في النوع الثااث والسبعين ( وقيـل ) سميت بدلك لامها أفضل السور كما يقال لرئيس القوم أمالقوم ( و قبيل ) لأن حرمتها كحرمة القرآن كله ( و قبيل ) لأن مفزع أهل الإيمان إليها كا يقاللراية أم لأنمفزع العسكر إليها (وقيل) لأنها محكمه والمحد كمات أم الكتاب ( خامسها ) القرآن العظم روى أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمالقرآن هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم وسميت بذلك لاشمالها على المعانى التي في القرآن (سادسها) السبع المثآني ورد تسميتها بذلك في الحديث المذكور وأحاديث كثيرة أما تسميتها سبما فلانها سبع آبات (أخرج)الدار أطلى ذلك عن على وقيل فيها سبمه آداب فى كل آية أدب وقيه بعد وقيل لآتها خلت من سبعة أحرف الثارو الجهم و الحاء و الزاى و الشين و الظاء و الفاء قال المرسى و هذا أضهف عا فبله لأن الشيء إنما يسمى بشيء وجد فيه لابشيء فقد منه (وأما المثانى)فيحتمل أن يكون مشتفا من الثناء لما فيها من الشاء على الله تعالى ويحتمل أن يكون من الثنيا لانالله استشاهالهذه الأمة

والفراعنة الذينكانوافيأياء الانبياءصلواتالله عليهم ونحن نعلم ضرورةأنهذاء لاسبل إليه إلاعن تعلم وإذا كان مصروفا أنه لم يكن ملابسا لأهل الآنار وحملة الأخيار ولامترددا إلىالتعلم منهم ولاكان بمن يقرأ فيجوز أن قع إليه كتاب فيأخذ منه علم أنه لا يصل إلى علم ذلك إلى بتأييد من جهة الوحى ولدلك قال عزوجن وماكنت نتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذ لارتاب المبطلون)وقال( وكذلك نفصل) الآياتو ليقولوا درست) وقد بینا ان من كان يختلف إلى تعلم علم ويشتغل بملابسة أهمل صنعة لم يخف على الناس أمره ولم يختلف عندهم مذهبه وقد كان يعرف فيهم من يحسن هدا وكذلك كان يعرف من يختلف إليه للنعلم وايس يخنى فى العرف عالم كل صنعة ومتعلمها فلو كان منهم لم يخف أمره . والوجه الثالث أنه مدمع المظم عجيب

التأليف متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه والذي أطلفه الجملة ونحن نفصل ذلك عضالتفصيل و نكشف الجملة التي أطلقوها فالذى يشتمل عليه مديع نظمه المنضمن للاعجاز وجوه منهما وذَّلكَ أن نظم الفرآن على تصرف وجوهــه واختلاف مـذأهـبه خاج عن المعناد من أظام جميسع كلامهسم ومبان المألوف من ترتيب خطابهم وله ألملوب يختصبه ويتميز في أصرفه من أسالمب الـكلام المعتاد وذلكأن الطرق التي يتقيد سما الكلام البديع المنظوم تنةسمهالى أعاريضااشعر على اختلاف أنوعه ثمم إلى أنواع الـكلام الموزون غير المقنى ثممإلى أصناف إالكلام الممدل المسجع ثم إلى معدل موزون غير مسجع ثم إلى مايرسل إرسالا فتطلب فيه الاصابة والإفادة وأفهام الممانى المعترضة وعمل وجمه بديسع وترتبب

و محتمل أن يكون من الشنية قبل لانها شي وكل ركعه ويقويه ما أخرجه ابن جرير بسند حسن عن عمر قارالسبع المثانى فاتحه الكتاب شيوكل ركمة وقيل لآنها شيبسورة أخرىوقيل لأنها نزلت مرتين وقيلً لانهاعلى قسمين ثناءأودعا وقيل لانهاكله فرأ العبد منها آية تباءالله بالاخبارعن فعله كافي الحديث وقالًا ما اجتمع فيها فصاحة المباني و بلاغة المعاني وقيل غيرذلك (سابعها) لوافية كان سفيان بنعيينة يسميها به لامها و افية بما فىالقرآن من الممانى قاله فىالكشاف وقال الثملي لامها لانقيل التصنيف فانكل سورة منالقرآن لوقرىء نصفها فيركعة والنصف الثانىفي أخرى لجاز بخلافها (قال) المرسى لأنها جمعت بين مالله و بينمالله بد ( ثامنها ) الكنز لما تقدم في أم القرآن قاله في الكشاف وورد تسميتها بذلك في حديث أنس السابق في النوع الرابع عشر (تاسعها) الكافية لأنها تكني في الصلاة عز غير ما و لا نكو غير ها عنها (عاشرها) ألاساس لأبها أصل الفرآن وأول سورة فيه (حادىءشرها) النور (ثانى عشرمار ثالث عشرها) سورة الحمد وسورةااشكر (رابع عشرها و خامس عُشرها ) سورة الحمدالاولى وسورة الحمدالةصرى (سادس عشرها وسابع عشرها و ثامن عشرها ) الراقية والشفاء والشافية الأحاديث الآية في نوع الخواص ( تاسع عشرها) سورة الصلاة لوقف الصلاة عليها وقيل إن من أسم تُها الصلاة أيصاً لحديث قسمت الصلاة بيني و بيزعبدي نصفين أي السورة قال المرسى لأنها مزلوازمها قبو مزباب تسمية الشيء باسم لازمه وهددا الاسمالعشرون (الحادي والعشرون) سورة الدعا. لاشتمالها عليه في قوله اهدنا( الثَّاني والعشرون) سورَة السؤال لذلك ذكره الإمام فخرالدين رالثالث والمشرون) سيورة تعليم المسألة فالالمرسى لأن فيها آداب السؤال لانها بدئت بالثناء قبله (الرابع والمشرون) سورة المناجاء لأنالعيديناجي فرماريه بقوله (إياك نميدو إياك نستعين) ( الحامس والعشرون ) سورة التفويض لاشتمالها عليه في أوله و إياك أستعين (فرندا) ماوقفت عليه من أسمائها و لمجتمع في كساب قبل هذا ومن ذاك (سورة البقرة) كان خالدين معدان يسميها فسطط القرآن وورد فيحديث مرفوع في مسندالفردوس وذلك المظمها ولما جمع فدما من الأحكام التي لم نذكر في غيرها و في حديث المستدرك تسميتها سنام القرآن وسنام كلشيء أعلاه (وآلعمران) روى سميد بن منصور في سننه عن أ بي عطاف قال اسم آل عمر ان في التور الهطيبة وى صحيح مسلم تسميتها والبقرة الزاهر اوين (و المائدة) تسمى أيضا العقود والمنفذة قال بن الفرس لأنها تنفذصا حبها من ملائد كة العذاب (و الانفال) أخرجاً بوالشيخ عن سعيد بنجبير قال قات لا بن عباس سورة الأنمالةال تلك سررة بدر (ربراء ) تسمى أيضا النوبة لقوله فيها لقدتاب الله على الني الآية والماضحة أخرج البخاري عنسميد بنجبير قال قلت لابنعباس سووة التوبة قالالتوبة بل مي الماضحة ومازالت تنزل ومنهم حيظننا أرلابهتي أحسدمنا إلاذكر فبها وأحرج أبو الشبخ عن عكرمة فالقال عمر مافرغ من نزيل براة حتى ظننا أنه لايبقى مناأحد إلاسينزل فيه وكانت تسمى الماضحة وسورة العذاب (أحرج) الحاكم في المستدرك عن حذيفة قال تسمعون سورة التوبة هي سورة المذاب (أخرج) أبو الشدخ عرسميد بنجير قال كانعر بن الخطاب إذاذكر له سووة براءة فيل سورة التوبة قالهي إلى العداب أقرب ما كادت تقلع، والناس حتى ما كادت تبقى منهم أحدا والمنشقشة (أخرج) أبوالشبخ عنزيد بنأسلم أزرجلاً قال لابن عمر سورة التوبة فقال وأيتهن سورة التوبة ففال براءة فمال وهل براءة فعل بالباس الأفاعيل الاهي ماكنا تدعوها إلاالمة شقشة اى المبرئة من الله ق والمنقرة ( اخرج ) أ والشبخ عن عبيد بن عمير الل كانت تسمى براءة الم قرة نقرت عما في ملوب المشربين ، البحر ث مفتح الما ( خ جرالحا كرعن المدادأ نه تمال له لو تعدت العام

الطيف وإزلم بكن معتدلا في وزنه وذك شبيه بحملة الكلام الذي لانتعمل ولايتصنع له وقد علمنا أن القرآن خارج عن هــذه الوجوه ومباين لهذه الطرق و يبقى علمنا أن نبين أمه ليس من بابمسجع ولا فيه شيء منــه وكـذلك ايس من قبيسل الشدس لأن من الناس من زعم أنه كلام مسجع ومنهم من يدعى أن فيه شـمرا كثيرا والكلام عليهم يذكر بمد هـذا الموضع فهدندا إذا تأمله المتأمل تبير بخروجه عن أصناف كلامهم وأساليب خطامهم أنه خارج عن المادة وأنه معجز وهذه خصوصية ترجم إلى جملة الفرآن وتمنز حاصل فى جميعه ومنها أنه ايس للمرب كلام مشتمل على هسذه العصاحة والغرابة والنصرف البدبع والمعانى اللطيفة والفوائد الغزبرة الحكم الكثيرة والناسب في البلاغة والتشابه في البراعــة على هـذا الطول وعلى هـذا القدر وإنما تنسب إلى حكرممهم كلمات معدودة وألفاظ أتيليلة والى

عن الفزوقال أنت علمنا البحوث يعني براءة الحديث والحافرة ذكره ابن الفرس لأنها حفرت عن قلوب المنافقين والمثير (أخرج ابن أبي حاتم عن قنادة قال كالتهذه السورة تسمى الماضحة فاضحة المنافقين وكان يقال لها المثير أنبأت بمثالبهم وعورانهم وحكى ىنالغرس من أسمائها المبعثرة وأظنه تصحيف المنقره فارصح كملت الأسماء عشرة شمرايته كذلك لمبمثرة بخط السخاوي فيجمال القراء وقاللانها بمثرتءنأسرارالمنافقينوذكرفيهأ بضامنأسمائها المخزبة والمنكلةوالمشردة والمدمدمة (النحل) قال قتادة تسمى سورة النهم أخرجه ابن أبي حاثم قال بن الفرس لما عددالله فيها من النعم ءُ عباده (الإسراء) تسمى أيضا سورة سبحان وسورة بني إسرائيل ( الكهف) ويقال لهاسورة أصحاب الكهف كذا فىحديث أخرجه أينمردويه وروى البسهق منحديث ابن عباس مرفوعا أنها تدعى فيالتوراة الحائلة نحول بن قارئها وبينالنار وقال إنهمنكر (طه) تسمى أيضا سورة الكلم ذكره السخاوى فيجمالالقراء (الشعراء) وقوفى تفسيرا لإمام مالك تسميتها بسورة الجامعة (النمل) تسمى أيضا سورة سلمان ( السجدة ) تسمى أيضا المضاجع (فاطر) تسمى سورة الملائدكة (بس ) سماها صلى الله عليه وسلم قلب القرآن أخرجه البرمذي من حديث أنس وأخرج البيهةي من حديث أبى كرمر فوعا سورة يس تدعى فى النور اة المعمة تعمصا حبها بخيرى الدنيا والآحرة و تدعى المدافعة والفاضية تدفع عن صاحبها كلسوء وتقضىله كلحاجة وقال انه حديث منكر (الزمر) تسمىسورة الفرق (غافر) تسمى سورة الطول والمؤمن لقوله تعالى فيها وقال رجل مؤمن (فصلت) تسمى السجدة وسورة المصابيح ( الجائية )تسمى الشريعة وسورة الدهر حكاه الـكرمانى في العجائب (سورة محمدصلي الله عليه رَّسلم) تسمى الفتال (ق) تسمى سورة الباسقات (اقتربت) تسمى القمر وأخرج البيهةي عنالن عباس أنها تدعىفىالنوراة المبيضة تبيضوجه صاحبها يوم تسود الوجوء وقال إنهمنكر (الرحن) سميت في حديث عروس القرآن أخرجه البيهةي عن على مرفوعا (المجادلة) سميت مصحف أبى اظهار (الحشر) أخرج البخاري عنسعيد بنجبير قال قلت لابن باس سورة الحشرقال فلسورة ني النضير قال ابن حجركانه كره تسميتها بالحشر لتلايظ أن المراديوم الفيامة وإنما المراد همنا إخراج فيالنضير (الممتحنة) قال ابن حجر المشهور فيهذه التسمية أنها بفتح الحاء وقد تكسر فعلى الأولى هيصفة المرأة التي نزلت السورة بسببها وعلى الثانى هيصفة السورة كاقيل ليراءة الفاضحة فيجمَّال القراء تسمى أيضا سورة الامتحان وسورة المودَّة (الصف) تسمى أيضا سورة الحواربين والطلاق تسمىسورة النساء الفصرى وكدا سهاءا ابن مسعود أخرجه البخارىوغيره أنكره الداروردي فعال لاأدرى قوله القصرى محفوظا ولايقال في سورة من القرآرة عرى ولاصغرى قال ابنحجر وهورد للاخبار الثابتة بلامستند والقصروالطول أمر نسىوقدأخرج البخارى عنزيد ا سُنَا بِتُ أَنهُ قَالُ طُو لِمَالِطُو لِمِينُ وَأَرَادَ ذَلْكُسُو رَهُ الْأَعْرَافُ رِالْتَحْرِيمُ ) يَقَالُ لهاسُورة المتحرم وسورة لم تحرم (تبارك) تسمىسورة الملك وأخرج لحاكم وغيره عنا بنمسمود قال هي فىالتوراة سورة الملك وهى الما نمة تمنع من عذاب الفير وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعا هي الما نعة هىالمنجية تنجيه منعذاب القبر وفىمسند عبيد منحديث أنها المنجية والمجادلة بحادل يومالقيامة عند ربها لقارئها وفي تاريخ ابن عساكر من حديث أنسأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهاما المنجية وأخرج الطبرانىءن ابن مسعود قالكما نسميها فيعهد رسول الله صلىالله عليهوسلم المانمة وفى جمال القراء تسمى أيضا الوافية والمناعة (سأل) تسمىالمعارج والواقع (عم) يقال لها النبأ والتساؤل و المعصرات (يكن)تسمىسورةأهلالسكتابوكذلكسميت في مصحفاً بي وسورةالبينة

شاعرهم قصائدهم محصورة يقع فيها ما نبينه بعد هذا مر. الاختلال ويمترضها مانكشفه من الاختلاف ويقع فيها مانبديه من النعمل والتكلف والتجوز وألتعسف وقد حصل القرآن على كثر تەوطولە متناسباً في الفصاحة على ما وصفه الله تعالى به فقال عز من قائل(الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) فأخبر ان كلام الآدى ان امتدوقع فيه التفاوت وبان علمه الاختلال وهذا المني هو غيرالمعني الأول الذيبدأ نابذكره فتأمله تعرف الفضــل وفى ذلك معنى نابت وهو أن عجيب نظمه وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف اليه من الوجو, التي يتصرف فيها من ذكر قصصومواعظ واحتجاج وحكم وأحكام وإعذار وإنذار ووعد

وسورة القيامةوسيرةالبريةوسورة الانفكاك ذكر ذلك في جمال القراء ﴿ أَرَأَيْتَ ﴾ تسمى سورة الدين وسورة الماعون (الكافرون) تسمى المقشقشة أخرجه! بنأبي حاتم عن زرارة بنأبي أوفى قال في جمال القراء وتسمى أيضا سورة العبادة قال وسورة (النصر) تسمى سورة التوديع لما فيها من الايماء إلى وفاته طَالِقَةٍ قال وسورة ( تبت ) تسمى سورة المسد وسورة ( الاخلاص ) تسمى الاساس لاشتمالها على توحيدالله وهو اساس الدين قال (والفلق والناس) يقال لهما المهوذتان بكسر الواو والمشقشقتان من قولهم خطيب مشقشق (تنبيه) قال الزركشي في البرهان ينبغي البحث عن تمداد الاسامي هل هو توفيقي أو بما يظهر من المناسبات فان كان الثاني فلم يعدم الفطن أن يستخرج منكل سورةمعاني كثيرة تقتضى اشتقاق أسماء لها وهو بعيد قال وينبغى النظر فى اختصاص كُلُّ سورة بما سميت به ولاشك ان العرب تراعى فى كثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون فى الشيء من خلق أو صفة تخصة أو تكون معهاحكماًوا كثر أواسبقلادراكالرائى للمسمى ويسمون الجملة من الحكلام والقصيده الطويلة بما هو أشهر فيها وعلى ذلك جرت أسماء سور القرآن كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة قصة البقرة المذكورة فيهاوعجيب الحكمة فيهاوسميت سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها شيء كثير من احكام النساء وتسمية سورة الانعام لما وردفيها من تفصيل احوالها وأذكان ورد لفظ الانعام في غيرها إلا أن التفصيل الوارد في قوله تعالى (ومن الانعام حمولةوقرشا إلى ولدأم كنتم شهداء) لم يردفي غيرها كاورد ذكر النساء في سور إلاأن ما نكررو بسط من أحكامهن لم يرد في غير سورةالنساء وكذاسورةالمائدة لم برد ذكر المائدة في غيرها فسميت بما يخصها قال فان قيلقد وردفىسورةهودذكرنوحوصا لحوا براهمولوطوشعيب وموسىفلم خصت باسم هو وحده مع ان قصة نوح فيها أوعب الطول قيل تكررت هذه القصص في سورة الاعراف وسورة هود والشمراء بأوعب بماوردتفي غيرهاولم يشكررفيواحدةمن هذه السور الثلاث اسم هودكتكرره في سورته فانه تكررفيهافيأر بعةمواضعوالتكرارمن اقوى الاسباب التيذكرناقال فان قيل فقد تـكرر اسم نوح فيها فى ستةمواضعقيللما أفردت لذكر نوحرقصتهمعقومة سورة برأسها فلم يقع فيها غير ذلك كانت أولى بأن تسمى باسمه من سورة تضمنت قصته وقصة غيره اه (قلت) وأك أن تسأل فتقول قدسميت سور جرت فيها قصص أنبياء بأسمائهم كسورة نوحوسورة هود وسورة ابراهيموسورة يونسوسورة آل عمران وسورة طس سليان وسورة يوسف وسورة عمد على وسورة مرَّم وسورة لقمان وسورة المؤمن وقصةأفوام كذلك كسورة بني اسرائيل وسورة أصحابالكهفوسورة الحجر وسورة سبأ وسورة الملائكة وسورةالجنوسورةالمنافقين وسورة المطففين ومع هذا كاء لم يفرد لموسى سورة تسمى به مع كثرة ذكره فىالقرآن حتى قال مضهمكاد القرآن ان يكون كله لموسى وكان أولى سورةان تسمى به سورة طه أو سورة القصص أو الاعراف البسط قصته فى الثلاثة مالم يبسط فى غيرها وكذلك قصة ادم ذكرت فى عدة سور ولم تسم بهسورة كأنه اكتفاء بصورةالانسانوكذلك تصةالذبيح منبدا تعالقصصولم تسم بتسورةالصافات وقصة داود ذكرت في ص ولم تسم به فانظر في حكمةذلك على أنىراً يت بعدذلك في جمال القراء للسخاوي ان سورة طه تسمى سورة السكلم وسماها الهذلي في كامله سورة موسى وأن سورة ص تسمى سورة داود ورأيت فى كلام الجميرى ان سورة الصا فات تسمىسورة الذبيح وذلك يحتاج إلى مستند من الاثر ( فصل ) وكما سميت السورة الواحدة بأسماء سميت سور باسم واحد كالسور المسماة بالم والر على الفول بأن فواتح السور اسهاء لها( فائدة)فىاعراباسها.السور قال أبو حيانڧشرح

ووغيدو تبشيرو تخويف وأوصاف وتعلم أخلاق كريمةوشم رفيعة وسير مأ نورة وغير ذلك من الوجوم التي يشتمل عليها ونجد كلام البليغ الكامل والشاعر المفلق والخطيب المصقع مختلف على حسب اختلاف هذه الأمور فمن الشعراء من بجود في المدح دون الهجو ومنهم من ببرز في الهجو دون المدح ومنهم من يسبق في التقريظ إدرن النأبين ومنهم من بجود فی آلأبين دون النفريظ ومنهم من يغرب في وصف الابل أو الحمل أو سير الليل أو وصف الحرب أو وضف **ارو**ض أو وصف الخر أو الغزل أو غير ذلك مما يشتمل علمه شعر الشعراء ويتداوله الكلامولذلك ضرب لمثل بامرىء القيس إذا ركب والباغة إذا رهب و بزمير إذا رعب ومثل ذلك يختلف في الخطب والرسال وسائر أجناس المكلام رمتي تأملت شعر الشياعر البلبغ رأيت الفارت في شمره على حسب الأحوال الني يتصرف فيها فيأتى بالغاية في

المسميل ماسمي منها بجملة نحكي نحو فل أوحى وأتىامر اللهأو بفعللاضمير فيهاعرب اعرابمالا ينصرف إلا مافي اولدهمزة وصل فتقطع الفه وتقلب اؤها فى الوقف و تكتب ها على صورة الوقف فتقوله قرأت انتربة وفي الوقف التربه أما الاعراب فلانها صادت اسهاء والاسهاء معربة إلا لموجب بناء وأما قطع همزة الوصل فلانها لا أحكون في إلاسها وإلافي العاظ محفوظه لايقاس علمهاو أما قلب تائها ها. فلان ذلك حكم تاء التأنيث التي في الاسها. وأما كتبها ها. فلان الخط ابع للوقف غا اباو ماسمي منها باسم فان كان من حروف الهجاء وهو حرف واحدوأضفتاليهسورةفمند ابن عصفور اله موقوف لأاعراب فيهوعندالشلو بين يجوز فيه وجهان الونف والاعراب أما الاول ويعبرهنه بالحكايه فلام احروف مقطعة تحكي كاهي وأماالثاني فعلى جعله أسهاء لحروف الهجاء وعلى هذا بجوز صرفه بناء على نذكير الحروف ومنعه بناءعلى تأ نيثه فان لم تضف اليه سورة لا لفظاو لا تقدير أفلك الوقف و الأعراب مصروفا وتمنوعا وإن كان أكثر من حرف فانوازن الأسهاء الاعجمية كطس (وحم) وأضيفت اليه سورة أم لافلك الحكاية والاعراب ممنوعاً لموازنة قابيل وهابيل وان لم يوازن فانأمكن فيه التركيب كطسم وأضيفت اليه سورة فلك الحكايةوالاعرابامامركبامفتوحالنون كحضرموتأو مسرب النون مُضافًا لما بعده ومصروفًا وممنوعًا على اعتقاد التذكير والتأنيث وان لم تضف اليه سورة أ لونف على الحكاية والبناء كخمسة عشر والادراب منوعا وان لم يكن التركيب فالونف اليس الا أضفت اليهسورة أملانحو كهنه صوحمستى ولايجوزاعرا بهلانه لأنظير له في الاسهاء المعربة ولاتركيبه مزجا لانه لايركب كذلك اسماء كثيرة وجوز يونس اعرابه ممنوعا وماسميءنها باسم غير حرف هجاء فان كان فيه اللام انجر نحو الانفال والاعرافوالانعام وإلامنع الصرفان لم تضفاليه سورة نحوهذه هودو نوحوقرأت هوداو نوحاو انأضفت بي على ماكان عليه قبل فانكان فيهما يوجب المنع منع نحوقر أت سورة يونس والاصرف نحوسورة نوح عوسورة هود انتهى ملخصا . (خاتمة ) . قسم الفرآن إلى أربعة أقسام وجمل الحل قسم منه اسم ( اخرج ) أحملًا وغيره من حديث وائلة بن الأسقع أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع الطوال وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الانجيل المثانى وفصلت بالفصل وسيأتى مريد كلام في النُّوع الذي بلِّي هذا ان شاء الله عالى وفي جمال القراء قال بعض السلف في القرآن ميادين وبسا تيزومقاصير وعر ئس وديا بهج ورياض فميادينه ما افتتح بألم وبساتينه ماافتتحالمر ومقاصير مالحامدات وعرائسه المسبحات وديابيجه آل عمران ورياضه المفصل وقالوا الطواسم والعاو اسينوآ لحموالحموالحواميم (قلت) وأخرج لحاكم عن ابن مسعودقال الحواميم ديباج القرآن قار السخارى وقوارع لفرآن الآيات التي يتعوذبها ويتحصن سميت بذلك لانها تفزع الشيطان وتدفعه و ترجمه كآيه السكرسي والمموذ تيزونحوها رائلت)وفي مسندأ حمدمن حديث معاذبن أنس مرفوعا آية العز ( الحمد لله الذي لم يُخذ ولد الآية

والذوع الثامن عشر في جمعه و تر تيبه ) . قال الدير عاقولى فى فوائده ) حدثنا ابراه يم بن بشار حدثنا السفيان بن صيبة عن الزهرى عن عبيد عن زيد بن الم سقيان بن صيبة عن الزهرى عن عبيد عن زيد بن المسقار قال قبض الذي صلى الله عليه وسلم ولم بكن القرآن جمع فى شى. (قال) الخطابى إنما لم يجمع صلى الله عليه وسلم القرآر فى المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض احكامه أو تلاو ته فلما انقصى نزوله و فاته الهم الله الحلماء الراشد ين ذلك و فاء و عده الصادق بضال حفظه على هذه الأمة فكان ابتداء ذلك على يدااصد بق بشورة عمر و أما ما أخرجه مسلم من حديث أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبو اعى شيمًا غير القرآن و الحديث فلا

البراعة في معنى فاذاجاء إلىغيره قصرعنه ووقف دونه وبان الاختــلاف على شمره ولذلك ضرب المثل بالذين سميتهم لأنه لاخلاف في تقدمهم في صنعة الشمر ولاشك في تبريزهم في مذهب النظم فاذاكا الاختلاف بينا في شعرهم لاختلاف مايتصرفون فيمه واستغايشا عن ذكرمن هو دونهم وكذاك يستفنى به عن تفضيل نحو هـذا في الخطب والرسائل ونحوها ثم نجد في الشعراء من يجود فىالرجز ولايمكنه نظم القصيد اصلا ومنهممن ينظمالقصيدو لكنيقصر فيهمهما تكلفه أوعملهومن الناس من يجـود في الكلام المرسل فاذا اتی بااـوزون قصر ونقص نقصانا عجيبا ومنهم من يوجد بضد ذلك وقد تأمانــا نظم القران فوجدنا جميع ماینصرف فیه من الوجوهالتي قدمنا ذكرها على حدو احد في حسن النظم وبديع التأليف والرصف لاتفاىت فية ولاانحطاط عن المنزلة العليا ولا اسفال فيه إلى لرتبة الدنيا وكذلكفد

ينافىذلك لأنالكلام فىكتابة مخصوصة علىصةة مخصوصة تدكان القرآن كتب كله فىءمد رسول اللهصلي الله عليه وسلم الكن غير بحموع في موضع و احدو لامر نب السور (وقال الحاكم في المستدرك جمع القرآن ثلاث مرات (احدهما) بحضرة الني صلى الله عليه وسلم ثم اخرج اسند على شرط الشيخين عن زيد ابن ثابت قالكناعندرسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع الحديث (قال) البيه بي يشبهان يكون المراد تأليفمانزل منالآيات المفرقة فىسورهارجمها فيهاباشارةالنبي صلىالله عليه وسلم( ثنانية) بحضرة أبى بكرروى البخارى في صحيحه عنزيد بن ثابت قال أوسل إلى ابو بكر مقتل اهل اليمامة فاذاعمر بن الخطاب عنده فقال ابو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قداستحريوم الياءة بقراء القرآزوإنى اخشى ان يستحر القنل بالقراءفي المواطن فيذهب كثير من القرآن وإنى أرى ان تأمر بجمع القرآن فقلت الممركيف نفعل شيئا لم بفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرهو و الله خير فلم بزل يراجمني حتى شرح الله صدرى لذلك ورايت في ذلك الذي وأي عمر قال زيد قال ابو بكر إنك شاب عافل لانتهمك وقدكنت تكتب الوحي لرسول اللهصلي الله عليه وسلم فنتبع القرآن فاجمعه فوالله لوكاموني نقلجبل من الجبال ماكان أثقل على مما امرنى به من جمع القرآن قلت كيف تفعَلان شيئًا لم بفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو والله خيرفلم يزل ابو بكر يراجمني حتىشرح اللهصدري المذي شرح الله له صدراً بي بكر وعمرف:تبعت القرآن اجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال ووجدت آخرسورة االنوبة معا بيخزيمة الانصاري لمأجدها مع غيره (لقد جاءكم رسول) حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عنداً بي بكر حتى توفاه الله ثم عند حياته ثم عند حفصة بنت عمر (وأخرج) ابن إبي داود في المصاحف بسند حسن عن عبد خير قال سممت عليا يقول أعظم الناس في المصاحف أجر اأ بو بكر رحمةالله على ابى بكر هو أو ل من جمع كتاب الله لكن اخرج أيضا من طريق ابن سيرين قال قال على لما ماترسولالقصلي اللهعليه وسلمآ ليت انلااخذ على ردائى إلالصلاة جممة حتى اجمعالة رآن فجمعه (قال) ابن حجرهذا الآثر ضعيف لا نقطاعه و بتقدير صحيه فراده يجمعه حفظه في صدر ه رما تقدم من رواية عبد خيرعنه أصّح فهو المعتمد (قلت قدورد من طريق آخر أخرجه ابن الضريس في فضاً ثله حدثنا بشربنموسىحدثناهودبن خليفة حدثناعون عن محمد بنسيرينعن عكرمة قال لماكان بمد بيعة أبى بكر قمدعلى ابن أبى طالب فى بيته فقيل لأبى بكر قدكره بيعتك فأرسل اليه فقال أكرهت بيعتى قال لاوالله قال ماأقمدك عنى قال رأيت كـ تاب الله يزادفيه فحدثت نفسي أن لاألبس ردائي إلا اصلاه حتى اجمعه قاللهأ بوبكر فانك نعم مارأيت قال محمد فقلت لعكرمةالفوه كما أنزل الأول فالأول قال لو اجتمعت الإنسو الجنعلي أن بؤ لفوه هذا النأ ليفمااستطاعوا (وأخرجه) ابن اشتة في المصاحف منوجه آخرعن اينسبرين وفيه أنه كستب في مصحفه الناسخ والمنسوخ وانا بنسيرين قال تطلبت ذلك الكتابوكـتبت فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه (واخرج) ابن اسى داود من طريق الحسن ان عمرسأل عنآية كتاب الله فقيل كانت مع فلان قتل يوم الهامة فقال انالله وأمر بجمع القرآن فسكان أول من جمعة في المصحفاسناده منقطع والمراد بقوله فـكان أول من جمعة أىأشار بجمعه ( قلت ) ومن غريب ماورد فياول من جمعةً من اخرجه ابن أشته في كتاب المصاحف من طريق كهمس عن ابن بريدة قال أول منجمعالقران فيمصحف سالممولى أبى حذيفة أقسم لايرتدى برداء حتى يجمعه فجمعة ثم التمرو ا مايسمونه فقال بعضهم سموه السفر قالذلك تسمية اليهودفكرهوه فقالرأيت مثله بالحبشة يسمى المصحف فاجتمع رايهم على ان يسموه المصحف اسناده منقطع أيضا وهو محمول على انه كان الجامعين بآمرابي بكر (واخرج) ابن ابى داو دمن طريق يحيى بن عبد الرحن بر حاطب قال قدم عمر فقال من كان

تأملاما يتصرف إليه وجـوه الخطاب من الآياتالطويلةوالقصيرة فرأينا الاعجاز فىجميعها على حد واحدلا يختلف وكذلك قديتفاوتكلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة فرأيناه غير مخنلف ولا متفاوت بل مو على ماية البلاغة وغاية البراعة فعلمنها مذلك أنه عا لا يقدر علمه البشر لأن الذي يقدرون عليه قد بينا فيه التفاوت الكثيرعند التكرآر وعند تباير الوجوء واختـــــلاف الأسباب التي يتضمنها . ومعنى رابع هو ٰ أن كلام الفصحاء يتفاوت تفارتا بينا في الفصل والوصل والعلووالنزول والتقريب والتبسميد وغـير ذلك ما ينقسم إليه الخطاب عند النظم ويتصرف فيــه القول عند الضم والجسع ألا ترى أن كشيراً من الشعراء قد وصف بالنقض عند التنقل من معيني إلى غيره والخروجمن باب إلى سواء حتى أن أهل الصنعة قد اتفقوا على تقصيرالبحتري معجودة نظمه وحسن وصفه في

تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأت به وكانو ايكتبون ذلك في الصحف و الألواح والعسب وكان لايقبل من أحد شيئًا حتى بشهد شهيدان وهذا يدل على أن زيدا كان لايكـتني ،جرد وجدانه مكتوباحتي يشهد بهمن تلقاه سماعامع كون زيدكان يحفظ فكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط (وأخرج) ابنأ بي داود أيضاً من طربق هشام بن عروة عن ابيه أن أبابكر قال لعمر ولزيد أقمدا على باب المسجد فن جامكا بشاهدين على شيء من كتاب الله فأكتبا ورجاله ثقاة مع انقطاعه (قال) ا بن حجروً كأن المراد بالشاهدين الحفظ والـكتاب(وقال)السخاوى فيجمال القراء المرآد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المرادأ نهما يشهد إن على أن ذلك من الوجوه التي نزل بهاالقرآن(قال) أبوشامة وكانغرضهمأن لا يكتب إلامن عين ما كتب بين يدى النبي صلىالله عليه وسلم لامن بجرد الحفظ قال ولذلك قال فآخر سورة التوبة لمأجدها معغيره أى لم أجدها مكتوبة مع غيره لانه كان لايكتني بالحفظ دونالكتا بة(قلت)أو المرادأ نهما يشهدان على أنَّ ذلك ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عاموفا نه كما يوخذ بما تقدم آخر النوع السادس عشر (وقد) أخرج ابن أشتة فىالمصاحف عن الليث بنسعد قال أول منجمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد وكان الناس يأتون زيد بن ابت فكان لا يكتب آية إلا بشاهدى عدل وأن آخر سورة براءة لم توجد إلامع أبي خريمة بن ثابت فقال اكتبوها فان رسول اللهصلىالله عليه وسلمجمل شهادته بشهادةرجلين فكتب وأن عمر أنى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كانوحده (وقال) الحارث المحاسى في كتاب فهم السنن كتا بة القرآن ايست بمحدثة فانه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتا بته و لكنه كان مفرقافي الرقاع و الاكتاف والعسب وإنما أمر الصديق بنسخهامن مكان إلى مكان مجتمعا وكانذلك بمنزلة أوراقو جدت في بيت رسول الله صلىالله عليه وسلمفيهاالقرآن منتشر الجمعها جامعور بطها بخيط حتى لايضيع منهاشىء قال فان قيل كيف وقعت الثقة بأُصحاب الرقاع وصدورالرجال قيل لا نهم كا نو ايبدون عن تأ ليفمعجن و نظم معروف قدشاهدوا تلاوته من النبي صلى الله عليهوسلم عشرين سنةفكان تزواير ما ليسمنه مأمونا وإنماكان الخوف من ذهابشيءمن صحفه وقدتقدم في حديث زيد أنهجم عالة رآن من العسب واللخاف وفى رواية والرقاع وفي أخرى وقطع الاديم وفي أخرى والأكتاف وفي أخرى والاضلاع وفي آخرى والاقتاب والعسب جمع عسيبوهوجر يدالنخلكا نوايكشطون الخوض ويكتبوز فىالطرف العريض واللخاف بكسر أللام وبخاء معجمة خفيفةآخر دفاءجمع لخفة فنتح اللام وسكون الحاء وهى الحجارة الدقاق وقال الخطابى صفائح الحجارة والرقاع جمع رقعةوقدتكون منجلدأوورق أوكاغد والاكتاف جمع كنف وهو العظم الذي للبرءير أوااشاة كانوا إذاجف كتبواعليهو الاقتاب جمع قتب وهو الخشب الذي وضع علىظهر البمير ليركبعليه وفيموطأ ابن وهبعن مالكعن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله بنعمر قالجمع أبو بكر القرآن في قراطيس وكانسأل زيدبن ثابت في ذلك فأبيحتي استمان عليه بعمر ففعل وفي مغازي موسى بن عقبة عنا بن شهابقال لما أصيب المسلمون باليمامة فزع أبوبكر وخاف أن يذهب منالقرآن طائفة فأقبل الناس بماكان معهم وعندهم حتى جمع على عهداً في بكر في الورق ف كان أبو بكر أول من جمع القرآن في المصحف (قال) ابن -جروو قع في دو اية عمادة ابن غرية أنزيد بن ثابت قال فأمر نى أبو بكر فكمتبتة في قطع الاديم والعسب فلما توفي أبو بكروكان عمر كتبت ذلك في صحيفة و احده ف كانت عنده قال و الأول أصح إنما كان في الاديم و العسب أو لاقبل أن يجمع في عهد أبي بكر ثم جمع في الصحف في عهد أبي بكر كادات عليه الاخبار الصحيحة المترادفة (قال الحاكم) والجمع الثالث وترتيب السور فرزمن عبَّان روىالبخارىءن أنس أن حذيفة بن اليمان

الخروج من النسب الى المديح واطبقوا على أنه لايحسنة ولابأتى فيه بشي. وانمــا انفق له في مواضع معدودة خروج يرتضى وتنقل يستحسن وكمذلك يخلف سبيل غيره عند الخروج من شيءالي شيءوالنحولمن مابالى ماب ونحن نفصل بعدهذاو نفسرهذه الجلة ونبين على أن القرآن على اختلاف مايتصرف فيه من الوجوه الكثيرة والطريق المختلفة يجمل الختلف كالمؤتلف والمتمان كالمتناسب والمتنافر في الافراد الى حد الآحاد وهــذا أمر عِيب ثنبين فيه الفصاحة وتظهر يه البلاغة ويخرج بة الكلام عن حد العادة ويتجاوز العرف . ومعنى خامس وهو أن نظم القرآن وقع موقعا فى البلاغة يخرج عرب عادة كلام الانس والجسن قبسم يعجزونعنالاثيان بمثله كهجزنا يقصرون دونه كقصورنا وقدقال الله عزوجل (قل اثن اجتمعت الانس والجسن على أن يأتوا بمثل هــذا القرآن لايأتون بمثله ولوكان

قدم على عبَّان وكان يغازي أهلالشام في فتح أرمينية واذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال لعبَّان أدرك الآمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصاري فأسل إلى حفصة أن أرسلي الينا الصحف ننسخهافي المصاحف ثم نردها اليكفارسلت بهاحفصة إلى عثمان فأمر زيدبن أابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وقال عبَّان للرهط القرشين الثلاثة إذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسانقريش فانهإنما نزل بلسانهم فنعلواحتى إذا نسخواالصحف فىالمصاحف ردعثمان الصحف إلىحفصة وأرسل الى كل افق بمصحف بما نسخو او أمر بماسواه من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أن يحرق قال زيدآية من الآحزاب حين نسخنا المصحف قد كمنت اسمع رسول الله ﴿ اللَّهِ مِرْالِلَّهِ يقرأبها فألتمسناها فوجدناها معخزيمة بنثابت الانصارى (منالمؤمنينرجال صدقواماعاهدوا الله علية ) فالحقناها في سورتهـ آفي المصحف (قال) ابن حجر وكان ذلك في سنة خمس وعشرين قال وغفل مضمن أدركنا مفزعم أنه كان حود سنة ثلاثين ولم بذكرله مستندا انتهى (وأخرج) ابن أشتة من طريقاً بوب عنا بي قلابة قال حدثني رجل من ني عامريقال لها نس بن مالك قال اختلفو افي القرآنعلي عهد عثمانحتي اقتتل الغلمانوالمملمون فبلغذلك عثمان بنعفان فقال عندى تكذبون به وتلحنون فيهفن نأى عني كان أشدتك ذيباوأ كثر لحنا بالصحاب محداجتمعوا فاكتبو اللناس اماما فاجتمعوا فكمستبوافكانو المذااختلفواو ثدارءوافى آيةقالواهذه أقرأهارسولالله صلىالله عليه وسلم فلانا فيرسل اليه هوعلى رأس ثلاث من المدينة فيقال له كيف اقراك رسول الله صلى الله عليه وسلم آيةً كـذا وكـذافيقول كـذافيكـتبونها وقد تركوالذلك مكانا(وأخرج)ابنأ بىداودمن طريق محمدبن سيرين عن كثير بن أ فلح قال لما أرادع ثم بان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلا من قريش و الأ نصار فبعثو اللىالر بعة الني في بيت عمر فجيء بها وكان عثبان يتعاهدهم فكانوا إذائدار. وافي شيء أخروه قال محمد فظننت إنماكانوا يؤخرونه لينظروا أحدثهم عهدا بالعرضة الاخير فيكتبونه على قوله (وأخرج) ابن أبي داو د بسند صحيح عن سويد بن غفلة غال قال على لا نقولو افي عشمان إلاخير افو الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلاعن ملامنا قال ما تقولون في هذه القراءة فقد بلغني أن بعضهم بقول إن قراءتى خير من قرا تكوهذا يكاديكون كفراقلنا فراترى أن يجمع الناس على مصاحف و احد فلا نكون فرقة ولا اختلاف قلنا فنعم مارأيت ( قال ) ابن النين وغيره الفرق بين جمع أبى بكر وجمع عَجَان أن جمع أبي بكركان لحشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته لالانه لم بكن بحموعا في موضع واحد فجمعة في صحائف مرتبا لآيات سوره على ماوقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجمع عَمَّان كان لماكثر الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرموه للغاتهم في اتساع للغات فأدى ذلك بمضهم إلى تخطئه بعض فخبى من تفاقم الامرفىذلك فنسخ لك الصحف فيمصحف واحدمر تباالسورة واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجا بأنة نزل بلغتهم وان كانقدوسعفى قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الامر فرأى أن الحاجة إلىذلك قدانتهت فاقتصر على لغة واحدة (قال) القاضي أبوبكر في الانتصار لم يقصدعُمان قصدأ بي بكرفيجِمع نفس القرآن بين لوحين وإنما قصد جمعهم على القرا آت الثابتة المعروفة عن النبي صلى الله علية وسلم والغاء ما ايس كـذاك وأخذهم بمصحف لا نقديم فيه ولاتأخير ولاتأويلأ ثبتمع تنزيلولامنسوخ تلاوته كتبمعمثبت رسمهومفروض قراءته وحفظه خشية دخول الفساد والشبة على من بأنى بعد (قال) الحارث المحاسبي المشهور عند الناس أنجامع القرآنء ثمان و ليس كـذلك انماحل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين

بعضهم لبعض ظهديرا فان قیل هـذرد عوی منكم وذلك أنه لاسبيل لنا ألى أن نعلم عجز الجن عن مشله وقد بجوز أن يكونوا قادرين على الانيان بمثله وأن كنا عاجزين كما أتهم قــــد يقدرون علىأمور لطيفة وأسباب غامضة دقيقه لانقدر نحن عليها ولا سبيل لما للطفها اليها واذا كان كـذنك لم يكن الى علم ماادعيتم سبيل قيل قد يمكن أن تعرف ذلك بخـبر الله، وجل وقد يمكن أن يقال إن هذا الكلام خرج على ماكانت العرب تعتقده من مخاطبًــة الجن وما يروورن لهممنالشعو ويحكون عنهم من الكلام وقد علمنـــا أن ذاك محفوظ عندهم منقول عنهم والقـــدر الذي فى الفصاحة لايتجاوز حدد فصاحة الائس ولعله يقصر عنها ولا يمتنع أن يسمع الناس كلامهم ويقع بينهم وبينهم محاورات في عهد الانبياء صلوات الله عليهــــم وذلك الزمان ما لايمتنع

من شهده من المهاجرين و انصار لما خشى الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف الفرا آدفاما قبلذلك فقد كانت المصاحف بوجوه منالقرا آت المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل بهاالقرآن فأماالسا بقالى الجمع من الجملة فهوالصديق وقدقال على لوو ايت امملت بالمصاحف التي عمل بها عثمان انشى (فائدة) . اختلف في عدة المصاحف التي أرسل بهاعثمان الى الآفاق والمشهور أنها خمسة روأخرج) ابن أبي داود من طربق حمزة الزيات قال أوسل عثمان أربعة مصاءف قال ابن أبي داودوسمعت أباحاتم السجستاني قول كتب سبعة مصاحف فأرسل الى كه الى الشامو الى البين و الى البحرين والى البصرة والى الكوفة وحبس بالمدينة واحد (فصل) الاجماع والنصوص المترافدة علىأن رتيب الآيات وقيبى لاشبهةفى ذلك أماالاجماع فنقله غيرو احدمنهم الزركشي فىالبرهان وأبو جمفر بنالز بيرفى مناسبة وعبارته ترتيب الآيات فى سورها وأنع توقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره بن غيرخلاف في هذا بين المسلمين التهمي وسيأ في من نصوص العلماء ما يذل عليه (وأماً) النصوص فمنها حديث زيد السابق كناعند الني صلى الله عليه رسلم أو أف القرآن من الرقاع (ومنها) ما أخرجه أحمد وأبوداود والترمذى والنسائى وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال قلت تعماز ماحلكم على أن عمدتم الى الأنفالوهي من المثاني و الى براءةوهي من المئين فقر نتم بينهماولم تسكتبوا بينهما علم إسمالله الرحمن الرحيم ووضعتمرهماني السبيع الطوال فقال عثمان كاندسول القصلي القعليه وسلم تنزل عليه السورةذات العدد فكان اذا أنزل عليه الشي وعا وض من كان يكتب فيقول ضمو اهؤلاء الآيات في السورةالتي يذكر فيهاكمذاوكذاوكانت الانفال من أوائل مانزل بالمدينة وكان براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنهامنها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلمولم ببين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت ينهما ولمأكتب ينهماسطر بسم الله لرحمن الرحبم ووضعها فىالسبع الطوال (ومنها)ما أخرجه احدباسنادحسن عن عبان بن أبى العاص قال كنت جا لساعند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذشخص ببصره ثم صوبه ثم قال أناني جبريل فامرني أن أضعهذه الآية هذا الموضوع من هذه السورة (إن الله أمر بالعدل و الاحسان و ايناء ذي القربي) الى آخر ها (ومنها) ما أخرجه البخارىءن ابن الزيرقال قلت (لمثمان و الذين بتو فون منكم و يذرون أزو اجا قد نسختم االآية الاخرى فلم تكتبهاأو تدعهاقال ياا بن أخى لا أغير شيئًا منه من مكانه (ومنها)مارواه مسلم عن عمر قال ماساً لت النيصلي الله عليه وسلمءن شي. أكثرنما سألنه عن الـكلالة حتى طمن أصبعه في صدري وقال تَكُفِّيكَ آيةالصيفالتي في آخرسورةالنسا. (ومنها الاحاديث في خوا تمسورةالبقرة (ومنها) مارواه مسلم عن أبى الدرداء مرفوعا من حفظ عشر آيات منأولسورةالكمف عضم من الدجال وفي لفظ عنده من قرأ العشر الاواخر من سورة الـكمف ( وهن )النصوص الدَّالة على ذلك اجمالا ما ثبت من قراءته صلى الله عليه وسلم لسور عديدة كسورةالبقرة وآل عمران والنساء في حديث حذيفة والاعراف في صحبح البخاري أنه قرأها في المغرب وقد أفلح روى النسائي أنه قرأها في المحرب حتى أذاجاء ذكر موسى وهارون أخذته سملة فركع والروم روى الطبر آنى أنه قرأهافي الصبح والم تنزيل وهلأتى على الانسان روى الشيخان أنهكان يقرؤهما في صبح الجعة وق في صحيح مسلم أنه كَان يقرؤها في الحطبة والرحمن في المستدرك وغيره أنه قرأها على الجن والنجم في الصيحح أنه قرها بمدكة على السكمة اروسجد في آخرها وانتربت عند مسلم أنه كان يقرؤها مع ق في العيد والجمة والمنافقون في مسلم أنه كان يقرأ بهما في صلاة الجمة والصف في المستدرك عن عبد الله ابن سلام أنةصلىالله عليه وسلم قرأها عليهم حين أنز لتحتىختمها في سور شتى منالفصل تدل

قراءنه صَّلى الله عليه وسلم لها بمشهدمن الصحابة أن تر تيب آباتها ترقيني وما كان الصحابة ليرتبو أترتيبا سمموا النبي صلى الله عليه وسلم بقرأ على خلافه نبلغ ذلك مبلغ لتواتر نعم يشكل على ذلك ما أخرحه! بن أف داود في المصاحف من طريق محمد بناسحق عن محى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عرابيه قال أماني الحادث بن خزيمة بها نين الايتين من آخرسورة براءة فقال أشهداً ني سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووءيتهما ففال عمرو أناأشهدلقد سمعتهما ثم فال اوكانت لاث آيات لجعلتها سورة على حدة فانظروا آخرسورة منالقران فألحقوها فياخرها فالبنحجرظاهر هذاأنهم كانوايؤ لفورا ياتالسور واجتمادهم وسائر الاخبار تدل على أنهم لم بفعلوا شيئامن ذلك الابتو قيف (قلت) يعارضهما أخرجه ابن أبي داود أيضا من طريق أبي العالمية عن أبي بن كسب أنهم جمعوا القر أن فلما انهو اللي الآية التي في سورة براءة (ثم انصر فو اصرف الله قلومهم بأنهم قوم لا يفقهون) ظنو اان هذا اخر ما أنزل فقال أبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلمأقرأني بعد مذ ايتين لقدجاً كمرسول) إلى اخر السورة ( وقال ) مكي وغيره تر تيب الآيات في السور بامر من النبي صلى الله عليه و سلم و لما لم بأمر بذلك في أو ل بر أه قركت بلا بسملة ( وقال القاضي أبو بكر في الانتصار تر تيب الآيات أمرو اجب و حكم لازم فقدكان جبريل يقول ضموا اية كذا في موضع كذا (وقال)أيضا الذي نذهباليه أن جميع القران الذي انزله الله وأمر باثبات رسمه ولم ينسخ ولا رفع تلاو ته بعد نزوله هو هذا لذي بين الدفتين الذي حو اممصحف عثمان وأنه لم ينقص منهشيءولازيدفيهوان ترتيبهو نظمه تربت على ما نظمه الله تعالى ورتبه عليه وسولهمن اى السور لم يقدم من ذلك مؤخر ولا أخرمنه مقدم وإن الامةضبطت عنالنبي صلى الله عليه وسلم ترتيب اىكل سورة ومواضعها وعرفتمواقعها كماضبطت عنه نفسالقرارات وذات التلاوةوا نه يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد رتبسوره و أن يكون قدوكل ذلك إلى الأمة بعده و لم يتول ذلك بنفسه قال وهذا الثاني أقرب (وأخرج)عن أنو دبقال سمعت ما لكايقول انما الف الفران على ماكانوا يسمعون من النبي عرَّاليِّيم ( وقال )البغوى في شرحالسنة أنالصحابة رضي الله عنهم جموا بين الدفتين القرآن الذى أنزله الله علىرسولهمن غيران زادواأو نقصو امنه شيئاخوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته فكمتبوه كما سمعوا من رسول الله مِمَالِيِّهِ من غير ان قدموا شيمًا أو أخروا أو وضعوا له ترتيبًا لم يأخذوه من رسول الله عَلِيُّ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما زل عليه منالقرانعلي الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبر ل اياه على ذلك واعلامه عند نزولكل اية انهذه الاية كمتب عقب اية كذا فيسورة كذا فثبت ان سعى الصحابة كان في جمعه في موضع و احدلافي ترتبه فاز القر ان مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب أنزله الله جملة الى السهاءالدنيائم كان ينزلهمفرقاءندالحاجة وترتيباالنزولغيرترتيب النلاوه (وقال )ابن الحصار ترتيبالسور ووضع الآيات في مواضعها انما كاربالوحي كان رسول عَلَيْتُهُ يَقُولُ ضَعُوا آية كَذَا في مُوضَعَ كَذَا وَقَدَ حَصَّلَ النَّهَ بِينَ مِنَا يُقَلِّ المَّةُ وَآثَر بِهِذَا اللَّهُ تَيْبِ مِن رسول الله ملكي ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف

\* ( فصل ) . وأما تر تيب السور فهل هو توقيفي أيضا أوهو باجتهاد من الصحابة خلاف فجمهور العلماء على الثانى منهم مالك والفاضى أبو بكر فى أحد قو ايه ( فال ) ابن فارس جمع القران على ضربين احدهما نأليف السور كتقديم السبع الطوال و تعقيبها بالمئين فهذا هو الذى تولته الصحابة رأما الجمع الآخر وهو جمع الايات فى السور فهو توقينى تولاه النبي صلى الله عليه وسلم كاأخبر به جبريل عن أمر ربه ومما استدا، به ولذلك اختلاف مصاحف السلف فى ترتيب السور فنهم من رتبها على النول وهو

فيه وجسود ما ينقض العادات على أن القوم إلى الآن يعتقدون خاطبة الغيلان ولهم أشعار محفوظة مروية في دواوينهم قال تأبط

شرا وأدهم قد حبت جلبابه كااحتا بت الكاعب الخيملا لمل أن حد الصبح اثناءه ومزق جلبا به الاليلا على شم نار تنورتها قبت لها مدبرا مقبلا فاصبحت والغول ليجارة فيا جارتا أنت ما أهولا وطالبتها بضمها فالتوت بوجه تهول واستغولا فن سأل أين ثوب جارتي وكنت اذاماهممت اعتزم ت وأحراذا قمت ان أفملا ( وقال آخر )

عشوا ناری فقلت منون أننم

فقالوا الجن قلت عموا ظلاما

فقمت الى الطعام فقال منهم

زءيم يحمد الانسالطعاما ويذكرون لامرى القيس قصيدة مع عمر والجدى وأشعارا لهما كرهنا ذكرها لطولهاوقال عبيد ابن ايوب

فلله در الغول أى رفيقة لصاحب قفرخا ثفمتقفر

(1£)

أرنت بلحن بعد لحن وأوقدت ( في ظل أخضر بدعـــو المحــة

فى ظل اخضر يدعب هامة اليوم

للجن بالليل فى حافاتها زجل

كاتناوحيومالريجعيشوم دوية ودجاليل كأنهما يم تراطن فى حافاته الروم

(وقال أيضاً ) وكم غرست بعسد النوى من مفرس

لها منكلامالجنأصوات سامر

(وقال)

ورمل عزيف الجن فى عقبانه

ەزىز كتضراب المغنىن بالطبل

وإذا كان القوم يعتقدون كلام الجن ومخاطباتهم ويلام الجن ومخاطباتهم القدر المحكى لا يزيد أمره على فصاحة العرب صح ما وصف عندهم من عجزهم عنة كدجز من عجزهم عنة كدجز الرآن ان الله تعالى حكى الجن ما تفاوضوا فيه من القرآن فقال

(۱) الذي في نسخه الكستلى بدل النكوير الكوثر فلمحرر اه

(۲) والذی فی النسخـــة الکستلیة بدلالقرشیالعدسی

مصحف على كان أو له اقرأتُم المدُّر ثم نون ثم المز مل ثم تبت ثم النكوير (١) و هكذا إلى آخر المـكي و المدنى وكان اولمصحف ابن مسعود البقرة ثم النساء ثم آلعران على اختلاف شديدوكذا مصحف أبي وغيره (وأخرج) ابن اشتة في المصا-ف من طريق اسماعول بن عباس عن حبان بن يحى عن أبي محد (٢) القرشي قال أمر هم عبَّان أن يتا بعوا الطوال فجعلت سورة الانفال وسورة التوبة في آلسبع ولم يفصل بينهما ببسم الله الرحم (وذهب إلى الاول) جماعة منهم القاضي في أحد قوليه رقال) أبو بكربن الانباري أنزلالله القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرقه في بضع وعشرين فكانت السورة تنزل لأمر يحدث و الآية جو ا بالمستخبر و يو تف جبريل اأنبي مِرَاقِتُهِ على وضع الآية والسورة فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن الني صلى الله عليه وسلم فن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن (وقال) الكرماني في البرهان ترتيب السور هكذا هو عند الله في الملوح المحفوظ على هـٰــــذا النر تيب وعليه كان مُرَائِقٍ يمرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه وعرضه عليه فىالسنةالتي توفى فيها مرتين وكان آخر الآمات نزولا (واتقوا يوماترجمونفيه إلىالله)فأمره جبريل أن يضعها بين آبتي الربا والدين ﴿ وَقَالَ ﴾ الطبي أنزل القرآن أو لا جملة وأحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا على حسب المصالح ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ (قال) الزركـشيف البرمان والحلاف بين الفريقين لفظي لآن القائل بالثاني يقولانه ومز اليهم ذلك ليملمهم باسباب نزوله ومواقع كلماته ولهذا قال مالك إنما الفواالقرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي عَلِيُّكُم مع قوله بأن ترتيب السور باجتماد منهم فآل الحلاف إلىأ نه هل هو بتوقيف قولى أو بمجرداسناد فعلى محيث بدقي لهم فيه مجال للاظر وسبقه إلى ذلك أبوجعفر بن الزبير (وقال البيدق في المدخل كان القرآن على عهدالنبي صلى الله عليه وسلم مرتباسوره وآياته على هذا الترتيب إلا الانفال و براءة لحديث عثمان السابق (وقال) ابن عطية إلا أن كثيرا منالسوركانة علم ترتيبها في حيانه علي كالسبع العلوال والحواميم والمفصل وإن ماسوى ذلك يمكن أن يكون قد فوض الامر قيه إلى الامة بعده(وقال) أبو جعفر بنالز بيرالآثار تشهد باكثر بما صعليه ابن عطية وببق منها قليل يمكن أن يجرى فيه الحلاف كقوله اقر موا لزهر او ين البقرة وآل عمر اندواه مسلم وكحديث سميد بن خالد قرأ ﷺ بالسبع الطوال في ركمة رواه أبن أبي شيبة في مصنفه وفيه انه عليه الصلاة والسلام كان يجمع المفصل في ركعة وروى البخارى عن ابن مسعودانه قال في بي اسرا ئيل والكمف ومريم وطه والانبياءانهن منالعتاق الآول وهن من تلادى فذكرها نسقاكما استقر ترتيبها وفى البخاري انه ﷺ كان إذا أرى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفت فيهما فقرأقل هو الله أحد والمعوذتين (وقال) أو جعفر النحاس المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله مالية لحديث واثلة أعطيت مكان التوراة السبع الطوال (قال) فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن الذي عليه وانه من ذلك الوقف وإنما جمع في المصحف على شيء واحد لانه قد جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله عَالِيُّهِ على تأليف القرآن (وقال) ابن الحصار ترتيب السور ووضع الآيات موضعها إنما كان بالوحي ( وقال ) ابن حجر تر تيب بعض السور على بعضها أو معظمها لا يمتنع ان يكون توقيفا قال وبما يدل على ان ترتيبها توقيفي ما أخرجة أحمدوا بوداودعن أوس بن أبي أوسعن حذيفة الثقفي قال كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف الحديث وفيه فقال لنا رسول الله علي طرأ على حزب منالةرآن فأردت أن لا أخرج حتى افضيه فسألنا أصحاب رسول الله والله عليه علنا كيف تجزبون القرآن قالوا نحربه ثلاث

(واذ صرفنا اليك نفرا •ن الجن يستمعون القران فلسا حضروه قالوا أنصتوا فلما تضي ولوا إلى قومهممنذرين) الحاخر ما حكى عنهم فيما ينلوه فاذا ثبت انه وصف كلابهم ووافق ما يعتقدونه من نقل خطابهم صح ان يوصف اشىء المألوف بانه ينحط عن درجة القران في الفصاحة وهذان الجوبان اسد عندی من جو اب بعض المتكلمين عنه بان عجر الانس عين القران يثبت له حبكم الاعجاز فيمتبر غيره ألاتري انه لوغزفنا من طربق المشاهدة عجر الجن عنه فقال لنا قائل فدلوا على ان الملائـكة تعجر عن الانيان بمثلهلم يكن لنا في الجراب غير هذه الطريفة التي قد بيئاها وانما ضمفنا هذا الجواب لان الذيحـكي وذكر عجزالجن والانس عن الانيان عيله فمجب ان عجز الجن عنه كما علمناعجز الانس عنهولو كمان وصفءجز الملائكة عَنه لوجب ان نمرف ذلك أيضا بطريقة فان

سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور واحدى عشرة و نلاثه عشرة وحزب من ق حتى نختم قال فهذا يدل على ان ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و الم قال و يحتمل ان الذي كان مرتبا حية ند حزب المفصل خاصة بخلاف ما عداه (قلت) ريما يدل على اله توقيني كون الحوامم وتبت ولاء وكذا الطواسين ولم ترتب المسبحات ولاء بل نصل بين سورها ونصل بين طائم الشعراء وطسم القصص بطس معانها أقصر منهما ولوكان الترتيب اجتهاديا لذكرت المسبحات ولاء وأخرت طسءنالقصص والذى ينشرحاءالصدر ماذهباليه البيهق وهوانجبع السور ترتيبها توفيني الابراءة والانفال ولا ينبغيان يستدرك بقراءته عليه سورا ولاءعلي ان ترتيبها كذلك وحينئدفلايرد حديث قراءته النساء قبلآ لعمر الالانرتيب السور فىالقراءة ايس بواجبولمله فعل ذلك لبيان الجواز (وأخرج) ابناشتة في كتابالمصاحف مزطريق ابنوهب عنسليمان بنبلال قالسممت وبيمة يسأل لمفدمت البقرة وآل عمران وقدنزل قبلهما بضع وثمانون سورة بمكة وانما أنزلتا بالمدينة فقال قدمنا وألف القرآن على علم بمن ألفه به ومن كان ممه فيه واجتماعهم على علمهم بذكفهذا بماينتهى اليه ولا يسأل عنه (خاتمة) السلع الطوال أولها البقرة وآخرها براءة كذاقال جماعة لكن أخرج الحاكم والنسائر وغيرهما عن ابن عباس قال السبع العاوال البقرةوآل عمران والنساء والمائدة والانعام والاعراف فال الراوى وذكرالسا بعة فنسيتم اوفى رواية صحيحة عن ابنأ برحام وغيره عزمجاهد وسعيد بنجبيرانها بونس وتقدم عن ابن عباس مالمه في النوع الأول وفي رواية عندالحاكم انها الكهف ( والمئون ) ماو ايها سمعت ذلك لأن كل سورة منها تزید علی ما ته آیة او نقار بها (والمثانی) ماولی المثمین لانها ثنتها أی کانت بعدها فهی لها اوان والمئيون لهااوائل ( وقال ) الفراء هي السورة النيآيتها أقل من مائة اية لانها نثى أكثر بما يثني الطوال والمئرن وقبلالثنية الامثال فيها بالعبرة والخبر حكاءالنكزاوي (وقال) في جمال القراء هي السورالتي شنيت فها القصص وقد تطلق على القرآن كله وعلى الماتحة كما تقدم ( والمفصل ) ماولى المنا فرمن تصار السور شمى بذلك لكثرة الفصول الني بين السور بالبسملة وقيل لفلة المنسوخ منه ولهذا يسمى بالمحكمأ يضاكماروى البخارى عنسميدين جبير قال ان الذي تدعونه المفصل هوالمحكم وآخرهسورة الباس بلانزاع (واختلف) فيأوله على ائني عشر قولاً احدما ق لحديث أوس السابق قريباالثاني الحجرات وصححه النووي الثالث الفتال دواه الماوردي للاكثرين الراح الجسائية حكاه القاضى عياض الحامس الصافات السادس الصف السابع تبارك حكى الثلاثة ابن أبي الصيف اليمي في نكته على التنبيه الثامن المتح حكاه الكمال الذماري في شرح النبيه الناسخ الرحمن حكاه ا بن السيد في أما انه على الموطأ العاشر آلا نسان الحادى عشر سبح حكاه ابن الفركـات في تعليقه عن المرزوق الثانى عشر الضحى حـكاه الخطابي وجهه إن الفارى يفصل بين هذه السور بالتكبير وعبارةالراغب فيمفردا ترالمفصل من القرآن السبح الاخير (فائدة)المفصل طوال وأوساط وقصار قال ابن معن نطو اله إلى عم و اوساطه منها إلى الضَّحي ومنها إلى اخرالفران قصاره هذا أقرب ما فيل فيه (تنبيه) أخرج بن ابي داود في كتاب المصاحف عن نافخ عن ابن عمر انه ذكر عنده المفصل فقال اى الفران ليس بمفصل و لكن أولوا قصار السوروصفار الصور وقداستدل بهذاعلى جوازان يقال سورة قصيرة وصغيرة وقدكره ذلك جماعةمتهم أبوالعالية ورخصفيه اخروزذكرما بنأبىداود وأخرج) عنا بنسيرين وأبى المالية قالا لاتقل سورة خفيفة فانه تعالى يقول (اناسنلقي عليك تولا ثميلا)و الكنسورة يسيرة (فاثدة) قال ابن أشتة في كدياب المصاحف أنبأ محدبن يعقو بحدثنا أبوداود

قبل أنتم قد انتونتم إلى ذكر الاعجاد في التفاصل وهذا العصل أنمايدل على الاحجاز في الجملة قيل همذاكا أنه يدل على الجملة فانه يدل على التمصيل أيضا فصحان لمحق مذا القبيل كماكان يصم ان يلحق بــاب الجمل . ومعنى سادسر وهوارب الذي يقسم عليه الخطاب من البسط والافصار والجمع والتفريق والاستمارة والنصراح والنجاوز والحترق ونحو ذلك من آلوجوه الى توجد فی کلامهم موجود فی الفرآن وكل ذلك بمــا يتجاوز حدرد كلابهم الممتاد بينهم في الفصاحة والابداع والبلاءة وقه ضمنا بدان ذلك بعدلان الوجه ههناذكر المقدمات دون البرط والنفصيل و هي سابع وهوان الممانى التي تنضمن في أصل وضع الشريعة والاحكام والاحتجاجات فىأصل الدبن والردعلي الماحدين على تلك الأله ظ البديعة وموافقة بمضها بعضافى اللطب والبراعة بمايتمذر علىاأبشر ويمنع

حدثنا أبوجعفرالكوفي قال هذا أكيف مصحف أبي الحر البقرة والنساء وآلعمران والانسام والاعراف والمائدة وبونس والانفال وبراءة ويهود و أديم و الشهراء والحج و يوسف ثم الكمف ثم النحل والاحزاب و ني اسرائيل و لزمر اوخاحم وطه والانبيا. والنور والمؤمنون وسبأثم المنكبوت والمؤمن والرعد والقصص والهل والصافات وصواس والحجر وحمسق والروم والحديد والعتبح والقتال والظهار وتبارك والسجدة وآنا ارسلنا نوحا والاحقاف ثم ق والرحن ثم الواقمة والجن والنجم وسأل سائل والمزمل وألمدثر واقتربت وحم والدخان وأفهان وخم الجاثية والطور والذاريات والحانة والحثير والممتحنة والمرسلات وعم بتساءلون ولا أقديم مومالفيامة وإذا الشمسكورت وياأمها الني إذا طلقتم النساء والنازعات والنغابن وحبس والمطفقين وإذا السهاء انشقت والنين والزبتون وأقرأ باستم ويك ثم الحجرات والمانقون والجمة ولم تحرم ولا أقدم بهدذا البلد واللبل وإذا الساء انعطرت ثم والشمس وضحاها ثم والسهاء والعارق وسبح اسم رك والفاشية والصف وسورة أهل الكتاب وهي لم كن والضحي وألم نشرح والقارعة والتكائر والعصر وسورة الخلق و سورة الحفد وويل لـكلهمزة وإذا زلزلت والعاديات والفيل ولايلاف قرش وأرأيت وا ا أعطينك والقدر والكافرون وإذا جاء نصر الله وتبت والصمد والفلق رالناس (قال) ابن واشتة أيضا وأخبرنا أوالحسن بزنافع ان أباجمفر محمد بنحروبن موسى حدثهم قل حدثنا محمدبن اسمعيل بنسالم حداثا على بن مهر إن الطائى حدثنا جرير بن عبد الحيد قال تأليف مصحف عبد الله بن مسمود (الطوال) البقرة والنساءوآل عرانوالاعراف والانعام والمائدة ويونس (والمثين) برامة والنحل وهو ويوسف والكمف وني اسرائيل والانبياء وطه والمؤمنون والشعراء والصافات (والله تي) لا - زاب و الحبح والقصص و طسر الممل والنور و الانه الومريم والمنكبوت و لروم و يس والفرقان والحجرو الرعدوسبأ والملائكة وابراهم وصوالذين كفروار لقمان رالزمر (والحوامم) حمالمؤمن والزخرف والسجدة وحمسق والاحقاف والجانية والدخان اما فحنالك والحنبر وتنزيل السجدة والطلاق والفلم وألحجرات وتبارك والنغابن وإذا جالك المنافقون والجمعة والصف وقل اوحى وانا أرسلنا والمجادلةو الممنحنة وياأيها الني لم محرم(ر المفصل) لرحمن والنجم والطيور والذاريات وانتربتالساعة والواقغة والنازعات وسألرسانل والمدثر والمزمل والمطمةين وعبسوهل أتحو المرسلات والقيامة وبمم يتساءلون وإذا الشمس كورت وإذا والسماء انعطرت والغاشية وسبح واللبل والفجرو إذا السماء افتقت واقرأ ياسم ربك البلد وألضحي و الطارق والعاديات وأرأيت والقارعة ولمكن والشمس وضحاهاو النين ووبل لـكل همزة وألم ركيف والثيلاف قريش والهاكموانا أنزلنا وإدازلزات والعصر وإذجا فصرالةوالكوثر وقل ياأيها السكافرون وتبت وقلهو الله أحد وألم ذبرح وايس فيه الحمولا لمموذنان

والنوع الناسع عشر في عدد سوره وآيا نه وكلما نه وحروف الماسوره فحلته وأربع عشرة سورة باجماع من يعتدبه وقبل وللاث عشرة بجمل الانفال وبراء تسورة واحدة أخرج أبوالسخ بن أبى ووق قال الانفال وبراء قل سألت الحسن عن الانفال وبراء سور تان أمسور وقال سور تان و تقل مثل قول أبى دوق عن مجاهد وأحرجه بن أبى حاتم عن سفيان (وأخرج) ابن أشتة عن ان لهيمة قال بقولون ان براء تمن يسألو لكوانما لم نكتب في براءة بسم الله الرحم الرسم لانها من يسألو نك وشبهتهم اشتباه الطرفين وعدم البسملة و يرده تسمية النبي صلى الله

ذلك أنه قد علم أن يخير الانماظ المعانى المندرلة الملوة والاسباب لدائرة وافرب من تخبير الااله ظ لمان مبتكرة وأسباب مؤسسة مستحدنة فلو أمرع اللمظفى لمعنى البارع كمان ألطف وأجبمن ان يوجد اللفظ البارع المكرو والأمر المنقرو المصور ثم ان أنضاف إلى ذلك الصرف الديع في الولجوء التي تنضمن تأسد ما يبتدأ تأسيسه وبراء تحقيقه بأن التفاضل في البراعة والفصاحة ثم إدا وجدتالاله ظرنق المحسني والمعانى وفقها لا فصل أحدهما على الآخر فالبراعة أظهر والفصاحة أتم . ومعنى ثامن وهو أن الحكلام فصاحته بأن نذكر منه الكامة في تضاء ف كلام أو نقذف ۱۰ بین شمر فتأخيذه الاسماع وتتثوف إليه النفوس و یری وجه رو نقه بادیا غامراسائر ما يقرن به ک لدرة الني تری فیسلك من خرز وكاليانوتة في واسطة العقدوأ ستأرى

عليه وسلم كلا منها (و نفل) صاحب الافناع أن البسملة نابتة لبراء، في مد يحف ابن مسعود ال ولا وُخذمِدا (وأحرج)"لقشيري"صحمحأنالتسمية لم نكن فيها لأن جبريلعليهالسلاملم بزلها نيه ا وفي المستدرك عن أبن عباس فالسأ لت على إبن أو طالب لم لم تدكر بب في براءة بسم الله لرحم الرحم قال لامها أمان و براءة نزات بالسيفوعزمالك أنأرلها لماسقط سقط معه البسملة فقد أبجت أنها كانت تمدا البقرة الطولها وفي مصحف ابن مسعودماته والنناعشر سورة لألهلم يكتب لمعوذتين في مصحف أبي ست عشرة لأنه كتب في آخره سورتي الحقد والحلم (أخرج) أبوعبيد عن ابن سيرين قال كنب أبي بن كعب في مصحفه فانحة السكتابو المعودتينو اللهم إذ تستمينك واللوم إ اك معبد وتركهن ابن مسعود وكتب عثمان منهن فأتخة البكتاب والمعوذتين (وأخرج) العابراني فيالدعاء من طريق عباد بن يعقوب الأسدى عن يحيى بن يعلى الاسلى عن ابن لهيمة عن أبي هبيرة عن عبد الله بن زرير الغافق قال لى عبد ألملك بن مروّان لقد علمت ماحملك على حب أبى تراب إلا أنك أعرابي جاف فرلمت و الله اعدجمت الةرآن من قبل أن يجتمع أبو اك و لقد على منه على بن أبي طالب سور تين علىهما إماه رسولالله صلى الله علميه وسلما لملهما أنت ولاأبوك للهم انا نستعينك ونستغفرك رثمي عليك ولانكمرك وتخلعو أترك ن يفجرك الهم إيك نعبد ولك نصلى و نسجدو إليك نسعى ونحمد نرجورح ك رنخشيءذا ك إنءذا بك بالكمار ماحق (وأخرج) البيبق من طريق سفيان الثورى عن أبن جراح عن عطاء عن عبيد إن عمير أن عمر بن الخطاب قنت بعدالركوع فعَالَ بسم الله الرحمن الرحم المهم إمانستمباك ونستغفرك و ثمي عليك ولانكفر وتخلع ونثرك من بفجرك اللهم إياك نمبدولك نصلي وإليك نسجد ونحفد نرجو رحمك ونحثى نسمك إن عذاك بالسكارين ملحق قال ابن جر بج - كمة البسملة أنهما سورنان في اصحف بمضالصحا بة (و أخرج) محمد بن صر المروزي في كتاب الصلاة عن أبي ين كعب أنه كان يقنت بالسورتين فذكرهما وأنه كان يكتبهما في مصحفه (وقال) ابن الضريس ( أنبأنا) أحمد بن جميل المروزي عن عبد الله بن المبارك ( أنبأنا) الاجلح عن عبد الله بن عبد الرحن عن أبيه قال في مصحف ابن عباس قراءة أبي و أبي موسى بـم لله الرحم الوسيم اللهما فا فستعينك وفستغفرك ونتحليك الخير ولانكمفرك وتخلع ونترك من يفجرك وفيه اللهم إياك نعبدواك نصلي و نسجدو إليك نسمي وتحفد تخشي عذا لمؤ وترجو رحمك إن عذا بك بالكفار ملحق(وأخرج) الطبراني بسند صحبح عن أبي اسحق قال أمنا أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد بخراسان فقرأ بها تين السورتين انا نستمينك و نستغفرك ( وأخرج) البيدقي وأبو دارد في المراسيل عن خالد بن أبي عران أن جبربل نزل بذلك على الذي مُراتِين وهو في الصلاة مع قوله (ليس لك من الأمرشي·) الآية لما قنت يدعو على مضر (تنبيه) كذا نقل جماعة عن مصحف أبي أنه ست عشرة سورة والصواب أنه خمس عشرة فان سورة الفيلوسورة الثلاف قريش فيه سورة واحدة و نقل ذلك الـــخاوى في جمال القراء عن جعفر الصادق و أبى نهيك أيضا ( قلت ) ويرده ما أخرجه الحاكم والطبرانى من حديث أم هانى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل الله قريشا بسبع الحديث وقيه وان الله أنزل فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها معهم غيرهم لثلاف تريش وفى كامل الهذلى عن بعضهم أنه قال الضحىو ألم نشرحسورة واحدة نذله لإمامالرازى في تفسيره عن طاوس وغير ممزالمفسر بز (فائدة ، قرل الحكمة في تسوير الفرآن سورًا تحقيق كون السورة ، مجردها مهجزة وآية من آيات الله والاشارة إلى أن كل سورة : طمستقل فسورة يوسف الرجم، عن قصته وسورة براءة تترجم عنأحوال المنافقيز وأسرارهم إلى غير ذلك وسورت السورسود اطو الاو اوساطا وقصارا

الكلمة مرن القران يتمثل بها في تضاعيف كلام كثير وهي غرة جميعه وواسطة عقده بتمييزه وتخصصه برونقه وجماله واعتراضه في جنسه وماثه وهذاالفصل أيضا بما يحتاج فيه إلى تفصيل وشرح ونص ليتحقق ما ادعيناه منه ولو لهذه الوجوء ااني بيناها لم يتحير فيه أهل الفصساحة ولكانوا يفزعــون إلى التعال لمقابلته والتصنع للمارضة وكانوا ينظرون فيأمرهم ويراجعون أنفسهم أو كان يراجسع بعضهم بعضا فی معآرضتـــه ويتوقفون لهما فلمالم نرهم اشتغلوا بذلك عدلم أن أهل المعرفة منهم بالصنعة انما عدلوا عن هذه الأمور لعلمهم بعجزهم عنه وقصور فصاحتهم دو نه ولايمتنع أن يلتبس على منلم يكن بارعا فيهم ولا متقدما في الفصاحة ولا متقدما فى الفصاحة منهم هذه الحال حتى لايعلمالا بعد نظرو تأمل وحتى يعرف حال عجز غيره إلا أنا رأينــا صناديدهم وأعيانه \_ م ووجوههم سلموا ولم

تنبيها على أن الطول ليسمنشرط الاعجاز فهذه سورةالكوثر ثلاث آيات وهيممجزة اعجازسورة البقرة تم ظهرت لذلك حكمة في التمام وتدريج الاطفال من السور القصار إلىما فوقوا تيميرا من الله على عباده لحفظ كنايه ( قال ) الزركشي في البرمان فان قلت فهلا كانت الكتب السا لمه كذلك قلت لوجهين أحدهما أنها لم تكن معجزات من حهة النظم والترتيبوالآخرأمهالم تبسرللحفظ اكرذكر الزيخشري ما يخالفه فقال في الكشاف العائدة في تفصيل القرآن و تقطيعه سورا كثيرة وكذاك أنزل الله النوراة والانجيل والزبور وما أوحاءإلىأ نبيا تهمسورةو بوبالمصنفون فكتهم أبوا باموشمة الصدور بالتراجم منها أن الجنس إذا الطرت تحته أنواع رأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون با ا واحدا ومنها إن القادىء إذا حتم سورة أو بابامنالكَتَابِثُمُ أَخَذُوۤ آخَرَكَانَا نَبْطُ لَهُ وَابْعِثُ عَلَى الحصيل منه لو استمر على الكتاب طوله ومثله المسافر إذا تطعميلا أو فرسخا نفس ذلك منهو نشط للسيرومن مم جزى القرآن أجزاء وأخماسا ومماأن الحافظ إذا حذق السووة اءتقدا نة أخذمن كتاب الله طانفة مستقلة بنفسها فيعظم عنده ماحفظه ومنهحديثأنسكانالرجل إذا قرأ البقرة وال عمران جدفينا ومن ثم كانت القرآءة في الصلاة بسورة أفضل ومنها أو النفصيل بسبب تلاحق الاشكال والنظائر وملائمة بعضها لبعض وبذلك تنلاحق المعانى والنظم إلى غير ذلك من الفوائد المتهي (وما ذكره ) لريخ شرىمن تسويرسا ثر الكشب هو الصحبح أو الصو اب فقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال كه نتحاث أن الزور مائة وخسون سورة كلها مواعظ وثناء ايس فيه حلال ولأحرام ولا فرائض ولاحدرد وذكروا أن في الإنجيل سورة تسمى سورة الامثال

﴿ فَمَلَ ﴾ في عدد الآي أفرده جماعة من الفراء بالتصنيف قال الجمعري حد الآية قران مركب من جمل ولو تقديراً ذو مبدأ أو مقطع مندرجفيسورةأصاماالعلامةومنهأن آية ملكه لأنهاعلامة الْفَصْلُ وَالصَّدَقُ وَالْجُمَاعَةُ لَانُهَا جَمَاعَهُ كُلَّهُ ﴿ وَقَالَ ﴾ غيره الآية ما تُمةمن الفران منقطعة عما قبلها وما بعدها (وقيل) هي الواحدة من المعدودات في السور سميت به لانها علامة على صدق من أتى بها وعلى عجز المتحدي بها (وقيل) لأنها علامةعلى انقطاع ماقبلها من الكلام وانقطاعه بما بعدها ( قال ) الواحدي و بعض أصحابنا قال يجوز على هذا القُّول تسمية أنل من الآية ا بَمْلُولا إن التوقيف وربما هي عليه الآن ( وقال ) أبو عمرو الداني لاأمل كله هي وحدها ايه إلا قولهُ مُدُّهُما مِثَان ( وقال ) غيره بل فيه غيرها مثل والنجم والضحى والمصروكذا فو المالسورعندمن عدها (قال) بعضهم الصحيح أن الآية انما تعلم بتوقعف من الشاوخ كممرة، السوره قال فالآية طائمة من حروب القرآن علم بالنوقيف انقطاعها معنى عن الكلام الذي بعدها في أول القرآن وعن الكلام الذي قباما في اخر القرآن وعما قبلها وما بعدها في غيرهما غير مشتمل على مثل ذلك قال وبهذا القيد خرجت السورة ( وقال ) الرنخشري الآيات علم توقيفي لامجال للقياس فيهولذلكعدوا الماية حيث وتعت والمص ولم يعدوا المروالر وعدوا حم اية في سورها ط. ويسولم يعدوا طس(قلت ومها يدل على أنه توقيني ماأخرجه احمدق مسنده من طريق عاصم ابن أبي النجو دعن زرعن ابن مسعودقال أفر أنى رسول الله مُرَاثِجُ سورة من الثلاثــــين من ال حم قال يهني الاحقاف وقال كانت السوره اذا كانت أكثر من الثلاثين اية سميت الثلاثين الحديث ( وقال ) ابن العربي ذكسر النبي عَالِمَةٍ أن الفاتحة سبع ايات وسورةالملك ثلاثرنأيةوصحأنهقرأالعشرالآيات الحنواتهمنسوره العمرانقال وتعديد الآى من معضلات القر ان وفي ايا ته طويل وقصير ومنة ما ينقطع ومنه ما ينتهى إلى تمام السكلام ومنه ما يكون في أننائه (وقال) غـــير سبب اختلاف السلف في عدد الاي أن الني ﷺ

يشتغلوا بذاك تحققا ظهور العجز وتبينا له وأما قوله تعالى حكابة عنهم (قالوا لونشاء لقانما مثل هذا ) نقد يمكن أن يكونوا كاذبـــين نما أخبروا به عن أنفسهم وتد يمكن أن يكون هذا الكلام إنما خرج منهم وهو يدل على عجرهم ولذلك أورده اللهمورد تقريعهم لأنهم لوكانوا على ما وصفوا به أنفسهم لكانوا يتجاوزون الوءد إلى الابجاز والضمان إلىالوفاء فلما لم يستمملوا ذلك مع استمر ار الحدى وطاول زمان الفسحة في إقامة الحجة عليهم بمجرهم عنه علم حجرهم إذ لو كانوا قادرين على ذلك لم يقنصروا على الدءوى فقط ومعلوم من حالمم وحميتهم أن الواحد منهم يقول في الحشرات والهـــوام والحيات فى وصف اللازمة والاتساع والأمور التي لايؤ به لها ولا يحناج البِها ويتنانسون في ذلك أشدد التنافس ويتبجحون به أشــد النبجح فكيف يجوز أن تمـكـنهم معارضته في

(79) كان يقف على رموس الآى للنوقيف فاذاعلم محلها وصُن للنمام فيحسب السامع حيائد أمها ليست فاصلة وقد أخرج ابن الضريس من طريق عمان بن عطاء عن أسه عن ابن عباس قال جميع آى القرآن ستة آلاف آية وستمائة آية وست عشرة آية وجميع حروف الفرآن ثلاثمائه ألفحرفو ثلانة وعشرون ألف حرف وسنما تة حرف واحدوسبعون حرفا (قال الداني اجمعو اعلى أن عدد آيات القرآن ستة آلاف آية ثم اختلفو افيمازادعلى ذلك فنهم مز لم بزد ومنهم من قال ومائداً آيا وأربع آيات وقيل وأربع عشرة رقيل وتسع عشرة وقيل وخمس وعشرون رقيل وست و نلاثون (الت) أخرج الديلي في مسند الفردوس من طربق الفيض بزوشيق عن فرات بن سلمان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعادرجالجنة علىقدر آىالقرآن بكلآ يةدرجة فتلاسنة آلافرآ يهوماثنا آيةوست عامرة آية ينكل درجتين مقدار ما بين السهاء والأرض الفيض قال فيها بن مهين كذابخبيث وفي الشعب للبيهق من حديث عائشة مر فرعاعدد درج لجنة عدد آى القرآن فن دخل الجنه من أهل القرآن فايس فوقهدرجا قال الحاكم إسناده صحبح الكمنه شاذر أخرجه الآجرى فيحملة القرآن من وجه آخر عنها مو توفا (قال) أبو عبد الله الموصلي في شرح قصيدته ذات الرشد في العدد اختلف في عد الآي أهل المدينة ومكة والشاموالبصرة والكوفة ولأهل المدينة عدداز عدد أول وهوعدد أبي جمفريز بدبن القمقاع وشيبة بن نصاح وعدد آخر وهوعددا ممميل بنجمفر بنأبي كثيرالا نصارى وأماعد داهل كه فهو مروى عن عبدالله بن كثير عزمجا هدعن ابن عباس عن أنى بن كمب و أما عدد أهل الشا فرو اه هرون ابن موسى الآخة ش وغيره عن عبدالله بزذكوان وأحمد بن يزيد الحلوانى وغيره عن هشام بن عمير ورواه ابنذكوان وهشام عنأيوببن تهم القارىءن يحيى نالحارث لرمارى قال هذا المدد الذي نعده عدد أهل الشام بمارواه المشيخة لناءن الصحابة ورواه عبدالله بن عامر اليحصي لناوغيره عن أبي الدرداء وأماعدد أهل البصرة فماره على عاصم بالعجاج الجحدري وأماعدداه ل الكوفة فهو المضاف إلى حمزة بن حبيب الزيات وأبى الحسن الكسائىوخلف بن هشام قال حز أخبر نامهذاالعددابن أبي ليلى عنأ بي عبدالرحمن السلمي عن على بن أ برطالب (قال) الموصلي شمسور القرآن على ثلاثه أفسام تسم لم يختلف فيه لآتى إجمالي ولا في نفصيلي وقسم اختلف فيه تفصيلالاإجماليوقسم اختلف فيه إجمالاو تفصيلا رفالأول) أربهون سورة بوسف ما ثة و إحدى عشرة و الحجر تسع و تسعون النحل ما ثة وثمانية وعشرون الفرقان سبعوسبهون الاحزاب ثلاث يسبعون الفنحتسع ودشرون الحجرات والنفابن ثمان عشرة وخمس وأربعون الذاربات ستون القمرخمس وخسون الحشرأر بعوعشرون الممتحنة ثلاث عشرة الصف أربع عشرة الجمعة والمنافقون والضحى والعاديات إحدى عشرة النحريم أننا عشرة اثنتان وخمسون الانسان احدى وثلائون المرسلات خمسون النكوير تسع وعشرون الانفطار وسبح تسع عشرة التطفيف ست وثلاثون البروج اثنتان وعشرون الغاشية ست وعشرون البلد عشرون اللبل إحدى وعشرون ألم نشرح والتين والهاكم ثمان الحدزة تسع الفيل والعلق و تبت خس الكافرون ست السكوثر والنصر للاث ( والقسم الثاني ) أربع سور القصص ثمان وثما نون عـــد أهل الكوفة طسم والباقون بدلها أمة من الباس يسقون العنكبوت تسع وستون عدا أهل الكوفة الم والبصرة بدلها مخلصين له الدين والشام وتفطعون السبيل الجن ثمان وعشرون عد المـكى ان يجبرنى من الله أحد والبانون بدلها و لن أجد من دونه ملتحدا والعصر ثلاث عد المدنى الآخير وتواصوا بالحق دون العصر وعكس البانون (والقسم الثالث) سبعون سورة الفاتحة الجمهور سبع فعد الكوفى والمكى البسملة دون هلذة المعانى الفسيحة

والمبارات الفصيحة مع تهدن الممارضه تكذبيه والذب عن أديانهم القـــديمة واخراجهم أنفسهم ون تسفيوا رأيهم وتصليله أياهم والبخاص من منازعتمه تم من محاربته ومفارعته تهم لا يغملون شيئًا من ذلك وانما يحيلون أنفسهم على التعاليل ويعللهما بالاباطيل . و.منى تاسع وهو أن الحروف الني بني عليها كلام المرب تسمة وعشرون حرفا وعبدد السور التي افتتح فيها بذكر الحرف أمان وعشرون سورة وجملة ماذكر منهذه الحروف قى أوائل السور •ن حروف المجم نصف الجمة وهو أربعة عشر حرفا ايدل بالمذكور على غيره وليمرفوا أن هذا الكلام منتظم من الحروف آلتي ينظمون م ا کلام<sub>ا</sub> م والذی ينقسم اليه هذة الحروف على ما فسمه أهل العربية وبنوا عايها وجوهها أنسام نحن ذاكروها في ذلك انهم قسموها إلى حروف مهموسة وأخرى مجهورة فالمهوسة

أنعمت علمهم وعكس الباقون وقال الحسن ثمان فعدهما وبعضهم ست فلم بعدهما وآخر تسع فعدهماوا يك نعبدو يقوى الاول مأأخرجه حدوأ بوداو دوالرمذى وأبنخز يمأ والحاكم والدارقطي وغيرهم عن أم ــلــنه أن الـ مراقع كان يترأ بسم لله الرحم الرحم الحد لله رب العالمــين الرحن الرحيم ما ك بوم الدين ايك نعبد واباك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط لذين أنعمت عليهم غير المغضوب علمهم ولاالضا ليزفنطها آية آية وعدهاعدالاعراب وعدسم الله لرحم الرحم آة , لم بعدعلمهم (وأخرج الدارقطي بسند صحيح عن عبد خيرة ل ستل على عن السبع المثاني فمال الحديقة رب العالمين فقيل له الماهي ست آبات فقال بدم الله الرحن الرحم آية (البقرة) ما تتان وثما نون وخس وقيل ست وقيل سبع (آلعران) ما ثنان وقيل الاآية(النساء) ما ثة وسبمون وخمس وقيل ست وقيل سبع ( المائدة ) م ئة وعشرون وقيل والنتان وثلاث ( الانعام ) مائة وستون وخمس وقبلست وقبلسع (الاعراف) ما ثان وخمس وقبل ست (الانفال)سبعون وخمس وقبلست وقيلسبع (براءة) ما تفر ثلاثون وقيل الا آية (بونس) مائة وعشرة وقيل الاآية (هود) ما تة واحدى وعشرون وقيل اثنتان وقيل ثلاث (الرعد) أر مون و ثلاث وقبل أربع وقبل سبع (ابراهيم) احدى وخسور وقبل انتنان وقبل أربعُ وقبل خس (الاسرا.) ما تة وعشر وقبل واحدى عشرة (الكهف) ما ثة رخمس وقبل وست وقبل وعشر وقبل واحدى عشرة (مريم) تسعون وتسع وقبل ثمان (ط.) مائة وثلاثون والنتان وقيل أدبع خمس وقيلوأد بعون ( الآنبياء ) مائة واحد، شرة و قيل و الذان عشرة (الحج) سبعون وأربع قيل خمس قيل ستوقيل ممان (قد أفلح) ما نة وثمان عشرة و قيل تسع عشرة (النور) ستون و قيل و المناز و قيل اربع (الشعراء) ما تتان و عشرون وست وقبل سبع ( النمل) تسعيان والنمان وقبل أربع وقبل خمس ( الروم ) سنون وقبل إلا آية ( انهان ) الْمَانُونُ وثلاث وقيل أربع (السجدة ) ثلاثون وقبل إلا آية (سبأ) خمسون وأربع قيل خمس ( فاطر ) أربعون وست وقبل خمس ( يس ) ثما نون و ثلاث و قبل اثنتان (الصافات) مائة وثمانون وآية وقيل آيتان (ص) ثمانون وخمس وقيل ست وقيل ثمان (الزمر) سبمون وآینان وقیل ثرث وقیل خمس (غافر) ثمانون واینان وقیل أربع وقیل خمس لاث ست ( فصلت ) خمسون واثنتان وقبل ألاث قبل أربع ( شورى ) خمسون وقبل وألاث ( الرخرف ) ثمانون وتسع وقبل ثمان ( الدخان ) خمسون وست وقبل سبع وقبل ( الجائية ) ثراثرن وست وقيل سبع (الاحقاف) ثلاثون وأربع قيل خمس (الفتال) أربعون وقيل اثنتان وقيل الا ايتين ( الطور ) أربعون وسبع وقيل ثمان وقيل تسع (الجم) احدى وستون وقيل (الرحمن) سبعون وسبع وقيل ست وقيل ثمان (الواقعة) تسعون رتسع وقيل سبع وقيل ست (الحديد) أدر أرن وتمان وقبل تسع (قدسمع )اننتان وقبل أحدى وعشرون (الطلاق) أحدى عشرة وقيل ثننا عشرة (تبارك) ثلاثون وقيل احدى رثر ثرن بعدقالوا بلى قدجاء نا نذير قال الموصلي والصحيح الأول قال ابن شنبوذ ولايسوغ لاح، خلاه للاخبار الواردة في ذلك (واخرج) أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي عن أبي هريرة أنرسول لله صلىالله عليه وسلم قال ان سورة فى الفرآن ژرژن آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك لذى بيده الملك (وأخرج) الطبراني بسند صحبح عن أنس قال قال رسول الله عليه عليه سورة في القرآن ما هي الانلانون اية خاصة عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي سورة تبارك (الحاقة) احدى وقيل الننان وخسون (الممارج) أوبعدون وأربع وقيل اللاث ( نوح ) اللاون وقيل الآاية وقبل إلا أيتسين ( المزمل)

منها عشرة وهي الحساء والهاء وآلحاء والسكاف والشين والثاء والفاء والتاء والصاد والسين وماسوى ذلك من الحروف فهى مجهورة وقدعرقنا أن نصف الحـــروف المهموسة مذكورة في جملة الحروف الذكورة فى أوانل السوروكذلك نصف الحروف المجهورة على السواء لازيادة ولا نقصان والمجهور ممناة أنه حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع إن بحري معه حتى ينقضى الاءنمادوبجرى الصوت والمهموس كل حرف ضمف الاعتباد في و صدمه حتی جری معله النفس وذلك مما يحناج إلى معرفته لتبنى عليه أصول العربية وكذلك بما يقسموناليه الحروف يقولون الما على ضربين احدهما حروف الحاق وهى ستة احرف المين والحاء والهمزة والهاء والحاء والغين والنصف من هذه الحروف مذكور فى جملة الحروف الني تنتمل عليه الحروف المبينــة فى اوائل السور وكدلك النصف من

عشرون وقيل إلا آية وقيل آيتين (المدثر) خمسون وخمسوقبلست (القيامة) اربعون وقبل الا آية (عم) أربعون وقيل آية ( النازعات ) أربعونوخمسوةبيلست (عبس) أربعون وقيل وآية وقيلوآيتيز(الاندةان) عشرونو ثلا ةرقيلأربع وقيل خمس (الطارق) سبع عشرة وقيل ست عشرة (الفجر) للاثون وقرل إلا آيةوقيل!ننتانوآلاثون الشمس) خمس عشرة وقيل ست عشرة (اقرأ) عشرونوقبل إلا آية (القدر) خمروقبلست (لمكن) ثمان وقيل تسع (الولولة) تسع وقيل ثمان ( الفارعة) ثمان وقبل عشر وقبل إجدى عشرة (قريش) أربع وقبل خمس (ارأيت) سبع وقيل ست (الاخلاص) أربع وقيلخس (الناس) سبع وقيلست (ضوا ط البسملة) نزلت مع السورة في بعض الاحرف'لسبعةمن قرأ بحرف نزلت فية عدما ومن قرأ بغير ذلك لم بعدمًا وعداهلَ الكرفة الم حيث وقع آية وكذا المصريط وكميمصوط مريس وحم وعدوا حمسق آيتين ومن عداهم لم بعدشيًّا من ذلك و اجمع أمل العددعلي أنه لا يعد الوحيث وقع آية وكذا المروطس وصوق ون ثم منهم منعال بالاثر وانباع المنقول وأنه أمر لافياس فيهومنام سقاله مدراص ونوقلانها على حرف احدو لاطس لانها خالفت آخويها بحذف الميم ولابه أنشب المفرد كفا بيلو يسوان كانت بهذا الوزن لـكن أولها ياء فأشبهت الجمع إذ ايس لنا مفردأولهياءولم هدوا الربخلافالملامهاأشبه بالفواصل من الر ولذلك اجمعوا على عدياً يها المدُّر آية لِمشاكله المواصل بعده واختلفوا في ياأيها المزمل قال الموصلي وعدوا قوله ثم نظر آية وايسفىالقرآنأتصرمنها أمامثامافيم والفجر والضيحي (مذيب) نظم على بن محمدالفالي أرجوزة في القرائز والآخوات ضمها السورالتي اتفقت في عدة الآي كالفاتحة والماعون وكالرحن والانفال وكيوسف والكهف والانبياء وذلك معروف ما تندم (فائدة) يترتب على معرفة الآى وعدها وفواصلهاأحكام فقهية منها اعتبارها فن جهل العاتحة فانه يجب عليه بدلها سبع آيات ومنها اعتبارها في الخطبة فانه يجب فيها قراءة آية كاملة ولا يكو شطرها ازلم نكن طريلة وكذاالطويلةعلى أطلقه لجمور وههنا بحث وهو أن مااختلف في كونه آحر آية هل تـكمَّني القراءة به في الحطبة محل نظرو لم ارمن ذكره ومنها اعتبارها في السورة التي تقرأ في الصلاة أوما يقوم مقامها ففي الصحيح أن صلى الله عليه وسلم كان يقر أفي الصبح بالسنين إلى المائدة ومنها اعتبارها في قرا.ة قيام الليل ففي احاديث من قرأ بعشر آيات لم بكتب من الغافلين و من قرأ يخمسين آية في ليلة كيتب من الحَ فَظَينَ رِمنَ قَرَأَ بِمَا تَهَ كَتُبِ مِن الفَا تَينَ وَمَن قَرَأَ بِمُ 'نَيْ آيَةً كَتَبِمَن الفَائزين و من قرأ بشمًّا تَهُ آية كتب له قنطار من الاجر ومن قرأ يخمسهانة وبسبههانة وألف آية أخرجها الدارمىفمسنده مفرنة ومنها اعتبارها عليها كما سـأنى ( وقال ) الحذلى فىكا.له اعلم أن قوما جهلوا العدد ومافيه من الفوائد حتى قال الزعفراني العدد إلى مملم وإنما شغلبه بعضهم ايروج بهسوق قال و ليسكذلك ففيه ونالفو الدمعر فه الوقف ولان الاجماع المقدأن الصلاه لا نصح بنصف آية وقال جمع من العلماء تجزىء بآيه وآخرون ثلاث آيات وآخرون لابدمن سبعو الإعجاز لايقع بدون آيه الملددة ثدة عظيما في ذلك أنهى ﴿ فَانْدُهُ ثَانِيةً ﴾ ذكر الآيات في الاحاديث والآنار أكثر من أن يحمى كالاحاديث في الفاتحة وأربعا بالتمرأ د لالبةرة واية الكرسي و لآيتين خانمة البقرة وكحدث اسم الله الالطم في ها تين الآياين (والهكم إله واحد لا إنه الاهو الرحم الرحيم و الم الله لا إنه إلا هو الحي القيوم) و في البخاري عن ابن عباس إذا سرك أن تعلم جمل العرب فافرأ ما فرق الثلاثين وما تةمن سورة الانعام ( قدخسر الذين قنلوا أولادهم إلى قوله مهتدين ) وفي مسنداً بي يملي عن المسور ابن مخرمة قال قات لعبد الرحمن ابن عوف إخال اخبر ناعن تصتكم يوم احدقال أقرأ بعدالعشرين وما ثة من آل عمر انتجد قصتنا (و إذ

الحدروف التي ايست بحروف الحاق وكدناك تنقسم هذه الحروف الى قسمين آخرين أحدهما حروف غير شديدةوالي الحروف الشديدة وهى الني تمنع الصدوت ان يحرى فيه وهي الهمزة والماف والكاف والجم والظاء والدال والطاء والباءوقدنلمناان نسف هذه الحروف أيضاهي مذكورة في جملة نلك المررف التي بنى عليها تلك السور ومن ذلك الحروف المعابقة وهي أربعة أحرف وما سواه منفتحة فالمطيقة الطاء والظاء والضاد والصاد وقدعانا أن نصف هذه فيجلة الحروف المبدوء ما فىأوائل السود و إذا كارالفوم الذين قسموا في الحروف هده الانسام لاغراض لهم في ترتيب المربية والزيلها بالعد الزمان الطويل من عهد الني صلى الله عليه وسلم ورأوا مبآنى اللسان على هذه الجهة وقد نبه بما ذكر فيأوائل السورعلي ما لم يذكر على حــد التنصيف الذي وصفنا دل على أرب وقوعها

غدوت من أهلك تبوى. المؤمنين مقاعد للقال ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ أَنَالَ لَلَّهُ وَقَبِلُ وارسهانة وسبما وثلاثين وقيل ومائتان وسمع وسبمون وقبل غير ذلك قبل وسبب الاختلاف عد السكلمات ان السكلمة لها حقيقة رمج زوا مظ ورسم واعتباركل منها جائز وكل من العلما اعتبر

احد الجوائز ه (فصل) . وتقدم عنابن عباس عدد حروفه وفيه أفوال اخر والاشتفال باستيماب ذلكما لاطائل تحته وقد استوعبه ابن الجرزى في فنون الافنال وعد الأنصاف و الاثلاث إلى الاعشار و اوسع القول فحذلك فراجعة منهفان كنابنا موضوع المهمات لالمثل هذه البط لات وقدقال السخاوى لااعلم لمدد السكلما والحروف من فائدة لان ذلك ان افاد فائما يفيد في كتاب يمكن فيه الزيادة والنقصان والقرآن لايمكن فيهذلك ومن الاحاديث في اعتبار الحروف ما أخرجه الترمذي عن ابن مسعودمر فوعا مِن قرأحرِهُ امن كتاب الله لله به حسنة والحسنة بمشراء الهالااقدل المحرفو الكن الف حرف ولام حرف ومبم حرف (وأخرج)الطبراتى عن عمر بن الخطاب مرفوعاالقرآن الف الف حرف رسبمة وعشرون الف حرف فن قرأه صابر محتسباكل له كلحرف زوجة من الحور المين رجاله تقاة الاشدخ الطبراني محدين عبيد بن بن آدم بن أن اياس كلم فيه الذهبي لهذا الحديث و قدحل ذلك على ما فدخرهمه ، ن القرآن أيضا اذ الموجود الآن لا يبالغ هذا العدد (فائدة) قال بعض القراء القرآن العظيم له انصاف باعتبارات فنصفه بالحروف النون من نكر افى الكهض والسكاف من النصف الثاثى و نصفه بالسكلمات الدال من قوله والجلود في الحجرةولة و لهم مقامع من النصب الثاني و نصفه بالآيات باء يأ فكون من سورة الشمراء وقرله فالتي السحرة من النصف! ثاني و نصفه على عددالسور آخر الحديد والمجادلة من النصف الثانى وهو عشرة بالاحزاب وقيل ان النصف الحروف والكاف من نكر اوقيل العاءمن قوله وليا لماف (النوع المشرون في معرفة حفاظه ورواته) روى البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال سممت الني عَلَيْكُ بقول خذوا القرآن من أربرة من عبدالله بن مسمود وسالم ومعاذ وأبي ابن كانب أي تملُّوا منهم والأربعة المذكورون اثناء من المهاجرين وهما المبدأ بهماواثنان من الانصار وسالم هوا بن معقل مولى أبي حذيفة ومعاذهو ابن جبل(قال)الـكرمانى يحتمل انهصلي الله عليه وسلم أراد الاعلام بما يكون بعده أى ان هؤلاء الاربعة يبتون حتى ينفردرا بذلك (وتعقب بانهم لم نفردوا بل الذين مهروا في تجويد الفران بمدالعصر النبوى أضعاف لمذكورين وقد قتل سالم مولى أن حذيفة فيوقعة اليمامة ومات معاذفي خلابة عمرومات أنبوا بن مسعود في خلافة عشمان وقد تأخر زيدبن ثابب راننهت اليه الرياسة فى القراءة وعاش بمدهم زمنا طويلافا لظاهرا فه امر بالأخذ عنهم فى الوقت الذي صدر فيه ذلك الفول و لا يزم من ذلك ان لا يكون احد فى ذلك الوقت شاركهم فى حفظ الفران بلكان الذبن يحفظون مثل الذين حفظوه وأزيدجماعة منالصحا بقوفىالصيح فىغزوة بثر ممو نه أن الذين قالوا بها من الصحابة كان يق ل لهم الفراء ركا و اسبمين رجلا (و روى) البخاري أيضاعن قنادة قال سألت أنس بن مالك من جمع القران على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربعة كامهم من الانصاراً بي ن كمبومماذبن جبلوزيدبن ثابت وأبوزيد قلت من ابوزيدقال احدعمومتي (وروي) أيضا من طرق ثابت عن أنس قال مات النبي مِلْكُمْ وَلَمْ يَجْمَعُ القرآنُ غير أربعة أبو الدرداء ومماذ بن جبل وزيد بن ابت وأبرزيد وفيه الخذلفه لحديث قنادة من وجهين أحدهما النصريح بصيغةالحصر فيالاربمةوالآخرذكرأ لىلدرداء بدلألى بنكمبوقد استنكر جماعة منالاتمة الحصر

الموقع الذي يقيع التو اضع عليه بعد العهد الطويل لابحوز أن يقع إلا من الله عز وجلُّ لأن ذلك بحرى مجرى علم الغيوب وإنكان إنما نبهوا على ما بني عليه اللسان في أصله ولم يكن لهم في التقسيم شيء وإنما التأثير لمن وضع أصل اللسان فذلك أيضا من البديع الذي يدل على أن أصل وضعهوقعموقع الحكة التي يقصر عنها اللسان فان كان أصل اللغة توقيفافالامرفىذلك أبين وإن كان على سبيل النواضع فهـو عجيب أيضاً لّانة لايصح أن تجتمع هممهم المختلفة على نحوهذا إلا بأمرمن عند الله تعالى وكل ذلك يوجب إثبات الحكمةفي ذكر هذه الحروف على حد يتعلق بة الاعجازمن وجه وقد يمكن أن تعاد فأتحة كل سورة لفائدة تخصرا في النظم إذا كانت حروفا كنحو ألم لأن الألف المبدوء بها هي أقصاها مطلعا واللام متوسطة والمبم متطرفة لأنها تأخــذ في الشفة فنبه مذكرها على غيرها من الحروف

في الآر بمة وقال المازري لايلزم من قول أنس لم يجمعه غيرهم أن يكون الواقع في نفس الأمركذلك لانالتقدير أنه لايعلمأنسواهم جمعه وإلا فكيفالاحاطة بذلكمع كثرةالصحابة وتفرقهم فىالبلاد وهذا لابتم إلى إن كان لق كل و احدمنهم على انفر اده و أخبره عن نفسه أنه لم يكمل لهجمع في عهد النبي عَرَاكِيُّهِ وَهَذَا فَي غَايَةَ البَّمِدُ فِي العَادَةُ وَإِذَا كَانَ المُرجِعِ إِلَى مَافَى عَلَمُهُ لَم يَلزم أَن يُسْكُونَ الوَاقْع كَـُدَلَكُ قَالُوقَدَ تَمْسُكُ بِقُولُ أَ نُسُ هَذَاجِمَاعَةً مِنَ المُلاَحِدَةُ وَلاَمْتُمُسُكُ لَمْ فَيْهِ فَانَالانْسُلَمُ حَلَّهُ عَلَى ظاهره سلمناه والكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمرك ذلك سلمناه لكن لا يلزم من كون كل من الجم الغفير لميحفظه كلهأن لايكرن حفظ بحموعه الجم الغفير وليس منشرطالتو اترأن يحفظ كل فرد جميعه بل إذا حفظ الـكل الـكل ولوعـلى التوذيع كـنى (وقال) القرطبي قد قتل يوم اليمامة سبعون من الفراء وقتل في عهد النبي ﷺ ببتر معونة مشل هـذا العدد قال وإنمـا خص أنس الأربعة بالذكر اشدة تعلقه مم دون غــيرهم أو لـكونهم كانو افى ذهنه دون غــيرهم (وقال) القاضي أبو بكر الباقلانى الجواب عنحديث أنسمن أوجها حدهماأنه لامفهومله فلا يلزمأن لايكون غيرهم جمعه الثانى المراد لم يحممه على جميسع الوجود والقرأ آت التي نزل بهـ الإلأو لئك (الثالث) لم يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته ومالم ينسخ [لاأولئك (الرابع) أن المراد بجمعه تلقيه من في رسول آلله مِمَالِلَّهِ لابواسطه بخلاف غيرهم فيحتمل أن يكون تلتى بعضه بالواساطة (الخامس) أنهــم تصــدوا إلى القائهو تعليمه فاشتهروا بهوخني حال غيرهم عمن عرف حالهم فحصر ذلك فيهم بحسب علمه و ايس الامر فى نفس الأمر كمذلك (السادس) المراد بالجمع الكتابة فلاينني أن يكون غيرهم جمعه حفظاً عن ظهر قلبه وأما هؤلاء فجمعوة كتابة وحفظوه عن ظهر قلب (السابع) المراد أن احد لم يفصح بأنه جمعه بمعنى أكمل حفظه في عهد رسول الله مالي الاولئك بخلاف غييرهم فلم يفصح بذلك لأن أحــدا منهم لم يكمله إلا عند وفاة رسول الله ﷺ حين نزلت آخر آية فلمل هــذه الآية الاخــيرة وما أشبهها ماحضرها إلا أو لئك الاربعة تمن جميع جمييع القرآن قبلها وإن كان قد حضرها من لم يجمع غـيرها الجمع الـكمثير (الثامن) أن المراد بجمعه السمع والطاعة لهو العمل بموجبه وقد أخرج أحمد في الزهد من طريق أبي الزاهرية أن جلا أتي أباالدرداء فقال إن إبني جمع القرآن فقال اللهم غفراً إنماجمعاالفرآن منسمع له أوطاع (قال) ابنحجر وفى غالب هذه الاحتمالات تـكلف ولاسيماً الأخبيرقال وقدظهر لىاحتمالآخروهوأنالمرادإثبات ذلكالمخزرجدونالاوسفقط فلاينني ذلك عن غيرالقبيلتين من المهاجرين لأنه قال ذلك في معرض المفاخرة بين الأوس و الحزرج كما أخرجه ابن جرير منطربق سميد بنأبي عروبة عن قتادة عن أنس قال افتخر الحيان الاوسوالخزرج فقال الاوس منا أربعة من اهــتزله العرشسعدين معاذ ومنعدلتشهادته شهادة رجلين خزيمة بن أبي أابت ومنغسلته الملائكة حنظلةبن أبيءامرومنحته الدبر عاصم بنأبي ثابت أي ابنأبي الأفلح فقال الخزرج منــا أربعة جمعوا القرآن لم يحممه غــيرهم فذكرهم قال والذي يظهر من كثير من الاحاديث أناأبا بكركان يحفظ الفرآن في حيساة رسول الله عِلَيْتِي ففي الصحيح أنه بني مسجد بفناء داره فكان يقرأ فيه القرآن وهو محمول على ما كان نزل منه إذ ذاك قال و هــذا عالا ير تاب فيـه مع شدة حرص أبى بكرعلى تلتى القرآن من النبي مِرَاقِيَّةٍ و فراغ باله وهما بمـكة وكثرة ملازمة كل منهما الآخرحي قالت عائشة أنهصلي الله عليه وسلّم كان يأنيهم بكرة وعشياوقد صح حديت يؤم القومأ فرؤهم لكتاب اللهوقدةدمه صلى الله عليه وسلم في مرضه إماما للمهاجرين والانصار فدل على أنه كان أقر أهم اه وسبقه إلى نحو ذلك ابن كثير (قلت) لكن أخرج ابن أشتة في المصاحف بسندصحيح

وبين أنه إنما أناهم بكلام منظوم بما يتعارفون من الحروف التي تردد بين هذين الطرفين ويشبه أن يكون النصنيف وقع في هذه الحروف دونَ الْآلفلانِ الْآلِب قد تلغ*ى و*قد تقعالهمرة وهي موقعيا واحدا ومعنى عاشر وهو أنه سهل سبيله فرسو خارج عن الوحشى المستكره والفريب المستنكر وعنالصنعة المتكلمة وجعله قريبا إلى الإفهام يبادر مع: اه لعظه إلى الفلب ويسابق المغزى مئة عبارته إلى النفس وهو مع ذلك بمنسح المطلب عسير المنذاول غير مطمع مع قربه في نفسه ولآموهم مع دنره في موقمه أن يقدر عليه أويظفر بهقاماالانحطاط عن هذه الرتبة إلى رتبة الكلام المبتذل والقول المسفسف فايس يصح أن تقع فيه فصاحة أو بلاغة فيطلب فيه التمنع أو يوضع فيسه الاعجازو اكن لووضع فی وحثی مستکره أوغمر بوجوه الصنعة وأطبق بأبواب النعسف والتكلف لكان لفائل

عن محد بن سيرين قال مات أبو بكر ولم يجمع القرآن وقتل عمر و لم بحمع القرآن قال ابن أشته قال بعضهم يعني لم يقرأ جميع القرآن حفظاً وقال بمضهم هوجمعالمصاحف(قال) أين-جروقدوردعنعلي أنه جمع القرآن على ترتيب الغزول دقب موت الني مَلِيَّةِ أخرجه ابن أبي داود ( وأخرج ) النساكي بسند صحبح عن عبد الله بن عمر وقال جممت الفرآن فقرأت به كل ليسلة فبلغ النبي مَالِيُّ فَمُسَالُ اقرأه في شهر الحديث وأخرج ابن أبي داود بسند حسن عن محمد بن كعب الفرظي قال جمسيع القرآن على عهد رسول الله عَلِيُّ خمسة من الأنصار ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصــامت وأتى ابن كعب وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري ( وأخرج)البيبق في المدخل عن ابن سيرين قال جمع القرآن على عهد رسول الله علي أربعة لايختف فيهم معاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبوزيد واختلفوا فىرجلين من ألائه أبى الدرداء وعثمان وقيل عثمانوتهم لدارى وأخرج هووابن أبي داود عرب الشعبي قال جمع الفرآن في عهد الذي يَرَاقِع سَنَّة أبي وزيدُ ومعاذ وأبو الدرداء وسميد بن عبيد وأبو زيد ومجمع بن جارية وقد أخذه إلا سورتين أو ثلانة (وقدذكر) أبوعبيد في كناب القراآت الفراء من أصحاب الذي مِلَاتِيْ فعد من المهاجرين الحُلْفَاء الأربعة وطلحة وسعد وأبن مسعود وحذيفة وسألما وأبا هريرة وعبدالله بن السائب والعبادلة وعائشة رحفصة وأم سلة ومن الانصارعبادة بنالصامت ومعآذاالذي يكنى اباحليمة وبجمع بنجارية وفضالة بن عبيد ومسلمة بن مخلد وصرح بأن بعضهم إنماكمله بعدالني صلى الله عليه وسلم فلايرد على الحصر المذكور في حديث أنس وعد آبن أبي داو دمنهم بميا الدارى وعقبة بن عامر و بمن جمعه أيضا أبو موسى الأشعرى ذكره أبو عمر والداني ( تنبيه ) أبو زيد المذكور في حديث أنس اختلف في اسمه فقيل سعد بن عبر د ابن النمان أحد بني عمرُو بنءُوف وردباً نهأوسيوانس خزرجي وقد قال إنهأحد عمومته وبأن الشعبي عده هو وأبو زيد جميعا فيمنجع القران كما تقدم فدل على أنه غيره وقال أبو احدالعسكرى لم يجمع القرآن من الاوس غير سعد بن عبيد وقال محمد بنحبيب في المحبرسعدبن عبيد أحد من جمع القرآن على عهد النبي عَلِيَّةٍ ( و فال ) ابن حجر قد ذكر ابن أبى داود فيمن جمع القران قيس ابن أبي صعصعة وهو خزرجي يكني أبا زيد فاءله هو وذكر أيضا سميد بن أوس بن زهير وهو خررجي أيضا لكن لم أر النصريح بأنه يكني أبا زيد قال ثم وجدت عندأ بي داود ما رفع الاشكال فانه روى باسناد على شرط البخاري إلى ثمامة عن أنس أبازيد الذي جمع القرآن اسمة قيس بن السكن قال وكان رجلا منا من بني عدى بن النجار أحد عمر متى ومات و لم بدع عقبا و نحن و رثناه قال ابن أبي داود حدثنا أنس بن خالد الأنصاري قال هو قيس بن السكن بنزءور امن بن عدى بن النجار و قال ابن أبي داود مات قريبًا من وفاة رسول الله مالية فذهب علمه ولم يؤخذ عنه وكان عقبيًا بدريا ومن الاقوال في اسمه ثابت وأوس ومعاذ (فائدة) ظفرت بامر أقمن الصحابيات جمعت القران لم يعدها أحد عن تكلم في ذلك فأخرج أبن سعد في الطبقات انبأ نا الفضل بن دكين حدثنا لو ليد بن عبد الله ابر جميع قال حدثتني جدتي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث وكان رسول الله عليه يزورها ويسميها الشهيدة وكانت قد جمعت القران أن رسول الله علي المسترا غزا بدرا قالت له آناذن لی فاخرج معك أداوی جرحاكم و أمرض مرضاكم لعل الله يهدی لی شهادة قال إن الله مهد لك شهادة وكارب ما الله قد أمرها أن تؤم أهل دارها وكان لها مؤذن فغمها غلام لهـا وجارية كانت قد دبرتهما فقتلاها في امارة عمر فقال عمر صدق رسول الله عليه كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة .

أن يقول فيــه وبعتذر ويعيب ويقرع ولكنه أوضح. منارة وقرب منهاجه وسهل سبيله وجمل في ذلك متشابها متماثلا وبين مع ذلك اعجازهم فيه وقد علمت أنكلام فصائحهم وشمر المائهـم لاينفك من تصرف في غريب مستنكر أو وحشى مستكره ومعان مستبعدة ثم عدو لهم إلى كلام مبتذل وضيع لا بوجد دُونه فى الرتبة ثم تحولهم إلى كلام معتدل بين الأمرين مصرف بين المنز اتين فمن شاء أن يتحقق هذا نظر في قصيدة امرى. القيس قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل . ونحن نذكر بمد هذا

على التفصيل ما يتصرف اليه هـــذه القصدة ونظائرها ومنزلتها من البلاغة ونذكر وجه فوت نظم القران محلمها على وجه يؤخذ بالبد ويتناول من كتب ويتصور في النفس كتصور الأشكال ليبين ما ادعيناه من الفصاحة العجيبة للقرآن واعلم أن من قال من أصحابنا أن الاحكام مملاً، بملل موافقة مقتضى العقل

﴿ فَصَلَ ﴾ المشتهرون بأفراء القرآن منالصحابة سبعة عنمانوعلى وأبى وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبو الدرداه وأبوموسى الاشعرى كذا ذكرهمالذهبى فيطبنات القراءقال وقدقرأ على أبرجماعة من الصحابة منهم أبوهريرة وابن عباس وعبدالله بنالسائب وأخذ ابن عباس زيدايضا وأخذ عنهم خلق من التا بمين (فيهم) كان بالمدينة ابن المسيب وعروة وسالم وعمر بن عبدالعزيز وسليمان وعطاء ابنا يسارومماذين الحارث المعروف بمماذ القارى وعبدالرحن بن هر وزالاعرج وابن شماب الزهرى ومسلما بنجندبُ وزيدبن أسلم (و بمكة) عبيد بن عيروعطا. بن أبي رباح رطاوس ومجاهدو عكر مة و ابن أبى مليكة (وبالكوفة) علقمة والأسود ومسروق وعبيده وعمرو بنشرحبيل والحارث بنةيس والربيع بنخيثم وعمرو بن ميمون وأبوعبد الرحن السلمى وزربن حبيش وعبيد بن فضيلة وسعيد بن جبيروالنخمى والشمى (وبالبصرة) أبوعالية وأبورجا. و نصر بن عاصم ويحي بن يعمر و الحسن و أبن سيرينوقتادة (ربالشام) المفيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان وخليفة ن سعدصاحب أبي الدرداء ثم تجرد قوم واعتنوا بضبطَ القراءة أتم عناية حتى صاروا أثمةيقتدىبهمويرحلاليهم (فكانبالمدينة) أبوجعفر يزيد بنالقعقاع ثم شيبة بن نصاع ثم نافع بن نعيم (و بمكة) عبدالله بن كثير وحميد بن تيس الاعرج ومحدبن أ في عيصن (و بالكوفة) يحيي بنو ثاب وعاصم بن أ في النجود وسلمان الأعش ثم حزة ثم الكسائي (و بالبصره) عبدالله بن أبي اسحق وعيسي بن عمروا بوعمرو بن الملاَّء وعاصم الجحدري ثم يعقوب الحضرى (وبالشام) عبدالله بن عامر وعطية بن تيس الكلابي واسماعيل بن عبد الله بن المهاجر ثم يحيي بن الحارث الدماري ثم شريح بن يزيدالحضر مي (واشهر) من هؤلاً. في الآفاق الائمة السبعة (نافع) وقدأخذعن سبعين منالنا بعين منهم أ بوجعفروا بن كثير وأخذ عن عبدالله بن السائب الصحابي (وأ بوعمرو) وأخذعن التا بمين (وا بن عامر) وأخذعن أبي الدرداء وأصحاب عبَّان (وعاصم) وأخذعن النابعين (وحزة) أخذ عنعاصم والاعمش والسبيعي ومنصور بن المعتمد وغيره (والكسائي) وأخذءن حزةو أبي بكر بنءياش ثم انتشرت القرآت في الأفطار وتفرقوا أبما بعد أمم (واشتهر) من رواه كل طريقمن طرقالسبعة راويان(فعن) نافع قالون وورش عنه (وعن) ابن كثير ةنبل والبزى عن أصحابه عنه (وعن) الىالدورىوالسوسى عن اليزيد عنه (وعن) ابن عامر هشام و ابن ذكوان عن أصحابه عنه (وعن عاصم) أبو بكر بن عياش وحفص عنه (وعن حمزة) خلب وخلاد عنسلم عنه (وعنالكسائي) الدوريوأ بوالحارث ثم لما اتسع الخرق وكاد الباطل يلتبس بالحق قام جهابذة الآمة وبالغوافى الاجهاد وجمموا الحروف والفراآت وعزوا الوجوءوالروايات وميزوا الصحبح والمشهور والشاذبأصول أملوماوأركان فصلوها (وأول) منصنف في القرآت أبو عبيد القاسم ن سلام ثم أحد بن جبير الكوفي ثم اسمميل بن اسحق المالـكي صاحب قالون ثم أبوجمفر بن جرير الطبرى ثم أبو بكر محدبن أحمد بن عمر الدجو اني ثم أبوبكر مجاهد ثم قام الناس في عصره و بعده بالتأليف في أنراعها جامعا ومردا وموجزا ومسها وأثما الفراءت لاتحصىو قدصنف طبقاتهم حافظ الاسلام أبوعبدالله الذهبي تم حافظ القراءابو الحيير ابن الجرى (النوع الحادي والعشرون في معرفة العالى والنازل من أسا نيده) اعلم أن طاب علو الاسناد سنة فانه قرب إلى الله تعالى وقد قسمه أهل الحديث إلى خسة أقسام ورأيتها تأنى هنا (الأول) القرب من رسول الله ﷺ من حيث العدد باسناد نظيف غير ضميف وهو أفضل أنواع الملو وأجلها وأعلى مايقع للشيرخ في هذا الزمان إسناد رجاله أربعة عشر رجلاو إنماية عذلك من قراءة ابن عامر من رواية ابن ذكران ثم خمسة عشر و إنما بقع ذلك من قراءة عاصم من رواية حفص و قراءة

يمقوب من رواية رويس (الثاني) من أقسام العلو عند المحدثين القرب إلى إمام من أثمة الحديث كالاعش وهشم وابن جريج والاوزاعي هو مالكو نظيرههنا إلى إماممن أثمة السبعة فأعلى مايقع اليوم الشيوخ بالاسناد المتصل بالتلاوة إلى نافع اثناعشرو إلى عامرا ثنا عشر (الثالث) عندالمحدثين العلو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة بأن يروى حديثالو رواه من طريق كتاب من الستة وقع انزل بما لورواه من غيرطريقها ونظيره مناالعلوبالنسبة إلى بعض الكتب المشهورة في القراءة كالنيسير والشاطبية ويقعى هذاالنوع الموافقات والابدال والمساواة والمصافحات فالموافقة ان تجتمع طريقه مع أحد أصحاب الكتب في شيخه و قديكون مع علو على مالور و اهمن طريقه و قدلا يكون مثاله في هذا اللَّين قراءة ابن كثير رواية البزي طريق ابن بنان عن أن ربيعة عنه يرويها ابن الجزوي (١) من كتاب المفتاح لأبى منصور محد بن عبدالملكخيرونومن كتابالمصباح لاىالكرم الشهرزورىوقرأبها كل من المذكورين على عبد السيد بن عتاب فروايته لها منأحد الطريقين تسمى موافقة الآخر باصطلاح أهل الحديث والبدلأن يحتمع معه فى شيخ شيخه فصاعداو قد يكون أيضا بعلوو قد لايكون مثاله هنا قراءة أبي عرورواية الدوري طريق ابن مجاهد عن أبي الزعراء عنه رواها ابن الجزري من كتاب التيسير قرأبها الدانى على أبي الفاسم عبدالعزيز بنجمفر البغدادي وقرأبها على أبي طاهرعن ا بنجاهدو في المصباح قرأبها أبو الكرم على أني القاسم يحيى بن أحمد السبتي (٢) وقر أبها على أني الحسن الحامي وقرأ على أبي طاهر فروا يته لهامن طريق المصباح تسمى بدلاللداني في شبخ شيخه والمساواة أن يكون بين الراوى والذي مُرَاقِيمٍ أو الصحابي أو من دونه أحد أصحاب الكتب كما بين إلى شيخ أحد الكتب والذي عَلِيَّةٍ أو الصحابي أو من دو نه على من ذكر من العــــدد والمصافحة أن يكون أكثر عددا منه بواحد فكانه الى صاحب ذلك الكناب وصافحه وأخذ عنه مثاله قراءة نافع رواها الشاطي عن أني عبد الله محمد بن على النفزى عن أني عبد الله بن غلام الفرس عن سلمان بن نجاح وغير معن أبي عرو الداني عن أبي الفتح فارس بن أحد عن عبد الباق عن أبي الحسين (٣) بن ويأن بن الحسن عن ابراهيم بن عمر المقرى عن الى الحيض بن يويان عن أبي بكر بن الاشعث عن أبي جعفر الربمي الممروف بأني نشيط عن قالون عن نافع ورواها ابن الجزري عن أني بكر الخياط (٤) عن أن محمد البغدادي وغيره عن الصائغ عن المكال بن فارس عن أبي الين الكندي عن أبي القاسم هبة الله بن أحمد الحريري عن أبي بكر الحياط عن العرضيءن أبن يويان فهذه مساواه لابن الجزري لأنه بينه ويين ابن يويان سبعة وهي العدد الذي بين الشاطبي وبينه وبمن أخذ عن ابن الجزري مصافحة الشاطبي (وبما يشبه) هذا النقسم الذي لأهل الحديث تقسيمالقراء أحوال الاسناد إلى قراءة روايةوطريق وُ رجوه فالخلاف ان كَانلاحدالا ممة السبعة أو العشرة أو تحوهم وا تفقت عليه الرو ايات والطرق عنه فهو قراءة وإنكان للراوى عنهفراويةأولمن بمدهفنازلافطريق أولاعلى هذه الصفة بماهوراجع إلى تخيير القارىء فيه فرجه (الرابع) من أفسام العلو تقدموفاةالشبخ عن قرينه الذي أخذ من شيخه قال خذ مثلاً عن التاج ابن مكــتوم أعلى من الآخذعن ألى المعالى ابن اللبان وعن ابن اللبان أعلى من البرهان الشامي وإن اشتركوا في الآخذ عن أبي حيان لتقدم وفاء الأول عن الثاني والثاني عن الثالث (والحامس) العلو بموت الشيدخ لامع التفات لامر آخر أوشيخ آخر متى يكون قال بعض المحدثين يوصف الاسناد بالعلوإذامضي عليه من موت الشيخ خسون سنة وقال ابن منده ثلاثون فعلى هذا الآخذ عن أصحاب ابن الجزري عال من سنه ثلاث و سنين و ثما نما ثة لأن ابن الجزري آخر من كان سنده عا ايا ومضى علية حينتذمن موته ثلاثون سنة فهذا ماحررته من قواعد الحديث وخرجتعليه قواعد

جمـــــل هذا وجماً من وأصولها ولهم فى كثير من تلك العلل طرق قريبة ووجوه تستحسن وأصحابنا من أهــل خراسان يولمون بذلك ولكن الأصل الذي يبنون عليه عندنا غير مستقىم وفى ذلك كلام أنى في كـتابنا في الأصول وقد يمكن في تفاصيل ماأوردثامن المعانى الزيادة والإفراد فانا جمعنا بين أمور وذكرنا المزبة المتعلقة بها وكل واحد من تلك الأمور بما قد يمكن اعتماده في اظهار الاعجاز فيه فأن قيل فيل تزعمون آنه معجز لأنه حكاية لكلام القديم سبحانه أولانه عبارة عنة أولانه قديم فىنفسه قبلى لسنا نقول بان الحروف قدعة فكيف يصح التركيب على الفاسد ولا نقول أيضا إن وجه الاعجاز في نظم القرآن انه حكاية عن الكلام القديملانه لوكان كـذلك

لـكانت التوراة والانجيل وغيرهما منكتب الله عز وجل معجزات فى النظم

( vv )

والتأليف وقد بينا ان اعجازها في غــير ذلك وكذلك كان يجب ان تكون كل كلة مفردة معجزة بنفسها ومتفردها وقد ثبت خلاف ذلك ( فصل فی شرح ما بیننا من و جوه اعجاز القرآن) فأما الفصل الذي بدأنا بذكره من الاخبار عن الغيوب والصــــدق والاصابة فى ذلك كله فهو كـقوله تعالى ( قل للمخلفين من الاعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون) فاغزاهم أبو بکر وعمر رضی الله عنهما إلى قتال العرب والفرسو الروموكقوله ر الم غلبت الرومفي ادنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنین ) وراهن أبو بکر الصديق رضي الله عنه فىذلكوصدق الله وعده وكقوله فى قصـة أهل بدر (سيهزم الجمعو يولون

القرا آتولم أسبق اليه ولله الحمد والمنةو إذاعرفت العلوبافسامة عرفت النزول فانه ضده وحيث ذم النزول فهومالم ينجبر بكون رجاله أعلمأ وأحفظ اوأنقن اوأجل اواشهر اواورع اما إذاكان كذلك فليس بمنموم ولا مفضول . النوع الثاتى والثالث والرابع والحامس والسادس والسابع والعشرون معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج . اعلم ان القاضيجلالاالديناالبلقيني قال القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذفالمتواترالقرا آتالسبعةالمشهورةوالآحادقرا آتالثلاثة الني هي تمام العشر ويلحق بها قراءة الصحابةوالشاذ قراءةالنا بمينكالاعمشويحي بن و ثاب و ابن جبير ونحوهم وهذا الـكلام قيه نظر يمرف بما سنذكره وأحسن من تـكلم فيهذا النوع إمّا القراء في زمانه شيخ شيوخنا أبوالخير بن الجزري قال فيأولكتا بهالنشركل قراءة وافقت العربية ولوبوجه ووافقت احدالمصاحف العثمانية ولواحتمالاوصح سندها فهىالقراءة الصحيحة ألني لا يجوز ردها ولا يحلءا نكادها بلهيمن الاجرف السبمة الني نزل بهاالقران ووجبعلى الناس قبولها سواءكانت عن الأثمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الآئمةالمقبو اينومتىاختل ركنمنهذه الآركان الثلاثة اطلق عليها ضعيفة أوشاذة أوباطلة سواءكانت عن السبعة أمعن هوأكبر منهم هذاهو الصحبح عند أتمةالتحقيق من السلف و الخلف صرح بذلك الدانى و مكى و المهدوى و أبو شامة و هو مذهب السلف الذي لا يمرف عن أحدمنهم خلافه (قال) أبو شامة في المرشد الوجيز لا ينبغي ان يفتي بكل قر اءة تعزي إلى أحد السبمة ويطلق عليها لفظالصحةوانها انزلت هكذا إلاإذادخلت فىذلكالضا بطوحينتذلا ينفرد بنقلها مصنفءنغيره ولايختص ذلك بنقلها عنهم بلان نقلت عنغيرهم منالقراءة فذلك لا يخرجها عن الصحة فان الاعتماد على استجماع تلك الاوصافلاعلى من تنسب اليه فان القراءة المنسوبة إلى كلقارى من السبعة (١)وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه و الشاذغير ان هؤلا . السبعة لشهر تهم وكثر ة الصحيح المجمع عليه فىقراءتهم تركنالنفس إلىما نقلءنهم فوق ما ينقل عن غيرهم ( ثم قال ) ابن الجزرى فقولنا في الضا طرلو بوجه ريديه وجها من وجوه النحوسو اءكان أفصح أم فصيحا بحماعليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله إذاكانت الفراءة بماشاع وذاعو تلقاءالأثمة بآلاسنادالصحيحاذهو الاصل الأعظم والركن الاقوم وكممن قراءة انكرها بعضأهل النحوأ وكثير منهم ولم يعتبرا نسكارهم كاسكان بار ثكمو يأمركم وخفض والارحام ونصب ليجزى ةو مآو الفصل بين المضا فين في قتل أو لادهم شركائهم وغيرذلك قال الدانى ولم تمة القر اء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الافشاء (٧) في اللغة و الافيس في العربية بل على الاثبت فى الآثر والاصحفالنقلوإذا نبتت الرواية لم بردهاقياس عربية ولافشو لغة لآنالقراءةسنة متبعة يلزمقبولهاوالمصيراليها (قلت)اخرجسعيدبنمنصورفىسننهعن زيدبن ثابت قال القراءة سنة متبعةقالالبيهتي أراد اناتباعمنقبلنافي الحروفسنةمتبعةلايجوزمخالفة المصحف الذيهو امامولا مخالفة القراات التي هي مشهورة وان كانغيرذلكسا تغافي اللغةأوأظهرمنها ثم قال ابنالجزرى ونعني بموافقة أحد المصاحفما كانثابتانى بعضهادون بعض كقراءةابن عامرقالوا اتخذ اللهولدا في البقرة بغير واو بالبروبالكتاب باثبات الباء فيهمافان ذلك ثابت فيالمصحف الشامي وكقراءةا بنكثيرتجرىمن تحتما الأنهار فىآخر براءة بزيادةمن فانه ثابت فى المصحف المسكى ونحو ذلك فانالم يكن فىشىء من المصاحف العثما نية فشاذ لخجا لفتها الرسم المجمع عليه وقو لنا ولو احتمالا نعني به ماو افقه ولو تقديرا كملك يوم الدبن فاته كتب فى الجميع لا ألف فقراءة الحذف تو افقه تحقيقا وقراءة الالف توافقه تقدير الحذفها فيالخطاختصاراكما أكتب ملك الملكوقديو افقاختلاف القرا آت الرستم تحقيقا بحو تعلمون بالتاءوالياءويغفر لسكم بالياء والنون ونحوذلكما يدلتجرده عنالنةطوالشكلف حذفه

الدبر) وكقوله (افد صدق

الله رسوله الرؤيا بالحق

<sup>(</sup>۱) الذي في النسخة الكستاية بدل السبعة السلفوعندي انها أصح لما يأتى في سياق السكلام (٧) الذي في الكستاية

واثبا نه على فضل عظم للصحابة رضى الله عنهم في علم الهجاء خاصة وفهم ثاقب في تحقيق كل علم والخر كيف كتبوا الصراط بالصاد المبدلة من السين وعدلوا عن السين الى هى الاصل لنكون قراء السين وانخالفت الرسم منوجه قدأنت على الاصل فيعتدل و تـكون قراءة الاشهام محتملة ولوكتب ذلك بالسين علىالاصل لفات ذلك وعدت قراءة غير السين مخالفة للرسم والاصل ولذلك اختلف فى بسطة الاعراف دون بسطة البقرة لكرن حرف البقرة كتب بالسين والاعراف بالصاد على ان يخالف صربح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت او محذوف أو نحو ذلك لابعد مخالفااذا ثبتت القراءة بهووردت مشهورة مستفاضة ولذالم بعدوا اثبات ياءالزو اندوحنف ياءتسثلني فالكهف وواو واكون منالصالحين والطاء من بطنين ونحوه من مخالفة الرسم المردودفان الحلاف فىذلك مفتفر اذهو قريب يرجع إلىممنى واحدو تمشية صحةالقراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول بخلاف زيادة كلة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها حتى ولوكانت حرفاو احدامن حروف المعانى فانحكمه في حكم الكلمة لاتسوغ مخالفة الرسمقيه وهذا هوالحد الفاصل فيحقيقةا نباع الرسم ومخالفته قال وقولنا وصح اسنادها نعنى بهأن بروى تلك القراءة العدل الضابط عن مثله و هكذاحتى ينتهى و تكون معذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن غير معدودة عندهم من الغلط أوبما شذبها بعضهم قال وقد شرط بمض المنآخر ينالنوا ترفى هذا الركنولم يكتف بصحة السندوزعم انالقرن لايثبت الإبالتواتر وان ماجا. عِي. الآحاد لا يُنت به قر ان قال وهذا ممالا يخنى ما فيه فان النو ا تر اذا ثبت لا يحتاج فيه الى الركمنين الاخيرين من الرسم وغيره إذا ما تبت من أحرف الخلاف متو اترا عن النبي ﷺ وجب قبوله وقطع بكونه قراناسواء وافق الرسم أملاو اذاشر طناالتوا ترفي كلحرف من حروف الحلاف انتفي كثير من أحرف الخلاف الثابت عن السبعة (وقد قال) أبوشامة شاع على السنة جماعة من المقر أين المناخرين وغيرهمن المقلدين أن السبع كلها متو أترة أى كل فرد فرد فيما روى عنهم قالوا والقطع بانها منزلة من عندالله واجبوض بمذا نقول و لكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق و ا تفقت عليه الفرق من غير نكير له فلاأ قل من اشتر اط ذلك اذالم يتفق النو ترفى بعضها ( وقال ) الجعيرى الشرط و احدوهو صحة النقل ويلزم الآخران فمن أحكم معرفة حال النقلة وأمعن في العربية وأتقن الرسم انحلت له هذه الشبهة ( وقال ) مكي ماروي في القرآن على ثلاثة أقسام قسم يقرأ به و يحكفر جاحده وهو ما نفله الثقاةووافق العربية وخط المصحفوتسم صح نقله عنالاًحاد وصح فى العربية وخالف لفظه الحط فيقبل ولايقرأ به لامرين مخالفته لما أجمع عليه وانه لم يؤخذ باجماع بل بخبر الآحاد ولايثبت بهقرآن ولايكفر جاحده ولبتس ماصنع اذحجده وقسم نفله ثقة ولاحجة له في العربية أو ثقله غير ثقة فلايقبل وأن وافق الحظ ( وقال ) ابن الجزري مثال الاول كثير كمالك وملك ويخدعون ويخادعون ومثال الثاني قراءة ابن مسمود وغيره والذكر والانثي وقراءة ابن عبَّاس وكان أمامهم ملك يأخذكل سفينة صالحة ونحو ذلك قال واختلف العلماء في القراءة بذلك والاكتر على المنع لانها لم تتواتر وان ثبتت بالنقل فهي منسوخة بالعرضة الاخيرة أو باجماعالصحابة على المصحف المثماني ومثال مانقله غير ثقة كثيرة بما كتب الشواذ بما غالب اسناده ضميف وكالقرامة المنسوبة الى الامام أبى حنيفة التي جمعها ابو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي و نقامًا عنه ابو القاسم الهذلي ومنها ( انمايخشي اللهمن عباده العلماء ) برفع الله و نصب العداء وقدكتب الدارقطني وجماعة بان هذاالكتاب موضوع لاأصل لهومثال ما نقله وتقة ولاوجه له في العربية قليل لا يكاديو جدوجهل بمضهم منه رواية خارجة عن الفعمعا ش بالهمزة قال و رقي قسم

لندخلن المسجد الحرام إنشاءالله آمنين محلقين رۋوسىكى ومقصرين لانخافرن)ركمقوله (وإذ يمدكم الله احسدى الطا لفتين أنها لسكم ) في قصة أمل بدر وكقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبارم وليمكنن لهمدينهم الذي ارتضى لهـــم وليبدلنهم من بعدخوفهم أمنا) وصدق الله تعـالي وعد،في كلذلك وقال في قصة المتخلفين عنه في غزو ته (انتخرجوامعيأبدا ولن تقا تلوا ممي عدوا) فحق ذلك كله وصدق ولم يخرج من المخالفين الذين محوطبوا بذلك مما أحدو لقوله (ليظهره) على الدين كله ) ركفوله (قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكمتم نبتهل فنجمل لهنة الله على الكاذبيز) قامتتمو من المباهــلة ولوأجابوا اليها اضطرمت عليه الاودية ناراعلي ماذكرفي الحبر وكـقوله ( قلمان كأنت الحكم الدار

الآخرة عندالله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت أن كـ:تم صادتين وان يتمنوه أبدا بما قدمتاً يديهم ) ِولو تمنوه لوقع بهم فهذا وما أشبهه ( فصل ) وأما الوجه الثاني الذي ذكرناه من اخباره عرب تصص الاواين وسير المنقدمين فن العجيب الممتنع على من لم يقف على الاخبار. ولم يشتفل بدرس الآثار وقد حكى في القرآن تلك الأمـــور حكاية من شهدها وحضرها ولذلك قال الله تعالى (وماكنت تنلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون )وقال ( وماكنت بجا نبالغربي إذ قضيناً إلى موسىالامر وماكنت من الناهدين) وقال (وماكنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة منربك لتنذرقوما ما أتاهم من نذير من قبلك ) فبين وجه دلالنه من اخبار بهذه الأمور الغائبة السالفةوقال (نلك من أنباء الغيب نوحيها اليـــــك ماكنت تعلمها أنت ولاقومك من قبل هذا) الآية فاما الكلام

وابعمردودأيضاوه وماوافق العربية والرسمولم ينقل البتة فهذا رده أحق ومنعه أشد ومرتكبه مرتَكُ لعظم من الكبائر و قدذكر جو از ذاك عن أبي بكر بن مقسم وعقد له بسبب ذلك بجاس وأجمعوا على منعه ومن ثم امتنعت الفراءة بالقياس المطلق الذى لاأصل له يرجع اليه ولاركن يعتمد في الاداء عليه قال أماماله أصل كذلك فانه عايصار إلى قبول القياس عليه كقياس ادغام قال رجلان على قال وب ونحوه بما لايخالف نصار لا يراداجماءامع أنه قليل جدا (نلت) أتقن الامام ابن الجزري هذا الفصل جداوقدتحرر ليمنه أن القراآت أنواع (الأول) المتواتروهوما نفله جمع لايمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتها أوغا لب القراآت كذلك (أثاني) المشهور هوماصح سنده ولم يبلغ دوجة المنواتر ووافق العربية والرسم واشتهرعندالقراءة فلم يعدوهمن الغلط ولامن الشذوذ ويقرآبه على ماذكره ابن الجزرى ويفهمه كلام أبي شامة السابق ومثاله ما اختلف الطرق في نقله عن السبمة فرواه بغض الرواة عنهم دون بعض وأمثلة ذلك كثيرة فى فرش الحروف من كتب القرا آت كالذى قبله ومن أشهر ماصنف فى ذلك النيسير للدانى وقصيدة الشاطى وأوعية النشر فىالقرا آـــالــاشر و تقريب النشر كلاهما لابن الجزرى ( الثالث) الآحاد وهو ماصح سنده وخالفالرسمأوالعربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور ولايقرأ بهوقدءقدالترمذى في جامعة والحاكم في مستدركه لذلك بابا أخرجا فيهشينا كثيراصم الاسنادومن ذلك ماأخرجه الحاكمن طربق عاصم الجحدرى عن أبي بكرة أن الذي عَلِيْكِ قرأ ( مَدَكَمَّين على رفارف خضر وعباقرى حسان ) ( وأخرج ) من حديث أبي هربرة أنه ﷺ قرأ ( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قراة أعين (وأخرج) عن ابن عباس أَنَّهُ ﷺ قرأ ( لقد جاء كم رسول من أنفسكم ) بفتيح الفا. (وأخرج) عن عائشة أنه ﷺ قرأ فروح وريحان يعنى بضم الراء (الرابع) الشاذ وهومالم بصحسنده و فيه كتب مؤلفه من ذلك قراء ةملك بوم الدين بصيغة الماضي و نصب يوم إياك يعبد ببنائه للفعول ( الحامس ) الموضوع كقرا آت الخزاعي وظهرلي سادس يشبه من أنواع الحديث المدرج وهو مازيد في القراآت على وجه النفسير كقراءة سمدينأ بىوقاص ولهأخ أوأخت منأم أخرجها سعيدين منصور وقراءة ابن عباس ايس عليكم جناح أن تبه هو افضلامن و بهم في مو اسم الحج أخرجها البخاري و قراءة ابن الزبير (و التكن منكم أمة يدعون إلى الخيرو يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ماأصابهم ) قال عمروفماأدرى أكانت قراءته أم فسراخرجه سعيد بن منصور وأخرجه الانبارى وجزم بأنه تفسير وأخرجءنالحسنا نه كان يقرأ (وانمنكم إلاواردها الورود الدخول) قال الانباري قوله الورود الدخول تفسير منالحسن لممنى الورودوغ لطفيه بعض الرواة فأدخله في القرآن (قال) ابن الجزرى في آخر كلامه وربماكا نوا يدخلون التفسير في القرا آت ايضاحاً وبيا نالابهم محققون لما تلقوه عن الني يَرْالِيُّهِ قَرْآنَا فَهُمْ آمَنُونَ مِنَ الْالْتِبَاسُ وَرَبِّمَا كَانَ بِعَضْهُمْ يَكْتَبُهُ مَعْهُ وأمامن يقول ان بعض الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب وسأفرد في هذا النوع أعني المدرج تأليفا مستقلا ( ننبيهات الأول ) لاخلاف انكل ماهو من القرآن يجب ان يكرّن متواتر في أصله وأجزائه وأما فى محله ووضعه وترتيبه فكيذلكءندمحة في أهل السنة للقطع بأن العادة تقتضى بالنو ترفى تفاصيل مثله لأن المدجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم بما تنوفر الدواعيعلي نقل جمله وتفاصيله فما نقل آحادا ولم يتواتر يقطع بأنه ايسمن القرآن قطما وذهب كمثيرمن الاصوليين إلى أن التواتر في ثبوت ماهو من القرآن بحسب أصله وايس بشرط في محله ووضمه وترتيبه ل يكثر فيها نقل الآحاد قيل وهو الذي يقتضيهصنىعالشافمىفىاثباتالبسملة منكلسورةوزد

في الوجه الثالث وهو الذي بيناه من الاعجاز الواقع في النظم والتأ ليف والرصف فقد ذكرنا من هذا الوجه وجوها منها أنافلنا انه نظم خارج عن جميع وجوه النظم الممتاد في كلامهم ومباين لاساليب خطابهم ومن ادعى ذلك لم يكن له بد من ان يصح أنه ليس من قبيل الشعر ولا السجع ولا الكلام الموذون غير المقفى لان قوما من كفار قريش ادعو أنه شعر ومن الملحدة من يزعم أن فيه شعرا ومن أهل الملة من يقول أنه كلام مسجع إلا أنه أفصح ما قد اعتادوه من أسجاعهم ومنهم من يدعى آنه كلام موذون فلا يخرج بذلك عن أصناف ما يتعارفونه من الخطاب

( فصل فی نفی الشعر من القرآن ) .

قد علمنا ان الله تعالی نفی الشعر من القرآن ومن النبی صلی الله علیه وسلم فقال (وماعلمناه الشعر وما ینبغی له ان هو الا ذکر وقرآن مبین )

هذا المذهب بأن الدليل السابق يقتضىالتواترى الجميعولانهلولم بشترط لجازسقوط كثيرمن القرآن المكرر وأبوت كثير بما أيس بقرآن أما الأول فلانالولم نشترط التواتر في المحل جازان لا يتواتر كثير من المكررات الواقعة فيالقرآن مثل (فبأي آلاءر كما لكذبان) وأماالثاني فلانه إذا لم يتو أتر بعض القرآن بحسب المحل جاز اثبات ذلك البعض في الموضع بنقل الآحادوقال القاضي أبو كمر في الانتصار ذهب قوم من الفقهاء والمتكلمين إلى اثبات قرآن حكما لا علما بخبر الواحد دون الاستفاضة وكره ذلك أهل الحق وامتنعوا منه وقال قوم من المتكلمين إلى انه يسوغ اعمال الرأى والاجتهادفي اثبات قراءة وأوجه وأحرفإذا كانت الله الاوجه صوابافىالعربية وآن لم يثبت أن النبي عَلَيْتُهُ قرأ بها وأبى ذلك أهل الحق وأنكروه وخطئوا من قال به انتهى وقد بنى المالكية وغيرهم بمن قال بانكار البسملة قولهم على هذا الاصل وقرروه بأنمالم تواترفي أوائل السور ومالم يتواتر فليس بقرآن وأجيب من قبلنا بمنع كونها لم تتواتر فرب متواتر عندقوم دون آخرين و في وقت دون آخر ويكفى في تواترها الباتها في مصاحف الصحابة فن بعدهم مخط المصحف مع منعهم أن يكتب في المصحف مأايس منه كاسماء السور وآمين والاعشار فلو لم تكن قرآ نالمااستجازوا انباتها بخطه من غيرتميين لان ذلك يحمل على اعتقادها قرآنا فيكونون مغروين بالمسلمين حاملين لهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا وهذا بما لايجوز اعتقاده في الصحابة فان قيل الهامأ أثبتت للفصل بين السور أجيب بأن هذا فيه تغرير ولايجوز أرتكابه لمجردالفصلولوكانت له لكنبت بين براءةوالانفال(ويدل) لـكونها قرآنا منزلاً ما أخرجة أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم عن أم سلمة أن النبي عَلَيْكُ كَان يَقْرُأُ بَسَّم الله الرحن الرحيم الحدية رب العالمين الحديث وفيه وعد بسم الله الرحم الرحيم آية ولم مدعليهم (وأخرج) ابن خزيمة والبيهتي في الممرفة بسند صحيح من طريق سميدين جبير عن ابن عباس قال استرق الشيط أن من الناس أعظم آية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ( وأخرج) البيهق في الشعب وابن مردويه بسند حسن من طربق لجاهد عن ابن عباس قال أغدل الناس آية من كتاب الله لم تنزل على أحد سوى النبي مَالِيَّةِ إلا أن يكون سلمان بن داود بسم الله الرحم الرحيم (وأخرج) الدارقطاني والطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن يربدة قال قال النبي عَلِيْقِيْم لا أُخْرَج من المسجد حتى أخبرك بآية لم تنزل على نبي بعد سلمان غيرى ثم قال بأى شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة قلت سم الله الرحم الرحيم قال هي هي (وأخرج) أبو داود والحاكموالبيهق والبزار من طريق سميد بن جبير عن ابن عباس قال كان الذي عَلِيَّةٍ لايمرف فصلالسورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم زاد البزار فاذا نزلت عرف أن السورة قد ختمت واستقبلت أو ابتدأت سورة أخرى (وأخرج) الحاكم من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابنء اسقالكان المسلون لايعلمون انقضاءالسورةحتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم فاذا نزلت علموا أن السورة قد انقضت اسناده على شرط الشيخين (وأخرج) الحاكم أيضا من وجه آخرعن سعيد عن ابن عباس أن الذي مَالِقَةً كَانَ إِذَا جَاءً مَجَدِ بِلَ فَقَرأَ بِسَمَ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحْمِي عَلَمُ أَنَّهَا سُورَةَ اسْنَادَهُ صَحْبَحِ ( وأُخْرِج) البيهق في الشعب وغيره عن ابن مسعود قال كنا لا نعلم فصلا بين السورتين حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحم قال أبو شامة يحتمل أن يكون ذلك وقت عرضه مُلِلِيِّ على جبريل كان لايزال يقرأ في السورة إلى أن يأمره جبريل بالتسمية فيعلم أن السورة قد انقضت وعبر ملك بلفظ النزول اشعارا بانها قرآن في جميع أوائل السور ويحتمل أن يكون المراد انجميع آيات كلسورة كانت تنزل قبل إنزول البسملة فاذا كملت آيانها نزل جبريل بالبسملة واستعرض السورة

ألم تر أنهم فىكل واد ميمون)الىآخرمارصة م به في هـــذه الآيات فقال زوماهو بقولشاعر) وهذا يدل على ان ماحكاه عن الكفار من قولهُم انه شاعر وانهذاشمر لابد منأن يحكون محمولا على أنهم نسبوهفي القرآن الى ان الذي أتاهم به هو من قيــل الشــــمر الذي يتمارفو نهءلي الاعاريض المحصـورة المـألوفة أو يكون محمولا علىماكان يطاق الفلاسفة على حـكائهم وأهل الفطينة منهم في وصفهــم أياهم بالشــر لدقة نظرهم في وجـوه الـكلام وطرق لهم فى المنطق وان كان ذاكالباب خارجاعما هو عنسد المرب شمر على الحقيقة أويكون محمولا على أنه أطلق من بعض الضعفاء منهم في معرفة أوزان الشعر وهذا أبعد الاحتمالات فان حمــل على الوجهـين الاو لـين كان ماأطلقوه صحيحا وذلك أن الشاعر يفطن لماً لايفطنله غيره واذا قمدر على صنعة الشعر كان عـــــلى مادونه فى رأيهم وعلندهم أقسدر

فيعلم النبي مِرَائِيْمِ أنها قـد ختمت ولاياحق بها شيئـــا ( وأخرج ، ابن خزيمـة والبيهق بسنــد صحيح عن بنعباس قال السبع المشانى فاتحة الكتاب قيل فأين السابعة قال بسم الله الرحمن الرحبم (وأخرج)الدار تطى بسند صحبح عن على أنه سئل عن السبع المثاني فقال الحرد للهرب العالمير فقيل له أنماهي سَت آيات فقــال بسم لله الرحمن الرحم آية (و أخرج) الدار قطني وأبو نعيم و الحاكم في تاريخه أول ما ياقي على بسم الله الرحمن الرحيم (وأخرج) الواحدي من وجه آخر عن نافع ابن عمر قال نزات بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة (وأخرج) الببهتي منوجه ثابت عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ فىالصلاة إسم لله الرحمن الرحيم و اذا اختم سورة قرأها و يقول ما كتبت في المصحف الا لتقرأ (وأخرج) الدارنطي بسند صحبح عن أبي هـــريرة قال قال رسول الله ﷺ اذا قرأتم الحمد فافرءوا بسمانةالرحنالرحبم فانها أمالقرآن وأم الكناب والسبع المثانى بسمالةالرحن الرحيم احدى آياتها (وأخرج) مسلم عن أنس قال بينا وسولَ الله مَالِقَةِ ذات يوم بين أظهر نا اذأ غنى اغفاءه ثمر فعر أسهمتبسما فقال انزالت على آنفا سورة فقر أ ربسم الله الرحمن الرحيم ا نا أعطيناك الـكوثر) الحديث فهذه الاحاديث تعطى التو اتر المعنوي بكونها قرآنا منزلاً أو ائل السور ومن المشكل على هذا الاصل ماذكره الامام فخر الدين الرازى قال نقل في بعض الكتب القديمة ان ابن مسعودكان ينكركون سورة الفاتحة والمعوذتين من القرآن وهو في غاية الصعوبة لانا ان قلنساان النقل المتواتر كانحاصلافيءصر الصحابة يكونذلك مزالقرآن فانكاره يوجب الكفرو انقلنا لم يكن حاصـلافى ذلك الزمان فيلزم انالقرآن ايس بمتوائر فىالاصلقال والاغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسمود أقل باطل و به يُعصل الحلاص عن هذه العقدة وكذا قال القاضي أبو بكرُّ لم صحعنه أنها ايست من القرآن ولاحفظ علما نما حكها واسقطها من صحفه السكار الكناتها لاجحدالكونهافرآما لاهكانت السنة عندمان يكتب فيالمصحف الاماأمر النبيصلي الله عليه وسلم باثباته فيهولم بجده كتب ذلك و لاسمعه أمر به (وقال)النووى في شرح المهذب أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحيةمن القرآن وانجحد منها شيئاكفرومانقل عنأبي مسعودباطل ايس بصحبح (قال) ابن حزم في كتاب القدح المملى تتميم الجلى هـ ذا كذب على بن مسعود موضرع وانما صح عنه قراءة عاصمعززرعنه و فيما المموذنان والفائحة (وقال) ابن حجر في شرح البخاري قــدصح عن ابن مسمودا نكار ذاك فأخرج حدو ابن حبان عنه أنه كان لا يكتب المعوذ تير في مصحفه (واخرج) عبدالله بن أحمد في زيادات المسندو الطبراني را بنمردويه منطريق الاعمشءن أبي اسحق عن عـبد الرحمن بنيزيد النخمىقال كانء ببد الله بن مسعود يجك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ايستا من كـتاب الله(وأخرج) البزار والطبر آني من وجه اخر عنةًا نه كان يجك المعود نين من المصحف ويقول أنما أمر النبي عَيْظِيْدُ أن يتعوذ بهما وكان عسبد الله لايقرأ بهما أسانيسدها صحيحة قال السَبْز ارلم يَمَّا عِ أَبْن مُسْمُود على ذلك أحد من الصحابة وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قرأهما في الصلاة قال ابن حجر فقول من قال إنه كـذب عليه مردو دو الطعن فى الرَّو ايات الصحيحة بغير مستندلاً بقبل بلالروايات صحيحةوالتأو بل محتمل قال وقداوله القاضيوغيره على الحكار الكتابة كما سبق قال وهو تأويل حسن الا أن الرواية الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها ويقول انهمما ايستامن كتاب الله قال ويمكن حمال المظكتاب اللهءلي المصحف فيتمالنآ ويل المذكور وابكن قال من تأمل سياقالطرقالمذكورة استبعد هدذا الجمع قال وقد أجاب ابن الصباغبانه لم يستقر عنده

فنسبوه الى ذلك لهذا السبب فان زعم زاعم اله قد وجد فى القرآل شعرا كشيرا فن ذلك ما يزعمون انه يت المأو أبيات تامية ومنه مايزعون انه مصراع كقول القائل

قد قلت لما حارلوا سلوتی هیهات هیهات لما نوعدرن ویما پرعمون آنه بیت قدام

وجفان کالجو اب وتدور راسیات قالوا هو من الرمل من

واوا هو من الرس من البحر الذي قيـــل فيه ساكن الراح نطوف الدرن منحل الحـــز لى وكــقو له

من بزكى فأنما ينزكى لنفسه

كل يوم شمسه وغدمثلأمسه وكسمول عز وجل ومن يتق الله يجمل له مخرجا

و يرز آهمل حيثلاً ع تسب فالوا هو من المتفارب وكـقوله

ودانيه عليهم ظلانسا ودللت قطومها تدليلا ويشهمون حركة المسيم

الفطع بذلك ثم حصل الاتفاق بعد ذلك وحاصله انهماكانتا متواترتين فيعصره لكنهمالم تتواترا عنده انتهى ( وقال ) ابن قتيبة في مشكل القرآن ظن ابن مسعودان المعوذتين ليستا من القرآن لانه رأى الذي مَالِنَةِ يَمُوزُ بِمُوسَا الحَسنُ والحَسينُ فأقامَ على ظنه ولا نقول إنه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والانصار قال واما اسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس اظنه إنها ليست من القرآن مهاذ الله و اكمنه ذهب الى أن القرآن انما كتبوجمع بين اللوحين مخافة الشك والنسيان والزيادة والنقصان ورأى ان دلك مأمون فيسورة الحمدلقصرها ووجوب تعلمها على كلو احد(قلت)و اسقاطه الفاتحة من مصحفه أخرجه أبو عبيد بسند صحيح كما نقدم في أو ائل النوع التاسع عشر (التنبيه الثاني) قال الزركشي في البرهان القرآن والقراآت حقيقتان.تغايرتانفالقرآنهو الوحي.المنزل على محمد عَالِيَّةٍ للبيان والاءجاز والقرآآت اختلاف الفاظ الوحى المذكور في الحروف وكيفيتها مَنْ يَخْفَيْفُ وَتَشْدَيْدُ وَغَيْرُهُمَا وَالقَرَاآتُ السَّبِعُ مَتُواتَرَةً عَنْدُ الجَهُووُ وَقَيلُ بلَّهِي مُشْهُورَةً ( قَالَ ) الزركشي والتحقيق أنها متواترة عن الائمة السبعة أما تواترها عن النبي علي ففيــه نظر فان اسناهم بهذه القراآت السبعة موجود في كتب القراآت وهي نقل الواحدة الواحد (قلت) في ذلك نظر لما سيأتى واستثنى أبو شامة كما نقدم الاله ظلخنلف فيهاءنالقراء واستثنى ابن الحاجب ماكان من قبيل الاداء كالمدو الامالة وتحقيقالهمزةوقال غيرهالحقانأصل المدو الامالة متواتر و لكن التقدير غير متواتر للاختلاف في كيفية كذا قال الزركشيقال وأما تحقيق الممزه فكلما منواتر وقال ابن الجزرى لا نعلم أحدا تقدم ابنالحاجب الىذاك وقدنص على تواثر ذاك كله أثمة الاصول كالفاضي ابى بكروغير هوالصو ابلانه إذا ثبت توابو اللفظ ثبت تواتر هيئة أدائه لان اللفظ لايقوم الا به ولا يصح الأبوجوده والتنبيه الله الشرك الرابوشامة ظن قوم ال القرا آت السبع الموجودة ، لآن هي التي اريدت في الحديث وهو خلاف اجماع الهلم قاطبة و انما يظن ذلك بعض أهل الجهل ( وقال ) أبو المباس ابن عمار لقد نقل، سبع هذه السبعة ما لا يذبغي له وأنه كل الامرعلي العامة بايهامه كل من قل نظره أن هذه الفرا آت هي المدكورة في الحبر وليته إذا اقتصر نقص على السبه ةأو زاد ليزيل الشبهة ووقع له أيضا في اقتصاره على كل أمام على رأويين أنهصارمن سمع قراءة رأو ثالث غيرهما أبطلها وقد بكون هي أشهرواصحو أظهرور بما بالغمن لايفهم فحطأ أوكفر (وقال) أبوبكر ابن المربى ليست هذه السبعة متمينه للجو زحنى لايجوزغيرها كقراءة أبى جمَفروشيبة والاعمش ونحوهم فان هؤلاء مثلهم أو فوقهم وكمذ قال غيرو احدمنهم مكى أبوالعلاء الهمدانى وآخرون من أتمه القراء ( وقال ) ابو حيان ايس في كتاب ا ن مجاهد ومن تبعه ن القرا آت المشهورة الاالنزراليسير فهذا أبو عمر و ن العلاء اشتهر عنه سبعة عشرراويائهمساقاسماءهموافتصرفكتابابن مجاهدعلى اليزيدي وأشتهر عن اليزيدي عشرة أنفس فكيف يقنصر على السوسي والدوري و ليسلمما مزية على غيرهما لان الجميع مصركون في الصبط والاتقان والاشترك فيالاخذةالولاأعرف لهذاسببا إلا ما قصى من قص العلم ( وقال ) مكى من نان از قراءةهؤلاءالقراءكنافعوءاصمهمالاحرف السبعة التي في الحديث فقد علط غلطا -ظها قال و الزم من هدداً بضا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء البيم بما ببت عن الائمة غيرهم , و افق خط المصحف اللا يكون قرآ با وهذا غاط عظيم فان الذين صنفوا القراآت من الأئمة المنقدمين كأبي عبيدالقاسم بنسلام وأبيحاتمالسجستاني وأبيجعفر الطبرى واسماعيل الفاضي قد ذكروا أضم ف دؤلاء وكارب الناس على رأس الماثين بالصرة على قراءة أبي عروو بمقوب، بالكوفه على قراءه حزه وعاصم وبالشاء على قراءه ابن عامرو بمكة على

فيزعمون آنه من الرجل فراءة ابن كمثير وبالمدينة علىقراءة نافع واستمروا علىذلك فلما كان على راس الثلانمانة أثبت وذكر عن أبى نواس ابن مجاهد اسمالكساك وحذف يعقوبقال والسبب في الإفتصار على السبعة معان في أثمة القراء من أنه ضمن ذلك شمسرا هُو أَجَلَمْنَهُم قُدْرَاأُومِثْلُهُم أَكْثُرُمْنَ عَدْدُهُمْ أَنَالُووَاهُ عَنَالًا ثُمَّةً كَانُواكثيراجِدا فلما تقاصرت الهم وهو قوله اقتصروا بمآ يوافق خطالمصحفعلىما يسهل حفظه وتنضبط الغراءة بة فنظروا إلىمن اشتهر بالثمة وفنيه فىمجلس وجوهمم والآمانه وطول العمرقي ملازمةالقراءة بهوالاتفاق علىالاخذعنه فأفردوامن كل مصرإماماو احدا ریحانهم قد عــــدموا ولم بتركر امعذلك نقلءا كان عليه الآتمة غيرهؤ لاءمن القر اآت ولاالقراءة به كـقراءة يعقوب وأبي جعفر التثفيلا وشيبة وغيرهم قالءقد صنف ابنجبرالمكي مثل ابنبجاهدكتابافىالقرا آتفاقتصرعليخسة اختار دانية عليهم ظلالهم من كل مصر إماماً وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحب التي أرسلها عثمان كانت خمية إلى هذه وذللت نطرفها تذليلا الأمصار ويقال إنه وجة بسبعة هذه الخسة ومصحفًا إلىاليمنومصحفًاإلىالبحرين لكن لما لم يسمع وقوله عز وجل لهذين المصحفيين خبرا وارادا بنجاهدوغيرهمراعاتعددالمصاحف استبدلوامن مصحف البحرين ويخزهم وينصركم عليهم واليمن قارئين كملهما العدد فصادفذلكمو افقة العددالذىوردالخير فيهفو قعذلك لمرابعرف أصل ويشف صدور قوم المسئلة ولمرتكن لهفطنة فظن أن المراد بالاحرف السبعة القرا آتالسبعوالآصل المعتمد عليه صحة مؤمنينا السند فيالسماع واستقامة لوجه في العربية وموفقة الرسم وأصحالقرا آت سندا نافع وعاصم وأفصحها زعموا أنه من الوافر أبر عمر والكسائى انتهى ( وقال ) القراب في الشافي البمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم كقولالشاعر ليس فيه أثر ولاسنة وإنما هومن جمع بعض المتآخرين فانتشر وأوهم أنهلايجوز الزيادة على ذلك لنا غنم نسوقها غزار وذلك لم بقل به أحد ( وقال) الـكواشي كل ماصح سنده واستقام وجمه في العربية ووافق خط كأن قرون جامها عصى المصحفالامام فهومن السبعة المنصوصة ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو من الشاذ وقد اشتد انكار وكقوله عز وجل أثمة هذا الشأن على منظن انحصار القرا آتالمشهورةفيمثلمافيالتيسير والشاطبيةواخرمن صرح (أرأيت الذى يكذب بذلك الشبخ نق الدين السبكي فقال في شرح المنهاج قال الأصحاب تجرزالفراءة في الصلاة وغيرها بالدين فذلك الذي يدع بالقراآت السبع ولاتجوز بالشاذ وظاهر هذا يوهم أنغير السبع المشهورة من الشواذ وقد نقل البغوى الاتفاق علىالقراءة بقراءة يعقوبوأبي جعفر معالسبع المشهورةوهذاالقول هوالصواب اليتيم) ضمنه أبو نواس قال واعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين منهما لا يخا لفرسم المصحف فهذا لاشك في أنه فيشمرة فمصلوقال فذاك لاتجوز قراءته لافىالصلاة ولافى غيرهاومنه مالا يخالف رسم المصحف ولمتشتهر القراءة بهو إنماورد الذي الخ وشعره من طريق غريب لايعول عليها وهذا يظهر المنعمن القراءة به أيضاومنه ما اشتهرعن أثمة هذا الشان وقرأ معلنا ليصدع قلى القراءة بهقديما وحديثا فهذا لاوجة للمنع منهومن ذلك قراءة يعقوبوغيرهقالوالبغوىأولىمن والهوى يصدع الفؤاد يعتمد عليه فىذلكفانه مقرىء فقية جامعللملوم قال وهكذاالتفصيل فيشو اذالسبعة فان عنهم شيئا السقيا كثيرا شاذ انتهى( وقال) ولده في منع الموافع إنما قلنا في جمع الجوامعوالسبع متواترة ثم قلنا أرأيت الذى يكذب فىالشاذ والصحيح أنه ماوراء العشرة ولم نقل والعشرة متواترة لأنالسبعُ لم يختلف تواترها فذكرنا بالدين فذلك الذي يدع أولا موضع الاجتماع ثم عطفنا عليه موضع الخلاف قال علىأن القول بأن القرا آتاالثلاثة غير

متواترة فيغاية السقوط ولايصح القول به عمن يعتبر قوله فىالدين وهيلانخا لصرسم المصحفقال

وقد سممت أبى يشدد النكبير على بعض الفضاةوقد بلغه أنهمنع منالقراءة بها واستأذنه بمض

أصحابنا مرة في اقراء السبع فقال أذنت لك أن تقرأ المشر انتهى وقال فيجواب سأله ابن

الجزرى الفراات السبع التى اقتصر عليهاالشاطبي والثلاث الني هيقراء ةأبي جمفرسؤال ويعقوب

وخلف متواترة معلومة منالدين بالضروره وكل حرف انفرد بمواحد فىالعشرة معلوم من الدين

بالضرورة أنه منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لايكابر فيشي. من ذلك إلاجاهل النبية

أليتيم وهذا من الخفيف كفول الشاعر

وفؤادى كعهده بسليمي ﴿ بہوی لم یحل ولم یتغیر وكما ضمنه في شعره من قوله

الرابع) باختلاف الفرآ آت يظهر الاختلاف في الاحكام رلهذا بن المقهاء نقض وضوء الملموس وعدمه على اختلاف القراءة فى لمستم ولامستم وجواز وطء الحائض عند الانقطاع قبل الغسل وعدمة على الآختلاف فى يطم ون وقد حُكموا خلافًا غريبا في الآية إذا قر ثت بقراء تين فحكم أبو الليث السمر قندي فكتاب البستان قوابين أحدهما أنالله قال سهما جميعا والثانى أنالله قال بقراءة واحدة إلاأنه أذن أن تقرأ بقراءتين ثم اختار توسطا وهوأنهإنكان لكل قراءة تفسيريغاير الآخر فقدقال بهما جميعا و تصيرالقراء تان بمنزلة آيتين مثل حتى يطهرون وإن كان تفسيرهما واحدا كالبيوتوالبيوت فانما ة ل بأحدهما و أجاز القراءة بهما لكل فبيلة على تعود اسانهم فاذا قيل إذا قلتم إنه قال بأحدهما فأى القراء تين هي نانا التي بلغت قر ش انه بي ( وقال) بمض المناخر بن لاختلاف القرآ آت و تنوعها فوائد منها النهوين والتسهيل النخفيف على الأمة ومنها إظهار فضلها وشرفها علىسائر الأمم إذلم ينزلكتابغيرهم إلاعلى وجه واحد ومنها إعظامأجرها منحيث أنهم يفرغون جهدهم في تحقيق ذلك وضبطه لفظه لفظه حتى مقادير المدات وتفاوت الإمالات ثم فى تقبع معانى ذلك واستسباط الحكم والاحكام مندلالة كلالفظ وامعانهم الكشفءنالتوجيه والنعليل والنرجيح ومنها إظهار سرالله فكنابه وصيانته له عنالنبديل والاختلاف مع معكونه على هذه الأوجه الكشيرة ومنها المبالغة في إعجازه بايجاره إذننوع القرا آت بمنزلة الآيات ركو جاملت دلالة كل لفظ آية على حدة لم بخف ما كان فيه منااتطويل ولهذا كانقوله وأرجلكم منزلاالغسل ارجل والمسح على الخف واللفظ واحدلكن باختلاف إعرابه ومنهاأن بعض القراآت يبين ما لعله مجمس في القراءة الآخرى فقراءة يظهرون بالشديد مبينة لممنىقراءة التخفيفوقراءةفامضوا إلىذكرالله نبين أنالمراد بقراءة اسعوا الذهاب لاالمثي السريع ( وقال ) أبوعبيد في فضا ثل القرآن المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتهبين مع نيهاكقرامة عائنة وجفصة والصلاةالوسطى صلاةالعصر وقراءة ابن مسعود فاقطموا إيمانهم وقراءة جابر (فانالله من بعد إكراههن لهن غيور وحيم ) قال فهذة الحروف وماشا كلها قد صارت مفسرة للفرآن وقد كان يروى مثل هذا عن النابعين في النفسير فيستحسن فكيفإذا روى عن كبار الصحابة شمصار في نفس القراءة فهوا كثر منالنفسير وأنوى فأدني ما يستنبط من هذه الحرووف معرفة صحة التأويل انهى وقد اعتنيت في كتابي أسرار التنزيل ببيان كل قراءة أفادة معنى زائدًا على القراءة المشهورة (التنبيه الخامس) اختلف فيالعمل بالقراءة الشاذة فنقل إمام الحرمين في البرهان عن ظاهر مذهب الشافمي أنه لا يجوز و تبعه أبو نصر الفشيري وجزم به ابن الحاجب لانه نقله على أنه قرآن و لم ثبت و ذكر القاضيان أ والطيب والحسين والروياني والرافعي المملهذا تنز بلالها منزلة خبر الآجاد وصححه ابرالسبكي فرجمع الجوامع وشرح لمختصروقداحتج الاصحاب على قطع مين السارق قرآءة ابن مسعود وعليه أبوحنيفه أيضاً واحتج على وجوب النتابع في صوم كفارة اليمين قراءته متنا بعات ولم خنج بها اصحابنا الثبوت نسخها كما سيأتر (التنبيه السادس) من المهم معرفه توجيدالقرا آت وقداعتني 4 الأئمة وأفردرا فيهكتبا منها الحجة لأبي على العارسي والكشف لمكي والهداية ألمهدى والمحتسب في توجيه الشواذ لا بنجني قال الكواشي وفائدته أن يكون دليلاعلى حسب المدلول عليه أو مرجحا إلاأنه ينبغي التنبيه على شيء وهوأنه قد ترجح احدى القراءتين على لا خرى ترجيحا بكاد يسقطها وهذا غيرم ضي لاركلامنهمامتواتر (وقد حكى) أبوعمر الزاهد فكتابال واقيت عن ثماب أله قال إذا اختلف الاعرابان في القراآت لم أفصل إعرابا على إعراب فاذا خرجت إلى كلام الناس فصلت الأفوى ( وقال ) أبو جعفر النحاس السلامة

سبحان من سخر هذا لنا حقا وماكنا له مقرنين فزاد فيمه حتى انظم له الشعر وكابقو لونه في قوله عز وجـل , والعاديات ضبحا فالموريات قدحا) ونحوذلك فيالقرآن كشير كـقوله ( والداريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسراً ) وهو عندهم شهد من محر البساطر الجواب عنهذه الدعوى التيأدعوها من وجوة . أدلهـا أن الفصحاء منهمحين أورد عليهم القرآن لوكانوا يعتقدونهشعرا ولم نروه خارجا عراسا لسب كلامهم لبادروا إلى معارضت لانالشعر مسخرهم سول عليهم لمم فيه ما فد علت من النصرف العجيب والاقتدار اللطيف للما لم نرهم اشتغلوا بذلك ولا عولوا عليه عدلم أنهم لم يعتقدوا فيـــــــ شيئا بما بقدره الضعفاء في الصنعة الشأن وإن استدراك مر بحي. الآن على فصحاء قريش وشمراء العرب قاطبية في ذلك الزمان وبلغائهــــم وخطبائهم وزعمه أنه قد

ظفر بشمر في القرآن ذهب أوائك النفرعنه وخني عليهم مع شدة حاجاتهم إلى الطَّمن في القرآن والفض منه والتواصل إلى تكذيبه بكل ماقدروا علمه فلن يجوز أن يخفي على أو لئك وأن بجهلوه ويعرفه من جاً، الآن وهو بالجيل حقيق وإذاكان كذلك علمأن الذى أجاب السؤال سديد وهو أنهم قالوا إن الديت الواحد وما كأن عبلي وزنه لا يكون شعرا وأقل الشعر بيتان فصاعدا وإلىذلك ذهب أكثر أهل صناعة العربية من أهل الاسلام وقالوا أيضا إنءاكانعلى وزن يتين إلا أنه يخلف رويهما وقافيتهما فليس بشمر ثم منهم من قال إن الرجل ليس بشعر اصلا لاسماإذا كان،شطوراأو منبوكا وكذلك ماكان يقاربه في قلة الأجزاء وعلى هذا يسقط الدؤال ثم يقولون إن الشمر إنما يطلق متى قصد القاصد إليه على الطربق الذى يعتمد ويسلك ولا يصح أن

عندأهل الدين إذ صحت الفراءتان أنلايقال إحدامها أجود لأنهما جميعا عنالنبي صلى الله علبه وسلم فيأثم من قال ذلك وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا (وقال) أبوشامةًا كبر المصنفون من الترجيح بينقراءة مالك وملك حتىأن بعضهم بالغ إلى حديكا ديسة طوجه القراءة الآخرى وليسهذا بمحمود بعد ثبوت القراء تين انتهى (وقال) بعضهم توجيه القرا آت الشاذة أقوى فى الصناعة من توجيه المشهورة (خاتمة) قالالنخمي كانوا يكرهون أن بقولوا فراءة عبدالله وقراءة سالم يقراءة أبي وقراءة زيدبل يقال فلان كان بقر أبوجه كذار فلان كان يقرأ بوجه كذاقال النووى والصحيح أنذاك لا يكره الذوعالثامن والمشرون في معرفة الوقف وابتداء ) أفرده بالتصنيف خلائق منهم أبوجمفرالنحاس وابنالا نبارى والزجاجىوالدانىوالعهانى والسجاوندى وغيرهموهوفن جئيل بهيعرفكيفأداء القراءة والأصل فيهما أخرجه ابوجمفر النحاس قال حدثنا محمد بنجمفر الانباري حدثاه الال بن الملاء حدثًا أبي وعبدالله بنجمفر قالاحدثها عبدالله بن عمرو الزرقى ءن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف البكرى قال سمعت عبدالله بنعمر يقول لقدءشنا برهة من دهر ناو إن أحدنا لبؤتى الإيمان قبل القرآن و تنزل السورة على محمد مِرْكِيِّهِ فنعلم حلا اما وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنم القرآن اليوم ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الايمان فيقرأما بين فاتحته إلى خاتمتهما يدرىما أمره ولازجره ولاما ينبغي أن يوقفءنده منهقال أبوجمفر النحاس فهذا الحديث يدلءلي انهمكانوا يتعلمون الاوقاب كابتعلمون القرآن وقول ابن عمر لقدء شنا يرهة من دهرنا الخبدل على أنذلك اجماع من الصحابة ثابت (فلت )أخرج الذا الأثر البيه في في سننه وعن على في قوله تعالى (ور تل القرآن ترتملاقال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقف قال ابنالانباري من تمام معرفةالفرآن معرفة الوقف والابتدا.(وقال) الذكراويباب الوقف عظيمالفدر جليل الخطر لانه لايتأ في لاحدمُعرفة مما في القرآن ولا استنباط الادلة الشرعية منه الاجمر فه الفواصل وفي النشر لابن الجزري لما لم يمكن القارى. ان يقرأ السورة أوالنصِّ في نفس واحدولم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل بل ذلك كالننفس فحائناء المكلمة وجبحينئذاختياروقفهللننفس والاستراحة وتعين ارتضاءا بتداء بعده ويتحتم أنكا يكون ذلكتما يحيل المعنى المعنى ولايخل بالفهم اذبذلك يظهر الاعجاز ومجصل القصدو لذلك حضالا تمةعلى تعلمه ومعرفته وفركلام على دليل على وجوب ذلك وفيكلام ابن عمر برهان على أن تعلمه اجماع منالصحا به وصح بل توا تر عندنا تعلمه والاعتناء به منالسلف الصالح كـأ في جمفر بزيد بن الفعماع أحد أعيان النابعين وصاحبه الامام نافع وأن عرو ويعقوب وعاصم وغيرهم من الاثمة وكلامهم فىذلك العروف وتصوصهم عليه مشهررة فى السكتب ومن ثم اشترط كثير من الخلف على الجيزاحدا الا بعد معرفته الوقف والابتداء ويصحءنالشمى أنه قال اذافرأت (كل من عليها فان ) فلا تسكت حتى نقرأ ( ويـ تى وجه ربك ذو الجلال والأكرام) قلت أخرجه ابرأبي حاتم . ( فصل ) . اصطلح الائمة على ان لا نواع الوقب و الابتداء أسما . واختلفو الى ذلك فقال ابن الانبارى الونفعلى للاثةأوجه نامرحسن وقبيح فالنام الذى يحسن الونفعليه والابتداءيما بعده ولايكون بعده ما يتملق به كـقوله (و أو النَّكُ هم المفاحون و قوله الم تنذر هم لا قرمنون) و الحسن هو الذي يحسن الوقف علية ولايحسن الابتداء بما بعده كـقوله الحرلة لآن الابتداء برب العالمين لايحسن لـكونه صقة لما قبلهوالقبيح والذي ايس بتام ولاحسن كالوقف على بسم من قول بسم الله قال و لا يتم الواقف على المضاف درن المضاف اليه ولا المنعوت دون نعته ولا الراقع دون مرقوعه وعكسه ولا الناصب منصوبة وعكسه ولاالمؤكد دون توكيده ولاالمعطوف دون المعطوف عليه ولاالبدل دون مبدله ولاان

يتفــق مثله إلا من الشعراء دون مايسترى فيه العامى والجاهــــل والعالم بالشعر واللسان وتصرفه وما يتفق من كل واحد فليس يكتسب اسم الشعر ولا صاحبه اسم شاعر لانه لوصح ان يسمى كل من اعترض في كلامه ألفاظ تتزن بوزن الشمر أو تنتظم انتظام بعض الاعاريض كان الناسكلهم شمراء لان كل متكلم لا ينفك من أن يعرض في جملة كلام كشير يقول ما قد يتزن بوزن الشعدر وينتظم انظامه الاترى ان العامي قد يقول اصاحبــه اغلق الباب واثتني بالطعام ويقول الرجل لأصحابه أكرموا من لقيتم من تميم ومتى تتبع الانسان هذا عرف أنه يكثر في تضاعيف الحكلام مثله وأكثر منه وهذا القدر الذي يصح فيه التوارد ليس يمد عند أهل الصناعة سرقة إذلم تعد فيه حقيقة الاخذ كقول امرى. القيس

وقوفا بہم صحبی علی مطبہم

يقولون لا تهلك أسى وتحمل

أوكان أو ظن وأخواتها دون اسمها ولااسمهادون خبرها ولاالمستثنى منه دون الاستثناء ولا الموصول دون صلته اسميا أوحرفيا ولاالفعل دون مصدره ولاالحرف دون متعلقه ولاشرط دون جزاته (وقال) غيره الوقف ينقسم إلى أربعة أقسام تام مختاروكاتجائزوحسن مفهوم وقبيح متروك فالنامهو الذي لا يتعلق شيء مما بعده فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده وأكثرما يوجدعندر. وسالآى غالبا كقوله( وأولئك هم المملحون) وقديوجدفي اثنائها كقوله (وجملوا أعزة أهاما أذلة)هنا التمام لانه ا نقضي كلام بلقيس ثم قال تعالى( وكذلك يفعلون) وكذلك(لقدأضليءنالذكربعدإذجاءني) هنا التمام لانه أنقضي كلامُ الظَّالمَا في بنُ خلفُ مُمَّالُ تعالى ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانَ الإِنْسَانَ خَذُولًا ﴾ وقد يُوجد بعدها كقوله مصحين وبالليل هنا النمام لأنهمعطوفعلى المعنىأىبالصبحوبالليلومثله يتكثرن وزخرفا رأس الاية يشكشون وزخرفاهو النمام لآنهمعطوفعلىماقبلهوآخركل قصة وماقبل أولها وآخركل سورةوقبل ياءالنداءوفعلالامروالقسم ولامهدونالقولوالشروط مالم يقدم جوابه وكان الله وماكان وذلك ولولا غالبهن تام مالم يتقدمن قسم أو قول أوما فى معناه ( والسكافى ) منقطع المنظمتهاق في المعنى فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده أيضانحو (حرمت عليكم امها تسكم) هذا الوقف ويبتدىء بما بعد ذلك وهكذا كل رأس آية بعدها لام كى الأبمعنى لكن وأن الشديلة المكسورة والاستفهام وبل ولاالمخففة والسين وسوف (١) و نعم و بنّس وكيلاما لم بتقدمن قول و قسم (والحسن) هو الذي يحسن الوقفعليهولايحسن الابتداء بما بعده كالحدلله ( والقبيح ) هو الذي لاينهم منه المرادكالحرد واقبح منه الوقف على لقدكم الذين قالوا ويبتدى مان اللهمو ألمسيح لآن المعنى مستحيل بهذا الابتداء ومن تعمده وقصد معناه فقدكفر ومثلهفالوقف فبهت الذىكفرواللهفالها النصف ولابويه وأقبح منهذا الوقفعلي المنني دون حرف الايجاب من نحولاإله إلا الله ( وما أرسلناك إلا مبشرا و نذيرا ) فان اضطر لأجل التنفس جازتم يرجع إلىما قبله حتى يصله بما م د ولا حرج انهي ( وقال )السجاو نديالو تفعلي خمس مراتب لازم ومطلق وجائز ومجرز لوجه ومرخص ضرورة (فا للازم) مالووصل طرفاه غير المراد نحوقوله (وماهم يمؤمنين) يلزم لوقف هنا اذلووصل بقوله ( تخادعون الله ) توهمأن الجملة صفة القوله عرضنين فانتني الخداع عنهم و تقرر الا عان خالصاعن الخداع كما تقولماهو بمومن مخادعوكمافى قوله ( لاذلول شير الأرض ) فانجملة شيرصفة لذلول داخلة فى حيزً النفي أي ليست ذلو لامثيرة اللارض والقصدفي الآية اثبات الخداع بعد نفي الإيمان و نحو (سبحا نه أن يكور لهرلد) فلووصلها بقوله لهما في السموات وما في والأرض لأوهما مصفة لولدوان المنفي ولدموصوف بأن له مافىالسمواتوالمرادنفىالولدمطلقا (والمطلق) ما يحسن الابتداء بما بعده كالاسم المبتدا به نحو الله بجتىوالفعلالمستأ نفننحو يعبدونني لايشركون دشيئاسيةول السفهاء سيجمل الله بعد عسرا يسرا ومفعول المحذوف نحو وعد الله سنة الله والشرط نحومن يشاءالله يضلله والاستفهام ولومقدار نحو أتريدونأن تهذواتر يدون عرض الدنيا والنفىماكان لهم الخيرةان يريدون الافرار لحيثلم يكنكل ذلك مقولًا لقول سابق ( والجائز ) مايجوزفيه الوصلوالفصل لتجاذب الموجبين من العار فين نحو وما أنزل منقبلك فانواوالعطف تقتضي لوصلو تقديم المفعول على الفعل يقطع النظم فان النقدير ويوقنون بالآخرة (والمجوزلوجه) نحو (أؤلتك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة) لأن الفاء في قوله فلا يخففعنهم تقتضي النسبب والجزاء وذلك يوجبالوصلوكون لفظالفهل(٢)على الاستثناف يجعل للفصَّل وجها (والمرخص ضرورة )مالايستغنى ما بعده عماقبله لكنه يرخصٌلا نقطاع النفس وطول الكلامولايلزم الوصل بالعودلانما بعده جملة مفهومة كقوله والسباء بناء لان قوله وأنزل

وكةول طرفة وقوفا بها صحبى عسلى مطيهم

يقولون لانهلك أسى وتجلد

وتجلد ومثل هذا كثير فاذا صح مثل ذلك في بعض البيت ولم يمتنع الوارد فيه فكذلك لا يمتنع وقوعه في الكلامالمنثور اتفاقا غير مقصود اليه فاذا اتفق لم يكن ذلك شعرا وكذلك يمتنع التوارد على بيتــــين وكذلك يمتنع في الكلام المنثور وقوع البيتين أن ما وقع هذا الموقع لم يمد شعرا وإنما يمد شمرا ما اذا قصده صاحبه نأتی له ولم يمتنع عليه فاذا كان هو مع قصده لا يتأتى له وإنما يعرض في كلامه عن غير قصد اليه لم يصم أن يقال أنة شعر ولا أن صاحبه شاعر ولا يصح أن يقال أن هذا يوجب أن مثل هذا لو انفق من شاعر فرجب أن يكون شعرا لأنه لو تصده لكان يتأتى منه وإنما لم يەح ذلك لان مالىس بشعر فلا يجوز أن يكون شعرا من أحد وماكان شعرا من أحد لا يستفى عن سياق الكلام فان فاعله ضمير يعود إلى ما قبله غير أن الجملة مفهوه أو إما ما لا يجوز الوقف عليه) فكالشرط دون جزائه والمبتدأ دون خبره و نحو ذلك و قال غير مالوقف فى التنزيل على عما نية اضرب تام و شدبه به و ناقص و شبيه به و حسن و شبيه به و قبيح و شبيه به (و قال) ابن الجزرى أكثر ماذكر الناس فى أفسام الوفف غير منضبط و لا منحصر و أفرب ما قلته فى ضبطه أن الوفف ينقسم الى اختيارى و اضطر ارى لان الكلام إما أن يتم أو لا فان تم كان اختياريا وكونه ناما لا يحلو إما أن لا يكون له تماق بما بعده البته أى لا من جهة الله ظ و لا من جهة المهنى فالوقف المسمى بالتام المام المطاق يوقف عليه و ببتدأ بما بعده شم مثله بما تقدم فى التام (قال) و قد يكون لو نف تاما فى تفسير و إعراب و قراءة غير تام على آخر نحو (وما يعلم تأو يله إلا لله) تام إن كان ما بعده مسائ نفاغير تام إن كان معمولا فو الحور الوقف نايم إن كان معمولا و خور المور الوقف نايم المام الم أو مفعولا

بقلمقدرا غيرنا مإن كانما بعدههو الخبرونحو (مثابة للناسو أمنا) تام على قراء تو اتخذو أبكسر الخاء كاف على قراء الفتحونحو (إلى صراط العزيز الحميد) تام على قراء قمن رفع الاسم السكريم بعدها حسن على قراء تمن خفض وقد يتفاضل النام نحو) ما لك يوم الدين إيرك عبدو إيرك نسته ين (كلاهما تام إلا أن الأول أتم من الثاني لاشترك ثان فيا بعده في معنى الخطاب بخلاف الأول وهذا هو الذي سماه

بعضهم شبیها بالنامومنه مایتاً کد استحبا به ابیان المدی المقصود و هو الذی سماه السجاو ندی با اللازم و آن کان له تعلق فلایخلو (ما آن یکون من جهة المدی فقط و هو المسمی با اسکافی الاکتفاء به و استغنائه عما بعده و استفنائه عما بعده و استفنائه عما بعده و استفناء ما هد ه عنه که و له (و بمار زقناهم بنفقون و قوله ما آنزل من قبلك و قوله على هدى

من ربهم) و يتفاضل فى الكفاية كتفاضل التام نحو فى قلوبهم مرض كاف فزادهم اللهمرضا أكنى منه بما كانوا يكذبون أكفى منهما وقد يكون الوقت كافيا على نفسيرو إعراب قراءة غير كاف

على آخر نحو قوله يملمون الناس السحر كاف ان جعلت مابعده نافية حسن إن فسرت موصولة وبالآخرة هم يوقنون كاف أن أعرب ما بعده مبتدأ خبره على هدى حسن ان جعل خبر الذين يؤمنون بالمطاب يؤمنون بما أنزلونحن لا مخلصون كافعلى قراءةأم تقولون بالحطاب

حسن على قراءة الغيب يحاسبكم به الله كاف على قراءة منرفع فيغفرو يعذب حسن على قراءة من جرم وان كان التعلق منجهة اللمظ فهو المسمى بالحسن لآن في نفسه حسن مفيد يجوزالو قف عليه دون الابتداء بما بعده للنعلق اللفظى إلا أن يكون رأس آية فانه يجوز في اختياراً كثر أهل الآداء

عون النبي عليه الله عليه المدان المدان المول والله الوقف حسنا على تقدير وكافيا أو تاما المراه المراع المراه المرا

على آخر نحو هدى للمتقين حسن أن جمل مابعده نعتاكاف إنجهل خبرا مقدراو مفعول مقدر على القطع تا ، ان جمل مبتدأ خبره أو ائك (و ان لم بتم الكلام)كان الوقف عليه اضطرار با و هو

المسمى بآلفبيح لايجوز تعمد الوقف عليه الالضرورة من انقطاع نفس ونحوه لعدم الذا 1.6 أو لفساد الممنى نحو صراط الذين وقد بكون بعضه أقبح من بعض نحو فلها النصف ولا بويه لايهامه أنهامع

البنت شركاء في النصف وأقبح منه تحوإن الله لايستحي فوبل للمصاين لاتقر بو االصلاقفهذا حكم الدقع المناه الماد المالات الماد المالات الماد الم

الوقف اختيارياو اضطر اريا(وأما الابتداء) فلايكون إلآاختيارياً لانه ليسكالوقف تدعواليه ضروره فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى موف بالمقصود وهو فى أقسامه كاقسام لوقف الاربعةو يتفاوت تماما

وكفاية وحسنا وقبحا بحسب النمام وعدمه وفساد المعنى وإحالته نحوالوقف علىومن الناس فان

الابتداء بالناس قبح ويؤمن تام فلووقف على من يقول كان الابتداء بيقول أحسن من ابتدائه بمن

وكدلك لونفعلى ختم الله قبيح والابتداء الله أقبح ويختم كاف والوقف على على عزيزا بن الله والمسبح ابن أ

من الناس كان شــرا من كل أحد ألا ترىان السوقى قد يقول اسقنى الماء باغلام سريما وتد ينفق ذلك مرس الساهي ومن لا يقصد النظم فأما الشعر إذا بلغ الحد الذي بينا فلا يصح أن يقع إلا من قاصداليه فاما الرجز فأنه يعرض في كلام العوام كشرا فاذا كان بيتا واحدا فليس ذلك بشمر وقد قيل ان أنلمايكون منه شعرا أربعة أبيات بعد ان يتفق قوافيها ولم يتفق ذلك في القرآن بحال فاما دون أربعة أبيات منه أو ما بجری مجراه فی قلة الكلمات فليس بشعر وما انفق في ذلك من القرآن مختلف الروى ويقولونانه متى اختلف الروى خرجمنان يكون شمرا وهذه الطرق التي سلكوها في الجدواب معتمدة أو أكثرها رلو كان ذلك شعرا لـكانت النفوس تتشوف إلى ممارضته لان طريق الشعر غير مستصعب على اهل الزمان الواحد وأمله يتقاربون فيه أو يضربون فيه بسهم فان

الله قبيه حوالا بتداء بابن اقبح وبعزير والمسيح اشدابحاولو ونف على ماوعدنا الله ضرورة كان الابتداء بالجلالة قبيحاو بوعدنا أقبح منهو بماأ فرح منهماو تديكون لو تف حسناو الابتداء به قبيحا نحو يخرجون الرسول وآياكم لونف عليه حسن والابتداء به قبيرج لفسادالمه في إذ يصير محذيرا من الايمان بالله وقد يكون الونف قبيحاوالا تنداء حميدا نحو من بعثناه نءر تدنا هذا الونف على هذا قبيح لفصله بين المبتدأ وخبر وولانه يوهم ان الاشارة إلى المرقد و الابتداء بمذاكف أو تام لاستثنافه (تنبيهات الاول) قولهم لايجوز الونف على المضاف دون المضاف اليهولا كذاقال ابن الجزري إنماير مدون به الجو از الادائي وهو الذي يحسن فىالقراءةو يروق فى البلاوة ولا يريدون بذَّاك انه حرام ولا مكروه اللهم إلا أن يقصد يذلك تحريف القرآن وخلاف المهنى الذي أراده الله فانه بكـ فمر نصلا عن ان يأثم (الثاني) قال ابن الجزري أيضا ايس كل ما يتعسفه بعض المعربين أو يتكلفه عضالة سراء أو يتأوله بعض أهل الاهواء بما يقتضي وقما أو ابتداء ينبغي أن يعتمدالونفعليه بل ينبغي يحرى المعنى الاتم والونف الاوجه وذلك نحوالوتف على وارجمنا أنت والابتداء بمولانا فانصرنا على معنى النداء ونحوثم جا.وك يحلفون وببتديء بالله ان اردنا ونحو يانى لاتشرك وببتدى.بالله ان الشرك على معنى القسم ونحو وماتشا.ون[لاأنيشا.ويبتدى. الله رب العالمين ونحو فلاجناحو يبتدى.عليه أن يطوف بهمًا فكله تعسف وتبحل وتحريف الكلم عن مواضعه (الثالث) يغتفر في طول الفواصل والقصص الجل الممترضة ونحو ذلك وفي حالة جمع القرا آتوقرا مغال حقيقوال نزيل الايفنفرفي غيرها فربما أجيز الوقف والابتداء لبمض ماذكر ولوكان لغيرذلك لم بهجو هذا الذي سماءالسجاو ندى المرخص ضرورة ومثله بقولهوالسهاء بنا. (قال) ابن الجزري و الاحسن، ثم له خو قبل المثير قو المفرب و بنحو والنديين و بنحو وأقامااصلاه وآتى الزكاء وبنحوعاهدواو بنحو كلمن فواصل قدأ فلم المؤمنون إلى آخر القصة (وقال) صاحب المستوفى النحويون يكرهون الونف الناتص فى الننزبل من إمكان النام فان ط ل الكلام ولم يوجدفيه ونف تامحسن الاخذ الناتص كقوله قلأوحي إلى قوله فلا تدعو مع الله أحدا ان كسرت بعده ان وان فتحتماً قالى قوله كادوا يكو نون علية ابدا قال و يحسن الونف الناتص أمور منها ان يكون لضرب من البدان كقوله ولم يجعل له عوجا فان الوقف هنا يبين ان فيما منفصل عنه وانه حال فى نية التقديم وكـقوله و بنات الاخت ليفصل بين الحريم النسى والسبى ومنها ان يكون الـكلام مبنياً على الواف نحو (باليتي لمأت كتا بيه و لمأدر ماحسابيه) قال ابن الجزري وكما اغتفر الوقف لما ذكر قد لايغتفر ولايحسن فيما تصر من الجل وان لم يكن التعلق له ظيانحو (و لقد آنينا موسى الكتاب وآنينا عيسى بن مريم البينات) لقربالوقف على بالرسلوعلى القدس وكذا يراعي في الوقف الازدواج فيوصل ما يُواف على أظيره بما يوجد التمام عليهو يقطع تعلقه بما بعده الفظا وذلك من أجل ازدو اجه نحو (لهاما كسبت و المكمما كسبتم) و نحو (فن تعجل في يومين فلا اثم عليه معومن أخر فلا إثم عليه) ونحو يولج الليل في النهار معويو لج انهار في الليل ونحو من عمل صالحا فلنفسه ومن أساءفدايها) (الرابع) قديجيزون لوقفعلي حرفوعلي آخرويكون بين الوقفين مراقبة على النضاد فاذا ورنف عليُّ أحدهما امتنع الوقفعلي الآخركمن أجاز لوقف على لاريب فانه لايجيره على فيه والذي يجيزه على فيه لايجيزه، لمى لارببوك الوتف ولايأب كا تبان يكتب فانه بينه وبين كما علمه الله مراقبة والوقف على ومايعلم تأويله إلاالله فان مينهو بينوالراسخون فىالعلم مراقبة (قال) ابن الجزري وأول من نبه على المراقبة في الوقف أبوالفضلالوازيأخذه،نالمراقبة في العروض (الخامس)قال برمجاهد لايقوم بالنمام في الونف إلانحوىءالم الفرا آت عالم بالتفسير والقصص

قيل في القرآن كلام وان كان غدير مقني بل هو مزاوج متساوی الضروب وذلك آخر أقسام كلام العرب قيل من سبيل المؤزون من كلامان تتساوى أجزاؤه في الطـــول والقصر والسواكن والحركات فأن خرج عن ذلك لم بكن موزونا كقوله رب أخ كنت به مغتبطا أشد كمفي بعرى صحبته تمسكا منى بالود ولا أجسيه يزمد في ذي أمل تمسكا منى بالودو لا أحسبه يغير الميد ولابحول عنه أمدا فخاب فيهأملي وقد علمنا من هذا القبيل بل هذا قبيل غير بمــدوح ولا مقصود من جملة الفصيح وريما كان عنـــدهم م تنكرا بل اكثره على ذلك ركذلك ايس في القرآن من الموزون الذي وصفناه أولا رهوالذي شرطنا فيمه التعمادل والتسارى في الاجزاء غير الاختلاف الواقع في النقفية ويبين ذلك أن الفرآن خارج عِن الوزن الذى بينا روتتم فاندته بالخروج متسه

وتخليص بمضهامن بمض عالم باللغة ألى نزل بهاالفرآن (قال غيره)وكذا علمالفقه ولهذامن لم يقبل شهاده القاذفوان تاب يقف عندةو له (ولا تقبلو الهم شهادة أبدا) وبمر صرح بذاك النكز اوى فقال ف كتاب الوقف لابدالقارى. من ممرفة بعض مذاهب الآئمة المشهورين فيالفقه لآن ذلك يعين على معرفةالوقف والابتداءلازني القرآن مواضع ينبغيالوقب علىمذهب بعضهم ويمتنع علىمذهب آخرين فأما أحتياجه إلى علمالنحو تقديراته فلازمن جعلملة أبيكم ابراهيم منصوبا علىالاغراء وقفُّ على ما قبله أما إذا عمل فيه ما قبله فلأو أما احتياجه إلى الفرا آت فلما تقدم من أن لو قبَّ قد يكون تاماعلي قراءةغيرنام علىأخرى وأمااحتياجه إلىالنفسير فلانهاذاو نف على أنهامحرمة عليهم أربمين سنةكان المعنى أنهامحرمة عليهم هذه المدةراذا وقفعلى عليهم كان المعنى أنهأ محرمة عليهم أبداوأن النيهأر بعيز فرجع هذا إلى التفسير وقدتقدم أيضاأن الوقف يكون تاما على تفسير واعراب غيرتام على تفسير واعراب آخروأما احتياجه الىالمهني فضرورة لأن معرفةمقاطع السكلامانما تسكون بعد معرفة معناه وكقوله (والايحز نك قولهم ال المزقلة) فقوله إن العزقلة استشاف لامقولهم وقوله فلا يصلون اليكما بآياننا وببتدىء أنهارقال الشدخ عزالدين الاحسن الوقفعلى اليكماكن ضافه الغلبة إلى الآيات أولى من اضافه عدم الوصول الهم الأن المراد ؛ الآيات العصا وصفاتها و قدغلبو الهاالسحرة ولم منع عنهم فرعون وكدنا الونف على قوله والقدهمت بهويبتدى. وهم بما على أن الممنى لولاأن رأى برهان ربه لهم بها فقدم جواب لولا ويكون همه منتهيا فمذ بذئك أن معرف المعنى اصل في ذلك كهير (السادس) حكى ابن برهان النحوى عن أبي يوسف الفاضي صاعب أبي حنيفة أنه ذهب إلى أن تقدير المرقوف عليهمن القرآن بالتام والناقص والحسن والقبيح وتسميته بذلك بدعة ومعتمدالوقف على تحومبتدع لأنالقرآن معجزوهو كاللفظه لواحدة فكله قرآن وبمضه قرآن كاءتام حسن ويمضه تام حسن (السابع) لأتمة القراء مذاهب في الوقب و الابتداء فنافع كان يراعي تجانسهما بحسب المهني وابن كشيروحمزة حيث ينقطع النفس واستثى ابن كشير (وما يعلم تأويله الاالله وما يشمركم انما يعلمه بشر) فتعمد لوقف علما وعاصم والكسائي حيث تمالكلام وأبوعمرو بتعمدر موس الآي ويقول هو أحب إلى فقد قال بمضهم إن الوقف عليه سنة وقال البيهق في الشعب وآخرون الافضل الوقف على رموس الآيات وان تعلقت بما بعده! انباعا لهـدى رسول الله صـلى الله عليه وسـلم وسنته (روى)أ بو داود وغيره عن أمسلة أن الني صلى الله عليه وسلمكان اذا قرأ قطع قرا. ته آية آبة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف الحمدلله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف (الثَّامن) الوقفُ والقطع والسكت عبارات يطلقها لمنقدمون غالبامرادابها الوتفوالمتأخرون فرقوا فقالوا القطع عبارة عنقطع القراء وأسافهو كالانتهاء فالفارىء بهكالمعرض عنالقراءةوالمنتقل لليحالة أخرى غيرها وهوالذى يستعاذ بمدمللقراءةالمستأنفة ولايكون إلاعلىرأس آيةلأنرءوس الآىفىنفسها مقاطع أخرج سعيد بنمنصور فيسننه حدثناأبو الاحوصعنأبي سنانءن ابنا دالهذيل اندقال كانوا يكرهونأن يقرءوا بعضالآية ويدعوا بمضها اسناده صحيح وعبدالله بن الهزيل تابعي كبير وقوله كانوا يدلعلي أنالصحابة كانوا يكرهون ذلك (والونف)عبارة عن تطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيهعادة بنية استثناف القراءة لابنية الاعراض ويكون في رءوس الآي وأوساطها ولا يأتى فى وسط السكلمة ولافيا اتصل وسما (والسكت) عبارة عن تطع الصوت زمنا هو دونزسن الوقف عادةمن غيرتنفس واختلاف ألفاظ الأثمة فىالتاديه عنهما يدلعلى طوله وتصرهفهن حزة في السكت على الساكن قبل الهدرة سكته يسيره وقال الاشناني قصيره عن الكسائي سكته عناسه من

وأما الكلام الموذون فان قائدته نتم بوزنه . ( فصل في نني السجع من القرآن ). ذهب أصحابنا كابم إلى نني السجع من القرآن وذكره أبو حسن الأشعرى في غيرموضع من کتبه وذهب کشیر من مخالفهم إلى إثبات السجع فيالقرآن وزعموا أنذلك عا يبين به فضل الـكلام وأنه من الاجناس التي يقع بها التفاضل في البيان والفصاحة كالتجنيس والالتفات وما أشبه ذلك من الوجــوه التي تعرف بها الفصاحة رأفوي ما يستدلون به علمه اتفاق الكل على ان موسى أنضل من هرون عليهما السلام ولمسكان السجع قيل في موضع هارون وموسى ولمآكانت الفواصل في موضع آخر بالواو والنون قبـل موسى وهرون قالوا مذايفارق أمر الشعر لانه لايجوز ان يقع في الحطاب إلا مقصودا اليه وإذا وقع غير مقصودا اليه كان دون القدر الذي يسمى شعراوذلك القدرما يتفق

غير اشباع رقال ا ين غلبون و ففة يسيرة و قال كي و قفة خفيفة و قال ا ين شر بح و قفة و عن قنيبة من غير تطع نفسو قال الدانى سكتة لطيفة من غير قطع (وقال) الجمبرى و قطع الصوت زمنا قليلا أقصر من ذمن اخر اجالنفس لأنه انطال صاروتفافي عبارات أخرقال ابن الجزرى والصحيح أنه مقيديا لسماع والنقل ولايجوزالاهما صحت الرواية به لمعنى مقصود بذانه وقيل يجرزنى رءوس الآى مطلقاحالة الوصل لمصدالببان وحمل بمضهم الحديث الوارد على ذلك ( ضوابط )كلما فى القرآن من الذى والذين يجوزفيه الوصل بماقبله نعتا والقطع على أنهخبر الأفى سبعمواضع فانه يتمين الابتداء بها الذبن آنيناهمالكتاب يتلونه في البقرة الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه فييها أيضا وفي البقرة الذين يأكاون الربا الذين آمنوا وحاجروا في براءة الذين يحشرونف الفرقان الذين يحملون العرشف غافر وفى الكشاف في قوله الذي بوسوس يجوز أنَّ يقَّف القارىء على الموصُّوفُّ ويبتدى. الذي ان حملته على القطع بخلاف ما اذا جعلته صفة وقال الرمائى الصفة انكانت للاختصاص امتنع الوقف على موصو أمَّادرنها وانكانت للمدح جازلان عاملها فى المدح غيرعامل الموصوف(الوقف) على المستثنى منهدون المستشى انكان منقطما فيهمذاهب الجواز مطلقا لانه فىمهنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه والمنع مطلقا لاحتياجه الىماقبله لفظالانهلم بعهداستمال الاوما فىمعناها الامتصلة بما قبلها ومعنى لانماقبلها مشعر بتمامالكلام فىالمعنىاذقو لكمافىالدارأحدهو الذى صحيرإلا الحمار فلو قلت الا الحمارعلي انفراده كان خطأ (والثالث) التفصيل فأن صرح بالخبر جاز لاستقلال الجملة واستغنائها عماقبلها وانلمبصرح بمفلالافتقارها قاله ابن الحاجب في أماليه ( الوقف)على الجملة الندائية جائز كمانقله ابنالحأجب عن المحققين لآنها مستقلة وما بعدها جملة أخرى وانكانت الاولى تنعلق بها (كل مافي القرآن من القول لا يجوز الوقف عليه) لانما بعده من حكايته قاله الجربي في تفسير (كلا) في القرآن فى ثلاثة و ثلاثين موضعامتها سبع للردا تفاقا فيوقفعليهاو ذلك عهدا كلاعزا كلافى مريمان يقتلون قال كلا انا لمدركون قال كلا فى الشعراء شركاء كلا ان أزيد كلا أين المفر كلا والباق منها ماهو يممني حقاقطما فلايوقف علمهومتامااحتمل الامرين ففيه الوجهان وقالمكيهي أربعة أقسام الأول مايحسن الوقف عليها على معنى الردع وهو الاختبار و يجوز الابتداء بها على معنى حقا وذلك أحد عشرموضما اثنان فيمريم وفي قدأفلح وفيسبأوا ثنان في المعارج واثنان في المدثر أن أزيدكلا منشرة كلا وفى المطففين أساطير الأولين كلارقىالفجرأها نىكلارفى الحَطمة أخلِد، كلا (الثانى) ما يحسن الوقف عليها ولا يجوز الابتداءبها بل توصل بما قبلها وبما بعدها وهو موضعان في الشعراء ان يقنلون قال كلا أنا المدركون قال كلا (الثالث ) ما يحسن الوقف عليها و لا الابتداء بها بل توصل بما قبلها وبما بعدها وهو موضعان فى عم والنكائر ثم كلا سيعلمون ثم كلا سوف تعلمون ( الرابع ) مالا يحسن الوقف عليها ولكن يبتدأ بها وهي الثمانية عشر الباقية (بلي) في القرآن في أثنينوعشرين موضعًا وهي ثلاثة أنسام الأول مالا يجوز الوقف عليها اجماعًا لتعلق ما بمدها بما قبلها وهو سبعة مواضعف الانعام بلي وربنا فىالنحل بلي وعدا عليه حقا فىسبأقل بلي وربى لياً تينكم فيالزمر بلقدجاءتك في الاحقاف بلي وربنا في التغابن قل بلي وربي في القيامة بلي قادرين (الثاني) مافيه خلاف و الاختيار المنع و ذلك خمسة مو اضع في البقرة لي و الكن ليطمئن قلي في الزمر بلي واكن حقت في الزخرف بلي ورسلنافي الحديد قالوا بلي في تبارك.قد جاء نارالثالث) ما الاختيار جواز الوقف عليها وهوالعشرةالباقية (نعم فالقرآنفأر بعةمواضعف الاعراف قالوا نعم فاذن والمختار الوقفعليهالأن ما بعدها غير متعلق بما قبلهاإذ ليسمن قول أهل النار والبواق فيها وفى

الشعراءقال نعموا نسكماذن لمن المقر بين و في الصفات (قل نعم و انتمداخرون) و المختار لا يوقف عليها لتعلق ما بعدها بما قبلها للتعلق الما الما الما أجازوا الوقف عليه الجازوا الابتداء عما بعده

٠ ( فصل) . في كيفية الوقف على أو اخر الكلم للوقف في كلام العرب أوجه متعددة والمستعمل منهاعندأئمة الفراءة تسعةالسكونو الرومو الاشمام والابدالوالنقل والادغام والحذف والاثبات والالحاق فأما السكون فهوالاصل فىالوقف على الكلمة المحركة وصلا لآنمعني الوقف النرك والفطعولاً نهضدالا بتداء فكمالا يبتدأ بساكن لا يوقف على متحرك وهو اختيار كثير من القراء (وأما آلروم) فهوعندالقراءعبارة عن النطق ببعض الحركةوقال بعضهم تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها (قال) ابن الجزرى وكلاالقو لين واحدو يختص بالمرفوع والجزوم والمضموم والمكسور بخلاف المفتوح لانالفتحة خفيفة إذاخرج بعضهاخرجساترهآفلاتقبلالتبعيض وأما الاشمام)فهوعبارة عن الاشارة الى الحركة من غير تصويت وقيل أن تجمل شفتيك على صورتها وكلاهما واحدو تخنص بالضمة سواكانت حركة اعراب أم بناه إذا كانت لازمة وأماالعارضة وميم الجمع عندمن ضم وهاءالنا نبث فلاروم فىذلك ولااشمام وقيدا بن الحزرى هاءالتا نيث بما يوقف عليها بالماء بخلاف مايوقف عليها بالتاءللرسم ثم إن الوقف بالرومو الاشمامور دعن أبى عمروو الكوفيين فصاولم بآت عن الباقين فيه شيء واستحبه أهل الآداء في قراءتهم أيضا و فائدتِه بيان الحركة التي نُثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه ليظهر للسامع أوالناظر كيف تلك الحركة الموقوف عليها (وأما الابدال)ففي الاسم المنصوبالمنون يوقف عليه بالآلف بدلامن التنوين ومثله إذنوفى الاسم المفرد المؤنث بالتاء يوقفعلية بالهاء بذلا منها وفهاآخره همزةمتطرفه بمدحركة أوألف فانه يوقف عليه عندحزة بابدالها حرف مدمن جنس ما قبلها ثم إن كان ألفا جاز حذفها نحو أقر أو ني. و بدأو ان أمره و من شاطي. و يشاء ومنالسها. ومنماء (وأما النقل) ففيها آخره همزة بمدساكن فأنه يوقف عليه عند حزة بنقل حركتها اليه فيحرك بمائم تحذف هي سواءكان الساكن صحيانحو دفء مل بنظر المرء لكل باب منهم جزء بين المرءوقبله بين المرء وذوجه يخرج الخبأ ولاثامن لهاأم باء أووأو أصلتين وسواء كانت حرف مدنحو المسمى و جي و يضيء أن تبوء التنو ءو ما عملت من سوء أم لين تحوسي ، قرم سو ممثل السو . (و أما الادغام ففيما آخره همز بعدياء أوواوزائدتين فانهيوقف عليه عندحمزةأيضا بالادغام بعد أبدال الهمزمن جنس ما قبله نحو النسي. و برى و قرو (وأما الحذف ) ففي اليا آت الزوائد عند من يثبتها وصلا

ويحذفها وقفا وياآت الزوائد وهى الىلم ترسم مائةو احدىوعشرون منهاخس و ثلاثون في حشو

الآى والباقىڧرموسالآى فنافع وأبوعمر وحزةوالكسائى وأبوجعفر يثبتونهانى الوصل دون

الوقب وابنكثيرو بمقوب يثبتان فيالحالينوا بنعامروعاصم وخلف يحذفون فيالحا ليتزور بماخرج

هاديمضهم عن أصله في بمضها ( وأما الاثبات ( في الياآت المحذو فات وصلاعند من يثبتها وقفا نحو

ووال وواق وباق (وأما الالحاق)فا يلحق آخر الكلممنها آتالسكت عندمن يلحقها في عمونهم

ولموممالنونالمشددة منجمعالأناث نحوهنومثلهن والنون المفتوحةنحوالعالمين والذينوالمفلحون

والمشدد المبينحو الانعلوا علىوخلفت بيدى ومصرخيولدي(قاعدة) أجمعواعلىلدوم انباع رسم

المصاحف العثمانيه فىالوقف إبد الاواثباتا وحذفاووصلاوقطعا إلاانهوردعنهماختلاففاشياء

باعيانها كالوقف الهاءعلىما كتببالناء وبالحاف الهاءفيا نقدم وغيره وباثبات الياءفي مواضع لم رسم

بها والواو فىويدعالانسان يوميدعالداع سندع الزبانية ويمحالهالباطل والآلصفي أيه المؤمنون

السواجع تميلها ضحوا غصون نوائع

وجوده من الفحم كما

يتفق و جوده من الشاعر

وأما مافي القسرآن من

السجع فهو كثير لايصح

أنيتفقكلهمن غيرمقصود

اليه ويبنون الآمرفي

ذلك على تحديد ممى

السجع قال أهـل اللفية

هو موالاةالـكلام على

وزنو احدقال ابن درید

سجعت الحامة معناها

رددت صوتها وأنشد

طربت قابكتك الحمام

النواثع المواثل من قولهم جائع آاتع أى متمائل ضعفا وهسذا الذي يزعمو نهمن غير صحيح ولو كان القرآن سجع لـكان غير خارج عن أساليب كلامهم ولوكان داخلا فيهالم يقع بذلك اعجاز ولوجاز أن يقال هو سجع معجزلجازلهم أن يقولوا شعسر معجز وكيف والسجع عاكان يألفه الحكمان من العرب و نفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجةمن نفي الشمر لآن الكهانة تنافي النبوات وليس كـذلك الشعر وةد روي أن الني صلى الله عليه وسلم قال للذين جاءوا

وكلموه في شأن الجنين كيف ندى من لا أكل ولاشرب ولاصاح فاستهل أليس دمه يطل فقال اسجاعة كسجاعية الجاهلية وفى بعضها أسجما كسجع الكمان فرأى ذاك مذموما لم يصح ان يكون في دلائته والذى يقدرونه انه سجع فهو وهملانه قد يكون الـكلام على الله السجع وانلم بكن سجما لان ما يكون به الـكلام سجما يختص ببعض الوجوه دون بعض لان السجع من الـكلام يتبع الممني فيمه اللمظ الذي ؤديالسجعو ليس كذلك ما اتفق مما هو في القرآن لأن اللفظ يقع فمه تأبعاً للمنيو فصل بين أن ينظم الـكلام في نفسة بالفاظه التي تؤدي المعنى المقصود فيه ربين أنيكون المعنى متنظما دون اللفظ ومتى ارتبط الممنى بالسجع كأنت افادة السجع كافادة غيره ومتى ارتبط المعنى بنفسه دون السجع ڪان مستجلبا لتجنيس الكلام دون تصحيح المعنى فان قيل نقــد يتفق في

الساحر ايه الثفلانوتحذفالنونڨوكا ينحيث وقع فانأباعمرو يقفعليه بالياءويوصلأيا مآفى الاسراء وَّمال فيالنساء والكمف والفرقانوسألوقطع وويكا له والايسجدوا ومن القراء من يتبع الرسم في الجميع . ( النوع الناسعواله شرون في بيان الموصول لفظا المفصول معني) وهو نوع مهم جديران يفردبالنصنيف وهوأصل كبيرفي الوقف ولهذا جعلته عقبه وبه يحصل حل اشكالات وكشف معصلات كشير دمن ذلك قوله تعالى (هو الذي خلقكم من نفس و احدة و جعل منها زوجها ليسكن اليها) لى قوله (جملا له شركا. فيما آناهما فتعالى الله عما يشركون) فانالآية في قصه آدم وحوا مكايفهمه السياق وصرح به فيحديث أخرجه أحمدواالترمذي وحسنه والحاكم وضححه من طريق الحسن عن سمرة مرفوعا وأخرجه ابنأبى حاتم وغيره بسند صحيحءنا بنءباس لكنآخر الآية مشكل حيث للسبالاشراك إلى آدم وحواء وآدم ني مكلم والانبياء معصومون من الشرك قبل النبوة و بعدها اجماعا وقدجر ذلك بعضهم الى حمل الآية على غير آدم وحواءوانها فيرجلوزوجته كانامن أهل الملكو تعدى الى تعليل الجديث والحكم بنكارته ومازلت في ونفه مزذلك حتى رأيت ابنأبي حانم قال أخبرنا أحمدبن عثمان ا ين حكيم حدثنا أحد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدى في قرله (فتعالى الله عما يشركون) قال هذه فصل من آية آدم خاصة في آلهة العرب وقال عبد الرزاق أنا إن عبينة سمعت صدة بن عبدالله بن كثير المكى يحدث عن السدى قال هذا من الموصول المفصولوقال! بن أبرحاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا مجمد ابن أنحاد حدثنا ميران عن سفيان عنالسدي عنأ في ما لك قال هذه مفصولة اطاعة في الولد فتعالى الله عما يشركون هذه لفوم محمد فانحلت عنى هذه العقدة وانجلت لىهذه الممضلة وانضح بذلك أنآخر قصة آدم وحوا. فيما آناهما وان مابعده تخلصالى قصة العرب واشراكهم الاصناموبوضحذلك تغبير الضمير الىالجمع بعد الثنية ولوكانت القصة واحدة لقال هما يشركان كقوله (دعواالله رسهما فلما آناهما صالحا جملًا له شركاء فيما آناهما ، وكذلك الضمائر في قوله (أيشركون ما لايخلق شيمًا) وما بُدِه إلى آخر الآيات وحسن النخلص والاستراد مناسا ليبالقرآن من ذلك قوله تعالى( وما يعلم تُأو له إلا الله والراسخون )الآية فانه على تقدير الوصل يكون الراسخون يهلمون تأويله وعلى تقدير الفصل بخلافه (وقد أخرج) ابن أبي حاتم عن أبي الشعثا. وأبي نهيك قالاً السكم تصلون هذه الآية وهي مقطوعة ويؤيد ذلك كون الآية دلت على ذم متبعى المتشابه ووصفهم بالزبغومنذلك قو له تعالى (واذاخر تم فىالارض فليس عليكم جناح أن تقصرو امن الصلاة ان حفتم أن يفتنكم الذين كفروا) فان ظاهر الآية يقتضى أن القصر مشروط بالخوفوا نهالةصر معالاً منو تدقال به اظاهر الآية جماعة منهم عاتشة لكن بين سبب النزول أن هذا من الموصول المفصول فأخرج أبن جرير من حديث على قال سأل قوم من بني النجار رسول الله عليه فقالوا يارسول الله انا نضرب في الأرض فكيف نصلي وَأَ رَلَ الله (راذا ضر مَ فَ الارضُ قَالِس عليهم جناح أن تقصرو امن الصلاة) ثم انقطع الوحى فلما كان بعد ذاك بحولغزا النبي ملك فصلى الظهر فقال المشركون لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظورهم هلا شددتم عليهم فقال قائل منهم انهم أخرى مثلها فيأثرها فأنزل الله بينالصلانين (ان خفتم أن يفننكم لذين كفرو االى قوله عذا بالمهينا) فنزات صلاما لخوف فتبين مذا الحديث ان قوله انخفتم شرط فبأ بعدهوهوصلاةالخوفلاصلاةالقصروقدةالءابن جريرهذا تأويل فىالآيةحسنلولم يكن في الآية إذا قال ابن الغرس و يصحمع اذا على جعل الواو زائدة (قلت) يعنى و يكون من اعتراض الشرط على الشرطوأحسن منه أن نجمل اذازائدة بناءعلى قرله من يجيززيادتهاو قال ابن الجوزى في كنابه النفيس قدنأتى العرب بكلمة إلىجا نبأخرى كأنهامعهاوهى غيرمتصلةهاو فيالقرآن برمدأن

الفرآن ما يكون من القبيلتين جميعا فيجب أن تسموا أحـــدهما سجما قيل الكلام في تفصيل هذا خارج عن غرض كتابنا وإلاكنا ناتى على فصل فصل من أول القرآن إلى آخره و نبين في الموضع الذي يدعون الاستفناء عن السجع من الفوائد مألا یخفی ولکنه خارج عن غرض كتابنا وهذا القدر محقق الفرق بين الموضعين تم إن سلم لهم مسلم موضعا أو مواضع معدودةوزعم أن وقوع ذلك موقع الاستراحة في الخطاب إلى الغواصل لتحسين الكلام بها وهى الطريقــــة التى يباين القرآن بها سائر الكلام وزعم أن الوجه فى ذلك أنه من باب الفواصل أو زعم أن ذلك وفع غير مقصود اليه وأن ذلك إذا اعترض في الحطاب لم يعدسجما على ماقد بينا من القليل من الشعر كالبيت الواحد والمصراع والبيتين من الرجز ونحو ذلك يعرص فيه فلايقال أنه شعر لانه لايقع مقصودا اليه وإنما يقع مغمورا في

يخرجكم هذاقول الملافقان فرعون فماذا تأمرين ومثله أباراؤدته عن نفسه وأبهلن الصادقين انتهى كلامها فقال يوسفذلك ليملم أتى لم أخنه بالغيبو مثله نالملوك إذا دخلواة ية أفسدوهاوجملوا أعزة أهلها أذلةءذا منتهى قولها فقال تعالى وكذلك يفعلون ومثلهمن بعثنامن مرقدنا انتهي قول الكفار فمالت الملائكة عذاماوعدالرحن وأخرجا ينأ فيحاتم عن قنادة في هذه الآية قال آية من كتاب الله أولها أهل الضلالة رآخرها أهل الهدى (قالو اياو يلنا من عثنا من مرقدنا)هذا قول أهل النفاق وقال أهلالهدى حَين به ثبو امن قبورهم (هذاماو عدالرحمن وصدق المرسلون)و أخرج عن مجاهدفي قوله (وما يشمركم أنها إذاجاءت لايؤمنون) قالومايدريكم أنهم مؤمنون إذاجاءت ثم استقبل بخبرأنها إذاجاءت لايؤمنون ﴿النوعالثلاثون في الإبالةوالفتح﴾ وما ينهما أفرده بالنصنيفجاعه من القراء منهم آبنالقاصح عمل كنتابة قرة العين فى الفتح والامالة و بين اللفظين قال الدانى الفتح والإمالة لغنان مشهورتان على السنة الفصحاء منالعرب الذين تزل القرآن بلغتهم فالفتح الهةأهل الحجازو الامالة لغة عامة أهلنجدمن تمهم وأسدرقيس قال والأصل فيهاحديث حذيفةمر فوعا اقرؤا القرآن يلحون العرب وأصواتهار إياكموأصوات أهلاالفسقوأهلالكتا يينقال فالامالة لاشكمن الآحرفالسبعة ومن لحون العرب وأصواتها وقال أبوبكر بن أنى شيبة حدثناوكيع حدثنا الاعشءن ابراهم قال كانوا يرونأن الالفرالياء في القراءة سواء قال يعني بالالفوالياءالتفخيم والامالة (وأخرج) في تاريخ القراء من عربق أ في عاصم الضرير الـكوفي عن محمد بن عبيد عن عاصم عرزو بن حبيش قال قرأ وجمل على عبدالله ينمسعود طه ولم يكسر قال عبدالله طهوكسرالطاءوالها مفةال الرجلطه ولم يكسر فقال عبداللهطه وكسرثم قالوالله هكذاعلني رسولاللهصلي اللهعليهوسلم قال ابن الجزرى هذا حديث غريب لانعرفه الأمن هذا الوجه ورجاله ثقاة إلا محمد بن عبدالله وهوالعزر مى فأنه ضعيف عنداهل الحديث وكان رجلا صالحا لكن ذهبت كتبه فكان مجدث من حفظ فأنى عليه من ذلك رقلت) وحديثه هذا أخرجه ابن مردويه فى تفسيره وزاد فى آخرهوكذا نزل بهاجبر بلوفى جمال القراء عن صفوان بن عسالاً نه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يا يحيى فقيل له يارسول الله تميل و ليس هي لغهةريش فقال هي لغة الأخوال بني سمد (وأخرج) ابنأشتةعن أفحاتم قال احتجالكو فيون في الإمالة أنهم وجدوا فالمصحف الياءات في موضع الالفات فاتبعو االخطو أمالو اليقر بو امن اليا آاب ( لإمالة)أن ينجوا بالفتحة نحوالكسرةو بالآلف محو الياء كثيراوهو المحصويقال له أيضا الاضجاع والبطح والكسر وهو بين اللمظين ويقال له أيضا التفليل والتلطيف وبين بيزفهى قسمان شديدة ومتوسطه وكلاهما جائز في الفراءة والشديدة بجتنب معها الفلب الخالص الاشباع المبالخ فيسه والمتوسطة بين الفتح المنوسط والإمالة الشديدة رقال) الدانى وعلماؤ المختلفونأيهما أوجمه أولى وأنا أختار الإمالة لوسطى البيهي بينبين لأنالفرضمن لإمالةحاصل بهاوهو الأعلام بأن أصل الآلفالياءوالتنبيه علىا نقلابها إلى الياء في موضع أومشا كلها للكسر المجاور لها أرالياء وأما الفتح فهو فتحالفارىء فاءبلفظ الحرف ويقال لهالتفخيم وهوشديد ومنوسطفا لشديد هو تهاية فتح الشخص فاء بذلك الحرفولايجوزفىااءرآن بلهومةدوم فىلغةالمربوالمتوسطما نينالفتحالشديد والإمالة المتوسطة قال الداني وهذا هو الذي يستمملهأ صحابالفتح منالقرا.(واختلفوا) هل الإمالةفرع من الفتحأوكل منها أصل برأسه ووجه الأولأن الإمالة لاتكرون الالسبب فان فقدار مالفتح وإن وجدجاز الفتح والإمالة فما منكلمة تمال إلا وفي العرب من يفتحها فدل اطراد الفتح على أصا لنهوفرعيتها والكلام في الإمالة من خمسة أوجه أسبابها ووجوهها وفائدتها ومن يمملُّوما يمال (أماأسبابها)

الخطاب فكذلك حال السجع الذى يزعمونه ويقدرونه ويقال لهم لو كان الذي في القرآن على ما تقدرونة سجما لكان مذموما مرذولا لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه وآختلفت طرقه كان قبيحا من الكلام وللسجـــعمنهج مرتب محفوظ وطريقمضبوط متى أخل به المتـــكلم أوقع الخلل في كلامه ونسب إلى الخروج عن الفصاحة كما ان الشاعر اذاخرج عنالوزن المعهود كان مخطئا وكان شعره مرذولا وربما أخرجه عن كو نه شعر او قدعلنا ان بعضما يدعو نهسجما متقارب الفو اصل متداني المقاطع وبمضها بما يمتد حتى يتضاءف طـــوله عليه وترد الفاصلة على ذلك الوزن الاول بعد كلام كثير وهذا في السجع غير مرضي ولا محمود فان قبيل متى خرج السجع المعتـــدل إلى نحو ماذكر تموه خرج من ان بكون سجماو ليس على المنكلم ان يلـــتزم أن يكون كلامه كله سجماً بل یأنی به طورا تم يعسدل عنسه إلى

فذكرها القراء عشرة قال ابن الجزرى وهي ترجع إلى شيئين أحدهما الكسرة والثانى الياء وكل منهما يكون متقدما على محل الامالة من الـكلمة ومتأخراعنه ريكون أيضامقدرا في محل الامالة رقدتكون الـكسرة والياء غير موجودتين في اللفظ ولا مقدرتينفىءل الامالةولـكنهما بما يعرضفي بعض تصاريف الكلمة وقد تمال الالف أو الفتحة لاجل أانفأخرىأوفتحةأخرىء لةوتسمىهذهامالة لاجل امالة وقد تمال الالف تشبيمها مالالف المالةغال النالجزرى وتمالأيضا بسببكثرة الاستمال وللفرق بين الاسم والحرف فتبلغ اثني عشرسببافأما الامالةلاجلااكسرةالسا بقةفشرطهاأنيكون الفاصل بينها وبينالالف حرفاو احدائحوكتاب وحساب وهذاالفاصل تماحصل باعتبارا الالصوأما الفتحه المالة فلا فاصل بينها وبين الكسرة أوحرفين أولهاساكننحوا نسانأومفتوحتينوالثانىهاء لخفائها وأما الياء السابقة فاماملاصقة كالحياةوالابامىأومفصوله يحرفينأحدهماالهاءكيدها وأما الكسرة المنأخرة فسوا كانت لازمة نحوعا بدام عارضة نحومن الناسوفى النارو أما الياء المنأخرة فنحو باثمع وأماالكسرة المقدرة فنحوخاف إذالاصلخوف أمااليا المقدرة فنحو يخشى والهدىوأتى والثرى فأن الالف فى كل ذلك منقلبة عن باء تحركت وأنفتح ماقبلها وأماالـكسرةالعارضة فى بعضأحوال الكلمة فنحوطاب وجاءوساء وزادلان الفاء تكسرمن ذاك معضمير الرفع المنحرك وأماالها -العارضة كذلك نحو تلاوغزا فان الفهما عن واو وانما أميلت لانقلابها يامنى تلىوغزى وأما الامالة لاجل الامالة فكامالة الكساكي الالف بعد النون من إنالله لامالة الالف من الله ولم علو إنااليه لعدم ذلك بعده وجمل من ذلك امالة الضحى والقرى وضحاها وتلاهاوأماالامالةلأجَّل الشبه فاماله الف التأنيث في نحو الحسني وألف موسى وعيسي لشبها بألف الهدى وأما الامالة لكثرة الاستعمال فكامالة الناس في الاحوال الثلاث على مارواه صاحب المنهج وأما الامالةللفرق بين الاسم والحرف فكامالة الفواتح كما قال سيبويه ان امالة ناويافى حروف المعجم لانها اسماء فليست مثل ماولا وغيرهما من الحروف وأما وجوهها فأربعة ترجع إلى الآسباب المذكورة أصلهاا ثنانالمناسبة ولاشعار فأما المناسبة فقسم واحد وهو فيما أميل لسبب موجود فى اللفظ وفيما أميل لامالة غيره فانهم أرادوا أن يكون عمل اللسان وتجاورة النطق بالحرف المال بسبب الامالة من وجه واحدوعلى تُبط واحد وأما الاشعار فثلاثة أقسام إشعار بالاصل واشعار بما يعرض في الـكلمة في بعض المواضع واشعار بالشبه المشعر بالاصل وأما فائدتها فسهولة اللمظوذلكاناللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالاماله والانحدار أخف على اللسان من الارتفاع فلهذا أمال منأمالوأمامن فتح فانه راعي كون الفتح أمنن أو الاصل وأما من أمال فكل القراء العشرة إلاا بنكثير فالعلم عل شيثاني جميع القرآن وأما ما يمال فوضع استيما به كتب القراآت والكتب المؤلفة في الامالة و نذكر هنا ما يدخل تحت ضابط فحمزة والكسائى وخلف أمالواكل ألف منقلبة عن يا حيث وقعت فى القرآن فی اسم أو فعل کالمدی والہوی والفتی والعمی والزناوأتی وأبی وسمی ویخیّی ویرضی واجتي واشترى ومثوى ومأوى وأدنىوأزكى وكلألف تأنيث على فعلى بضمالفا موكسرها وفنحها کطوبی و بشیری و تصوی والقربی والانئی والدنیا و إحدی و ذکری وسیا و صیزی وموتی ومرضى والسلوى والتقوى وألحقوا بذلكموسىوعيسى ويحى وكلما كانعلىوزن فعالى بالضمأو الفتح کسکاری و کسالی و آساری و یتامی و نصاری والآیامیوکلمارسمی المصاحف با اییا منحو الی ومتى وياأسنى وياويلنى وياحسرتي وانى للاستفهام واستثنى منذلك حتى وإلى وعلى ولدى ومازكى فلم تمل بحال وكذاك أما لوامن الوادى ماكسر أوله أوضم وهوالرباكيف وقع والضحى كيف جاء

والفوى والعلى وأمالو ارموس الآي من احدى عشرةسورة جاءت على نسقُ وهي طه والنجم وسأل والميامة والنازعات وعبس والاعلى والشمس والليل والضحىوالعلق ووافق علىهذهالسورأبو عرو وورش وأمال أنوعر وكلما كان فه داء بعدها ألف بأي وذن كان كذكري وبشري وأسرى وأراى واشترى وترى والقرى والنصاري وأسارى وسكارى ووافق علىالفات فعلى كيف أنت وأمال أبو حرووالكسائى كلألف بعدهارا متطرفة بجرورة نحوالداروالناروالقهاروالغفاروالنها روالديار والكفارو الايكارو بقناطروأ بصارهموأو بارهاو أشعارها وحمارسو امكانت الالف أصلية أمزائدة وأمال حمزة الالف منءين الفعل الماضيمنءشرةأ فعالوهيزادوشا وجاءوخابوران وخاف وزاغوطابوضاق وحاق حيث وقعت وكيف جاءت وأمال الكسائى هاءالتأ نيث وماقبلها وقفا مطلقا بمدخمة عشر حرفايجممها قولك (فجئت زينب لذر دوشمس)قالفاء كخليفة ورأفة والجمكو ليجة ولجة والثاء كثلاثة وخبيثة والتاء كبغتة والميتةوالزاى كبارزة وأعزرالياء كخشيةوشيبةوالنون كسنة وجنة والباءكحجة والنوبة واللام كليلة ونلة والذال كلذة والموةو دةوالوا وكقسوة المروة والدال كبلدة وعدة والشين كالفاحشة وعيشة والميم كرحمة ونعمة والسين كالخامسة وخمسة وتفتح مطلقا بعد عشرة أحرف وهي جاعو حروف الاستعلام (تطخص صفط) والاربمة الباقية وهي الهران كان قبلكل منها ياء ساكنة أوكسرة متصلة أومنفصلة بساكن نميل والاتفتحوبتي أحرف فيها خلف وتفصيل ولاضابط بجمعها فلننظر منكتب الفنوأمافوا تحالسورفأ مالالرفى السور الخسةحمزة والكسائى وخلف وأبوعمر ووابن عامر وابو بكرو بين بين ورش وأمال إلهاءه ن فاتحة مريم وطه أبوعمر و والسكسائى وأبوبكروأمالحزة رخلف طهدون مريم وأمال اليذمن أول مريم منأمال الراء الااياعمرو على المشهور عنهومن أول يسالثلاثه الاولون وأبوبكر وأمال هؤلاء الاربعة الطاء من طهوطهم وطسوالحاء منحم السور السبع ووافقهم فىالحاء ابنذكوان (خاتمة)كرمقوم الامالة الحديث نزلاالقرآن بالتفخيم أجيب عنه نأوجه احدهاا نه انزلى بذلك ثم رخص في الامالة (ثا نيها)أن معناه أنه يقرأ على قراءة الرجال لا يخضع الصوت فيه ككلام النسا. (١٥ اشها) أن معناه أنزل بالشدة والغلطة على المشركين قال في جمال القراء وهو بعيدنى تفسير الخبر لانه نزل أيضا بالرحمة و الرأفة (ر ابعم) أن معناه بالتمظيم والتبجيل أى عظموه وبجلوه فحص بذلك على تمظم القرآن وتبجيله (خامسها) أن المراد بالتفخيم تحريك أوساط السكلم بالضم والكسرفي المواضع المختلف فيهادون اسكانها لانه أشبع لهاو أفخم قال الدنى وكذا جاء مفسراعن ابن عباستم قال حدثنا ابن خافان حدثنا أحمد بن محمد حدثنا على بن عبد ملتبس الدجا المزيز حدثنا القاسم سممت الكسائى يخبر عن سلمان عن الزهرى قال قال ابن عباس نزل القرآن بالتثقيل والتفخم نحوقوله الجمعة واشباه ذلك منالنعقيل ثم أوردحديث الحاكم عنزيدين ثابت مرفوعا نزل نقيمها وقوله القرآن بالتفحيم قال محمد بن مقاتل أحدرُو انه سمعت عمارا يقول عذرا مذو او الصدفين يعني بتحرك الاوسطفذلكقال ويؤيده قول أبى عبيدة أهل الحجازية خمون الكلام كله الاحرفاو احداعشرة فانهم إلى الندى يحزمونه وأهل نجد يتركون التفخيم فبالكلام الاهذاالحرف فانهم يقولون عشرة بالكسرةال الدانى فهذا الوجه أولى فىتفسير الخبر ممالي

﴿ النوع الحادي والثلاثرن ﴾ في الادغام والاظهاروالاخفاءوالاقلاب أفردذلك بالتصنيف جماعة من القراء (الادغام) هو اللمظ بحرفين حرفاكا اثانى مشدداو ينقسم إلى كبير وصغير فا الكبير ما كان أول الحرفين فيه متحركا سواءكا نامثلين أمجنسين أم متقار بين وسمى كبيرالكسرة وقوعه إذاالحركة أكثر من السكون وقيل لتأثيره في اسكان المتحرك قبل ادغا 4 وقيل لما فيه من الصعوبة وقيل

غيره ثم قد برجع اليه قيل متى وقع أحـد مصراعي البيت مخالفا الآخر كان تخليطا وخلطا وكذلك متى اضطرب احد مصراعي الكلام المسجع وتفاوت كان خبط وعسلم ان فصاحبة الفرآن غيير مذمومة في الاصل فلا محوزان يقع فيها نحو هذا الوجهمن الاضطراب ولو كان الكلام الذي هو في صورة السجع منه لما تحيروا فيه وكان الطباع تدءوالى المعارضة لأنه السجع غمير ممتنع عليهم بلأهسو عادنهم فكيف تنقض المبادة بماهو نفس العادة وهر غير خارج عنها ولاميز منها وقد يتفق فى لشعر كلام على منهاج السجع وليس بسجع عندهم وذلك نحو قدل البحترى تشكى الوجى والليسل

عزيزبة الانساب مرات

قریب المدی حتی یکون

عدو البناحـتى يكون

ورأيت بعضهم يرتكب هذا فيرعم انه سجع

مداخـــل و نظیره حق الفرآن قرله تمالى (ثم يوم القيامـة يخزيهم ويقـــول أين شركائى الذين كمنم تشاقرن فيهم وقوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وقولهأحب اليـكم من الله ورسـوله وجماد في شبيدله وقرله النوراة والانجيلورسولا إلى بنى اسرائيل وقوله انى وهن العظم مى)ولو كان ذلك عندهم سجعا لم يتحيروافيه ذلك النحير حتى سماء بعضهم سحرا وتصرفوا فبما كانوا يسمونه بهويصرفون اليه ويتوهمونه فيه وهم فی الجملة عارفون بمجزهم عن طريقه و ايس القوم بعــاجزين عن تلك الاساليب المعتادة عندهم المألوفة لديهم والذى تكلمنابه في هذا الفصل كلام على جمـلة دون التفصيل ونحن نذكر بعد هذا في النفصيل ما يكشف عن مباينة ذلك وجوةالسجم ومن جنس السجسع المشاد عندهم قرل أبى طالب لسيف بنذى يزنأ نبتك منيتا طابت أرومته وعزت جرثومته وثبت أصله ربسق فرعهو نبت

الشموله نرعى المثلين والجذرين والمتقار بين والمشهور خدبته اليه من لائمة العشرة هو أبو عمرو إن العلاء وورد عن جماعة خارج العشرة كالحسن البصري والاعمش وابن محيصن وغيرهم ووجهه طلب التخفيف وكثيرمن المصنفين فالقرا آت لم بذكر و «البتة كأ بى عبيد فى كتابه و ابن مجاهد فى مسبعته و ، كى فى تبصر ته رالطلم كى فى روضته و ابن سفيان فى هاديه و ابن شريح فى كافيه و المهدوى فى هدايته وغيرهم (قال) فى تقريب الذئمر و نعنى بالمتما تلين ما انفقا مخرجا وصَفَة والمنجا نسين ما اتمقا مخرجا واختلفا صفة والمثقار بين مانداربا مخرجا أوصفة فأماالمدغم منالمهائلين قوقع فى سبعة عشر حرفا وهىالباءوالثاءوالثاءو الحاءوالراءوالسين والعين والغين والماء والقاف والسكاف واللام والمم والنون والواو والهاء واليامنحوالكمناب بالحق الموت تحبسونهما حيث لقفتوهم النكاح حتى سهر رمضان الناس سكارى يشفع عنده يبتغ غير الاسلام اختلف فيه أفاق قال انك كنت لاقبل لهم الرحيم ملك نحن نسبح فهو و ليهم فيه هدى يأتى بوم (وشرطه)أن يلنق المثلان خطأ فلايدغم فى نحو أنا نذير من أجل وجود لالف خطار أن يكر نامن كلمتين فان النقيامن كلم لايدغم إلاق حرفين مناسكـكم في البقرة وما اسلككم في المدُّر وأن لا يكون الأول تا مضمير المنكلم أو خطاب فلا يدغم كنت تر ابا أفأنت تسمعولا مشددا فلا يدغم نحو مس سقر رب بماولامنونا فلايدغم نحوغفور رحيم سميع عليم إأما المدغم من المتجانسين والمنقار بين فهوستة عشر حرفا يجمعها ( رض سنشهد حجتك بذل فنم) و شرطه أن لا يكون الآول مشددانجو أشدذكرارلامنو نانحوفى ظلات ثلاث رلانا مضميرنجو خلَّقت طينافا لبا.تدغم في المم في يعذب من يشا. فقط والتامني عشرة أحرفالثاء بالبينات ثم والجم الصالحات جنات والذال السُيْآت ذلك والزاى الجنة زمرا والسين الصالحات سندخلهم ولمهدغم ولم يؤت سعه للجزم مع خفة المتحة والسين بأرحة شهدا والصادو الملائكة صفاوالضا والعاديات ضبحاوالطاءأنم الصلاة طرفى النهار والظاء الملائكة ظالمىوالنا ءفي خمسة أحرفالناء حيث تؤمرون والذال الحرث ذلك والسين وورث سليمان والشين حيث شتمار الضادحديث ضعيف والجيمفى حرقينااشين أخرج شطأه والتاء ذى الممارج تعرجوالحا. فىالمينزحزح عنالنارفقط والدال في عشرة أحرف الناء المساجد تلك بعد توكيدها والثاءير يدثو ابوالجيم داودجالوت والذال القلائدذلك والزاى كاد زيتها والسين الاصفاد سرابيلهم والشينوشهدشاهدوالصادنفقدصواعوالضادمن بعدضراء والظاء يريد ظلما ولاندغم مفتوحة بعد ساكن إلافالناء لقوة النجانس والذال في السين في قوله فانحذ سبيله والصاد فيقوله ما اتخذ صاحبةوالراءفىاللام نحوهن أطهر لبكم المصيرلا يكلف والنها ركآيات فان فتحت وسكن ما قبلها لم تدغم نحو والحمير انركبوهاوالسين فى الراى فى قوله ر إذا النفوس زوجت والشين فى قوله الرأس شيبا والشين في السين في ذي العرش سبيلافةطوالضادفي لبعض شأنهم فقطو القاف في الكاف إذا ما تحرك ما قبلمانحو بنفق كيف يشاء وكذا إذا كانت معهافى كلمة واحدةو بعدهاميم نحو خلقكم والكاف فى القاف إذا تحرك ما قبلها نحو رسل ربك قال و نقدس الكقال لا أن سكن تحوو تركوك قائمال اللام في الراء إذا تحركما قبلها نجو رسل ربك أوسكن وهى مضمومة أومكسورة نحو لقول رسول إلى سبيل ربك لاان فنحتنحو فيقول ربالالامقال فانها ندغم حيث وقعت نحوقال ربقال رجلان والميم تسكن عند الباء إذاتحركما قبلها فنخنى بغتةنحوأعلم بالشاكرين يحكم بينهم مريم بهتا ناوهذا نوعمن الاخفاء المذكور فى الترجمة وذكر ابن الجزري له فى أ نواع الادغام تبعفيه بمض المنقدمين وقد قال هو فى النشر ا نه غير صواب فان سكن ماقبلها اظهرت نحوا براهم نية والنون تدغم إذا تحركما قبلما في الراء وفي اللام نحو تأذن ربك أن نؤمن لك فأن سكن أظهرت عندهما نحو يخافون ربهمأن تكون لهم الانون نحن

زرعه في أكرم موطن وأطيب معسدن وما يحرى هذا المجرى من الكلام والقرآن عالف مخالفته للشعر وسائر أصناف كلامهم الدائر بينهم ولامعنى لقولهم إن ذلك مشتق من ترديد الحمامة صوتهما على نسق واحد وروى غير مختلف لآن ماجري هذا المجسرى لا يبنى عسلى الاشتقاق وحده ولوبني عليه لحكان الشعر سجعا لأن رويه ينفق ولا يختلف وتتردد القوافى على طريقة واحدة واما الآمور التي يستربح إليها الكلام فانها تختلف فربما كان ذلك يسمى قافية وذلك إنما يكون فى الشعر وريما كان ما ينفصل عنده الكلامان يسمى مقاطع السجع وريما سمى ذلك فواصل وفواصل القرآن بمــا هو مخنص بها لا شركة بينه وبين سائر الكلام فيها ولاتناسب وأماما ذكره من تقديم موسی علی هرون علیهما وتأخيره عنه في موضع لمكان السجع و لتساوى

فانها تدغم نحو نحن له وما نحن لك لكثرة دورها و تكرار النون فيها ولزوم حركتها وثقلها . ( تنبيهان ) . وافق أبو عمرو وحمزة ويعقوب في أحرف مخصوصة استوعما ابن الجزري في كتابيه النشر والتقريب (الثاني) أجمع الأثمة العشرة على ادغام مالك لا تأمنا على بوسف و اختلفوا في اللفظ به فقرأاً بوجمفر يادغا مه محضاً بلااشارة وقرأ الباقون بالاشارة روما و اشماما (ضا بط) قال ابن الجزرى جميعما أدغمه أبوعمرومن المثلين والمنقار بين إذا وصل السورة بالسورة الفحرف وثلاثمائة وأربعة أحرف لدخول آخر القدر بلم بكن وإذا بشمل و وصل آخر السورة بالبسملة الفو ثلاثما تذوخسة لدخول آخرالرعدبأول ابراهم وآخرا براهم بأول الحجرو إذا فصلت بالسكت ولم ببسمل الف وثلاثما ته وثلاثة (وأما)الادغامالصغير فمهوما كان الحرف الأول فيهسا كناوهوو اجب ويمتنع وجائز والذي جرت عَادَةَالْقُرا. بذكرَهُ في كتب الخلاف هو الجائز لانه الذي اختلف القرا. فيه وهو قسمان الأول ادغام حرفمن كلة في حروف متعددة من كلمات متفرقة و تنخصر في إذ وقدر تا. التأنيث وهل و بل فاذا اختلف في ادغامها واظهارها عند ستة أحرف التاء إذ تبر أو الجيم إذ جعل والدال إذ دخلت والزاى إذزاغت والسين إذسمتموه والصادو إذصرفنا وقداختلف فيهاعند ثمانية أحرف الجيم ولقد جاءكم والذال ولقدذرأ ناوالزاى ولقدز بناوالسين قدسآ لهاوالشين قدشغفها والصادو لقدصر فناوالصاد فقدضلوا والظاءفقدظلمو تاءالتأ نيثاختلف فيها عندستة أحرف التاء بعدت تمود والجم نضجت جلودهم والزاى خبت زدناهم والسين أنبتت سبع سنابل والصاد لهدمت صوامع والظاء كأنت ظالمة لامهلو الماختلف فيهاعند ثما نية أحرف تخنص بل منها مخمسة الزاى بل زين والسين بل سولت والضادبل ضلوا والطاء بل طبع والظاء بل ظننتم وتختص هل بالثاء هل ثوب ويشتركان في التاء والنون هل تنقمون بل تأ تيهم هل نحن بل نتبع والقسم الثاني) ادغام حروف قربت مخارجها وهي سبعة عشر حرفا اختلف فيهاأ حدهاالياءعندالفاء في أو يغلب فسوف و إن تعجب فعجب إذهب فن فاذهب فان ومن لم بتب فأو ائك (الثاني) يعذب من يشاء في البقرة (الثالث) اركب معنافي هود (الرابع) تخسف بهم في سبأ (الخامس) الراءالساكنة عند اللام نحو يغفر لـكم واصبر لحـكم ربك (السآدس) اللام الساكنة في الذال من يفعل ذلك حيث وقع (السامع) الثاء في الذال في يلمِث ذلك ( الثامن ) الدال في التاءمن يرد ثو ابحيث وقع (التاسع) الذال في التآءمن اتخذتم وماجاء من لفظه ( العاشر ) الذال فيها من فنبذتها في طه (الحاديء شر) الدال فيها أيضا في عذت في غافر والدخان ( الثاني عشر ) الثا. من لبثنم ولبثت كيفجاء (الثالث عشر) التاء في أور تموها في الاعراف والزخرف ( الرابع عشر ) الدال ف الذال في كهيمص ذكر (الخامس عشر) النون في الواو من يس والقرآن ( السادس عشر ) النون فيها من نون والقلم (السابع عشر) النون عند الميم من طسم أول الشعراء أو القصص (فاعدة) كلحرفين التقيا أولهاسا كنوكانامثلينأو جنسين وجب ادغام الأول منهما لغة وقراءة فالمثلان نحو اضرب بمصاكر بحت تجارتهم وقد دخلوا اذهب وقل لهم وهم من عن نفس يدركه لم يوجهه (والجنسان)نحوقالت طائفة و قدتبين إذ ظلمتم بل ران هلراً يتم قلرب مالم يكن أول المثلين حرف مد قالواوهمالنى يوسوسأوأول الجنسين حرف حلق نحو فاصفح عنهم . (فائدة) . كره قوم الادغام في القرآنوعن حمزةًا نه كرهه في الصلاة فتحصلنا على ثلاثة أقو ال (ثذنيب) يلحق با لقسمين السابقين قسم آخراختلف فيبعضه وهوأحكامالنون الساكنة والتنوين ولهيا أحكام أربمة اظهار وادغام واقلاب واخفاءفالاظهار لجميحالقر اءعندستة أحرف وهي حروف الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخامنحو يتأون من أمنفانهارمنهاد جرفهارا لعمتمن عمل عذاب عظيم وانحر منحكيم حميد

مقاطع الكلام فليس بصحيح لأنالفا تدةعندنا غير ماذكروه وهيي أن إعادة ذكر القصة الواحدة بألغاظ مختلغة يُؤْدِي معنى واحدا هن الأمر العمعب الذي الظهر فيه الغصاعة رتدين فيه البلاغة وأعيد كثير من القطيف في مو اضع مختلفت على ترتيبات متفاو تةو نبهوا بذلك على عجرهم عن الانيان بمثله مبتدأ به ومكررا ولوكان فيهم تمكن مري المعارضة لقصدوا تلك القصة فمبرو اعتبا بألفاظ لهم تؤدى ظك المعالى ونحويها وجعلوها بازاء ماجاءبه وتوصلوا بذلك إلى تنكذيبه وإلى مساواته فيا جاء به كنف وقد قال عم (فليأ نوا محديث مثله إن كانوا صادتين ، فعلى عذا يكون ألمقصد بتقديم بعض الكلمات وتأخيرها إظهار الاعجاز على الطريق جميما دورس القسجيع الذى توهموه قان قال قائل القرآن مختلط من أوزان كلام العرب ففيه من جنس خطبهسم ورسائلهم

السينه في من غل إله غيره و المنخنقة من خير قوم خصمون و بعضهم يخنى عند الحتاء والغين (والادغام) في سنة حرفان بلا غنة وهما اللاموالراء نحوفان لم تفعلوا هدى المنقين من وجم ممرة رزقا وأربعة بغنة وهى النون و المم والياء و الوارنحو عن نفس حطة نغفر من مال مثلاما من وال ورعد و برق يحملون (والافلاب) عند حرف و احد و هو الباء نحو أنبثهم من بعده صم بكم بقلب النون والتنوين عندالباه مياخاصة فيخفى بغنة (والاخفاء) عند باق الحروف وهى خمسة عشر التاء والثاء والجم و الدال والذال والزاى والسين والشين والصاد والضاد والظاء والفاء والفاء والقاف والكاف نحو كنتم من باب جنات تجرى والاثنى من ثمرة قولا ثقيلا أنجيدنا أن نجمل خلقا جديدا أندادا أن دعوا كاسادما فا أنذر تهم من ذهب وكيلا ذرية تنزيل من زو الصعيدا زلقا الانسان من سوء و رجلاسالما أنشره أن شاء غفو رشكو رالانصار أن صدور كم الات صفر منضوده ن صلوكلا ضربنا المقنطرة من طيبا ينظرون من ظهير ظلا ظليلا فا نفلق من فضله خالدا فيها انقلبوا من قرار سميع قربب المنكر من طيبا ينظرون من ظهير ظلا ظليلا فا نفلق من فضله خالدا فيها انقلبوا من قرار سميع قربب المنكر من الفئة معه

﴿ النَّوعِ الثَّانِي وَ اللَّهُ وَالْمُدُو القَصِرُ أَوْرُدُهُ جَاعَةُ مِنَ القَرَّاءُ بِالنَّصِيْفُ وَالْأَصلُ مَا أَخِرَجُهُ سَعِيد ا بَن منصور في سننه حدثنا شهاب بن حراش حدثني مسعود بن يزيد السكندي قال كان ا بن مسعود يقرى -وجلافقرا الرجل (إنماالصدقاتالفقراءوالمساكين مرسلة) فقال ابن مسعود هكمذا قرأ نيها وسول الله بالجج فقال كيف أقرأكهايا أبا عبدالرحن فقال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين فَدُوهَا وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنَ جَلِيلَ حَجَّةً وَ نَصَ فَي البَّابِ رَجَالَ لِسَنَادَهُ ثَمَّاةً أَخْرَجُهُ الطَّبِّرَانَى في الكبير (المد) عبارة عن زيادة مطفى حرف المدعلي المدالطبيمي وهو الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه (والقصر) ترك الزيادة وإقماء المد العابيعي على حاله وحرفالمد الالفعطانها والواو الساكنة المضموم ماقبلها والياءالسا كنة المكسور ماقبلها وسببه لفظى ومعنوى فاللمظي أماهمزا واسكون فالممز يكون بعد حرف المان وقبله والثانى نحو آ دمورآى وإيمان خاطئين وأتوا والمؤدة والآول وإن كان معه في كلية واحدة فهو المنصل محوا و لنك شاء الله والسواي ومن سوء و بضيء وإن كان حرف المدآخر كلمة والهمزأولأخرى فهوالمتفصل تحويماأنزل ياأبهاقالوا آمناأمره إلىالله فيأنفسكم به إلاالفاسة ينووجه المد لأجل الهمزان حرف المد خفي والهمز صعب فزيد في الحفي اليتمكن من النطق إبا اصعب ﴿ وَالسَّكُونَ ﴾ إما لازم وهو الذي لا يتغير في حاليمه نحو الصَّالين ودَّا بَهُ وأَلَّم وأَنَّحَا جُونَى أَاوَ عارض وهو الذي يعرض الوقف وتحوه تحو العباد والحساب ونستعين والرحم ويؤقنون حالة الوقب وفيه هدى وقال لهم ويقول ربنا حالة الادغام ووجه المد للسكون النمـكنْنمن الجمع بين الساكنين فكا أنه قام مقام حركة وقد أجمع القراء على مد نوعى المتصل وذى الساكن اللاذم وإرب اختلفوا في مقداره واختلفوا في مد النوعين الآخرين وهما المنفصل وذو الساكن المارض وفي قصرهما فأما المتصل فانفق الجهور على مده قدرا واحدا مصما من غير الحاش وذهب آخرون إلى تفاصله كتفاصل المنفصلة لطولى لحزة وورش ودونها المعاصم ودونها لابن عامر والسكسائىوخلف ودونها لابى عمرو والباقين وذهب بعضهم إلىأ نهمر تبتان ففطالطويل لمن ذكر والوسطى لمن بتي وأما ذو الساكن ويقال له مد العدللانه يعدل حركة فالجهورأ يصاعلي مده مشبعاً قدرا واحدا من غير أفراط وذهب بمضهم إلى تفاوته (وأما المنفصل) ويقال لهمدالفصل لآنه يفصل بين السكامتين ومد البسط لآنه يبسط بين السكامتين ومد الاعتبار لاعتبار السكامتين من كلة ومدحرف يحرف أىمدكلة الكلمة والمدالجائر من أجل الخلاف في مده وقصر ه فقدا ختلفت العبارات

هسجهم وموزون كلامهم الذي هو غير مقفی و لکنه آبدع نیه ضربامن الابداع لبراعته وفصاحته قبل أد عليما ان كلامهم ينقسم الى نظم ونثر وكلام مقفى غيرموزون ونظمموذون ليس بمقسى كالحطيب والسجع ونظم مقسفي موزون له روي من هذه الاقسام ماهو سجية الاغلب من الناس فتناوله اقرب وسلوكه لايتعذر ومنه ماهو أصعب تناولا كالموزون عند بعضهم أو الشعرعند الآخرين وكل هيينه الوجوء لاتخرج عن ان يقع لهم بأحد أمريناما بتعمل أو بتكلف وتعلم وتصنع أو بانفاق من الطبع وقسدف من النفسعلي اللسان للحاجة اليه ولوكانِ ذلك ما يجوز انفاقه من الطبائع ينفسك العالم من قوم يتفق ذلك منهم ويتمريض على ألسنتهم وتجيش به خواطرهم ولاينصرف عند الكل مع شدة الدواعي اليه ولوكان طريقه التملم لتصنعوه ولتعلمومظالهلة لهمفسيحة

في مقدار مده اختلافا لايمـكن صبطه(والحاصل)ان لهسبع مرات (الاولي) القصر وهو حــذف المدالمرضى وابقاءذات حرفالمد علىمافيهامنغير زيادة وهىفىالمنغصل عاصةلابي جيغير وابن كثير ولابي عمرو عند الجمهور (الثانيسة) فويق القصر قليسلا وقندرت بالغين وبعضيهم بالف و نصف وهي لا بي عمر و وفي المنصل والمنفصل عنه حاحب النيسير (الثالثة) فويقها قليلا وهي التوسط عنسم دالجميع وقدرت بثلاث الفات وقيل بألفين ونصف وقيل بألفين علىأن ماقبلها بألف و نصف و مى لا بن عامر (١) والكسائي في الضربين عندصاحب التيمير (الرابعة) فويقها قليلاو قدرت باربع ألفاتوقيل بثلاث ونصف وقيل بثلاث عـــلى الخلاف فياقبلها وهي لعاصم في العنربين صاحبالتيسير (الخامسة) فويقها قليلا وقدرت بخمس ألفات وباربع و نصف و باربع على الخلاف وهي فيها لحزة وورش عنسدَه ( السادسة ) نوق ذلك وقدرها الحذَّلَى بخمس ألفاتُ عَلَى تقديرهُ الخامسة باربع وذكر أنها لحزة (السابعة) الافراط قدرها الهنل بست وذكرها لورش قال ابن الجزرىوحذاالاختلاف في تقديرالمراتب بالالفات لانمقيقورا. وبلمى لفظىلان المرتبةا لدنيا وهي القصر اذازيدعليها أدنى زيادة صارت أا نية ثم كذلك حتى تنتهي الى القصوى ( وأما العارض) فيجوزفيه لكلمن القراء كلمن الاوجه الثلاثة المدوالتوسط والقصروهي أوجه تخييروأما السبب المعنوى فهوتصد المبالغة فى النفى وهوسببةوىمقصود عندالعرب وانكان أصعفمن اللفظى عندالفراءومنهمد التعظيم فتحولاالهالاهولاإلهالاالله لاالهإلا أنتوقد وردعن أصحباب القصر فالمنفصل لهذا المدنى ويسمىمد المبالغة قال ابنمهران في كتاب المدات انماسي مدالمبالغة لانهطلب للبائغة في نفي الهية سوى الله تعالى قال وهذا مذهب معروف عندالعرب لانها تمد عندالدعاء وعند الاستغاثة وسندالمبالغة فىنفى شىءو يمدونما لاأصل له بهذهالعلة قال ابن الجزري وقدور دعن حزة مدالمبا لغةللنغى فىلاالىللتبرئة نحولاريب فيهلاشية فيهالامردله لاجرموقدره فذلكوسط لايبلغ الاشبياع لضعف سببه نصعليه ابن القصاعوقد يجتمعالسبيان اللفظى والمعنوى في نحولااله الاالله ولااكراءفي الدين ولاإثم عليهفيمد لحزةمدا مشبعاعلي أصلهني المدلاجل الهمز ويلغي المعنوي اعمالًا للاقوى الغاء للاضعف قاعدة) اذا تغير سبب المدجاز المدمراعاة للاصل والفصر نظرا للفظ سواء كانالسبب ممزاأ وسكونا سواء تغيرالهمزبين بين أوبابدال أوحذف والمدأولى فيمابقى لنمهره أثر نحوهوً لاء ان كنتم في قراءة قالون والبزى والقصر فياذهب أثره نحوها في قراءة أبي عمرو (قاعدة)متي اجتمع سببان قوى وضعيف عمل بالقوى والغي الضعيف اجمــــاعا ويتخرج عليها فروعمنها الفرع آلسابق في اجتماع اللفظى والممنوى ومنهسا نحوجاء واأباهم ورأى أيديهم اذا قرى الودش لايجوزفيه القصرولاالتوسط بلالاشباع عملاباقوى السببين وهوالمدلاجل الحمز فان وقفعلىجاءواورأىجازتالاوجهالثلاثة بسبب تقدم الهمزعلى حرفالمد وذهاب سببيه الهمزبمد (فائدة)قال أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهر ان النيسابورى مدات القرآن على عشرة أو جهمد الججزف نحو أمذرتهم أنت قلت للنباس اذامتنا ألقيءلمه الذكرلانه أدخل بين الهمزتين حاجزا خففهما الاستثفال العرب جمهماوةدره ألف تامة بالاجماع فحصول الحجز بذلك ومدالعدل في كل حرف مشددو ةبله حرفمدو اين نحو الضالين لانه يعدل حركة أي يقوم مقامها في الجبر بين الساكنين وحد لنمكين في نحوأ ولئك والملائكة وسائر المدات التي تليها همزة لانه جلب ليتمكن به مين تحقيقها واخراحهامن مخرجهاومد البسطويسمي أيضامدالفصل فينحوبماأنزللانه يبسطبين كلمتين ويفصل به بين كله ينومتصلين ومد الروم في تحوها أنتم لانهم يرومون الهمز قمن أنتم و لايخفونها و لإيتركونها

والامذواسعوةد اختلفوا في الشمر كيف أنفق لهم فقد قيل إنه الفق في الاصل غير مقصود اليه على ما يعرض من أصناف النظام فى تضاعيف الكلام ثم لما استحسنوه واستطابوء ورأوا انه تألفه الاسماع وتقبيله النفوس تتبعوه من بعد وتعملوه وحكىلى بعضهم عن أبي عمرو وغملام ثملب عن ثملب ان العرب تعلم أولادها قول الشمر وضعغيره معقول يرضعءلي بعض أوزان الشعر كأنه على وزن . قفانیك من ذكری حبيبو منزل . ويسمون ذلك الوضيع الميتر واشتقاقه من المتر وهو الجذب أو القطع يقال مترت الحبل بمعنى قطعته أو جذبته ولم يذكر هذه الحكاية عنهم غــــــيره فيحتمل ما قاله وأما ما وقع السبق اليه فيشبه أن يكون على ما قدمنـــا ذكره أولا وقد محتمل على قرل من قال بأن اللغة اصطلاح أنهم تواضعوا على هذا الوجه من النظم وقد يمكن أن يقال مثله على المذهب الآخر وانهم وقفواعلى

أصلاو لكن يلينونها ويشيرون إلها وهذا على مذهب من لا يهمزها أنتم وقده ألف و نصف و مدالفرق في نحو آلآن لانه يفرق به بين الاستفهام و الخبر و قدره ألف تامة بالاجماع فان كان بين ألف المدحرف مشدد زيد ألف أخرى ليتمكن به من تحقيق الهمزة نحو الذاكرين الله و مدالبنية في نحو ساء و دعاء و نداء و زكرياء لآن الاسم ني على المدفر قابينه و بين المقصور و مدالمبا المة في نحو لا اله الاالله و مد البدل من الهمزة في نحو آخر و آمن و قدره ألف تامة بالاجماع و مدالاصل في الافعال الممدودة نحو جاء و شاء و الفرق بينه و بين مدالبنية أن المك الاسماء بنيت على المدفر قا بينها و بين المقصور و هذه مدات في أصول أفعال أحدثك لمعان انتهى

. النوع الثالث والثلاثون ) . في تخفيف الهمز فيه تصانيف مفردة اعلم أن الهمز لما كان أثقل الحروف نطقاو أبعدها مخرجا تنوع العرب فتحقيقه با نواعالتخفيف وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم تخفيفا ولذلك أكثرما يرد تحفيفا من طرقهم كابن كثير من دواية ابن فليسح وكنافع من رواية ورش وكابى عمرو فان مادة قراءته عنأهل الحجاز وقدأخرج ابن عدى من طريق موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال ما همز رسول الله عِلَيْتِهِ ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء وإنما الهمز بدعة ابتدعوها مر بعدهم قال أبو شامة هذا حديث لايحتج به وموسى ابن عبيدة الربذى ضعيف عند أثمة الحديث (قلت ) وكذا الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق حران بن أعين عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذرقال جاء اعرابي إلى رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال يا نيم الله نقال لست بنيء الله و لكني ني الله قال الذهبي حديث منكر وحمر ان رافضي ايس بثقة وأحكام الهمزكثيرة لايحصيها أقل من مجادوالذي نورده هنا أوتحقيقه أربعة أنواع (أحدها) النقل لحركته إلى الساكن قبله نيسة طرقه أفلح بفتح الدال وبهقرأ نافع من طريق ورش وذلك حيث كانالساكن صحيحا آخر اوالهمزة أولاو استثنى أصحاب يعقوب عنورشكتا بية انى طنات فسكنوا الهاء وحققوا الهمزة وأما الباقون فحقوا وسكنوا فيجميع الفرآن ( ثانيها ) الابدال ان تبدل الهمزة الساكنة حرف مدمن جنسحركةما قبلما فتبدل ألفا بعدالفتح تحووا مرأهلك وواو بعد الضم نحو بؤمنون وياءبعدالكسرةنحو جإتوبهيقرأأ بوعروسواء كآنتالهمزة فاءأم عيناأم لاماالا ان يكون سكونها جزما نحوننسأها ونحو أرجشه أو يكون ترك الهمز فيه أثفلوهو تؤوى اليك في الاحزاب أو يوقع فىالالتباس وهو رءيافى مريم فان تحركت فلاخلاف عنه فىالنحقيق نحو يثوده (نا اثنها) التسهيل بينهما وبين حركـتهافانا نفق الهمز تانفي الفتحسهل الثانيةالحرميان وأبو حمرو وهشام أبدلهاورشالفاوا بنكثير لايدخل قبلهاأ لفاوقالونوهشاموأ وعمرو يدخلونها والباقرن من السبمة يحققون وان اختلفا بالفتح والكسرسهل الحرميان وأبو عروالثا نية وأدخل قالون وأبو عمر وقبلها الفاوالباقون يحققون أو بالفتح والضم وذلك فى قل أؤ نبئكماً ونزل عليه الذكر أو ألتي فقط ثلاثه يسهلون وقالون يدخل ألفا والباقون يحتقون قال الدانىوقد أشار الصحابة إلى التسهيل بكتابة الثانية وأوا ( رابعها )الاسقاط بلانقل وبه قرأ أبو عمر وإذا اتفقافي الحركة وكانا في كلمتين فان اتفقا كبرانحوه ولاءانك نتمجمل ورشوة نبل الثانية كياءسا كمنة وقالون والبزى الأولى كياء مكسورة واسقطها أبوعمرو والباقون يحققون واناتفقا فتحا نحوجاء أجلهم جملووش وقنبل الثانية كدة وأسقط الثلاثة الاولى والباقرن يحققون أوضاره وأوليا ءأؤ ائك فقط أسقطها أوعمرو وجعلما قالون والنزىكو اومضمونة والآخران يجعلانالثانية كراو ساك نةوالباةون يحققون ثم اختلفوا في السائط هلهو الأولىأوالثانيةوالأول عن أبي عمرو والثانىءن الحليلمن النحاة وتظهر فائدة

ومأ ينصرف اليه القول منُ وجوه النفاصح أو توافقواهم بينهم على ذلك ويمكن أن يقال إن التواضع وقع على أصل الباب وكذلك البوقيف ولم يقععلى فنون تصرف الخطاب وان الله تمالى أجرى على لسان بمضهم من النظـــم ما أجرى ونطنوا لحسنه فتتبعوه من بعـــد وبنوا عليه وطلبوه ورتبوا فيسه لحاسنالي يقع الاضطراب بوزنها وتهش النفوس اليها وجمع دواعيهم وخواطرهم عسلي استحسان وجــوه من ترتيبها واختيسار طرق من تنزيلها وعرفهم محاسن السكلام ودلهم على كل طريقة عجيبة ثم أعلمهم عجزهم عن الانيان بالقرآن والقدر الذي يتناهى اليه قدرهم هو مالم مخرج عن الهنهم ولم يشذ من جميع كلامهم بلُ قد عرض في خطابهم ووجدوا ان هذا إنميا تمذر عليهم من التحدي والتقريسم الشسديد والحاجة المآسة اليه مع علهم بطريق وضعالنظم والنثر وتكامل أحوالهم (١) الذي في اللتسلية

المدات بدل الراءات

مصححة عيدالوصيف عمد

الخلاف في المدفان كان السائط الأولى فهو منفصل أو الثانية فهو متصل . النوع الرابع والثلاثون ) . في كيفية تحمله اعلم انحفظ القرآن فرض كفاية على الأمة صرح به الجرجانى فالشافى والعبادى وغيرهما قال الجربني والمعنى فيه ان لاينقطع عدد التواتر فيه فلايتطرق اليهالتبديل والتحريف فانقام بذلك قرم بيلغون هذا المددسقطءن الباقين والااثم السكل وتعليمه أيضافرض كفايةوهوأفضلالقربفغ الصحيح خيركمن تعلمالقرآن وعلمه وأوجه البتحمل عندأهل الحديث السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه والسماع عليه بقراءة غيره والمناولة والاجازة والمسكاتبة والعرضية والاعلام والوجادة فأما غيرالاو لين فلايأتى هنالما يعلم بما سنذكره وأماالقراءة على الشبخ فهى المستعملةسلفاوخلفاوأماالسهاعمن لفظالشبخ فيحتمل ان يقال به هنا لآن الصحابة رضىالله عنهم انما أخذوا القرآن من الذي عَرَاقِيمُ الكن لم يأخذ به أحد من القراءة والمنع فيه ظاهر لأن المقصود هناكيفية الاداء وليسكل من سمع من لفظ الشيخ بقدرعلي الاداء كهيئته بخلاف الحديث فان المقصود فيه المعنى أو اللفظ لا بالهيآت المعتبرة في أداء القرآن وأما الصحابة فحكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضى قدرتهم عـلى الاداء كما سمعوه من الني ﷺ لأنه نزل باختهم وبما يدل للقراءة على الشبخ عرض الذي مِرْقِيم القرآن على جبريل في رمضان كل عام و يحكى أن الشيخ شمس الدين بن الجزرى لما قدم القاهرة وازدحمت عليه الحلق لم يتسع وقته لقراة الجميع فسكان يقرأ عليهم الآية ثم يميدونها عليه دفعة واحدة فلم يكتف بقراءته وتجحوزالقراءةعلىالشبخ ولو كان غيره يقرأ عليه فى تلك الحالة إذا كان بحيث لا يخنى عليه حالهم وقد كان الشيخ علم الدين السخاوى يقرأ عليه اثنان وثلاثة في أماكن مختلفة ويرد على كل منهم وكذا لوكان الشيخ مشتغلا بشغل آخر كنسخ ومطالعة وأما القراءة من الحفظ فالظاهر انها ليست بشرط بل يكنى ولومن المصحف . (فصل) . كيفيات القراءة ثلاث أحدها التحقيق وهو اعطاء كالحرف حقه من اشباع المد وتحقيق الهمزة واتمام الحركات واعتمادا لاظهار والتشديدات وبيان الحروف وتفكيسكها واخراج بعضهامن بعض السكت والترتيل والتؤدة و ملاحظة الجائز من الوقوف بلا قصر ولا اختلاس ولااسكان محرك ولاادغامهوهو يكونار ياضةالالسن وتقويم الالفاظ ويستحب الاخذبه علىالمتعلمين منغيران يتجاوزفيه الى حدالافراط بتوليد الحروف من الحركات و تكرير الرا آت (١) وتحريك السواكن و تطنين النو نات بالمبا الهٰ في الغنات كما قال حرة لبعض من سمعه يبالغ في ذلك أما علمت ان ما فوق البياض برصوما فوق الجمودة قططوما فوق القراءة ليس بقراءة وكمذآ يحترز من الفصل بين حروف الكلمة كمن يقف على التاء من نستمين وقفة لطيفة مدعيا أنه يرتل وهذا النوع منالقراءةمذهب حزة وورش و قدأخرج فيه الدانى حديثا فى كتاب النجو بد مسلسلا الى أبى بن كعب أنه قرأ على رسول الله ﷺ النحقيق وقال إنه غريب مستقم الاسناد ( الثانية ) الحدر بفتح الحاء وسكون الدالاللهملتين وهوادر اجالقرا. قرسر عتها و تخفيفها بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل والادغام الكبير وتخفيف الهمزة ونحوذلك بماصححت به الرواية مع مراعاه أقامة الاعراب وتقويم اللفظ وتمكينالحروف بدون بترحروف المدواخنلاس أكثر ألحركات وذهاب صوت الغنةو التفريط الى غايةلا تصحبهاالقراءةولا توصف بهاالتلاوةوهذا النوع مذهب ابن كثير وأبى جعفر ومن قصر المنفصل كابي عمرو ويعقوب (الثالثة) الندوير وهو التوسط بين المقامين بين التحقيقو الحدروهو الذىوردعن أكثر الائمة بمن مدالمنفصل ولم يبلغ فيه الاشباع وهو مذهب سائر القراء وهو المختارعند اكثر أهل الادا. (تنبيه) سيأتى فىالنوع الذي يليهذا استحبابالترتيل فىالقراءة والفرق بينه وبين

فينه دل على أنه اختص به لیکون دلالة عملی النبوة ومعجزة صلى الرسالة ولولا ذلك لكان القوم إذا اهتدوا في الابتداء للى وضع هذه الوجوه ألتي يتصرف الها الخطاب على براعته وحسن انتظامه فلان يقدروا بعد التنبيه على وجهه والتحدى اليه أولىأن يبادروا اليه لو كان لهم اليه سبيل فلو كان الآمر على ماذكره السائل لوجب ان لايتحيروا فيأمرهم ولا تدخل عليهم شبهة فها نابهم ولكانوا يسرعون إلى الجواب ويبادرون إلى المجارحة ومعلوم من حالهم أن المواحد مشهم يتصد إلى الأمور البعبد عن الوهم والآسبابالني لايحتاج اليها فيكثر فسها من شعر ورجزو تجلمن يمنيه على نقله عنه على ماقدمناذكرممنوصف الابل ونتاجها وكثير من أمرها لا فائدة في الاشتغال به فی دین و لا دنيا ثمكانوا يتفاخرون باللسن والمنكاقة والفصاحة والدراية ويتنافىرون فيه وتجرى بينهم فيسه

التحقيق فيا ذكره بعضهم انالنحقيق بكون للرياضة والتعليم والتمرين والترتيل يكون للندبر والنفكر والاستنباط فسكل تحقيق ترتيل تحقيقا

. ( فصل ) . من المهمات تجويد القرآن وقد أفره جماعة كثيرون بالتصنيف منهم الداني وغيره أخرج عن ابن مسعود أنه قال جودوا القرآن قال القراء التجويد حلية القراءة وهو اعطاء الحروف حقوقها وترتيبها وردالحرفإلى يخرجه وأصله وتلطيفالنطق بهءلى كالهيئنه منغيراسراف ولا تعسف ولاا فراط ولا نكلف و إلى ذلك أشار مِنْ اللهِ عن أحب أن يقرأ للقرآن غضاكما انزل فليقرأه على قراءة ابن أمعبديمي ابن مسعود وكانرحي الله عنه قد أعطى حظا عظاما في تجويد القرآن ولاشك أن الآمة كماهم متعبدون بفهم معانى القرآن وإقامة حدوده هم متعبدون بتصحيسح ألفاظه وإفلمة حروفه علىالصفة المتلقاة من أثمة القراء المتصلة بالحضرة النبوية وقد عد العلماء القرامة بغيرتمو يدلحنا فقسمرا اللحن إلى جلى وخنى فاللحن خلل يطرأ علي الآلماظ فيخل إلا ان الجلي يخل اخلالا ظاهرا يشترك فيمعرفته علماء القراءة وغيرهم وهو الخطأ في الاعراب والخني يخل اخلالا يختص بمعرفته علىاءالقراءة وأئمة الاداء الذين تلقوه منأفو اهالملماءو ضبطوهمن ألفاظ أهل الاداء قال ابن الجزري ولا أعلم لبلوغ النهاية في التجويد مثل رياضة الآلسن والتكرارعلي اللفظ المتاتي من فم المحسن وقاعدته ترجعالى كيفية الوقف والامالة والادغام وأحكام الهمز والترقيق والتفخيم وعارج الحروف وةد تقدمت الاربمة الاول وأما الترقيقفا لحروف الحنقلة كابا مرققة لايجوز تفخيمها إلا للاممن اسمالته بعدفتحة أوضمة اجماعاأو عدحروف الاطباق في رواية الاالراء المضمومة أو المفتوحةمطلقا أوالساكنة في بعض الاحوال والحروف المستعلية كلها مفخمة لايستثني منها شي في حالى من الاحوال(وأما مخارج الحروف)فالصحيح عندالقراءومتقدىالنحاة كالخليل إنها سبعة عشروةالك ثيرمن الفريقين ستةعشر فأسقطوا مخرج آلجووف الجوفية وهي حروف المديراللين وجملو مخرج الألف من أقصى الحلق والواو من مخرج المتحركة وكذا الياء وقال قرام أربمة عشر فاسقطوا مخرج النون واللاموالراءوجملوهامن خرجوا جدقال ابن الحاجب وكلذلك تقريبوالا فلكل حرف مخرج على حدة قال القراء واختبار مخرج الحرف محققا ان تلفظ بهمز الوصل و تأتى بالحرف بعده ساكنا أو مشدداوهو ابين ملاحظ أفيه صفات ذلك الحرف (المخرج الأول) الجوف للالف واولو اووالياء الساكسنين بعد حركة تجانسهما (الثاني) أقصى الحلق الهمزة وألهاء (الثالث) وسطه للمين والحاء المهملتين (الرابع) أدناه للفم الغين والخاء و الحامس، أقصى اللسان ما يلي الحلقوما فوقهمن الحنك للقاف , السادس » أقصاء من أسفل خرج القاف قليلاو ما يليه من الحنك للكاف د السابع ، وسطه بينه و بين وسط الحنكالجيموالسينوالياء الثامن ،للضادالممجمةمنأول حلفة اللسان ومايليه من الاضراس منالجانب الآيسروقيلالآيمن ﴿ التَّاسِعِ وَاللَّامِ مَنْ حَافَةُ اللَّمَانُ مَنْ أدناها إلى منتهى طرقه وما بينها و بين ما يليها من الحنك الآعلى (العاشر) للنون من طرقه أسفل اللام قليلاً والحاديعشر ، المراء من مخرج النون لكـنها ادخل في ظهر اللسان والثاني عشر ، للطاء والدال والتاء منطرفه وأصول الثنايا العليا مصعدا الى جهةالحنك والثالث عشر ،الحرف الصغير الصاد والسين والزاى من بين طرفاللسانو فو بق الثنايا السفلي والرابع عشر ، للظاء والثاء والذال من بين طرقه وأطراف الثنايا العليا والحامسءشر ، للفاء من باطن الشفة السفليوأطرافالثنايا العليا والسادسعشر) للياء والميموالواو غيرالمد به بين الشفتين (السابع عشر) الخيشوم للغنة في الادغام والنون والميمالسا كمنة قال فىالنشر فالهمزة والهاء اشتركاه خرجاوا نفتاحا واستفالا وانفردت الهمزة بالجهر والشدة والعين والحاء اشتركا كذالكوا نفردت الحاء بالهمس و الوخاوة والحالصة والخين والحاء اشتركا والحاء اشتركا والحاء اشتركا عضر جارو المنتفالا وانفردت الجم بالشدة واشتركت مع الياء في الجهر وانفردت الشين بالهمس والتفشي واشتركت مع الياء في الجهر وانفردت الشين بالهمس والتفشي واشتركت مع الياء في الجهر وانفردت الشين واطباقا وافتراقا والمنافر والمنافرة والمنافرة والمنفردت العاء بالاطباق والاستعلاء واشتركت مع الدال في الجهر وامفردت الناء بالهمس واشتركت عزجا والمنتفلا في الانفتاح والاستفال والظاء والثاء اشتركت بخرجا ورخاوة وانفردت الطاء بالاستعلاء والمستفلا والطاء بالاستعلاء والشتركت مع الذال في الجهر وانفردت الثاء بالهمس واشتركت مع الذال انفتا حاواستفالا والطاء والشين اشتركت بخرجا ورخاوة وصفير أو انفردت الزاي بالجهر واشتركت مع الذال انفتا حاواستفالا والطاء والامناف المنافرة المنافرة وانفردت الزاء بالمحمد والستفال في المنافرة المنافرة وانفردت الزاء بالمحمد في الانفتاح والاستفال والقاد المنافرة النافرة وانفردت الزاء والمنافرة ويسمب على اللسان وقوى وضعيف ومفخم ومرة ق فيجذب القوى الضعيف ويفلب المفخم المرقق ويصمب على اللسان وقوى وضعيف ومفخم ومرة ق فيجذب القوى الضعيف ويفلب المفخم المرقق ويصمب على اللسان ومن قصيدة الشيخ علم الدين في التجويد ومن خطه نقلت

أومدمالا مد فيه لوان أو أن تلوك الحرف كالسكران فيفرسا معها مر الغثيان فيسه ولاتك عسر الميزان من غير مابهر وغير توان أو همزة حسنا اخا احسان لاتحسب النجويد مدا مفرطا أو أن تشدد بهـــد مدهمزة أو أن تفوه بهمزه متهوعا للحرف ميزان فلالك طاغيا فاذا همزت فجيء به متلطفا وامدد حروف المدعند مسكن

(فائدة) قال فى جمال الفراء قد ابتدع الناس فى قراءة القرآن أصوات الغناء فقال أن أول ماغنى به من القرآن قوله تعالى (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر )نقلوا ذلك من تغنيهم بقول الشاعر

أما القطاة فانى سوف أنعتها نعتا يوافق عندى بعض مافيها

الواو يمدون مالايمد ليستقيم لهم الطريق التي سلكوها وينبغي أن يسمى التحريف انهي وأفصل). في كيفية الآخذ بأفرادالقرا آت وجممها الذي كان عليه السلف أخذكل ختمة برواية لا يجمعون رواية إلى غيرها إلى اثناء المائة الخامسة فظهر جمع القرا آت في الختمة الواحدة واستقر عليه العملولم يكونو ايسمحون به إلالمن أفرد القرا آت وأنقن طرقها وقرأ لكل قارى بخ مه على حدة بل إذا كان الشيخ دو ايان قرء و الكل دا و بختمه شم يجمه و ناه و هكذا و تساهل قوم فسمحوا أن يقرأ الكل

الأسباب المنةولة في الآثار على مالا يخني على أهله فاستدالتا بنحيرهم في أمر القرآن على خروجهعن عادة كالأمهم ووقوعه موتسا يخرق العادات وحسسنه سبيل المعجزات فبان بماقلنا أن الحروف التي وقعت في الغواصل متناسبة موقع النظائر الى تقع فى الاسماع لايخرجها عن حدما ولا يدخلها في باب السجع وقدبينا أنهم بذمونكل جمع خرج عن اعتدال الاجزاء فكان بمض مصاريعه كلمتين وبمضها تبلغ كلماتولا يرون في ذلك فصاحه بل يرونه عجزافلو رأوا أن ماتلي علمم من القرآن سجما لقالو انحن نعارضه بسجع معتدل فنزيد في الفصاحة على طريقة القرآري و نتجاوزحده في البراغة والحسن ولأمعني لقول من قدر أنه ترك السجع ثارة إلى غيره ثم رجع إليه لأن ما تخلل بين الأمرين يؤذان بأنوضع

الكلامغير مافدووه من

التسجيع لأنه لو كان من

باب السجع لكان أوفع

نهاياته وأبعد غايانه ولا يدلمن جوز السجع فيه وسلك ماسلكوه من ان يسلم ماذمب اليه النظام وعبادين سلمان وهشام القرظى ويذهب مذهبم في أنه ليس في نظم القرآن وتأليفهاعجازوانه يمكن معارضته وانمسا صرفوا عنه ضربا من الصرف ويتضمن كلامــه تسليم الخبط في طريقة النظم وأنه منتظم منفرق شي ومناانواع مخنلفة ينقسم اليها خطابهم ولا يخرج عنهــــا ويستهين ببديع تظممه وعجيب تأليف الذى وفع التحدى اليــه وكيف يعجزهم الخروج عن السجع والرجموع اليه وقد علّمناعادتهم في خطبهم وكلامهم انهم كانو لايلامـــون أبدا طريقة السجع والوزن بل كانوا يتصرفون في أنواع مختلفة فاذا أدعرا على القرآن مثل ذلك لم بجدوا فاصلة بين نظمي الكلامين

( فصل فى ذكس البديع من الكلام ) ان سأل سائل فقال هل يمكن ان يعرف اعجاز

قارى. من السبعة بختمة سوى نافعو حزة فانهمكانوا يأخذون ختمة لقالون ثم ختمالورش ثم ختمة لخلف ثم ختمة لخلادو لايسمح أحدبالجمع إلابعدذلك نعم إذا رأو أشخصا أفرد وجمع على شيخ معتبر واجيز وتأهل وأراد ان يجمعالقراآت فىختمة لا يكلفونه الافرادلعلمهم برصولهإلى حدالمعرفة والانقان ثم لهم في الجمع مذهبان أحدها الجمع بالحرف بان يشرع في القراءة فاذا مر بكلمة فيها خلفاعادها بمفردهاحتي يستوفىمافيها ثم يقفعليها انصلحت الوقف وإلاوصلها بآخروجهةحتى ينتهي إلىالوقف وانكان لخلف يتعلق بكلمتين كالمد المنفصل وففعلىالثانية واستوعبالخلاف وانتقل إلى ما بعد وهذا مذهب المصريين وهواو أق فىالاستيفاء وأخفعلىالاخذ لكنه يخرجءن رو نق الفراءة وحسنالتلاوة ( الثانى ) الجمع بالوفف بان يشرع بقراءة من فدمه حتى ينتهى إلى وفف ثم يعود إلى القارىءالذى بعده إلى ذلك الوقت ثم يعود وهكذا حتى بفرغ وهذا مذه بـ الشاميين وهو أشد استحضاراوأشد استظهاراواطول زمنا وأجودمكاناوكان بمضهم يجمعها لآية علىهذا الرسم وذكر ابو الحسن القبحاطى في فصيدته وشرحها لجامع القرا آ تشروطاً سبمة حاصلها خسة (احدها) حسن الوقف ( ثانيها ) حسن الابتدا. (ثالثها) حسن الادا. (رابعها ) عدم التركيب فاذا قرأ القارىء لاينتقل إلى قراءة غيره حتى يتم مافيها فان فمل لم بدعه الشيخ بل بشير اليه بيده فان لم بتفطن قال لم تصل فان لم يتفطن مكث حتى يتذكر فان عجزذكر له ( الحامس ) رعايةالـ ترتيب في القراءو الابتداء بما بدأ به المؤلفون فی کستبهم فیبدا بنافع قبل ابن کشیر و بقالون قبلورش قال ابن الجزری والصو اب ان هذا ايس بشرط بل مستحب بل الدّين أدركناهمن الاستاذين لا يمدون منهما إلامن يلتزم تقدم شخص بعينه وبعضهمكان يراعى فى الجمعالتناسب فيبدأ بالقصر ثم بالرتبةالتى فوقه وهكذا إلىآخر مراتب المدويبدأ بالمشبعثم بما دونه إلى القصروا بما يسلك ذلك معشيخ بارع عظم الاستحضار أما غيره فيسلك ممه ترتيب واحد قال وعلى الجامعان ينظرما فى الاحرف من الحلاف أصولاو فرشافا أمكن فيه التداخل اكتنى منه بوجه ومالم يمكنفيه نظرفان امكنءطفه علىماقبله بكلمة أوكلمتين أو بأكثر من غير تخليط ولا نركيب اعتمده وان لم يحسن عطفه رجع إلى موضع ابتدائه حتى يستوعب الاوجه كلها من غيراهمال ولاتركيبوإعادة مادخلفان الاول.منوعوالثانى مكروه والثالثمميب وأما القراءة بالنلفيقوخاطقراءة باخرىفسيأتى بسطهفىالنوع آلذى يلىهذا (واما القراآت) والروايات والطرق والاوجه فليس للقارى أن يدعمنها شيئًا أو يخل به فانه خلل في اكبال الرواية إلا الاوجه فانها علىسبيل التخييرفأىوجهأنى بهأجزاه فى تلك الرواية وأما قدمايقر أحال الاخذ فقدكان الصدر الاول لايزيدون على عشر آيات لكائن منكان وأمامن بعدهم فرأوه بحسب قوة الآخذ قال ابن الجزري والذي استقرعليه العمل الاخذ في الافراد بجزء من اجزاء ما تذوعشر بن وفى الجمع بحز...ن اجزاء ما تتينو اربعين و لم يحدله اخرون حد اوهو اختيار السخارى و قد لخصت هذا النوعور تبت فيهمتفر فاتكلام أثمة القرا اتوهو نوعمهم يحتاج اليه القارى مكاحتياج المحدث إلى مثله من علم الحديث (فائدة) ادعى ابن خير الاجماع على أنه ايس لاحد ان ينقل حديثا عن النبي عِلْقِهِ مالم يكن له به روايه ولو بالاجازة فهل يكون حكم القرآن كسذلك فليس لاحد ان ينقل آية أو يقرأها على شيخ لم أرفى ذلك نقلا ولذلك وجه من حيث أن الاحتياط فى أدا. ألفاظ الجران أشد منه في الفاظ الحديث و لعدم اشتراطه فيه وجه من حيثان اشتر اطة ذلك في الحديث ائما هو الخوف أن يدخل في الحديث ما ليث منه أو يتقول على النبي مِرَائِيٍّ ما لم بقله والقرآن محفوظ متلق متداول ميسر وهذا هو الظاهر : ( فائدة ثانية ) . الأجازة من الشيخ غير شرط

في جواز التصدي للاقراء والافادة فن علمين نفسه الاهلية جازله ذلكو ان لم يجزه أحد وعلى ذلك السلف الارلون والصدر الصالح وكذلك فكل علمو في الافراء والافتاء خلافا لما يتوهمه الاغبياء من اعتقاد كونهاشرطا وإنمااصطلح الناسءلي الاجازةلان أهليةالشخصلا يعلمهاغا لبا من يريد الآخذ عنه من المبتدئين ونحوهم لقصور مقامهم عن ذلك والبحث عنالاهلية قبل الاخذ شرط فجملت الاجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز بالأهلية ﴿ فَائْدَةَ ثَالَتُهُ ﴾ ما اعتاده كثير من مشايخ القراء من امتناعهممن الاجازة الابأخذمارفي مقابلهالايجوزاجماعا بلانعلمأهليته وجبعليه الاجازة أو عدمها حرم عليه وليست الاجازة بمايقا بليالمال فلايجوز أخذه عتماو لاالاجرة عليماو في فناوي الصدر موهوب الجزرى من أصحابنا أنهستل عن شيخ طلب من الطالب شيئًا على اجاز ته فهل للطالب رفعه إلى الحاكمواجباره على الاجازة فاجاب لاتجب الاجازة على الشيخ ولايجوز أخذ الاجرة عليها وسئل أيضا عن رجل أجازه الشبيخ بالاقراءثم بانانلادينلهو خاف الشبيخ من تفريطة قهل لهالنزول عن الاجارة فاجابلا نبطل الاجازة بكو نه غيردين وأماأخذالاجرة على النعليم فحائز فني البخارى ان أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاباته وقيلان تعين عليه لميجزواختار والحليمي وقيللايجوز مطلقا وعليه أبو حنيفة لحديث أبى داود عن عبادة بن الصامت انه علم رجلامن أهلالصفة القرآن فاهدى له قوسا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انسرك ان تطوق به طو قامن نار فاقبلها و أجاب من جوزه بأن في اسناده مقالا وآنه تبرع تتعلمه فلم يستحقشيتا ثمرآهدى اليه على ببيل العوض فلم يجز له الاخذ بخلاف من يعقد معه اجارة قبل التعليم وفي البستان لآبي الليث النعليم على ثلاثة فوجه ( أحدها ) للحسبةولا يأخذ به عوضا (والثاني)أن يعلم بالاجرة (والثالث) أن يعلم بغير شرطفاذا أهدى اليه قبل فالأول مأجور (عليه عمل الانبياء والثانى مختلف فيه والارجح الجدواز والثالث يجوز اجماعا لان الني مُلِلِّج كان معلما للخلق وكان يقبل الهدية ﴿ فَائْدَةُ رَابِعَةً ﴾ كان ابن بطحان إذا رد على القارى. شيئًا فَآنَهُ فَلَم يَعْرِفُهُ كنبه عليه عنده فاذا أكمل الخنمة وطلب الاجازة سأله عن تلك المواضع فانءر فهاأجازه والاتركه يجمع ختمة أخرى ﴿ فَاتَّدَهُ أَخْرَى ﴾ على مريد تحقيق القرآات وأحكام تلاوة الحروف ان يحفظ كتابا كاملًا يستحضر به اخَتلافالقراءُو نمييزالخلاف الواجب من الخلاف الجائز ( فائدة ) أخرى قال أبن الصلاح فىقتاويەقراءة القرآنكرامةأكرم اللهبماالبشرةقدوردانالملائـكة لم يعطوا ذلك وانها حريصة لذلك على استماعه من الانس

ه (النوع الخامس والثلاثون) ه في آداب تلاو ته و تأليفه أفرده بالتصنيف جماعية منهم النووى في التبيان و قدد كرفيه و في شرح المهذب و في الاذكار جملة من الآداب و أنا ألخصها هنا و أزيد عليها اضعافها و أفصلها مسئلة ليسهل تناولها ( مسئلة ) يستحب الاكثار من قراء قالقرآن و تلاوته قال تعالى مثنيا على من كان ذلك دا به ينلون آيات الله آناء الليل و اناء النهار و روى الرمذى من حديث ابن عر لاحسد إلا في اثنة ين رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل و اناء النهار و روى الرمذى من حديث ابن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة و الحسنة بعشر أمثالها (و أخرج) مسلم من حديث النبي بيالية يقدول الرب سبحانه و تعالى من شعله القرآن و ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل عن النبي بيالية يقدول الرب سبحانه و تعالى من شعله القرآن و ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل مأعطى السأ ثلين و فضل كلام الله على سائر السكلام كفضل الله على سائر خلقه ( و أخرج ) مسلم من حديث أنا أمامة أقر و القرآن يتراءى لاهل السها كانتراءى النجوم لاهل الأرض ( و أخرج ) من حديث من مديث أنس نورو اماز لسكم بالصلاة و قراء قالقرآن ( و اخرج ) من حديث أنس نورو اماز لسكم بالصلاة و قراء قالقرآن ( و اخرج ) من حديث النهان بن بشير افضل من حديث أنس نورو اماز لسكم بالصلاة و قراء قالقرآن ( و اخرج ) من حديث النهان بن بشير افضل من حديث أنس نورو اماز لسكم بالصلاة و قراء قالقرآن ( و اخرج ) من حديث أنس نورو اماز لسكم بالصلاة و قراء قالقرآن ( و اخرج ) من حديث أنس نورو اماز لسكم بالصلاة و قراء قالقرآن ( و اخرج ) من حديث أنس نورو اماز لسكم بالصلاة و قراء قالقرآن و نورو اماز لسكم بالصلاق و قراء قالقرآن و نورو اماز لسكم بالصلاق و قراء قراء قالقرآن و نورو اماز لسكم بالصلاق و قراء قراء و القرار و المرب بالمسلام و المرب المسلم بالمسلم بالمسلم بالمورو الماز لسكم بالمسلم بالمرب المسلم بالمورو المؤلف المورو المؤلف المؤلف المؤلف المورو المؤلف المؤ

القرآن من جرـة ما يتضمنه من البديع قيل ذكر أهل الصنعة ومنصنف في هذا المعنى من صفة البديع الفاظا نحن نذكرها أثم نبين ما سألوا عنه ليسكون الكلام واردا على أمر مبين مقرر وباب مصور ذكروا ان من البديع في القرآن قوله عز ذكره ( واخفض لها جناج الذل من الرحمة) و قوله (و أنه في أم الكتاب لدينا لعلى حكم ) وقوله ( واشتعل الرأسشيبا)وقوله (وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذاهم ظلمون ) وقوله (أو يأتيهم عذابيوم عقم) وقوله (نورعلی نور)وقد بكون البديع من الكايات الجامعة الحكمية كقوله (ولسكم في القصاص حياة ) وفي الالفاظالفصيحة كقوله ( فلسا استيأسوا مشه خلصوانجيا)وفىالالفاظ الالهية كقوله ( وله كل شي.و قولەوما بكم من نعمة فمن الله وقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القمار) و يذكرون منالبديع من قولالنبي ماللة خير الناس رجل بمسك عنان فرسه

عبادة أمتى قراءة القرآن ( وأخرج ) من حديث سمرة بنجندبكل مؤدب يجب أن نؤتى مأدبته ومأدبةالله القرآن فلاتهجروة ( وأخرج ) منحديث عبيدة المسكى مرفوعا وموقوفا يا أهل القرآن لا توسدو االقرآن والمورحق تُلاوته آ نَاءَالليل والنهار وأفشوه و تدبر و اما فيه لعلمكم نفلحون و قدكان للسلف فىقدرالفراءة عادات فاكثرما وردفى كثرة القراءةمن كان يختم فى اليوم و الليلة ثمان ختمات أربعا فى الليل وأربعانىالنهار وبليهمن كان يختم فىاليوم والليلة أربعا ويليه ثلاثا ويليه ختمتين ويليه ختمة وقد ذمت عائشة ذلك فأخرج آبن أبىداو دعن مسلم بن عزاق قال قلت لعائشة انرجالا يقر أأحدهمالقرآن في ليلة مرتين أو ثلاثا فقالت قرءو اأو لم بقرءوا كنت أقوم مع رسول الله ﷺ الملةالنمام فيقرأ بالبقرة وآلعران والنساء فلايمر بآيةفيها استبشارالادعاورغب ولا بآية فيها تخويف الادعا واستعاذ و بلى ذلك من كان يختم فى ليانين ويليه منكان يختم فى كل ثلاث وهو حسن (وكره جماعات) الحتم في أفل من ذلك لماروي أبوداود والترمذي وصحه من حديث عبد الله بن عمر مر فوعالا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث و أخرج إبن ألى داو دو سعيد بن منصور عن ابن مسعود مو قوفًا قَالَلا تقرءو االقرآن في أقل من ثلاث (و أخرج) أبو عبيدعن معاذبن جبل أنه كان يكره أن يقر آ القرآن في أقل من ألاث ( وأخرج ) أحمدوا بوعبيد عن سعيد بن المنذرو ايس له غير مقال قلت يا رسول الله اقرأالقرآنفي ثلاث قال نعم اناستطعت ويليه من ختم في أربع ثم في خمس ثم في سبسع وهذا أوسطالاموروأحسنها وهوفعلالاكثرين من الصحابة وغيرهم اخرج الشيخان عن عبدالله بن عمرو قال قال لى رسول الله ﷺ اقرأ القرآن فيشهر قلت الى أجد قوة قال اقرأه في عشر قلت الى أجد قوة قال اقرأه فى سبع ولا نزد على ذلك وأخرج أ وعبيدوغيرهمن طريق واسع بن حبان عن قيس بن أبي صعصعة وليس له غيرها نه قال يارسول الله في كم اقرأالقرآن قال في خمسة عشر قلت انى أجداً قوى من ذلك قال اقرأه في جمعه و بلى ذلك من ختم في ثمان ثم في عشر ثم في شهر بن ( أخرج ) ابن أبي داود عن مكحول قال كان أقرياء أصحاب رسول الله مِرْكِيِّهِ يقر ، ون القرآن في سبع وُ بعضهم في شهرُ و بعضهم في شهرين و بعضهم في أكثر من ذلك وقال الليث في البستان ينبغي للقارى. أن يختم في السنة مرتين ان لم يقدر على الزيادة وقد روى الحسر بن زيادعن أبي حنيفة انه قال مَن قرأَ القرآن في كلسنة مرتبين فقدأدى حقه لأن النبي ﴿ لِلَّهِ عرض على جبريل في السنة الني قبض فيهـــا مرتين وقال غيره يكره تأخيرختمه أكثرمن أربعين يوما بلاعذر نص عليــه أحمد لأن عبد الله بن عمر سألالنبي صلى الله عليه وسلم فى كم تختم القرآن قال في أر بعين يومارواه أبو داود وقال النووى في الاذكار المختاران ذلك يختلف باختلاف الاشخاص فمن كان يظهر له مدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدريحصللهمعه كالرفهمما يقرأوكذلكمن كانمشغولا بنشر العلم أو فصل الحكومات أوغيرذلك من مهماتالدين والمصالح العامة فليقتصر على قدر لا محصل بسببه اخلال بما هو مرصد ولافوات كالهوان لم يكن من هؤلاء المذكورين فليك ثرما أمكنه من غير خروج إلى حد المللو الهذرمة في القرآءة (مسئلة) نسيا نه كبيرة صرح به النووى في الروضة وغيرها لحديث أبي داود وغيره عرضت على ذنوب أمتى فلمأر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو اية أو تهارجل ثم نسيها (وروى أيضا حديث من قرأ الفرآن ثم نسبه لتي الله يوم القيامة أجذمو في الصحيحين تعاهدوا القرآن فو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الا ل في عقلها ( مسئلة ) يستحب الوضوء لقراءة القرآن لانه أفضل الاذكار وقدكان مليج يكره أن يذكر الله إلا على طمر حركا ثبت في الحديث قال أمام الحرمين ولانكرهالقراءة للمحدث لانه صح أن الني صلى الله عليه وسلم كان يقر أمع الحدث قال في شرح المهدب

في سبيل الله كلما سمع هيمة طار اليها وقرله ربنا تقبل توبتى واغسل حويتي وقوله غلب عليكرداء الامم قبلكم الحسد واليغضاء وهى الحالقة حالقة الدين لاحالفة الشمر وكقولهالناس كابل ماثة لاتجدفيهاراحلة وكمقوله وهـل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد السننهم وكقوله انعا ينبت الربيع ما يقتل حبطا أويلم وكمةول أبى بكر الصديق رضي الله عنه في كلام له قد نقلناه يعدهداعلي وجهه وقوله لخالد بن الوليد احرص على الموت توهب لك الحياة وقوله فرمن الشرف يتبعك الشرف وكقول على بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم اللهوجهه في كتابه إلى ابن عباس وهو عامله على البصرة الرغب راغبهم واحلل عقدة الخوف عنهم وقوله حين سئل عن قول الذي يَرْاكِيمُ انْمَا قَالَ ذَلَكُ والدين في قل فاما وقد انسع نطاق الاسلام فكل امرىء وما اختار

وسأل على رضى الله عنه بعض كبراء فارس عن احمد ملوكهم عندهم فقال لازد شير فضيلة السبق غيران احدهم انو شروان قال فأي اخلافه كان اغلب عليه قال الحلم والاناة فقــال على رضى الله عنــه هما توآمان يذنجهما علو الهمة وقال قيمة كل امريء ما يحسن وقال العلم قفل ومفتاحـــه المسئلة وكتب خالد س الوليد إلى مرازبة فارس اما بعد فالحمد لله الذي فض خدمتكم وفرق كلمشكم والحدمة الحلقة المستديرة ولذلك قيسل الخلاخيل خدام وقال الحجاج دلونی علی رجل سميين الامانة ولما عقدت الرئاســـة لعبد الله بن وهب الراسسي على الخوارج ارادوه على الـكلام فقال لاخير في الرأي المطير وقال دعوا الرأى يغب وقال اعرابي في شكر نعمة ذاك عنوان نعمة الله عزوجلووصفاعرابي قرما فقال إذا اصطفوا سفرت بينهم السيامو إذا تصافحوا بالسيوف قمد الحمام وسئل اعرابي

وإذاكان يقرأ فعرضت لهربح أمسك عن القراءة حتى يستم خروجها واما الجنب والحائض فتحرم عليهماالقراءة نعميجو زلهماالنظر في المصحف و امر اره على الفلب وأمام تنجس الفم فتكره له القراءة وقيل تحرم كس المصحف اليدالنجسة (مسئلة) تسن القراءة في مكان ظيف و أفضله المسجد وكروقوم القراءة في الجمام والمطريق قال النووى ومذهبنا لا تسكره قيهما قال وكرهما الشمى في الحش و بيت الرحا وهي تدورةال وهومة ضيمذهبنا (مسئّلة) يستحبأن يحلس مستقبلامتخشما بسكينةو وقارمطرقا رأسه (مسئلة) يسن أن يستاك تعظمار تطهير اوقدروى ابن ماجه عن على موقوفا والبزار بسند جيد عنه مُرفُوعًا انْ أَفُواهُكُمُ طُرِقَ لَلْقُرَآنَ فَطَيْبُوهُا بِالسَّوَاكُ فَلْتَ وَلَوْ قَطْعَ القراءة وعاد عن قرب فقتضى استحباب التموذ اعادة السواك أيضا (مسئلة) يسنالتعوذ فبل القراءة قال تعالى (فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله منالشيطانالرجيم) أي أردَت فراء تهوذهب قوم إلى أنه يتموذ بعدها اظاهر الآية وقوم إلى وجوبها اظاهر الامرقالالنووىفلومرعلى قومسلم عليهم وعادالىالقراءة فانأعادالنعوذكان حسناة ل وصفته لخنارة اعوذباللهمن الشيطان الرجيم وكان جماعة من السلف يزيدون السميع العلم انتهى وعن حمزة استعذ ونستعذ واستعذت وآخنارهصاحبالهداية منالحنفية لمطابقة لفظالقرآنوعن حميد بن قيس أعوذ بالله الفادر منالشيطانالغادر وعن أبى السهال أعوذ بالله القوى من الشيطان الغوى وعن قوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعن آخرين اعوذ بالله من الشيطان الرجم أنه هو السميعالعلم وفيها ألفاظ أخرقال الحلوانى فيجامعه ليس للاستعادة حدينتهي اليهمن شاءزاد ومن شاء نقص وفي ألنشر لابن الجزري المختار عند أثمة القراءة الجهربهاوقيل يسرمطلقاوقيل فما عدا الفاتحة قالوقد أطلقو ااختيار الجهربها وقيده أبوشامة بقيدلا بدمنه وهوأن يكون محضرة من يسممه قال لان الجهر بالتعوذ ظهارشعار القراءة كالجهر بالتلبية وتسكبيرات العيدومن فوائده أن السامع ينصت للقراءةمن أولهالا يفوته منهاشي وإذاأخني التعوذ لم بعلم السامع بها إلا بعد أن فانه من المقروء شى.وهذا المعنىهوالفارق بينالقراءةفىالصلاة وخارجهاقال واختلف المتأخرون فى المراد باخفائها فالجمهور على أن المراد به الاسرارفلا بدمنالتلفظ واسماع نفسهو قيلالكتمان بأن يذكرها بقلبه لاتلفظةالو إذاقطعالقر اءةاعراضاأو بكلامأ جنبيولوردالسلاماستأ نفهاأو بتعلقبا لقراءةفلايذكرها قال وهلهى سنة كفا يةأو دين حتى لوقرأ جماعة جملة فَهل يكنى استعاذة واحدمنهم كالتسمية على الاكل أو لالم الرفيه نصاو الظاهر الثانى لان المقصودا عنصام القارى ، والنجاؤ مبالله من شر الشيطان فلا يكون تعوذ واحد كافياعن آخر انتهىكلام ابن الجورى (مسئلة) ر ليحافظ على قر اءة البسملة أولكل سورة غير مراءة لانأكثرالملماء على أنها آية فاذا أخليها كان تاركا الممض الحتمة عندالاكثرين فان قرأ من اثناء سورة استحب له أيضا نص عليه الشافعي فيها نقله العبادي قال القراء ويتأكد عند قراءة نحو (اليه يرد علم الساعةو هو الذي أنشأ جنات) لما في ذكر ذلك بعدا لاستعاذة من البشاعة و ايهام رجوع الضمير إلى الشيطان قال ابن الحزى و الابتداء بالآى وسطير اءة قلمن تعرض له وقد صرح بالبسملة فيه أبو الحسن السخارى و دعليه الجميرى (مسئلة) لاتحتاج قراءة القرآن إلى نية كسائر الاذكار إلاإذا انذوها خارج الصلاة فلابدمن نيةالنذرأ والفرضولوعين الزمان فلو تركها لم تجز نقله القمولى فيالجو اهر (مسئلة) يسن الترتيل في قراءة القرآنة ل تعالى (ورتل القرآن ترتيلا) وروى أبوداو دوغيره عن أمسلة انها نعتت قراءة النبي ﷺ قراءة مفسرة حرفا حرفا وفي البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله ﷺ فقال كانت مدائم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وفىالصحيحين عن ابن مسعودان رجلاقال له انى اقرأ المفصل في ركعة واحدة فقال هذا كهذا الشعر

عن رجل فقال صفرت عياب الودييني وبينه بعد امتلائها واكفهرت وجره كانت بمائها وقال آخر من رکب ظهر الباطل نزل دال الندامة وقسل لرؤية كمف وخلفت ما وراءك فقال التراب يابس والمال عابس ومن البديع في الشعر طرق كثيره قد نقلنا منها جملة لتستدل بها على ما بعدها فن ذلك قول امرىء القيس وقد اغتدى والطير في وكناتها

منجردقيد الاوابدهيكل قوله قيد الاوابد عنده من البديسع ومن الاستعارة ويرونه من الالفاظ الشريفة وعنى بذلك انه إذا أرسل هذا الفرس على الصيد صار الفرس على الصيد صار احضاره واقتدى به فقيل قيد الالحاظ وقيد الالحاظ وقيد اللحاظ وقيد الحديث وقيد الالحاظ وقيد الحديث وقيدالرهانوةالالاسود ابن يعفر

بمقلص عنز جهير شدة قيدالاوا بدوالرهانجواد

ان قوما يقرءون القرآن لايجاوز تراقيهم والكن إذاو قع فى القلب فرسخ فيه نفع واخرج الآجرى في حلةالقرآنءن ابن مسعودقال لاتنثروه نثر الدقل لاتهذوه وهذاالشعر قفو اعندعجا ثبه وحركو ابهالقلوب ولأ يكونهم احدكم آخر السورة راخرج منحديث ابنعمر مرفوعا يقال لصاحب القرآن اقرأو الحقف الدرجات ورتل كاكنت ترتل فالدنيا فان منزلتك عند آخرآية كنت نقرؤها قال في شرح المهذب واتفقواعلي كراهةالافراطنىالاسراعقالواوقراءة جزء بترتيل أفضلمنقراءة جزأين فقدر ذلك الزمان لاترتيل قالو او استحباب الترتيل للندير لانه أقرب إلى الاجلال والتوقير و اشدتاً ثيرا في القلب ولهذا يستحب للاعجمي الذي لايفهم معناه انتهى وفي النشر اختلفهل الافضل الترتيل وقلة القراءة أوالسرعةمع كثرتهاو أحسن بعض اتمتنا فقال انثواب قراءة الثرتيل أجل قدروثو اب السكثرة أكثر عددالان بكل حرف عشرة حسنات و فالبرهان للزركشي كال الترتيل تفخيم الفاظ والابا نةعن حروفه وانلايدغم حرف فى حرف وقيل هذا الله واكملهان يقرأه على منازله فان قرأتهديدالفظ به لفظالتهديد أو تعظمابه على التعظيم( مسئلة ) و تسن القراءة بالندير والتفهم فهو المقصود الاعظم والمطلوب الاهم به تنشر حالصدور و تستنير الفلوب قال تعالى (كتاب أنز لناه اليك مبادك ليدبروا آياته) وقال ( افلا يتدبرون القرآن ) وصفة ذلك ان يشغل قلبه بالنفكر في معنى ما يافظ به فيعرف معنى كل آية ويتأمل الآوامر والنواهى ويعتقدقبول ذلكفان كان بماقصرعنه فيامضي اعتذرواستغفر واذامر بآيةرحةاستبشروسأل اوعذاب اشفقو تعوذو تنزبه نزهوعظم اودعاء تضرعوطلب أخرجمسلمعن حذيفة قال صليت مع الني علي ذات ليلة فافتح البقرة فقرأها ثم النسب آ فقرأها ثم آل عمران فقر أهايقرا ، ترسلاإذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذامر بسؤال سأل وإذامر بتعوذ تعوذ (وروى) أبوداود والنسائى وغيرهما عن عوف بن مالك قال قمت معالني ﷺ صلى ليلة فقام فقرأ سوره البقرة لا يمر بآية رحمة الاوقف وسأل ولاً يمر باية عذاب الاوقفُ وتَمُوَّذُ (واخرج) ابوداودوالترمذي حديث من قرأ والنين والزيتون فانتهى إلى آخرها فليقل بليوانا علىذلك منالشاهدين ومن قرآ لاأنسم بيومالقيامة فانتهى إلى آخرها (أايس ذاك بقادر على أن يحى الموت) فليقل بلى و من قرأ و المرسلات فبلغ ( فبأى حديث بعده يؤمنون) فليقل آمنا بالله وأخرج أحمدواً بوداود عن ابن عباس ان الني مِرْالِيَةِ كَانَ إِذَا قَرَاسِبِ اسْمِرْ بِكَ الاعسلَى قال سبحان ربَّى الاعلَى واخرج الترمذي والحاكم عن جَارِ قال خرج رسول الله ﷺ على الصحابة فقرأ عليهم سورة الرحمـــن منأو لهــا إلى آخرها فسكتوا فقال لقد قرأتها على الجن فكانوا احسن مردودامنكم كشت كلما اتيت على قوله (فبأى آلاء ر كمانكذمان) قالواولابشي. من نعمك ربنا نكذب فلك الحمدواخرج ابن مرد يه والديلي وابن أبي الدنيا في الدعاء وغيرهم بسند ضعيف جداعن جابر أنالني عَلِيمٌ قرأ (وإذا سألك عبادي عنى فانى قريب ) الآية فقال اللهم امرت بالدعاء و تكفلت بالاَجَابَة لبيكُ اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك انالحدوالنعمة لكوالملك لاشريك لكأشهدا نك قرداً حدصمدلم المدلم أولد ولم يكن لك كفؤ اأحد وأشهدأن وعدك حقولها لل حقو الجنة حق والنارحق والساعة آتية لاربب فيها وأنك تبعث من في القبور (وأخرج)أبو داود وغيره عن واثل بن َحجر سمعت الني يَلْكُمُ قرأً ولاالضا لينفقال آمين يمديهاصو تهوأخرجه الطبراني بلفظ قال آمين ثلاث مرات وأحرجه البيهتي بلفظ قال رب اغفرلي آمــــين وأخرج أبو عبيد عن أبي ميسرة أن جبربل لفن رسول الله علي عند حاتمة البقرة آمين واخرج عنمعاذين جبل انه كانإذا ختمسورة البقرة قال آميزةال النووكيومن الآداب إذا قرأنحو (وقالت اليهودعزير ابن الله وقالت اليهوديد الله مغلولة) ان مخفض بهاصوته كذاكان

وقال أبو تمام لما منظر قيد الآوابد لم يزل يروحويفدو في خفارته الحب وقال آخر الحاظه قيسد عيون الورى فليس طرف يتعداه وقال آخر قليس طرف يتعداه قدد الحسن علمه الحدقا

قيد الحسن عليه الحدقا وذكر الاصمعي وأبو عبيدة وحماد وقبلهم أبوعمر وأنه أحسن في هذه اللفظة وأنه اتبع فيها فلم يلحق وذكروه فى باب الاستعارة البليغة وسماها بعض أهــــل. الصنعة باسم آخر وجملوها من باب الأرداف وهو أن يربد الشاءر دلالة على معنى فلا يأتى باللفظ الدال على ذلك الممنى بل بلفظ هو تابع له وردف قالوا ومثله قرله. ندّرم الضحي لم تنتطق عن تفضــل وإنما أراد ترفيها بقوله نئوم الضحى ومن هذا الباب قول الشاعر

بعیدة مهوی القراط أما لنوفل أبوها وأما عبد شمس وهاشم وانما أراد أن يصف

النخمي يفعل (مسئلة) لابأس بشكرير الآية وترديدها روى النسائي وغيره عن أبي ذر أن النبي عَلَيْهِ قَام بَآية يرددها حتى أصبح ( إن تعذيهم فأنهم عبادك ) الآية (مسئلة) يستحب البكاء عند قرآءة القرآن والنباكى لمن لايقدر عليه والحزن والحشوع قال تعالى (ويخرون اللانقان يبكون) وفى الصحيحين حـديث قراءة ابن مسمود على النبي عليه وفيه فاذا عيناه نذرفان وفي الشعب للبيهق عنسمدبن مالكمر فوعاإن هذا القرآن نزل بحزن وكابة فاذاقرأ تموه فابكو افان لم تبكو افتباكوا وفيه من مرسل عبد الملك بن عمير أن رسول الله عليه قال إنى قارىء عليكم سورة فن بكى فله الجنة فان لم تبكوافتها كوا وفي مسند أبي يعلى حديث اقرءوا القرآن بالحزن فانه نزل بالحزن وعند الطبراني أحسن الناس قراءة من إذا قرأ القرآن بتحزن قال في شرح المهذب وطريقه في تحصيل البكاء ان يتأمل ما يقرأ من التهديد والوعيد الشديد المواثيق والعهود ثم يفكر في تقصيره فيهافان لم يحضره عندذلك حزن و بكا مفليبك على فقد ذلك فا نه من المصائب (مسئلة) يسن تحسين الصوت بالقراءة رتزيبها لحديثا بنحبان وغيره زينوا الفرآن بأصوا تكموفى لفظ عند الدارمي حسنوا القرآن بأصوا تكم فانالصوت الحسن يزيد القرآن حسنا (وأخرج) البزاروغيره حديث حسن الصوت زينة القرآزوفيه أحاديث صحيحة كشيرة فان لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع بحيث لايخرج إلى حد التمطيط وأما القراءة بالألحان فنص الشافعي في المختصر أنهلا بأسبهاوعن روايةالربيعالجيزي نهامكروهة قال الرافعي فقال الجهور ليست على قولين بل المكروءأن يفرط فى المدوفي إشباع الحركات حتى يتولدمن الفتحة الفومنالضمة واو ومنالكسرة ياء أويدغم في غيرموضع الادغام فان لم ينته إلى هذا الحد فلاكراهة قالفىزوا تدالروضة والصحيح أنالأ فراط على الوجه المذكور حرام يفسق به القارى ءويأثم المستمع لانه عدل به عن مجه القويم قال وهذا مرادالشا فعي بالكراه، قلت و فيه حديث أقر مو القرآن بلحون العرب وأصواتهم وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهلالفسق فانهسيجيء أقوام يرجمون بالقرآن رجيع الفناء والرهبانية لايجاوز حناجرهم مفتونة الوبهم والموب من يعجبهم شأنهم (أخرجه) الطبرانى والبيهق قال النووى ويستحب طلب القراءة من حسن الصوت و الاصفاء اليها للحديث الصحيح ولابأس باجتماع الجماعة في القراءة ولابادارتها وهي أن يقرأ بعض الجماعة قطعةثم البعض قطعة بعدها (مسئلة) يستحب قراءته بالنفخيم لحديث الحاكم نزلاالفرآن النفخيم قال الحليمي ومعناه أنه يقرؤه على قراءة الرجال ولايخضع الصوت فيه ككلام النساءقال ولايدخل في هذاكر اهة الإمالة الني هي اختيار بعض القراء وقديحوزأن يكونالقرآن زل بالنفخيم فرخص معذلك في إمالةما يحسن امالته (مسئلة) وردت أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة وأحاديث تقتضي الأسرار وخفضً الصوت فن الأول حديث الصحيحين ما أذن الله اشيءما أذن لنبي حسن الصوت ينفني بالقرآن يجهر به ومن الثانى حديث أبىداود والترمذي والنسائي الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالفرآن كالمسر بالصدقة قال النووى والجمع بينهما أن الاخفاء أفضلحيث خاف الرياءأو تأذى مصلوناً و نيام بحهره و الجهر أفضل في غير ذلك لان العمل فية أكثر ولان فائدته تتعدى الى السامعين ولانه يو نَظَاقَلُبُ القارى. ويجمع همه الى الفكر ويصرف سممه اليهويطرد النوم ويزيدڧالنشاط ويدل لهذا الجمع حديث أبي داود بسند صحيح عن أبي سعيــــد اعتكف رسول ألله عليه في المسجد فسمعهم يحهرون بالقراءة فكشف الستروقال ألاان كلكم مناج لربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولايرفع مضكم على بعض في القراءة رقال بعضهم يستحب الجهر ببعض القراءة والأسرار ببعضها لأن المسرقد يمل فيأنس بالجهر والجاهر قد يكل فيستريح الاسرار (مسئلة) القراءة في المصحف فعنل

منالقراءةمنحفظه لانالنظرفيه عبادة مطلوبة وقال النووى هكذا قال أصحابنا والسلف أيضا ولم أرفيه خلافا قال ولوقيل إنه يختلف باختلاف الاشخاص فتختار القراءة فيهملن استوى خشوعه وتديره في حالى القراءة فيهومن الحفظونخ ار القراءة من الحفظلن يكمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره لوقرأ من المصحف لكان هذا قولا حسنا المتومن أدلة القراءة في المصحف ماأخرجه الطبرانىوالبهتي في الشعب من حديث أوس الثففي مرفرعا قراءة الرجل في غير المصحف ألف درجة وقراءته في المصحف تضاعف الني درجة (رأخرج) أبوعبيد بسندصحيب فضل قراءة القرآن نظراً على ما يترؤه ظاهرا كنفضل الفريضة علىالنافلة (وأخرج) البيهةي عن ابن مسعود مرفوعا منسره أن يحب اللهورسوله فليقرأ في المصحف وقال إنه منكر (وأخرج) بسند حسن عنهموقوفا أديموا النظرفىالمصحفوحكي الزركشي فيالبرهان مابحثهالنووي قولا وحكيممه قولا ثَا آيًا أنالقراءة من الحفظ أفضل مطلقا وأن آين عبدالسلام اختاره لأن فيه من الندبر ما لا يحصل بالقراءة في المصحف (مسئلة) قال في النبيان إذا ارتج على القارى. فلم يدر ما بعد الموضع الذي انهى إليه فسأل عنهغيره فينبغي لهأن يتأدب بماجاء عنا بن مسمود والنخمي وبشيربنأ بي مسمودقالو اإذا سألأحدكم أخاهءنآية فليقرأ ماقبلها ثم يسكت ولايقول كيف كذا وكذا فانه يلبس عليه انتهى وقال أبن مجاهد إذا شك القارى ، في حرف هل هو بالتاء أو باليا ، فلمقرأ ه بالدا ، فان القرآن مذكر و إن شكفى حرف هل هومهموز أوغير مهموز فليترك الهمزو إن شك في حرف هل يكون موصو لا أو مقطوعا فليقرأ بالوصلو إنشك فيحرفهلهو بمدودأومقصورا فليقرأ بالقصرو إنشك فيحرفهلهمو مفتوح أومكسورا فليقرأ بالفتح لآن الأول غيرلحن فيموضع والثانى لحن في بعض المواضع (فلت) أُخْرَج عَبْدِ الرَّزاق عن ابن مسمود قال إذا اختلفتم في ياء و تاء فاجعلوها ياء ذكروا القرآن فهم منه تُعلُّب أنما احتمل تذكيره وتأنيثه كان تذكيره أجود ورد بأنه يمتنع ارادة تذكير غيرُ الحفيقي التأنيث لكثرةماني القرآن منه بالنأنيث نحو النار وعدها اللهالتفت الساق بالساق قالت لهمرسلهم وإذا امتنعإرادةغيرالحقيق فالحتميق أولىقالوا ولايستقيمإرادة أن مااحتمل النذكير والنآ نيث غلب فيهالنذ كير كـقوله تعالى رالنخل باسقات اعجاز نخلخارية) نأ نت معجو از النذكير قال تعالى(أعجا زنخل منقعرمنالشجرالاخضر)ةالوا فايسالمرادمافهم بلالمراد يُذكرواالموعظة والدعاء كاقال تعالى فذكر بالقرآن إلاأ نه حذف الجار والمقصود ذكروا الناس بالقرآن أي ابعثوهم على حفظه كيلا ينسوه قلت أول الآثر بأبي هذا الحملوقال الواحدى الآمر ماذهب إليه تعلب والمراد أنهإذا احتملاللفظ التذكيروالنأ نيثولم بحتبج فىالتذكير إلى يخالفة المصحفذكر نحوولا تقبل منها شفاعة قال ويدلعلي إرادة هذا أن أصحاب عبدالله من قراء الكوف، كحمزة والكسائي ذهبوا إلى هذافقر واما كان من هذا القبيل بالنذكير نحريوم يشهدعلهم السنتهم وهذا في غير الحقبق (مسئلة) يكر وقطع القراءة لمكالمة أحدقال الحليمي لأن كلام الله لاينبغي أن يؤثر عليه كلام غير ووأيد البيوبق بمافى الصحيح كانا بنعمر إذاقرأ القرآن لميتكلم حتى بفرغ منهو يكرهأ يضاالضحك والعبثوالنظر إلى ما يلهى (مسئلة)لا يجوز قراءة الفرآن بالعجمية مطلقا سواء أحسن العربية أم لافي الصلاة أم خارجها وعنأبى حنيفه أنه يجوز مطلقاوءن إبى يوسف ومحدلان لايحسن العربية لكن فى شارح البزدوي أن أباحنيفة رجع عن ذلك رجه المنع أنه يذهب اعجازه المقصود منه وعن القفال من أصحا بناأن القراءة بالفارسية لانتصور قبلله فاذالا يقدر أحدان يفسر القرآن قال ليس كذلك لأن هناك يجوزأن يأتى ببعض مراد اللهو يعجز عن البعض أما إذا أرادأن يقرأه بالفارسية فلايمكن ان

طول جيدها فاتى بردفه ومن ذلك قول امرى. القيس . رليل كموج البحر ارخى سيدوله وذلك من الاستمارة الملمحة القبيل ماقدمنا ذكره مرب القرآن (و اشعل الرأس شيبا واخفض لها جناح الذل مر. الرحمة) وبما يعدونها من البديع التشديه الحسن كقول امرىء القيس كأن عيون الوحش حول خبائنا .وارجلنا الجزع الذي لم يثقب و فو له

كأن قلوب الطير رطبا ویابسا . لدی وکرها العناب والحشف البالى واستبدعوا تشبيهة شيدين بشيدين على حسن تقسيم ويزعمون أن أحسن ما وجد في هذا المحدثين قول بشار كأن مثار النقع فوق ر.وسنا .وأسيافناليل تهاوی کےواکبه وقد سبق امرؤ القيس إلى صحه النقسم في التشبيه ولم يتمكن بشار إلا من تشبيه إحدى الجمانين بالآخري دون صحه التقسم والتفصيل وكذلك عدوا من

يأنى بجميع مرادالة تعالى لآن النرجمة ابدال لفظة تقوم مقامها وذلك غير بمكن بخلاف النفسير (مسئلة) لاتجوز القرامة بالشاد نقل ابن عبد البر الاجماع على ذلك لكن ذكر موهوب الجزرى جُوازها في غيرالصلاة قياسا على رواية الحديث بالمعنى (مستَّلة) الآولى أن يقرأ على ترتيب المصحف قال في شرح المهذب لآن ترتيبه الحركمة فلا يتركها إلا فها ورد فيه الشرع كصلاة صبح يوم الجمعة بالم تنزُّ يلو مَلَ أَذُو نَظَا ثره الموفر قالسور أو عَكَسُما جازُّ و ترك الافصل قال وأما قراءة السور من آخرها إلى أولها فنفق على منمه لآنه يذهب بهض نوع الاعجاذ ويزبل حكمة الترتيب (قلت) وفيه أثر آخرجااطبراني بسند جيد عنا بن مسمود أنه سَمَّل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا قال ذاك منكوسالقليبوأماخاطسورة بسورةفعد الحليمي تركه منالآدابلماأخرجه أبو عبيدعن سعيد شاة مجومل مفرد ا بن المسيب أنرسول القصلي الله عليه وسلم مر ببلال وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة فقال يا بلال مرت بكو أنت تقر أمن هذه السورة ومن هذه السورة قال أخلطت الطيب بالعليب فقال اقرأالسورةعلى وجههاأ وقالعلى نحوها مرسل صحيح وهوعندالطبرانى وأبىدا ودموصولءن أبيهريرة فى وصف الفرس بدون آخرهوأخرجهأ بوعبيدمنوجه آخرعنعمر مولىعفرةأناانبيصلي الله عليه وسلم قال لبلال إذاقرأتالسورةفانفذها وقال حدثنا معاذ عن ابن عوف قال سألَّت ابن سيرين عن الرجل يقرأ من السورة آيتين ثم بدعها و يأخذ في غيرها قال ليتق أحدكم أن يأثم اثما كبيرا وهو لا يشمر الصفيح المنصب (وأخرج) عنا بن مسمودةالإذا ابتدأت في سورة فأردت أن تتحول منها إلى غيرها فتحول إلى قل هو وةل طرفة فى وصف الله أحدفإذا ابتدأت فيها فلا تتحول منهاحتى تختمها (وأخرج) عنابن أبى الهذيل قال كانوا يكرهون عىنى ناقته أن يقرء وابمض الآية ويدعو ابعضها قال أبو عبيد الآمر عندنا على كراهة قراءة الآيات المختلفة كما انكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال وكما نكره ابن سيرين وأماحديث عبد الله فوجهه عندى أن يبندى.الرجلفي السورة يريد اتمامها شم يبدو له في أخرى فاما من ابتدأ القراءة وهو صخرة قلت مورد يريد التنقلمن آية إلى آية ويترك التأليف لآى القرآن فانما يفعله من لاعلم له لأن الله لو شاء لانزله علىذلك إنتهى وقدنفلالقاضي أبو بكر الاجماع على عدم جواز قرا. ة آية آية من كل سورة قال قول امرىء القيس البيهق وأحسن ما يحتج به أن يقال هذا النأليف لكناب الله مأخوذ من جهة النبي صلى الله عليه له ایطلاظی وساقا نعامة وسلموأخذه عنجبر يلفالأولى للتمارىءأن يقرأه على التأ ليف المنقول وقد قال ابن سيرين تأليف الله خير من أليفكم . (مسئلة)، قال الحليمي يسن استيفاء كلحرف أثبته قارى وليكون قد أنى على تنفل جميع ماهو قرآن وقال ابن الصلاح والنووى إذا ابتدأ بقراءة أحد من القران فينبغي أن لا يزاد على تلك القراءةمادامالكلاممر تبطافاذا انقضىار تباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى والاولى دوامه على الأولى فهذا المجلسوة لغيرهما بالمنع مطلقاقال ابن الجزرى والصواب ان يقال ان كانت إحدى القراء تين مر تبة على الاخرى منع ذلك منع تحريم كن يقرأ (فناق آدم من ربه كلمات ) برفعهما أو نصبهما الحسن في القرآن قوله أخذرفعآدممن قراءته غيرابن كشيرورفع كلمات من قراءته ونحو ذلك بما لايجوز فى العربية واللغة تعالی ( ولهالجـــواری ومالم بكن كذلك فرق فيه بينمقام الرو ايةوغيرها فان كان على سبيل الرواية حرم أيضا لانه كذب فىالروايةوتخليطـران كانعلىسبيل التلاوة جاز . (مسئلة) . يسن الاستماع لقرا.ة القرآن وترك وقرله تعـالى (كانهن اللغط والحديث بحضور الفراءة قال تعالى (وإذا قرىء القرآن فاستمعو الهوأ نصنو العلكم ترحمون) بیض مکنون)ومواضع . (مسئلة). يسنالسجود عند قراءة آية السجدة وهي أربع عشرة في الاعراف والرعد والنحل والاسراءومريموفى الحج سجدتان والفرةان والبمل والم تنزيل وفصلت والنجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك والمص فمستحبة وليستمنءزائم السجو دأىمتأ كداته وزادبعضهم آخر الحجر

البديع قول امرىء القيس في اذبى الفرس وسامعتان يعرف للعنق فيهما . كسامعتى مذعورة وسط ديرب. واتبمه طرفة فقال فيه وسامعتمان يعمرف العنق فيهما . كسامعني ومثله قول امرىءالقيس وعينان كالماريتين

ومحجر . إلى سند مثل

وعينان كالماويتين

استكنتا . بكهنىحجاجى

ومن البديع في التشبيه

وارخا ،سرحانو تقريب

وذلك في تشبيه أربعة أشياء بأربعة أشيساء أحسن فيها من التشبيه

المنشآت فىالبحركالاعلام)

ومن البديع في

نقله ابن الغرس في أحكامه . (مسئلة). قال النووي الاوقات لختارة للقراءة أفضلها ما كان في الصلاة ثم الليل ثم نصفه الاخير وهي بين المفربوالعشاءمحبو بةوافضلالنهار بعدالصبحولاتكرهفشيء من الاوةات لمعني فيه وأما مارواه ابن أبي داود عن،معاذبنرفاعة عن،مشا يخه أنهمكر هوا القراءة بعد العصر وقالوا هو دراسة يهود فغير مقبول ولا أصل له ونختار منالاً يام يوم عرفة ثم الجمعة ثم الاثنين والخيس ومن الاعشار العشر الآخير منرمضانوالأولمنذى الحجةومن الشهوررمضان وتختار لا بتدائه ليلة الجمعة وتختمه ليلة الخيس فقد روى ابن أبى داود عن عثمان بن عفان أنه كان يفعل ذلك والافضل الختم أول النهار أو أول الليل لما رُواه الدارى بسندحسن عن سعد بن أبى وقاص قال إذا و افق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى بصبحو انوا فقختمه أول النهار صلت عليه الملائدكة حتى يمسى قال في الاحياء و يحكون الحتم أول النهار في ركعتى الفجر وأول الليل فى ركمنى سنة المغرب وعن ابن المبارك يستحب الحتم فى الشنّاء أول الليلوفالصيفأول النهار . ( مسئلة ) . يسن صوم يوم الختم ( اخرجه )ا بنأ لداود عن جماعة منالنا بعين وان يحضر أهله وأصُدناه ه أُخرِج الطبراني عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا وأخرج ابن أبي داو دعن الحسكم بن عنيبة قال ارسل إلى مجاهد وعنده ابن أ في اما مة و قالاً ا نا أرسلنا اليك لا نا أردنا أن عنم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن واخرج عن مجاهد قالكانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقول عنده تنزل الرحمة . (مسئلة) . يستحبالنكبير من الضحى إلى آخر القرآن وهي قراءة المكيين (اخرج) البيهتي في الشعب و ابن خريمه من طريق ابن أبي بزة مممت عكرمة بن سلمان قال قرأت على أسماعيّل ابن عبدالله المكى فلما بلغت الضحىقالكبر حتى تختم فانى قرأت على عبدالله بنكثير فأمرنى بذلك وقال قرأت على مجاهد فأمرني بذلك وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك واخبرابن عباس أنه قرأ على أن بن كعب فأمره بذلك كذا أخرجناه موقوفا ثم أخرجه البيهق من وجه آخرعن ابن أنى بزة مرفوعًا وأخرجه من هذا الوجه أعنى المرفو عالحًا كمفيمستدركةُوصَححه والعطرقكثيرة عن البزى وعن موسى بن هارون كال قال لى البزى قال لى عمد بن أدر يس الشافعي ان تركت التكبير فقدت سنة من سنن نبيك قال الحافظ عماد الدين بن كشير وهذا يقتضي تصحيحه للحديث (وروى) أبوالعلاء الهمداني عن البزي أن الأصل في ذلك أن النبي عليه انقطع عنه الوحي فقال المشركون قلا محدا ربه فنزلت سورة الصحى فكبر النبي ﷺ قال ابن كثير ولم يرد ذلك باسناديحكم عليه بصحه ولا ضعف وقال الحليمي نكته التكبير التشبيه للقراء بصوم رمضان إذا أكمل عدته يكبر فكذا هنا يكبر إذا أكمل عدة السورة قال وصفته أن يقف بعدكل سورة وقفة ويقول الله أكبر وكذا قال سليم الرازى من أصحابنا فى تفسيره يكبر بين كل سورتين تكبيرة ولا يصل آخر السورة بالنكبير بل يفصل بينهما بسكته قال ومن لا يكبر من القراء حجتهم أن في ذلك ذريمه إلى الزيادة في القرآن بأن يداوم عليه فيتوهم أنه منه ( وفي النشر) اختلفالفراءفي ابتدائه هل هو من أوَّلالصحىأومنآخرهاوفيا نتما تُعملهوأولسورةالناسأوآخرهارفيوصلهبأولها أو آخرها وقطعه والخلاف فى الـكل مبنى علىأصلوهر أنههلهولاولاالسورةأولآخرهاوفى لفظه فقيل الله أكبر وقيل لا الله الا الله والله أكبروسوا مفالنكبير فالصلاة وخارجها صرح بهالسخارى وأبو شامه . (مسئلة) . يسن الدعاء عقب الخنم لحديث الطبر انى وغيره عن العرباض بن ساريه مرفوعا من ختم القرآن فله دعوة مستجابة وفي الشعب منحديث أنس، رفوعا من قرأ القرآن وحمدالرب وصلى على النبي يراليج واستغفر ربه فقد طلب الخير مكانه ( مسئله ) يسن إذافرغ من الحنمه أن

الاستعارة قول امرىء القيس وليــــل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف اعجازاونا بكلكإ وهذه كلها استعارات أتى بها فىذكرطولالليل ومن ذلك قول النابغه وصدراراح الليلعاذب تضاعف فية الحزس من کل جانب فاستعارة من اراحــــة الراعي ابله الىمواضفها التي تأوى اليها بالليل وأخذمنه ابن الدمينة فقال اقضى نهارى بالحديث وبالمني ويجمعني والهم والليل ومن ذلك قول زهـير صحا القلبءن ليلل وأقصر باطله وعرى افراسالصبا ورواحسله ومن ذلك قول امرى. القيس

معوت اليها بمدما نام أهلها

يشرع في أخرى عقب الحتم لحديث الترمذى و غيره أحب الاعمال إلى الله الحال المرتحل الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما أحل ارتحل (و أخرج) الدارى بسند حسن عن ابن عباس عن أبى بن كمب أن الذي يقلع كان إذا قرأ قل أعوذ برب الناس افتتح من الحمد ثم قرأ من البقسرة إلى وأو اثلك هم المفلحون تم دعا بدعاء الحتمة ثم قام. (مسئلة) عن الامام أحمد أنه منع من تكرير سورة الاخلاص عند الحتم المن عمل الناس على خلافه قال بعضهم و الحسكة فيه ماورد أنها تعدل ثلث القرآن فيحصل بذلك ختمة ( فان قبيل ) فكان ينبغي أن تقرأ أربعا ليحصل له ختمتان ( قلنا ) المقسود أن يكرون على بقين من حصول ختمة اما التي قرأها وأما التي حصل ثوابها بتكرير السورة انتهى (قالت) وحاصل ذلك برجع إلى جبر ما أمله حصل في القرارة من خلل وكما قاس الحليمي التكبير عبد الحتم على التكبير عبد الحتم على التكبير عدا كالرمضان فينبغي أن يقاس تكرير سورة الاخلاص على التماع ومضان بست من شوال . ( مسئلة ) . يكره اتخاذ القرآن معيشة يشكسب بها ( وأخرج ) التماون الناس به (و روى ) البخارى في تاريخه الكبير بسندصا لحديث من قرأ القرآن فليسأل الله به فانه سيأتي قوم يقر ون البرفع منه لمن كل حرف عشر لعنات . (مسئلة ) يكره أن يقول نسيت آية كذا بل يقول أنسيتها الحديث السحيحين في النهى عن ذلك (مسئلة ) الاثمة الثلاثة على و ول ثواب القراءة الميتو و أنسيتها الحديث تمال ( و أن ليس للانسان إلا ماسعى )

. (قصل ) في الأفتباس و ماجري بحراه الافتباس تضمين الشعر أو النثر بعض القرآن لا على أنه منه بأن لايقال فيه قال الله تعالى ونحومفان ذلك حيائذ لايكوناقنباساوقداشتهرعنالما لكية تحريمه وتشديدالنكيرعلى فادلهوأ ماأهل مذهبنا الم يتعرض له المتقدمون ولا أكثر المتأخرين مع شيوع الاقتباس في أعصارهم واستمال الشمراء له قديما وحديثًا وقد تمرض له جماعة من المناخرين فسئل عنه الشبيخ عز الدين بن عبد السلام فأجازه واستدل له بما ورد عنه ماليم من قوله فى الصلاة وغيرها وجهت وجهى الخوة وله المهم فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقضىءنىالدينو آغنى من الفقر وفى سياق كلام لابى بكروسيملم الذبن ظلموا أى منقلب ينقلبون وفى آخر حديث لابن عمر قدكان لـكم فىرسولاللةأسوة حسنة انتهى وهذاكله إنما يدل علىجوازه فيمقام المواعظو الشاءو الدعاءو فيالنثر ولادلالة فيه على جوازه في الشمر وبينهما فرق فانالقاضي أبا بكر من المالكية صرح بأن تضمينه في الشعر مكروه و في النشر جائز و استعمله أيضا في الشرالفاضيعياض فيمواضع منخطبة الشفاء وقال الشرف اسمعيل بنالمقرى البنيصاحب مختصر الروضة في شرح بديمته مآكان في الخطب والواعـظ ومدحه برايج وآله وصحبه ولو في النظم فهومقبول وغيرهمر دودو فيشرح بديعته من حجة الافتباس ثلاثة أقسام مقبول ومباح ومردود فالاولما كانفي لخطب والمواعظ والعبودو الثانى ماكانفي الغزل والرسائل والقصص والثا لشعلى ضربين احدهما ما نسبه الله إلى نفسه و نعوذ بالله بمن ينقله إلى نفسه كما قبيل عن أحد بنى مروان انه وقع على مطالعة فيها شكاية عماله ان اليناليا بهم ثم ان علينا حسابهم و الآخر تضمين آبة في معنى هزلو نعوذ بالله من ذاك كـقوله

ارخى إلى عشاقه طرفة هيهات هيهات لما توعدون وردفه ينطق من خلفه المثل هـذا فليعمل العاملون من العرب المراكب الم

انتهى قلتوهذاالتقسيم-سنجداو بهأقولوذكرالشيخ تاج الدين آن السبكى فى طبقاته فى ترجمة

سمو حباب المــاء حالا على حال

وأخذه أبو تمام فقسال سمو عباب الماء جاشت غواربه . وإنماأرادامرؤ القيس اخفاء شخصه ومن ذلك قوله . كأنى وأصحابيعلىقرنأعفرا . يريد انهم غسير مطمئنين ومن ذلك ما كتب إلى الحسن بن عبد الله بن سميد قال اخبر في أبي قال اخبرنا عسل بن ذكوان اخبرنا ابو عثمانالمــاذنى قال سمعت الاصمعى يقول لجمع أصحابنا انه لم يقل أحسن ولا اجمع من قول النابغة

فانك كالليل الذى هو مدركى

وان خلتار المنتأى عنك واسع

قال الحسن بن عبد الله وأخبرنا محمد بن يحمد أخبرنا عون بن محمد الكندى أخبرنا قعنب الاصمعى يقول سمعتأبا الاصمعى يقول كان زهمير عمرو يقول كان زهمير عمدح السوق ولو ضرب على أسفل قدميه مائنا دقل على ان يقول كقول النابغة

فالك كالليـــــل الذي هو مدركي الامام أيرمنصورعبدالقاهر بن طاهر النميمى البغدادى من كبار الشافهية واجلائهم ان من شعره قوله يأمن عدى ثم اعتدى ثم أقرف ثم انتهى ثم اردوى ثم اعترف أبشر بقول الله في آيانه أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

وقال استهال مثل الاسناذ ابي منصور هذا الاقتباس في شعره له فئدة فأنه جليل القدر والناس يشمون عن هذا وربما أدى بحث بعضهم إلى أنه لا يجوزو قيل ازذك إنما يفعله من الشعراء الذين هم في كل واديم موزو يثبون على الالفاظ و تبعمن لا يبالى و هذا الاسناذ ابو منصور من أثمة الدين وقد قعل هذا و أسند عنه هذين البيتين الاسناذ أبو الفاسم بن عساكر ( قلمت ) ايس هذان البيتان من الاقتباس لتصريحه بقول الله و قد قدمنا أن ذلك خارج عنه وأما أخوه الشبخ بهاء الدين فقال في عروس الافراح الورع استناب كاوأن يتزه عن مثله كلام الله و رسوله ( قلمت ) رأيت استمال الاقتباس لا ثمة اجلاء منهم الامام أبو القاسم الراقعي و الشده في اما أيه و وواه عند أنة كبار

الملك لله الذي عنت الوجدو ، له وذات دنده الارباب منفرد الملك والسلطات قد خسر الذين تجاذبوه وخابوا دعهم وزعم الملك يوم غرورهم فسيملون غدا من الكذاب

وروى البياقي في شعب الايمان عن شيخه أوعبد الرحمز السلمي قال أنشدنا أحمد بن مجمد بن يزيد لنفسه سلل الله من فطلسله وانقه فأن النقي خدير ما تكريب

و بقرب من الاد باسشيئان احدهما قرماة الفرآن براد بها الكلام قل النووى في النبيان ذكر ابن ألا داو هذا احتلافا فروى عن البخمي انه كان بكر ماوزينا و الربتون و طور سدير ثم رفع صوته و أحرج عن عرب بن اططاب أنه قر أفي صلاة المغرب كترالتيز و الربتون و طور سدير ثم رفع صوته فقال و هذا البلد الامين و أخرج عن حدكم بن سعدار رجلامن المحتكمة الدعلياوهو في صلاة الصبح فقال الناشركت المحبطر عملك فا جابه في الصلاحقا صبران و عد الله حق و لايستخفيك الذين لا يو قنون التهيي و قال غبره بكره ضرب ألا من القرآن صرح به من اصحا بنا الهاد البيدي تليد البموى كما نقله ابن الصلاح في فو اند رحلته و الثاني أنه لما نظم قوله وروينا عن الشريف تقى الدين الحسيني أنه لما نظم قوله

وما حسن ابت له رحرف المراق السيخ المراق المراق المراقية في الشعر في الم المسبخ الاسلام تي الدين بن دقيق العيديسا له عن ذلك فالشده اياهما فغال له قل وماحسن كمف فغال ياسيدى أفدنتي وأفيتني (خاتمة) قال الزركشي في البرهان لا يجوز تعدى أمثلة القرآن ولذلك أنسكر على الحريرى قوله فادخاني المناخر جمن النا بوئ وأوهى من المنكبوت وأى مهنى أالغ من مهنى اكده الله من فادخل المناخر جمن النا بوئ وأوهى من المنكبوت فادخل ان والى أفعل الفضيل و بناه من الوهن وأضافه إلى الجمع وعرف البيع من المناسمة أو هن وأضافه إلى الجمع وعرف الجمع باللام وأتى في خبران باللام لكن استشكل هذا بقوله تعالى المناسخي أن يصرب شل ما بموضة في فرقها ) وقد ضرب الذي عالية المثل بما دون المهوضة فقال قرم في الآية المثل مهنى في فرقها المهوضة فقال قرم في الآية المثل مهنى في فرقها المهوضة فقال قرم في الآية المثل مهنى في فرقها المهوضة فقال قرم في الآية الم مهنى في فرقها المهوضة فقال قرم في الآية الم مهنى في فرقها المهوضة فقال قرم في الآية الم مهنى في فرقها المهوضة فقال قرم في الآية الم مهنى في فرقها المهوضة فقال قرم في الآية المناه المدنيا الزن عند الله جناح بموضة قلت قال قرم في الآية الم مهنى في فرقها المهوضة فقال لو كانت الدنيا الزن عند الله جناح بموضة قلت قال قرم في الآية الم مهنى في فرقها المهوضة فقال لو كانت الدنيا الزن عند الله جناح بموضة قلت قال قرم في الآية الم مهنى في فرقها المهوضة فقال لو كانت الدنيا الزن عند الله جناح بموضة قلت قال قرم في الآية الم مهنى في فرقها المهوضة المناه الموضة فلم الموضة فلم الموضة فلم الموضة فلم الموضة في الموضة فلم ا

في الحُسة وعبر بمضهم عن هذا بقوله ممناه فما دونها فزال الاشكال

وان خلت ان المنتأى هنك وأسع لما قال يريد ان سلطانه كالليـــل يصـــل إلى كل

كالليــل يهــل إلى كل مكلن وانبمه الفرزدق فتال

ولو حمانی الرحثم طلبتی لیکنت کشیء ادرکنتی مقادره

قلم يأت بالممنى ولا اللفظ على ما سبق اليسه النا بغ، ثم أخسذه الاخطل فقال إن أمير المؤمنسين وفعله كالدهر لا عار بما نعل الدهر

وقد روی نحو هدذا عن النبی صلی الله علیه وسلم نصرت بالرعب وجعدل وزق تحت ظال ریحی ولیدخل هذا الدیرز واخذه علی ن م فال ومالامری، حارث عنك

ولوكان فى جوف السهاء . المطالع

بل مارب لايهتدى لمكانه ظلام ولاضو ممن الصبح طالع

ومثله قول سلم الحاسر فأنت كالدهر مبثوثا حبائله

والدهر لاملجأ منبهولا

هرب

اصرفة

مهرب

قولزهير

المخم

وملكة عنان الربح في كل ناحمة ما فانك فأخذه البحرى فقال ولو انهم ركبوا الكواكب لم يكن ينجيم منحوف بأسك ومن بديع الاستمارة فلاأوردن المآءزرقا جمامة وضمن عصى الحاضر وقول الأشمى وانءناقالمين وسوف

ىزوركم أناءعلى اعجازهن معلق ومنه أخذ نصيب فتال فماجوا فأثنوا بالذى انت أهله

ولونكنوا أننت عليك الحقائب

ومن ذلك قول تأبط شرا فخالط سهل الارضلم يكدح الصفا

بهكىدحةوالموت خريان

ومن الاستمارة في القرآن كثير كقوله (وانه لذكر لك و لقومك) يريدما يكون الذكر عنه شرقا . وقوله (صبغة الله ومن احسن من الله صبغة) قبل دين الله اراد وقوله

 (الذرع السادس والشالان ) . في معرف غريبه أفرد، بالتصليف خلائن الا يحصون منهم أبو عبيدة وأبوغس الزاهد وابن دريد ومن أشهرها كتاب المزبزى فقدأ فامنى تأليفه خس عشرة سأة يحرره مو وشمخة أبوبكر ان الانباري ومن أحسنها المفردات للراغب ولاني حمان في ذلك تأليف مختصر في كراسين قال أبن الصلاح وحيث أيت فكنب النفسير قال أهل الممأنى فالمرادبه مصنفوا المكتب في معنىالقرآن كالزجاج والفراء والاخنشءإينالانباري اننه وبنبغي الاعتناء بهنقدأخرج البيهق منحديث أبي هريرة مرفرعان أعربوا القرآن والتمسو اغرائبه وأخرج مثله عن عمروبن عمر وبن مسمود موقوقا (وأخرج)منحديث ابنعمر مرقوعا من قرأ الفرآن فاعربه كان له بكل حرف عشرون حسنة ومن قرأ بغيراً عراب كان له بكل حرف عشر حسنات المراد إعرا به معرفه معانى العاظ. و ليس المرادبه الاعراب المسطاح عليه عندالنحاة وهوما يقابل المحزلان القرامة مع فقده ليست قرامة ولا ئواب تيها وعلى الحائض في ذاك الثربت والرجوع الى كرنب أهل الفن وعدم الخوض بالظن فهذه السحابة وهم المرب المرباء وأصحاب اللفة المصحى ومن نزل الفرآن عليهم وبلغتهم قرفقوا فالفاظل يعرفوا ممناها الم اقولو فيها شيئًا (فا خرج) أبر عبيد في المعنا ال لا براهم الزيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قدله وفاكم، وأبا فقال أي هماء نظل وأي أرض تقلل ان أنا فات في كناب الله ما لا أعلم (وأخرج) عن أنسان عمرين الخطاب قرأعلى المنهر وفاكونه وأبا فقال هذه العاكمة ندعر فناها فمُــا الآب ثمرجع الى نفسه فقال ان هذا الهير الكلف ياغمرو أخرج من طريق بجاهد عن ابن عباس قال كنت لاادرى ما فاعل السمدات حيًّا ناني أعرا بيان يختصمان في برُّ فقال أحدهما أنا فطرتها بقول أنا ابتدأنها (وأخرج) ابن جرير عن سعدا بن جبيراً نه سئل عن قول و حنا نا من ادنا فقا لت سألت عنها ابن عباس فلم بحب فيهاشيدًا واخرج من ملريق عكر مةعن ابن عباس تال لاو الله ما ادرى ماحدًا ما (وأخرج) الفريا بي حدثنا اسرائيل حدثنا عم ك بن حرف عن مكرمة ابن عباس قال كل القرآن أعلمه الا أربما غساين وحنانا وأراه والرقيم(رأخرج) أين أبي حائم عن قنادة قال ابن عباس ماكنت أدري ماقرله(ربناافنح بيننا و بين أومنا بالحق)حتى سمت قول بنت ذي يزن تعالى افانحك تقول اخاصمك در أخرج، من طريق مجاهد عن ابن عباس قال ماأدري ما الفسلين و الكري أظنه الزقوم

· «أعمل » \* معرفة هـــــــذاالفن المفسر ضرورية كماسياتي في شروط المفسر قال في البرهان وبحتاج الكاشف عنذلك إلى معرفة علم اللغة أسماء وأفمالا وحروفا فالحروف لقلنها تكايرالنحاة على معانسها فيؤخذ ذلك منكنبهم وأما الآسماء والافعال فتؤحذ منكتب علماللغة وأكبرها كناب بن السيد ورمنها، النهذيب للازهرى والحريم لا بن سيده والجامع المنز از والصحاح الجواهرى والبارع للفارا بي والسر قسطي ومن أجمعها كناب ابن القطاع قلتوأولى مايرجع اليهنى ذلكما ثبت من ابن عباس وأصحابه الآخذين عنهفانه وردعنه مايستوعب تفسيرغريب القرآن بالاسانيد الثابتة الصحيحة وها أناأسوق هنا ماورد من ذلك عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة خاصة فالهامن أصح الطريق عنه وعليها اعتمد البخار في صحه مرتبا على السورقال ابن أبي حاتم حدثنا أله (ح) وقال ابن جرير حدثنا المثنى قالا حدثنا أبوصالح عبدالله بنصالح حدثني مماوية بنصالح عنعلى بنأبي طلحةعنابن عباس في قوله تعالى يؤمنون قال يصدقون يعمون بنما دون مطهرة من الفذر والأذى الخاشمين المصدقين بماأنزلالة وفرذلكم بلاءنعمة وقومها الحنطة الاامانىأحاديث نلوبناغانسين غطاء اننسخ نبدل أوننسها نتركها فلانبدلهما مثابة يثوبون ميه ثم يرجعون حنيفا عاجاشطره نحوه فلا جناح فلا

(اشتروا الضلالة بالهدى فا ربحت تجارتهم )رمن البديع عندهم الغلو كقول النمر بن تواب ابتى الحوادث والاياممن نمر اسنا دسيف قديم اثره

بادی نظل تحفر عنه ان

خربت به

بعدالذرعين ولقيدين و الهـادى وكنول النابغة

تقد السلوق المضاعفِ أنسجه

ويوقدون بالصفاح نار الحباحب

وكقوله عنترة فازورمن وقعالقنا بلبانه وشكا الى بعبرة وتحميم وكقول أبى تمسام لو بعلم الركن من وقد جاء إياشهه

لخريائم منه موطى القدم وكقوو البحترى ولو أن مشتاقا تكلف فوق ما

فى وسعه لمشى اليك المنبر ومن هذا الجنس فى الفرآن ديوم نقول لجيئم هل من امنلات و تقول هل من مزيد و قوله و اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوالها تفيظاو زفير ا ع و قرله و تكادتميز و نااغيظ

حرج خطوات الشيطان عمله أهل به لغير اللهذبح للطراغيت ابن السبيل الضيف الذي ينزل بالمسلمين إن تُرك خير امالاج نفاا مما حدود الله طاعة الله لا نـ كمون فتنة شرك فرض أحرم قل العفو ما لا يتبين في أموالكم لأعنتكم لأخرجكم وضيق عليكم مالم تمسوهن او تفرضوا المسالجماعوالفريضةالصداق فيه سكينة وحمة سنة زماس ولايثوده يثمقل عليه صفوان حجر صلدايس عليه شيءمتو فيك يمينك وبيون جموع حويا كبيرا اثما عظما نحلة مهرا وابتلوا اختبروا آنسم عرفنم رشدا صلاحا كلالة من لم يترك والداولاولداولانمضلوهن تقهزوهن والمحصنات كلذات ذوج طولاسبعة محصنات نجير مسافح ت عفائف غير زوان فيالسر واللانبية ولامتخذاتأخدان اخلاء فاذا أحصن نزوجن العنت الزنى موالى عصبة قوامون أمراء قاننان مطيعات والجارذىالقربى الذى ببنك وببنه قرابة والجار الجنب الذي ايس بينك وبينه قرابة والصاحب الجنب الرفق فنيلا الذي في الشق الذي في بطن النواة الجيت الشرك نقير النقطة النيفي ظهر النواة راولى الامر اهلالفقة والدين أبات عصباسريا منفرةين مقيتا حفيظااركسهماوقعهم حصرت ضاقت اولىالضروالعذرمراغا لنحول منالارض المالارض وسعةالرزق موقوتا مفروضا تألمون توجعون خلق الله دينالله نشوزا بغضا كالمعلقة لاهى ايم اولا هي ذات زوج وإن تلووا السنتكم الشهادة أو تعرضو اعتهاو قو لهم على مريم بهذا نا يعني رموها بالزنا أوفوا بالعقود ماأحل اللهرماحرم ومافرضوماحدفىالفرآنكاء يجرمنكم تحملنكم شآن عدواة البر ماامرت بهوالتقوى مانهيت عنه المنخنقة التي تخنق فنموت والموقوذة لي تضرب بالخشب فتموت والمتردية التي تتردي من الجبل والنطيحة الشاة التي تنطح الشاةوماً كل السبح ما اخذ الاماذكيتم ذبحتم وبه روح الازلام القداح غيرمتجانف معتدلاتم الجوارح الكلاب والفهودوالصقور وأشباعها ومهيمنا أمينا القرآن أمين علىكال كناب قبله شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة أذلة المؤمنين رحماء مفلولة يعنون بخيل أمسك ماعندة تعالى الله عن ذلك بحيرة هي النافة اذا أنتجت خمســة أبطن نظروا الى الحامس فان كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون للنساء وان كان انى جدعوا أذنيها وأما السائبة فكانوا يسيبون انعامهم لآلهتهم لايركبون لها ظهراولايجابون لهالبنا ولايحزون لها وبراولا يحملون عليها شيئا وأما الوصيلة فالشاة إذا انتجت سبمةأبطن نظروا للسابعثانكان ذكرا وانثى وهو ميت اشترك فيه الرجال والنماءوان كان انْءُوذكرف بِطَن اختِحيُوهَا وَقَالُوا وصلته أخته فحرمته علينا وأما الحام فالفحل منالابل اذاولدلولده قالواحمىهذاظهره فلإ يحملون عليه شيئا ولا يحزون لهو براولايمنعونهمن حميرعى ولامن حوض يشرب منهوانكان الحوض لغير صاحبه (مدرارا) بمضها يتبغ بفضا وينأون عنه يتباعدون فلما نسوا تركوا مبلسون آيسون يصدفون يعدلون يدعون يعبدارن جرحتم كسبتم من الائم بفرطون يضيعون شيعا اهو المختلفة المكل نبأ مستقر حقيقة تبسل تفضح باسطو اايديهم البسط الضرب فالق الإصباح ضوء الشمس بالنمار وضوء القمر بالليل حسبانا عدد الآيام والشهور والسنين قنوان دانية قصارالنخلاللاصقةعروقها بالارض وخرقوا تخرصوا قبلا معانية ميتا فأحييناه ضالا فهدبناه مكانتكم ناحتكم حجرحرامحمولة الابل والخيل والبغال والحير وكلشيء يحمل عليه وفرشاالغنمسفوحامهراقاماحملت ظهورهاماعلقبها من الشحم الحوايا المبمر املاق الفقر دراستهم تلاوتهم صدف عرض مذ.وما. لوماريشامالاحثيثا سريمارجس سخطصراط الطربقافتحاقص آسى احزن عوفا كثيرواو يذركوآلهنك بترك عبادتك الطوفان المطر متبر خسران آسفا الحزين ان هي الافتنتكان الاعذابك>ورومحمومووقروهذوأنا

ويما يعدونه من البديع المماثلة وهو ضرب من الاستعارة وذلك ان يقصد الاشارة إلى ممنى فيضع الفاظا تدل عليه وذلك الممنىبأ لفيساظه مثال للمعنى الذي قصد لإشارة اليه نظيره من المنثوران بزمد بنالوليد بلغه ان مروان بن عجز يتكأ عن بيمته فكتب اليه أما بصدقان أراك تقدم رجلاو تؤخرا خرى فاعتمد على أيتهما شدت وكنحوما كنب بهالحجاج إلى المهلب فاناً نت فعلت ذك وإلا اشرعت اليك الرمح فاجابه المهلب فان أشرعالاميرالرمح قبلت اليه ظهر الجن وتحقول زمیر ومن يس أطراف الزجاج فانه يطيسم العوالى ركبت كل لهذم، وكمقول امرىء القيس وما ذرفت عيدُكُ إلا لتضربي بسهميك في اعشار قلب مقتل وكقول عمرو بن معدى نلو ارب قرم انطقتی رماحهم نطقت ولكن الرماح اجرت

خلقنا فانبجست انفجرت نـقـنا الج.لرفهناه كا"نك حفىءنها الطيف باالطائف الله لولا اجتبيتها لولا احدثتها لولانلقنتها فأنشأتها بنان الاطراف ( جاءكمالمتح ) المدورقا فالمخرج ليثبتوك ليوثقوك يوم الفرقان يوم بدرفرق الله فيه بين الحق والباطل فشرد بهم من خلفهم فكل بهم من بعدهم من ولايتهم ميرائهم (بضاءؤن) يشبهون كانةجميماليواطئوا يشبهواولايفتي ولابخرجي احدى الحسنيين فتح أوشهادةمغارات الغيران في الجبل مدخلاالسرب اذن بسمح من كل أحدو اغلظ عليهم إذهب الرفق عنهم وصلوات الرسول استغماره سكن لهم رحمترية الشك إلاأن تقع قلوم م يعنى الموت ( الآواه ) المؤمن النواب طائفة عصبة قم صدق لهم السعاءة في الذكر الأول ولا ادراكم اعلمكم ترهقهم تغشاهم عاصم ما نع تفیضون تفعلون پمزب بفیب ( ثم ون) یک نون پستغیثون لیا بهم بغطون د و سهم لا جرم بلی آخہ تو ا خافوافارالننور نبعانا مىاسكنى كامها لهنوا يميشو احينئان نضمجمي مهمسا مظنا بقومه وضاق ذرعا باضيا فه عصيب شديديه رعون يسرعون بقطع سودا مسومة معلمة مكانتكم فاحيتكم اليم موجعز فير صوت شديدو شهبق صوت ضميف غير مجذوذ غير منقطع ولا تركنو الذمبوا (شغفها) غلبهامتكا بجلسا اكبرنهاعظمته فاستعصم امتنع بعدامة حين تحصنون تخزنون يعصرونالاعناب والدهن حصحص ثبين زعم كرميل ضلا اك الفديم خطأك (صنوان) مجتمع هادداع معقبات الملانكة محفظ رنه من أمر الله باذنة بقدرها على قدرط قنها سوء الدرسوء العاقبة طوبي فرح ، قرة عين يبأس بعلم (مهطمين) ناظرين فالافصاد و ثاق اطران النحاس المذاب (بود) يتمنى مسلين موحدين شيع أمم موذون معلوم حماً مسنون طبن رطب اغويثي اضلاني فاصدع بما نؤمر فاحضه (بالروح) بالوحي دف. الثياب ومنهاجا ثزالاهواءالمخالفة تسيمون ترعونمواخرجوارى تشاقون تخالفون تنفيآ نتميل حفدة الاصهار الفحداءالزنا يعظم بوصيكمار بي أكثر ( وقضينا )اعلمنا فجاسرا قمنوا حصيره سجنا فصلناه بيناه أمرنا رترفيها سلطنا شرار هادمرنا أحلكنا وتضىأ مرولا تنفلا نقلوقا ناغبار افسينغضون يهزون محمده بأمره لاحينكن لاستولين يزجى بجرى قاصفا عاصفا تبيعا نصير ازهوقاذاهبا يؤوسا فنوطأ شاكانه ناحيته كمفاقطمامة بوراملمو نافرة با مفصلناه (عوجا) ملنبسا فهاعد لاالرقيم الكتاب تزاور تميل تفرضهم مذهم باللوصيد بالفناء ولانعد عيناك عنهم لانتعداهم إلى غيرهم كالمهل عكر الزبت البافيات الصالحات ذكراللهمو بقامها كامو الاملجآ حتمبا دهرامن كلشيء سدبا علماعين حمئة حارة زبر الحديد قطع الحديدالصدة ين الجبلين ( سوبا ) من غير خرس حنا نامن لدنه رحمة من عند ناسر يا هو غيسي جباراً شقياعصيا واهجرنى اجتنبني حفيا لطيفا لسان صدق علينا الثناء الحسن غياخسرا نالغو اباطلاا ثانامالا صدا اعوانا تؤزهم أزا تفويهم اغواء نمدلهم عدا انفاسهم الئ تنفسون فى الدنيا نهيجهم ورد اعطاشا عهداشهادة أن لاله إلاالله ادا عظها هداه، ماركزا صوتًا (بالوادي) المقدس المبارك واسمه طوى أكاداخفيها لاأطهرعليها أحداغيرى سيرتها حالها وفتناك فنونا اختبرناك اختبارا ولاتنيا تبطئا أعطى كلشى. خلفه خلق اكلشى. زوجه ثم هدى لنكحه و معطمه ومشربه ومسكنه لايضل لايخملى. نارتحاجة فيستحكم فيمالككم لسلوى الطائر شيبة بالسمال ولانطغو الانظلموا فقدهوى شتى بملكنا بامرنا ظلت اقمت لننسفنه في الم لنذرينه في البحر ساء بدَّس يتخافتون بتساررون قاعاً مستوياً صفصفاً لانبات فيهعوجا راديا امتار بيه وخشمت الاصوات سكنت همسا الصوت الحفي وعنت الوجو مذالت فلا يخاف ظلما أن يظلم فيزاد في سيآمه ( فلك ) دوان يسبحون يجرون ( تنقصها من أطرافها ) تنقص أهلها و بركتها (جذاذا) حطاما (فظرأن لن نقدرعليه ) أن لن يأخذه المذاب الذي أصابه (حدب) شرف (ينسلون) يقبلون (حصب)شج (كطى السجل للكتاب) كملى الصحيفة على الكتاب (مبج)

بنى عمنا لا تذكروا الشعر بعدما دفتم بصحراء الفسمير القوافيا وكان الآخر القول وقد شدوا لسانى المشعة المعشر تهم اطلقوا عن

الاأبلغ باحفض رسولا فدالك من أحى نشة ازارى

ويرون من البديسع أيضا ما يسمونه المطابقة أوكرهم على أن معتاما أن بذكر النبيء وضده كالليل والنوار والسواد والبياض واله ذهب الحليل بن أحد والاصمى ومن المناخرين عبد الله بن الممتزوذكر ابن المعتزمن نظ ثره من المنشور ما قاله بمضهم أنيناك لنسلك بنا سبيل التوسم فادخلننا في ضيق الضمان ونظيره من القرآن , ولسكم في القصاصحياة، وقوله

حسن (ثانى عطفه) مستكبراني نفسة (وهدوا) الهموا (تفثيهم) رضع احرامهم من حلق الرأس وايس الثيابُ وقص الاطمار وتحر ذلك منسكا عيدا (الفائع) المنعفف (الممتر) السائل إذا تمني حدث (في أمنيته ) حديثه (بسطون) ببطنمون (خاشمون) خانفون ساكنون ( تنبت بالدمن ) هو الزيت (هیمات هیمات) بمید بمید (نتری) یتبع بعضها بمضا (والموم مرجلة) عالفین (بحارون) بستفیئون (تنكصون) درود (سام المجرون) تسمرون حول أبيت وتقولون مجرا (عن الصراط لها كيون) عن الحق عالمون (تسحرون) تكذبون (كالحرن ) عابسون (يرمون المحصات) الحرائر (مازكي) مااهندی (ولایاً تل) لایقسم دینهم ( تستأنسوا ) تستأذنوا ( ولا یبدین زینتهن الا لبعولهن ) لانبدىخلاخيلهاومعضديها وتحرها وشمرها إلالزبرجها (غيرأ دلى الادبة )المغفل آلذي لايشتهن النساء (ان علم فيهم خيرا)ان علم مع بلة (د آنوهم من مال الله) ضموا عنهم من مكا نبتهم ( فَنَيا لَكُم ) المائكم (البغاء) الزنا (نورالسموات) هادي السموات (شل نورم) هداه في البالمؤمن (كمشكة). موضع المتيلة (في بيوت ) المساجد (ترفع) لكرم (ولذكر فيها اسمه) بنلي فيها كتابه (يسبح) بصلى (بالغِدُر) صلاة لغداة (والآصال)صلاة المصر (بتيمة) أرض مستوية تحية السلام (أبوراً) وابلا (بورا) هلكي (هياه منشررا) المأم المهراق (ساكنا) نائما (قبضا يسرا) سربها (جمل الليل والنهاد خُلفة)من فاته شيء من الليل أن بعمله أدركه النهار أن من النهار أدركه بالليل (عباد الرحمر) المؤمنون (هونا) بالطاعة والعفاف والنواضع (اولادعازكم) إيمانكم (كالطود) كالجبل ( فكركبوا ) جموا (ربع) شرف (لعالم تخلدون) كالمكم (خلق الأو أين) دين الألين (هضيم) معشبة (فرهين) حمادتين (الابكة) الغيضة الجبلة الخلق (ني كلواديمبمون) في كل الهو يخوضون (بورك) قدس (أرزعني) اجملي (يخرج الخب،) يعلم كل خفية في المها. والأرض (عائركم) مصائبكم (ادراك علمهم) غاب علمهم ( ردف ) قرب ( يوزعون ) مداءون ( داخر بن ) صاغر بن (جامدة) قائمة ( اتقن ) احكم ( جذوة) شواب ( سرمدا ) دائمًا ( لننوم ) نشغل ( وتخلفون ) تصنعون ( إفكا ) كذبا (أَذِنَى الْأَرْضُ) ظَرِفَ الشَّـام (أَهْرَنَ ) أَيْسَر ( يِصَدِّعُونَ ) يَتَفَرَّقُونَ ( وَلَا تُصعر خدلك للنَّاس) لا تشكير فنحتقر عباد الله وتعرض عنهم برجهك إذا كليرك (الغرور) الشطان ﴿ نَسِينًا كُمُ ﴾ تركنا كم العذاب الآدني ﴿ مَصَادَبِ الدِّنَا وَاسْتَامُهَا وَبِلانُهَا ﴿ سُلُونَكُم ﴾ استقبلوكم « تُرجى» تؤخر ( لنغريك بهم ) لنسلط.ك عليهم « الآمانة ، العرائض (جهولا ) غرا بأمرالله ( داية الأرض ) الارضة ( منسَّأته ) عصاء (سيل العرم) الشديد ( خمط) الاراك (فزع) جلي الفناح القاضي ( فلافوت) فلا بحاة (رأني لهم النفاوش) فيكييف لهم الرد ( الكلم الطيب) ذكر آلله (والعمل الصَّالِح) أَدَاء الفرائض، قطمير، الجلدالذي يُحكُونُ على ظَهْرِالنَّواة ولغوب، أعياء وحسرة ، ويل «كالمّر جون القديم ، أصل العذق العنيق « المشحون » الممتليء «الاجداث، الفيور « فاكرّون » فرحون(فاهدوهم) وجهرهم (غول)صداع,بيض مكرنون، اللؤاؤ المكنون وسواء الجحيم، وسط الجحيمة ألفواء وجدوا وتركزاعليه في الاخرين،السان صدق للانبهاء كلهم وشيعته،أعل دينه وبلغ معهالسعيء العمل وأله عصرعه وفدَّبذاه، أنتميناه وبالعراء، بالساحل وبفا نثين، مضلين وولات حين مناص، ليس حين فرار إختلاق تخريص, فابر تقرآ في الاسباب، السهاء فو اق ترداد و قطنا ، العذاب وقطفق مسحاء جعل بمسروجسداء شيطا فادرخاء حيث أصابء مطيعة لهحيث أرادوضفداء حزمة وأولى الايدى، القرة دو الابصار ، الفقه في الدين وقاصر التالطرف، عن غير أزو الجهن والراب، مستويات دغساق، الزمهرير و"زواج، الوانمن المذاب ويكور» يحمل ( الساخرين ) المخوفين (المحسنين) المهتدين ( ذي الطول ) السعة والفني دأب حال (نباب) خسران ( ادعوني ) وحدوني (فهديناهم) بينا لهم (رواكد) وقرفا ( يوبقهن ) يهلكن (مقرنين ) مطيمين (معارج ) الدوج (وزخرةًا) الذهب (وإنه لذكر) شرف (تحيرون) تكرمون (رهواً) سمتًا (أضله الله على علم) في سابق علمه (فیما ان مکنهٔ کا لم نمکه نمیه (آسز ) متغیر (لانقدموا بین بدی الله و رسوله) لاتغولوا خلاف الكتاب والسنة (ولا تجسسوا) هو أن تتبع عورات المؤمن ( المجيد ) الكريم ( وزيج ) مختلف (باسقات) طوال ( ابس ) شك (حبل الوريد) عرق العنق ( قبل الخراصون) يعني المرتا بون (في غمره ساهون) فرضلالتهم بتمادون (بفتنون) يعذبوز (بهجمون) ينامون (صرi) ضجة (نصكت) لطمت (بركنه) بقوته (بايد) بقوة (المتين)الشديد (ذنوباً) دلوا (المسجور) لمحبوس (تمور) تحرك (بدعون) يدفعون ( فاكبرير) معجبيز ( وما ألناهم ) مانةصناهم ( تأتيم )كذب ( ربيب المنون ) الموت ( لمسيطرون) المسلطون( ذو مرة) منظر حسر (أغنى وأقنى) أدعلى وأرضى (الازقه) من أسماء يوم القيامة (سامدون) لاهوز (انجم) ما يبسط على الأرضو الشجر ما ينبت على ساق (للانام) الحلق (العصف الذين) ( والريحان) خضرة 'لزدع (فبأى آلا د بكا) بأى نعمة الله (مادج) خانص النار (مرج) أرسل(برزخ)حاجز (ذوالجلال) نوالعظمة والسَّكبريا . ( سنفرغ لـكم) دنداوعيدِمن الله لعباده و ايس بالله شغل (لا لنفذون) لا تخرجون من سلطاني رشو اظ) لهب الناد (ر نحاس ): خان النار (جني) ثمار ( يطمئهن ) يدن منهن ( اضاختان ) فالصنان ( رقرف خضر ) المحابس ( مترفين ) منعمين (المقوين) المسافرين ( المدينين ) محاسبين ( فروح ) راحة (نبرأهما) نخلفها ( لاتجملنا فتنة للذين كفروا / لاتسلطهم علنيا فيفتنونا (ولاياً نين بيهتان يفترينه ) لايلحق بأزواجهن غيرأولادهم (قا تلهم الله) لمنهم وكل شيء في الفرآن قتل فهو لمز (وا تفقو ا) تصدقو ا (ومن يتق الله يجمل له مخرجاً) ينجيهمن كل كرب في الدنيا رالآخرة (عثت) عصت يعني أملها (نميز) نتفرق (قسحقا) بعدا رلو! تدهن فيدهنوز) ولوترخص لهم فيرخصور (زايم)ظلو. (أوسيطهم) أعدلهم(يوميكرشف،ونساق)هرّ الآمرالشديدالمعظعمن الحول بوم الفيامة (مَكَ ظرم)مغموم(مذموم). لموم (ايز لقو المـــ) بنفذو لك(طغى الماً ﴾ كثر (واعية) ما نظ ( إن ظننت ) أيقنت ( غسلين ) صديد أهل النار ( ذي المعارج) العلو والفواضل (سبلا) طرقا رفجاجاً) خلمه ( جدربنام فمله وأمره وقدرته (فلايخاف بخسا) قصامن حسناته (ولا رهمنا) زيارة في سيآنه (كشيبا مهيلا) الرمل السائل (وبيلا) شديدا (يوم عسير) شديد ( لواحة) معرضة (فاذا قرأ ماه) بيناه (فاتبع قرآنه) اعمل به روالتفت الساق بالساق) آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة قناقي الشدة بالشدة ( سدى ) هملا ( امشاج ) مخلفة الالوانُ (مستطيرًا) الشيا (عبوساً) ضيفًا (فمطريرًا) طويلا (كفاءً) كنا (رواسي) جبال (شامخات) مسرفات (أزانًا) عذا (سراجاً وهاجًا) مضيمًا (المعصرات)السحاب (تجاجا) منصبًا (الفافا) بجنممة (جزاء وفاقاً ) ونق أعمالهم ( مفازاً ) منزها ﴿ كُواءَبِ ﴾ نواهد ﴿ الروح ﴾ من أعظم الملاكة خلقا (وقال صوابا)؛ إله إلاالله ( الرادفة) النفخة الثانية (واجفة) خاتفة (الحافرة) الحيأة (سمكما) إيناها (واغدنش) أظلم (سفرة )كشبة (قضباً) القت ( وقاكمة ) النماد الرطبة ( مسفرة ) مشرقة (كورت) أظلمت (انكدرت) نهيرت (عسمس) أدبر (فحرت) بعضمافي بهضر (بهيرت) بحثت (علييز) الجنة (يحور) ببعث (يوعوز) يسرون (لودود) الحبيب (لقول فصل)-ق(بالهزل) الباطل (غثاء) هشيمار أحوى )منفيرا (من نزكى) من النبرك (رذكر اسم ربه) وحد ألله ( فصلي) الصلوات الحنس (المَاشَين)و (القامة)و (الصاخة)و (الحاقة)و (القارعة) من أسماء يوم القيامة (ضربع) شجر من

(بخرج الحي من الحي ويخرج الميت من الحي وقوله يولج الليل النهار ويراج النهار في الليل) ومثله كثير جدا وكتول النبي المناهل المناهل المناهل وتغلون عندالفرع وقال الخرون بل المطابقة أن يشترك معنيان بلغظة واحسدة واليه ذهب واحسدة واليه ذهب فن ذلك قول الاقوه الأوى

وأفطع الهوجل مستأنا بهوجل مستأنا بهوجل مستأنس عنتريس عنى بالهوجــــل الآول الآرض و بانئانى الناقة ومثله قول زياد الآعجم والمام يستنظرون كامل ومثله قول أبي دواد عهدت لهما منزلا دائرا وإلا على المام يحملن إلا على المام يحملن إلا تنصب على البتر الحق فالإل الثول أعدة الحيام والإلى الشانى السراب والإلى الشانى السراب وليس عنده قول من

قال الطابقة إنما تكون

باجتماع الشيء وضده

بشيء ومن المعنى الأول

نار (ونمارق) المرافق(بمسيطر ) بجبار ( لبالمرصاد ) سمع و يرى(جما ) شديدا (وانى) كيف له (النجدين ) الصلالة والهدى (طحاها ) تسمها رفأ الهمها فجررها و تقواها) بن الحير والشر ( ولا يخاف عقباما) لا يخاف من أحدنا بعه (سجى) ذهب (ماو دعك ربك وما قلى) ما تركك وما أ بغضك (فانصب) فى الدعاء (أيلافهم) لزومهم (شاشك) عدرك (الصمد )السيد الذي كمل في سودده ( الفاق ) الحلق هذالمظابنءباسأخرجه أبزجر يروابن أبيحاتم فيتفسيرهمامفقر لجمعته وهو وأن لم يستوعب غريب القرآن فقد أتى على جملة صالحة منه وهذه الالعاظ لم تذكر فيهذه الرواية سقتها من نسخة! الضحاك عنه قال ابن أبي حاتم حدثنا أبوزرعة حدثنا منجاب بن الحرث (ح) وقال ابن جرير حدثت عن المنجاب حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عنا بن عبداس في توله تعالى ( الحمد لله) قال الشكر لله (رب العالمين ) قال له الحاق كله ( للمتقين) المؤمنن الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعتي (ويقيمون الصلاة) اتمام الركوع والسجود والنلاوة والحشوع والاقبال عليها فيها ( مرض ) نفاق ( عــذاب أ ايم ) نــكال موجع (بكذبون ) يبدلون و يحرفون ( السفهاء ) الجهال (طفيانهم) كفرهم (كويب ) المطر (أندادا )أشباها (النقديس) التعامير (رغدا) سعة المميشة (تلبسوا) تخلطوا (أنفسهم يظلمون) ضرون ( وقولواحطة ) قولواهذا الأمرحقكي قيل الكراالطود ) ما أنبت من الجبال ومالم نبت فايس بطور ( خاسئين ) دلياين ( نـكالا ) عقوبة ( لما بين يديهاً ) من بعدهم (وما خلفها ) لذين بقوامعهم (وموعظة ) تذكرة ( بما فتح الله عليكم ) بما أكرمكم به (روح الفدس) الاسم الذي كان عيسي يحيى به الموتى (فا تون) مطيعون ( القواعد ) أساس البيت و صبغة ، دين و اتحاجوننا ، أنخصموننا و ينظرون، وخرون والدالخصام، شديد الخصومة والسلم، الطاعة وكافة، جميما وكدأب، كصنع وبالقسط، بالعدل و الاكم، ، الذي يولد وهو أعي، وبانيين، علماء فقهاء ويالاته نواءلا تضعفوا وواسمع غير مسمع ، قولون اسمع لاسمعت و ليا بالسننهم، تحريفا بالكذب و إلاانا ناءموتى (وعززتموه) عنه وهم (آبئس ماقدمت لهم انفسوم) قال امرتهم وثملم مكن فتنتهم، حجتهم ( بمعجزين) بساية يز (أو ماعين) كفار ا (سطة) شدة (لا تبخسو أ) لا تنقصو أ (القمل) الجراد الذي ايس له اجنحة يعرشون يـنون ( ٥٠٠بر ) ها لك فخذها بة وة بجد وحزم ( اصرهم ) عهدهم ومو اليقهم (مرساها) منتهاما ( خذ العفر ) أنه قالفضل وأمر بالعرف بالمعروف(وجلت )فرقت (البكم) الحنرس( فرقانا) نصرا(بالمدوة الدنيا)شاطىء الوادى(إلا ولاذما) لإلىالقرا بةوالذمة العمد ( أنى يؤفكون ) كيف يكدبون (ذاك الدين) القضاء عرضا غنيمة (الشقة) المدير (شيطهم) حبسهم ملجاً الحرزق الجبل (أو مفارات) لاسراب في الارض المخيفه أو مدخلا المأوى ( والعاماين عليها ) السعاة (نسوالله) تركواطاعة الله ( فنسيهم ) تركهم من أوا به وكرامة (محلافهم) بدينهم ( المعذرون) أهل المذر ( مخمصة ) مجاعة غاظة شدة ( يفننون ) بدلون (عزيز) شديد ( ماعنتم ) ماشق عليسكم (اقضوا إلى) انهضواإلى(ولانظرون)تؤخروز(حقت)سبقت (ويعلممستقرها)يا نيهارزقها حيث كانت منيب المقال إلى طاعة الله (ولا يلتفت) يتخلف (تعثوا) تسعوا ( هئت لك ) تهميأت لك وكان يقرؤها مهموزة ( واعتدت ) هيأت على العرش السربر( هذه سبيلي ) دعوتي المثلاث ما أصاب القرون الماضية من العذاب ( العيب والشهادة ) السر والملانية شديد المحال شديد المكر والعداوة (على تخوف ) نقص من اعمالهم (وأوحى ربك إلى النحل)الهمها وأضل سبيلا أبعد حجة ( قبيلا ) عيانا (واتبع بينذلك سبيلا)اطلب بينالاءلانوالجمرو بيزالخانت والحفضطريقا لاجهرا شديدا ولاخفضالاً يسمع أذنيك ( رطبا جنيا ) طربا يفرط يعجل (بطغي ) يعتدى( لا نظماً ) تعطش

قول الشاعر آمين لحم نفسى لا كرمها جم و لن تكرم النفس آتي لاتهنيا ومثله قول أمرى والقيس وتردى على صم صلاب ملاطس شديدات عقد لينات وكقول النابغة ولإ يحسبون الحير لاشر يعده ولا يحسبون الشرضربة لازب وكقوله زهير وقدجمع فه طباقين إ بمزمهمأمور مطبعوآس مطاع فلاياتي لحزمهم مثل وكقول الفرذق والشيب ينهضفالشباب كأنه ليل يصبح بجانبيه نهاد رمما قيل فيه ثلاث تطبيقات قول جرير وباسط خير فيكم بيميثة وقابض شرعنكم بشماليا وكقول رجلمن بلمنبر يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن اساءة أهل السوء

وروى عن الحسن بن

على رضى الله عشما أنه تمثل بقول القائل فلا الجود يفنى المال والجد مقبل ولا البخـل يبق المـال والجدمدر وكقول الآخر فسرى كاعلانى وتلك سجدي وظلمة ليلي مثل ضموء نهاريا كةول قيس بن الحطم إذا انتسلم تنفع نضرفانما يرجى الفتي كيما يضر وينفعا وكقول السمر أل وماضرنا أنافليلوجارنا عزيز وجارالاكثريندليل فهـذا وباب يرونه من البديع رباب آخر وهو النجنيس ومعدني ذلك ان نأنی بکامنین متجانستين فمنه مانكون الكامسه تجانس الاخرى في تأليف حروفها واليه ذهب الحليــل ومنهم من زعه[ان المجانسة ان تشارك اللهظنان على جهة الاشتقاقكقوله عزوجل (فاقم وجهك للدين القيم) ﴿ كفوله ( وأسلمت مسع سلمان )ركقوله (يا اسفأ على يوسف)وكقوله رالذين آمنوا ولم يلبسوا ايملنهم

(ولانضحي) لايصيبك حراربوة )المكان المرتفع (ذات قرار) نصب (ومعين) ماه طاهر (مشكم) دُينكم (تبارك) تفاعل منالبركة (كرة ) رجعة (خَاوبه) مقط أعسلاهاعلى أسفلها (فله خير) ثواب (ببلس) يبأس (جدد) طرائق (صراط الججم) طربق أأنار (وتفوهم) أحبسوهم (أنهم مسؤلون) عاسبون (ما لكم لاتناصرون) تما نعون (مستسلبود) مستنجدون(وهو مايم مسيء مذنب (والغوا فيه عيبوه (فصلت بينت (مهطهين) مقباين (بست) فتت (دلاينزفون) لا يقرئون كما تي صاحب خر الدنيا (الحنث العظم) الشرك (المهيمن) الشاهد (العزيز) المفتدر على ما يشاء (الحكم) المحكم لما أراد (خشب مسنده ) نخل قيام (من فطور) تشق (حسير) كليل ضميف ( لاترجون لله وقارا ) لاتخافرن لهعظمة (جدربة) عظمت (انانا اليةين) الموت (يتمطى) بحتاله (اترابا) فىسن واحسد ثلاث و ثلاثين وسنة (مناعا لكم) منفعة (مرساها) منتها ها (عنون) منة وص (فصل) قال أبو بكر بن الانباري قدجاءعن الصحابة والنابعين كثير االاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشمر وأنكر جماسةلاعلمهم علىالنحويين ذلكوقالوالإذافعانم ذلكجعلتم الشعر أصلا للقرآن قالوا وكيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن وهو مذموم فىالقرآن والحدبث قال ولبس الامر كما زعموممن اناجملنا الشمر اصلاً للقرآن بل اودنا تبيين الحرف الغريب من القرآن بالشمر لان الله تعالى قال اناجملناه قرآنا عرسيارقال بلسانءربي مبينوقال ابنعباس الشعرديوان العربفاذا خني علينا الحرف منالقرآن الذي الزله الله بلغة العرب وجمنا إلى ديو الها فالتمسنا معرفة ذلك منه ( ثم اخرج) من طريق عكرمة عن أبن عباس قال إذا سألنموني عن غريب القرآن فالمسوء في الشمر فان الشمر ديوان الغرب وقال أبوعبيد فى فضائله حدثنا هشم عن حصين بن عبدالرحن عن عبدالله بن عبدالله بن عتبة عن ا بن عباس انه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر قال أبر عبيديمني كان يستشرد به على التفسير (قلت) ند رو بنا عنا بن عباس كـثيرامن ذلكواو عبـمارو يناه عنه مسائل نافع بن الازرق وقد أخرج بعضها ابن الأنبارى فىكتاب الوقف والطبرانى فىمعجمه الىكبيروقد رأيتـأن أسوقهاهنا بتمامها لتستفاد(اخبرنى)ابوعبدالله(١)محمد بنعلىالصالحي بقراءتي عليه عن أبى اسحق التنوخي عن القاسم بن عساكراً نبأنا أبو نصر محمدين عبدالله الشيرازي أنباً ناأبو المظفر محمد بن اسعدالعراق أنبأنا أبوعلى محمد بن سعيدبن نهان المكاتب أنبأ ناأبو على بنشاذان حدثنا أبو الحسين عبدالصمد بنعلى محمد بن مكرم الممروف بابن الطستي حدثنا أبو سهل السرى بن سهل الجند يسابوري حدثنا يحيى بن أبي عبيدة محرين فروخ المكى انبأنا سعد بنأبي سعيد انبأ ناعيسي بندأب عن حميد الاعرج وعبدالله بن أبي بكر بن محمدعن أبيه قال بينا عبد الله بن عباس جالس بفناء الكمبة قدا كتنفه الناس يسألو نه عن تفسير الفرآن فقال نافع بن الازرق اجدة بنءو يمرقم بنا إلى هذا الذي يحترى معلى تفسير القرآن بما لاء لم له به فقاما اليه فقالاً انا تريدان نسأ لك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لناو تا تينا بمصادة، من كلام العرب فان المه تعالى انما انول الفرآن بلسان عربي بين فقال ابن عباس سلاني هما بدالكما فقال فافع أخيرني عن قرل الله تمالى (عن ليميين وعن النبهال عزين) قال العزون حاق الرفاق قالوهل تعرف العرب ذلك قال نعم اماسمت عبيد بن الابرص وهويقول

فجاً وا يهرعون اليسه حتى يكونوا حول منبره عزينا قال أخبرتى عز (نوم وابنفر االيه الوسيلة) قال الوسيلة الحاجة قال وهل تعرف العرب ذلكة ل نعم أما سمعت عندترة وهو يقول

أن الرجال لهم اليك وسيلة أن بأخدوك نكحلي وتخضى

بدلم أولئك لهم الامن) وكفوله (وهم بنهونءنه وينأون عنه) وكقول الني صلى الله عليه وسلم أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لهـــــا وعصية عصت الله ورسوله وكقوله الظلم ظلمات يوم القيامة وقـــوله لا يـكون ذو الوجهين وجيها عندالله وكنب بعض الكتاب العدر فرايك فيه وقال معاوية لابن عباس مالكم يابني هاشم تصابرن في ابصاركم فقال كما تصابون فی بصائرکم وة ل عمر بن الحطاب رضى الله عنه هاجروا ولا تهجروا ومن ذلك قول قيس بن عداصم وتمحن حفزنا الحوفزان بطمنة . كسته نجيما من دم الجرف اشكلا

وقال آخر أمل علمها بالبلى الملوان وفال الآخر

وذاكم ان ذل الجار حالفكم . وان انفك لا تمرف الاتما

وكنب إلى بمض مشايخنا قل انشدنا الاخاش عن المرد عن التوزى وقلو احمامات فحم لفاؤها

قال اخبرنی عن قوله ( شرحة و منهاجاً ) قال الشرعة الدينو المنهاج الطربق مالوهل آمرف العرب ذلك قال نعم اما سمعت أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يقول

لقد نطق المأمون بالصدق والمدى وبين اللاسسلام دينــا ومنهجا قال اخبرتى عن أوله تعالى (إذا أثمر وينعه) قال أضجهو بلاغة قالوهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قرل الشاعر

إذا ما مشت وسط النساء تأودت كما اهدتر غصن ناهم النبت يانع قال اخبر فرعن قوله تعالى وريشا) قال الريش المالة لوهل تعرف العرب ذاك قال الهم أماسمعت الشاعر يقول فرشني بخير طال ما قد برتني وخير الموالى من يريش و لا ببرى قال اخبرتى عن قوله تعالى ( لقد خلقنا الانسان في كبد) قل في اعتدال واستفاما قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أماسمعت لبيدين وبيعة وهو يقول

ياعين هلا بكيت اديد إذ قما وقام الخصوم في كبد

قال أخبرتى عن قوله تمالم (يكادسنا برقة)قال السنا العنو مقال و هل تعرف المرب دلك قال نعم أما سمعت أبا سفيان بن الحارث يقول

يدعو إلى الحق لا يبعى به بدلا مجلو بضوء سناه داجي الظلم

قال اخبر في عن قوله تعالى (وحفدة) قال و لدا. لو لدوهم الاعو الافال و هل تعرف العرب ذلك قال نهم أماسمه يت الشاعر يقول

حفد الولائد حولهن واسلت باكفيري أزمة الاحمال قال أخبرنى عن قرله تعرف العرب ذلك قال أخبرنى عن قرله تعالى ( وحنانا من لدنا ) قال رحمة من عندنا قال و دل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت طرفة بن العبد يقول

أبا منذر أفايت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الثمر أهون من بعض

قال اخبرتى عن قوله تمالى ( أفلم بيأس الذين آمنوا ) قل أفلم يه لم لمفة بنى مالك قالوهل نعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت مالك بن عوف يقول

له المشيرة نائيا المنافر الم اتى أنا ابنه وان كنت عن أرض المشيرة نائيا قال اخبرتى عن قوله تعالى ( مثبورا ) قل ملعونا محبوسا من الخبر فالروهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت عبد الله بن الزبعرى يقول

إذ أنانى الشيطان في سنة النو م ومن مال ميال مثبورا

قال أخبرتى عن قوله تمالى ( فأجاءها الخاض ) قال الجأها قال وهل تدرف الدرب ذاك قال ندم أما سمعت حسان بن ثابت يقول

إذ شددنا شدة صادقة فأجأنا كم إلى سفح الجبل

قال أخبر في عن قوله تعالى (نديا) فال النادى المجاس قال و هل تعرف العرب ذلك قال ندم أما سمع له الشاعر يقرل يومان يوم و قامات و اندية و يوم سير إلى الاعداء نأويب قول اخبر نى عن قوله تعالى (أنانا و و ثياً) قال الانات الماح والركى من الشراب قال و من العرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت الشاعر يقول

كان على الحمول غداة ولوا من الرثى الحكريم من الاثاث المارض فالخبر نى عن قوله تعالى المارض في عن الدار عن المارض في عن قوله تعالى المارض في عن قال المارض في عند المارض في عند المارض في الم

العرب ذلك قال نعم أما سمعت الشاعر يقول

بملومه شهبا. لو قذفرا بها . شمار بخ من رضوى اذن عاد صفصفا قال اخبرتي عن قرله تعالى (و أنك لا نظماً فيها ولانضح ) تال لانعرق فيهامن شدة حر الشمس

قال وهل تعرف العرب ذك قال نعم أما سمعت الشاعر يقول

رأترجلاأماإذا الشمس عارضت . فيضحى وأما بالعشي فيحضر

قال اخبر نى عن قوله نعالى (له خوار) قال له صياح قال وهل تمرف العرب ذلك قال نعم ما معت قرل

كان بني معاوية بن بكر . إلى الاسلام صائحة تخور

قال أخيرنى عن قوله تعالى (ولا نبيا في ذكر ) قال لانضعفا عن أمرى قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أماسمعت قول الشاعر

اتى وجدك ماونيث ولم "ذل . أبغى المكاك له بكل سديل

قال أخبر نن عن قوله تعالى (الفانع والمعتر) قال الفانع الذي يقنع بما أعطى والمعتر الذي يعترض الأبواب قال وهل تعرفالعرب ذلك قال نعم أما سمعت قول الشاعر

على مـكـُرْيهم حَقَّ معتربابهم . وعند المفلين السهاحة والبذل

قال أخران عن قوله تمالى (وقصر مشيد) قال مشيد بالجمس والاجر قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم الماسموت عدى بن زيد يقول

شاده مرمرا وجلله كا . ساىللماير فى ذراه وكور

قال أخسرتي عن قوله تعالى (شراط) قال الشواظ اللهب الذي لادخانله قال رهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قرل امية بن أبي الصلت

يطلَ يشب كرا بعد كير . وينفح دائبًا لهب الشواظ

قال أخبرنى عن قوله تمسالى (أحداً فلح المؤمنون) قال فازوا وسمدوا قال وهل تعرف العرب ذلك قال نمهم أما سمعت قول لبيدين ربيعة

فاعقليان كنت لما تمقلي . ولقو أفلح منكان عقل

قال أخبرتى عزقوله تعالى ( ويد بنصره من يشاء) قال يقوى قال وهل تعرف العرب ذلك قال نهم أماسمعت قرل حسان بن ثابت

برجال لستمو أمثالهم . أيدواجبربل نصرا فنزل

ةُلُ أَخْبِرُنَ عَنِ قُولُهُ تَمَالَى (رَنِحَاس)قالُ هُو الدَّخَانُ الذِّي لَا لَهُبِ فَهِهُ وَلَ وَهُلُ تَعْرف العرب ذلك قال نعم أماسمعت قرل الشاعر

يضىء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نجاسا

قال أخـــبرى عن قوله تمالى (أمشاج) وَ لَ أختلاط مأ الرجل وماء المرأة إذا وقع فالرحم قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول أبي ذؤ بب

كان الريش والفرق منه . خلال النصل خالطه مشبح

عَالَ أَحْدِرُ فِي عَرِفِ قَرَلُهُ تَمَالَى (رقومهـ١) الله الحنطة قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول أبي محجن النامقي

قدكشت أحسبني كاغنى واحد . قدم المدينة عن زراعة قوم قال أخبرتي عن قوله تعالى (و أنتم سامدوز ) الالسمو اداللهو والباطلة لوهل تعرف ذلك العرب قال نعم

وطاح نزيرب والمطي طالوح عقاب باعقاب منالياي بعدما . جرت نية ننسي المحب طروح وقال صحابي هدهد فرق با آ . هـدى وبيدان بالنجاح بلوح وة لوادم دامت موأكيق عهده . ودام لنا حسن الصفاء صريح 📒 وةال آخر اقبان من مصر يبارين

وقال القطامي ولماردها في الشول شالت بذيال يكون لحما لماعا

وةد يكون التجنيس بزيادة حرف أوما يقارب ذلك كتولالحرى

هل لما فات من تلاف تلاف . أم لشاك من

الميابة شاف

وقال ابن مقبل عشين هيل النقا مالت

جرانبه . ينهال حيسا

وينهاه الثرى حينا

وقال زمير

هم يضربون حييك البيض إذلحةوا

ما ينكارن إذما استلجموا وحوا

ومن ذلك قرل أبي تمام عدرن من أيد عواص أما سمعت هزيلة بنت بكر وهي نبكي نوم عــاد

ليت عادا فبلوا الحق ولم يبدو ا جمودا قبل قم فانظر اليهم . ثم دع عنك السمودا

قال اخبرتى عن قرله تعالى (لا فيها غول) قال ليس فيها نتن ولا كراهية كخمر الذنيا قال وهل تمرف العرب ذاك قال نعم أما سمعت قول المرىء الفيس

ربكاس شربت لا غول أسها . وسهت النديم منها مزاجا

قال اخبرتى عرب قرله تمالى ( والقمر إذا اتسق) قال انسافه اجتماعه قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول طرفة من العبد

ان لنا قلائمنا نفانقا . مستوسقات لم بحن سائقا

قال أخبرنى عن قوله تمالى (رهم فيها خالدور) قال باقون لا يخرجون منها أبدا قال وهل تعرف العرب ذلك قال أمم أما سمعت قول عدى بن زيد

أمل من خالد إما أهلكنا . وهل بالموت باللنــاس عارً

قال أخبرنى عن قوله تمالى (وجفان كالجوابى) قال كالحياض الواسعة قال وهل تعرف الدرب ذلك قال نعم أما سمعت قرل طرفة بن العبد

كالجوابي لانني مترعـة . بقرى الاضياف و للمحتضر

قال اخبرتی عن قوله تعالی ( فیطمع الذی فی قبه مرض) قال الهجورو الزنی قال و هل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت الاعشی

حافظ للفرج راض بالتق . ليس بمن قلبه فيه مرض

قال اخبرتى عن قوله تعالى (منطين لازب ) قال الملترق فال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول النا هة

فلا تحبسون الخير لاشر بعده . ولاتحسبون الشر ضربة لازب

قال اخبرتى عن قوله تعالى (أندادا) قال الاشباء والامثال قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول لبيدبن وبيعة

أحمد الله فلا ندله . بيده الخير ماشاء فعل

فال اخبرنى عن قوله تعمالى ( لشوبا من حم ) قال الخلط بمماء الحميم والفساق قال وهل تعرف العرب ذلك قال نهم أما سمعت قول الشاعر

الله المكادم لاقبعان من ابن . شيبا بماء فعادا بعد ابوالا

قال أخبرتى عن قوله تعالى (عجل لنا قطنا) قال الفط الجزاء قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول الاعثى ولا الملك النمان بوم لقيته . بنعمته يعطى الفطوط ويطلق قال اخبرتى عن قوله تعالى و من حما مسنون ، قال الحما السواد والمسنون المصور قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول حرة بن عبد المطلب

اغركان البدر شقة وجهه . جلى ألغم عنــه ضوؤه فتبددا

فال فأخرى عن قوله تعالى البائس الفقير قال البائس الذي لايجد شيئًا من شدة الحال قال وهل تعرف العرب ذلك نعم أما سمعت قول طرفة

يغشاهم البدائس المدقع والضييف وحار مجاور جنب

عواصم نصول بأسياف قواص قواضب وأبو نواس يقصد في مصراعي مقدمات شمره هـذا البـاب كقوله ألادارها بالماء حتى تلينما

فان قبكرم الصهباء حتى

وكذلك قوله

تهسنها

دیار نوار مادیار نوار کسونك شجواهن منه عوار

وكقول أبن الممتز

سأننى على عهد المطيرة والذصر

وأدعو لهـا بالساكنين وبالفطر

وكقوله

هی الدار الا منهم قفر وانی بها الو وانهم سفر وکقوله

للامانی حدیث بقر یسوء الدھر من تد یسر

وكمقول المنني

وقد أرانى الشباب الروح فى بدنى ﴿ وقد أرانى المشيب الروح فى بدلى وقد قيل ان من هذا القبيل قوله عز وجل مأرسكم آيائى . فلا تستجلون، وقوله، قرالله وأعبد مخلصا له دبنى فالمسدوا ماشتم من دونه، ويعدون من البديع

قال اخبرتى عن قرله نعالى (ماء عدمًا) قال كثير اجاريا فالوهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت الشاعر تدنى كراديس ملتفا حدائقها كالنبت جادت بها أنها رها عدقا العرب فال أخبرتى عن قوله تعالى (بشهاب قبس) تال شعلة عن قار يقتبسون منه قال وهل تعرف العرب في من العبد خلك قال نعم اما سمعت قول طرفة بن العبد هم عرانى فبت ادفعه دون سهاد كشعلة القبس

فال أخرى عن قوله تعالى (عذاب اليم) قال الاليم الوجيع قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما شمعت قول الشاعر

نام من كان خليا من ألم و بقيت الليل طولًا لم أنم معمد و در در تروا در آدا من الأدر الما آذا و الكان الما أن من أذا و د

قال أخبر نى عن قرله تمالى (وقضيا على آبارهم) قال أشعبا على آبار الانبياء أى بعشا قال وهل تعرف المعرب ذلك قال نعم أما سمعت قول عدى بن زيد

يومة رسم عن عير فا من عير نا واحيال الحي في الصبح فلق قال أخبرتى عن قوله تعالى اذا زردى قال اذا مات و تردى في النار قال وهل نعرب ذاك قال نعم أما

> سمعت قرل عدى بن يزيد خطفته منية فتردى وهو في الملك يأمل التعميرا

قال اخبرتی عن قوله تمالی (فی جنات رئیر) قال النهر السمة قال و حل تعرف ذلك نعم اما سمعت قرل لبید بن وبیمة

مسلكت بهاكن فأنم يت فنقها برى قائم من دونها ماورا مها على فأنم يت فنقها برى قائم من دونها ماورا مها على فال أخبر نى عن قوله تعالى (وضعها اللانام) قال الحلن قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم الماسمعت قول لبيد بن ربيعة

فان آساً لينا مم نحن فاننا عصافير من هذا الانام المسخر قل فأخبرنى عن قوله تعالى (أن لن يحور) قال أن لن يرجع بلغة الحبشة فالوهل تعرف العرب ذلك قال نعم اما سمعت قول الشاعر

وما المرء الاكاشهاب وضوئه يحور رمادا بعد اذهو ساطع قال اخبرتى عن قوله تعالى (ذلك أدنى أن لا نعولوا) قال اجدر أن لا نميلوا قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول الشاعر

م رى من الآفات ليس لما باهل و حكن المسى هو المليم قال أخبر ثى عن توله تعالى إذ تحسنونهم باذنه إذ له تقال أنهم الما تعمت قول الشاعر

ومنا آلذى لاقى بسيف عمد فحس به الاعداء عرض المساكر قال أخبرنا عن قوله تعالى (ما الفينا) قال يسى جدنا مال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم المسمعت نابغة بنى ذبيان

فحسوه فالفوه كازعمت تسمار تسمين لم تنقص ولم تزد

المقابلة وهي ان يوفق بين معانو نظائرها والمصاد بضده وذلك مثل قرل النابغة الجمدى فتى ثم فيه ما يسر صديقه على ان فيسده ما يسوم الأعاديا وقال تأبط شراء أهزيه في ندوة الحي عطمة

كم هر عطنى بالهجان الاوارك.وكقول الآخر واذا حديث ساءتى لم أكنئب

وإذا حــديث سرق لم

أسرر وكقول الآخر وذى اخوة قطمت أقران بينهم

يهم كل تركونى واحدا لا أخاليا

و نظیره من القرآن ( ثم اذا مسكم الضر فالیه نج أرون ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فریق منكم بربهم

يشركون) ويعلون من البديع الموازنة وذلك كةول بعضهم اصبر على حر اللقا ومضض النزال وشدة المصارع وكقول امرىء اليس

امری، الیس سلیم الشظاعبل الشوی شدخ النسا و نظیر، من القرآن

ونظيره من العران والساء ذات البروج

واليوم الموعود وشاهد ومثبورً ) وبعدون من

ومثهور) وبعدون من البديع المساوة وهى ان يكون اللمظ مساويا للمى لايزيد عليه ولا ينقص عنه وذلك يعد منالبلاغة وذلك كقول زهير

مهما تکن عندی امری. من خانهٔ

وان خالها تخنی علی
الباس تمام
وکقول جربر
فلوشاء ومی کان حلمی
قیهم

وكان علىجهال أعدائها جهلى وكقول الآخر إذا أنت لم تقصر عن الجهل و الحنا

أصبت حلما أو أصابك جامل وكقول الهذلى فلاتجز من سنة انت

وأول واض سيرة من يسيره

سرتها . . .

پسیره وکفول الآخو

قان مم طاوعوك نطاوعيهم وان عاصوك فاعصى من عصاك و تظير ذلك في القرآن كثير وما يعدونه من البديع الاشارة وهو اشتال المفظ القليل على المعانى الكثرة وقال بعضم في وصف البلاغة لحة

قال اخبرتی عن قوله تمالی (جنهٔ) قال الجوروالمیل فی الوصیه قال و هل تعرف العرب دّلك قال نعم اما سمعت قول عدی بن زید

وأمك يا نمان في اخرائها تأثين ما يأتينة جنفا قال أخبرتى عنقوله تعالى(بالبأساءوالضراء)قالالبأساء الخصب والضراء الجدبقال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول زيد بن عمرو

ان الإله عزيز واسع واسع حكم بكرنه العنر والباساء والنعم قال أخبرتى عن قدله تعالى (الارمزا) قال الإشاري باليدو الومى الرأس قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول الشاعر

ما فى السياء من الرحمن مرتمز إلا اليه وما فى الأرض من وزر قال أخبر تى عن قرل فقد فاز) قال سعدونجا قال وهل تعرف العرب ذاك قال نعم أما سمعت قول عبدالله بن رواحة وعسى أن أفرز ثمة التى حجة أنتى ما المتانا قال أخبر تى عن قولد تعالى (سواء بينناو بينكم) قال السفينة الموقرة الممثلة، قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول لبيد بن الأبرص

شحنا أرضهم بالخيل حنى تركناهم أذمن الصراط

قال اخبر ناعن قوله تعالى (زنم) الولد الزنافال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم الماسمة تقول الشاعر ذنم تداعته الرجال زيادة كا زيد في عرض الاديم الاكارع

ة ل اخيرتى عن قوله تعالى (طرائق قندا) قال المنطقة في كل وجه قال وهل تعرف العرف ذلك قال نعم أما سمعت الشاعر

ولقد قلت وزید حاسر ہوم وات خیل زید قددا

قال أخبرتى عن قرله تعالى (برب الفلق) قال الصبح إذا انفلق من ظله الليلة ل وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قرل الفلق قال اخبرتى عن قول قال نعم أما سمعت قول قال اخبرتى عن قول العلم عن قول أمية بن أبى الصلت

يدعون بالوبل فيها لاخلاق لهم الاسرابيل من قطر واغلال قال أخبر نى عن قطر واغلال قال أخبر نى عن قول عنه أما سمعت قول عدى بن زيد

فاتنا لله يرجو عفوه يوم لايكفر عبدما ادخر

قال أخبرتى عن قوله تعالى وجد ربناء قال عظمة ربنا فال يرهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت

لك الحدوالنما. والملك ربنا قلاشى، أعلى منك جدا وأبجد قالم المدين عن قول تعالى وحم آن، قال الآنى الذى انتهى طبخه وحرة وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول نابغة بنى ذبيان

ويخصب

ويخضب لحية غدرت وخانت ما أحمى من نجيسع الجوف آن قال أخبرتى عن قوله تعالى (سلقوكم بألسنة حداد) قال الطعن باللسان قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول الآعثى

فيهم الحصب والساحة والنجيدة فبهم والحاطب المسلاق

قال أخبر تى عن قرله تمالى (وأكدى) قال كدره بمنه قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما ممعت قول الشاعر أعلى المساعد الشاعر أعلى المساعد عن أعلى المساعد قال أخبر نى عن قوله تعالى ( لاوزر ) قال الوزر الماجأ فل وهل تعرف العرب ذلك قل نعم أما سمعت قول عمرو من كاشوم

لممرك ما أرض له صخرة ، لعمرك ما أن له من وزو

قال آخیری عن قوله تعالى ( ضی نحبه) قال أجله الذي قدر له قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول لبيد بن ربيعة

ألا تَسَالانَ أَبَارِهُ مَاذَا يَحَاوِلُ ﴿ أَنْحُبُ فَيَقَعَى أَمْ صَلالُ وَبِأَعَالُ

الا السالان المرم ماذا يحاول به اعب اليعهى الم صلال و بالال المامعت قال أخبر فى عن قرله تعالى (دُومره) قال ذو شدة فى أمرالله قال وهل تعرف العرب ذلك قال نهم أما سمعت قول نا يغه نى ذبيان به وهنا قوى ذو مرة حازم به قال أخبر فرعن قوله تعالى (الممصرات) الاالسحاب يعصر بعضها بعضا فيخزج المساء من بين السحابة بن قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول نا بغة

تجربها الأرواح من بين شماً له وبين صباحا المعصرات الدوامس قال أخبرتى عن قوله تعالى ( سنشدا عضدك ) دل العضد المعين الناصر قال وهل تعرف العرب

ذلك قال نعم أما سمعت قول نا بغة "

فى ذمة من أبى قابوس منقذة م الخاندين ومن ليست له عصد قال أخبر فى در تولد نمالى رفى الهابرير) ذل فرالباتين قال وهل تعرف ذلك قال نعم أماسمت قول عبيد الأبرس

ذهبسوا وخلفی الخف قبهم ﴿ فَكَانَى فَى الْفَابِرِينَ عَرِيبِ قال آخیرتی عن توله تمالی (فلا باس) قال لاتحزن قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم ما سمعت قول امرى م القبس وقرفا بها صحي على مطيهم ﴿ يَهُ وَلُونَ لَا تَهَالُكُ أَسَى وَتَحْمَلُ ا

قال أخبرنى عن آوله تعالى (يصدآوز) فال يعرضون عن الحق قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول أبي سفيان

عجبت لحلم الله فينا وقد بدا ، له صدفنا عن كل -ق منزل

قال أخير نوعن توله تمال (أن تبسل) قال تعبس فال و هل تعرف العرب ذلك فال نعم أما سمعت قول زهير

وفارة بك برهن لاذك له به بوم الوداع و قاي مبسل غلقا قال أخبر نىءن قرله تمالى (نلما أملت) قال زالت الشمس عن كبد السماء أماسمه تقول كعب بن مالك

فنغير القمر المنير الفقيد في والشمس قد كسفت وكادت تأفل قال أخير في عن قوله تعالى (كالصريم) فال الذاهب أما سمعت قول الشاعر

غدرت دليه غـــدرة فرجدته به قمودا لديه بالصريم عواذله قل أخبرتن عن قوله تمالى نفاق فال لا تزال اماسمهت قول الشاعر

دالة ومن ذلك قول طرقة فظل لنا يوم لذيد بنعمة فقل فمقيل نحسه منفيب لخيبة من يخيب على غنى وباهلة بن عصر والرباب ونظيره من القرآ ( ولو أن قرأ ناسيرت به الجبال أو قطعت به الارض أو كثيرة ويعدون من كثيرة ويعدون من القول وذلك كقول القول وذلك كقول الشاعر

ونكرمجارناماكان فينا ونتبعه الكرامة حيث

مالا

ومن ذلك قول الآخر وهم تركرك أسلح من حباري

حباری رأت صقرا وأشرد من

نعام فقوله رأت صقرا مبالغة ومن الغلوة ول أبي نواس

توهمتها فی کا سها فیکا نما توهمت شیمًا ایس بدرکه

المقل فا يرتق الشكييف فيها إلى مدى لمرك ما تفنأ تذكر خالدا . وقد غاله ماغال من قبل تسع قال اخبرتىءن قوله تعالى(خشبة املاق) قالىخافة الفقر أما سمعت قول الشاعر وإنى على الاملاق يا قوم ماجد . اعدلاضيا في الشواءا لمصهبا قال اخبرتي عرب قرله تعالى (حدائن ) قال البساتين اما سمعت قول الشاعر بلاد سقاها الله أما سرولها . فقضب ودرهمدة وحدائق قال أخبرتي عن قوله تعالى (مقينة) قال قادرا اما سمعت قرل أصيحة الأنساري وذي ضفن كفف النفسعنه . وكنت على مساءته بقينا قال اخبرتى عن توله تمالى (ولا بؤده ) قل لايانه له أما سمعت تول الشاعر يعطى المنين ولايشو دوحلها . محض الضر اثب ما جدالا خلاق قال اخيرني عن أوله تعالى (سريا ) قال النهر الصغير أما سمعت أول الشاعر سهل الخليقة ماجد ذو نائل . مثل السرى تمده الأمهار قال اخبرتی عن قرله تعالی (كأسادها) قال ملای اما سمعت قول الشاعر أنانا عامر يرجو قرانا . فاترعنا له كاسا دهاما

ة ل اخبر نى عن قوله تمالى (الكنود) قال كفور للنعم وهو الذى يأكل وحدود يمنع رقده و يجبع عبداما سممت قرل الشاعر

شكرت له يوم المكاظ نواله ولم اك المعروف ثم كنودا قال اخير نى عن أوله تعالى (فسينفضوز إليك رؤوسم. ) قال يحركون دؤرم استهزا . با لناس اماسمعت قرل الشاعر

أننفض لى يوم الفخار وقد عرى . خيولا عليها كالاسور ضراريا قال اخبرتي عن قرله تمالي ( يهرعون ) قال يقالون إليه بالغضب اما سممت قول الشاعر أنونا بهرعون وهم أسارى نسوفهم على رغم الانوف

قال أخيرتي عن قوله تمالى ( يُسَالر فد المرفود) قال بُسَاللمنه بعد اللَّمنة أما سمعت قولاالشاعر

لانقذاني بركن لاكفاء له وأن تأسفك الاعسداء بالرقد قال اخبرني عن أولة تعالى (غير أنبيب)قال تخسير أماسمه قول بشر بن أي حاذم هم جدءوا الانوف فارعبوها وهم تركوا بني سعد تبابا

قال اخبر في عن قوله تمال ( أأسر بأ ملك بقطع من الليل ) ما القطع فالآخر الليل سحر اله ل ما الكوكنا لة ونائحة تقوم بقباع اللبل على رجل أصابنه شعوب أي دامة

قال اخبرنى عن أوله تمالى (هيت آك) قال تهيأت لك أماسمعت أول أصيحة الجلاح الأنصاري به أحمى المضاف إذا دعانى إذا ما قيل للابطال هيئا

قال اخبرتي عن قرله تعالى (بوم عصيب) قال شديد اماسمعت قول اشاعر

هم ضربو قوانس خبل حجر الجنب الرده في يوم عصيب قال أخيرتى عن أوله تعالى ( ووصدة ) قال مطبقة أما سمعت قول الشاعر

نحن إلى جبـال مكة ناقى ومن دوننا أواب صنعاء مؤصدة قال اخبرتي عن أوله تعيالي ( لا يسأمون قال لايفترون ولا يلون أما سمعت قول الشياعر من الحوف لاذر سآمة من عبارة ولا هول سي النعبد يجهد

عديه إلا ومن قبله قبل وقول زهير لوكان يقمقد فرق الشمس من کرم توم بأولمم او جـدم وكةول النابغة بلفنما الماء مجمدنا وسناؤنا وانا لنرجو فوق ذاك مظيرا

وكقول المنساء ومأ بلغت کف امری. متناول ماالمجدالاحيما نلتأطول وما بالغ المهدون فىالقول

وأن اطنبوا إلا الذي فمك أفضل وتول الآخر

لدهمهم لامنتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من ألدهر

لدراحة لوأن معشارجودها على الرصار الر أندى من البحر

ويرون من البديع الايفال فالشعرخاصة فلا يطلب مثله في ألقرآن الآفى الفراصل كفول امرىء القيس

كان عيون الوحش حول خبائيا

وأرجلنا الجزع الذي لم

وند أوغل بالنافية

قال أخبرنى عن قوله تعالى (طيرا ابا يـل) قال ذاهبة وجائية تنقل الحجارة بمثاقيرها وأرجلها فتبلبل عليهم فوقد.وسهم أما سمعت قول الشاعر

وبالفوارس من ورقاء قد علموا م احلاس خيل على جرد أبا يبل قال أخبرنى عن قوله تعالى ( ثقفتموهم ) قال وجدتموهم أما سممت قول حسان

فاما تشقفن ني اؤى . جذيمة ان قتلهم دواء

قال أخبرتى هر. قوله تعالى فأثرن به نقما)قال النقع ما يستطع من حوافر الخبيل أما سمعت قول حسان عدمنا خيلنا ان لم تروها . تثير النفع موعدها كداء

قال أخبر نى عن قوله تعالى (في سواء الجحم )قال و. ط الجحيم أما سممت قول الشاعر رماها بسهم فاستوى في سوئها . وكان قبولا للهوى ذى الطوارق

قال أخبر نى عن قوله تعالى (في سدر مخضود )قال الذى ايسرله شوك أما سممت قول أمية بن أبي الصلت ان الحدائق في الجنان ظليلة . فيها الكو اعب سدرها مخضود

قال أخبر نى عن قوله تعالى (طلعها هضيم ) قال منهضهم بمضه إلى بمض أما سمعت قول أمرى. القيس دار لبيضاء العوارض طفلة . مهضومة الكشحين ريا المعصم

قال أخبر نى عن قوله تعالى (قولاسديدا) قال قولاعدلا حقا اما سمعت قول حمزة

أمين على مااستودع الله قلبه . فان قال قولاكان فيه مسددا

قال أخبر نى عن قوله تعالى(إلا ولاذمه) قال الإل الفرابة والذمة العهد اماسمعت قول الشاعر جزى الله إلا كان بيني و بينهم .جزاءظلوم لا ؤخر عاجلا

قال أخبرنى عن قوله تمالى (خامدين)ميتين اماسمعت قول ابهيد

حلوا ثيابهم على عورتهم الهم بافنية البيسوت خمود قال أخبرتى عنقوله تمالى (زبرالحديد ) قال قطع الحديد اما سمعت قول كعب بن مالك

تلظی علیهم حین ان شد جمتها بزبر الحسدید و الحجارة ساجر قال اخبرتی عن قوله تعالی (فسحةا )فال بعداأماسمعت قولحسان

الا من مبلغ عنى أبيا فقدد ألقيت في سبحق السمير قال أخبر ني عرب قوله تعالى (الافي غرور) قال في باطل أما سمعت قول حسان

تمنتك الاماني مر بميد وقول الكفر برجع في غرور قال أخبرتي عن قوله تعال ( وحصورا ) قال الذي لايأتي النساء ماسمعت قول الشاعر

وحصور عن الخنا يأمر النا س بفعل الخيرات والتشمير قال أخبرنى عن قوله تعالى (عبوساقطريرا)قال الذى ينقبض وجهمن شدة الوجع اعاسمه تقول الشاعر ولا وم الحساب وكان يوما عبوسا فى الشدائد قطريرا قال أخبرنى عن قوله تعالى (يوم يكشف عن ساق) قال عن شدة الآخرة أما سمعت قول الشاعر .قد قامت الحرب بناعلى ساق ، قال اخبرنى عن قوله تعالى (ايابهم) قال الاياب المرجع أما سمحت قول عبيد ابن الابراص

وكل ذى غيبة بؤوب وغائب الموت لا يؤوب قال أخبر نىءن قوله تعالى (حوبا) اتمبلغة الحبشة قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أماسمعت قوالاعشى

فى الوصف أكمد التشبيه لها والمعنى قد يستقبل دونهما ومن البيديدع عندهم التوشيح وهو أن يشهد أول البيت بقافيته وأول الكلام بآوخره كقول البحترى فليس الذي حلته بمحلل وايسالني حرمته محرام ومثله في القرآن ( فن تابمن بمدظلمه وأصلح فانالله يتوب عليه) ومن ذلك ردعجز الكلام على صدره قول الله عزوجل ( نظر کیف فضلنا بمضهم عــــلي بمض واللآخرة أكبر درجاب وأكبر تفضيلا)وكقوله (فيسحتكم بمذاب وقدخاب من افتری) و من هذا الباب قول القائل

وان م يكن الاتعال ساعة قليلا فانى نافع لى قلياما وكقول جريرستى الرمل جـون مستهل غيامة وماذاك الاحب من حل

الرمل وكقول الاخر يود الفي طول السلامة والغني

فكيف يرى طبـــول السلامة يفعل وكقول الرصخر الهذل

( ۱۷ \_ اتقان ـ ل)

فانى وماكلفتمونى من أمركم ليعلممن أمسى أعقو أحوبا قال أخبرنى عنقوله تعالى (العنت ) قال الاثم أما سمعت قول الشاعر التنفي عنى وتسعى . مع الساعى على بغير دخل

قال أخبرنى عن قوله تعالى (فتيلا) قال التي تكون فيشق النواة أما سمعت قول نابغة

يجمع الجيش ذا الالوف ويغزو . ثم لايرزأالاعادى فتيلا

قال أخبر نى عن قوله تعالى ( من قطمير )قال الجلدة البيضاء التي على النواة اما سمعت قول أمية بن أبي الصلت

لمأنل منهم قسيطاو لازبدا . ولافو فة و لا تعامير قال أخبر نى عن قوله تعالى (أركسهم) قال حبسهم أما سمعت قول أمية اركسوا فى جهم انهم كا . نواعتا تا يقولون كذباوزورا قال أخبر نى عن قوله تعالى (أمر نامتر فيها) قال سلطنا اما سمعت قول لبيد

ان يغبطوا يبسرواوان أمروا يوما. يصيرواللهلكوالفقد قوله تمالى (ان يفتنكم الذين كفروا) قال يضلح بالعذاب والجهد بلغة هوازن

أما سمعت قول الشاعر

كل امرى من عباد الله مضطهد . ببطن مكة مقهور ومفتون قال أخبرتى عن قوله تعالى (كأن لم بغنوا) قال كان لم يسكنو اأماسمعت قول لبيد وغنيت سببا قبل مجرى داحس . لو كان للنفس اللجوح خلود قال أخبرنى عن قوله تعالى (عذاب الهون) قال الهون الهو ان أماسمعت قول الشاعر

انا وجدنا بلاد الله واسفية تنجى من الذل والخزاة والهون قال أخبرنى عن قوله تمالى (ولايظلمون نقيرا)قال النقير مافىشق النواةو منه تنبت النخل أما سمعت قول الشاعر وليس الناس بعدك فى نقير وليسوا غير أصداء وهام قال أخبرنى عن قوله تمالى (لا فارض) قال الهرمة أما سمعت قول الشاعر

لممرى لقدأعطيت ضيفك فارضا يساق اليه ما يقوم على رجل قال أخبرتى عن قوله تعالى )الخيط الابيضمن الخيط الاسود) قال بياض النهار منسواد الليل وهو الصبح إذا انفلق أما سمعت قول أمية

الخيطالاً بيص ضوءالصبح منفاق والخيطالاسودلون الليل مكموم قال أخبرنى عن قوله تعالى (بثسماشروابة أنفسهم )قال باعوا تصيبهم من الآخرة بطمع يسيرمن الدنيا أماسمعت قول الشاعر

يعطى مها ثمنا فيمنعها ويقول صاحبها الاتشرى قال أخبرنى عن قوله تمانى (حسبانا من السهاء )قال نار من السهاء أماسمعت قول حسان

بقية معشر صبت عليهم شآبيب من الحسبان شهب قال الله عن قول الشاعر قال أخبرنى عن قوله تعالى ( وعنت الوجوه ) قال استسلمت وخضعت أما سمعت قول الشاعر

ليبك عليك كل عان بكربة وآل قصى من مقل وذى وفر قال أخبر عن قوله تعالى (معيشة صنكا) قال الصنك الضيق الشديد أماسمعت قول الشاءر والخيل قد لحقت بها فى مأزق صنك نواحيه شديد المقدم

عجبت اسمى الدهر بينى وبينها فلما انقضى ما بينناسكن الدهر وكمقوله الآخر

و تنطوله ۱۲ عر أصد بأيدى العيس عن قصد أرضها

وقلی الیها بالمودة قاصد و كشقول عروبن معدی كرب

إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزة إلى ما تستطيع ومن البديع صحـة التقسيم ومن ذلك قول نصيب

ققال فريق القوم لا وفريق قال ويحك مايدرى وليق الله ويحك مايدرى وليس في أقسام الجواب اكثر من هذا وكمقوله

فكانما فيه نهار ساطع وكائه ليل عليه مظلم وقول المقفع الكندى وان يأكلوالحي وفرت لحومهم

وان يهدم وا بجدى بنيت لهم بجدا وان ضيموا غيبى حفظت غيوبهم وان هم هـووا غي وان هم وان جرواطيرا ابنحس تمرى

زجرت الهم طيرا تمريهم سعدا وكقول عروة بن حزام بمن لورآة غائبا لفديسه ومن ورآ نىغائبا لفدانى وغوه قول الله عز وجل الله ولى الذين آمنسوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا يخرجونهم من الطاغوت يخرجونهم من النور إلى النفسير كقول القائل النفسير كقول القائل النفسير كقول القائل ولى فرس للحلم بالحمل ملجم

ولى فرس للجهل بالجهل مسرجومن البديع التسكميل والتتميم كقول نافع بن خليفة رجال إذالم بقبلوا الحق منهم و يعطوه عادوا بالسيوف القواطع

وانما تم جوده المهنى بقوله و بعطوه وذلك كقول الله عز وجل(ان الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية ثم قال أن الله علم خبير) ومن البديع المرسيع وذلك من الدرسيع وذلك من عش مخشمة بلمدير معا كنيس ظهاء الحلم فالعدوان

قال أخبرنى عنقوله تعالى (من كل فج) قال طريق أماسه مت قول الشاعر حازوا العيال وسدوا الفجاج باجساد عادلها آيدان قال أخبرنى عن قوله تعالى (ذات الحبك) فال ذات طرائق و الحلق الحسن اماسه مت قول زهير بن أبى سلمى في يضربون حبيبك البيض إذ لحقوا لاينكصون إذا ما استلحموا وحموا قال أخبرنى عن قوله تعالى (حرضا) قال الدنف المالك من شدة الوجع اما سمعت قول الشاعر أمن ذكر ليلى ان نات غربة بها كا أنك جم للاطبا محرض

قال أخبرنى عن قوله تعالى (يدع التم) قاو يدفعه عن حقه اماسمعت قول أبي طالب يقسم حقا لليتيم ولم يكن يدع لذا ايسارهن الاصاغرا

قال أخبرنى عن قوله تمالى(السهامنفطربه)قال منصدع من خوف يوم القيامة اما سمعت قول الشاعر ظباهن حتى أعوض الليل دونها أفاطير وسمى رواه جدورها

قال أخبرنى عن قوله تعالى(فهم يوزعون)قال يحبس أولهم على آخرهم حتى تنام الطير أماسمعت قول الشاعر وزعت رعيلها بأقب نهـد إذا ماالقوم شدوا بعد حمس

قال أخبرنى عن قوله تمالى (كلّماخبت) قال الخب الذى يطفأ مرة ويسعر أخرى اماسمعت قول الشاعر والنار تخبوا عن آذانهـم وأضرمها إذا ابتدروا سميرا

قال اخبرنی عن قوله تعالی (كالمهل) قال كـد ردی الزیت اما سمعت قول الشاعر تباری بها العیس السموم كأنها تبطنت الافراب من عرق مهلاً

قال أخبرنى عن قوله تعالى (الاهمسا) قال إلوط الحنى والكلام الحفى أما سمعت قول الشاعر فباتوا يدلجولون وبات يسرى بصير بالدجا هاد هموس

فال أخبر نى عن فوله تعالى (وقمحون، فال المقح الشامخ أنفه المنكس رأسه أماسموت فول الشاعر ونحن على جوانبها قعود نغض الطرف كالابل القماح

قال أخبرنى عن قوله تعالى (في امرمريج) قال المريح الباطل اماسمعت قول الشاعر

فراعت فانتقدت به حساها فحركاً نه خوط مربج

قال أخبرني عن قوله تعالى(حتما مقضيا) قال الحتم الواجب اماسمعت قول أميـة

عبادك يخطئون وأنت رب بكفيك المنايا والحتوم قال أخبرني عن قوله تعالى (واكواب)قال القلال الني لاعرى لها اما سمعت قول الهذلي

فسلم ينطق الديك حتى مـلات كؤوب الدنان له فاسـتدارا

قال أخبرنى عن قوله تعالى (ولاهم عنها بنزفون)قال لايسكرون اماسمهت قول عبدالله بن دواحة ثم لا ينزفون عنها ولكن يذهب الهم عنهم والغليل

قال أخبرنى عن قوله تعالى كانغراماةال ملازماشديدا كازومالفريم الفريم اماسمعت قول بشربن أبي حازم ويوم النسار ويوم الجعار وكان عــذا با وكان غراما قال أخبرنى عن قوله تعالى (والتراثب) قال موضع القلادة من المرأة أما سمعت قول الشاعر

ومن ذلك كئير من مقدمات أبى نواس بامنة امتنوا السكر ما ينقضي مني لها الشكر وكقوله وقد ذكرناه قمل هذا دیار نوار مادیار نوار

كسونك شجوا هن منه عورا

ومن ذلك الرصيع مع التجنيس كقول ابن الممتن ألم نجزع على الربع المحمل

واطلال دآثار محول و نظیرہ مر . ل القرآن كقوله ( ان الذين القوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لأ بقصرون)رقوله (ماأنت بنعمة ربك مجنوب وان لك لاجر اغىرىمنون) وكـقوله ( وانه علىذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد) وكقوله (والطور وكناب مسطور) وقوله ( والسامحـــات سبحا فالسابقاتسبقا)وقدأو الع الشمراء بنحوهذافأ كثروآ فيه ومنهم من اقتنع باالترصيع في بمض أطراف الكلام ومنهم من بني كلامه عليه كقول ابن آلرومي

أمدانهن ومالبس

شرقا به اللبــات والنحر والزعفران على تراثبها "قال اخبر نى عن قوله تعالى (وكنتم قوما بورا) قال هلسكى بلغة عمان وهم من اليمين اماسمعت قول الشاعر وكافوا به فالمكفر بور لصائعه فلا تـكفروا ماقد صنعنا اليكمو قال أخبرنى عن قوله تعالى ( نفشت ) قال النفش الرعى بالليل اما سممت قول لبيد وبعد طول الجرة الصريفا مدان بمدد النفش الوجيفا قال أخرني عن قوله تعالى ( ألد الخصام ) قال الجدل المخاصم في الباطل اما سممت قول مهلمل

وخصيماً ألدذا مفلاق ان تحت الاحجار حزما وجودا

قال أخبرنى عن قوله تعالى ( بعجل حنيذ ) قال النضيج ما يشوى بالحجارة ماسمعت قول الشاعر وشاوبهم إذا شاءوا حنيذا لهم راح وفار المسك فيهم

قال أخبرنى عن قوله تعالى ( من الاجداث ) قال القبور اما سممت قول ابن رواحة

أرشده مارب من عان وقد رشدا حينا يقولون إذا مروا على جدثى قال أخبرتي عن قولة تعالى ( هلوءًا ) قال ضجرًا جزوعًا أما سمعت قدل بشر بن أبي حادم ولا مكيا لخلفه هاءا لامانعا لليتبم نحلته

قال أخبرنى عن قرله تعالى (ولا حين مناص) قال ليس محين فرار اماسمعت قول الاعشى وقد بنت منها والمناص بمد

تذكرت ليلي حين لات تذكر قال أخبرنى عن قوله تعالى ( ودسر ) قال الدسر الذي تخرز به السفينة اما سمَّمت قول الشاعر

> منحتة الالواح منسوجة الدسر سفينة نوتى قـــد احكم صنعها قال أخيرنى عن قوله تعالى ( ركزا ) قال حسا اما سممت قول الشاعر

> بنبأة الصوت مافى سممه كذب وقد ترجس ركزا مفقر ندس قال أخبرتى عن قوله تعالى ( باسرة ) قال كالحة اما سممت قول عبيد بن الابرص

رشهباء ملمومسة باسره صبحنا تميما غداة النسا قال أخبرني عن قوله تعالى (ضيرى) قال جاثرة اما سممت قول امرى. القيس

إذ يعدلون الرأس بالذنب ضازت بنوا أسد محكمهم قال أخبرتى عن قوله تعالى ( لم يتسنه ) قال لم تغيره السنون اما سمعت قول الشاعر

ان نراه متغیرا مرے اسن طاب منه الطعم والريح معا

قال أخبرني عن قوله تعالى ( ختار ) قال الفدار الظلوم الغثيوم اما سمعت قول الشاعر بانلاتخاف الدهرصرى ولاخرى

لقد علت واستيقنت ذات نفسها قال أخبرني عن قوله تعالى ( عين القطر ) قال الصفر اما سمعت قول الشاعر

قدور القطرايس من البراءه فألقى في مراجل من حـديد قال أخبرني عن قوله تعالى ( أكل خط ) قال الاراك اما سمعت قول الشاعر

أغنغضيض الطرف من خلل الخط ما مغزل فرد تراعی بعینهـا قال أخبرنى عن قوله تعالى ( اشمأزت ) قال نفرت اما سمعت قول عمرو بن كاثوم

وولته عشو زنة زبونا إذا عض الثقاقمااشمأزت

قال أخبرنى عن قوله تعالى ( جدد ) قال طرائق اما سمعت قول الشاعر كأنها طرق لاحت عــــــلي أكم قد غادر النسع في صفحاتها جددا

قال

ے من الحریر معا حریر اردانہن و ما مسس اردانہن و ما مسس ے ن من العبیر معا عبیر وکھو له فاراهب أن لا يريب

أمانه ولراغب أن لا يرث د ا

وبما يقارب الترصيع ضرب يسمى المضارعة وذلك كقول الخنساء حامى الحقيبة محمود الخليقة مرب

دى الطريقة نفاع وضرار جوابقاصية جزاز ناصية عقاد ألوية للخيل جرار رمن البديع باب التكافؤ وذلك قريب من المطابقة كقول المنصية وقول عمر بنذرإنا المعصية وقول عمر بنذرإنا فينا خيرا من أن ان نطيع فينا خيرا من أن ان نطيع الله فيك ومنه قول بشار

اذا أيقظك حروب المدا فنبه لها عمرا ثم نم ومن البديع باب النمطف كمقول امرىء القيس . عود على عود على عود خلق . وقد تقدم مثاله ومن البديع السلبوالايحاب كمقول قال اخبرنی عن قوله تمالی (أغنی و أقی )قال أغنی من الفقر و أقنی من الفنی أماسممت قول عنترة العبسی فأقنی حیاك لا أبالك و اعلمی . انی امرؤ سأموت إن لم أفتل

قال أخبرتى عن قوله تعالى ( لا بلتكم ) قال لا ينقصكم بلغة بنى عبس أما سمعت قول الحطيئة العبسى الخبرتى عن قوله تعالى ( لا بلتكم ) قال لا ينقصكم بلغة بنى عبد الرسالة لا الناولاكذبا

قال أخبرنى عن قوله تعالى (وابا) قال الابما يعتلف منه الدواب أما سمعت قول الشاعر ترىبه الاب واليقطين مختلطا . على الشربعة يجرى تحتما الغرب

قال أخبرتى عن قوله تعالى ( لانواعد وهن سرا ) قال سر الجماع أما سمعت قول أمرى. القيس الخبرتى عن قوله تعالى السياسة اليوماننى . كبرت وأن لا يحسن السر أمثالى قال أخبرتى عن قوله تعالى (فيه تسيمون ) قال ترعون أماسمت قول الآعثى ومثى القوم بالماد إلى المدر . حاء أعى المسيم أين المساق

قال أخبر نى عن قوله تعالى (لا ترجون لله رقارا )قال لاتخشون لله عظمة أما سمعت قول أبى ذؤ بب إذا لسعته النحل لم برج لسمها . وحالفها فى بيت نواب عوامل

قال أخبرتى عن قوله تعالى (ذا متربة ) قال ذاحاجة وجهداً ما سممت قول الشاعر

تربت يدلك ثم قل نوالها . وترفعت عنك السماء سجالها

ق ل أخبرنى عن قوله تمالى ( مهطمين )قال مذعنين خاصمين أماسممت قول تبع تمبدنى نمر بن سعد وقد درى . ونمر بن سعد لى مدين ومهطع

قال أخبرنى عن قوله (عل تعلم له سمياً) قالولدا أماسمت قول الشاعر أما السمى فأنت منه مكثر . والمال فيه تغندى و تروح

ق ل أخبرنى عن قوله تعالى (بصرر )قال يذاب أماسمه ت قول الشاعر

سخنت صهارته فظل عثاله . في سيطل كفيت به يتردد

قال أخبرني عن قوله تعالى ( لتنوء بالمعصية ) قال لتثقل أما سمعت قول أمرى. القيس

تمثى فنثقلها عجزتها . مشى الضعيف ينوء بالوسق

فال أخرن عن قوله تمالى (كل بنون) الأطراف الأصابع أمَّا سمَّت قول عنترة فنعم فوارس الهجاء قومي . إذا علق الاعنة بالبنان

قال أخبرنى عن قوله تعالى (اعصار) قال الربح الشديدة أما سمعت قول الشاعر

فله في آثارهن خوان . وحفيف كانه اعصار

قال أخبرني عن قوله تعالى ( مراغما ) قال منفسحا بلغة هذيل أما سمعت قول الشاعر

والرك أرض جهرة أن عندى . رجاء في المراغم والتعادي

قال أخبرنى عن قوله تمالى (صلدا) قال أملس أما سمعت قول أبي طالب

واني لقرم وابن قرم لهاشم . لآباء صدق مجدهم معقل صلد

ال أخبرني عن قوله تعالى و لاجرا غير بمنون ، قال غير منقوص أما سمعت قول ذهير

فضل الجواد على الخيل البلاء فلا . يمطى بذلك عنونا ولا ترقا

قال أخسر ني عن قوله , جابر الصخر ، قال نقبوا الحجارة في الجبال فاتخذوها بيوتا أمسا سمعت قول أمية

وشق أبصارنا كيها نعيش بها . وجاب للسمع أصما خاو آذانا

قال اخبرنی عنقوله تعالی(حبا جما)قال کثیرا أما سمعت قول أمیة ان تغفر اللهم تغفر جما وأی عبدلك ألما

قال أخبرنى عنقوله تعالى( غاسق ) قال أما سمعت قول زهير

ظلت تجوب بداها وهي لاهية حنى إذا جنح الإظلام والفسق قال أخبر نى عن قوله تعالى (في قلوبهم مرض) قال النفاق أماسمعت قول الشاعر

قال اخبر في عن فوله تعالى (في قلوبهم مرض ) قال النفاق الماسمعت قول الشاعر أجامل أقواما حياء وقد أرى صدرهم تغلي على مراضها

قال أخبرنى عن قوله تعالى (يعمهون) قال يلعبون و بترددون أما سمعت قول الاعشى أراني قد عمهت وشاب وأسى وهذا اللعب شين بالكبير

قال اخبرنی عن قوله تعالی ( إلى بارئكم ) قال خالقكم أما سمعت قول تبع شهدت على احمد انه رسول من الله بارى مالنسم

قال أخبرنى عن قوله تعالى ( لا ريب فيه ) قال لاشك فيه أما سمعت قول بن الزبعرى الما أخبرنى عن قول الكذوب الما الربب ما يقول الكذوب

قال اخبرتى عن قوله تعالى (ختمالله على قلوبهم )قال طبع عليها أما سمعت قول الاعشى وصهياء طاف يهوديها فأبرزها وعليها ختم

قال أخبر نىءن قوله تعالى (صفوان) قال الحجر الاملس أما سمعت قول أوس بنحجر على ظهر صفوان كا نهمتونه علل بدهن يزلق المتنزلا

قال أخبر نى عن قوله تعالى ( فيهاصر) قال برد أماسمعت قول نابغة

لاببرمون إذاماالارضجللها صرالشتاء منالامحال كالادم

قال أخبرنى عن قوله تعالى (تبوء المؤمنين) قال توطن المؤمنين أما سمعت قول الاعشى وما بوىء الرحمن نيتك منزلا . بأجياد غزى الغنا والمحرم

قال أخبرنى عن قوله تعالى(ربيون) قال جموع كثيرة أما سمعت قول حسان وإذا معشر تجافوا عن القصدحلنا عليهم ربيا

قَالَ أُخبِرَتَى عَن قُولُهُ تَعَالَى (مُخْصَةً )قَالَ مِجَاعَةُ أَمَاسُمُمُتُ قُولُ الْاعْشَى تَدِيتُونَ فَى المُشتَاءُ مَلَاى بِطُونِكُمْ . وجاراتُكُمْ سَفْبِ بِبَتْن خَائْصًا

قال أخبر نى عن قوله تعالى (و ليقتر فو اماهم مقتر فون) قال ليكتسبو اماهم مكتسبون أماسمت قول ابيد

واني لآتِ ماأتيت وانني . لمااقرفت نفيءعلي لراهب

وهذا ، آخر مسائل نافع ابن الازرق و قد حذفت منها يسير انحو بضعة عشرسو الاوهى أسئلة مشهورة أخرج الانجمة افر ادامنها بأسانيد مختلفة إلى ابن عباس و أخرج ، أبو بكر بن الانبارى فكتاب الوقف و الابتداء منها قطعة وهى المعلم بالحرة صورة ك قال حدثنا بشر بن أنس و أنبأنا ، محمد بن على بن الحسن بن شقيق وأنبأنا ، أبو صالح هدبة بن مجاهدوانبأنا ، مجاهد بن شجاع و أنبأنا ، محمد بن زياد المسكرى عن ميمون بن مهران قال دخل نافع بن الازرق المسجد فذكره و وأخرج ، الطبر انى في معجهة السكري منها قطعة وهى المعلم عليها صورة وط، من طريق جويبر عن الضحاك بن من احم قال خرج نافع ابن الازرق فذكره

والنوع السابع والثلاثون .. قيها وقع فيه بغير لغة الحجاز نقدم الحلاف في ذلك في النوع السادس عشرو نورد هنا امثلة ذلك وقدراً يت فية تأليفا مفرداً حرجا بوعبيد من طريق عكرمة عن ابن عباس

النــاس قولهم ولاينــكرون القول-حين نقول

وننكر ان شيئاعـلى

ومن البـديع الكـناية والتعريض كـقول القاتل

وأحمر كالديبــاج أما سهاؤه

فريا وأما أرضه فمحول ومن هذا الباب لحن القول ومن ذلك المكس والتبدل حقول الحسن أمنك لتأمن خير بمن أمنك لتخاف وكقوله اللهم اغنى بالاستغناء عنك كقوله بسع دنياك بآخرتك بدنياك تربحهما جميعا وكقول تبع آخرتك بدنياك تتخسرهماجميعا وكقول القائل

وإذا الدرزان حسن وجوه

كان الدر حسن وجهك زينه

وقد يدخل في هذا الباب قولة تعالى (يولج الليل في النهار ويولج النهار ومن البديع الالتفات فن ذلكما كتبإلى الحسن ابن عبد الله العسكري

أخبرنا محمد بن عبد الله الصولى حدثني بن على المنجم عن أبيه عن اسحاق بن (١٣٥) ابراهيم قال قال لي الأصمعي

أتعرف التفاثات جرير قلت لافاهي قال أتنسى اذتود عنا سليمي بفرع بشامة سقى البشام ومثل ذلك لجرير متی کان الخیـام بذی سقيت الغيث أيتها الخيام وممنى الالتفاتات أنه اعتراض في الكلام قوله سقيت الغيث ولو لم يعترض لم يكن ذلك التفاتأ وكان الكلام منتظيا وكان يقـــول متى كان الخيام بدى طلوح أيتها الحيام فتى خرج عن الـكلام الأول ثم رجع اليسه على وجه يلطف كان ذلك التفاتا ومشله قول النابغة الجعيدي الازعمت بني سمد بأني ألاكـذبواكبيرالسنفانى ومثله قول كثير لو أنالباذلين وأنت منهم رأوك تعلموامنك المطالأ ومثله قول أبى تمــام وأبجدتم من بعد إتهام فيا دمع أنجسدني على

مناكنى نحد (١) قال بعد هدا فى

(۱) قال بعد هدا فى الكستلية وقال القرأ قال الكلبي بلغة النخع وفى مسائل نافع بن الازرق لابن عباس يفتنكم يضلكم بلغه هو ازن اه ثم قال وفيها بور الخ اه مصححه عيد الوصيف محد

في قولهواً نتم سامدون قالاالغناء وهي يما نيةو أخرجا بن أبي حاتم عن عكرمة هي بالحيرية (اخرج) أبو عبيدعن الحسن قالكنا لأندرى ماالارائك حتى لقينار جلمن ألهل البين فأخبرنا أن الأريكة عندهم الحجلة فيها السريرو أخرج عن الضحاك في قوله تعالى (ولو ألتي معاذيره) قال ستوره بلغة أهل اليمن وأخرج ا بن أبيحا تم عن الصحاك في قوله تعالى (لاو زر) قال لاحيلوهي بلغة أهل اليمن (و أخرج) عن عكر مة قوله تمالى (وزوجناهم بحور) اللهي الهة يمانية وذلك أن أهل اليمن يقولون زوجنا فلانا بفلانة قال الراغب فيمفرداته ولم يجي في القرآن ذوجنا هم حورا كما يقال ذو جَنه امرأة تنبيها على أن ذلك لا يكون على حسب المتمارف فيمابيننا بالمناكحة (وأخرج)ءن الحسن في قوله تمالي (لواردنا أن نتخذ لهوا) قال اللمو بلسان البين المرأة (وأخرج) عن محمد بنعلى في أوله تعالى (و نادى نوح ابنه) قال هي بلغة طبيء ابن امرأته وقلت، وقدقرى، و نادى نوح إبها دو أخرج، عن الضحاك في قوله تعالى وأعصر خراء قال عنبا بلعة أهل عمان يسمون العنب خمرا (وأخرج) ابن عباس في قوله تعالى (أندعون بعلا) قال ربا بلغة أهل البين (وخرج) عن قتادة قال بعلار با بلعة أزدشنو مة (وأخرج) أبو بكر بن الآباري في كتاب الوقف عن أبن عباسقا ل الوزرو لدالو لد بلغة هزيل (وخرج)فية عن السكلي قال المرجان صفار اللؤاؤ بلغة اليمن (وأخرج) فكتابالردعلي من خالف مصحف عثمان عن مجاهد قال الصواع الطر جهالة بلغة حمير (وأخرج)فيه عن أبرصالح في قوله تمالى رأفل بيأس الذين آمنو ا)قال أفل يعلموا لمفة هو ازن(١)و فيها بورا هلكي بلغة عمان فنقبوا هو بوابلغةالين وفيهالايلتكم ينقصكم بلغة بني عبس وفيهامرغما منفسخا بلغةهذيل (وأخرج) سعيد بن منصور في سننه عن عمرو بن شرحبيل في قوله تعالى (سيل العرم) المسناة بلغة أهل اليمن (و أخرج) جو ببر في تفسيره، عن ابن عباس في قوله تعالى (في السكمتاب، مسطور ا) قال مكتوباوهي لغةحميرية يسمون الكتاب اسطوراوقال أبو الفاسم في الكتاب الذي الفه في هذا النوع في القرآن بلغة كنا نةالسة هاء الجهال خاسئين صاغريين شطره تلقاء. لاخلاق لا نصيب وجملكمملوكا أحرار قبيلاعيا نامه جزين سابقين يعزب يغيب تركنو اتميلوا فحوة ناحية مو الاملجأ مبلسون آسون دجوراطردا الخراصونالكذبونأسفاراكتباأنتت جمعت كمنودكمفو رللنعيمو بلغةهزيلالرجز العذابشرواباعوا عزمواالطلاقحققواصلدا نقياآناء الليلساعاته فورهم وجبهم مدرارا متناءما فرقانا مخرجا حرض حصعيله فاقة وليجة بطانةا نفرو ااغزو االسائحون الصائمون العنب الاتم ببدنك بدرعكغمة شبهة دلوك الشمس زوالها شاكلته ناحيتهرجما ظما ملتحدا ملتجأ يرجون يخاف هضما نقصاهامدة مغبرة واقصدفي مشيك أسرع الاجداث القبور ثاقب مضىء بالهم حالهم يهجعون ينامون ذنو باعذبادسر المسامير تفاوتعيب أرجأتها نوحيها أطوار األوانا برادا بوماو اجفة عائفة مسغبة مجاعة المبذر المسرف وبلغه حمير تفشلا تجبناعتر اطلع سفاهة جنو نازيلناميزنا مرجو احقير االسقاية الاناء مستنون منتن إمام كتاب ينفضون يحركون حسبانا بردامن الكبر عتيانحولا مأرب خرجا جملا غراما بلاء الصرح البيت أنكر الأصوات أفبحها يتركم ينقصكم مدينين محاسبين رابية شديدة وبيلا شديدا وبلغة جرهم بجبار بمساطمرض زناالقطر النحاس محشورة بحموعة معكوفا محبوساو لمغةجرهم فباءوااستوجبواشقاق ضلالخيرامالاكدأبكاشباه تعولوا تميلوا يغنوا يتمتعو اشردنكلأراذ لناسفلتنا عصيب شديدافيفاجميما محسورا نقطعا حدب جانب الجلالالسحاب الودق المطرشرذمة عصابه ريع طريق ينسلون يخرجون شوبا مزجا الحبك الطرائق سور الحائط وبلغة أزدشنوءة لاشيه لاوضح العضل الحبس أمةستين الرس البئر كاظمين مكرو بينغسيل الحار الذي تناهىحره لواحه

وكمقول جربر

حراقة و بلغة مذحجر فث جماع مقينا مقتدر ا بظاهر من القول بكذب الوصيطالفناء حقبا دهرا الخرطوم الانفو بلغةخثعم تسيمون ترعون مريج منتشرصفت مالت هلوعاضجو راشططا كذبا وبلغة قيس غيلان نحلة فريضة حرج ضيق لخاسرون مضيمون تفندون تستهز.ون صياصيهم حصونهم تحبرون تنممون رجيم ملمون يلتكم ينقصكمو بلغةسمد العشيرة حفدة اختانكل عيال وبلغة كمندة فجاجا طرقا بست تات تبأس تحزرو بالهة عذرة اخسئوا اخزوا وبلغة حضرهوت ربيون رجال دمرنا أهلكمنا لغوب أعياء منسأ تهعصاءو بلغةغسان طفقاعدا بئيس شديد سىء بهم كرههم وبلغة مزينة لاتغلوا لاتزيدوا وبلغة لخم املاق جوع واتعلن تقمرن وبلغة جذام فجاسوا خلال الديار تخللوا الازقة وبلغة بنى حنيفة العةود العهود الجناح اليد والردب الفزع وبلغة الىمامة حصرت ضاقت وبلغة سبأ تميلوا ميلاعظما تخطئون خطأ بينا تبرنا أهلكنا وبلغةسلم لكصررجعو بلغةعمارةالصاعقة الموت وبلغة طيء ينعق يصبح رغدا خصبا سفه نفسه خسرها يس ياأنسان وبلغة خزاعة أفيضوا انفروا والانضاء الجماع وبلغة عمان خبالاغيا نفقا سربا حيث أصابارادو بلغة تميم أمدنسيان يغيا حسدًا وبلغة انمارطائره عمله أغطش أظلم وبلغة الأشعر بين لاحتنكن لاستأصان تارة مرة اشمأزتما التو نفرت وبلغة الأوس اينة النخلو بلغة الحزرج ينفضوا يذهبوا وبلغة مدين فافرق فانض انتهى ماذكره أبوالقاسم ملخصاوقال أبو بكر الواسطى فى كتابه الارشاد فى القراآت العشر فىالقرآن من اللغات خسون لغة لغة قريش وهذبل وكنا نة وخثهم والخزرج وأشمر وتمير وقيس عيلان وجرهم والبمن وأزدشنوءة وكمندة وتميموحميرومد يزولجهم وسعد العشيرة وحضرموت وسدوس والمهالقةوا تمار وغسان ومدحجوخزاعة وغطفان وسبأ وعمان وبنو حنيفة وثعلب وطىوعامر بن صعصمة وأوسومزينة وثقيف وجذام وبلى وعذرة وهوازن والنمر والعامة ( ومن ) غيراامربية الفرس والروم والنبطو الحبشة والبربر وائسريا نية والعبرانيه والقبط ثم ذكر فى أمثلة ذلك غالب ما تقدم عن البرالقاسم و زاد الرجو العذاب بلغة بلي طائف من الشيطان بخسة بلغة ثقيف الأحقاف الرمال بلغة ثملبوقال ابن الجوزي في فنون الافنان في القرآن بلغة همدان الريحان الرزق والعينا البيضاء والعبقرى الطنافس وبلغة نصربن معاوية الختار الغدارو بلغة عامر ينصعصعة الحفدة الخفدة الحدم وبلغة تقيف العول الميل و بلغةعك الصور القرن وقال بنعبدالبرنى التمهيد قول من قال نزل بلغة قريش ممناه عندى الأغلب لانغير لغة قريشهوجودةفي جميعالقراآت منتحقيق الممزةونحوها وقريش لاتهمر وقال الشيخ جمال الدين بن مالك أنزل الله القرآن بلغة الحجازيين إلا فليلا فانه نزل بلغة التيميين كالادغام في من يشاق الله وفي من ير تد منكم عن دينه فان ادغام الجزوم لغة تميم ولهذا قل والفك لغة الحجازو لهذا كثر تحوو ليملل يحببكم الله يمددكمو اشددبه أزرى ومن يحلل عليه غضبي قال وقداً جمع القراء على نصب الاا تباع الظن لأن المة الحجازيين التزام النصب في المنقطع كما أجمعوا على نصب مآهذا بشرالان لغتهم إعمال ماو زعم الرمخشري فى قوله تعالى (فللا يعلم من فى السمو التو الارض الغيب إلاالله) أنه استثناء منقطع جاء على لغة ننى تميم ﴿ وَفَائدَةً ﴾ قال لو اسطى ايس في القرآن حرف إ غريب،من لغة قريش غير ثلاثة أحرف لأن كلام قريش سمل لين واضح وكلام العرب وحثى غريب فليس فىالقرآن إلا ثلاثة أحرف غريبة فسينغضون وهو تحريك الرأس مقيتا مقتدرا فشردبهم سمع (النوعالثاءنوالثلاثون) فيما وقع فيه بغير ألهة العرب قدأ فردت في هذا النوع كتا باسميته المهذب فها وقع في القرآن من المعربُ وها أناأ لخص هنافوا ثد فأقول اختلفت الأثمة في وقوع المعرب في القرآن فالأكثرون ومنهم الامامالشا فعىوابنجريروأ بوعبيدة والقاضىأ بوبكروا بن فارس على عدم وقوعه

طرب الحسام بذى الاراك فشاقني لازلت فى غلل وأيك

التفت إلى الحام فدعا لها ومشله قول حسان إن الني ناو لتني فرددتها قنلت فتلت فهاتها لم تقتل ومنــه ﴿ قول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن

وأجمل إذا ماكنت لابد ما نعا

وقد يمنع الشيءالفتيوهو

وكقول ابن ميادة فلاصرمه يبدوونى اليأسراحة

ولا وصله يصفو لنسأ فنكارمه

و نظير ذلك من القرآن ماحـكي الله تعالى عن ابراهيم الخليل من قوله (اعبدوا اللهوا تقوه ذلكم خير المكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أرثانا وتخلقون انسكا إلى قوله فما كان جواب قومه ) وقوله عز وجل (إن يشأ يذهبكم ويأت بخاق جـدید وما ذلك على الله بعزيزو برزوالله جيما ) ومثله قوله ( حتى

إذا كنتم في الفلك وُجرين

بهم يرج طيبة) إلى آخر فيه لقوله تعالى رقرآ باعر بيا) رقرله تعالى (ولو جعلنا قرآنا أعجميا لقالو الولافصلت آيا ته اعجمي وعربي) الآية ومثله قرله ( واتل وقد شدد الشافعي النكير على الفائل بن لك وقال أبو عبيدة انما أنزل الفرآن بلسان عربي مبيز فن زعم أن عليهم نبأ الذي آنيناه فيه غير العربية فقد أعظم القول و من زعم أن كذا با ( 1 ) النبطة فندأ كبر القول و قال ابن أو س ( ٠ ) و كان فيه آيا نذافا نسلخ منها إلى قوله من لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب انما عجزت عن الانيان ؟ له لا نه أتى لمغات لا يعر قونها وقال فثله كثل الكلب ن ابن جرير ماوودعن ابن عباسوغيره من تفسيراً لعاظ من القرآن انها بالفارسية و الحبشية أو النبطية تحمل عليب ويلهث أو أونحو ذلك انما اتفق فيهاتوارداللغات فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلعظ واحد وقال غيره تنركه يلهث) ومشله قوله بلكان للمرب الماربة الى والفرآن بلعتهم بمديخالطة لسائر الالسنة في أسفارهم فعلقت من الهامهم ( والسارق والسارقة الفاظ غيرت بمضها بالنقصمن حروفها واسعملتها فأشعارها ومحاورتها حتى جرت مجرى العربى فاقطموا أيديهما جزاء الفصيح ووقع بها البيان وعلى هذا الحد نزلبهاالقرآن وقالآخرونكل هذه الالفاظ عربية صرفة بماكسبانكالا من الله ولكن لغةالعربمتسمة جداولا يبعدان تخفيءلميالاكا رالجلة وقدخفي على استعياس معني فاطر وفاح والله عزيز حكم فمن قال الشافعي في الرسالة لا يحيط باللغة الانبي وقال أبوالممالىعز يزيُّ بنُّعبُد الملك انما وجدت هده تابمن عدظله) ومنهم الالفاظ فالغة العرب لانها أوسع اللغات وأكثرها ألفاظا ويجوزان بكو أواسبقوا إلى هذه الألماظ من لا يعد الاعتراض وذهب آخرون إلى وقوعه فمهو أجانوا عن قول تمالي قرآ باعربها بأن السكايات اليسيرة بغير العربمة والرجوع من هذا الباب ومنهم من يفرده عنه كقول زهير نظرتها

قف بالديار التي لم يعفها

نعم وغيرها الازواح والديم وكقول الاعراق اليس قليدلا نظرة ان

اليك وكلاليس منك قليل وكقول ابن هرمسة ليت حظى كلحظة العين

وكثير منها القليل المهنآ ومن الرجوع قول القائل بكل تداوينا فلم يشف

على ان قرب الدار خير من البعد

(١) الذى في السكستلية لدا بدل كذابا فليعلم

لا تخرجة عن كونه عربيا والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظ. فيها عربية وعن قرله نعالى أأعجمي وعربى بأن المعنيمن السياقأ كلامأعجمي ومخاطب عربى واستدلوا بانفاق النحاة على أن متعصرف نحوا براهبمالملمية والعجمية وردهذا الاستدلال أن الاعلام ايست محلخلاف فالكلام في غيرها موجة بأنه إذا انفق على وقرع الاعلام فلاما نعمن وقوع الاجناس وأقوى مارأيته الوقوع وهو اختياري ما أجرجه ابنجرير بسند صحيح عن أبي ميسرة لنا بعي الجليل قال في القرآن من كل اسار (وروى) مثله عن سعيد بنجبير و وهبّ بن منبه فهده اشارة إلى ان حكمة رقوع هذه الآلماظ في القرآن انه حوىءلوم الأو اين و الآخرين و نبأ كلشى و فلا بدأن تقع فتيه الاشارة لى أنو اع للغات و الالسن ليتم احاطنه كل شىء فاختيرله من كل الهة اعذبها وأخفها وأكبرها استمالاللمرب ثم رأيت ابن النقيب صرح بذلك فقال من خصا تصالقر أن على سائر كتب الله تعالى المنزلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أرك عليهم لم ينزل فيهاشى. بلغةغيرهم والقرآن احتوى على جميع لغات العرب وأ نزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفـــرس والحبشة شيء كثيرانهي وأيضا فالني بالله مرسل إلى كلأمة وقد قال تعالى (وماأرسلنا من رسول الابلسان قرمه) فلاندر أن يكون في الكتاب المبعوث معن لدان كل قومو أن كان أصله بلغة قومه هو ( وقد ) رأ يت الجو بني ذكر لو قوع المعرب في القرآن فائدة أخرى فعال ان قيل ان استبرق ليس بعربىوغيرعر بىمن الالفاظ دون المربى في الفصاحة والبلاغة المقول لواجتمع فصحاء العالم رأرادواأن يتركراهذه اللفظ ويأتوا بلفظ يقوم مقامها فىالفصاحة لعجزواعن ذلك وذلك لآن الله تعالى إذا حشعباده على الطاعة فان لم برعبهم بالوعد الجميل ويخو فهم بالعذاب الووبل لا يكون حثه على وجه الحكمه فالوعد والوعيد نظرا الى الفصاحة واجب ثم انالوعد بمايرغب فيه العقلاء وذلك منحصر في أمورالآماكنالطيبة ثم المسأكلالشهية ثم المشارب الهنية ثم الملاس الرفيعة ثم المناكح اللذيذة ثمما بعده بمايختلف فيهالطباع فاذا ذكر الاماكنالطيبة والوعدبهلازم عندالفصيح ولوتركه لفالمنامر بالعبادة ووعد عليها بالاكلوالشرب الاكلوالشرب لاالنذ به إذا كسنت في جبس أو موضع كريه فلذاذكر الله الجنةو مساك طيبة فيها وكان بنبغي أن يذكر من الملابس ماهو أرفعها وأرفع الملاس في الدنيا الحرير وأما الذهب فلبس بماينسج منة ثوب ثم أن الثرب من غير الحرير

وقال الاعشى مرمت ولم أصرمكم وكساره أخ قدد طوى كشحا وآبليذهبا وكدول بشار لى حيلة فيمن بم منكان يخلق ما يقو له فعلم الخوال آخر وماني انتصار أن غدا وماني انتصار أن غدا

وما بى انتصار ان غدا الدمر ظالمی

على بلى انكان من عندك النصر

وباب آخر من البديع يسمى التدبيسل وهو ضرب منالناً كيدوهو ضد ما قدمتا ذكره من الاشارة كقول أبي داود

إذا ماعقدنا له ذمة

شـــددنا المناج وعقد الكرب

وأخذه الحطيئة فقــال فدعوانزال فكــنت أول نازل

وعلام اركبه إذالمأنزل وكـقوله جرير

الهدكشت فيها يا فرزدق تا بعا

ومثله قوله عز وجل (انقرعونءلافی الارض وجمل أهلها شیعاً ، إلی

لايعتبر فيه الوزن والثقل وربما يكون الصفيق الخفيف ارفعمنالثقيل لوزن وأما الحربر فكلما كان أو بهأ أقل كانأر فع فحينتُذو جب على المصيح أن يذكر الاثقل الاثخن ولا يتركه في الوعد لثلا يقصر في الحث والدعاء ثم أن هذا الواجب الذكر اما أن يذكر بلفظ واحدموضوع لمصر بحاولا يذكر ممثل هذا ولاشك أنالذكر باللفظ الواحدالصريح أولى لانهأو جزوأظهر في الافادة وذلك آستبرق فان أراد الفصيح أن برك هذا اللمظ ويأنى بلفظ آخرلم عكمته لانما يقوم قامهاما لفظ واحدأوأ لفاظ متعددة ولا يجد العرف لمظاو احدايدل عليه لأن الثياب من الحرير عرفها العرب من الفرس ولم بكن لهم بهاعهد ولا وضع في اللغه العربية الديباج الثخين اسمواتما عربوا ماسمعوامن العجم واستغنوا به عن الوضع لفلة وجوده عندهم وندرة تلفظهم بهوأما أن ذكره بلسظينفا كثرفانه يكون قداخل البلاغةلانذكر العظين بمعنى بمكن ذكره بلفظ تطويل فعلم بهذا أن لعظ استبرق يجب على كل فصيح أن يتكلم به في موضعه ولابحد ما يقوم مقامه وأى فصاحة ابلغ من أن لايوجدغير ممثله انتهى وقال أبوعبيد القاسم ابن سلام بقدأن حكى القول بالوقوع عن العقهاء والمنع عن أهل العربية والصواب عندى مذهب فيه تصديق القوالين جميمارذلك أنهذه الاحرف أصولها أعجميةكما قالىالفقهاء لكنها وقعت للعرب قعربتها بألسنتها وحولتهاعن الفاظ العجم إلى الفاظها فصارت عربية مم نزل القرآن وقداختلطت هذه الحروف بكلام المرب فن قال انها عربية فهو صادق ومن قال عجمية فصادق ومال إلى هذا القول الجوالبق وابن الجوزي وآخرون (وهذا إسردالالفاظ الواردة في القرآن من ذلك مرتبة على حروف المعجم (أباريق) حكى الثما لي في فقه اللغة أمها فارسيةونالالجواليقي الابريق فارسيمعرب ومعناه طريق الماء أوصب الماء على هيئة (أب) قال بعضهم هو الحشيش بلغة أهل الغرب حكاء شيدلة (ابلمي) أخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه في قوله تعالى ابلمي ما مك قال بالحيشة از در دية ( وأخرج) أبو الشبخ مِن طريق جعفر سُمُدعناً بيه قال اشربي بلغت الهندراً خلد) قال الو اسطى في الارشاد أخلد إلى الأرض رك بالمبرية (الا راتك) حكى ابن الجوزي في فنون الافنان أنها السرو بالحبشية (آذر) عه في المعرب على قول من قال انه ليس بعلم لا بي ابر اهيم و لا الصنم و قال ابن أبي حاتم ذكر عن معتمر بن سليمان قال سممت أبى يقرأ وإذقال ابراهيم لابيه آزريعنى بالرفعة ل بلغى أنها أعوجر إنهأشدكله قَالُهَا ابراهيم لابيه وقال بمضهم هي بلغتهم بالخطيء (أبساط)حكي أبوالليث في تفسيرهانها بلغتهم كالقبائل بلغة العرب (استبرق) أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك أنه الديباج الفليظ بلغة العجم (أسفار) قال الواسطى في الارشادهي الكتب بالسريانية وأخرج ، ابن أبي حاتم عن الضحاكة الهي الكتب بالنبطية داصري ،قال أبو القاسم في لغات القرآن معناه عهدي بالنبطية وأكواب، حكى ابن الجوزي انها الاكواز بالنبطية (وأخرج) النجرير عن الضحك نها بالنبطية وانها جرار ليست لهاعرى (ال) قال ابن جي ذكروا أنه اسم الله تعالى بالنبطية (الم)حكي ابن الجوزي انه الموجع الزنجية وقال شيدلة با لعبرانية (انام) نضجه بلسان أهل المغرب ذكره شيدلة وقال أبوالقاسم بلغة البرير وقال في قوله تعالى حَمِم آن هو الذَّى النَّهِي حَزِيمًا (١)وفيقوله تعالى من عين آنية اى حارة بها (أو ١٠) أخرج أبو الشيخ ابن حبان منطريق عكرمة عنابن عباس قال الاواه الموقن بلسانالحبشة (وأخرج)ابن ابي حاتم مثله عن بجاهد وعكرمه (وأخرج) عن بن عمرو شرحبيل قال الرحم لمسان الحبشة وقال الواسطى الأواه الدعاء بالعبرية وأواب، إخرج ابن إسى حاتم عن عمرو بن حبيل قال الإواب المسيح بلسان الحبشة واخرج ابنجرير عنهفي قوله تعالى أيربى معه قال سبحى بلسان الحبشة والاولى، والآحرة قال شيدلة الجاهلية الأولى أي الآخرة في الملة لآخرة أي الأولى بالقبطية والقبط يسمو الآخرة الأولى والأولى

قوله إنه كان من المفسدين الآحرة وحكاه لزركشي في البرهان (طائم) قالشيدلة في قوله تعالى بطا تهامن استبرق أي ظراهرها وتربدان بمن عـــــلى بالفبطية وحكاه الزركشي (بعير) أخرج الفريا في غزيجاهد في قوله تعالىكيل بعيرأي كيل حمار وعن مقاتل أن البعير كل ما يحمل عليه بالعبرانية (بيع) قال الجو البقى فى كتاب الممرب البيعة والكنيسة أثمة ونجملهم الوارثين) جعلهما بعض العلماء فارسين معربين (تنور) ذكر الحو البقي والثمالي أنه فارسيمعرب (نتبيراً) إلى قوله خاطةين أخرجا بنأ بي حاتم عن سعيد بن حبير في قوله تعالى (و ليتبزوا ماعلوا لقبيرا) قال تبره بالنبطية (نحت) قال 🚜 وباب من البديع أبوالقاسم في الهات القرآن في قوله تعالى فنادا هامن تحتم أي بطنها بالنبطية و نقل الكرماني في العجائب يسمى الاستطراد فن مثله عن مؤرخ ( الجبت ) أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال الجبت اسم الشيطان بالحبشية ذلك ماكتب إلى الحسن (وأخرج) عبد بن حيده ن عكر مة قال الجبت بلسان الحبشة الشيطان (وأخرج) ابن جرير عن سعيد ابن جبير قال الجبت الساحر بلسان الحبشة (جهنم) قيل عجمية وقيل فارسية وقيل عبرانية أصلما ابن عبد الله قال أنشدني كهنام (حرم) أخرج ابن أبي حاتم عن عكر مة فالوحرم وجب بالحبشة (خصب) أخرج ابن أبي حاتم عن أبو بكر بن دريد قال ا بن عباس في قوله تعالى حصب جهنم قال حطب جهنم بالرنجية (حطة) قيل معناه قو لو اصو ا با المغنهم أنشدنا أبوحاتم عن أبى (حواريون) أخرج ابن أبي حاتم عن الضحك قال الحواريون الفسالون بالنبطية واصله هواري عبيدة لحسان بن ثابت (حوب) تقدم في مسائل نافع بن الأزرق عن ابن عباسأنه قال حوبا أثما بلغة الحبشة (درست) رضي الله تمالي عنه أن ممناه قارأت بلغة اليهود (درى) معناه المضيء بالحبشية حكاه شيدلة وأبو القاسم (دينار) ذكر كنت كاذبة الني حدثتني الجو البقى وغيره أنه فارسى (راعنا) أخرجاً بو نعيم في دلا اللنبوة عن ابن عباس قال راعناسب لمسان فنجوت منجا الحرث اليهود (ربانيون) قال الجو اليتي قال أبوعبيدة العربلاتعرفالربانيين وإنماعرفها الفقها وأهل ا من هشام العلم قال واحسب السكلمة ليست بعربية وإنما هي عبرانية أوسريا نيةوجزمالقاسم بأنهاسريا نية نرك الاحبة لم يقاتل (رببون) ذكر أبوحاتم أحمد بن حمدان اللفرى فى كتاب الزينة أنها سريا نية (الرحمن) ذهب المرد و تعلب إلى أنه عبر انى و اصله بالخاء المعجمة (الرس) في العجا تب للسكر ما في أنه عجمي و معنا والبرّ (الرقم) ورمى برأسى طمرة ولجام قيلانه الماوح بالرومية حكاه شيدلة رقالًا بوالفاسم هوالكتاب بهاوقال الواسطى هو الدواة بها (رمناً) وكقول السموأل عده ابن الجوزى في فنون الافتان من المعربوقال الواسطى هو تحريك الشفتين بالعبرية (رهوا) قال وأنا لقوم لانرى القتل أبوالقاسم في قوله تعالى (والرك البحر رهوا) أي سهلًا دمثًا بلغة النبطوةال الواسطي أيساكنا بالسريانية (الروم) قال الجواليق هو أعجمي اسم لهذا الجيل من الناس (دنجبول ذكر الجوالبق والثمالي أنه فارسي (السجل) أخرج ابن مردويه من طربق أبي الجوزاءعن ابن عباس فالالسجل وكمقول الآخر بلغة الحبشة الرجل وفي لمحتسب لا بنجني السجل الكتاب قال قوم هو فارسي معرب (سجيل) أخرج خلیلی من کمب اعینا الفريابي عن مجاهدة السجيل بالفارسية أولها حجارة وآخرها طين (سجين) ذكراً وحاتم في كتاب أخاكما الزينة أنه غيرعربي (سرادق) قال الجو البق فارسيممربو اصلمسرا دور وهو الدهليزوة الغيره الصواب أنه بالفارسية سرا يرده أى ستر الدار (سرى) أخرج بن أبي حاتم عن بجاهد في قدله تعالى سريا قال نهر بالسريانية وعنسميد ابن جبير بالنبطية وحكى شيدلة أنه باليونانية (سفرة) أخرج ابنأ بي قرعة أنه حاتم من طريق ابن جريج عن ابن عباس في قوله تعالى بأيدى سفرة قال بالنبطية القراءة (سقر) ذكر الجوالبق أنهاءجمية (سجدا) قال الواسطى في قوله تعالى (وادخلو اللباب سجداً) أي مقنعي الروس بالسريانية (سكر) أخرج ابن مردويه من طريق العوفى عن ابن عباس قال السكر بلسان الحبشة الخل وكمقول الآخر (ساسبيل) حكى الجوالبق أنه عجمي (سنا) عده الحافظ ابن حجر في نظمه و لم أفف عليه الهيره (سندس) قالالجوالبق،هو رقيقالديباج بالفارسية (وقال) الليث لم يختلف أهل اللَّمْهُو المُسرون في أنه معربُ

وقال شيدلة مو بالهندية (سيدها) قال الواسطى في قوله تعالى (وألفيا سيده الدى الباب) أي ذوجها

الذين استضعفوا ونجملهم

إذا مارأ تهعادر وسلول

على دهره أن الكريم 

مخافة أن يرجى ثراه

فا ذر قرن الشمس حتى كأننا

من العی نحسکی احمد بن مشام

وكقول زمير

ان البخيل ملوم حيث كان و لـ

كمن الجواد على علاته هرم

وفيها كستب إلى الحسن ابن عبدالله قال اخبرنى محمد بن يحي حدثى محمد ابن على الانسارى قال سممت البحترى يقول الشدنى أبو تمام لنفسه وساح هطمل النعداء هنان

على الجراء أمين غير خوان

أظمى الفصــوص ولم تظمأ فوائمه

فجل عینسك فی ریان ظمان

ولوتراه مشيحا والحصى فلق

بين السناك من مثنى ووحدان

أيقنت ان لم نثبت ان حافره

منصخر تدمرأو منوجه عثمان

وقال لى ماهذا منالشعر قلت لا أدرى قال هـذا المستطرد أو قال

بلسار اله بطقال أبو عمر و لاأعرفها في المة العرب (-يه بين) أخرج ابن أبي حاتم و ابن جريرعن عكرمة قال سينين الحسن بلسان الحبشة (سيناء) خرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال سيناء بالنبطية الحسن (شطرا) أخرج ابن أبي حاتم عن وفيع في قوله تعالى شطرا المسجد قال تلقاء بلسان الحبش (شهر) قال ألجو الَّذِي ذَكَرَ بِمَضَ أَهُلُ اللَّمَةُ انْهُ بِالسَّرِبَانِيةِ (الصراط) - حَيَّى النَّقَاشُ وَابنَ الجُوزَى أَنَهُ الطريق بلغة الروم ثمراً يته في كتاب الزينة لا بي حاتم (صرهن) أخرج ابن جريز عن ابن عباس في قوله تعالى فصرهن قال هي نبطية تشققهن وأخرج مثلهءن الضحاك (وأخرج) ابن المنذر عن وهب بن منبه قال مامن اللغة شيء الامنها في القرآن شيء قيل وما فيه من الرومية قال نصرهن يقول قطعهن (صلوات) قال الجوالبق هي بالعد انية كنائس اليهودو أصله إصلونا (و أخرج) إين أبي حاتم تحوه عن الضحاك ( طه ) أخرج الحاكم في المستدرك من طريق عـكرمة عن ابن عباس فيقوله تعـالي طه قال هو كَقُولُكُ يَامَعُدُ بِلَسَانِ الحَبْشُ (و أُخْرِج) ابن أبي حاتم من طربق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال طه والنبطية (وأخرج)عن سميد بن جبيرة لطه بارجل بالنبطية ( وأخرج) عن عكرمة قال طه يارجل بلسان الحبشة (الطاغوت) هو الكادن بالحبشية (طفةا) قال بعضهم معناه قصدا بالرومية حكاه شيدلة (طوبى) أخرج ابنأبي حاتم عن ابن عباس قال طوبي اسم الجنة بالحبشية ( وأخرج) أبو الشيخ عن سميد بن جبير قال بالهندية ( طور ) أخوج الفرياني عن مجاهد قال الطور الجبل بالسريانية (وأخرج) ابن اب حاتم عن الضَّحاكُ أنه بالنبطية (طوى في الدجا ثب الكرماني قيل هو معرب معناه ليلاو قيل هو رجل بالعبر البية (عبدت) قال أبو القاسم في قوله تعالى (عبدت بني اسر البيل) معناه قنلت بلغه النبط(عدن)أخرج ابن جرير عن ابن عباس انهسأل كعبا عن قوله تعالى (جنات عدن) قال جنات الكروم وأعناب بالسربانية ومن تفسيرجو ببرانه بالرومية (العرم) أخرج ابن أبي حاتم عن بجاهدة ل العرم بالحبشية هي المسنات التي تجمع فيها الماءثم ينبثق (غساق) قال الجدالبتي و الواسطى هو البارود المنتن بلسان البرك ( وأحرج) ا ينجرير عن عبد الله بن بريدة قال|الغساق المنتن وهو بالطحاوية (غيض) قال أو القاسم غيض المفة الحدِثة ( فردوس) اخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال الفردوس بستان بالرومية (وأخرج) عن السدى المالكرم بالنبطية وأصله فرداسا (قوم) قال الواسطى هو الحنطة بالعبرية (قراطيس)قال الجوالتي يقال أن القرطاس أصله غير عربي (قسط) أخرج ابن أبي حاتم عنجماهدةاناالقسطالعدل بالرومية (قسطاس) أخرج الفريابيي عن مجاهدةال الفسطا سالمدل بالرومية دوأخرج، إن أبي حاتم عن سعيد بن جبيرة ل القسطاس بلغة الروم الميزان (قسورة ) اخرج ابن جريرعن ابن عباس قال الاسديقال له بالحيشية قسوره (قطنا) قال أبو القاسم معناه كُنا بنا بالنبطية رقمل كي الجوالبق عن بعضهم أنه فارسي معرب (قل) قال الواسطى هو الدبا بلسان العبرية والسريانية قال أبوعمروو لا اعرفه في المة أحدمن العرب انه فارسي العرب (قنطار) كرااتها الى فىفقه اللغةأنه بالرومية اثنتاءشرألف أوقيه وقال الحليل زعمو اأنه بالسريا نيةمل مجلد ثورذهبا أونضه (و قال) بعضهم أنَّه بلغة و رأ اله مثقال و قال ابن قتيبة قبل أنه ثمانية آلاف مثقال بلسان أمل آفريقية والقيوم، قال الوأسطى هو الذيلا ينام بالسريانية (كافور) ذكر الجوالتي وغيره أنه فارسىمعرب (كفر) قال ان الجوزي كفرعنامعناه مح عنا بالنبطية (وأخرج) ابن أبي حاتم عن أبي عران الجوني في قرله تعالى كفر عنهم سيأتهم قال بالعبر انية محاعم، (كفلين ) اخرج أبن أبي حاتم عن أبي موسى الاشعرى قال كفلين ضعفين بالحبشية وكنز ، ذكر الجوالبتي انه فارسى معرب وكورت ، أخرج ابن جرير عن سعيد بنجبير قال كورت غورت وهي بالفارسية و لينة، في

الارشاد للواسطى هي النخــلة قال الكليلا أعلمها الابلسان يهود يثرب ( متــكا" ) اخرج ابن أبي حاتم عن سلمة بن تمام الشقرى قال متكا بلسان الحبش يسمون التراج متكا ( مجوس ) ذكر الجو المقي أنه أعجمي (مرجان )حكى الجو اليقي عن بعض أهل اللغة أنه أعجمي (مسك)ذكر الثما أبي أنه فارسي (مشكاة) آخرج ابن أبي حاتم عن مجهاهد قال المشكاه الكوة بلغه الحبشة ( مقاليد ) اخرج الفرياتي عن مجاهد قال مقاليد مفاتيح بالفارسية وقال ابن دريد والجو البتي الاقليد والمقليد المفتاح فارسى معرب (مرقوم) قال الواسطى فى أوله تعالى (كتاب مرقوم) بلسان العبرية(مرجاة)قال لو اسطى، رجاةقليله بلسان المجموقيل بلسانالقبط(ملكوت)اخرجا بن أبي حاتم عن عكرمة في قوله تعالى ملكوت قال هو الملك و الكنه بكلام النبطية ملكو تا (وأخرجه) ابن الشبخ عن ابن عباس وقال الواسطى فى الارشادهو الملك بلسان النبط (مناص) قال أبوالقاسم معناه فراد بالنبطية (منسأة) أخرج ابن جريوعن السدى قال المنسأ والعصا بلسان الحبشة (منفطر) اخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى ( السهاء منه طر به ) قال ممثلثة به بلسان الحبشة ( مهل )قيل هو عكر الزبت بلسان أهل المغرب حكاه شيدلة وقال أبو القاسم بلغة البربر ( ناشئة ) أخرج الحاكم في مستدركه عرب ابن مسعود قال ناشئة الليل قيام بالحبشة (راخرج)البيمق عنابن عباس مثله (ن) حكى الكرماني في العجائب عن الضحاك أنه فارسي أصله أنون ومعناه اصنع ماشئت (هدنا) قيل معناه بنا بالعبر انية حكاه شيدلة وغيره (هود) قال الجوالة ق الهوداليهود أعجمي (هول ) أخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بنمهران في قوله تعالى (يمشون على الارض هونا) قال-كيا. بالسريانية (رأخرج) عن الضح ك شله وأخرج) عن أبي عمر ان الجوني أنه بالعبر انية (هيت لك) اخرجه ابن أبي حانم عن ابن عباس قال هيت لك بالقبطية وقال الحسن هي بالسرايا نة كذلك أخرجه ان جرير وقال عكرمة هي بالحورا نية كذلك أخرجه أبوالشبخرة الأبوزيد الانصاري هي بالعبرانية وأصله هيتاج أى تعاله دوراء ، قيلمعناه امام بالنبطية حكاه شيدلة وأبوالقاسم وذكر الجوال قي انهاغير عربية . وردة )ذكرالجواليتي أنهاغير عربية ( وزر )قال أبوالقاسم هو الحبل والملجأ بالنبطية (ياقوت) ذكر الجوالبق والثمالي وآخرون انه فارسي (محور) أخرج ابن أبي حاتم عن داو دبن هند فى قوله تعالى (إنه ظن أن ان محور) قال بلغة الحبشة يرجع (واخرج)مثله عن عكرمة و تقدّم فى أسئلة نافع بن الازرق عن ابن عباس (بس) أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله تعالى يس قال يا انسان بالحبشية وأخرجا بن أبي حاتم عن سعيدبن جبيرةال يس يارجل بلغة الحبشة (بصدون )قال ابن الجوزى معناه يضجون بالحبشة (يصهر)قيل معناه بنضج بلسان أهل المغرب حكاهشيدلة والم)قال ا بن قتيبة المالبحر بالسريا نية و قال ابن الجوزى بالعبر انية و فال شيدلة بالقبطية (اليهود) قال الجواليق اعجمى معربمنسو بون الى يهوذبن يعقوب فرب باهمال الدال فهذا ماوقفت عليه من الالماظ المعربة فى القرآن بعدالفحص الشديد سنين و لمتجتمع قبل في كتاب قبل هذاو قدنظم الفاضي تاج الدين بن

السبكي منها سبعة وعشرين لفظا فيأبيات وذبل عليها الحافظا بوالفضل ابن حجربا بيات فيهاأربعة

الاستطراد قلت ومأمعنى ذلك قال برى أنه يصف الفرس ويريد هجاء عثمان فقال وقال البحترى ما ارب يعاف قذى ولو أو ردته بوما خلائق حمدويه الاحول

قال فقيل للبحترى انك الحنت هذا من أبي تمام فقيال مايعاب على ان آخيذ منه واتبعه فيا فقول ومن هذا الباب قول أبي تمام صب الفيراق علينا صب من كنيا

عليه اسحق يوم الروم منتقما ومنه قول السرى الزفاء ندى الدشاة لنا يسمم

نرع الوشاة لنا بسهم اطيمة

یرمی بسهم الحسین من یرمی به

ليت الزمان أصاب حب فلوبهم

بقنا ابن عبـد الله أو عرابه

و نظیرة من الفرآن ( أولم یروا الی ماخلق الله عن سی. یتفیؤ ظلاله عن الیمین والشهائل سجسدا قه وهم داخرون وله یسجدمافیالسموات وما فیالارضمزدایةوالملائکة

لایستنگیرون) کا نهکان المراد ان يحرى بالقول الأول إلى الاخبار عن ان كل شي. بسجد لله عز وجل و ان ڪان ابتــدا. الــكلام في أمر خاص ومرب البديع عندهم التكرار كقول الشاعر

هلاسألت جموع كنت مدة يوم ولوا أين أين وكقول الآخر وكانت فزارت تصلي نا فأول فزارة أولى لهما و نظيره من القرآنكثير كقوله ( ان مع العسر يسرا انمع العسر يسرا) وكالتكرار في قوله قل باأيها الكافرون وهذ فيه معــنى رائد عـلى النكرار لأنه يفيد الاخبار عن الغيب ومن البديع عندهم ضرب من الاستثناء كقول النابغة

ولا عيب فيهم غير ان سيو أبهم

بهن فلول من قراع الكتائب

وكقول النابغة الجعدي فتى كىلت أخسلافه غــير

جواذ فلا يبقى منالمال باقسا

في نم فيه ما يسر صديقه على ان فيه ما يسو. الأعاديا

له مقالید فردوس بعد کیا . فیا کی این درید منه تنور . ( وقال ابن حجر ) .

وزدت حرم ومهل والسجل كذا المرىوالاب ثمالجيب مذكور وقطـنا واناه ثم منكنا دارست يصهر منه فهو مصهور وهيت والسكرالاواممع حصب وادبي ممه والطاغرت مسطور صرهن اصرى وغيض المآ.مع وز ثم الرقيم مناص والسنا النور ٠ ( قلت ايضا ) .

المنأخرين ابن الحوزى وابن الدامغاني وأبو الحسين محد بن عبد الصمد المصرى وابن فارس وآخرون

فالوجوم اللفظ المشترى الذي يستعمل في عدة معان كامظ الآمة وقد أقردت في هذا الفن كتابا سمته

معترك لافران في مشترك القرآن والنظائر كالالفاظ المنواطئة وقيل النظائر في اللفظ والوجوه في

الممانى وضمف لانه لو اريد هذا لكان الجرع في الالماظ المشتركة وهم يذكرون في المك الكتب

الملفظ الذىممناه واحدفي موآضع كثيرة فيجلون الوجوه نوعا لاقدام والنظائر نوعا آخر وقدجمل بمضهم

ذلكمن أنو اع معجز ات القرآن حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف الي عشر بن وجهاو أكثر واقل ولا

يوجدذلك في كلام البشر ( وذكرمة اتل) في صدركتنا به حديثًا مرفوعًا لا يكون الرجل فقيها كل المقه

حتى يرىللفرآن و جوهاكثيرة ( قلت ) هذا أخرج ابن معدوغيره عن أبى الدرداء موقوفا و لفظه

لايفقهالرجل كلاالفقةو قدفسره بعضهم بان المرادأن يرى اللفظ لواحد محتمل معانى متعددة فيحمله

علمها إذاكانت غيره متضادة رلايقتصربه على معنى واحد وأشار آخرون إلى أن المراد به استعمال

الاشارات الباطنة وعدم الاقتصار على التفسير الظاهر وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق حمادزيدعن أيوبعن أبى قلابة عن أبى الدرداء قال إلك أن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها

قال حماد فقلت لا يوب أرأيت قوله حتى ترى للقرآن وجوها أهون أن ترى له وجوها فنهاب الاقدام عليه

قال نعم هو هذا (وأخرج ابن سعد) من طريق عكر مة عن ابن عباس ان على بن أب طالب ارسله الى الخوارج

وزدت يس والرحن مع ملـكو

تم الصراط ودرى. يحوّر ومر

وراءناظمفاهدنا إكمي ووراء

هود وقسط وكفر زمر سقر

شهر نجوس والفال يهود حوا

بعيرا زرحـــوب وردة عرم

واينة فومها رهـو واخـلد من

وقمل ثم اسفيار عني كـتبا

وحطة وطوى الرأس نون كذا

مسك اباريق بافوت رووانهنا

و بعضهم عد الأولى مع بطائنها

ت ثم سينين شطر البيت مشهور جان الَم مع القنطار مذكور والأرائك والاكواب مأنور هون يصدرن والمنسأة مسطور ربون ڪنز وسجين وتتبدير الومن تحتما عبدت والصور جاة سيكدها القيدوم موفور وسجمد ثم رببون تكثير عدن ومنفطر الاسباط مذكور مافات من عدد الالفاظ محصور

والآخرة لمعانى الضمد مقصور . ﴿ النَّوْعَالْنَاسُعُ وَالثَّلَاثُونَ ﴾ • في معرفة الوجوه والنظائر صنف فيه قديمًا مقاتل بنسلمان ومن وكقول الآخر حلم إذاما الحلم زين أهله مع الحلم في عين العدو مهيب

وكقول أبى تمــام تنصلربها من غير جرم اليــك سوى النصيحة الوداد

ووجره البديع كثيرة جدا فاقتصرنا على ذكر بمضها ونبهنا بذلك على مالم نذكره كراهة النطويل فليس الغرض ذكر جميسع أبراب البديع وقدر قدر مقدرون أنه إيمكن استفادة اعجاز القرآن من هــذه الأوراب التي نقلناها وأن ذلك مما يمكن الاستدلار به عليه وايس كذلك عندنا لأن هــذه الوجوه إذا وقع التنبيه عليهاأمكن التوصل اليها بالتدرب والنعود والتصنع لهما وذلك كالشعر الذي إذا عرف الانسان طريقه صحمنة التعملله وأمكنه نظممه والوجوء إلتي نقولان اعجاز القرآن يمكن أن يعلم منها فليس مما يقدر البشر على التصنع له والنوصل اليه محال ويبين ماقلنا ان كثيرا من المحدثين قد

الفرآن حالذو وجوء تقول ويقولون والكن خاصمهم بالسنن فالهم لن يجدو اعنها محيصا فخرج اليهم فخاصمهم بالسنن فلم تبق بأيديهم حجة وهذه عيون من أمثلة هذا النوع(ومن ذلك)الهدى يأنى على سبمة عشروجها بمعنىالثبات اهدنا الصراط المستقيم والبيان أوائك علىهدى مندبهم والدينان الهدى هدى الله والايمان ويزيدالله لذين اهتدوا هدى والدعاء واكل قوم هادو جملناهم أثمة يهدون بأمرناوبمعنى الرسل والكتب فأمايا نينكم منىهدى والمعرفة بالنجم هميهندون وبمعنى الني ساللج اله الذين يكتمون ما أنز لنامن البينات والهدى و يمعنى الفرآن و لقدجا مهم من رسهم الهدى والثوراة ولقدآنينا موسى الهدى والاسترجاع وأرلتك همالمهندون والحجة لايهدى القوم الظالمين بعد قوله تمالی ألم تر إلی الذی حاج ابراهیم فی به أی لایهدیهم حجة والتوحیدان نتبع الهدی معك والسنة فبهداهم اقتدوه واناعلي أثارهم مهتدون والاصلاح انالله لايهدى كيد الخاتنين والالهام أعطى كلُّشي خُلقه ثم هدى أي ألهم المعاش والتوبة الماهدنا اليك والارشادان بهدبتي سواءالسبيل (ومنذلك)السوءياً في على أو جهااشدة يسو ممو نكم سو مالعذاب ان والعقر و لا تمسوها بسوءو الزناما جزاء منارا دبا هلك سوامًا )كاناً بوك مراسو موالبرص بيضاءمن غيرسو ءوالمذاب ان الحزى اليومو السوء والشركما كنا نعمل منسوءوالشتملايحبالله لجهربالسوء وألسنتهم بالسوءوالذنب يعملونالسوء بجهالة وبمعنى تمسولهم سوءالدار والضرويكشف السوءومامسني السوءوالقتلوالهزية لمبمسسهم سو (ومن ذلك)الصلاة تأتىءلمأوجه الصلوات الخسيقيمون الصلاة وصلاءالعصر محبسونهما من بعدالصلاة وصلاة الجمعة إذا نودى المصلاة والجنازة ولاتصل على أحدمنهم والدعاء وصل عليهم والدينأصلواك تأمرك القراءةولاتجهر بصلائك والرحمة والاستغفارانالة وملائكته يصلون على النبي و مو اضع الصلاة رصلوات ومساجدًلا تقر بو ا الصلاة (و من ذلك الرحمة) و ردت على أوجه الاسلام يخص برحمته من يشأ. والايمان وآتا في رحمة من عنده والجنة ففي رحمة الله ه فيها خالدون والمطر نشرابين يدىرحمته والنعمةولولافضل اللهءلميكمورحمتهوالنبوةأم عندهم خزائن رحمةربك أهم بقسمون رحمة ربك والقرآن قل بفضل للهو برحمته والرزق خزائن رحمه ربروالنصر والفتحان أراديكم سوأأوأراد بكرحمة والعافية أوأرادنى برحمة والمودة رأفة رحمة رحماء بينهم والسعة تخفيف من ر كرور حتوالمففرة كتبعلى نفسه الرحمة والمصمة لاعاصم اليوم من أمر الله إلامن رحم (ومن ذلك) الفتنه وردتعلى أوجة الشرك والفتنة أشـدمن الفتلحتي لاتـكون فتنةوالاضلال والبتغاء الفتنة والقنل أنيفتنكم الذين كمفروا والصدو احذرهمأن يفتنوك والضلالةومن يردالله فتنته والمعذرة ثمم لم تسكن فنننهم والفضاءان هى[لاقننتكوالائم إلافىالفتنة سقطواوالمرضيفتنونفى كلعام والعبرة لاتجملنا فتنةوالمقوبة أن تصيبهم فتنةوالاختيار ولقد قتنا الذين من قبلهم والعذاب جعل فتنة الناس كعدّاب الله والاحراق يوم هم علىالنار يفتنون والجنون بأيكم المفتون (ومن ذلك) الروح وردعىأوجهالامروروح منه والوحى بزلالملائكة بالروح والقرآن أوحينااليكووحا منأمرنا والرحمة وأيدهم بروح والحياة فروح وريحسان جبريل فأدسلنااليها روحنانزل به الروح الامين وملك عظم بوم يقوم الروح رجيش من الملائكة تنزل الملائكة والروح فيهاوروح البدن ويسألونك

منااروح(ومن ذلك) القضاء وردعلى أوجه الفراغ فاذا قضيتم مناسككم رالامرإذا قضى أمر أو الاجل

فمنهمن قضىنحبه والفصل لفضى الآمربينى وبينكم والمضى ليقضى الله أمراكان مفعولا والهلاك

لقضىاليهم أجلهم والوجوب قضى الامرو الابرامني نفس بعقوب قضاها والاعلام وقضينا إلى بني

اسرائيل والوصية وقضى بكألانه بدوا إلاإياءوالموت فقضى عليه والنزول فلما قضينا عليه الموت

نصنع لابواب الصنعة حتى حشى جميسع شسعره منها واجتهد ان لايفوته بيت الاوهو بملؤه من الصنعة كما صنع أبر تمام في لاميته متى أنت عن ذهليــــة الحي ذاهل وصدرك منها مدة الدمر آمل تطل طلول الدمع في كل موقف وتمشل بالصبر الديار المواثل دوارس لم یحف الربیع ربوعها ولا مر فى اغنالها وهو فقد سحبت فيه السحاب ذيولها وقد اخملت بالنور تلك الخ ثل تعفين من زاد العفساة اذا انتحى على الحي صرف الازمة المتماحل لهم سلف سمسر العوالى وسامر وأبهم جمال لايميض وجامل ليمالى أضللت العزاء وخذلت بمقلك آرام الحسدور العقائل

من الهيف لو ان

الحلاخىلصيرت

والحلق فقضاه مسبح سنوات والفعل كلالما يقص ما أمره يمنى حقا لم مفمل والعهد إذا فضينا إلى موسى الأمر (رمن ذلك (الذكر و ردعلى أوج، ذكر اللسان فاذكر والله كذكر كم آبا محوذكر الفلب ذكر والله فاستغفر والذنوج م والحفظ راذكر ما فيه من الطاعة والجزاء فاذكر و في اذكر كم والصلوات الحس فاذا أمنتم فاذكر والله والمعظ فلما فسوا ماذكر به وذكر فان الذكرى والبيان أو عجتم ان جاء كم ذكر من وبكم والحديث أذكر في عندر بك أي حدثه بحالى والقرآن ومن أعرض عن ذكرى ما يأنيهم من ذكر والتوراة فاسألوا أهل الذكر والخبر سأ فلوا عليه عمنه ذكر او الشرف وانه الذكر لك والمعيب أهذا الذي يذكر آ فات كولا والوحى فالتاليات ذكر أو الرسول ذكر ارسو لا والصلاه ولذكر الله أكبر و صلاة الجمة فاسموا إلى ذكر الله فالا فالتاليات ذكر أو الرسول ذكر الله عالا ورد على أوجه المبادة ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك و لا يضرك و المدواة و الدين يرمون المحصنات و التروج فاذا أحصن و الحرية فصف ما المحسنات و المداب من المذاب

. (فصل) . قال ابن فارس في كتاب الأفراد كلما في القرآن منذكر الاسف فمناه الحون الافليا آسفونا فممناه أغضبونا وكلمافيهمنذكرالبروج بهيالكواكبالاولوك نتمفى بروج مشيدة فهي القصور العاوال الحصينة وكلمافيهمنذكر البروالبحر فالمراد بالبحر الماء وبالبرالتراب اليابس الاظهرالفساد في البروالبجرفالمراد يهالبرية والعمران وكلمافيه من بخسفهو النقص(لابثمن بخس أى حرام وكلما فيه من البعل فهو الزوج إلاا تدعون بملافهو الصنم وكلما فيه من البكم فالخرص عن السكلام بالايمان الاعميا وبكما وصهاى الاسرأ. وأحدهما أبكم فىالنخل فالمراد به عدم القسدرة على الكلام مطلقا وكلما فيهجثيا فسناهجيما الاوترىكل أمة جاثية فمناه تجثر على ركبها وكلما فيهمن حسبان فهو العدد الاحسبا نامن السمار في الكهف فهو العذاب وكل ما فيه حسرة فا لندامة إلا ليجمل الله ذلك حسرة فى قلوبهم فمناه الحزن وكلما فيه من الدحض فالباطل الا فسكان من المدحضين فمنساه من المقرعين وكلما فيهمن رجر فالمذاب الاوالرجر فاحجر فالمرادبه الصنم وكلما فيهمن ريب فالشك الاريبالمنون يعنىحوادثالدهروكل مافية منالرجم فهوالقتل الالارجمك فمناهلا شتمتك ورجما بالغيبالىظ اركلمافيه من الزورقا لكذب معالشرك إلامنكر امن القول وزورافا نه كذب غيرالشرك وكلمافيه من ذكاة فهو المال إلاوحنا نامن لدناوزكاة أيطهرة ( وكل مافيه ) من الزبغ فالميل إلا واذزاغت الابصار أى شخصت (وكلمافيه) من سخر فالاستهزاء الاسخر في الزخرف فهو من التسخير والاستخدام(وكلسكينةفيه)طمأ نينة الاالتيفىقصةطالوتفهوشيء كراس الهرة له جناحان ( وكل سميرفيه) فهوالنارو الوقود إلافى ضلال وسعرفه والعناء وكلشيطان فيهفأ بليس وجنوده الاو إذاخلوا َ إِلَى شَيَاطَيْنُهِمْ (وَكُلْشَهَيْدُ فَيُهُ) غَيْرِالْفَتَلَىٰ فَنْ يُشْهِدُفَا أَمُورُ النَّاسَ الآ وادعوا شهداءكم فهو شركاؤكم (ركلمافيه) من أصحاب النار فأهلم الاوماجملنا أصحاب النار الاملائكة فالمرادخز نتها (وكل صلاه) فيه عبادة ورحمة إلاوصلوات ومساجدة بي الاماكن ( وكل صمم) آية فني ساع الآيمان والقرآن خاصة إلا الذي في الاسرا. (وكل عذاب) فيه فلا مذيب الاو ليشود عذا بهما فهو الضرب وكل قنوت، فيه طاعة الأكلله قانتون فمناه مقرون , وكلك نن ، فيسه مال الا الذي في الكمف فهو صحيفة علم , وكل مصباح فيه ,كوكب لا الذي فيالنور فالسراج, وكل نـكاح ، فيه تزوج الاحتى إذا

لها وشحا حالت عليه الخلاخل مهى الوحش إلا ان هانا أ انس قناالط طإلاان لك ذوابل هوی کان خلسا ان من اطيب الهوى هوی حلت فی افیائه وهو خامل ومن الادباء من عاب عليه هذه الأبيات ونحوها على ما قد تكاف فيها من البديع وتعمل من الصنعة فقال قد اذهب ماء هذا الشعر ورونقه وفائدتهاشتفالا يطلب الطبيق وسائر ماجمع فيه وقد تعصب عليه احمد بن عبيد الله ابن عمار واسرف حتى تجاوز إلى الغض من محاسنه ولمسا قد او لع په من الصنعة ربما غطى على بصره حتى يبدع في القبيح وهو يريد ان يبدع فى الحسن كقوله في قصيدة له أولها سرت تستجير الدمع خوف نوی غد وعاد قنادا عندما كل مرقد فقال فيها اممری لقد حرت یوم لو ان القضاء وحده لم يبرد

بلغو االنكاح فهو الحلم (وكل نبأ) فيه خبر إلا فعميت عليهم الانباء فهى الحجج ( وكل ماورد ) فيه دخول الاولما وردماءمدين يمني هجم علمه ولم بد-له (وكل ما فيه) من لا يكلف لله نفسا إلا وسعها فالمراد منه العمل الاالتي في الطلاق فالمر ادمنه النفقة (وكل بأس) فيه قنوط الا التي في الرعد فمن العلم وكل صبر فيه محمودالالولاأنصبر ناعليهاو اصبرواعلى آلهتكمهذا آخر ماذكرة ابن فارس (وقال غيره كل صوم) فيه فمنالعبادةالامذرت للرحمن صوما أي صمنا ﴿ وَكُلُّ مَا فَيْهِ ﴾ من الظلمات والنور فالمراد الكمفر والايمان الا التي في أول الانعام فالمراد ظلمة الليل و نور النهار وكل انعاق فيه فهوالصدنة لامآنوا الذين ذهبت أزواجهم ثمل ما انفقوا فالمراد بهالمهر (وقال الدانى)كل ما فيه من الحضور فهو بالضادمن المشاهدة إلا موضعا واحدا فانه بالظاءمن الاختصار وهو المنعوهو قوله تعالى كمشيم المختصر (وقال) ا برخالو يه ليس في القرآن بعد بممني قبل الاحرف و احد (و لقد كنبنا في الزبور من بعد الذكر) قال مغلطاي فى كناب الميسر قدو جدنا حرفا آخر و هو قوله تمالى (و الأرض بعدذلك دحاها) (قال) أبو موسى في كتاب المفيث معناه هناقبل لا نه تمالى خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فعلى هذا خلق الأرض قبل خلق السها. اننهمي (قلت)قد تمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رالنا بعون اشيء من هذا النوع فأخرج الامام احدفي مسنده و ابن أبي حاتم وغيرهما من طربق در اجءن ابي الهيثم عن أبي سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلحرف فى القرآن يذكر فيه القنوت فمو الطاعة هذا اسناده جيدو ابن حبان يصححه (وأخرج) ابن أبى حاتم من طرق عكرمة عن ابن عباس قال كل شيء في القرآن الم فهو الموجع وأخرج من طريق على ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال كل شي مفي القرآن قتل فهو المن و أخرج من طريق الضحاك عن ابن عباس قال كل شي . في كتاب الله من الرجو يمني به المذاب وقال الفرياني حدثنا قيس عن عمارة الذهبي عن سميدين جبير عن ابن عباس قال كل تسبيح في القرآن صلاه وكل الطان في القرآن حجة (و أخرج) ابرأ بي حاتم من طربق عَكرمة عن ابن عبائس قال كل شيء فى القرآن الدين فهو الحساب وأخرجا بن الانبارى فى كنتاب الوقف و الابتداء من طريق السدى عن أبيمالكءن ابنءباس قاركل ريبشك إلامكانا واحدافى والطور ريب المنون يعني حوادث الأمور وأخرج ا ن أي حاتم وغير ه عن أبي ن كـ هـبـ قال كل شي. في القرآن هن الرياح فهيي رحمة وكل شيء فمه من الربح فهو عذاب (و أخرج) عن الضحاك قال كل كاس ذكره الله في القرآن إنما عني به الخر (وأخرج) عنه قال كلشي في القرآن فاطر فهو خالق (وأخرج) عن سعيد بنج بير قال كلشي في القرآن إنك فهو كذب (وأخرج) عن أني العالمة فالكل آنة في القرآن في الامر بالمهروف فهو الاسلام والنهى عن المنكر فهو عبادة الاوثان (وأخرج) عن أبي العالية نالكل آية فيالقرآن يذكر فيها حفظ الفرج فهو من الزنا إلا قوله تمالى( قل الدَّو منين يفضو امن أ بصارهم و يحفظو افر و جمم) فالمراد انلايراها احد(و أخرج)عن بحاهدقال كل شي في الفرآن ان الانسان كفورا و إنما يعني به الكفار (وأخرج)، عن عمر بن عبد العزيز قال كل شيء في القرآن خلود فانه لا تو بة له (وخرج) عن عبدالرحمن ا بنزيد بنأسلم قال كل شيء في القرآن يقدر فمعناه يقل ( وأخرج ) عنه قال النزكي في القرآن كله الاسلام(وأخرج) عَنْ أَبِيمَالِكُ قَالُ وَرَاءً فِي القَرَّآنِ أَمَامُ كُلَّهُ غَيْرٌ حَرَفَيْنِ فَمْنَ ابْتَغْي وَرَاءً ذَلْكُ يَعْنَى سوى ذلك وأحل لـكم ما وراء ذلـكم يعنىسوىذلـكم(وأخرج) عن أبى بكر بن عياش قال ماكان كسفا فهو عذابوما كان كسفا فهو تطع السحابوأخرجءن عكرمة قال ما صنع الله فهوالسد وماصنع الناس فهو السد وأخرج ابن جرير عن ابي روق قال كل شيء في القرآن جعل فهرخلق (وأخرج)، نجاهد قال المباشرة في كل كتاب الله الجاع (وأخرج) عن أبي زيد قال كل شي. في

وكقوله لو لم تدارك من المجد مذ زمن بالجود والباسكانالمجد قد خرقا فهذا من الاستمارات القبيحة والبدبع المقيت كقوله تسعون الفا كاساد الشرى نضجت اعمارهم قبل نضج التين والعنب وكقوله لو لم يمت بين اطراف الرماح إذا لمات إذلم يمت من شدة الحزن وكقوله خشنت عليه أخت بني خشين وكقولة الالايمد الدمر كفا بسيء إلى مجندى نصر فتقطع من الزند وقال في وصف المطايا لو كان كالهما عبيد حاجه يوما لزنى شدقا وجديلا وكقوله فضربت الشناء في أخدعيه ضربة غادرته عسودا ركوما فهذا وما أشبهه إنميا یحدث من دلو، فی محبهٔ

فهذا وما أشبه إنمسا يحدث من دلوه في محبة الصنعة حتى يعمله عن وجله الصواب وربما أسرف في المطابق والمجا فسر ووجوه البديع مرين

القرآن فاسق فهو كاذب إلا فليلا (و أخرج) ابن المنذر عن السدى قال ما كار فى القرآن حنيفا مسلما وما كان في القرآن حنفاء مسلمين حجاجارو أخرج) عن سعيد بنجبير قال العفو في القرآن على الاثة انحاء نجو تجاوز عن الذنب و نحو في القصد في النفقة (و يستلو كماذا ينفقون الماهفو) و نحو في لاجسان فها بين الناس إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح وفى صحبح البخاري قال سفيان بن عبينة ما سمى الله المطر في القرآن إلا عذايا وتسمية العرب الغيث قات استثنى وز ذلك ان كان بكم أدى من مطر فان المراد به الغيث قطما وقال أبو عبيدة إذا كان فى العذاب فهو أمطرت و إذا كان فى الرحمة فهو مطرت (فرع)أخرج أبو الشيخ عن الضحاكة القال لي ابن عباس احفظ عني كل شيء في القرآن و ما لهم فى الأرضَمَن ولى وَلا نصير ) فهو المشركين فأما المؤمنون فما أكثر أنصارهم وشفعاءهم (وأخرج) سعيدين منصور عن مجاهدقال كل طعام في القرآن فهو نه ف صاع (وأخرج) ابن أبي حاتم عن وهب ا بن منبه قال كلشي. في الفرآن قايل و إلاقله لم فهو دون العشرة (وأخرج) عن مسروق قال ماكان في القرآن على صلاتهم محافظون حافظوا على الصلوات على مواقبتها (وأخرج) عن سفيان من عمية قالكل شيء في القرآنومايدريك فلريخبر به وما أدرك فقد أخبر به (وأخرج)عنه فالكل مكرفي القرآن فهو عمل (وأخرج؛ عن مجاهد قال ما كان في القرآن قتل لمن فانماء في به الكافرو قال الراغب فىمفرداته قبيل كلشيء ذكره الله بقوله وما أدراك فسره وكلشيء ذكره بقوله ومايدريك تركه وقد ذكر وماأدراك ماسجينوماأدراكماعليون ثم فسر الكتابلاالسجيزولاالعليون وفرذلك نكتة لطيفه انتهى ولم يذكرها وبقيت أشياء نأتى فى النوع لذى بلى هذا ان شاء الله تمالى . (النوع الاربمون) فيممرقةمماني الآدوات التي يحناج البها المفسر وأعني بالآدوات الحروف وما شَاكَامًا مَنَ الاسماءُو الافعالُ والظروفِ (اعلم) أنهمر فهذلك من المهمات المعلوبة لاختلاف مواقعها ولهذا يختلفالكلام والاستنباط محسبها كافي قوله تعالى(وا ناو أيا كم له لي هدي أو في ضلان مبين ) فاستعملت على في جأ نب الحقوفي جا نب الصلال لان صاحب الحق مستمل يصرف نظر م كيف شاء وصاحبالباطل كما نةمنغمس في ظلاممنخفض لايدري أين يتوجه وقوله قعالي ( فابـ أوا أحدكم ورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طِماما فليأ تكم برزق منه و ليناه ف) عطف على الجمل لأولى بالماء والآخيرة بالواولما انفطع نظامالترتيب لارالناطف غيرمر تب لي الانياز بالطمام كماكان الانيار يه مترتباً على النظر فيه والنظر فيه مترتباً على النوجه في طلبه والنوجه في طلبه مترتباً على نطع الجدال في المسئلة عن مدة الليث وتسلم العلم له تعالى وقوله تعالى إنماالصدقاتاللمقرا.) لآية عدل عن اللام إلى في الأربعة الأخيرة ايذا ما إلى أنهم أكثر استحقاقا المنصدق عليهم بمن سبق ذكره باللام لارفى للوعاء فنبه باستمالها على أنهم أحفاء بأن يجعلوا مظنة لوضع الصدفات فبهم كمايوضعاشي فروعاء مستقرأ فيه وقال الفارسي إنما قال في الرقاب ولم نالموللرقب ليدل على أنالمبد لا يذلك وعنا بن

عباس قال الحمد لله الذي قال عن صلامهمساهون ولم غلى صلامهم وسيأتى ذكر كثير من أشياه ذلك وهذا سردها مرتب على حروف المهجم وقد أفرد هذا النوع بالتصنيف ملائق من المتقدمين

كالهروى في الازهيــــة والمنأخرين كما ن أم فاسم في الجني الداني ( الهمزة ) تأتي على وجهيد

أحدهما لاحتفهام وحقيقته طلب الافهام وهي أصل أدواته ومن ثم اختصت بأمور رأحدها،

جواز حذفها كما سيأتي في النوع الســــاـس والخسين ( ثانيها ) أنها ترد اطلب التصـــور

والتصديق بخلاف مل فالها للصديق خاصة وسائر الأدوات للصور خاصة (ثالثها) أنها

تدخل على الاثبات نجو ( أكان للناس حجبا آ لذكرين حرم )وعلى النبي نحو ( ألم نشرح)و تفيد حياشذ

الاستعارة وغير حتى استثقل نظمه واستوخم رصمه وكان التكلف باردا والتصرف جامدا وربما اتفق مغ ذلك في كلامه النادر المليح كما يتفق البارد القبيح فاما البحترى فانه لايرى في التجنيس مايراه ابوتمام ويقل النصنع له فاذا وقع فى كلامه كان فى الاكثر حسنا رشيقا وظريفا جميلا وتصنعه المطابق كثير حسن و تعمقه فى وجوه الصنعة على وجه طلب السلامة فلذلك يخرج سليما من العب في الاكثر وقوف الالفاظ به عن تمام الحسني وقمود العبارات عن الغاية القصوى فثىء لابدمنه وأمر لامحيضءنه كيف وقد وقف على من هو اجل منه واعظم قدرا في هـذه الصنعة وأكبر في الطبقة كامرى. القيس وزهيروالنا بفةوالى يومه ونحن نبين تميز كلامه وانحطاط درجة قولهم ونزول طبقة نظمهم عن مدبع نظم القرآن في باب مفرد بتصــور بهذو

معنيين ( أحدهما ) التذكر والننبيه كالمثال المسذكور وكـقوله تعمالي ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل) (والآخر) النعجب من الامر المظيم كـقوله تعـالى ( ألم ترالى الَّذينُ خرجوا من ديارهم وهم ألوف حــذر الموت) وفي كلا الحالين هي تحذير نحو ألم نهلكالاولين (رابعهــا) تقديمها على العاطف تثبيها على اصالنها في التصدير نحو (أوكله اعاهدو اعهدا أفأمن اهل القرى أثم اذا ماوقع)وسائر اخواتها يتأخر عنه كما هوقياس جميع أجزاءالجملة المعطوفة نحو فكيف تتقون فأين نذهبون فأنى تؤ فكون فهل مهلك فأي الفريقين فما الحكم في المنافقين(خامسها) أنه لايستفهم بها حتى يهجس في النفس انبات مايستفهم عنه بخلاف هل فانه لما لا يترجح عنده فيه نفى ولا اثبات حسكاه أبوحيان عن بعضهم (سادسها) أنها تدخل على الشرط نحور أفانمت فهم الخالدون أفانمات أوقنل انقلبتم) مخلاف غيرها وُبخرِج عَنْ الاستفهام الحقيق فتأتى لمعان تذكر في النوع السابع والخسين (فائدة) أذادخلت على رأيت امتنع أن تـكونمن رؤية البصرأوالقلبوصار بمهنى أخبرنى وقد تبدل ها مو أخرج على ذلك قراءة قنبلَ هاأ نتم هؤلاء بالفصر وقدتقع في القسم رمنه بما قرى ، ولانكتم شهادة بالتنوين آلله المدرالثانى من وجهى الهمزة أن تكون حرفا ينادى به القريب وجعل منه القراءة قوله تعالى (أمن هوفانت آناء الليل) على قراءة تخفيف الميم أى أصحاب هذه الصفات قال ابن هشامو ببعده أنه ليس في النتزيل نداه بغيرنا ويقربه سلامته مندعوى الجاز اذلايكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته ومن دعوى كثرة الحذفاذ التقدير عند منجعلها للاستفهام أمنهو فان خيرأم هذا السكافر أى الخاطب بقوله قل تمتع بكفرك قليلا فحنف شيآن معادل الهمزة والخبر (احد) قال حاتم في كتاب الزبنة هو اسم اكمل من الواحد ألاترى أنك اذا قلت فلان لايقوم لهواحد جازفي المهني أن يقوم ائنانفاكثر بخلافةو الثلايقومله احدوفي الاحدخصوصية ايست فيالواحــدتقول ايس فيالدار واحدفيجوزان يكون منالدواب والطيرو الوحش والانس فيعلمالناس وغيرهم بخلاف ليسفى الدار أحدفا نه مخصوص بالآدميين دون غيرهم قال و بأنى الاحـدفى كلام العرب بمعنى الاول و بمعنى الواحد فيستعمل فىالانبات وفى النفي نحوقل هوالله أحدأى واحدو اول فابعثوا أحدكم بورقكمو بخلافهما فلايستعمل الافي النفي تقول ماجا.ني من أحد ومنهأ يحسب أن لن يقدرعليه أحدان لم بره احدها منكمن أحدولا نصل على أحدرو احديستعمل فيهما مطلقا واحد يستوى فيهالمذكر والمؤنث قال تعالى (لستن كاحدمن النساء) مخلاف الواحدة لا يقال كواحد من النساء بل كراحدة وأحد يصلح في الافراد والجمع (قلت) ولهـذا وصف به فى قوله تعالى (فما منكم من أحدعنه حاجزين بحلاف الواحد واحدلهجمعمن لفظه وهوالاحدون والآحادوليس المواحد جميعمن لفظ فلا يقال واحدون بل اثنان و نلانة رالاحدىمتنع الدخول فى الضرب و العددو القسمة و فى شى من الحساب بخلاف الو احدا ننهى ملخصاوة ـتحصل منكلامه بينهما سبمة فروق وفي اسرارالنتزيل للبارزي في سورة الاخلاص فان قيل المشهورفىكلام العربأن الآحد يستعمل بعدالنني والواحد بعد الانبات فكيف جاء أحدهنا بعد الاثبات قلنا فداخنارا بوعبيدا نهما بمفنى واحدو حينئد فلا يختص احدهما بمكان دون الآخر وانغلت استده ال احدفي النفي و يجوز أن يكون العدول هناءن الغالب رعاية للفو اصل انتهى (وقال الراغب) في مفردات القرآن أحد يستعمل على ضربين أحدهما فى النفى فقط و الآخر فى الاثبات فالاول لاستغراق جنس الناطقين ويتناول الكشير والقليل ولذلكصحأن يقال مامن أحدفاضلين كـقوله تمالى (قامنكم منأحـدعنه حاجزين)والثاني على ثلاثة أوجه (الاول) المستعمل في العـدد مع العشرات نحو أحدءشر أحدوءشرون (والثانى) المستعمل مضافا إليه بمنى الاول نحو (اماأحدكما فيسقى ربه

الصنعة مايجب تصوره وينحقق وجه الاعجاز فيه بمشيئه الله وعونهثم رجع السكلام بنا الى ماقدرمناه منانهلاسبيل الى معرفة اعجاز القرآن من البديع الذي ادعوه فى الشعر ووصفوه فيه وذلك ان هذا الفن ليس فيه ما يخرق المادة و يخرج عن السعرف بل عمكن استدراكه بالتعلم والتدرب به والتصنع له كـ قول الشعر ووصف الخطب وصناعة لرسالة والحذق فى البلاغه وله طربق يسلك ووجه يقصدوسلم يرتقى فيهاليه ومثال قد يقع طالبه عليه فرب انسان يتعود أن ينظم جميع كلامه شعرا أو خطابه سجما او شنعة متصلة لايسقط من كلامه حرف وقديبار دهبه مافد تعوده وأنت ترى أدباء زماننا يضمفون المحاسن في جزء وكـذاك يؤلمون أنواع البارع ثم ينظرون فيه اذا أرادوا إنشاء تصيدة أو رسالة أوخطبة فيحدون ب کلامهم ومن کان قد تدرب و تقدم في حفظ

خمراً) (والله لث)المستعملوصفا مطاعاً ويخص بوضعالله نعالى نحو (قلهوالله أحد)واصله رحدالا أن وحدًا يستعمل في غيره ا ه (اذ, ترد على أوج، (احدهًا) أن تـكون اسمًا للزمن المــاضي وهو الغالب ثم قال الجمهولا تكون الاظرفا نحو فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا أومضافا اليها الظرف نحو بعدادهد تنايؤ مئذتحدث وأتم حينئذ تنطرون وقال غيرهم تكون مفمولا به نحو (واذكروا اذك تيم قليلا وكذا المذكورة في أو ائل القصص كالم المفعول به بتقدير اذكر و بدلامنه نحو (واذكر فالكتاب مريم اذا نتبذت ) فاذا بدل اشتمال من مريم على حد البدل في (يسألو الم عن الشهر الحرام قتال فيه اذكروا نعمة الله عليكم اذ جمل فيكم أنبياء) أى اذكرو النامة الني هي الجمل المهذكور فهمي بدُّل كلَّ مَن كُلُّ وَالجُهُورُ يَجْمُلُونُهَا فِي الْأُولُ ظُرَفًا لمَفْمُولُ مُحَذِّرِفُ أَي وَاذْ كَرُوا نَعْمَةُ اللهُ عَلَيْكُمْ اذْ كنتم قليلاوفي الثاني ظرف لمضاف الى مفعول محذوف اى وذكر قصة مريم ويؤيد ذلك النصريح به في واذكروا نعمة الله عليكماذكنتم أعدا. (وذكر) الزمخشري انها تـكون مبتدأ وخرج عليه قراءة وبضهم لن من الله على المؤمنين قال التقدير منه اذبعث فاذفي محل رفع كاذا في قولك أخطب مأيكون الاميراذا كانقائما أىلمن من الله على المؤمنين وقت بعثه اننهسى قال آبن هشام ولانعلم بذلك قانلاوذكر كثيراأنها تخرجءن المضى المالاستقبال نحويومئذ تحدث أخبارهاوالجهور أنكروا ذلك وجعلوالآية من باب و نفخ في الصور أعنى من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة الماضي الوافعواحتج لمثبتون منهما بنمالك بقوله تعالى فسوف يملمون اذالاغلال في أعنافهم فان يعلمون مستقبل لفطا ومعنىلدخول حرف التنفيس عليه وقدعمل في اذفرارم أن تكون بمنزلة اذا (وذكر بعضهم) أنها تأتى للحال تحو ( ولا تعلمون من عمل الاكناعليكم شهودااذ تفيضون )فيه أى حين تَفْيَضُونَ فَيْهُ (فَائدة) أَخْرَجَ ابن أَبِي حَالَم من طربق السدىءن أبي ما لك قال ما كان في القرآن أن بكسر الالف فلم يمكن وما كان اذفقد كا ( لوجه الثاني) أن تكون النعليل تحو (و لن ينفعكم اليوم اذظلتم أنكم في العذاب مشتركون إي وان ينفعكم اليوم اشراككم في العذاب لاُجل ظلكم في الدُّنيا وهلهى حرف بمنزلةلام العلةأوظرف بمعنى وقت والنعليل مستفادمن قوةالكلام لامن اللمظ قولان المنسوب الى سيبويه الاول وعلى الثاني في الآية إشكال لان اذ لانبدل من اليوم لاختـلاف الزمانين ولانكون ظرقالينفع لابه لايعمل في ظرفين ولالمشتركون لان معمول خبران وأخواتها لايتقدم عَلَيْهَا وَلَانَ مُعْمُولَ الصَّلَةُ لِإِيْنَقَـَدُمُ عَلَى المُوصُولُ وَلَانَ أَشْرًا كَيْمِقُ لَآخِرَةً في زمن ظلمهم ونمنا حملءلى التعلين(واذلم يهتدابه فسيقولون هذا افك قديم واذاعتر لنموهم ومايمبدون الالله فأووا الىالكمف)وأنكر الجمهور هذا الفسم، قالو االنقدير بعدا ذظلهم وقال ابنجني واجمعت ابا على مرارا في قوله تعـالي و ان بنفعكم ليوم الآبة مستشكلا ابدل اذ من اليوم وآخر ماتحصل منه أن الدنيـــا والآخرة متصلنان أسما في حـكم الله سواء فـكان اليوم ماض انتهــى ( الوجه الثالث ) التوكيد بان تحمل على الزباده قاله أبو عبيدة تبعه ابن قتيبة وحملا عليه آيات منها واذ قل رابك للملائكة (الرابع) التحقيق كقد وحملت عليه الآية المدكورة وجمل منه السهملي قوله بعد أذا نتم مسلمون قال ابن هشام و ليس الفولان بشي. (مسئلة) للزم اذالاضافة الى جملة اما إسمية نحو واذكروا إذ أننم قليل أوفعلية فعلماماض لعظا ومعنى نحو واذقال رك للملانكة واذاابتلى ابراهيم ربه أومعنى لالهظا نحو واذنقرل للذى أنهم الله عليه وتداجتمعت الثلاثه فى قوله تعالى (الاتنصروه فقد نصره اللهاذ أخرجه الذين كـفروا ثانى اثنين اذهما في الغار اذ يقول اصاحبه)وقد تحذف لجملة للملم بها وبعوض عنهاالتنوين و تكسر الذل لالنفاء الساكــنين نحو ( و بومئذ يفرح المؤمنون و انتم حينئذ

التصنيف ولم يحتج إلى وكان ما أشرف عليه من هذا الشأن باسطا من باع کلامــه وموشحا بأنواع البديع ما يحاوله من آوله وهذا طريق لا يتمذر وباب لا يمتنع وكل يأخذ فيه مأخلذا ويقف فيه موقفا على قدر ما معه من المعرفة عسب ما يمده من الطبع فأما شأو نظم القرآن اليه ولا امام يقتدى مه ولا يصح وقوع مثله اتفاقا كما يتفق للشاعر البيت النادر والكلمة الشاردة والممني الفلد الغريب والشيء الفليل العجب وكالمحق بكلامه بالوحشيات ويضاف من قوله إلى الا وابد لان ماجرى هذا الجرى ووقع هذا الموقع فأنمأ يتفق للشاعر في لمع من شمره والمكانب في قليل من رسا'له وللخطيب في يسير من خطبه ولوكان كل شعره نادرا ومتلاسائرا ومعنى مديعا والفظارشيقا رونقه ومائه ومملأ

تنظرون ( وزعم الآخفش ) أن اذ في ذلك معربة لزوال افتقارها إلى الجلةوان الكسرة اعراب لآن اليوم والحين مضاف اليهاوردبان بناءهالوضعها على حرفين وبان الافتقار باق فى المدنى كالموصول تحذف صَّلته ( اذا ) على وجهين أحدهما أن تبكون للمفاجأة فنختص بالجملة الاسمية ولاتحتــاج لجواب ولا تقُع في الابتداء ومعناها الحال لا الاستقبال نحو (فا لقاها فاذاهي حية تسمى فلما أنجاهم اذهم ببغون و إذا أذَقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اءالهم مكر في آياتنا)(قال ابن الحاجب) وممنى المفاجأة حضور الثيء معك في وصف منأوصافكالفعلية تقولخرجت فاذا الأسد بالباب فمعناه حضور الاسد ممك في زمن وصفك بالخروج أو في كانخروجك وحضور وممك في مكان خروجك ألصق بك من حضور. في خروجك لأن ذلك المكان يخصك دون ذلك الزمان وكلما كمان ألصق كانت المماجأة فيه أنوى ( واختلف ) في اذا هذه فقيلا إنها حرف وعليةالاخفشورجمه ابن مالك وقيل ظرف مكان وعليه المبرد ورجعها بنعصفر روقيل ظرف زمان وعليه الزجاج ورجحه الزيخشرى وزعم أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة قال التقدير ثم اذادعا كم فاجأتم الخروج في ذلك الوقت قال ابن هشام ولا يعرفذلك لغيره وانما يعرف ناصبها عندهم الخبر المذكور أو المقدر قال ولم يقع الخبر معها في النَّيزيل الا مصرحا به (الثاني) أن تكون لغير المفاجأة فالغالب أن تكون ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط وتختص بالدخول على الجمل الفعلية وتجتاج لجواب وتقع في الابتداء عكس الفجائية والفعل بعدها اما ظاهرنحو اذاجاءالنصر الله أومقدرنحواذا السهاءانشقت وجوابها إما فعل نحو فاذا جاء أمر الله قضىبالحقاوجملةاسميةمقرونه بالفاءنحو فاذانقرفىالناقور فذلك بومنذبوم عسير فاذا نفخ فالصور فلاأنساب أو فعلية طلبيه كذلك نحو فسبح بحمدر بك واسمية مقرونة باذا المجائية نحو (اذادعاكم دعوةمن الارض اذا أنتم تخرجون فاذا أصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون وقد يكون مقدرا لدلالة ما قبله عليه أولدلالة لمقام وسيأنى في انواع الحذف (وقد) تخرج اذاعن اظرفية قال الاخاش في قوله تعالى (حتى اذاجا وها) أن اذاجر يحتى وقال أبن جني في قوله تمالى اذا وقمت الواقمة الآية فيمن نصب عائضة رافعة أن اذا الاولى مبتدئا والثا نية خبرو المنصوبان حالان وكذا جملة ليس ومعمولاها والمعنى وقت وقوعالواقمة خافضة لقوم رافعه لآخرين هووقت رج الارض والجهور أنكر واخرجوها عن الظرفيةوقالوافىالآيةالاولى ان حتى حرف ابتداء داحل على الجملة بأسرها ولا عمل له وفى الثانية أن اذاالثانية بدل من الأولى و الأولى ظرف وجوابها محذرف لفهم المدنى وحسنة طول السكلامو تقديره بعداذا الثانيةأىانقسمتماقساماوكنتمأزواجا نلانة وقد تخرج عن الاستقبال فترد للحال نحو والليلاذا يغشى فأن الغشيان مقارن الليل والنهار اذا تجلي والنجم اذا هوى و للماضي نحو واذا رأوا تجارة أرلهوا الآية فان الآية نزلت بعد الرؤية والانهضاض وكذا قوله تمالي ولاعلى الذين اذاماأ توك لتحملهم فلت لاأجدماأ حملسكم عليه حتى اذا بلغ مطابع الشمس حتى اذا ساوى بين الصدفين ( وقد ) تخرج عن الشرطيه نحو واذا ماغضبوهم يغفرون والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون فاذافى الآيتين ظرف لخبر المبتدأ بعدهاولوكانت شرطية والجملة الاسمية جواب لاقترنت بالماء وقول بعضهم انهعلى تقديرها مردردبانها لاتحذف الا للضرورة وقول آخراناالضمير توكيد لا مبند أو أنما بعده الجواب تعسف وقول اخرجو ايها عذرف مدلول عليه بالجملة بعدها تكلف من غير ضرورة (تنبيهان الأول المحققونعلىأن ناصب اذا شرطها والاكثرون أنه مانى جوابها من فعلأوشبهةاك ثى قدتستعمل اذللاستمرار فى الأحوال الماضية والحاضرة والمستقبلة كما يستعمل الفعلالمضارع لذلك ومنهواذا القواالذين امنواقالوا امنا

وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انامعكم انمانحن مستهزؤون)اى ان هذاشانهم أبداوكذا فوله (نعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي) راك اث أن وكر ابن هشام في المغني اذماولم يذكر اذا ما وتدذكرها الشيخ بهاء الدين السبكي في عروس الافراح في أدوات الشرط فاما اذما فلم بقع في الفرآن ومذهب سيبويه أنها حرف وقال المبرد وغيره انهآ باقيةعلى الظرفيه وأمااذاما فوقمت فى الفرآن في قوله تعالى واذا ماغضبوهم اذا ماأتوك لتحملهم ولمأرمن تعرض لكونها بافيةعلىالظرفيةأو محولة إلى الحرفية ويحتمل أن يجرى فها القولان في اذماويحتمل أن يجزم ببقائها علىالظرفية لأنهاأ بعد عن التركيب بخلاف اذما ( الرابع ) تختص اذا بدخولها على المنيقن والمظنون والكثير الوقوع بخلاف ان فانها تستعمل في المشكوك والموهوم والنادر لهذا قال تمالي (إذا قم لم السلامة اغسلو اثم قال و إن كمنتم جنبها فاطهروا) فاتى باذا فى الوضوء لتكرره وكثرة أسباب وبان في الجنابة لندرة وقوعها بالنسبة إلى الحدث وقال تعالى ( فاذا جاءتهم الحسنة قالوالناهذهوان تصبهم سيئة يطير واو إذا أذَمَنا الناس رحمَ فرحوابها وان تصبهم سيده بما قدمت ايديهم اذاهم بقنطون الى في جانب الحسنة باذا لأن نعم الله على العباد كثيرة ومقطرع بها وان في جانب السّيَّة لانها نادرة الوقوع ومشكوك فيها نعم أشكل علىهذه القاعدة آيتان الأولى في قوله تعالى ( و لئن متم أ فان مات فأنى بان مع أن الموت محقق الوقوع و الاخرى قوله تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين الية مم إذا اذاقهم منه رحمة فرحوا به أ) فأنى إذا في الطرفين ( وأجاب ) الزيخشري عن الأولى بأن الموت لما كان بجهول الوقت أجرى بجري غير المجزوم وأجاب السكاكى عن الثانية بانه قصد النوييخ والنقريع فاتىباذا ليكون تخويفالهم واخبارابانهم لابد أن يمسهم شيء من العداب و استفيد التقليل من لفظ المس و تنكير ضرواً ما قوله تعالى و إذا أ نعمنا على الأنسان أعرض و نأى بجانبه وإذا مسهالشر فذودعاءعريض فأجيب عنه بأن الضمير في مسه للمعرض المتكمر لا لمطلق الإنسان ويكون لفظ إذا للنبيه على أن مثل هذا لمعرض بكون ابنلاؤه بالشرمة طوعا به وقال الخوبي الذي أظنه أن إذا يجوز دخولها على المتيقن والمشكوك لأنها ظرف وشرط فبالنظر إلى الشرط تدخل على المشكوك و بالنظر إلى الظرف تدخل على المنيقن كسائر الظروف الخامس خالفت إذا ان أيضاً في افادة العموم وقال ابن عصفورفاذاقلت إذافام زيدقام عمرو أفادت الكلما قام زيدقام عمرو قال هذا هو الصحيح وفي أن المشروط بها إذا كانعدما يقع الجزاء في الح ل في ان لا يقع حتى بتحقق اليأس منوجودهوفيأن جزاءهامستعقب لشرطها على الإتصاللاينقدم ولايتأخر بخلافان وفيان مدخولها لاتجزمه لابها لا تنمحض شرطا خاتمة قيل قدنأني إذازا ثدة وخرج عليه إذاالسماء انشقت أى انشقت السماء كما قال افتر بت الساعة اذن قال سيبو به معناها الجواب والجزء قال الشلو بين في كل موضع وقال الفارسي في الاكثر والاكثر ان تكون جوابا لأناولوظاهر تيناومقدر تين قال الفراء وحيث جاءت بعدها اللام فقبلها لو مقدرةان لمتكن ظاهرة تحواذالذهبكل إله بماخلقوهي حرف ينصب المضارع بشرط تصديرها واستقباله وانصالها وانفصالها بالقسم أوبلا النافية قال النحاة وإذا وقعت بعد الواو والفاء جازفيها الوجهان تحوو إذا لايلبثون خلفك فأذا لايو تون الناس وقرى شاذا بالنصب فمهما وقال ابن هشامالتحقيقأته إذا تقدمها شرطوجزا موعطفت فانقدرت المطف على الجواب جزمت وبطل عمل إذا لوقوعها حشو اأوعلى الجملتين جميعا جازالرفع والنصب وكذا إذا تقدمها مبتدأ خبره فعلمر فوع ان عطمت على الفعلية رفعت أو الاسمية فالوجهان و ق ل غيرة إذا نوعان الأول أن تدل على انشاء السببية والشرط بحيثلايفهمالارتباطمن غيرها نحوازورك فنقول اذن أكرمك وهي في هذا الوجه عاملة تدخل على الجمل الفعلية فننصب المضارع المستقبل

بهجته وحسن روائه ولم يقمع فيه المتوســط بين الكلامين والمتردد بين الطرفين ولا البـــارد المستنفل والغث المستنكر لم بن الاعجاز فىالـكلام ولم بن النفاوتالعجب بين النظام والنظاموهذه جملة تحتاج إلى تمصيل ومنه مهم قديحتاج في بعضه إلى تفسير وسنذكر ذلك بمشيئة الله وعونه و لـكن قد يمكن أن يقال في البديع الذي حكيناه واضفناه اليهم ان ذلك باب من أبراب البراعة وجنس مرب أجناس البلاغة وانه لا ينفك القرآن عن فن من فنون بلاغانهم ولا وجه من وجوه فصاحاتهم وإذا أورد هذا الوردووضع هذا الموضعكان جدرا وانمًا لم نطآق القـــول اطلاقالانالانجمل الاعجاز الخاصة ووقفا علمها ومضافا اليها وانصحان تكون هذه الوجوممؤثرة فى الجملة آخذة بحظرك من الحسن والبيجة متى وقعت في الـكلام على غير وجـــهُ النكلف

المستبشع والنعمل المتشنع

. (فمـــل في كيفية الوقوف على اعجاز القرآن ) .

قد بينا أنه لا يتهيأ لمن كان لسانه غير المربية منالعجم والبرك وغيرهم انيمرفوا اعجاز القران الا أن يعلموا أن العرب قد عجزا عن ذلك فاذا عرفوا هذا بأنءلموا أنهم قد تحدوا على أن يأ توا بمثله وقرءوا على ترك الاتيان بمثله ولم يأتوابه تبينوا أنهمءاجرونعنه واذا عجز أهــل ذلك اللسان فهم عنه أعجز وكذلك تقول انمن كان من أهل اللسان العربي الا انه ليس يبلسخ في الفصاحة الحد الذي يتناهى إلى معرفة أساليب الكلام ووجوه تصرف اللغةوما يعدونه فصيحا بليغا بارعاءن غيره فهو كالاعجمىفي أنه لابمكنه أن يعرف اعجاز القران الابمثل ما بيناأن يعرف به الفارسي الذي بدأنا بذكره وهو ومن ليس من أهل اللسان سواء فاما من کان قــد تناهی في معرفة اللسان المربي

المتصل إذا صدرت والناني أن تكون مؤكدة الجواب ارتبط عقدم أر منبهة على مسبب حصل في الحال وهى حينتُذ غيرعاملة لآن المؤكدات لا يعتمدعليها والعامل يُعتمد عليه نحوأن تأتى اذن اتيك وواللهإذن لأذمان ألإترى انهالو سقطت لفهم الارتباط رتدخل هذه على الاسمية فتقول اذن أناأكرمك ويجوز توسطها و تأخرها ومنهذا قوله تعالى(و اثن اتبعتأهواءهم من بعدماً جامِكُمن العلم إنكإذا) فهي ،ؤكدةالجواب مرتبطة بما تقدم (تنبيهان) الأول سمعت شيخنا العلامة الحكافيجي يقول فى قوله تمالى( و اثن اطعتم بشرا مثلكم انكم إذا لخاسرون) ليست اذا هذه الـكلمة المعهودة و انما هى إذا الشرطية حذفت جملتها الني تضاف اليهاوعوض عنهاالمتنو بنكما في يومئذ وكنت أستحسن هذا جدا وأظن أن الشبخ لاسلف له فى ذلك ( ثم رأيت ) الزركمشي قال فى البرهان بمد ذكره لاذن المعندين السابقين وذكر لها بعض المتأخرين معنى ثالثًا وهي أن تكون مركبة من إذا التي هي ظرف زمنماض ومنجملة بعدها تحقيقا أوتقديرا اكن حذفت الجملة تخفيفا وأبدل منها التنوينكما ف قولهم حينئذ وايست هذهالناصبة للبضارع لآن للك تختص بهولذا عملت فيه ولا يعمل الاما يختص وهذه لاغتص بل تدخل على الماضي كـقوله تعالى (واذا لآنيناهم إذالامسكـتم اذا لاذقناك) وعلى الاسم نجو وانكمإذا لمن المقربين(قالوهذا المعنى) لم يذكره النحاة لكنه قياس ماقالوه فى اذن وفى النذكرة لأبى حيان ذكر لى علم الدين القمني أن الفاضي تق الدين بن رزين كان يذهب إلى أن أذن عوض من الجلة المحذوفة و ابس هذا قول نحوى (وقال الخوبني) وأنا أظن أنه يجوز أن تقول لمن قال أناا ترك اذن أكر مك بالرفع على معنى اذا أتيتني أكر مك فحذفت أتيتني وعوضت التنوين من الجلة فسقطت الآلب لالنقاء الساكنين رقال) ولايقدح في ذلك الفاق النحاة على أن الفعل في مثل ذلك منصوب باذن لآنهم يريدون بذلك ماإذا كانتحرفاناصباله ولايننيذلك رفعالفعل بعدهاإذا أريدها إذا الزمانية معوضًا من جملتها النُّوين كما أن منهم من يجزم ما بعد من إذا جعلها شرطية ويرقمه إذا أريد بهاالموصولة انتهى فهؤلاء قدحاموا حول ماحام عليه الشبخ إلاأنة ايسأحدمنهم من المشهورين بالنحو و بمن يعتمدةوله فيه نعم ذهب بعض النحاة إلى أن أصل اذن الناصبة اسم والنقدير في اذن أكرمك إذا جئتني أكرمك فحذفت الجملة وعوض منها التنوين وأضمرت إن وذهب اخرون إلى أمها حرف مركبة من اذ وان-كي القولين ابن هشام في المغنى . (النبيه الثاني) الجمهور ان أذن يوقف عليها بالآلف المبدلة من النون وعليه اجماع القراء وجوزقوم منهم المبرد والمازني فيغير القران الوقوف عليها بالنون كلنوإن وينبني علىالخلاففي الوقوفعليها كنابتها فعلى الأول تكتب بالألف كما رسمت في المصاحف وعلى الثانى بالنون وأقول الاجماع في القران على الوقوف عايها وكتابتها بالااف دليلءلمانها اسم النونلاحرفاخره نون خصوصااتهالم تقعفيه ناصية للمضارع فالصواب اثبات هذا المدنى لاكما جُنح اليهالشيخ ومنسبق النقل عنه (أَفُ) كُلُّهُ تستعمل عند النضجر والنكره وقد-كي أبو البقاءفيقوله تعالى(فلاتقل لهاأف) قو لين أحدهما أنه اسم الممل الامرأى كفاواتركاروالثاني) أنه اسم لفه ل ماض أي كرهت و تضجرت و حكى غيره (ثا اثا) انه اسم امعَل مضادع أى تضجر منكما و أما قوله تمالى فى سورة الانبيا. (أف احكم) فاحاله أبرالبقاء علىماسبق في الأسراء ومقتضاء تساويهما في المهنى وقال العزيزى فيغريبه هناأى بتسالكم وفسر صاحب الصحاح أف بمه ني ذر او قال في الارتشاف أن أنضجر و في البسيط معناه التضجر و قبل الضجر وقبيل تصجرت ثم حكى فيها تسعا و الاثين لغة ( فلت قرى. منها فى السبع أف بالكسر بلانثوين وأف بالكسروالتنوين وأف بالفتح بلاتنو بناوفي الشاذأف بالضم منوناوغير منون وأف بالتخفيف

(اخرج ابن أفحاتم عزمجاهد في قوله تعالى فرنقل لمهاأفقال لاتفذرهما ( وأخرج ) عن أبي مالك قال هو الرديء مناأسكلام (أل) على ثلاثة أوجه أحدها أن تكون اسماموصولاً عمى لذيوفروعه وهي الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعواين نحوان المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية النائبون العابدون الآية وقيل هي حينتذ حرف تعريف وقيل موصول حرفي ( الثاني)أن تكون حرف تعريف وهى أوعان عمدية وجنسية وكلمنهما ثلاثة أفسام فالعهدية اماأن يكون مصحوبها معهودا ذكرنا نحو (كما رسلنا إلى فرعون رسو لافعصى فرعون الرسول فيهامصباح المصباح فرزجاجة الزجاجة كأمها كوكب )وضابط هذه يسد الضمير مسدها مع مصحوبها أومعهودا ذهنما نحور إذا همافي الغاراذ يبايهو لك تحت الشجرة )أومهموداحضورياً نحو (اليوم أكمات لكمدينكم اليوم أحل الكم الطيبات) (قال أبن عصفور) وكذا كلوائعة بعداسم الاشارة اوأى فى النداء واذا الفجائية ارفى اسم الزمان الحاضرنجوالآن (والجنسية) اما لاستغراق الافراد وهي التي يخلفها كلحقيقة نحو (وخلق لانسان ضعيفاء المالغيب والشهادة) ومن دلا تلهاصحة الاستثناء من مدخو لهانحو (إن الانسان او خسر الاالذين آمنوا) ووصفه بالجمع نحو أوالطفل الذين لم ظهرواو إمالاستغراق خصائص الأفرادوهي التي يخلمها كل بجازا نحو (ذلك الـكمتاب) أي الكرتاب الكامل فىالهداية الجامع لصفات جميعالكرتب المنزلة وخصائصها ( وإما النعريف) لماهية والحقيقة والجنس وهيالتي لايخلفهاكل لاحقيقة ولا مجازا نحو (وجعلنا من الماء كلشيء حي أو لئك الذين آنيناهم الكتاب والحكم والنبوة) قيل والفرق بين المعرف بالهذءو بين اسم الجنس النكرة هوالفرق بين المقيدو المطلق لان المعرف باليدل على لحقيفة بقيد حضورها في الذهن واسم الجنس النكرة يدل على مطلق الحقيقة لا باعتبار قيد (الثالث) أن تكون زائدة وهي نوعانلازمة كالى فالموصولات علىالقول بانتعريفها بالصلة وكالى فالأعلام المقارنة لنقلها كاللات والعزى أوالهلبتها كالببت للكعبةوالمدينة لطيبة والنجم للثرياوهذه في الآصل للمهد (اخرج) ابن أبي حاتم عن مجاهد في قرله تعالى والنجم إذا هوى قال الثريار غير لازمة كالواقعة في الحال وخرج عليه قراءة بعضهم ليخرجن الاعزمنها الأذل بفتح الياء أىذليلا لانالحالواجبة لاأن ذلك غير فصيح والاحسن تخريجه على حذف مضاف أى خروج الادلكم قدره الزمخشرى \* (مسئلة ) \* اختلف في أل في اسم الله تعالى فقال سيبويه هي عوض، ن الهمزة المحذوفة بناء على أن اصله اله دخلت ألفنقلت حركة الهمزة الى اللام ثم ادغمت قال الفارسي و يدل على ذلك قطع همز ها ولزومها وقال آخرونهى دربدة للنعريف تفخيماو تعظيماواصل الداولاه وقال قوم هي زائده لازمة لاللنعريف وقال بعضهم أصله هاء الكمناية زيدت قيه لام الملك نصارله ثمريدت أل تعظيما وفحموه تُوكيدا وقال الحليل وخلائق هيمن بنية الـكلمة وهواسمعلملااشتقاق لهولا أصل (خاتمة )أجاز الكوفيون وبعض البصريين وكمثير منالمأخرين نيابة أل عنالضميرالمضافاليه وخرجواعلى ذلك فانالجنة هيالمأوى والما نعون يقدرون لهوأجاز الزمخشرى نيابتها عن الظاهر أيضا وخرج عليه وعلمآدم الاسماء كلما فان الأصل أسماء المسميّات ( ألا)بالفتح والتخفيف وردت في القرآن على أوجه أحدِما الننبيه فتدل على تحقيق ما بمدها قال الزمخـُنـرى ولذلك قل وقوع الجمل بعدها الامصدرة نحو ما تاتي بهالقسم و تدخل على الاسمية والفعلية نحو (ألاانهم همالسفهاء ألاءوم يأ نيهم ايس مصروفًا عنهم) قال في الممنى و المعربون يقو لون فيها حرف استفتاح فيبينون مكانها ويهملون معناها وافادتها التحقيق من جهة تركبها من الهمزة ولاوهمزة الاستفهام اذا دخلت على النتي أفادت التحقيق نحراً ليس ذلك بتادر (الثانى والثالث) التحضيض والعرض ومعناهماطلب

ووثف عــــلى طرقها ومذاهبها فبو يمرف القدر الذي يننهي اليه وسع المكلممن الفصاحة ويعرف ما يخرج عن الوسع ويتجاوز حدود القدرة فليس مخفي علية اعجاز القرآل كما يمنز ببن جنس الخطب والرسائل والشمر وكمايميز بيزالشمر الجيد والردى والفصيح والبديع والنادر والبارع والغريب وهذا كا يميز اهل کل صناعــة صنعتهم فيعرفالصيرفي من النقدما يخفي على غـيرهو يعرفالبراز من قيمة الثوب وجودته ورداءته مايخفي عــلى غيره و ان كان يېتى مع معرفة هذاالشأن أمرآخر وربما اختلفوا فيه لأن من أهل الصنعة من يختارمن الكلام المتين والفول الرصين ومنهم من يختار الحكلام الذي يروق ماؤه وتروع مجته ورواؤه ويسلس مأخذه ويسلم وجهه ومنفذه ويحكون قريب المتناول غير عويص اللفظ ولا غامض المعنى كما يختار قوم ما يغمض ممناه ويغرب لفظه ولا

مختار ماسهل على اللسان وسبق إلىالبيان وروى انعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وصف زهيرا فقال كان لاعدح الرجل إلا ما فيه وقال لعبد بني الحسحاس حمين أنشده كني الشيب والاسلام للمرء ناهيا اما انه لوقلت مثل هذا لاجزتك عليمه ورؤى ان جريرا سـأل عن احسن الشمر فقال قوله ان الشق الذي في النار منزله

والفوز فوز الذى ينجوا من النار

كانه فضله لصدق معناه ومنهم من يختار الغلوفي قول الشعر والافراط فيه حيى رىماقالوا احسن الشعر أكذبه كقول النابغة

يقد السلوقي المضاعف

ويوقدن بالصفاح نار الحباحب

وأكثرهم عــلى مدح المتوسط بين المذهبين فى الغلو والاقتصاد وفي المتانة والسلاسة ومنهم من رأى أن أحسن الشعر ما كان أكثر صنعة وألطف تعمىلا وان يتخير الالفاظ

الثيء لكن الاول طلب بحث والثانى طلب بلين وتختص فيها بالفعلية نحو (ألاتقا المون قوما فكثو قوم فرءمن ألايقتلون ألامًا كاون ألاتحبون أن يغفر الله لـكم (ألا) بالفتح والتَّشديد حرفتحضيض لم يقع في القرآن لهذا الممنى فيهاأعلم إلا أنه يجوز عندى ان يخرج عليه الايسجدوا لله وأما قوله تُعالَى أَنْ لا تعلوا على (فليستُ هذه بلهي كله تانأن الناصبة ولاالنافية)وأن المفسرة ولاالناجية (إلا) بالكسر والتشديد على أوجه (أحدها) الاستثناء متصلا نحو فشربوا منه إلافليلا ماف لوه الاقليل أومنقطمانحوقلماأستكمءلميه من اجر الامن شاءآن يتحذإلى ربه سبيلاو مالاحد عندهمن فعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى ( الثانى ) ان تكون بمعنىغير فيوصف بها و بتا ايها جمع منكر أو شبهه ويمرَب الاسمُ الواقع بعدهاً باعرابُغيرنحو (لوكان فيهما آلهة إلاالله لفسدتاً)فلا يجوَّزأن تكون هذه الآية للاستثناء لانآلهة جمع منكر في الاثبات فلاعموم لهفلايصح الاستثناء منه ولانه يصير المعنى حينئذ لوكان فيمها آلهة ليس فيهم الله لفسدتا وهو باطل باعتبار مفهومه (الثالث) أن تكون عاطفة بمنزلة الواوفىالترسيلذكره الاخفش والفراء وأبوعبيدة وخرجو اعليه لئلا يكون للناس عليكم حجة إلاالذينظلمومنهم لايخاف لدى المرسلون الامن ظلم ثم بدل حسنا بمدسوء)أى ولاالذين ظلموا ولامن ظلم و تأولها الجمهور علىالاستثناء المنقطع (الوابع) بمعنى بلذكره بمضهم وخرج عليه ما أنزلناعليك القرآن لتشتى إلاتذكرةأى بل تذكرة (الخامس) بمعنى بدلذكره ابنالصائغ وخرج عليه آلهة إلاالله أى بدل اللهأوعوضه وبه يخرج عن الأشكال المذكور في الاستثناءو في الوصف بالامن جهة المفهوم وغلط بنمالك فعدمنأقسامها نحوالاننصروه فقد نصره اللهو ليستمنها بلهى كلبتان ان الشرطية ولا النافية(فائدة) قال الرماني في تفسير ممعني إلا اللازم لها الاختصاص بالشيء دون غيره فاذاقلت جاءنى القوم الازيدا فقد اختصصت زيدا بأ نهلهجيء وإذاقلت ماجاءنى الازيدافقداختصصت بالمجيء إذا قلت ماجاءنى زيد إلاراكبا فقد اختصصته بهذه الحالةدون غيرهامن المشي والعدو ونحوه (الآن) اسم للزمن الحاضروقد يستعمل فىغيره مجازا وقال قوم هىمحللزما نينأى ظرف للماضىوظرف للمستقبل وقد يتجوز بها عماقرب منأحدهما وقاابن مالك لوقت حضر جميعة كوقت فمل الانشاء حال النطق بهأو بعضه نحو (الآن خففالله عنكم فن يستمع الآن يجدله شهابا رصدا) وظرفيته غالبة لالازمة واختلف فيأل التيفيه فقيل للتعريف ألحضورى وقيلزائدة لازمة (إلى)حرفجرلهممان أشهرهاا نتهاءالغاية زما نانحوأتمو االصيام إلى الليل أومكا نانحو إلى المسجدالانصي أوغيرهمانحو والاس اليك أى منته اليك ولم يذكر لها الاكثرون غرهذا المعى وزادا بن ما لك وغيره تبعاللكوفيين معانى أخر منها المعية وذلك إذا ضممت شيئا إلى آخرُ في الحسكم به أو عليه أو النعليق نحو (من أنصارى إلى الله وأيديكم إلى المرافق و لاناً كاو ا أمو الهم إلىأموالكم)قال الرضي والتحقيق أبها للانتهاء أي مضافة إلى المرافق وإلى أموالسكموقال غيرة ماوردنى ذلك ؤول على تضلبين العامل وابقائها على أصلها والمعنى في الآية الأولى من يضيف نصرته إلى نصرةالله أومن ينصر في حال كو في ذاهبا إلى الله و منها الظرفية كني نحو ليجمعنكم إلى بوم القيامة أى فيه هلاك إلى انتزكى أىفان ومنهامرادفة اللام وجعلمنه والاس اليك أىلكو تقدما نهمن الانتهاء ومنها التبيين قال ابن ما لكوهى المبينة لفاعلية بجرو وها بعد ما يفيد حبا أو بغضاأو أسم تفضيل نحوربالسجن أحب إلى ومنها التوكيد وهي الزائدة نحو افتدة من الناس تهوى اليهم فىقراءة بعضهم بفتح الواو أىتهواهم قاله الفراء وقال غيره تضمينتهوى معنى تميل ﴿ تنبيه ﴾ حكى ابن عصفور فى شرح ابيات الا يضاح عنا بن الانبارى ان إلى تستعمل اسما فيقال أنصر أمت من اليك كايقال غدوت من عليه وخرج عليه من القرآن قوله تعالى (وهزى اليك

الرشيقة للمانى البديعة والقوافى الواقعــة كذهب البحترى وعــلى مأ وصفـه عن بعض الكتاب

فى نظام من البلاغــــة ما شيك

امرؤ انه نظام فريد ومديع كأنه الزهر الضا حك فى رونق الربيع الجديد حزن مستعمل الحكلام اختيارا

وتجنبن ظلمة التمقيد وركبن اللفظ القريب فادرك

ن به غاية المراد البميد و پرون ان من تمدی هذاكان سالكا مسلكا عاميا ولم برومشاعر اول مصيبا وفهاكتب الحسن أبن عبد الله أبو احمد المسكرى قال أخبرني محمد بن یحی قال أخبرنی عبد الله بن الحسن قال قال لى البحترى دعاني على بن الجيم فضيت اليه فافضنا في اشمار المحدثين إلى ان ذكرنا شعر أشجع فقال لى انه یخلی وأعادها مرات و لم أفهمهما وانفت اناسأله وعن معناها فلما انصرفت أفكرت في السكلمة هِ نظرت في شهره فاذا هو

بجذعالنخلة وبه يندفع اشكال أبى حيانفيه بأنالقاعدةالمشهورةانالفغللايتعدى إلى ضمير يتصل بنفسه أو بالحرفوقدرفع المتصلوهما لمدلول واحد في غيرياب ظن (اللهم) المشهور ان معناه باألله سَدَفَت يا النداء وعوض منها المم المشددة في آخره وقيل أصلهباالله امنا بخير فركب تركيب حيملا وزج وقال أبو رجاء العطاردي الميم فيها تجمع سبعين اسمامن أسما ته وقال ابن ظفر قيل انها الاسم الاعظم واستدل لذلك بأن الله دال على الذات والميم دالة علىالصفات التسعة والتسعين ولهذا قال أبو الحسن البصرى اللهم تجمع وقال النضر بن شميل من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسما ته (أم) حرف عطف وهي نوعان متصلة وهي قسمان (الاول) أن يتقدم عليها همزةااتسوية (سواءعليهم أأبذرتهمأه لمتنذرهم سواء علينا أجزعنا أمصير ناسوا معليهم أستغفرت لهم أملم تستغفر لهم (والثاني) أن يتقدم عليها همزة يطلب بها وبأمالتعيين تحوآ لذكرين حرمامالا تثيين وسميت فىالقسماين متصلة لان ماقبلها وما بمدها لايستغني بأحدهما عن الآخرو تسمىأيضامعادلةلماداتهالا مزةفي افادةالتسويةفي القسم الأول والاستفهام في الثاني ويفترق القسمان من أربعة أوجه (أحدها و ثانيها) أو الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابا لان المعنى معها ايس على الاستفهام وأن السكلام معها قابل للنصديق والتكذيب لانه خبر وايست تلك كذلك الاستفرام ممها على حقيقته (والثالث والرابع) أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين ولانكونالجملتان.معها إلا في تأويل المفردين وتكون الجلتان فعليتين واسميتين ومختلفتين نحو (سواءعليكمادعوتموهماما نتمصامتون) وأم الآخرى تقع بين المفردين وهوالغا لب فيها نحو (أا نتم أشدخلقا أم السهاء) و بين جملتين ايسافي تأويلها ﴿ النوع الثَّانَ ﴾ منقطعة (وهي ثلاثة أفسام) مسبوقة بالخبر المحض نحو ( تُذيل الكتاب لاريب فيه منَّربالمالمينَّام يقول افتراه) ومسبوقة بالهمزة لغير الاستفهام نحو ﴿ أَلْهُمُ أُرْجُلُ يُمشُونُ بِهَا أَمْلُمُ ايْد يبطشونها) إذالهمزة في ذلك الانسكار فهى بمنزلة النني والمنصلة لانقع بعده ومسبوقة باستفهام بغير الهمزة نحو (هل يستوى الاعمى وألبصير أم هل تستوى الظلمات والنور ) ومعنى أم المنطقة الذي لايفارقها الاضراب ثم تارة تكون له بجرداً و تارة تضمن معذلك استفهاما انكاريا (فن الأول) أم هل تستوى الظلمات والنور لانه لايدخلالاستفهام على استفهام (ومن الثانى) أم له البنات و الكم البنون تقديره بل أله البنات إذ لوقدرت للاضراب المحض لزم المحال . (تنبيهان). الأول قد تردأم محتملة الاتصال وللانقطاع كقوله تعالى (قل أتخذتم عندالله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تُعلُّون)قال الزيخشري بجوز في أمان تكون معادلة بمعنى أي الآمرين كائن على سبيل النقرير لحصول العلم بكون احدهما ويجوز أن تحكون منقطمة (الثانى) ذكراً بوزيدان ام تقع زائدة وخرج عليه قولة تعالى افلا تبصرون أم أنا خيرقالالتقدير أفلاتبصرون اناخير (أما) بالفتح والتشديد حرف شرط وتفصيل وتوكيدأماكونها حرفشرط فبدايل لزومالفاء بمدهانحو فأما الذين آمنو افيعلمون أنةالحق من ربهم وأما الذين كفرو افيقولون) وأماقوله تعالى (فاما الذين اسودت وجوهم ما كفرتم) فعلى تقدير القول أى فيقال لهم أكفرتم فحدف القول استغناء عنه بالقول فتبعته الغاء فى الحذف وكذا قوله وأما الذين كفروا أفلم نكن آياني وأماالتفصيل فهوغا لبأحوالها كانقدم وكقوله أما السفينة فكانت لمساكينوأماالغلاموأما الجدار وقد يترك تكرارها استغناء بأحدالقسمين عنالآخروسيأنىف أاواع الحذف وأما التوكيد فقال الزمخشرى فائدة أما فىالسكلام اماان تعطيه فضل توكيد تقول زيد ذاهب فاذا قصدت توكيد ذلك وانه لامحالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب وأنهمنه عزيمة قلت أمازيد فذاهب ولذلك قال سيبويه في تفسيره مهما يكن من شيءفزيدذاهبويفصل بين أماوالماءاما يمبتدآ

ربما مرت له الابيات مغسولة ليس فيها بيت رائع واذا هو يريد هذا بمينه ان يعمل الابيات فلا يصيب فيها ببيت نادر کما الرامی اذا رمی برشقه فلم بصب بشيء قيل قد أخلى قال وكان على ابن الجهم أحسن الناس علما بالشمر وقوم من أهل اللغة عيلون الى الرصين من الكلام الذى بجمع الغريب والمعانى مثلأبي عمروبن الملاء وخلف الاحمر والاصمى ومهم من مختار الوحشي من الشمر كااختار المفضل للمنصور من المفضايات وقيل إنه اختار ذلك لميله الى ذلك الفن وذكر الحسن ابن عبد الله أنه أخـبره بعض الكتاب عن على ابن المباس قال حضرت مع البحـــترى مجلس عبيد الله بن عبد الله ابن طاهــــر وقد سأل البحترى عن ابى نواس ومسلم بن الوليــد أيهما أشمر فقال البحترى أبو نواس أشعر فقال عبيد الله ان أيا المباس ثملبا لايطابقـك على قولك ويفضل مسلسا فقسال البحرى ايسهدا من

كَالَّا يَاتَ السَّا بَقَةَ أُوخِبِرَ نَحُواْ مَا فَي الدَّارُ فَرَيْدُ أُوجِلَةُ شَرَطَ نَحُو ﴿ فَأَمَا انْكَانَ الْمُقْرِبِينِ فَرُوحٍ ﴾ الآيات أو اسم منصوب بالجو أب نحو (فأما اليتيم فلا تقهر) أو اسم معمول لمحذوف يفسر ما بعدالفا منحو (و أما ثمو د فهديناهم ) فقراءة بعضهم بالنصب . (تنبيه) . ليسمن أفسام أما الثي قوله تعالى أماذا كنتم تعلمون بلهي كلمتان أم المنقطعة وما الاستفيسامية(إما) بالكسر والتشديد ترد لمعان الابهام نحو (وآخرون مرجونلامرالة إما يعذبهم واما يتوب عليهم)والتخيير نحو (إماأن تعذب واماأن تتخذفيهم حسنات إماأن تلتى واماأن تكون أول من ألتى فامامنا بعدو اما فدا ءوالنفصيل نحو (إماشاكر او اماكفور ا . (تنبيهات) . الاول لاخلافان إماالاولى في هذه الامثلة ونحوها غير عاطفة و اختلف في الثاني فالاكثرون على أنهاعاطفة وأنكره جماعة منهم ابن مالك لملازمتها غالباالواو العاطفة وادعى ابن عصفور الاجماع على ذلك قال وانماذ كروها فى بابالعطف لمصاحبتها لحرو فهو ذهب بعضهم إلى أنها عطفت الاسم على الاسم والواوعفطت إماعلى اماوهوغريب (الثاني)سيأتي أن هذه المعاني تكون لاوأيضا والفرق بينها وبين إماأن إما يبنى الكلام معها من أول الأمر ماجيء بهالاجله ولذاك وجب تكرارها وأويفتح السكلام معهاعلى الجزم شميطرا الابهام أوغيره ولهذالم بشكرو (الثالث) ليسمن أقسام اما الني في قوله (فاما ترين من البشر أحدا) بل هي كليتان ان الشرطية و اما الزئدة (ان) با لـكسر والتخفيف على أوجه (الاول(أن تكون شرطية نحو (ان ينتهو ايففر لهم ماقد سلف و ان يعو در افقد مضت) و أذا دخلت على لم فالجزم بلم لا بما تحوفان لم تفعلو أأو على لافالجزم بها بلانحوو الا تغفر لى الا تنصروه وألفرق أنام عامل يلزممهمو لاو لايفصل بينهما بثيء وإن يجوز الفصل بينها وبين معمولها بمعموله ولالاتعمل الجزم اذا كانت نافية فاضيف العمل الى إن (الثاني)أن تكون نافيةوتدخل على الاسمية والفعليه نحو (إن الكافرون الافى غرور إنأمهاتهمالااللاتى ولدنهمانأردناالاالحسنىانيدءونمندونهالااناثا قيل ولا تقع الاو بعدها إن كما تقدم أولما المشددة نحو (ان كل نفس لما عليها حافظ) في قراءة التشديدورد بقوله (انعندكم منسلطان بداان أدرى لعله فتنة لكم) وعاحل على النافيه قوله ان كنا فاعلين قل أن كانالل حن ولدو على هذا فالوقف هنا (و لقدم كناهم في ما ان مكنا كم فيه /اي في الذي ما مكنا كم فيه وقيل هي ذا ثدة ويؤيد الاول قوله مكناهم في الارض مالم نمكن لكم وعدل عن ما لئالا يتسكر رفيئة ل اللفظ (قلت) وكونها للنني هوالوارد عن ابنءباسكاً تقدم في نوع الغريب من طريق ابنأ بي طلحة وقداجتمعت الشرطية والنافية في قوله و اثن زالتا ان امسكهما من أحدمن بعده و اذا دخلت النافية على الاسميةلم تعمل عندالجمهور وأجازالكسائى والمبرد اعمالهاعمل ليسروخرج عليهةر أءةسعيد بن جبير (ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثا لكم). (فاثلة). أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال كل شي. في القرآن فهو انكار (الثالث) إن تكون مخففة من الثقيلة فستدخل على الجلت بن ثم الاكثر إذا دخلت على الاسمية اهمالها نحو (ان كلذلك لمامتاع الحياة الدنيا ان كل لماجميع لدنيا محضرون ان هذان لساحران) فقراءة حفص وابن كثير وقد تعمل نحو (وإن كلا لما ليوفينهم) في قراءة الحرمينين واذا دخلت علىالفعل فالاكثركونة ماضيا ناسخا نحو (وان كانت لكبيرةوان كادواليفتنونكءنالذي أوحينا اليكوأن وجدنااكثر الهاسقين)ودو نهأن يكون مضارعا باسخا نحووان يكادالذين كمفروا ليزلقو نك وان نظنك إن الكاذبين بين وحيث وجدان وبعدها اللام المفتوحة فهى المخففة من الثقيلة (الرابع)ان تكون زائدة وخرج عليه في ماان مكناكم فيه (الخامس)ان تـكون للتعليل كـذا قاله السكوفيون وخرجواعليه قوله تعالى اتقوا اللهإن كمنتم مؤمنين لندخلن المسجدالحرام انشاء الله آمنين وانتم الاعلونان كسنتم مؤمنين) ونحو ذاك بما الفعل فيه محقق الوقوع وأجاب الجهور عن

عمل ثملب وذويه من المتعاطين لعــــلم الشعر دون عمله انما يعلم ذلك من وقع في سلك أاشعر الى مضايقه وانتهى الى ضروراته فقال له عبيد الله وربت بك زنادي يابا عبادة وقد وافق حكك حكم أخيك بشار بن برد فی جریر والفرزدق اسما أشعر فقال جسرير أشمرهما فقيل له عاذا فقال لان جريرا يشتد اذا شاء وايس كذلك الفرزدق لانه يشتد أبدا فقيل له فان يونس وأبا عبيدة يفضلان الفرزدق على جرير فقال ابس هذامن غمل أولئك القوم انما يعرف الشعر من يضطر الى أن يقول مثله وفي الشعر ضروب لم يحسنها الفرزدق واقد ماتت النوار امرأته فناح عليها بقول جرير

لولا الحياء لعادتى استعبار ولزرت قبرك والحبيب بزار

وروی عن أبی عبیدة انه قال للفرزدق مالك لاننسب كا ينسب جرير فغاب حولا ثم جا. فاشد يا أخت ناجية بنسامة اننى اخشى عليك بنى ان طلبوا دمى

آية المشيئة بأنه تعليم للعبادكيف يتكلمون اذا أخبرواءن المستقبل وبأن أصل ذلك الشرط صار يذكر للنبرك أو أن المعنى لندخلن جميعا ان شاء الله ان لايموت منكم أحدقبل الدخولوعن سائر الآيات بانه شرط جيء به للتهييج والالهاب كما تقول لا بنك انكنت ابني فاطعني (السادس) إن تكون بمعنى قد ذكره قطرب وخرج عَلَية (فذكر إن نفعت الذكري) أى قدنفعت و لا يصحَ معنى الشرط فيه لانه مأمور بالتذكير علىكل حال وقال غيره هي للشرطومعناهذمهمو استبعادلنفع التذكير فيهم وقيل التقدير وان لم تنفع على حد قوله سرا بيل تقيكم الحر (فائدة)قال بمضهم وقع في القرآن إن صيغة الشرط وهو غير مراد في ستة مواضع ( ولاتكرهوا فنيا تكمعلىالبغاءانأردنتحصناو اذكرو انعمة الله عليكم ان كنتم اياه تعبدون وانكنتم على سفرولم تجدو اكاتبافرهن ان ارتبتم فعدتهن ان تقصروا من الصلاة ان خفتم و بعو انهن احق بردهن فى ذلك إن أرادوا اصلاحا( ان ) بالفتح والتخفيف على اوجه الاول ان تكون حرفا مصدرياناصباللمضارعو يقع في موضعين في الابتداء فيكون في على رفع نحؤ ( وأن تصومو اخير لـكموأن تعفو اأقر بالتقوى)و بمدافظ دال على ممنى غير الية ين فيكون في محل رفع نحو ( ألم يأن للذين آمنو اأن تخشع وعسى ان تكرهو اشيثًا) و نصب تخشى أن تصيبنا دا ثرة وماكان هذا القرآن أن يفترى فاردت أنأعيبها وخفض نحو أوذينا من قبل ان تأتينا من قبل أن يأتى أحدكم الموت وانهذاموصول حرفىو توصل بالفعل المنصرف مضارعا كمامرو ماضيانحو (لولاان من الله علينا ولولا ان ثبتناك ) وقد يرفع المضارع بعدها اهمالالها حملاعلىماأختها كـقراءة ابنءيصن لمن أراد ان يتم الرضاعة (الثاني) أِن بَــكُون مُخْفَةُ من التُقيلة فتقع بعد فعل اليقين أو ما نزل منز لته نحور أفلا يرون ان لايرجع اليهم قولا علم أن سيكون وحسبو اانلاتكون) في قراءة الرفع (الثالث) ان تكون مَفْسَرَةً بَمَازِلَةً أَى نَحُو (فَأُوحِينَاالَيهِ اناصَنْعِالفَلكِ بِأَعْيَنْنَاوِ نُودُو اأَنْ تَلْسَكُمُو الْلِجَنَّةُ )وشرطُها ان تسبق بجملة فلذلك غالط من جعل منها وآخر دعواهم الحمديته رب العالمين وان يتأخرعنها جملةوان يكون في الجملة السابقة معنى القول ومنة انطلق الملاّ منهم أن امشو اذ ليس المراد بالانطلاق المشي بل انطلاق السنتهم بهذا الكلام كاأنه ليس المرادالمثى المتعارف بل الاستمر ادعلي المشي وراعم الزمخشري ان أنالني في قوله أن انخذي من الجبال بيو تامفسرة بأن قبله أو حيى ربك الى النحل و الوحي هنا الهام با تفاق وايس في الالهام منى القول وانما هي مصدرية اي باتخاذا لجبال وان لا يكون في الجلة السابقة أحرف القولوذكر الزمخشري في قوله ( ماقلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله )أنه يجوزان تكون مفسرة للقول على تأويله بالأمر أي ما أمرتهم الا بما أمرتني به أن اعبدوا الله قال ابن هشام وهو حسن وعلى هذا فيقال في الضاط ان لا تكون فيه حروف القول الاوالقول مؤول بغيره (قلت) وهذا من الغرائب كونهم يشرطون أن يكون فها معنى القول فاذا جاء لفظه أولوه بما فيه معناه مع ضريحه وهو نظير ما تقدم من جعلهم ال في الآن زائدة مع قولهم بتضمنهاو ان لايدخل عليها حرف جر ( الرابع ) ان تكون زائدة و الاكثر أن يقع بعدالى التوقيتية نحو و لما أن جاءت رسلنا لوطا وزعم الاخفش انها تنصب المضارع وهي زائدة وخرج عليه ومالنا ان لانقابل في سبيل الله وما لنا أن لا نتوكل على الله قال فهي زائدة بدايل وما لنا لا رؤمن بالله ( الخــامس ) ان تكون شرطية كالمكسورة قاله الكوفيون وخرجوا عليه أن نضل إحداهما أن صدوكم عن المسجد الحرام صفحا أن كنتم قوما مسرفين قال ابن هشام ويرجحه عنـــد تواردهما على محل واحد والإصل التوافق وقد قرىء بًا جهين في الآيات المذكورة ودخول الفاء بعدها فى قوله فنذكر (السادس) أن تكون نافية قاله بعض فى قوله أن يؤتى أحد مثل ما أو تيتم

والاعدل في الاختيار ماسلكه ابو تمام من الجنس الذي جمه في كناب الحاسة وما اختارة منالوحشمات وذلك أنه تنكر المستنكر الوحثى المبتلف العامي وأتى بالواسطة وهذه طريقة من ينصف في الاختيار ولايمدل باغرض بخص لأرب الذين اختاروا الغريب فانميا اختاروه لفرض لهم في تفسير ما يشتبه عــلى غيرهم واظهار النقيدم في معرفته وعجز غيرهم عنه ولم يكن قصدهم جيد الاشمار اشيء يرجع اليها في أنفسها ويبين هذا ان الـكلام موضـوع للابالة عن الاغراض التي في النفوس واذا كان كـذلك وجب ان يتخير من اللفظ ماكان أقرب إلى الدلالة على المراد وأوضح في الإبانة عن المهنى المطلوب ولم يكن مستكره المطلع على الاذرب ومستنكر المورد عملي النفس حتى يتأبي بغرابته في اللفظ عن الافسام أو

أى لايُرْتَى والصحيح انها مصدرية أي ولا تؤمنوا ان يؤتَّى أيأحد (السابع) أن تـكون للتعليل كافاله بمضهم في قوله تعالى (بل عجبو اأن جاءهم منذر منهم يخرجون الرسول و ايا كم آن تؤمنو ا) والصواب أنهامصدرية و قبلها لام العلة مقدرة (الثامن) أن تكون بمعنى لئلاقاله بعضهم في قوله ( ببين الله لكم أن تضلوا) والصواب أنها مصدية والتقدير كراهة أن تضلوا (ان) بالكسر والتشديد على أوجه أحدها النأكيد والنحقيق وهوالغا لبنحوان الله غفور رحبم انا اليكم لمرسلون قال عبد القاهر والتأكيديها أقوى من الدأ كيدبا للام قال وأكثر مواقعها بحسب الاستقراء الجواب لسؤال ظاهرا ومقدر اذاكان للسائل فيه ظن (الثانى) التعليل اثبته ابن جنى وأهل البيان ومثلوه بنحو (واستففروا الله ان الله غفور رحيم وصل عليهم ان صلانك سكن لهم و ما أبرى ، نفسى ان النفس لأمار قبا لسو ، ( وهو نوع من التاكيد (الله لك)معنى نعم أثبته الاكثرون وخرج عليهم قوم منهم المبردان هذان لساحر ان (أن) بالفتح والنشديد علم وجهينأ حدهماأن تدكمون حرف تاكيدو الأصحأنها فرع المكسورة وأنهاموصول حرفي فتؤول مع اسمها وخبرها بالمصدرفان كان الخبر مشتقافا لمصدر المؤول به من لفظه نحو لتعلموا أن الله على كلشيء قديراى قدر ته و ان كان جامدا قدر بالكون وقد استشكل كونها المتاكيد بانك لو صرحت بالمصدر المنسبك منهالم يفدتا كيداروأجيب) بانالتاكيد للمصدرالمنحلوبهذايفرق بينهاوبين المكسورة لانالتاً كيدفُّ المكسورة الاسناد وهذه لاحدالطرفين (الثانى) أن يكون لغة في العلوخرج عليها (وما يشعركم أنها إذاجاءت لا يؤمنون ) فى قراءة الفتح أى اعلمها (أنى) اسم مشترك بين الاستفهام والشرط فأما الاستفهام فترد فيه بمعنى كيف نحو أنى يحى هذه الله بعد موتها فأنى يؤ فكون ومن اين نحو أني لك هذاأىمن اين قلنم أنى هذا أىمن أينجاء نأقال في عروس الافراح والفرق بين أين ومن أين أن أين سؤالءنالمكاناً لذى حلفيه الشيء ومن أين سؤال عن المكان الذي برز منه الشيءو جعل من هذا الممنىماقرىء شاذا في صببنا الماء صبا وبمعنى متى وقد ذكرت المعاني الثلاثة في قوله تعالى فأتوا حر الكمأ أنى شمتم (و اخرج) إبن جرير الأول من طرق هن ابن عباس و اخرج الثاني عن الربيع إن أنس واختاره وأخرجالثالث عنالضحاك واخرجقولا رابعا عنابنعمر وغيره أنها بمعنى حييثشثتم واختارا بوحيان وغيره أنها فى الآية شرطية وحذف جوامها لدلالة ماقبلها عليه لأنه لوكانت استفيامية لاكتفت بما بعدها كما هوشأن الاستفهامية أن تكتني بما بعدهاأي تدكون كلاما يحسن السكوت عليه ان كان اشما أو فعلا (أو) حرف عطف ترد لمعان الشك من المتكلم نحو (قالو البثنا يوما أو بعض يوم)وعلى الابهام على السامع نحو (وانا وايا كم لعلى هدى أوفى ضلال مبين) والنخيير بين الممطوفين بان يمتنع الجمع بينهما والاباحة بانلايمتنع الجمع ومثل الثانى بقوله (ولاعلى أنفسكم أن ناكلوامن بيو تسكم أو بيوت آبا تسكم) الآية ومثل الأول بقوله تعالى فندية من صام أوصدقة أو نسك وقوله فكفارته اطعام عشرةمساكين من أـ طما تطعمون أهليكم أوكسوته أو تحرير رقبة)و استشكل بان الجمعفىالآ يتين غير متنعو أجاب ابن هشام انه متنع بالنسبة إلى وقوع كلكفارة أو فدية بل يقع و احد منهن كفارةأ وفدية والباقى قربة مستقلة خارجة عنذلك قلت وأوضح من هذا التمثيل قولهأن يقتلواأو يصلبوا الآيةعلى قول منجمل الخبرةفىذلك إلى الامام فانه يمتنح عليه الجمح بينهذه الأمور بل يفعل منهاو احديؤدي اجتهاده اليهوالتفصيل بعدالاجمال نحو (وقالوا كونوا هوداأو نصاري تهندو قالوا ساحر او بجنون )أى قال بعضهم كذاو بعضهم كذاو الاضر اب ببلو خرج عليه (وأرسلناه إلى ما أهُ ألف أو يزيدون فكانقابةوسين أوأدنى)وقراء بعضهم أوكارا عاهدوا عهدا بسكون الواو ومطلق الجمع كالواو نحو (المله يتذكر أو يخشى لعلهم بتقون أو يحدث لهم ذكر ا) والنقرب ذكره الحريرى وأبو البقاء

يمنع بتعويض معنماه عن الابانة وبحـب أن يتنكب ماكان عليه للفظ مبتذل العبارة ركيك المعنى سفسافي الوضع مجتلب التأسيس على غير أصل ممد ولا طريق موطد وانمـا فضلت العربية على غيرها لاعتدالها في الوضعولذلكوضع اصلما على أكثرها بالحروف الممتدلة فقمد أهملوا الالفاظ المستكرمة في نظمها واسقطوها من كلامهم فحرى لسانهم على الاعدل ولذلك صار أكثر كلامهم من الثلاثى لأنهم بدء وامحرف وسكنوا على آخــر وجعلوا حرفا وصله بين الحرفين ليتم الابتداء والانتهاءعلىذلك والثنائي أقل وكذلك الرباعي والخاسى أقل ولو كان كله ثنائيـا لتـكررت الحروف ولو كان كله رباعيا أوخماسيا لكثرة الكايات وكمذلك بني أمر الحروفالتي ابتدىء ماالسورة على هذا فاكثر هذه السور التي ابتدئت بذكر الحروف ذكر فها ثُلاثه أحرف وما هو أربعة أحرف سورتان

وجعل منه وما(أمرالساعةإلا كلمحالبصرأوهوأقرب) وردبأن النقريب مستفاد من غيرها ومعني الا في الاستثناء ومعني إلىوها نان ينصب المضارع بعدهما بأن مضمرة وخرج عليها (لاجناح عليكم انطلقتمالنساء مالم تمسوهنأو تفرضو الهنفريضة)فقيل إنهمنصوب لابجزوم بالعطف على تمسوهن التلايصيرالمعني لاجناح عليكمفيما يتعلق بمهورالنساءانطلقتموهن فيمدة انتفاء أحدهذين الامرين مع أنهإذا انتنىالفرض دونالمسازممهرالمئلوإذا انتنىالمسدونالفرض لزم نصفالمسمى فكيف يصحرفع الجناحءند انتفاءأ حدالامرين ولآن المطلفات المفروض لهنقد ذكرن ثانيا بقولهوان طلقتموهن الآية وترك ذكرالممسوسات فكانتالمبسوساتوالمفروض لهن مستوبين فيالذكر وإذا قدرتأو بممنىالاخرجت المفروض لهنءن مشاركة الممسوسات فىالذكر وكذا إذاقدرت بممنى إلى ويكون غاية لنفي الجناح لالنفي المس(و أجاب) ابن الحاجب عن الأول يمنع كون الممني مدة انتفاء أحدهما بلمدةلم يكن واحدمنهما وذلك بنفيهماجميعالانه نكرة في سياق النفي الصربح (رأحاب) بعضهم عن الثَّاني بأنذكر المفروض لهن إنما كان لتعيين النصف لهن لالبيان أن لهن شيئًا في الجملة ومماخرُج علىهذا المعنى قراءة أبى تقانلونهم أو يسلمون(تنبيهات الأول) لم يذكر المتقد،ون لأنهذه المعانى بل قالوا هي لاحدالشيئين أو الاشياء قال! بنهشام وهوالنحقيقو المعانى المذكورة مستفادة من القرائن الثانى قالًا بوالبقاء أو في النهى نقيضه أو في الاباحة فيجب اجتناب الآمرين كقوله (و لا تطع منهمآ ثما أو كفورا ) فلايجوز فعل أحدهما فلوجمع بينهماكان فعلا المنهى عنه مرتين لأن كل واحدمنها أحدهما وقالغيره أوفىمثلهذا بمعنى الواو تفيد الجمع وقال الطيبي الأول انها على بابها وانما جاءالتعميم فيها من النهى الذىفيهمعنىالنني والنكرةفي سياق النني نعم لآن المعني قبل النهي تطبيعآثما أوكفوراأى واحدامنهمافاذاجاء النهىوردعلىماكان ثابتافالممني لاتطعواحدامنهما بالتعميم فيهمامن جهة النهى وهي على بابها (الثالث) يكون مبناها على عدمالتشريك عادالضمير إلى مفردها بافرادو بخلاف الواو وأمافوله تعالى أن يكن غنياأو فقيرا فالله أولى بهما فقيل انها بمعنى الواو وقيل المعنى أن يكون الخصمان غنيين أو فقيرين (فاتدة) ( أخرج) ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كل شيء في القرآن أو فهو مخير فاذا كان فن لم بجدة هو الأول فالأول و أخنج البهيق في سننه عن ابن جريح قال كلشىء فىالقرآنفيه أوفللتخيير الاقول أن يقتلوا أو يصلبوا ايس بمخيرفيها قال الشافعي وبهذا أقول (أولى) فى قوله تعالى أولى لك فأولى وفى قوله فاولى لهم قال فى الصحاح قولهم أولى لك كله تهديدو وعيدقال الشاعر . فاولى له ثم أولىله . قال الاصممي معناه قاربه ما يهلسكة أي نزل بهقال الجوهريو لم قمل أحد فيهاأحسنءا قالالاصممىوقال قومهواسمفعلمبنىومعناه وليكشر بعدشرولك ببين وقيل هُو عَلَمُ لَاوِعَيْدُغَيْرُمُصُرُوفُ وَلَدَالُمْ يَنُونُوانَ مُحَلِّهُ رَفَّعَ عَلَى الْابْتِدَاءُ وَلَكَ الحَبْرُووزَنَّهُ عَلَى هَذَ افْعَلَى والالف للالحاق وقيل افعلوقيلمعناه الويل لك وانهمقلوب منه والاصل أويل فآخر حرف العلة ومنه قول الخنساء

## همت بنفسى بعض الهموم فأولى لنفسى أولى لهـا

وقيل معناه الذم لك أولى من تركه فحذف المبتدأ لكشرة دورانه فى السكلام وقيل المهنى أنت أولى وأجدر لهسذا العذاب وقال ثعلب أولى لك فى كلام العرب معناه مقارنة الهلاك كمانه يقول قد وليت الهلاك أو قد دانيت الهلاك وأصله من المولى وهو القرب ومنه قا لموا الذين يلونكم أى يقربون منكم وقال النحاس العرب تقول أولى لك أى كدت تهلك وكان تقديره أولى لك الهلكة (إى) بالكسر والسكون حذف جواب بمعنى نعم فتكون لتصديق الحبر ولاعلام

وما ابتدى. يخمسة أحرف سورثان فأما ما مدى. بحرف واحسد فقد اختلفوا فيه فمنهم من لم يجمل ذلك حرفا وإنما جمله فعلا واسما لشيء خاص ومن جعل ذلك حرفاً قال اراد أن محقق الحسروف مفردها ومنظومها ولضيق ما سوى كلام العرب أو لخروجه عن الاعتدال يتكرر في بعض الألسنة الحرف الواحد في الكلمة الواحدة والكايات المختلفة كثيرا كنحو تكرر الطاء والسين في لسان یونان وکنحو الحروف الكثيرة التي هی اسم اشیء واحد فی لسان الـترك ولذلك لا يمكن أن ينظم من الشعر في تلك الألسنة على الاعاريض التي تمكن في اللغة العربيــة والعربية أشدما تمكنا وأشرفها تصرفا واعدلها لنظم القرآن وعلق بها الاعجاز وصارت دلالة فى النبسوة وإذا كان الحكلام إنما يفيد الابانة عن الاغراض القائمة في النفوس التي المستخبر ولوعدالطا ابقال النحاةولانقع إلاقبل القسم قال ابن الحاجب وإلا بعد الاستفهام نحو ويسة بئونك أحقهو قل إي وربي (أي) بالفتح والتشديد على أوجه (الأول) أن تكون شرطية نحو ( ايماالاجلين قضيت فلاعدو ان على أيما تدعوا فله الأسماء الحسني) (الثَّاني) استَفْهامية نحو ( أيكم زادته هذه ايمانا) و إنمايساً ل بها عما يميز أحدالة شاركين في أمر بعمهما نحو أي الفرية بين خير مقاما أي انحن أم أصحاب محمد (الثالث موصولة نحو لنغزعن من كل شيعة ابهم أشدوهي في الأوجة المثلاثة معربة وتبنى فىالوجه الثالث على الضم إذ حذف عائدها واضيفت كالآية المذكورة واعربها الاخفش في هذه الحالة أيضاو خرج عليه قرأءة بعضهم بالنصب وأول قراءة الضم على الحكاية واولها غيره على التعليق للفعل وارلها الزمخشري على انها خبر مبتدأ محذوف وتقدير الكلام لننزعن بمضكل شيمة فمكأنه قيل من هذا البعض فقيل هو الذي اشد ثم حذف المبتدآن المكتنفان لايوزعم ابن الطراوة انهافي الآية مقطوعةعنالاضافة مبنية وانهم اشد مبتدأ وخبر ورد برسم الضمير متصلا بأى وبالاجماع على اعرابها إذا لم تضف (الرابع) ان يكون وصلة إلى ندا. ما فيه او نحو ياأبها الناس ياأبها النبي (اياً) زعم الزجاج! به اسمط هروالجمهورضمير ثم اختلفوا فيه على أقوال ( احدها ) انه كله ضمير هو وما انصل به (والثانى) انه وحده ضميروما بعدهاسم،ضافله يفسر مايراد بهمن تكلم وغيبةوخطاب يحو فاياىفارهبون بل اياه ندعوناياك نعبد(والثالث) الهوحدهضميروما بعده حروف تفسر المراد (والرابع) انه عمادٍ وما بعده هو الضمير وقد غلط من وعم انه مشتق و فيه سبع لغات قرى. بها تشديد الياء وتخفيفها معالهمزة وابدالهاهاءمكسورة ومفتوحة هذه ثمانية يسقط منها بفتح الهاءمع التشديد (أيان)اسماستفهآمويستفهم به عن الزمان المستقبل كما جزم به ابن مالك وابو حيآن ولم يَذكر فيه خُلافاوذُكُر صاحبًا يضاح المعانى مجيشها للماضي وقال السِكاكي لانستعمل إلا في مواضع التخفيم نحو ايان مرساهاايان بوم الدين والمشهورة عندالنحاة أنهاكمتي تستعمل فىالتفخيم وغير موقال بالأولّ من النحاف على بن عيسي الربعيء تبعه صاحب البسيط فقال إنما تستعمل في الاستفهام عن الشيء المعظم امرهوفي الكشَّاف قيل انها مشتقة من آيان فعلان منه لأن معناه أي وقت وأي فعل من آويت اليه لأنالبمض آوى إلى الـكل و.تساند بدله وهو بعيد وقيل أى او انحذفت الهمزة.ن أو انواليا. الثانية منأى وتلبُّت الواوياء وادغمت الساكنة فيها وقرىء بكسر همزتها(اين)اسماستفهامعن المكان نحو فأين تذهبون ويرد شرطا عاما فى الامكنة وأينما اعم منها نحو اينمايوجهه لايأت بخير (الياءالمفردة) حرف جر له معان اشهرها الالصاق ولم يذكرلهاسيبويه غيره وقيل انه لايفلرقها قال فىشرح اللبوهو تعلق احدالمعنيين الآخر ثم قد يكون حقيقة نحو و امسحوا بر وسكم أى الصقو ا المسح برءوسكم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منهوقديكون بجازا نحو وإذامر وابهمأى المكان يقربون منه (الثانى) النعدية كالهمزة ذهب الله بنورهم ولوشاء الله لذهب بسمعهم أى اذهبه كما قال ليذهب عنكم لرجس وزعم المبرد والسهيلي ان بين تعدية الباء والهمزة فرقا وانك إذاقلت ذهبت بريد كنت مصاحبالافي الذهاب ورد الآية (الثالث) الاستعانة وهي الداخله على آلة الفعل كنباء البسملة ( الرابع ) السببية وهي التي تدخل على سبب الفعل نحو فكلا اخذنا بذنبه ظلمتم انفسكم بانخاذكم العجل ويعبر عنها أيضا بالنعليل(الخامس) المصاحبة كمع نحو اهبط بسلام جاء كمالوسول بالحق فسح بحمد ربك(السادس) الظرفية كرني زمانا ومكانا نحو نجيناهم بسحر نصركم الله ببدر (السابع) الاستملاء كعلى نحو من ان تأمنه بقنطار أي عليه بدليل إلا كما آمنتكم على اخيه ﴿ الثَّامَنَ ﴾ المجاوزة كمن نخو فاسئل به خبيرا أي عنه بدليل يسئلون عن أنبائكم ثم قيل يختص

بالسؤال وقيل لانحو ( يسمى نورهم بين أيديهم و بأيمانهم ) أي وعن أيمانهم ويوم تشققالسماء بالغام أي عنه (انتاسع) النبعيض كمن نحو عينا يشرب بها عباد الله أي منها (العاشر) الغاية كالى نحو وقداحسن في أي آلي (الحاديءشر) المقا لة وهي الدَّاخلة على الأعواض نحو ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وإنما لم يقدرها بالسببية كما قال الممتزلة لأن المعطى بعوض قديعطى مجانا وأما المسبب فلا يوجد بدون السبب (الثاني عشر) التوكيد وهيالزائدة فتزاد في الفاعل وجوبا نحو أسمع جم وأبصروجوازا غالبا فينحوكني باللهشهيدا فان الاسمالكريم فاعلوشهيدا نصب على الحال أو النمين والباء زائدة ودخلت لثأكيدالانصال لأنالاسم في قوله كني بالله متصل بالفعل اتصال الفاعل قال ابن الشجرى وفعل ذلك إيذانا بأن الكفاية من الله ايست كالكفاية من غيره في معظم المنزلة فضوء ف لفظها لنضاءف معناها وقال الزجاج دخلت لنضمن كفيمعنى اكتفي قال ابن هشام وهومن الحسن بمكان وقيلالفاعلمقدر والنقديركي الاكتفاء بالله فحدف المصدر وتق معموله دالاعليه ولاتزاد فىفاعلكنى بممنىوفىنحو فسيكمفيكهم الله وكفي الله المؤمنين الفتال وفى المفعول نحو ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهزى إليك بجذع النخلة فليمدد بسبب إلىالسهاء ومنيرد فيه بالحاد وفى المبتدأ نحو أيكم المفتون أىأيكم والرهى ظرفية أى في أى طائفة منكم وفي اسم ليس في قراءة بعضهم ليس البرأن تولوا بنصب البروقي الخبر المنني محووما الله بغافل قيل والموجب وخرج عليه جزا مسيئه بمثلها وفى التوكيد وجعلمنه يتربصن بأنفسهن (فائدة) اختلف في الباء من قوله والمسحوا بر.وسكم فقيل للالصاق وقيل للتبميض وقيل زائدة وقيل للاستعانة وان فيالكلام حذفا وقلبا فانمسح يتعدى إلى المزال عنه نفسه والى المزيل بالباء فالأصل المسحوا رءوسكم بالماء (بل)حرف اضراب إذا للاهاجملة ثم نارة يكون معنى الاضراب الابطال لماقبلها نحو وقالوا اتخذالر حمن وكدا سبحانه بل عباد مكرمون أى بلهم عباد أم يقولون به جنة بلجاءهم بالحق و تارة يكون معناه الانتقال من غرض إلى آخر نحو (ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لايظلمون بلقلوبهم فيغمرة منهذا ) فماقبل بلفيه علىحاله وكذا قد أفلح من تزكى وذكر اسمربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا وذكر ابن مالك في شرح كافيته أنها لاتقع في القرآن الاعلى هذا الوجه وهمه ابن هشام وسبق بن ما لك الى ذلك صاحب البسيط وافقه ابن الحاجب فقال فيشرح المصل أبطال الأول و اثباته للناني انكان في الاثبات من باب الغلط فلايقع مثله في الفرآن انتهى أما اذا تلاها مفرد فهى حرف عطف ولم بقع في القرآن كذلك (بلي) حرف أصلى الاالف وقيل الاصل بل والالف زائدة وقيل هي للنأ نيث مدليل إما لتها ولها موضعان أحدهما أن تكون ردالنفي يقع قبلها نحو ماكنا نعمل من سوء بلي أي عملتم السوء لا يبعث الله من يموت بلي أي يبعثهم زعم الذين كمفررا أنان ببعثوافل بلى وربى لتبعثن قالوا ليسعلينا فى الأميين سبيل شمقال بلى عليهم سبيل وقالوا لن يدخل الجنة الـ (من كانهودا أو نصارى ثمقال بلى يدخلها غيرهم وقالوا ان تمسنا النار الاأياما معدر دة ثم قال بلي تمسهم و يخلدون فيها (الثاني) أن تقع جو يا بالاستفهام لدخل على نفي فتفيدا بطاله سواءكانالاستفهامحقيقيا نحو ليسزيد قائم فيقول بلى أوتو بيخيا نحوأم يحسبون أنالانسمع سرهمونجواه بل أيحسب الانسان أن لننجمع عظامه بل أو تقرير يانحو ألست بربكم قالوا بل قال ابن عباس وغيره لوقالوا نعم كمفرو او وجهه أن نعم تصديق للمخبر بنفي أرايجاب فكأنهم قالوا لستر بنا بخلاف بل فانهالا بطال النفى فالنقدير أنتر بناو نازع في ذلك السميلي وغيره بأن الاستفهام التقريرىخبرموجب ولذلك منعسيبويه منجعل أممتصلة منقوله أفلا تبصرون أمأ ناخير لأنها لانقع بعدالايجاب واذاثبت أنه ايجاب فتعم بعد الايجاب تصديقله انتهى قال ابن هشام ويشكل عليهمأن

لايمكن التوصل اليهما بأنفسها وهي محتاجمة الى ما يعبر عنها فأكان أفرب في تصويرها وأظهر في كشفها للفهم الغائب عنها وكان مع ذلك أحمكم في الابانة عن ااراد وأشد تحقيقا في الايضاح عن الطلب واعجب في وضعــه وأرشق في تصرفه وأبرع فى نظمه كان أولى وأحق مأن يكون شريفا وقد شبهوا النطق بالحط والخط يحتاج مع بيانه الىرشاقة وصحة ولطف وبجمع المكال وشبهوا المنط والنطق بالنصوير وقد أجمعوا أن أحبذق الصورين من صور لك الساكى الحدرين والضاحك المتباكى والضاحك المستبشر وكما أنه محتاج الى لطف يد في تصوير هــذه الأمثلة فكذلك محتاج اليلطف فى اللسان والطبع فى تصرير مافي النفس للغير وفي جملة الحكلام آلي ماتقصر عبارته وتفضل معانيه وفيه مانقصر الممانى وتفضل العبارات وفيهما يقعكل واحدمنهما وفقآ الآخر

قسم ما يقع و فقا · إلى أنه قديفيدها على تفصيل وكل واحد منهما قدينقسم إلى ما يفيدها ٢٩ على أن يـكون كل واحد منهما و بديما شريفا و غرسا

بديعا شريفا وغريبا لإيجابها الايجاب اتفاقا (بنس) فعل لانشاء الذم لايتصرف (بين) قال الراغب هي موصوعة اطيفا وقد يكون كل ملل بين الشيئين و وسطهما قال تعالى و جعلنا بينهما زرعاو تارة تستعمل ظرفا و تارة اسما فمن الظرف وأحمد منهما مستجلبا القدموابين يدى الله ورسوله فقدموا بين يدى نجواكم صدقة فاحكم بيننا بالحق)و لاتستعمل الافعا متكلفا ومصنوعا متمدفما مسافة نحو بين البلدين أوله عددما اثنان فصاعدا نحو بين الرجلين وبين القوم ولا يضاف إلى وقديكونكلو احدمنهما إيقتضي معنى الوحدة آلااذاكر رنحو ومن بينناو بينك حجاب فاجمل بينناو بينك موعداوقرىء قوله حسنا رشيقا وميجا بالئ لقدقطع بينكم بالنصب على انه ظرف و بالرفع على انه اسم مصدر بمني الوصل ويحتمل الأحرين نضيرا وقدينفق أحدد الأمريندونالآخر وقد ولاتعالىذات بينكم وقوله فلما بلغا بحمع بينهما أىفراقهما (التاء) حرف جر معناه القسم يختص التعجب وياسم الله تعالى قال في الكشاف في قوله و تالله لا كيدن أصنامكم الباء أصل احرف القسم يتفق أن يسلم الحكلام الواو بدل منها والتاء بدل من الواو وفيها زيادة معى التعجب كأنه تعجب من تسهل الكيد على يديه والمعنى منغيررشاقة ولا ونأتيه مع عنو تمرو ذو قهره انتهى (تبارك) فعللا يستعمل إلا بلفظ الماضي ولا يستعمل إلالله ثعالى نضارة في وأحد متهما لهل لايتصرفومن ثم قيل انهاسم فعل ( نم ) حرف يقتضى ثلاثة أ ، ورانتشر يك في الحكم والترتيب أتما عنز من عمر ويعرف والمهلة وفي كلخلاف أما التشريك فزعم الكوفيون والاخفش الهقد ينخلف أن تقع زائدة فلا تكون من يعرف والحكم في عاطفة البتةوخرجوا علىذلك رحى إذاضافت عليهم الارض بمارحبت وضافت عايهم انفسهم وظنوا ذلك صعب شــديد ان لاملجا من الله إلا اليه ثم أاب عليهم) (وأجيب) بأن الجواب فيها مقدر أما التر تيب والمهلة في الفقوم والفضل فيه شأو بعيد وقد أقل من يميز اصناف فاقتضائها إياهوريما تمسك بقوله إخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منهازوجها بدأ خلق الانسان من الكلام فقد حكى عن لمين ثم جمل نسله من سلالة من ما. مهين ثم سواه والى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاثم اهندى طبقة ابى عبيدة وخلف رالاهتداء سابق على ذلك ذلكم وصاكم به لملكم تهندرن ثم آنيناموسي الكتاب (وأجيب) عن الكل بانثم فيها لترتيبالاخبار لالترتيبالحكم (قال ابن هشام) وغيرهذا الجواب انفع منه لانه يصحح الأحر وغيرهم في زمانهم الرَّ تَيْبُ فَقَطُ لَا المُهَلَّةُ اذْلَا تَرَاخِي بِينَ الْآخِبَارِينَ وَالْجُوابِ المُصحِمِ لَهَا مَاقَيْلُ فَى الْآوَلَى انْ العَطْفُ عَلَى الهم قالوا ذهب من يعرف نقد الشعر وقد بينا قبل لمندر أي من نفس و إحدة أنشأ ها ثم جمل منها زوجها وفي الثانية إنسواء عطف على الجملة الأولى لاالثانية و في الثالثة ان المراد ثم دام على الحداية و في الرابعة (١) \* (فائدة) \* أجرى السكو فيون ثم مجرى الفاء هاذا اختالاف القوم في الاختيار ومابجب ان والواونى جواز نصب المضارع المقرون بها بعدفه ل الشرط زخرج عليه قرامة الحسن ومُن يخرج من بجمعوا عليه ويرجعوا ينهمهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت بنصب يدركه (ثم) بالفتح اسم يشاربه إلى المكان البعيد عند التحقيق اليه وكلام نحووازلفنائم الآخرين وهوظرف لايتصرف فلذلك غلط مناءر بهمقعو لالرأيت في قوله واذارأيت المقتـــدر نمط وكلام ئم وقرى. فالينام جميمهم الله أى هنالك الله شهيد بدليل هنالك الولاية لله الحقوقال الطبرانى في قوله المتوسب باب وكلام ائم اذا ماوقع آمنتم بهممناه هنالكو ليستثم العاطفةوهذا وهم اشتبهعليه المضمومة بالمفتوحةوفي المطبوع له طريق وكلام

النوشيح لخطاب ثم ظرف فيه معنى الاشارة إلى حيث لا نه هو في المعنى (جعل) قال الراغب لفظ عام في المنكلف له منهاج والكلام الانعال كلها و هو أعم من فعل و صنع و سائر اخوا ثها و يتصرف على خسة أوجه (أحدها) يجرى بحرى المسنوع المطبوع له صار وطفق و لا يتعدى بحو جعل زيديقول كذا (والثاني) بجرى أوجد فتنعدى لمعمول واحد نحو و المناقف و لا يتعدى بحو جعل زيديقول كذا (والثاني) بحرى أوجد فتنعدى لمعمول واحد نحو و الله الله الله الناقب في ايجاد شيء من شيء و تسكو بنه منه نحو (جعل لكم من أنفسكم أزواجا الرابعة جوابا والنسخة و المناقب ال

رجعل لكم من الجبال أكنانا) (والرابع) في تصييرالذي على حالة دون حالة نحو (الذي جعل لكم الأرض الكستلية مثل الأصل فراشا وجعل القمر فيهن نورا) (والخامس) الحكم بالشيء على الشيء حقاكان نحو و جاعلوه من المرسلين الذي نطبع منه في ذلك أو باطلا نحو و يجعلون نته البنات الذين جعلوا الفرآن عضين (حاشا) اسم بمعنى النيزيه في قوله تعالى الما الما الما الما المراسلين المر

او باطلا محو و مجملون لله البيات الدين جملوا الفران عصيل (حاسا) النم بمهى اللوية في وله المراد في الجواب (حاشانله ما علمنا عليه من سوء حاشانله ما هذا بشرا) لافعل و لاحرف بدليل قراءة مضهم حاشانله بالتنوين عنها ثم تنتفعون بإنياننا كابقال براءة تله وقراءة ابن مسعو دحاشاالله بالاضافة كمعاذالله وسبحان الله و دخولها على اللام في قراءة موسى الكتاب هدى لمن

يتدبر الموعظة وحسنالإرشاد بعدانتفاعكم بالوصية اله مصححه عيدالوصيف محمد

باب ومتى تقدم الانسان في هذه الصنعة لم تخف عليه هدده الوجو, ولم تشتبه عنده هذه الطرق فہو بمن قدر کل متکام بكلامه وقدركل كلام في نفسيه وبحله محله ويعتقد فيه ما هو عليه ومحكم فبه بما يستحق من الحكم و إن كان المتكلم بجود في شيء دون شيء عرف ذلك منه و أن كان يعم احسانه عرف الاترى أن منهم من يحود في المدح دون الهجو ومنهم من بحود في الهجو وحده ومنهم من بجود في المدح والمنخف ومنهم من بجود فيالاوصافوالعالم لايشذ عنه مراتب هؤلاء ولا يذهب عليه أقدارهم حتى الهإذا عرف طريقة شأعر في قصائد معدودة فأ نشد غيرها من شعرعا يشك إن ذلك من نسجه ولم ترتب في أنه من نظمه كاأنهإذا عرف خطرجل لم يشتبه عليه خطه حيث رآه من بين الخطـوط المختلفة وحتى يميز بين رسائل كأنب وبين رسائل غيره وكذلك أمر الخطب فان اشتبه البعض فهو لاشتباه الطريقين وتمائل الصدورتين كما

قد يشتبه شعر أبي تميام

السبعةوالجارلايدخلعلى الجاروانما تركالتنوين فراءتهم لبنائها لشبهها عاشا الحرفية لفظأوزعم قومإنها اسمفعل معناها أتبرأ وتبرأت لبنائهاوردباعرابهانى بعض اللغات وزعم المبرد وابنجى انها فعلو انالممنى في الآية جانب يوسف المعصية لاجل الله وعذا التأويل لايتأثى في الآية الاخرى وقال الفارسيحاشا فعل من الحشاء وهو الناحية أى صارق ناحية أى بعدما رمى به و تنحى عنه فلم يغشه و لم يلابسه ولم يقع فالقرآن حاشا الااستثنائية (حتى) حرف لانتهاء الغاية كالى لكن يفترقان فيأمور فتنفر دحى أنها لاتجر إلاالظاهر وإلا الآخر المسبوق بذى أجزاء والملاقىله نحوسلام مىحى مطلع الفجر وآنها لافادة تقضىالفعل قبلماشينا فشيئا وآنها لايقابل بها ابتداء الغاية وآنها يقع بعدها المصارع المنصوب أنا المقدرة ويكو نان في تأويل مصدر مخفوض ثم لهاحيننذ الانة معان مرادفة الى نحو لن نبرح عليه عاكفين حتى رجع البناموشي أي إلى وجوعه ومرادفة كى النعليلية نحو (ولا يوالون يقاتلونكم حتى تردوكم لاتنفقوا على منعندوسول الله حتى بنفضو ا) وتحتملهما (فقاتلواالتي تبغي حتى تغيم الىأمر الله) ومرادفة الافى الاستثناء و جعل منه ابن مالك وغير هو ما يعلمان من أحد حتى يقولا (مسئلة) متى دل دليل على دخول الغاية التي بعد إلى وحتى في حكم ماقبانها أو عدم دخوله فواضح أن يعمل به (فالأول) نحو وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلىالكعبين دلت السنة على دخول المرافق والكعبين في الغسل (والثاني) نحو ثم أتموا الصيام إلى الليل دل النهـيءن الوصال على عدم دخول الليل في الصيام فنظرة ألى ميسرة فإن الغاية لو دخلت هنا لوجب الانظار حال اليسار أيضا وذلك يؤدى إلى عدم المطاابة وتفويت حقالداننوان لم يدل دليل على واحدمتهما ففيها أربعة أقوال (أحدها) وهوالاصح تدخل مع حتى دون إلى حملاعلى الفالب في البابين لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول مع إلى و الدخول مع حي فوجب الحمل عليه عند التردد (والثاني) يدخل فيهما عليه (والثالث) لافيهما واستدل القولان في استوائهما بقوله فمتعناهم إلى حين وقرأ ابن مسعود حتى حين ه (تنبيه) \* تردحتى ابتدائية أي حرفا يبتدأ بعده الجمل فيدخلعلى الاسمية والفعلية المضارعية والماضية نحو(حتى يقول الرسول بالرفع حتى عفو اوقالو احتى إذا فشلتم و تَنْبَازِعتم في الآمر) و ادعى ابن مالك انها في الآيات جار الاذاو لان مضمر أ فى الآيتين و الاكثرون على خلابه وتردعا طفة ولااعلمه فىالقرآن لأن العطف بها قليل جدا و من ثم انكره الكروفيون البتة \* (فائدة) \* ابدال حانها عينا لغة هذيل و بها قرأ ابن مسعود (حيث) ظرف مكان قال الاحفش وترد للزمان مُبنية على الضم تشبيها بالغايات فان الاضافة إلى الجمل كلا اصافة ولهذا قال الزجاج في قوله من حيث لاترونهم مابعد حيثصلة لها وايست بمضافة اليه يعني انتبأ غير معضافة للجملة بعدها فصارت كالصلة لها اى كالزبادة و ليست جزءامنها و فهم الفارسي أنه أراد اتها موصولة فرد عليـه ومن العرب من يعربها ومنهم من يبنيها على الكسر بالثقاء الساكنين وعلىالفتح للتخفيف ومحتملهما قراءة منقرأ منحيث لايعلمون بالكسر والله أعلم حيث يجعل رسالاته بالغتج والمشهور آنها لانتصرف وجواز قوم فى الآية الاخيرة كونها مفعولا بهعلىالسعة قال ولايكون ظرفا لانه تعالى لايكون في مكان أعلمنه في مكان ولان المعنى الله يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة لاشيئا في المكان وعلى هـذا فالناصب لها يملم محذوفا مدلولا عليــه بأعم لاية لأن أفعل التفضيل لاينصب المفعول به الاانأولته بعالم وقال أبو حيانالظالهم اقرارهاعلى الظرفية الجازية وتضمين أعلم معني مايتمدى إلى الظرف فالتقدير الله أنفذ علما حيث بجمل أى هو نافذالعلم في هذا الموضع (دون) تردظرفا نقيضفوق فلا تتصرفعلي المشهور وقيل تتصرف و بالوجهين قرىء و منــادون ذلك بالرفع والنصب ويرد اسها بمعنى غيرنحو اتخذوا من دو نه آلمه

بشعر البحرى في القليل الذي يبرك أبو تمام فيه الصنع ويقصيد فيه التسهيل ويسلك الطريقة الكتابيــة وبتوجه فى تقريبالالفاظرترك نعويض المسانى ويتفق له مثل بهجة أشعــــــــــار البحترى وألفاظه ولا يخني على أحد يميز هذه الصنعة سبك أبي نواس ولا نسج ابن الرومىمن نسج البحاترى وينبرء ديباجة شعر البحــترى وكثرةما نهوبديع رونقه وبهجة كلامه الأفسيما يسترسال فمة فيشتبه بشمر ابن الرومىويحركه مالشعر ابي نواس من الحلارة والرقة والرشاقة والسلاسة حتى يفرق بينه وبين شمر مسلم وكذلك يميز بين شعر الاعشى في النصرف و بين شعر امرى.القيس و يين شعر النا بغة و زهير و بين شمرجر پر والاخطل والبعيث والفـــرزدق وكل له منهج مفروف وطربق مألوف ولايخني عليه في زماننا الفضل بين رسائل عبد الحيد وطبقته وبين طبقة من بعده حستی آنه لا يشنبه عليه مابين رسائل ابن العميد وبين

أي غيره وقال الويخنري معناه أدنى مكان من الشيءو تستعمل للنماوت في الحال بحوز مدون عمر وأي في الشرف والعلم واتسع فيه فاستعمل في تجارزحد محواً وليا ممن دون المؤم بن أى لابحاوزو اولايه المزمنين الى ولاية الـكافرين ( ذو ) اسم بمعنى صاحب وضعالنوصل الى وصف الذوات بأسماء الاجناس كما أن الذي وضعت صلة الى وصف المعارف الجملولايستعمل الامضافاولايضاف الى ضمیرولامشتق رجوزه بمضهم وخرج علیه قرآءة نءمسعودو فرقکلذی ،الم علم(وا جاب)الاکثرون عنها بان العالم هنا مصدر كالباطل أو بانذى زائدة قال السهيلي و الوصف بذ يا بلغ من الوصف بصاحب والاضافة بها أشرفٍ فان ذو مضاف للتابع وصاحب مضاف الى المنبوع تقول البرهريرة صاحب النبي ولا تقول النبي صاحب ابى هريرة واماذوفانك تقولذوالمال ذوالعرش تجدالاسم الاول متبوعًا غير تابع و ني على هذا الفرق آنه تمالى قال في سورة الانبياء وذاالنون فاضاقة لى النون وهو الحوت وقال في سورة(ن) رلانكركصاحب الحوت قال والمدني واحدابكن بين اللفظين تفارتكثير في حسن الاشارة الى الحالنين فأنه حين ذكره فى معرض الثناء عليه أنى بذالان الاضافة بما أشرف و بالنون لان لفظه أشرف من لفظ الحوت لوجوده في او ائل السورو ليس في لفظ الحوت ما يشر فه بذلك فأتى به وصاحب حين ذكره في معرض النهيي عن اتباعه ( رويد ) اسم لايكلم بهالامصفرا مأمورا به هو تصغير رود وهو المهل ( رب ) حرف في معناه ثمانية فوال( احدما )أنها للنقليل دائماوعليه الاكثرون ( الثانى ) للتكثير دائما كقوله تعالى (ربما يودالذين كفروا لوكانو المسلمين) فانه يكمُّر منهم تمني ذلك وقال الارلون هم مشفولون بفمرات الامو ل فلا يفيقون محيث يتمنون ذلك الافليلا ( الله لك ) أنها لهما على السواء (الرابع)التقليل؛ الباوالسكثير فادرا وهو اختيارى ( الخامس ) عكسه ( السادس ) لم توضع لواحدمنهما بلهى حرف نبات لايدل على تكثيرو لا تقليل وانما يفهم ذلك من خارج ( السابع ) للشكمثيرا في موضع المباهاة والافتخار وللنقليل فما عداه ( الثامن ) لمبهم العدد تكون تفليلا و تكثير و تدخل عليهاما فنكفهاءن عمل الجرو تدخلها على الجمل والغالب حينئذ دخولها على الفعلية الماضي فعلها لفظا ومعني ومن دخمولها على المستقبل الآية السابقة وقيل إنه على حدو نفخ في الصور (السين) حرف يخنص بالمضارع و يحلمه للاستقبال ويتنزل منه منزلة الجزء فلذا لم تعمل فيه وذهب البصربون الىان مدة الاستقبال معه أضيق منها مع سوف وعبارة المعربين حرف تنفيس ومعناه حرف توسعلانها نقلت المضارع من الزمن الضيق وهو الحال الى الزمن الواسعوهوالاستقبال دذكر بعضهما نها فدناً فى للاستمرارلا للاستقبال كـقوله تعالى ستجدرن آخرين الآية سيقولالسفهاء الآية لان ذلك انما نزل بعد قولهم ماو لاهم فجاءت السين أعلاما بالاستمرار لا بالاستقبال قال إبزه شام وهذا لا يمرقه النحويون الي الاستمر ارمستفاد من المضارع والسين باقية على الاستقبال اذا لاستمرار انما يكون في المستنبل قال وزعم الزيخ شرى أنها اذا دخلت على فعل محبوب أومكروه أفادتأنه واقعلامح لة ولمأر من فهموج، ذلك ووجهه أنها تفيد الوعد بحصول الفعل فدخولها على ما يفيد الوعداوالوعيدمة تضالتوكيده وتثببت معناه وة الرما الى ذلك في سورة البقرة فقال فسيكمفيكهم الله معنى السينانذلك؟ ثن لامح لةران تأخر الى حين وصرح به في سورة براءة فقال في قوله ( أو النَّك سيرحمهم الله )السين مفيدةوجود الرحمة لا مح لة فهى تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد في قواك سأ نتقم منك (سوف) كالسين وأوسع زما نا منها عند البصريين لان كثرة الحروف تدل على كثرةالمهني ومرادفة لهاعند غيرهم وتنفردعر السين بدخول الام عليها نحو و إسوف يعطيك قال أبو حيان و انما امتنع ادخالاللام على السين

رسائل أمل عصره ومن بعده عن برع في صنعة الرسائل وتقدم شأوها حتى جمع فيها بين طرق المتقـــدمين وطريقة المتأخرين حـتى خاص لنفسه طريقه وأنشأ لنفسه طريقه فسلسلك تارة طريقة الجاءظ ونارة طريقة السجع وتارة طريقة الاصل وبرع في ذلك باقنداره وتقدم بحدفه وأكمنه لايخني مع ذلك على أهل الصنعة طريقة مرس طريق غييره وان كان قد يشيبه البعض ويدق القليلو تفمضالاطراف يتفارب سبك نفر من شمراء عصر وتشداني رسائل كناب دهر حتى تستبه اشتباها شهديدا وتمائل تماثلا قريبا ففمض الفصل وقد يتشاكل الفرع والاصل وذلك فهالا يتعذر إدراك أمده ولايتصعب طلاب شأره ولايتمنع بلوغ غايته والوصول إلى نهايته لأن لذى يتفق مزالفضل بين أمل الزمان إذا تفاضلوا وتفيارتوا في مضمار فصل قرببوأمر يسير وكدلك

كراهة توالى الحركات كسيند حرج ثم طرد البيق قال ابن بابشاذ والفيلب على سوف استها له الوعيد والتهديد وعلى السين استها له في الوعد وقد تستممل سوف في الوعد والسيز في لوعيد (سواء) تكون بمهنى مستو فقصر مع السكسر نحو مكا باسوى و تمد مع الفتح (سواء عليهم أا نذرتهم أم لم تنذرهم) و بمهنى الوصل فيمد مع الفتح في نحو في سواء المحجم بمهنى النام فسكد لك نحو في أربعة أيام سواء أى بماما و بحوز أن يكون منه و اهدا إلى سواء الصراط ولم ترد في القرآن بمهنى غير و قبل و و دت و جعلت منه في البرهان فقد صل سواء السبل و هو و هو أحسن منه قول السكلى في قوله تعالى (و لا أنت مكانا سوى) البرهان فقد صل سواء السبل و هو و أحسن منه قول السكلى في قوله تعالى (و لا أنت مكانا سوى) انها استثنائية و المستثنى محذوف أى مكانا سوى و ذا المكان حكاء السكر ما في في عجائبه و قال فيه بعد لا نها لا تستعمل غير مضافة (ساه) فعل الذم سبحان) مصدر بمهنى المسبح لا زم النصب و الاضافة إلى مفرد ظاهر نحو سبحان الله سبحان الذي أسرى أو مضمر نحو (سبحانه أن بكون له و له سبحان الدي أسرى أو مضمر نحو (سبحانه أن بكون له و له سبحانك لا علم الما) و هو مما أميت فعله و في الهجا يب السكر ما في من الغريب ما ذكره المفصل أنه مصدر الزوع صو ته بالدعاء و الذكر و أنشد

قبح الاله وحوه تغلب كلما سبح الحجيج وكبروا الهلالا

أخرج ابن الى خانم عن ابن عباس في قر له سبحان الله قال تنزيه الله نفسه عن السوء (ظر) صله للاعتقاد الراجع كقوله تعالى (ان طناأن قيم حدود لله) وقد تستعمل بمهنى اليقين كةوله تعالى ( لذبن ظ ون أنهم ملاقوا رسم) أخرجان أي حاتم وغره عن مجاهدقال كلظ في القرآن بقين وهذا مشكل كمثير من الآيات لم تستعمل فما بمعنى اليقين كالآية الأولى وقال الزركشي في البرهان للفرق بينهما فيالفرآن ضا طار (أحدهما) أنه حيث رجد الظن محمود امثا با عليه فهو اليقين وحيث وجد مذموما متوعدا عليه بالمقاب فهو الشك (والله في)ان كل من ظن تصل بعده ان الحفيفة فهو شك نحو (بل ظنهم أن ان ينقلب الرسول، وكل ظن بتصل به أن المشددة فهو بة ين كقوله الد ظننت الى ملاق حسابية وظن أ به الفراق وقرىء وأيقن أنه الفراق والمعنى فى ذلك أن المنددة للتأكيد فدخلت علىاليةين والحيفة يخلافها فدخلت في الشك و لهذا دخلت الأولى في العلم نحو فاعلم أ به لا إله إلا لله رعلم أن فيكم ضعفا والثانية في الحسبان نحوو حسبو ألا نكون فتنةذكر ذلك عندالراغب في تسير ، وأورد على هذا اصاطرط وا أنلاملجاً من الله(وأجيب) بأنهاهنا انصلت بالاسم وهو ماجاً وفي الأمثلة السابقة اتصلت بالمعل ذكره في البرمان قال فتمسك بهذا الضابط فهو من أسرار القرآن وقال ابن الانباري قال تعلب العرب بجعل الظن علما وشكا وكذبا فان قامت براهين العلم فكانت أكبر من براهين الشك فالظل يقين وان اعتدلت براهين اليقين وبراهين الشك فالظرشك وان زادت براهين الشك على براهين الية بن فالظر كذبة لالله تعالى (ان هم لا يظنون) أراديكذبون انهى (على) حرف جرله معان أشهر ها الاستعلاء حسا أو يمني نحو (وعامها وعلى العلك تحملون كل من عليها فان فضلنا بعضهم على مضوطم على ذنب) (ثانيها) للصاحب كمع نحو (وأني المال على حبه أي مع حبه وان ربك لذو مغفرة الماس على ظلمهم) رثالثها الأبتداركم تحوإذااك لواعلى الناس أى من الناس لفروجهم حافظ ن على أذو اجهم أى مهم بدليل احفظ عورتك الا من زوجتك (را مم) التعليل كاللام نحوو لتكروا الله على ماهدا كمأى لهدايته آيا } (خامسها) الظرفية كرني نحو ودخل المدينة على -بين غالمة من أهلها أي في -بين وا تبعو ما تتلوا الشياطين على لك سليمان أي في زَّمن مله هـ (سادسها) معنى الباء نحو حقيق على أن لا أقرل أى أن كافرا أفرافائدة) هي محرو توكل على الحي الذي لا عوت يم في الاضافة و الاستاد أي أضف وكاك واسنده اليه كذا قيل وعندى انها فيه بمني اء الاستعابة وفي نحو كتب ربكم على نفسه الرحمة

لا يخفى عليهم معرفة سارق الالفاظ وسارق المعانى ولا من يخترعها ولا من يسلم بها ولامن يجاهر بالإخذىمن يكانم به ولا من يخبرع الكلام اختراعا ويبتيه ابتداها بمن يروى فيه وبجيل الفكر فيتنقيحه ويصبر عليـــه حتى ينخص له مايريد وحتى بتكرر نظره فيهقال أبوعبيدة سمعت أباعمرو بقول زهير والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر لانهم نقحره ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين وكان زهير يسمى أكبر شمره الحوليات المنقحة وقال عدى بن الرقاع وقصيدة قدبت أجمع بينها حتى اقوم ميلها وسناها نظر المثقف في كعرب قنا نه حتى بقيم ثقافة متآدها وكقول سويد بن كراع أبيت بأبواب الفوانى أصادى بها سربا من الوحش نزعا ومنهم من بعرف بالبديهة . وحدة الحاطر ونفاد الطبع وسرعة البظم

ترتجل القبول ارتجالا

لنا كيد التمضيل لا الايح ب و الاستحقاق وكدا في نحو ثم ان علينا حسابهم لنا كيد المجازاة ( قال بمضهم ) و إذا ذكرت النعمة في الغالب مع الحمد لم تقترن بعلي و إذا أريد النعمة أتي ها ولهذا كان عَلِيْتُهِ إذا رأى ما يعجبُه قال الحمد لله الذي بنصنته تنم الصالحات وإذا رأى ما يـكره قال الحمد لله على كل حال . (ننبيه). ترد على اسما فما ذكره الاخفش إذا كان مجرورهاوفاعل.متعلقهاضمير بن لمسمى واحد نحو امسك عليك زوجك لما تقدمت الاشارة اليه في إلى وتردفعلامناالملوومينهان فرءون علافياً لأرض(عن) حرف جرلهممان|شهرها|لمجاوزةنحو(فليحذرالذين بخالفونءنأمره) أي يجارزونه و يبمدون عنه (ثانيها) البدل لاتجزى نفسءن نفس شيئًا ﴿ ثَالَتُهَا ﴾ التعليل نحووما كان استفار ابراهم لابيه إلا عن موعدة أي لاجل موعدة مانحن بتاركى آ لهتنا عن قولك أي لقولك (رابعها) بمنى على نحو فانما ببخل عن نفسه أى عليها (خاسها) بمنى من نحو يقبل التربة عن عباده أى منهم بدايل فتقبل من احدهما رسادسها) يممنى بعد نحو محرفون السكلم عن مواضعه بدليلأن في آية اخرى من بعد مواضمه لتركبن طبقا عنطبق أىحالة بعدحالة . (تنبيه) . ترد اسما إذا دخل عليها من وجعل منه ابن هشام (ثم لآ أيتهم من بين ايديه مومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شما تلهم) قال فتقدر معطوفة على مجرورمن لاعلى مجرورها (عسى) فعل جامد لا يتصرف ومن ثم ادعى قوم انه حرف ومعنا اللرجي في المحدوب والاشفاق في المسكر و موقدا جتمعنا في قوله تعالى(وعسي أن تكرهو اشيئاً وهو خير لـكموعسىأن تحبو اشيئارهو شرككم) (قال ابن قارس) و تأثىللفرب و الدنونجو ثل عسى أن يكون ردف لـكم وقال الكسائن كل مافى القرآن منءسى على وجه الخبر فهو موحد كالآية السابقة ووجه علىممنى عسى الامر أن يكون كذا وماكان على الاستفهام فانه بجمع نحوفهل عسيتم ان توليتم (قال أبو عسدة) معناه هل عر أنم ذلك و هل خبرتمو ه (و اخرج) ابن أبي حاتم و البيه قي وغيرهما عن ابن عباس قال كل عسى في المرآن مهمي و اجبة ( وقال الشافعي) يقال عسى من الله واجبة ( وقال ابن الآنباري) عسى في القرآن واجبة إلافي موضَّمين(أحدهما) (عسى ربكم أن يرحمكم) يعني نني النصير فما رحمه لله بل قاتلهم رسول الله عليه وادقع عليهم العقوبة ( والثاني ) عسى ربه ان طلفكن أن ببدله أزواجاً فلم يقع النبديل ( وابطل ) بعضهم الاحتثاء وعمم الفاعدة لأن الرحمة كانت مشروطة بأن لايمودواكما فاروان عدتم عدناوقدعادوا فوجب عليهم العذاب والنبديل مشروطا بأن بطاق ولم بطلق فلا يجبو فى الكشاف فى سورة التحريم عسى اماع من الله تعالى لعباده و فيه وجهان (احدهما ان يكون على ماجرت به عادة الجبا برة من الاجابة بلمل وعسى و وقوع ذلك منهم موقع الفطع والبت (والثانى) ان يكون حيم به تعليماللعباد ان يكو نوا بين الحوف والرجاء ( وفي البرهان ) عسى و أمل من الله واجبتان وانكانتا رجاء وطمما في كلام المخلوفين لان الخلق هم الذين تعرض لهم الشكرك والظنون والبارى منزه عن ذلك والوجه في استهال مذه الا فماظ أن الأمور الممكنة لماكان الخاق بشكرن فيها ولايقطعون على الحكائن منها والله يعلمالحكائن منهاعلىالصحة صارت لها نسبتان نسبة إلى الله تسمى نسبة قطع ويةين ونسبة إلى المخلوقين تسمى نسبة شكر ظ فصارت هذه الالفاظ أذلك ردارة لفظ القطع بحسب ماهي عليه عندالله تعالى نحو (فسوف بأتى الله بقوم مجبهم و يحبونه) و تارة بلفظ الشك بحسب ما هي عليه عند الخاق نحو , فعسى الله أن يأتى با لفتح أو أمر من عند ، فقو لاله قو لا أبنا لهله يتذكر أو يخشى) وقد الم'لله حال ارسالها ما يفضى اليه حال فرعون لكن ورد اللفظ بصورة ما يخاج في نفس موسى و هرون من الرجاء والطمع و لما نزل القرآن بلغة العرب جاء على مذاهبهم في ذلك والعرب قد تخرج الكلام المنيقن في صورة المشكوك لاغراض (وقال بن الدهان) عسى فعل ماض

ويطبعه عفوا صفوان فلا يقمد به عن قوم قد تعبوا وكدوا أنفسهم وجاهدوا خواطرهم وكذلك لا يخفى عليهم الكلام العلوى واللفظ الملوكى كالايخفى عليهم الحكلام العامى واللمظ السوقى ثم تراهم ينزلون الكلام تنزيلا ويعطونه كيف تصرف حقوقه ويعرفون مراتب فلا يخفى عليهم ما يختص 4 كل فاضل تقدم في وجه من وجموه النظم من الوجه الذي لا يشاركه فيه غيره ولا يساهمه سواه إلا تراخ وصفوا زميرا بأنه امدحهم واشدهم اثر شعر قاله أبو عبیـــد وروی ان الفرزدق انتحل بيتا من شعر جربر وقال هذا یشبه شعری فکان هؤلا. لايخنى عليهم ماقد نسبناه اليهم من المعرفة منذا الشأن دهذا كما يعلم البزازون هذا الديباج عمل تستروان هذالم بعمل فتستر وان هذامن صنعة فلان درن فلان من نہ ج فلان دون فلان حتی لا يخنى عليه وإن كان تد يخني على غيره ثم أنهم

اللمظ والممي لايه طمع قد حصل في شيء مستقبل وقان قوم ماضي للفظ يستقبل الم- في لانه احبار عن طمع يريدان يقع . (تنبيه) . وردت في القرآن على وجهين أحدهما رافعة لاسم صريح بمده فمل مضارع مقرون أن والاشهر في اعرابها حدنتُذ أنها فعلماض نا قص عامل عمل كان فالمرفوع إسمهاو ما بعده الخنز وقبل متعدء نزلة بارب مني وعملاأ وقاصر يمنزلة قرب من أن يفمن وحذف الجاز وسعاوهو رأى سيبويه والميرد وقيل قاصر بمزلة قرب أن بفعل بدل شمال من فاعلما ( الثاني) أن يقع بعدها أن والفعل فالمفهوم من كلامهم انها حينتُ تأمة وقال ابن مالك عندى أنها ناقصة ايداو ان وصلَّتها سدت مسد الجزين كما في أحسب الناس أن يتركو ا(عند)ظرف مكان تستعمل في الحضور و القرب سواء كانا حسيين نحو (فلمار آمستقر اعنده عندسدرة المنتهلي عندها جنة المأوى) أو معنو بين نحو (قال الذي عنده علم من الكتاب وانهم عندنا لن المصطابين في مقعد صدق عند مليك أحباء عندر بهما من لعندك بيتًا في الجنة ) فالمراد في هذه الآيات قرب الشربف روفعة المنزلة ولا تستعمل الاظرفاأ ومجرورة بمن خاصة نحو فن عندك را جاءهم رسول من عندالله رتعاقبه الدى ولدن نحو (لدى الحناجر لدى البابوما كنت اديهم إذيلقون افلامهم أيهم بكفل مريم وماكنت اديهم إذيخ تصمون وقدا جنمه نافى قوله (آنيناه رحمة من عندنا وعلمناهمن لدناعلها) ولوجي. فيهما بمندولدن ضح الكن ترك فما للنكرار و إنما حسن تكرار لدى فورما كنت اديم انباعه ما يينهما وتفارق عندرادى ادنمن ستة أوجه فمندو لدى تصلح في على بندا منا بة وغيره او لا تصلح ادن الافي ابرا منا بة وعد ولدى كمو نان فضلة نحو (وعند ناكتاب حفيظ ولدينا كناب بنطق الحنّ للهاكمرن فضلة وجرلدن بمن أكرُّم من نصبها حتى المالم نجى. في الفرآن منصوبة وجرعند كثير وجرلدى متنسع وعندولدى يعر بان ولدن مبنية في المةالا كثر بن ولدن قد لانضاف وقدتضاف للجملة بخلافهما ﴿ وَقُلُ الراغبِ ﴾ لدنأخف من عند وأ الخ لانه يدل على ابتداء نهاية الفعل اننهى وعند أمكن من لدن من وجهين انها أكون ظرفا للاعيان والمعانى بخلاف لدى وعند تستعمل في الحاضر والغائب ولاتستعملادىإلاق الحاضرذكرهما ابنالشجرى وغيره (غير) اسم ملازم اللاضافة والابهام فلا تتعرف مالم نقع بيز ضدينومن ثم جازوصف المعرفة بهافي قوله غیر المفصوب علیهم والاصلان تکون وصفاللنکره نحو (نعمل صالحاغیر الذی کنا نعمل) و تقع حالا ان صاح موضم الاواستثناء ان صلح موضعها الافعرب إعراب الاسم التالي إلا في ذلك السكلام و قرى ، قوله تعالى (لا يستوى الفاعدون من المؤمنين غيراً ولى الضرر ، بالرفع على أنها صفة للقاعدون أو استثناءوأ بدلءلي حدما فعلوه إلاطميل وبالنصبءلي الاستثناء وبالجر خارج السبعة صفة المزومنين (وفىالمفردات) للراغب غير تقال على أوجه (الأول) ان تكوناللغي المجرد. نغيرا ثبات. في به نحو مروت برجل غير قائم أي لافائم قال تعالى رمن اضلىمن ا تبع هو اه بغير هدى و هو ال المسلم غير مبين ﴾ (الثاني) بمعنى إلا فيستشى بها و توصف به النكرة نحوماً لكم من اله غير معل مرحاً في سير الله (الثَّالَث) لنفي الصورة من غير مادنها نحو الما . حار غيره إذا كان باردا و منه أوله عالى كلَّ نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ( الرابع ) ان بكون ذلك متناولا لذات نحو تقولون على الله غير الحق اغير الله أبغي ربا اثت بترآن غير هذا ويستبدل قوما غيركم انتهى (الف بردهي أوجه (أحدها) ان تكون عاطفة فتفيد ثلاثة أمور (أحـــدها) الترتيب معنو كان نحو فوكزه موسى فقضي عليه أو ذكريا وهو عطف مفصلعلى بحمل نحو زفاز لحما شيطان عنها أحرجهما عاكانا فيه سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة ونادى نوح ربه فقال دب، الآية وا كره أى الترتيب الفراءوا حمج قوله إهلكمناها فجاءها بأسنا (رأجيب) أن المعنى ارد الهلاكها

يعلمون إيضامن أه سمت بنفسه ورفعت برأسسه ومن يقتدى في الآله ظ أونى المعانىأو فيهما بغيره وبجعل سواه قمدوة له ومن يلم فى الاحوال بمنذهب غيره ويأتى في الاحيان بمخترعه وهذه امور بمهدة عند العلساء وأسباب معروفة عند الادباء وكما يقولون ان البحترى يغمير على أبي تميام آغارة ويأخذ منه صريحاواشارة ويستأنس بالاخذ منه بخــــلاف مايستأنس بالاخد من غيره ويألف اتباعهكا لايألف أبباع سواه وكما كان أبو تمام يلم بابی نواس ومسلم و کما يعلم أن بعض الشعراء يأخذ من كل أحد ولا يتحاشىو يؤلف ما يقوله من فرق شتى وما الذي نفع المتني جحسودة الاخذوانكاره معرقة الطائبين وأهل الصنعة يدلون على كل حرف أخذه منها جهارا أوألم بهما فيه سرار وأما مالم يأخذ عن الغير واكن سلك النمط وراعي النهج فهم يعرفونه ويقولون هِذَا أُشبِه بِهِ مِن النَّمَرَةُ بالتمرة واقرب اليه من

(ثانيما) النعقيب وهو في كل شيء بحسبه و بذلك تنفصل عن التراخي و تحو (أنزل من السماء ماء فتصبح الأرضُ مخضرة خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقة مضعة الآيه (ثا اثبها)السببية غالبانحو (فِوكْره موسى فقضي عليه فناقي آدم من ربه كلمات فناب عليه لآكارن من شجر من زقوم فم الدُون منها البطون فشار يون عليه من الحمم) و قد يجيء لمجرد التر تيب نحو (فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم فأقمات امرأ ته في صرة فسكت فالواجرات زجرافا لنا ليات ) (الوجه الثاني) أن تمكون لمجرد السبسية من غير عطف نحوانا عطيه ك الـكوثر فصلاذلا يمطف الانشاء على الخبر وعكسه لثالث)أن تـكون رابطه للجو ابحسث لا صلح لأن يكون شرطا بأن كانجملة اسمية نحو (ان تعذيهم فانهم عبادك وان يمسسك بالخير فهوعلى كلشيء مغدير وأو فعلية فعلها جامدنحو وانترن أباأقل منكما لاوولدا فصيير بيمان يَ تَهْيَءِ مِن يَفْعَلُ ذَلِكُ فَلَهِسَ مِن اللَّهِ فَي شَيءَ أَنْ تَبِدُوا الصَّدَقَاتَ فَنَعْمَاهِي وَمَن يَكُن الشَّيْطَانُ لَهُ قَرْيَتُنَّا فساء قرینا ) (أو نشائی) نحو (ان كه تم تحبون الله فاتبهونی فان شهدوا فلا تشهیدمعهم) و احتمعت الاسمية والانشانية في قوله (انأصبح ماؤكم غورا فن بأتيكم عا. معين)أوماض لفظا ومعنى بحوان يسرقافقد سرقاخ لهمناقبل أومقرون حرفاستقبال نحو من يرتددمنكم عن دينه فسوف يأتىاقه بقوم وما نفه لوا من خير فل تكفر وه و كما ترط الجواب بشرطه ترطشبه الجواب بشبه الشرط نحو (ان الذين يكفرون آيات الله ويقالون النبيين إلى توله فبشرهم) (الوجه الرابع) أن كون زائدة وحمل علمه الزجاج مذا فليذو قوة وردبآن الخبر حموما بينهما معترض وخرج عليه الفارسي بلالله فاعبدوا غيره ولما جاءهم كتاب من عندالله إلى قوله فلسا جاءهم ماعر فو ا (الخيامس)أن تمكون للاستثناف وخرج عليه كرفيكون بالرقع (في)حرف جرله معان أشهرها الظرفية مكانا أوزما نانحو علبت الرومفي ادنى الآرض وهممن مدغلبهم سيفلبوزني ضعسنسين حقيفة كالآية أومجازا نحو و المَمْنَ اقصاص حياة القدكان في يوسف و اخو نه آيات انا الله كف ضلال مبين (المنيما) المصاحبة كمع نحواد ُ الله عامم أي معهم في تسع آيات (ثا اثنها) التعايل تحوقذا اكن الذي لمتنفى فيه لمسكم فيمأ فضتم فيه كالاجله (را بعماً) لاستملاءنحو لاصلبنكم فيجسذوعالنخل أي عليما (خامسماً) معنى البساء نحو يذرؤكم فيه أى بسببه (سادسم-ا) معنى إلى نحو قردوا ايديهم فى أفواهمهم اى اليها (سابعها) معنى من يوم نباث في كل أمة شهيدا أي منهم بدليل الآية الآخرى (نامنها) معنى عن نحو فهو في الآخرة ا عمى أى عما وعن محاسمًا (تأسعمًا) المقايسه وهي الداخسة بين مفضول سابق وفاضل لاحق نحو ف<sub>ا</sub>متاع الحياه الدنيافي الآخره الاقليل (عاشرها)النوكيدوهي الزائدنحووقال اركبوا فيها أي اركبوها . يسم انه بحراما ومرساها رقد) حرف يختص بالقعل المنصرف الخيرى المثبت المجرد من ناصب وجاذم وحرف تنفيس ماصياكان أومضارعالهما معان التحقيق معالمهاضى نحوقد أفلح المؤمنون قدافلح من ذكاها وهي في الجملة الفعلية المجماب بها القسم مشل أن واللام في الاسمية المجاب بها فيأفادة النوكيد والنقر بب مع المساضى ايضا تقربه من الحسال تقول قام زيد فيحتمل المساضى القُريب والمناضي البعيد رفال قلت) قد قام اختص بالقريب قال النجاة وانبني على افارنها ذك احكام منها منع دخر لهاعلى ليس وعسىو نعمو تمسلانهن للحال فلامهنىانذكر مايقرب ماهو حاصل ولانهن لايفدن الزمان(ومنها)رجوبدخولها علىالماضي لوافعحالا اماظاهره نحووما لناإن لانقاً لل في سبيل شوادأخرجنا ن ديارنا اومقدرة نحو هذه بصاعتنا ردتاليناأوجا وكمحصرت صدورهم وخالف في الك المكوفيون والاخمش والوالا يحتاج لذلك الكثرة وقوعه حالا بدون قد (وقال السيد) ﴾ الجرجاني وشيخنسا العلامة الكافرجي ماقاله البصريون غلط سببه اشتباه لفظ الحال علميهم فان

الماء إلى الماء وليس بينهما الاكابين الليلة والليلة فاذا تبايناوذهب أحدهما في غـير مذهب صاحبه وسلك في غير جانبه قيل بينهما ما بين السها. والارض ومابين النجم والنون ومأبين المشرق والمفرب وانما اطلت عليك ووضمت جميعه بين مديك لنملم ان اهل الصنعة يعرفون دقيق هـذا الشأن وجليله وغامضه وقريبه وبعيسده ومعوجيه ومستنيمه فكيف يخني علمم الجنس الذي هو بين الناس متداول وهو قريب متناول من أمر يخرج عرب أجناس كلامهم ويبعد عما هو في عرفهم ويفوت مواقع قـــدرهم وإذا اشتبه ذلك فأنما يشتبه على ناقص في الصنمة أو قاصر عن معرفة طرق السكلام الذي يتصرفون فيه ويديرونة بينهم ولا يتجارزونه فكلامهم سبل مضبوطة وطرق معزوفة محصووة وهذا كما يشتبه على من مدعى الشعر من أهــل زماننا والعلم بهذا الشأن فيدعى

أنه اشعر من البهحترى

الحال الذي نقر به قد حال الزمان والحال المبين للهيئة حال الصفات وهمامنغاير المعني ( النالث ) النفليل مع المضارع قال في المعنى وهو ضربان تقليل وقوع الفمل نحوقد يصدقال كذوبو تقليل متعلقه نجو قد يعلم ما انتم عليه أي ما هم عليه هو اقل معلوماته تعالى ( قال و زعم معضهم )انها في هذه الآية ونحوها للنحقيق انتهى وبمن قال بذلك الزمخنبري وقال انها دخلت لنوكيد المسلم و يرجع ذلك إلى توكيد الوعيد ( الرابع) التكثير ذكر مسيبو بهوغير ،وخرج لميه الزمخشري قوله ( قد نرى تقلب وجهك في السها. ) قال أى ديما نرى ومعناه تكشيرالرؤيه (الحامس)النوقع نحسو قد يقدم الغائب لمن يتوقع قدومه وينظره وقد قامت الصلاة لآن الجماعة ينتظرون ذلك وحمل عليه بعضهم قد سمع الله فول التي تجارك لاماكانت تتوقع اجارز الله لدعامًا ( الـكاف ) حرف جر له ممان اشر هاالتشبيه تحووله الجوار المشآت في البحر كالاعلام والتعليل تحوكا أرسلنا فيكم قال الآخفش ای لاجل ارسا لنا فیکم رسولا منکم فاذکرونی واذکرو،کما هداکم ایلاجل هدایته ایاکم (وی کانه لایفلح الکافرون)ای اعجب لعدم فلاحهم اجمل الماالها کالهمآ لهة و النوکیدوهی الزائدة وحمل عليه الاكثرون ليسكيله ثيءأى ايس مثله شيءو لوكانت غيرزا تددلزم اثبات المثلوهو محال والقصد بهذا الحكلام نفيه قال ابن جني وانما زيدت لتوكيد نؤ المثللانزيادة الحرف منزلة اعادة الجملة ثانيا (وقال الراغب) انمـا جمع بين الـكاف والمثل لمأ كيدالنني تنبيهاعلى انه لايصح استمال المثل ولا الكاف فنني بليس الامرين جميماً وقال ابن فورك ليست زائدة والممني ليس مثل مثله شيء واذا نقت التماثل عن آنثل فلامثل لله في الحقيقة وقال الشيخ ء والدين بن عبدالسلام. ثمل يطلق ويراد بها الذات كقوله مثلك لا يفعل هذا أي انت لا تفعله كما قال

ولم أقل مثملُك أعنى به سواك يا فردا بلا مشبه

وقد قال تعالى فان آمنوا بمثل ما آ منتم به فقد اهتدوا اى بالذى آمنتم به ايا. لان ايمــانهم لا مثل له فالتقدير في الآية ليسكذانه شيء ( وقال الراغب ) انثل هنا بمهنىالصفةومعناه ليسكصفته صفة تنبيها على انه وان كان وصف بكـثير بما يوصف به البشر فليس لمك الصفات له على حسب ما تستعمل في البشر ولله المثل الاعلى . ( تنبيه ) . ترد الـكاف اسما بمعنى مثل فنـكون في محل أعراب ويعود عليها الضمير ( قال الرمخشري ) في توله تمالي كهيئةالطير فأ فضفيه ان الضمير في أ فيه للـكافف كميئة أي فأنفخ في ذلك الشيء المماثل فيصيركسا رالطيور انتهى (مسئلة) الـكاف في ذلك أي في اسم الاشارة وفروعه ونحوه حرف خطاب لامحل لهمن الاعراب وفي اياك قبل حرف وقيل اسم مُضاف اليه وفي أرأيتك قيل حرف وقيل اسم في محل رفع وقيل نصب والاول ارجح (كاد) ف.ل ناقص أنى منه الماضي والمضارع فنط له اسم مرفوعوخبر مضارع مجرد من ان ومعناها قارب فنفها نفى للمقاوبة واثباتها اثبات للمقاربة واشتهر على السنة كثيران نميها اثبات واثبانها نفى فقولك كادزيد يفعل معناء لم يفعل بدليلوان كادرا ليفتنونك وماكاديفعل معناه فعل بدليل وما كادوا يفعلون أخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عبساس قال، كل شيء في الفرآل كاد وأكاد ويكاد فانه لايكرن ابدا وقيل انها تفيد الدلالة على وقوعالفهل بمسر وقيل نفى الماضى اثبات بدليل وماكادوا يفعلون وننى المصارع نفىبدليل لمكديراها مع انه لم ير شيئا والصحبح الاول انها كغيرها نفيها نفىوا نباتهاا ثبات فمنىكاديفعل قاربالفعل ولم يفعل وماكاد يفعل ما فارب لفعل فضلاعن أن يفعل فنفى الفعل لازم من في المقاربة عقلاو أمرآية فذيجوها وماكادوا يفعلون فهواخبار عن حالهم في أول الأمرفام مكانو ااولا بعدا. من ذبجها و اثبات الفعل انما وينوهم أنه أدق مسلمكا من أبى نواش واحسن طريقاً من مسلم وأنت تعلم الهمسا متباعدان وتنحققا نهما لايجتمفان ولعل أحدهما انها يلحظ عبارة صاحبه ويطالع ضياء نجمه ويراعى حفوف جناحه وهو راكب في موضمه ولا يضر البجترى ظنهولا يلجقه بشاره وهمه فان أشــــبه على متادب أو متشاعر أو ناشيءأو مريد فصاجة القرآن وموقع بلاغته وعجيب براعته فماعليك منه انما مخبرا عن نقصه ويذل على عجزه ويبين عن جمله ويصرح بسخافة فهمه وركاكة عقله وانها قدمنا ما قدمناه في هذا الفصل لتعرفأن ماادعمناه من مغرفة البلبخ بغلو شان القرآن وعجيب نظمه وبديع تاليفهأمر لابجوز غيره ولايحتمل سوآهولا يشتبه علىذى بصيرا ولا بخيل عند أخي مغرفة كما يغرف الغضل بين طباع الشغراء منأهل الجاهلية وبين المخضرمين وبين المحدثين ويميز بين من يجرى على شاكلة طبغه وغريزة نفسه وبين

فهم من دلمل آخر وهو قوله فذبحوها وأما قوله لقد كدت تركن مع انه ﷺ لم يركن لاهليلا ولا كثيرا فانه مفهوم من جهة أن لولا الا متناعية تقتضي ذلك . (فائدة). تُردكاد بمعنى أرادومنه كذلك كدنا ليوسف أكادأخفيها وعكسه كقوله جداراً يريدان ينقض أي يكاد (كان) نعل ناتص متصرف يرفع الاسمو ينصب الخبرمعناه فيالأصل المضيو الانقطاع نحوكانو اأشد منكم قوةوأ كثراموالاوأولاداو تأتى يمهنىالدواموالاستمرار نحو وكانالله غفورآ رحماوكنا بكلشيء عالمينأى لمزل كداك وعلى هذا المعنى تتخرج جميع الصفات الذاتية المقترنة بكان قال أبو بكرالرازى كان في القرآن على خسة أوجة بمهني الأزل والآبدكة وله (وكان الله علم حكمًا) وبمهني المنقطع وهوالأصل في معنّاها نحو (وكان في المدينة تسعة ردطو بمعني ألحال نحو كنتم خير أمة ان الصلاة كانت وعلى المؤمنين كتاباموقوتا ) وبمعنى الاستقبال نحو يخافون يوماكانشره مستطيرا وبمعنىصارنحو وكان من الكافرين انتهى (قلت) أخرج ا بن أبي حاتم عن السدى قال عمر بن الخطاب لوشاء الله لقال أنتم فكناو اكن قال في خاصة أصحاب محمد و تردكان بمعنى ينبغي تحو (ما كان لسكم أن تنبتوا شجرها ما يكون لنا أن ننكلم بهذا ) و بمعنى حضر أو وجدنحو و ان كان ذوعسرة إلا إن تـكون تجارة و ان تك حسنة و ترد التأكيد وهي الزائدة وجمل منه وما على بماكانوا يعملون أي بما يعملون (كأن) بالتشديد حرف للتشبيه المؤكد لأن الأكثر على أنه مركب من كاف التشبيه وأن المؤكدة والْأَصْلُفَكَأَنَّ زَيْدًا أُسدان زيداكأسد قدم حرف التشبيه اهتماما به ففتحت همزة ان لدخول الجار قالحازم وانماتستعمل حيث يقوى الشبه حتى يـكاد الرائى يشك فى ان المشبه هو المشبه بهأو غيرهو لذلكقا لت بلقيس كانه هوقيل وترد للظنوالشك فبمالمذا كانخبرها غيرجامد وقد تخفف نحو كأن لم يدعنا إلى ضرمسه (كأين) اسم مركب منكاف التَشبيهوأي المنونة للتكثير في العدد نحو وكأين من ني قتل معةر بيون و فيها الهات منها (كأن بوزن تابع) وقرأبها ابن كثير حيث وقعت وكأى بوزن كعب وقرىء بها وكائى من نبىقتل وهى مبنية لازمةالصدرملازمة الابهاممفتقرة للنمييزو تمييزها بحرور بمن غاليا وقال ابن عصفور لازما (كذا) لم ترد فى الفرآن إلا للاشارة نحوهكذا عرشك (كل) اسم موضوع لاستفراق أفراد المذكر المضاف هواليه نحوكل نفس ذا ثقة الموت والمعرفالمجموع نحو وكلهم آنية يوم القيامة فرادا كلالطمام كانحلا وأجزاء المفردالمعروف نحو يطبع الله على كل قلب متكبر باضافة قلب إلى متكبر أي على كل أجزائه وقراءة التنوين لعموم أفرادالقلوبوتردباعتبار ماقبلها ومابعدهاعلى ثلاثة أوجة (أحدها)أن تكون نعتا لنكرة أومعرفة فتدل على كاله و تجب اضافتها إلى اسم ظاهر يما ثله لفظا ومعنى نحو ولا نبسطها كل البسط أي بسطا كل البسط أي تاما فلا تميلواكل الميل رثانيها) أن تُكون توكيد المعرفة فقائدتها العموم وتجب اضافتها إلىضمير راجع المؤكد نحو فسجد الملائكة كلهم اجمعون وأجازه الفراء والزمخشرى قطعها حينتذ عن الاضاءة لفظاو خرج عليه قراءة بعضهم انا كلافيها (ثالثها) أن لانكون تابعة بل نالية للعوامل فتقعمضافة إلىااظاهر وغيرمضافة نحوركل نفس بماكسبت رهينة وكلاضر بناله الأمثال وحيث أضيفت إلى منكر وجب في ضميرها وراعاة معناها نحو (وكل شي و فعلوه وكل انسان الزمناه كل نفس ذا ثقة الموتكل نفس عاكسبت رهيئة وعلى كل ضامر يا تين او إلى معروف جازمر اعاة لفظها في الايرادوالتذكيرومراعاةممناهاوقداجتمافي قوله (أنكل من في السموات والأرض إلا آني الرحن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عداوكلهم آنيه يوم القيامة فردا)أو قطعت فكذاك محو قلكل يعمل على شاكانه فى كلا أخذنا بذابه وكل أتوه داخر يزوكلكا نوا ظالمين وحيث و تعت في حيز النفي بان تقدمت

مرب يشتغل بالتكلف والتصنع وبين من يصير التكلف له كالطبوع وبين من كان مطبوعه كالتعمل المصنوع هيهات هبهات هذا أمر وان علما وأهل يحيطون به فهما ويعرفونه اليك ان شئت ويصورونه لديك ان أردت ويجلونه على خواطركان أحببت ويعرضونه لفطنتك ان حاوات ، قد قال القائل للح ب والصرب أقوام لها حلقوا.

وللدواوين كناب وحساب و لکل عمل رجال و لکل صنعه ناس وفی کل فرقه الجاهل والعالم والمتوسط و الكن قد قلمن يميز في. هذا الفرخاصة وذهب من عصل في هدا الشأن الاقليلافان كنت عن هو بالصفية التي وصفناها من الشاهي في معرفة الفصاحات والنحقق عجاري البلاغال فاعا يكميك التأمل ويغنيك التصور وان كمنت في الصنعية مرمدا وفي المعرفة مها متوسطا فلا بد لك من النقليد

عليها أداته أو الفعل المنفى فالنني يوجه إلى الشمول خاصةو يفيد بمفهومه إثبات الفعل لبعض الآفراد وإنوقع النني في حيزها فهو موجه إلى كل فرد هكذاذ كره البيانيون وقدأشكل على هذا القاعدة قوله (والله لا يحب كل مختار فخور) إذيقتضي إثبات الحب لمن فيه أحد الوصفين (وأجيب) بأن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض وهوهنا موجود إذ دل الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلقا ﴿مسئلة﴾ تتصل ما بكاما نحو (كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا) وهي مصدرية لكنها نابت بصلتها عن ظرف زمان كما ينوب عنه المصدر الصريح والمعنى كل وقت ولهذا تسمى ماهذه المصدرية الظرفية أي النائبه عن الظروف لاأنها ظرف في نفسها فكلمن كلما منصوب على الظرف لاضافته إلىثى.هوقائممقامه و ناصبه الفعل الذي هو جواب في المعنىوقد ذكرالفقها.و الاصو ليون أن كلم للشكرار قالأبوحيان وإنمادلك منعموم مالان الظرفية مراد بها العموموكلأكدته (كلا وكلنا) اسمان مفردان لفظا مثنيان معنى مضافان أبدا لفظا ومعنى إلى كلمه واحدةممر فة دالة على اثنين قال الراغب وهما في انتثنية ككل في الجمع قال تمالي (كلنا الجنتين آنت أحدهما أو كلاهما) (كلا) مركبة عند ثلب من كاف التشبيه ولا النافية شددت الأمها لتقوية المعنى ولدفع توهم بقاء معنى الكلمة ين و قال غير ه بسيطة فمال سببو يه و الأكثرون حرف معناه الردع و الذم لا معنى لها عندهم الا ذلك حنى أنهم يجيزون أبدا الوقفعليها والابتداء بما بعدها وحتى قال جماعة منهم متى سمعت كلا في سورة فاحكم بأنها مكية لان فيها معنى التهديد والوعيد وأكثرما نزل بمكة لانأكثر العتوكان بهاقال ابنهشام و فيه نظر لانه لايظهرمعني الزجر في نحو ماشا مركبك كلايوم يقوم الناس ارب العالمين كلا ثم إن علينا بيانه كلا وقولهم انته عن ترك الايمان بالتصوير فيأى صورتشاء الله وبالبعث وعرالمجلة القرآن تعسف إذ لم نتَّقدم في الأو لين حَكَايَة نَّمِي ذَلَكَ ءَنَّا حَدُو لطولالفَصَلُ فَالثَّالثَة ميركلاً وذكر المجلة وأيضافانأولما نزلخس آياتمن أولسورةالعلق ثم نزل (كلا إن الانسان ثانيا يصح عليه أن يوقف دونها ويبتدأ بها ثم اختلفوا في تعين ذلك الممني فقال الكسائي تكون يمعني حفآ وقالأ بوحاتم بمعني ألاالاستفتاحيه قال أبوحيانولم بسبقه إلىدلك أحدو تا بعهجماعة منهم لزجاج وقال النضر بن شميل حرف جواب : نزلة أي و نعم وحمَّلواعليه كلاوالقمرو قال الفراء و ابن سعدان بمعنی سوف حکاه أ بوحیان فی تذکر نه قال مکی و إذا کان بمعنیحقا فهیی اسم وقری. کلا سيكمفرون معبادتهم بالتنوين ووجه بأنهمصدر كلإذا أعياى كلراف دعواهم وانقطعوا أومن الكل و هو الثقلأي حلوا كلا وجوز الزنخ شرى كون حرفالردع نو نا كمان سلاسل ورده أبو حيان بأن دلك إنما صبح في سلاسل لا نه اسم أصله النتوين فرجع به إلى أصله للتناسب فال ابن هشام و ايس النوجيه منحصرا عند لونخشرى وذلك بلجوزكون التنوين مدلامن حرف الاطلاق المزيد في رأس الآية ثم انهوصل بنية الوقف (كم) اسم مبنىلازمالصدر مبهم مفتقر إلىالتمبيزو ترداستفهامية ولم بقع في الفرآن وخَبريَّة بمه في كثيرٌ وُ (نما تَفْعَغالبًا في مقام الافتخار والمباهات نحو وكممن ملك في السموات وكم من قرية أهلبكناها وكم قمصنًا من قرية وعن الكسائى أن أصلها كما فحذفت الآلف مثل هم. لمحكاه الزجاج ورده بأنه لوكان كذلك الكانت مفتوحة الميم (كى) حرف له معنيان أحدهما التعليل محبركى لا يكون دولة مين الاغنياء والثانىمعنى أن المصدرية نحو لكيلاناً أسو الصحةحلول أن محلها ولأمها لوكانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل (كيف) اسم يرد على وجمايز الشرط وخرج عليه ينفق كيف يشاء يصوركم في الارحام كيف يشاءفيبسطه في السماء كيف يشا.

ولا غنى بك عن التسلم الصنعة كالخارج عنها والشادي فسها كالبيائن منها فان أراد أن يقرب عليه أمرا ويفسح له طريقا ويفتـح له بابا لمرف بهاعجاز القرآن فانانضع بين يديه الأمثلة ونعرضعليه الاساليب وتصورله صورة كل قبيل من النظم والنثر ونحضر له من كل فن من القول شيدًا يتأملة حق تأمـله وبراعيه حق مراءاته فيستدل استدلال المالم ويستدرك أستدراك ألناقد ويقطع له الفرق بين الكلام الصادر عن الربو بةالطالع عن الإلهية الجامع بين الحكم والحكم والآخيار عن الفيوب والفائبات والمتضمن لمصالح الدنيا والدين والمستوعب لجلية اليقين والممانى المخترعة في تأسيسالشر بعة وفروعها بالالفاظ الشريعة على تفننها وتصرفها ونعمد إلى شيء منااشعر المجمع عليه فنبين وجه النقص فيه وتدل على الحطاط رتبته ووقوع أبواب

وجوامها فى ذلك كاء محذرف لدلالة ما قبلها والاستفهاموهو الغالب ويستفهم بها عن حالالشيء لاءن ذاته قال الراغب وإمايستل باعن يصحأن يقال فيه شبيه وغير شبيه ولهذا لايصحأن يقال في الله كيف قال وكلما أخير الله بلفظ كيف عن نفسه فهو استخبار على طريق التنبيه للمخاطب أو النو بينخ نحو (كيف تكفرون كيف يهدى الله قومًا) (اللام) أربعة أفسام جارة و ناصبة وجازمة ومهملة غير عاملةفالجارةمكسورةمع الظاهر وأماقراءة بعضهم آلحدىله فالضمة عارضة للاتباع مفتوحةمع الضمير إلا الياء ولها معان الاستحقان وهي الواقعة بين معني وذات نحو الحدلله الملك لله لله الأمرويل للمطففين لهم في الدنيا خزى وللكافرين النار أي عذابها والاختصاص نحوانلهأبا فانكانلهإخوة والملك نحو لهمانى السموات ومانى والارض والتعليل نحو وإنه لحب الخير لشديد أى وإنه من أجل حب المال المخدل و إذ أخذالله ميثاق النهيين لما آنيتكم من كتاب وحكمة الآية في قراءة حمزة أي لأجل ا يَتَاكُى ا يَاكُمُ بُعْضَ الكِتَابِ وَالْحُكَمَةُ ثُمْ لَجِي مُحَمَّدُ مِرْكُ مُصَدِّقًا لمَامِعُكُمُ لَنُؤْهُ مَنْ بِهِ فَمَا مُصَدَّرِيةُ وَاللَّامِ تمليلية وقوله لئلاف قريش وتعلقها بيعبدوا وقيل بما قبله أىفجملهم كعصف مأكول لئلاف قريش ورجح بأنهما في مصحف أبي سورة واحده وموافقة ونحوبأن ربك أوحى لهاكل بجرى لاجل مسمى وعلى نحو ويخرون الأذقان دعانا لجنبه وتله للجبين وإن أسأتم فلها ولهم اللمنة أى عليهم كما قال الشافعي وفي تحو نضع الموازين الفسط ليوم القيامة لايجليها لوقتها إلاهو باليتني قدمت لحياتي أي في حياتي وقيل مي فهم التعليل أي لأجل حياتي في الآخرة وعند كقر اءة الجحدري بلكذبوا بالحقلاجاءهم وبعد نحو أفم الصلاة لدلوك الشمسوعن نحو وقال الذن كفروا للذين آمنوا لو كانخيراماسبقونا إليهأى عنهم وفيحقهم لاانهم عاطبوا بهالمؤمنين الالقيل ماسبقتمونا والتبليغ وهى الجارة لاسم السامع لقول أو مافىمعناه كالاذن والصيرورةوتسمى لامالمافبةنحو فالنقطه آل فرعون ليكون لهم عدو اوحزنا فهذا عاقبة التقاطهم لاعلته إذهى التبنى ومنع قوم ذلك وقالوا هي للتعليل مجازا لأن كونه عدوا لماكان ناشئاعن الالتقاطوإن لم يكن غرضالهم نزل منزلة الغرض على طربق المجاز وقال أبو حيان الذي عندى انها للنعليل حقيقة وأنهم التقطوه ليكون لهم عدوا وذلك على حذف مضاف تقديره لمخ فه أن يقول كـقوله يبين الله لـكم أن تضلوا انتهى والنا كيد وهي الزائدة أو المقوية للعامل الضعيف لفرعية أو تأخير و نحو (ردف لــُكم يريدالله ليبين لـكم وأمرنا كنسلم فعال لما يريد إن كنتم للرؤ با تعبرون وكنا لحسكمهم شاهُدين) والتبيّين للفاعلَّ أو المفعول نحرفنعسا لهم هيهات ههيات لما توعدون هيت لكوالناصبة هي لام النعليل ادعى الكوفيون النصب مها وقال غيرهم بأن مقدرة في محل جربا للاموالجازمة هي لامالطلب وحركها الكسروسلم تفتحها واسكامها بعد الواروالفاءأكثر من تحريكها نحوفليستجيبوالىوليؤمنوا ىوقدتسكن بعد ثم نحوثم ليقضواوسواء كانالطلبأمر نحو لينفق ذوسعةأو دعاء نحوليقض علينار بكوكذالو خَرَجت إلى الخبر نحو فليمدد له لرحن والنحملخطايا كم(أوالتهديد) نحوومنشاءفليكفر وجزمها فملالفا ثبكثير نحوفلتقمطا ثفةو ليأخذو اأسلحتهم فليكو نوامنورا ثكم لتأصطا ثفة أخرى لمبصلوا فليصلوا ممك وفعل المخاطب قليل ومنه فيذلك فلتفرحوا في قراءةالتاء وفعل المتكلم أقل ومنه و لنحمل خطايا كم( وغير العاملة) أربع(لام) الابتداءوفائدتهاأمرلمن توكيد مضمون الجلة ولهذا زحلقوها فى باب أن عن صدر الجملة كراهة توالى مؤكدين وتخليص المضارع للحال وتدخل فى المبتدأ نحو لأنتم أشد رهبة (وفى خبر)أن نحوإن ربى اسميع الدعاء ان ربك ليحكم إيينهم وانك لعلى خلقعظيم) واسمها المؤخر نحو ( ان علينا للهدى وان لنا للآخرة(واللام)الوائدة فى خبراًن المفتوحة

الخلل فمه حتى إذا تأمل ذلك وتأمل ما نذكره من تفصيل اعجاز القرآن وفصـــاحنه وعجيب براعة انكشف عشه واتضحو ثبث ماوصفناه لديه ووضح وليعرف حدود البلآغة ومواقع البيان والىراعة ووجه التقددم في الفصاحة وذكر الجاحظ فى كتاب البيان والتبيين أن الفارسي سئل فقيل له ما البلاغة فقال معرفة الفصل من الوصل وسئل اليونانى عنها فقال تصحيح الاقسام واختياراككلام وسئل الرومىءنها فقال حسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة يوم الاطالة وسئل الهندى عنهافقال وضوحا لدلالة واننياز الفرصة وحسن الاشارة وقالمرة التماس حسن الموقع والمعرفة بساحات القول وقلةالخرق بما التبس من المعانى أو غيض وشرد من اللفظ وتعذر وزبنته أن تـكون الثمائلموزونة والآلفاظ ممدلة واللهجة نقية وأن لايكلمسيد الأمة بكلام الآمة ويكون في قواه

كقراءة سعيد بنجبير إلاأنهم ليأكلون الطعام والمفعول كقوله يدعوا لمن ضره أقرب من نفعة (ولام الجواب)للقسمأو لو لولا نحو (تامة لقد آثرك الله تالله لا كيدن أصنامكم لو تزيلوا الهذبنا ولولاً دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) (واللام) الموطئة وتسمى المؤذنة وهى الداخلة على أداة شرط للايذان بأن الجواب بعدها معهامبني على قسم مقدر نحو (ائن أخرجوا لايخرجون معهم واثن قو تلوالا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار) وخرج عليها قوله تعالى (لما آنيتكم من كتاب وحكمة) (لا) على أوجه أحدها أن تكون نافية وهي أنواع أحدها أن تعمل عمل أن وذلك إذا أريد بها نني الجنس علىسبيل التنصيص وتسمى حينئذ تبرئه وإنما يظهر نصيبها إذا كان اسمهامضافا أوشبهه وإلا فيركب معها نحولاإله إلاالله لاريب فيهفان تسكروت جازالتركيب والرفع نحو (فلارفث ولافسوق ولاجدال لابيدع فيهولاخلةولاشفاعة لالغو فيهاولانأ ثبم)(ثانيها)أن تعمل عمل ليس نحوولا أصغر من ذلك و لاأكبر (لافي كتاب مبين (ثالثهاورا بعها) أن تُـكون عاطفة أو جوابية ولم يقما في القرآن (خامسها) أن تكون على غير ذلك فان كانما بمدها جملة اسمية صدرها معرفة أو نـكرةولم تعمل فيها أوفعلا اضيالفظا أو تقديرا وجب تكرارها نحو (لاالشمس بنبغي لهاأن تدرك القمر ولاالليلسابق النهار لافيهاغول ولاهمعنها ينزفون فلاصدق ولاصلى) أومضارعاً لم يجب نحو (لا عبب الله الجهرقل لاأستك كم عليه أجرا ) و تعترض لاهذه بين الناصب و المنصوب نحو ائلا يكون للناس و الجازم و المجزوم نحو ( إلا تفعلوه ) ( الوجه الثاني) أن تكون لطلب الترك فتختص بالمضارع و تقتضي جزمه و استقباله سواء كاننهيانحو (لانتخذر عدوىلا يتخذا لمؤ منون الكافر بنولا ننسو االفضل ببنكم )أودعا منحولا نؤ اخذنا ( الثالث )التَّأْ كيدوهي الزائدة تحو (ما منعك أن لا تسجَّدما منعك إذ رأ بتهم ضلَّوا أن لا تتبعني لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليملموا قال النجني لاهنا مؤكدة قائمة مقام إعادة الجلة مِرة أخرى (واختاف) في قوله لاأقسم بيوم القيامة فقيلزائدة وفائدتهامعالتوكيد التمهيد لننى الجواب والنقدير لاأقسم بيوم القيامة لايتركونسدى ومثله (فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك) ويؤيده قراءة لا أقسم وقيل نافية لما تقدم عندهم من انكار البعث فقيل لهم ليس الآمر كذلك ثم استؤ نف لقسم قالو ا (و إنما صح ذلك لآن القرآن كله كالسيورةالواحدة ولهذا يذكرالشي فيسورة وجوابه فيسورة نحووقالوا ياأيها المذي نزل عليه الذكر آنك لمجنون ماأنت بنعمة ربك بمجنون ) وقيلمنفيها أقسم على أنه اخبارلاا نشاء و اختاره الزمخشرى قال و المعنى في ذلك أنه لا يقسم با اشي و إلا إعظاماً له بدليل ( فلا أقسم بمو اقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظم ) فكما نه قيل إن عظامه بالافسام به كلااعظام أى أنه يستحق اعظاما فوق ذلك (واختلف) فىقولەتمالى (فل تعالوا اتلىماحرمر بكم عليكم أنلاتشركوا) فقيل لانافية وقيل ناهية وقيلزا تدةوفى قوله تعالى(وحرام على قرية أهلك ناهاأنهم لا يرجعون)فقيلزا تدةوقيل نافية والمعنى يمنع عدمرجوعهم الى الآخرة (تنبيه) ترد لا اسما بممنى غير فيظهر اعرابها فما بعدها نحو غير المغضوب عليهم ولاالصا لين لامقطوعة ولاءنوعة لافارض ولابكر (فائدة) قدتُحذف ألفها وخرج عليه ابن جني (را تقو افتنة لاتصيبن الذين ظلمو امنكم خاصة) (لات) اختلف فيها فقال قوم فعلماض بمعنى نقص وقيل أصلها ليس تحركت الياء فقلبت ألفا لانفتاح ما فبلهاو أبدات السين تاموقيل هى كلمتان لاالنافية زيدتعليها الناء لتأنيث الـكلمة وحركت لالنقاء الساكنينوعليهالجمهور وقيل هي لاالنافيهوالناء زائدة فيأول الحين واستدل لهأبو عبيدة بأنهو جدها في مصحف عبَّان مختلطة بحين في الخطرو اختلف في عملها فقال الاخفش لا تعمل شيئا فان تلاها مرفوع فمبتدأ وخبر أو منصوب فبفعل محذوف فقوله تعالى (ولا تحين مناص) بالرفع أى كائن لهم وبالنصب أى لاأدى حين مناصر قيل

نصل التصرف في كل طبقة ولايدقق المعانى كل الندقيق ولا ينقح الأالهاظ كل التنقيح ويصفيها كل التصفية وبهـذبها بغاية التهذيب وأما البراعة ففيهابذكر أهل اللغة الحيذق بطريقة الكلاموتجويده وقد يوصف بذلك كل متقدم في قول أوصناعه وأما الفصاحـة فقــد اختلفوا فيها منهم من عبرءن معناها بأنه ما كان جزل اللفظ حسن المعنى وقدقيل ممناها الاقتدار على الابانة عن المانى الكامنة في النفوس على عبارات جليــة ومعان نقية بهية والذى يضور عندك ماضمنا تصويره ويحصل غندك ممرفتهإذا كنت في صنعة الآدب متوسطا وفيءلم العربيسة متينا أن تنظر أولا في نظم القرآن ثم فيشي. من كلام الني يتاليج فتعرف الفصل بينالنظمين والفرق بين الكلامين فان تبين لك الفصل ووقعت على جليــة الآمر وحقيقة الفرق فقسد أدركت

تعمل عمل إنْ وَقَالَ الجَهُور تعمل عمل ليس وعلى كل قول لا يذكر بعِدها إلا أحد المعمو اين ولا تعمل إلانى لفظالحين قيلأومارادقه قالالفراء وقدتستعملحرفجرلاسماء الزمان خاصة وخرجعليها قوله ولات حين بالجر (لاجرم) وردت فىالقرآن في خمسة مواضع متلوة بأن و اسمها و لم بجيء بمدها فعل فاختلف فيها فقيلا نافية لمانقدم وجرم فمل معناه حقا وأن مع مافىحيزه فىموضع رفع وقيل ذائدة وجرم معناه كسب أىكسب لهم عملهمالندامة ومافى حيزها فىموضع نصبوقيل هما كلمتان ركبتا وصارمهناهما حقا وقيلمهناهالابد وما بمدهافي موضع نصب بإسقاط حرف الجر ( لكن) مشددةالنون حرف ينصبالاسم ويرفع الحنر ومعناه الاستدراك وفسر بأن تنسب لمسابعدها حكما الهالحكم ما قبلها ولذلك لابدأن يتقدمها كلام مخالف لما بعدها أومناقضله نحو ( وما كفر سليمان و الكن الشياطين كفروا) وقد تر هالمتوكيد بجر داعن الاستدراك قاله صاحب البسيط و فسر الاستدراك برفع ما توهم ثبو ته نحوماز يدشجاعا لكنه كريم لأن الشجاعة والكرم لا يكادأن يفترقان فنني أحدهما يوهم ننىالاخر ومثلالنوكيد بنحولوجا نىأكرمته لكنه لمبجىء فأكدتما افادته لومن الامتناع واختار ابنءصفور أنهالهما مما وهوالخناركما انكان للتشبيه المؤكد ولهذا قال بعضهم أنهامركبة من لكن أن فطرحت الهمزة للتخفيف و نون لكن الساكنين (اكن) مخففة ضربان (أحدهما) مخففة من الثقيلة وهي حرف ابتداء لا يعمل بل لمجرد إفادة الاستدراك و ليست عاطفة لاقترانها بالعاطف فىقوله (ولكنكائوا همالظالمين) (والثانى) عاطفة إذا تلاها مفرد وهي أيضا للاستدياك نحو لكن الله يشهد لكن الرسول لكن الذين اتقوا ربهم (لدى ولدن) تقدمتا في عند (امل) حرف ينصب الاسمو يرفع الخبر ولهمعان أشهرهاالنوقع وهوالترجى فىالمحبوب نحو لعلمكم تفلحون والاشفاق المسكروه نحو لعلالساعة قريب وذكرالتنوخي أنها تفيد تأكيد ذلك (الثاني) التعليل وخرج علمه (فقولاله قولا لينا لمله يتذكر أو يخثى) (الثالث) الاستفهام وخرج عليه (لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراوما يدريك لعله يزكى )ولذلك علق يدرى (قال فىالبرهان) وحكى البغوى عن الواقدى أن جميع مافى القرآن من لمــل فانها للتعليل الاقوله العلــكم تخلدون فانها للتشبيه قال وكونها للتشبيه غريب لم يذكره النحاة وقع فى حيح البخارى فى قوله لعلم تخلدون أن لعل للتشبيه وذكر غيره أنه للرجاء المحضوهو بالنسبة اليهم انتهى (قلت) أخرج ابن أبي حاتم من طريق السدى عن أبي مالك قال العلم كالفرآن بمعنى كى غيرآية في الشعراء العام تخلدون يعني كانكم تخلدون (وأخرج) عن قتادة قالكان في بمض القراءة و تتخذر ن مصانع كانكم خالدون (لم) حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا نحولم يله ولم بولد والنصب، المة حكاها اللحانى وخرج عليها قراءة ألم نشرح ( لما) على أوجه إحدها أنكون حرف جزم فتختص المضارع وتنفيه لوتقلبه ماضيا كلم لكن يفترقان من أوجه أنها لاتقترن باداة شرطو نفيها مستمر إلى الحال لوقريب منه ويتوقع ثبوته قال اين مالك في لما يذوقوا العذاب المعنى لم يذرقوم وذوقه لهم متوقع وقال الزيخشرى فى ولما يدّخل الايمان فىقلوبكم مافى لمامن معنى التوقع دالعلى أن هؤلاء تدآمنوا فيما يمد وان نفيها آكدمن نفي لم فهي لنفي قدفعل ولم لنفي فعل ولهذا قال الزيخشرى فالفائق تبعا لابنجني أنهامركبة مزلم وما وأنهم لمازادوا فىالاثبات قدزادوا فىالثفى ماوان منفى لماجائز الحذف اختيارا بخلاف لم وهىأحسن ما يخرج عليه وان كلا لما أى لما يهملوا أو يتركوا قاله ابنالحاجب قال ابنهشام ولاأعرف وجها فىالآية أشبه منهذا وانكانت النفوس تستبعده لآن مثله كم يقع فىالتنزيل قالوالحق أنلايستبعد لكن الآولى أن يقدر لما يوفوا أعمالهم أى أنهم إلى الآن لم يوفوها وسيوفونها ( الثاني ) أن تدخل على المماضي فيقتضي جملتين وجدت

الغرض وصادفت المقصم وانلمتفهمالفرق ولم تقع على الفصل فلا بد لك من النقليد وعلمت أنك من جملة المامة وان سبيلك سبيل من هو خارج عن أهل اللسان . ( خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم) . روى طلحة بن عبيد قال سمعت رسيول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخطب علىمنبره يقول ألا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا وبادرواالاعمال الصالحة قبل ان تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والغلانية ترزقواو تؤجروا وتنصروا واعلموا انالله عز وجل قد افترض عليكم الجمة في مقامي هذا في عامي هذا في شهري هذا إلى يوم القيامة حياتى ومن بعد موتی فن ترکها وله امام فلا جمع الله له شمله لا باركاهڧأمرەألاولا-ج لهألا ولاصومله ألا ولا صدقة له ألاولابرله ألا

لايؤم اعرابي مهاجرا

ألا ولايجرمؤمناألا

الثانية عند وجود الاولى نحو فلما نجاكم إلى البر أعرضتمو يقال فيهاحرف وجود لوجود وذهب جماعة إلى أنها حينتذ ظرف بمعنى حينوقال إن ما لك بمعنى إذ لانها مخنصة بالماضي وبالاضافة إلى الجملة وجواب هذه يكون ماضياكما تقدم وجملة اسمية بالماء وباذا الفجائية نحو فما نجاهم إلى العر فمنهم مقتصد فلما نجاهم إلى البرإذا هم يشركون وجوز ابن عصفور كونه مضارعا نحو (فلماذهب عن ا براهم الروع وجاءته البشري بجادلنا (وأوله غيره يجادلنا ( الثالث) أن تـكون حرف اسنثناء فندخلُ على آلاسمية والماضوية نحو (إن كل نفس لما عَليما حافظ) بالتَشديدأيالاوانكلذاك لما متاع الحياة الدنيا (ان) حرف نفي و نصب واستقبال والنفي بها ألمغ من النفي بلافه و لتأكيدالنفي كما ذكر والزمخشرى وابن الحباز حتى قال بمضهم وأن منعه مكابرهم فهي لنفى انىأفمل ولالنفى أقمل كما في لم ولما قال بعضهم العرب تنفى المظنون بلن والمشكوك بلا ذكره ابن الزملكاني في النبيان وادعى الريخشري أيضا أنها لتأبيد النفي كقوله ان يخلقوا ذباباو ان تفعلوا (قال ابن ما الث) وحمله على ذلك اعتقاده في لن تراتى ان الله لا يرى وردة يرميانها لوكانت للتأ بيدلم بقيد متفيها باليوم في فلن أكلم اليوم إنسيا ولم يصح النوقيت في لن نبرح عليه عا كفين حتى يرجح الينا موسى و لـكان ذكر الابد في لن يتمنوه أبدا تكر أو الاصلعدمه واستفادة التأبيد في لن يخلقو أذبا باونحوه من خارج ووافقه على افادة التأييد ا بن عطية (وقال في قوله) ان تراني لو قينا على هذا النفي لنضمن أن موسى لايراه ابدا ولا في الآخرة لكن ثبت في الحديث المنواتر أهل الجنة يرونه وعكس الزماكاني مقالة الزيخشري فقال أن أن لنانفي ماقر بوعدم امتدادالنفي ولا يمتد معها النفي قال وسر ذاك أن الالفاظ مشاكا. للمعانى ولا آخرها الالف والالف يمكن امتداد الصوت بها بخلاف النون فطأ قكل لِفظ مَمناه قال و لذلك أتى بلن حيث لم برديه النفى مطلقًا بل فى الدنيا حيث قال لن تر ا فى و بلا فى قوله لاتدركه الابصار حيث أريدنفي الادراك على الاطلاق وهو مفاير للرؤية أنتهى قيلو ترد أن للدعاء وخرج عليه رب بما أنعمت على فلن أكون الآية ( لو ) حرف شرط في المضي بصرف المصارع اليه بعكس ان الشرطية ( واختلف ) في افادتها الامتناع وكبيفية افادتها اياه على أقوال أحدها انها لاتفيد بوجه ولاتدل على امتناع الشرط ولا امتناع الجواب بل هي لجرد ربط الجواب بالشرط دالة على التعليق في الماضي كما دلت ان على التعليق في المستقبل و لم تدل بالاجماع على امتناع ولا ثبوت قَالَ ابن هشام وهذا القول كانكار الضروريات إذ فهم الامتناع منها كالبديهى فان كل من سمع لو فعل فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد ولهذاجازاستدراكه فتقول لوجاءزيدأ كرمته لـكمـنه لم يجي. (الثاني) وهو لسيبويه قال أنها حرف لما كان سيقع لو قوع غيره أي أنها تقنضي فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته الثبوتغيره والمنتوقع غير واقع فكأنه قال حرف يقتضي فعلاامتنع لامتناعماكان يثبت لثبوته ( الثالث ) وهو المشهور على السنة النحاة ومشى عليه المعربون أنها حرف امتناع لامتناع أي يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط فقولك لو جدَّت لاكرمتك دال على امتناع الاكرام لامتناع المجيء واعترض بعدم امتناع الجواب فيمواضع كثيرة كقوله تعالى ولوأن مافى الارضمنشجرةأفلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ولو اسمعهم أنولوا) فان عدم النفاد عند فقدماذكر والتولىعند عدمالاسهاعأولى (والرابع) وهولابن مالك أنها حرف يقتضى امتناعمايليه وإسنلزامه لتاليه من غير تعرض لنني النالى قال فقيام زيدمن قولك لوقام زيدقام عمرو محكوم بانتفائه وبكونه مستلزما ثبوته اثبوت قيامن عرو وهل وقع لهمروقيام آخر غيراللازمءن قيامزيد أو ليس له لا تعرض لذلك قال ابن هشام و هذه أجو دالعبار ات (فائدة) أخرج ابن أبي حاتم من

طربق الضحاك عن ابن عباس قال كلشيء فيالقرآن لوفاته لا يكون أبدا (فائدة ثانية) تختص لو المذكورة بالفعل وأمانحو فللوأنتم تلكون فعلى تقدير مقال الزمخشرى وأدا وقعصان بعدها وجب كون خبرهافعلا ليكون عوضاءن الفعل المحذوف وردهابن الجاجب بأية ولوأن مافى الارضوقال أنما ذاك إذاكان مشتقا لاجامدا ورده ابن مالك بقوله

لو أن حيا مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح

قال ابن هشام وقد وجدت آية فىالنهزيل وقع فيها الحبر اسما مشتقاولم بتنبه لهاالزمخشرى كمالم يتنبه لآية لقمان ولاابن الحاجب وإلالمامنع مزذاك ولاابن مالك وإلالمااستدل بالشعروهي قوله (بودوا لوانهم بادون في لاعراب) ووجدت آية آلجبر فيهاظرف وهي (لوأن عندنا ذكر أمن الأو اين) ورد ذلك الزيخائري في البرهان وأبن الدماميني بان لوفيالآية الأولى للتمنيوالكلام في الامتناعية وأعجب مِن ذلك ان مقالة لزمخشرى سبقه اليها السيرا في وهذا الاستدراك وما استدرك به منقول قديما في شرح الايضاح لابن الحباز الكن في غير مظنة فقال في البان و اخو اتها قالي السيرا في تقول لوأن زيدا قام لا كرمته ولايج ز لوأن زيد حاضر لا كرمته لانك لم تلفظ بفعل يسد مسدذلك الفعل هذا كلامهوة وقال تعالى (و إن يأت الاحز اب يو دير الو أنهم ادون في الاعراب) فأو قع خبرها صفة ولهم أن يفرتوا بأن هذه للتمني فاجريت مجرى ليت كمانقول ليتهم بادون انتهى كلامه وجواب لواما مضارع منني بل أو ماض مثبب أومنني بماالغالب لى المثبت دخولاللام عليه نحو(لونشا الجملناه حطاما) و من تجرده لو نشاء جعلناه أجاجاوالغا لبعلى المنفى تجرده نحوولوشاء ربكمافهلوه فائدة نالته ) \* قال الزيخيري الفرق بين أو الك لوجاء في زيد الكسو ته ولو زيدجاء في الكسو ته ولو أن زيدا جاءني اكسوته ان المقصد في الأول مجرد وبطالفعلينو تعليق أحدهما بصاحبه لاغدرمن غدر تعرض لمعنى زائد على النعلبق الساذج وفىالثانى انضم إلى التعليق أحد معنيين اما نفى الشك والشبهة وأن المذكور مكسولا عالة وأمابيان انهموالمختص ذلك دون غيره ويخرج عليه آية لوأنتم تملكون وفى الثالث مع مافى الثاند زيادة التأكيد الذي تعطيه انواشعار بان زيداكان حقه ان يجيء وانه يثركه المجيء قدأغفل عظه ويخرج عليه ولوأنهم صبروا ونحوة فتأمل ذلك وخرج عليهماوقعفى الهَرآنَ مِن أَحَدُ الثَّلاثَةُ (تنبيه) ترد لوشرطية في المستقبل وهي التي يصلح موضعها ان نحوولو كره المشركون ولوأءجبك حسنهن ومصدرية وهيااني صلح موضعها ان المفنوحة وأكثر وقوعها بعدود ونحوه نحو (ردكشير منأهلالكتاب لويردو نكم بودأحدهم لويفه ريودالمجرم لويفتدى) أى الرد والتعمير والافتداءوللتمنىوهي التي يصحموضها ليتنحو فلوأن لناكرة فنكون ولهذا نصبالفعل فيجوابها والنقليلوخرجعليه ولوعلىأ نفسكم (لولا)على أوجه أحدها ان تكون حرف امتناع لوجود متدخل على الجملة الآسمية ويكون جوابها فعلا مقرونا باللام ان كان مثبتا نجو فلولا انه كان من المسبحين للبيت وبجدًا منها انكان منفيا نحو (ولو الافضل الله عليكم ورحمته مازكى متكم من أحداً بدا و ان و ایها ضمیر فحقه ان یکونضمیر رفع نحولولاً تیم ایک ناه و منین (الثانی) ان تکون بمعنی هلافهی للنحضيض والفرض في المضارع أوما في تأويله نحو (لولا تستغفرون لولاأخر تني إلى أجل قريب والنور بيخوالتنديم فيالمضارع نحو رلولاجاءو اعليه بأربعة شهداءفلولا نصرهم الذين اتخذوا مندون الله ولولا أذاسمه تموه قلتم المولا إذاجا.هم بأسنا تضرعوا فلولااذا بلغت الحلقوم فلولاان كنتم غيرمدينين ترجمونها (الثالث) أن تبكون للاستفهام ذكره الهروىوجملمنه لولاأخر تني لولاأنزل اليهملك والظاهر انها فيهما بمعنى هلا (الرابع) ان تكون للنفيذكر الهروى! ضاوجعل منه فلولا كانت قرية

ان يةهره سلطان مخاف سيفه أوسوطه . ( خطبة له صلى لله عليه وسلم) ه أبها الناس ان لكم معالم فانتهوا إلى معالمسكم وان لكم نهاية فانتهـــوا إلى نهایتکم ان المؤمن بین يخ فين بين أجـــل قد مضى لايدرى ما الله صانع فيه وبين أجل قد بقي لامدرى ماالته تعالى قاض عليه فيه فليأخذ العبد لنفسه من نفسيه ومن دنياه لآخر تهومن الشبيبة قبل الكبر ومن الحياة قبل الموت والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعــد الدنيادرارالاالجنةأوالنار (خطبة له صلى الله

عليه وسلم) ان الحيدالله أحده واستمينه نعوذبالله من شرور أنفسنا وسيآت أعمالنا من بهد الله فلا مضدل له ومن يضلل فلا مادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحسده لاشريك له ان أحسن الحديث كتاب الله قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الاسلام بعد

الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الحديث وأبلغه أحبوا الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقسوا عليه قلو بـكم اعبدوا الله ولا تشركوا ب شيئًا اتقوا الله حق ثقانه وصدقوا صالح ماتملمون بافواهكموتحانوا بروحالله بينكم والسلام عليكم ورحمةالله \* ( خطبة له يَلِيُّةٍ في أيام التشريق) ه قال بعد حمد الله أيرا الناس همل تدرون في أى شهر أننموفيأى يوم أنتم وفى اى بلد أنتم قالو ا فيوم حرام وشهرحرام و بلد حرامةال ألافان دماءكم وأموالكم وأعرضكم عليكمحرام كحرمة يومكم هذافی شهرکمهذا فی الدکم هذا إلى يوم تلقو نه ثم قال اسمعوا منى تعيشوا ألا لا تظالموا ثلاثًا ألا انه لا یحل مال امری. مسلم إلا بطيب نفس منه ألا ان كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت 

آ.نت أى فما آمنت قرية أى أهلها عند مجى العذاب فنفعها ايمانها والجمهور لم يثيتوا ذلك وقالوا المراد في الآية التوبيخ على ترك الايمان قبل مجيء العذاب ويؤيده قراءة أبي فهلا والاستثناء حينتذ منقطع (فائدة) نقل عن الحليل أن جميع مافي القرآن من لولافهي بمدى هلا إلا فلولاانه كان من المسبحين وفيه نظر لما تقدممن الآيات وكذا قولدلولا ان رأى برهان ربه لولافيه امتناعية وجوابها محذوف أى لهم بهاأو لواقعها وقوله لولاان من الله علينا لخسف بناوقوله لولاان ربطنا على قلبها لابدت به في آيات أخروقال ابن أبي حانم أنبأ ناموسي الحطمي انبأ نا هرون بن أبي حاتم أنباً نا عبدالرحمن بن حماد عن اسباط عن السدى عن أبي ما لك قال كل ما في القرآن فلو فهلا إلا حرفين في يو إنس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها يقول فماكانت قرية وقوله فلولا أنه كان من المسبحين وبهذا يتضح مرادالخليلوهوان مرادةلولا المقترنة بالفاءرلوما) بمنزلةلولا قال تعالى(لوما تأتينا بالملائكة ) وقال الما القيلم ترد إلاللتحضيض (ليت) حرف ينصب الاسم و يرفع الخبرو معناه لتمني وقال التنوخي انها تفيد تأكيده(ايس) قمل جامدومنثم ادعىقوم حرقيته ومعناه نفىمضمون الجملةفي الحال و نغي غيره بالقرينة وقيلهى انفى الحالوغيره وقواها بن الحاجب بقوله تعالى (ألايوم يأتهم ليس مصروفاعهم فأنه نفي المستقبل قال إين مالك وتردللنهي العام المستغرق المراديه الجنس كلاالتيرئة وهويما يغفل عنه وخرج، لميه ايس لهم طعام إلامن ضريع ( ما ) اسمية وحرفية فالاسمية ترد موصولة بمعنى الذي نحو ماعندكم ينفدوماعند اللهباق ويستوى فيها المذكر والمؤنث والمفردوالمثني والجمعوالغالب استعمالها فيالايهُم وقد تستعمل في العالم نحو ( والسهاءوما بناها و لا أنتم عا بدون ما أعبد) أى الله ويجوز في ضميرها مراعاة اللفظوالمعنى واجتمعاً فىقوله تعالى(و يعبدون مزدون اللهمالا بملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا ولايستطيعون) وهذه معرفة بخلاف الباقي واستفهامية بمعني أي شيء ويسئلها عن أعيانما لايمقل وأجناسه وصفاته وأجناس العقلاء وأنواعهم وصفاتهم نحو ما لونهاما ولاهم ما الله بيمينك وما الرحمن ولايستل بهاعن أعيان أولى العلم خلافا لمن أجازه (و أما أو ل فرعون (ومارب العالمين فانه قاله جملاو لهذا أجابه موسى بالصفات ويجب حذف ألفها إذا جرت وابقاء الفتحة دايلاعليها فرقابينها وبينالموصولة نحوعم بتساءلون فمأ نتمن ذكراهالم تقولون مالا تفعلون بميرجع المرسلون وشرطيه نحو (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت وما تفعلوا من خير يعلمه الله فما استقامو الـ كم فاستقيهم الهم) وهذهمنصو به بالفعل بعدها وتعجبية نحوفها أصبرهم علىالنارقتلالانسازما اكفره (ولاثالث) لهما فى القرآن[لافىقراءة سعيد بنجبيرما أغرك ربكالكريمومحلهارفع بالابتداء وما بعدهاخير وهى نكرة تامة و نكرة موصوفة نحو بغوضة فما فرقها نعما يعظكم أى نعم شيئا يعظكم به وغير موصوفة تحوفنعماهى أىنعم شيئاهى والحرفية تردمصدرية امازمانية نحوفاتقوا الله ما استطعتم أىمدة استطاعتكم أوغيرزمانية نحو فذوقوا بما نسيتم أىبنسيا نكم ونافيةاماعاملة عمل ايسنجو ماهذا بشراماهنأمهاتهم فمآ منكممنأحدعنه حاجزينولارا يعلهافىالقرآناوغيرعاملةنحو (وماتنفقون إلاا بتغا ءوجه اللهفا ربحت تجارتهم قال ابنالحاجب وهى لنفى الحالومة تضىكلام سيبويه انفيها معنى التأكيد لأنه جعلها في النفي جو ابا لقد في الاثبات فكما ان قد فيها معنى التأكيد فكذلك ماجمل جوابالها وزائدة للنأكيداماكافة نحو إنماالله إله واحد) إنما إلهسكم إله واحدكانما أغشيت وجوههمربما يودالذين كفروا )أوغيركافة تحوفاما تربنأ ياما تدعوا أيما الاجابين تضييت فمارحمه بما خطا ياهم مثلا ما موضة (قال الفارسي ) جميع مافي القرآن من الشرط بعد إمامؤكد بالنون لمشاسة فعل الشرط بدخول ما للنأكيد لفعل القسم منجهة انماكااللام فىالقسم لمافيها من التأكيدوقال

أول دم وضع دم ربيعة ابن الحرث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل ألا وان كل ديا كان في الجاهلية موضوع ألا وان الله تعالى قضى ان أول ربا يوضع ربا عمى العبياس لكم رموس أموالـكم لا تظلمون ولا تظلمون ألا وان الزمان قد استدار کمپیئنه یوم خلق الله السموات والأرضمنها أربمةحرم دلك الدين القم فلا نظلموا فيهن انفسكم ألا لاترجموا بمدى كفارا يضرب بمضكم رقاب بعض ألا وان الشيطان قدينس أن يعبده المصلون ببنكم اتقوا الله في النساء فانهن عند عوان لاعلكن لأنفسين شيئا وان لهنعليكم حقا ولكم علمين حقا ألا يوطأن فرشكم أحدا غيركم فان خفتم تشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح ولحن رزةبسن وكسوتهن بالمسسروف فانما أخذتموهن بأمانة لله تمالي واستحللتم فروجين بكلمة الله

آبر البقاء زيادة مامؤذنه بارادة شدة الـأكيد. (فائدة). حيث وقعت ما قبل ليسأو لم أو لا أو بعد إلافهى موصولة نحوما ليسلى بحق مالم يعلم مالايعلمون إلإ ماعلمتنا وحيث وقعت بعدكاف التشبيه فهىمصدرية وحيث وقعت بعدالبا مفانها تحتمالهما نحو بماكانوا يظلمون وحميث وقعت بين فعلين سابقها المأو دراية أو نظر احتملت الموصولة والاستفهامية نحو (وأعلم ما نبدون وما كنتم تكتمون ما أدرى ما يفعل بي ولا بكر و انتظر نفس ما ندمت لغد) وحيث و قمت في القرآن قبل إلا فهي نا فية إلا في ثلاثة عشرموضعاما آتيتمو هن إلاأن يخافا فنصف ما فرضتم إلاأن يعفون ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتيزما نكح آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف و ما أكل السبع إلا ماذكيتم و لا اخاف ما تشركون به إلاوقدفصل لكماحرم عليكم إلامادامت السموات والأرض إلافي موضعي هود فماحصدتم فذروه في سنبله إلاما قدمتُم لهن إلاو إذ أعتزلتمو هموما يعبدون إلاالله وما ببنهما إلا بالحق (ماذا) ترد على أوجه (أحدها)أن تكُون ما استفهاماو ذاموصو لةو هوأرجح الوجهين في ويسألو نكماذا ينفقون قل العفو فىقراءةالرفع أى الذي ينفقونه العفو إذ لاصل ان تجآب الاسمية بالاسمية والفعلية بالفعلية (الثانى) أن تـكون ما استفهاما وذا اشارة (الثالث) أن يكونماذاكله استفهاماً على التركيب وهو أرجح الوجهين في ماذا ينفقون قل العفو قراءةالنصب أي ينفقون (الرابع) أن يكون ماذا كله اسم جنس بمعنىشى.أو موصولا بمعنىالذى (الخامس) أن تكون مازائدة وذا للاشارة (السادس) ان تكون مااستفهاماوذا زائدةو بجوزان تخرج عليه (متى) ترد استفهاماعن الزمان نحو متى نصر الله وشرطا (مع)اسم بدليل جرها عن في قراءة مضهم هذا ذكر من معي وهي فيها عمني عند واصام المكان الاجتماع أُو وقته نحو ودخل معالسجن فتيان أرسله معنا غدا لن نرسله ممكم وقد يراد به مجرد الاجتماع والاشتراكمن غيرملاحظة المكان والزمان تجووكو نوامع الصادقين واركعوامع الراكعين وأما نحو انى ممكم انالله مع الذينا تقواو هومعكما ينما كنتم ان معى رَّبي سيهدين فالمرادبه آلعلم والحظ و المعونة بجازة ل الراغب والمضاف اليه لفظ مع هو المنصور كالآيات المذكورة (من) حرف جر له معان أشهرها ابتداء الغاية مكا باوزما ناوغيرهمانحومن المسجدالحراممن أول يوم انه من سليمان والتبعيض بأن يسدبعضمسدهانحو حتىتنفقوا بما تحبون وقرأ ابن مسعود بمضماتحبون والتبيين وكثيراما تقع بمدما ومها نحو ما يفتح الله للناس من رحمة ما نسخ من آية مها تأتنا بهمن آية ومن وقوعها بعد غيرهما فاجتنبوا الرجس من الاوثان اساور من ذهب والتعليل بما خطاياهم اغرقوا يجملون اصابعهم في آذانهم من الصواعق والفصل بالمهملة وهي الداخلة على ثانى المنضادين تحو يعلم المفسد من المصلح ليميزالله الخبيث من الطيب والبدل نحو إرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أى بدلها لجملنا منكمملا كة فالارض أى بدل كمو تنصيص العموم نحو ومامن إله إلا الله قال في الكشاف هو بمنزلة البناءفلاإلهإلااللهفافادةممنيالاستغراق ومعني الباء نحو ينظرون منطرفخفأى وبهوعلى نحو و نصر ناه من القوم أي عليهم و في نحو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي فيه و في الشامل عن الشافعي ان من في أوله تعالى وان كانمن أوم عدو الم بمعنى في بدليل أوله وهو مؤمن وعن نحو قد كنافى غفلة من هذاأى عنهو عندنحو ان تغنى عنهم أموالهم ولاأولادهم من الله أى عنده والنأكيد وهي الزائدة في النغى أو النهى والاستفهام نحو وما تسقط من إلا يعلمها ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى منفطورو أجازها قوم في الايجاب وخرجو اعليه و لقد جاءك من نبأ المرسلين يحلون فيها من أساور من جبال فيها من برد يفضوا من أصارهم . (فائدة). أخرج ابن أبي حاتم من طريق السدى عن بن عباس قالو أن أبر أهيم حين دعا قال أجعل أفئدة الناس تهوى اليهم لا وُدَّحت عليه

أومن كانت عنده امانة فليؤدها إلى من أنمنه عليهاتم بسط يده فقال ألاهل لمفتألاهل بلغت ليمالخ الشاهدالة تب فرب مبلغ ا بلغ من سامع . ( خطبة صلى الله عايه وسلم يوم فنح مكة). وقدعلى بأب الكعبة ثم قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له صدق الله وعده ونصرعبده وهزم الاحزاب وحده الاكل مأثرة أودم أومال يدعى فہو تحت قدمی ہا بن الاسدانة البيث وسقاية الحاج الاقتل الخطأ العمد بالسوط والعصا فيه الدية مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها بامعشر قريش ان الله قد أذمب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآياء الناس من آدم وآدم خلق من تراب ثم تلا هـ ذه الآية (ياأيها) الناس انا خلقناكم من ذڪر وأني ) الآيه يامعشر قريش أويا أهل مكة ماترون انى فاعل كم قالوا خـيرا أخ كريم وابن أخ قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء

المهود والنصاري ولكنه حصحينقان المتدة من الماس فجيل دلك للمؤمنين (واحرج عرمجاهد قال لوقاً ، ابراهم فاجعل افتدة تهرى اليه لزاحتكم عليه الروم وفارس وهذا صريح في فهم الصحابة والتأ بعدين التبعيض من منوقال بعضهم حبث وقعت يغفر الكرف خطاب المؤمنين لم لذكر معها من كقوله في الاحز أب إياأيها الذب آمنوا أنقوا لله أولوا أولا سديدا يصلح لكم أعما الكمو يغفر لكم ذنو بكم وفي الصف (يا أيها الذين آمنوا هلأ دلكم على بجارة تنجيكم من عذاب المم إلى قوله يغفر لكم ذنو كم روقال فخطاب الكفار فيسورة نوح بغفر اكم نذنر بكر كذافي سورة ابراهم برفي سورة الاحقاف وماذاك [لا للنفرة أبين الخطابين لثلايسوى بين الفريقين في الوعد ذكر مني السكشاف (من) لانقع إلا اسما فتردموصولة نحووله منفىالسموات والارضومن عنده لايستكم ون وشرطية نحومن يعملسوا يجزبه واستفهامية تحومن بعثنامن مرقدناو نكرة موصوفهومن الناسمن يقولأى فربق يقول وهي كما في استوائما في المذكروالمفرد وغيرهما والغالب استمالها في العالم عكس ماو نكسته ان ماأكثر وقوعا فيالكلام منهاو مالايعقل أكثر بمن يعقل فاعطوا ماكثرت مواضعه للكثير وماقلب للفليل المشاكلة قال ابن الانبارى واختصاص من بالعالم وما بغيره فى الموصولة ين دون الشرطيتير لأن الشرط يستدعى الفعل ولايدخل على الأسماء (مهما) اسم لعود الضمير عليهافي مهما ناتنا بهقال الزيخشرى عادعليها ضمير به وضمير بهاحملاعلى للفظ وعلى المعنى وهي شرط لما لايفعل غير الزمان كالآية المـذكورة وفيها تأكيد ومنهم قوم اناصلها ما شرطية وما الزائدة أبدلت الف والألى ها. دفعاً للنكرار (لنون) على أوجه اسموهي ضمسيرالنسوة تحرفلنا رأينها كبرنه وقطعن أيديهن والمناوحرفوهي نوعان نون التوكيدوهي خفيفة وانقيلة نحو ليسجنن وليكونا لنسفعا بالناصية ولمانقع الخفيفة فيالفرآن الافي هــذبن الموضعين (قلت) وثالث في قراءة شاذة وهي فاذا جا.وعد الآخرة ابسو واوجوهكمواربع فقراءة الحسنالقيا فيجهنم ذكرها بنجني في المحتسب ونون الوقاية وتلحق ياءالمنكلم المنصوبة بفعل نحو فاعبدنى ليحزنني أوحرف نحوبالينني كنت معهم انني اناالله والمجرورة بلدن نحولدنى عــ ذرا أومنأوعن نحوماأغنى عنى ماليه والفيت عليك محسبة منى (الننوين) نون تثبت ألفظا لاخطا وأقسامة كـشيرة (تنوين) النمـكين وهو اللاحقاللاسهاءالمعربة نحو هدى ورحمة والىءاداخاهم هوداأرسلنا نوحا(تنوين) التنكير وهوالللاحق لاسما. الافعال فرقابين معرفتها ونكرتها نحوالننوين اللاحق لاف فى قراءة من نو نه وهيهات فى قراءةمن نونها و تنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات مؤمنات و تنات ما نبات عابدات ساتحات (و تنوين) العوض اماعن حرف أخرمفاعل المعتل نحووالفجرر ليال ومن فوقهم غواش أوعن أسم مضاف اليه في كل وبعضوأى نحوكل فافلك يسبحون فضلنا بعضهم على معض اياما تدعرا أوعن لجملة المضاف اليها نحووأ نتمحيننذ تبظرون أى حين إذ لمفت الروح الحلقوم أو إذا على ما نقدم عن شيخنا ومن نحانجو منحو وانكم إذالمن المقربين أى إذا غلبتم (و تنوين) الفواصل الذي يسمى في غير المرآن الـترنيم بدلا من حرف والاطلاق بـكون في الاسم والفعل وخرج علميه الزمخشري وغـيره قوارير والليل[ذا يسركلا سيكفرون بتنوينالثلانة (نعم) حرف جواب فيكون تصديقا للمخيرووعدا المطالب واعلاما للمستخبر وابدال عينها حاء وكسرها وانباع النون لهافى الكسر لغات قرى بها (نعم) فعل لانشاء المدح لايتصرف (الها.) اسمضمير غائب يستعمل في الجروالنصب نحو قال له صاحبه وهويحاوره وحرف الغيبة وهواللاحق لايا وللسكت نحوما هيه كتابية حسابية سلطانية ما ليهلم تمسنه وقرى مبهافى أو اخر آى لجرم كالقدم رقما (ها) ترداسم فعل بمعنى خذو يجوزمدالفه فيتصرف حيايًّاذ

للثي و لجمع تحوهاؤم' فرمواكتا به واسماضمير اللؤاش محوفالهم، فجر رهاو نقواهاو حرف ننبيه فندخل على الاشارة بحودؤلاء هذان خصمارهاهناوعلى ضمير الرفع لمخبر عنه باشارة نحوها أنهم أولاء وعلى نعت أي في النداء تحويا أيما الناس ويجوز في لغة أسدحذ ف ألف هذه و ضمها اتباعا وعليه قراءة آية الثملان ( هات ) فعل أمرلا يتصرف ومن ثم ادعى بعضهم أنه اسم فعل (هل) حرف استفهام يطلب به النصدق دون النصور ولايدخل على منني ولاشرط و لاإن ولااسم معده فعل غالبا ولاعاطف قال ابن سيده و لا يكون الفعل معها إلا مستقبلا و رديقو له تعالى (فيل و جدتم ما وعدر بكم حفا ) و ترديم في قدو به فسر هل أتى على الانسان وبمهنىالنهى نحو ملجزاءالانسان إلاالاحسان وممان أخرستاً تى ق مبحث الاستفهام ( هلم )دعاء إلى الثيء و فيه قولاز ( أحدهما)أنأصلههاولممن قولك لأمت الثيء أى أصلحتِه فحذف الآلف وركب و قيلأصله هلامكاً نه قيل هلاك في كذا مه أي أقصده فركبا و لغة الحجاز تركه على حاله في الدُّنية والجمع وبهارردالقرآن ولغة تميم الحامه العلامات(هنا) سم بشار به للسكان القريب نحو إنا هاهنا قاعدون وتدخل عليه اللام والكاف فيكونالبعيدنحوهنالك ابتلي المؤمنون وقد يشار به لازمان أتساعا وخرج عليه هنالك تبلواكل نفس ما أسلفت دنالك دعازكريا ربه ( هيت )اسم فعل بمعنى اسرعو بادر قاله في المحتسب و فيها لغات قرى م ببعضها هيت بفتح الها و التاء وهيت بكسر الهاءو فأحالنا موهيت بفنح الهاءوكسر الماءوهيت بفنح الماءوضم التامو قرى مهبت بوزن جئت و هو فعل بمعنى تهيأت و قرى.هيئت و هو فعل بمعنى أصلحت (هيمات) استمفعل بمعنى هدقال تعالى ( هيهات هيهات لما توعدون ) قال الزجاج البعدلما توعدون قيلو هذا غلط أو فعه فيه اللام فان تقديره بعد الامر لما توعدون أي لاجله رأحسن منه أن اللام لتبيين الفاعلو فيه لغات قرى مبها بالفتح وبالضم و بالحفض مع التنوين في الثلاثة وعدمه (الواو)جارةو ناصبةوغيرعاملةفالجارةو اوالقسم تحووالله ربنا ما كنامشركيزوالناصبة و اومع فتنصب المفعول معه في رأى قوم نحو (فاجعو امركم وشركاءكم) ولا نانى له فى القرآن و المضارع فى جوآب النبي أو الطالب عندالكو فيين نحو ( و لما يعلم لله لذين جاهدو ا منكم ويعلم الصايرين بالبدّا ترد ولا تكذب بآيات بناونكون)و وافالصرف عندهمومعناهاأن الفعل كان يقتضي اعر ابا اصرفته عنه إلى النصب نحو (انجمل فيها من يفسد فيها و يسفك الهمام) في قراءة النصب وغير العاملة أنواع ( أحدها ) واو العطف وهي لمطلقالجمع فنعه فف الشيء على مصاحبه نحو فأنجيناه وأصحاب السفينة وعلىسا بقه نحو أرسلنا نوحاو ابراهيم ولاحقه نحو بوحى اليك والحالذين من إقبلك رتفارقسا ترحروفالعطف فيانترانها بامانحو إماشا كراو إماكفوراو بلابعدني نحووما أموالكم ولا أولادكم بالى تقربكم وبلكن نحوو لكن رسول الله وتعطف لعقد على الديف والعام على الحاص وعكسه نحو وملائكته ورسله وجبريل وميكال رباغفرلى ولوالدى ولمن دخل بتي مؤمناو للمؤمنين والمؤمنات والثيء على مرادة. نحو صلوات من رجم رحم إنماأشكو بثى وحزنى والمجرور على الجوار نحو ر.وسكم وأرجلكم قبل ونرد بمعنى أو وحمل عليه مالك إنماالصدقات للفقراء والمساكين الآية وللتعليل وحمل عليه الخارزنجي الواوالداخلة على الافعال المنصوبة (ثانبها) راوالاستشاف نحورثم قضى أجلاو أجلمسمىء دملنبين لسكم ونقرفي الارحام وانقوا الله ويملكم للهمن يضلل لله الاهادى له ويذرهم ) بالرفع إذلو كانت عاعفه لنصب نقرو انجزم ما بعده و نصب أجل (نا ننها) و اوالح ل الداخلة على الجلة الاسمية نحو ( و نحن نسبح بحمدك يفشي طائفة منسكم وطائمة بدأهمتهمأ نفسهم اثن كله الذُّب و نحن عصبة ) وزعم الرمخنيري أنها تدخل على الجلة الواقعة صفة لنأكيد ثبوت الصفة للموصوف والصوقها به وكماندخل على الحالية وجعل من ذلك و بقولون سبعة و نامنهم كليهم (را بعما)

(خطبته صلى الله عليه وسلم بالخ.ف ) روی زید مِن ثابت أن الني صلى الله عليه وسلم خطب بالحرف من مني فقل نصر الله عبد اسمع مقالتي فوعاها ثمم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقهله ورب حامــل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب المـــؤمن والنصيحة لأولى الأمر ولزوم الجماعة أرب دعوتهم تكون،نورائه ومن كان همه الآخرة جمع الله له شمله وجمل غناه في قلبه وأتنه الدنما وهي راغمة ومـن كان همه الدنيا فرق الله أمره وجمل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيـــا إلا ما كتب له

( خطبة له صــلى الله عليه وسلم )

راوها أبوسهيدالخدرى
رضى الله عنده خطب
مد المصر فقال الا إن
الدنيا خضرة -لموة ألا
وإن الله مستخفكم فيها
فذ ظر كيف تعملون
فانقوا الدنيا وانقواالنساء
الالا يمنمن رجلا مخافة

الناس أن يقول الحق إذا علمه قال ولم يزل بخطب حتى لم تبق من الشمس إلا حرة على أطراف السعف فقال أنه لم يبق من الدنيا فيامضى إلاكما في من يومكم هذا فيامضى

ملك فارس ﴾ من محمــد رسول الله إلى كسرى عظم فارس سلام علىمن اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحـــده لاشريك له وأن محمـدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاء الله فانىأنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر منكان حيا ويحق القول على الكافرين فاسلم تسلم (كتابله صلى الله عليه من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة سلم أنت فانى أحمد إليك الله الملك القدوس الســــلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقــاها إلى مربم البتول الطيبة فحملت بعيسي

(۱) هىالواوڧقوله تعالى وناديناه يعنى فلما أسلما وتله للجبين ناديناه ليكون جوابا لقوله

وارالثمانية ذكرهاجماعة كالحريرى وابنخلوبه والثعلي وزعموا أنالعربإذاعدو ايدخلون الواو بمدالسبمة إيذانا بأنها عددتام وأنما بعده مستأنف وجعلوا منذلك قوله سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم إلى قوله سبمة و ثامنهم كلبهم وقوله النائبون العابدون إلى قوله والناهون عن المنكر لانه الوصف الثامن وقوله مسلمات إلى قوله وأبكارا والصواب عدم ثبوتها وأنها في الجميع للمطف (حامسها) الزائدة وخرج عليه (١) ما أخذه من قوله و تله للجبين و ناديناه (سادسها) و اوضمير الذكور في اسم أو فمل نحو المؤمنون و إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه قللذين آمنو ايقيموا (سابعها) واوعلامة المذكورين في الماطي وخرج علية وأسرو االنجوى الذير ظلموا ثم عمو او صمو اكثير منهم (ثامنهم) الواو المبدلة مزهمزة الاستفهام المضموم ماقبلها كقراءة قنبل وإليهاانشور وآمنتمقار فرعون وآمنتم به (وىكأن) قالالكسائي كلمة تندمو تعجت وأصله ريلك والكاف ضمير مجرور وقال الاخفش وي آسمفعل بمعنىأعجب والكاف حرفخطاب وان على اضماراللام والمعنىأعجب لأنالله وقال الخليل وى وحدما وكأن كلمةمستقلة للنحقيق لالتشبيه وقارا بنالانبارى يحتملوى كأنه ثلاثة أوجه أن يكون ويك حرفاراً نه حرف والممنى الم تروا وأن يبكون كـذلك والممنى ويلك وأن تـكون ويحرفا للتعجيب وكا أنه حرف ووصلا خطأ لكـثرة الاستعمال كارصل يبنؤم (وبل) قالاً الاصمعي ويل تقبيح قال تعالى(و لـكم الويل بما تصفون) وقديوضع موضعالتحسر والتفجع نحو ياويلتنا ياويلتا أعجزت أخرج الحربي في فوائده من طريق اسميل عن ابن عباس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال وسول الله مالية ويحك فجزعت منها ففال ياحميرا. إن ويحك أوويسك رحمة فلا تجزعيمنها و لـكنأجزعيمن الويل (با) حرف لنداء البعيدحقيقة أوحكما وهي أكثر أطرفه استعمالا ولهدا لايقدر عندالحذف سواها نحورباغفرلي يوسف عرضولاينادي اسماللهوأيتها الابها قال الزمخشري ويفيدالنأ كيد المؤذن بأن الخطاب الذي ينلوه يعتني بهجدا وترد للتنبيه فتدخل على الفعـلوالحرف نحو ألايسجدوا ياليت قومي يعلمون ﴿ تنبيه ﴾ هاقد أثبت على شرح مماني الأدوات الواقعة في القرآن على وجه موجز مفيد محصل المقصود منه ولم أبسطه لأن على البسط والاطناب[نماهو تصانيفنا فرفرالعربية وكتبنا النحوية والمقصودفيجميع أنواعهذا الكتاب[نما هوذكرالقواعد والاصول لااستيعابالفروع والجزئيات

(النوع الحادى والأربمون) في معرفة اعرابه أفرده بالتصنيف خلائق منهم مكى وكتابه في المشكل خاصة والحوفى وهو أوضحها وأبو البقاء العكبرى وهو أشهرها والسمين وهو أجلها على مافيه من حشو و تطويل ولحصه السفاقسي فحرده و تفسير أبي حيان مشحون بذلك ومن فوائد هذا النوع معرفة المهني لأن الاعراب يميز المعاني ويوقف على أغراض المتسكلمين (أخرج) أبو عبيد في فضائله عن عمر بن الخطاب قال تعلموا اللحن والفرائض والسنن كا تعلمون القرآن (وأخرج) عن يحيى بن عتيق فال قلت للحسن يا أباسعيد الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراء ته قال حسن يابن أخي فتعلمها فإن الرجل يقرأ الآية فيعي بوجهها فيهاك فيها وعلى الناظر في كناب الله تعمالي السكاشف عرب أسراره النظر في السكلمة وصيغتها ومحلها كسكونها مبتعلم أوخواب إلى غير ذلك ويجب كسكونها مبتعلم أوخواب إلى غير ذلك ويجب عليه مراعاة أمور (أحدها) وهو أول ياجب عليه أن يفهم معنى ما يربد أن يعربه مفردا أومركبا قبل الاعراب فانه فرع المهني وطفا الابجوز اعراب فواتح السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذي استأثر القه بعلمه وقالوا في توجهه نصب كلالة في قوله تعالى (ول كان رجل بورث كلالة) أنه يتوقف على استأثر القه بعلمه وقالوا في توجهه نصب كلالة في قوله تعالى (ول كان رجل بورث كلالة) أنه يتوقف على استأثر القه بعلمه وقالوا في توجهه نصب كلالة في قوله تعالى (ول كان رجل بورث كلالة) أنه يتوقف على

خملنه من روحه ونفخه كا خلق آدم من طين بيده ونفخه وإنى أدعوك إلى الله وحده على طاعته وإن تتبعنى على طاعته وإن تتبعنى وانى أدعوك وجنودك وبخودك ونصحت فانبلوا نصحى والسلام على من انبع الهدى.

﴿ نسخة عهد الصاح مسع قريش عام الحديدية ﴾

هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو واصطلحا على وضمع الحربءنالناس عشرين سنة يأمن فيه الناس ويكنف فيه بعضهم على بعض على أنة من اتی رسول الله صلی الله عليه وسلم بغير اذن وليه ترده عليهم ومن جاء قريشا بمنمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليه وان بيننا عيبـــة مكفوفة وانه لااسلالولااغلال وانه من احب ان يدخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده دخل فيهومن احب ان يدخل

المرادمافان كاناسما للبيت فهوحال ويورث خبركان أرصفةوكان نامةأو باقصة وكلالةخبر اوللورثة فهوعلى تقدير مضاف أى ذاكلالةوهو أيضا حالأوخبركمانقدمأوللفرابةفهومفعوللاجلهوقوله سممامن المثانى إن كان المراد بالمثاني القرآن فن للتبعيض أوالفاتحة فلبيان الجنس وقوله إلاأز تتقوا منهم تقاة إن كان بمعنى الانقاء فهي مصدر أو بمعنى منتى أى امر يجب انقاؤه فمفعول به أوجمعا كرماة أل وقوله غثاء أحوى إن أريد به الأسود من الجفاف واليبس فهوصفة لغثاء أومن شدة الخضرة فحال من المرعى قال ابن هشام وقدزات أقدام كثير من المعربين راعوا فى الاعراب ظاهر اللفظء لم يرظ ِ و افي موجب المعني من ذلك قوله وأصلوا تك نأمرك أن نتركما يعبد آباؤ نا أو أن نعمل في أموالنا ما نشاء) فانه يتبادر إلى الذهن عطف أن نفعل على أو نترك وذلك باطل لا نه لم يأمر هم أن يفعلوا في أمو الهم مايشاءون وإنما هو عطفعلى مافهو معمول للبرك والمعنى أن نتركأن نفعلوموجب الوهم المذكور أن الممرب يرى أن والفعل مرتين و بينهما حرف العطف (الثانى) أن يراعى ما تقتضيه الصناعة فربما راعي المعرب وجهاصحيحا ولانظرفي ضحته فيالصناعة فيخطىءمن ذلكقول بعضهم وثمودا فما أتى أن تمود مفعول مقدم وهذا عتنع لأن لما النافية الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها بل هو معطوف على عادا أو على تقدير و اهلك تمودا وقول بعضهم فى لاعاصم اليوم من أمر الله لا شريب عليكم اليوم أنالظرفمتماق اسملاو هوباطل لآن اسملاحينئذ مطول فيجب نصبه وتنوينه وإنما هو متعلق بمحذوف وقول الحوفى أن الباء فى قوله فساظرة بم يرجع المرسلون متعلقة بناظرة وهو باطل لأن الاستفهام له الصدر بل هو يتعلق بما بعده وكذا قول غيره في ملعو نين أينما نقفو ا أنه حال من معمول ثقفوا أو أخذوا باطل لأن الشرط له الصدر بلهومنصوب على الذم (الثالث) أن يكون مليا بالمربية لثلايخرج على مالم يثبت كقول أفى مبيدة فى كما أخرجك ربك أنالكاف قسم حكاه مكى وسكت عليه فشنع ابن الشجرى عليه فى سكوتهو ببطله أنالكاف لم تجى. بمعنى واو القسمُ واطلاق ماالموصلةعلىاللهور طالموصول بالظاهروهوفاعلاخرجك وبابذلكالشمروأ قربماقيل في الآية أنها مع مجرورها خبر محذوف أي هذه الحالمن تنفيلك الفزاة علىمارأيت في كرهتهم لها كحل اخراجك للحرب في كراهمتهم له وكيقول ا ينهمر ان في قراءة أن البقر تشاست تشديد التاء أنه من زيادة الناء في أول الماضي ولاحقيقة لهذه القاعدة وإنما أصل القراءة أنَّ البقرة تشابهت بتاء الوحدة تم أدغمت في تا. تشامت فهو ادغام من كلَّمتين (الرابع) أن تجنب الامورالبعيدةو الأوجه الضميمة واللغات الشاذة ويخرج عن القريب والقوى والفصيح فان لم يظهرفيه إلا الوجه البعيد ألمه عذر وإن ذكر الجميع لقصــد الاعراب والتـكـثير نصعب شديد أو لبيان المحتمل وتدريب الطالب فحسن في غير الفاظ القرآن أما التنزيل فلا يجوز أن يخرج الاعلى ما يغلب على الظن إرادته فان لم يغلب شي. فليذكر الأوجه المحتملة منغير تعسفو من ثم خطّي. من قال في و قيله بالجرأ والنصب أنه عطف على لفظ الساعة أومحلها لما بينهمامن النباعد والصوابأ نهقسم أومصدر قال مقدراومن قال في إن الذين كفروا بالذكر أن خبرهأو ائتك ينادون من مكان بعيد والصواب أنه محذوف ومن قال

في ص والقرآن ذي الذكر أنجوابه أن ذلك الحقوالصواب أنه محذَّوف أي ما الآمر كارعموا أو

أنه لمعجز أوأنكلن المرسلين ومن قالر في فلاجناح عليه أن يطوف أن الوقف على جناح وعليه إغراء لان

إغراء الغائب ضعيف بخلاف القول بمثل ذلك في عليكم أن لاتشركوا فانه - سنرلان إغراء المخاطب

فصيح ومن قال في ليذهب عنكم الرجس أهل البيت انهمنصوب على الاختصاص لضعفه بعد ضمير

المخاطبوالصوابأنه منادى ومن قال في تماما على الذي أحسن بالرفع أن اصله احسنوا فحذفت الواو

اجتزاء عنها بالضمة لان باب ذلك الشعر والصواب تقدير مبتدأ أى هوأحسن ومزقال وان تصبروا وتقوا لا يضركم بضم الراء المشددة انه من باب انك ان بصرح أخوك تصرع لأن ذلك خاص بالشعر والصواب الهاضمة الباع وهومجزوم ومنقال في وادجله كمانه بحرور على الجوار لأن الجرعلي الجوار فى نفسه ضعيف شاذلم يردمنه إلاأحرف يسيرة والشواب انه معطوف على بر موسكم على أن المرادبة مسح الخف قال ابن هشام وقد يكون الوضع لايخرج إلاعلى وجه مرجوج فلاحرج على مخرجه كمقراءة نجى المؤمنين قيل الفعل ماضو يضعفه اسكان آحرهوا نا بقضمير المصدر عن الفاعل معوجود المفعول به وقبل مضارع أصله تنجى بسكون أنيه ويضعفه إن النون لاندغم في الجمو قبل أصله ننجى فتح ثَانيه وتشديد آلَيْه فَدْفِت النَّوْنَ الثَّانية ويضعفه أن ذلك لايجو زالافي الناء (الحامس) أن يستوفى جميع مايحتمله اللفظ من الأوجهااظاهرة فتة ولف تحوسبح اسمر بك الأعلى بجوزكون الاعلى صفة للرب وصفة للاسم وفى نحو هدى للمنقين الذين يجوز كون الذين تابعا ومقطوعا إلى النصب باصمار اعنى او المدح و إلى الرفع باضمار هو (السادس) ان يراعي الشروط الخلفة محسب الأبواب ومتى لم يتأملها اختلطت عليه الا بواب والشرا تطومن ممخطى الريخ شرى في قوله تعالى (ملك الناسر إله الماس) أنهما عطفا بيان والصواب أنهما نعتان لاشتراط الاشتفاق فيالنعت والجود فيءطف البيان وفي قوله في أن ذلك لحق تخاصم أهل النار بنصب تخاصم انه صفة للاشار ولأن اسم الاشارة انما ينعت بذي اللام الجنسية والصواب كونه بدلاوفي قوله ي فاستُبقوا الصراطوفي سنعيدها سيرتها أن المنصوب فيهما ظرفالانظرف المكانشرطه الابمام والصواب انهملي اسقاط الجار توسعا وهو فيهما إلى وفى قوله ماقلت لهم إلاماأمر تني به ان اعبدوا الله أن ان مصدرية وهى و صانها عطف بيان على الها. لامتناع عطف البيان على الضمير كنعته وهذا الامرالسادسعده ابن هشام فيالمغني ويحتمل دخوله في الامر الثاني (السابع) ان يراعي في كل تركيب مايشا كله فري خرج كلاما على شيء ويشهد استمال آخر في نظير ذلك الموضع مخلاة و من ثم خطى. لريخ مرى في قوله في و يخرج الميت من الحيي انه عطف على فالقالح، والنوى ولم بحمله معطوفا على يخرج لحي من الميت لأن عطف الاسم على الاسم أولى و لكن بجيء قوله يخرج الحيمن الميت ومخرج الميت من الحي بالمعل فيهما يدل على خلاف ذلك ومن تم خطى ممن قال في ذلك الكتاب لاريب فيه ان الو قف على ريب و فيه خبر هدى ويدل على خلاف ذلك قوله في سورة السجدة ( تنز بل البكتاب لاريب فيه من رب العالمين) ومن فالرفي و لمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامورانالوا بطالاشارة والناامر والغافر جملا من عزم الامورمبالغة وللصواب ان الاشارة للصبر والغفران يدليل وان تصبروا و تتقوافان ذلك من ورمالاً مورولم بقل انكم ومن قال في نحو وماربك بغافل ان المجرور في موضع رفع و الصواب في موضع نصب لأن الخبر لم يجيى. في التنزيل بحردا منالباء إلاوهومنصوبومن قال في انتسأ لنهممن خلة مم ليقو لن الله الاسم الكريم مبتدأ والصواب انه فاعل بدليل ليقولن خلقهن العزيز العلم اتنبيه ) وكذا إذا جاءت قراءة أخرى في ذلك المرضع بعينه تساعد أحدالاعرا بين فينبغي أن يترجع كقوله و اكن البرمن آمن قيل التقدير و لكن ذا البروقيلولكالبربرمر آمنو ويدالاول انه قرى ولكن الباد (تنبيه) وقديوجد ما يرجح كلا من المحتملات فينظر في أولاها نحو فاجعل بيننار بينك موعد فوعدا محتمل للمصدرو يشهدله لا تخلفه نحن ولاأ نت وللزمان و يشهدله قال مو عدكم يوم لزينة و للمكان و يشهد له مكانا سوى و إذا أعرب مكا ا بدلا منه لاظرفا اتخلفه تعين ذلك (الثامن) أنه يراعي الرميم ومن ثم خطى ممن قال في المديد انهاجملة أمرية أي سل طريقاموصلة اليهالانها لوكانتكذلك الكتبت مفصوله و من قل في ان هذان اساحران

في عهد قريش وعهدهم دخل قيه وانك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة فاذا كان عاما قابلا خرجنا عنك فدخلها باصحاك فاقت ما ثلاثا وان معك سلاحالراكب رالسيوف في الركب فلا تدخابا بغير هذاولاطول عامك وافتصرعلى ماالفسته البك فان كان اك في الصنعة حظ أركان لك في هذا المعنى حس أو كنت تضرب في الادب بسهم أو في العربية بقسط وان قل ذلك السهم أو نقص ذلك النصيب فما أحسب أنه يشتبه علمك الفرق بين براعة القرآن وبين مانسخناه لك من كلام الرسول صلى الله عليه وســـلم في خطبه ورسائله وما عساك تشممه من كلامة ويتسائط اليك من الفاطه واقدر انك ترى بين الحكلامين بو نا بعيدا وأمد مديدا ومسدانا واسعار مكاناشاسما فان قلت لمله ان يكون تعمل للفرآن وتصنع لظمه وشبه عليك الشيطان

ذلك من خبثه ف ثمبت في نفسك وارجع إلى عفلك واجمع لبك ونيقن ان الخطب يحتشد لها في المواقف المظام والمحافل الكبار والمواسم الضخام ولايتجوزفيها ولايستهان بها والرسائل إلى الملوك ما يجمع لها الكاتب حراميزه ويشمر لها عن جد واجتماد فکیف يقعبها الاخلال وكيف يتعرض للتفريط فستعلم لا محالة أن نظم القرآن من الآمر الإلهي وان كلامالنبي ﷺ مزالاًمر النبوى فاذا أردت زيادة فى التبين وتقدما في التعرف واشرافا على الجليلة وفرزا يمحكم القضية فتأمل هداك الله ما ننسخة لك من خطب الصحابة والبلغاء لتعلم ان نسجها و نسج ما نقلناً منخطبالني لماليه واحد وسبكماسبك غير مختلف وإنمايقع بينكلامه وكلام غيره ما يقع من التفاوت بين كلامالفصيحين و بين شعر الشاعرين وذلك أمر له مقدار معروف وحدينتهى اليه مضبوط فاذا عرفت ان جميع

الهاوانواسمها أي القصة وذ مبتدأ خبره لساحران والجملة خبران وهو باطل برسم أن منفصلة وهذان تصلةومن قال في ولا الذين يموتون وهم كفاراناللام للابتداء والذين مبتدأوالجملة بعده خبره وهو باطل فان الرسم ولا رمن قال في أيهم أشدان أشدمبندأ وخبر و أي مقطوعه عن الاضافة وهو باطل برسم أيهم متصلة ومن قال فى وإذا كالوهم أو وزنرهم يخسرون انهم فيهاضمير، فع وكد للواو وهو باطل برسم الو او فيهما بلا 'ف بعدها فالصواب آنه مفعول ( التاسع ) ان يتأمل عند ورود المتشبهات ومن ثم خطى. مرقال في أحصى لما لبثو ا أمدا انه افعل تعضيل والمنصوب تمبيزوهو باطل فان الأمد ليس محصيا لريحصى شرطالتميين المنصوب بمدافعل كونه فاعلافي المعني فالصوابانه فمل وامد مفعول مثل واحصىكل شيء عددا ( العاشر ) انلايخ جعلى خلاف الاصل أو خلاف الظاهر بغير مقتض ومن ثم خطى مكى وقوله فى لا تبطلوا صدقاً كم بالمن و الآذى كالذى انكان الـكاف نعت لمصدر أي ابطالا كابطال الذي والوجه كونه حالامنالواوايلا ببطلواصدقاتكم شهبن الذي فهذالاحذف فيه ( الحادي عشر ) أن بحث عن الأصلو الواتد نحو إلاأن يعفوناو يعفوا الذي يده عقدة النسكاح فانهقديتوهم ان الوار في يعفون ضمير الجمع فيشكل اثبات النون و ليسكذلك بل هي فيه لام الكلمة فهي أصلية والنون ضمير النسوةوالعمل معهامبي ووزنه يفعلن بخلاف وان تعفوا أقرب فالواو فيهضمير الجمع وليست منأصلاا لكلمه (الثاني عشر ) ان يجتنب اطلاق لفظ الزائدة في كمناب الله تعالى فان الزائدة قد يقهم منه انه لامعني له وكتاب الله ميزه عن ذلك و لهذا فربمضهم إلى النعبير بدله بالتأكيدوالصلةوالمقحموقالابن الخشاب اختلف فيجواز اطلاق لمظ الزائد في القرآن فالا كثرون علىجوازه نظر اإلىا نه نزل بلسانالقوم و متعارفهم ولان الزيادة بازاء الحذفهذا للاختصار والخفيف وهذاللنوكيدوالتوطئة ومنهممنأ بيذلك وقال هذه الألفاظ المحولة على الزبا ة جاءت لفوائد وممان تخسها فلا أنضى عليها بالزبادة قالروالتحقيق انهان أريد بالزبادة أثبات معنى لاحاجة اليه فباطل لأنه عبث فتعينان الينابه حاجة لكن الحاجة إلى الأشياء قد تخلف محسب المماصد فايست الحاجة إلى اللفظ الذي عد دؤلاء زيادة كالحاجة إلى اللفظ المزيد عليه اه (وأفول) بل الحاجة اليه كالحاجة اليه سواء بالنظر إلىمقتضى الفصاحة والبلاغةو انهلو ترك كان السكلام دُونه مع افادته أصل المعنى المقصود أبترخالياعن الرونق البليغي لاشبهه فىذلكومثل هذا يستشهدعليه بالاسناد البيانى الذيخالط كلام الفصحاء وعرف موافع استمالهم وذاق حلاوة ألفاظهم وأماالنحوى الجافى فمن ذلك بمنقطع الثرى (تنبيهات) الأول قديتجاذب الممنى و الاعر ابالشيء الواحد بأن يوجد فيالـكلام أن المعنى بدَّعُو إلى أمرو الاعراب يمنع منه والنمسك به صحة المعنى و يؤول لصحة الإعراب دنلك كفوله تعالى ( انه على رجمه لفادر يوم تبلى السرائر ) فالظرف الذي هو يوم يقتضى المعنى آنه يتعلق بالمصدر وهو رجع أى أنه على رجعه في ذلك اليوم لقادر و الكن الإعراب يمنع منه العدم جو ازالهصل بين المصدر و معموله فيجمل العامل فيه فعلامقدرادل عليه المصدر وكذا أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدءون فالممنى يقتضى تعلق إذ بالمقت والإعراب يمنعه للمصلالمذكورفيةدر له فمل يدل عليه ( الثانى )قديقع تركلامهم هذا نفسير معبر و تفسيراعراب والفرق ينهما ان تفسير الإعراب لا بد فيه من ملاحظه الصناعة البحرية و تفسير المعنى لا ضره مخ لفه ذلك (الثالث) قال أ وعبيد في فضائل القرآن حدثنا أبر معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله تعالى (انهذان لساحران)وعن قوله تعالى (رالمقيمين الصلاة و المؤتون الزكاة) وعن قوله تعالَى ( ان الذين هادرا أو الصابؤن ) فقالت ياابن أخِتى هذا عمل أهل الكمتاب أخطئوا

كلام الآدى مذاج ولجماته طربق وتبينت ما يمكن فيه من التفاوت نظرت الى نظم القرآن نظرة أخرى و أملنه مرة النية فتراعى بعد موقعه وعالى محله وموضعه وحكت بواجب من اليقين و تلج الصدر باصل الدين

الصديق رضى الله عنه)

قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليهثم قال أما بعد فانی و لیت أمرکم و لست مخبر کم ولکن نزل القرآن وسن الني صلى اللهعليه وسلم وعلمنا فعلمنا واعلمواان كيس الكيس التتي وأن أحمق الحق الفجور وأن أقواكم عندى الضميف حتى آخذله محه وان أضمفكم عندى القوى حتى آخــذ منــه الحق أيها الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع فان أحسنت فأعينونى وان زغت فقو او نی \* ( = 4 - د الأبي بكر

الله عنهما). ( بسم اللهالرحمن الرحم) هـذا ماعهد أبو بكر

الصديق إلى عمر رضي

في الكناب هذا اسناد صحيح على شرط الشيخير (قال) حداثنا الحجاج عن هارون بن موسى أخبر في الزير ا بن الحرث عن عكرمة قالها كتبت المصاحف عرضت على عمان فرجدت فيها حروفا من اللحن فقال لانغيروها فانالعرب تغيرها أوقال ستعربها بألسنتها لوكان الكأنب من ثقيف والمملى من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف أخرجه ابن الأنبارب فى كتاب الرد على من خا الف مصحف عبَّان و ابن اشتة في كتاب المصاحف (ثم أخرج ) ابن الانباري نحوه من طربق عبداً لأعلى بن عبد الله بن عامر و ابنأشتة نحوه منطربقیحی بن یعمر (و أخرج) منطربق أبی شرعنسعید بنجبیر أنه کان یقر أ والمقيمينالصلاة ويقول هولحن منااكتابوهذه الآثار مشكلة جدا وكيف ظن بالصحابة أولا أنهم يلحنون فىالكلام فضلا عنالمرآن وهمالفصحاء اللدثم كيف يظنبهم ثانيا فى القرآن الذى تلقوه عن الذي مَرَاكِمُ كَمَا أَمْرُلُ وحَمْظُوهُ وَصَبْطُوهُ وَأَنْقَنُوهُ ثُمْ كَيْفٌ يُطْرِبُ بِهُمْ ثُنَانًا اجْمَاعُهُمْ كلهم في على الحطا وكتابته ثمكيف يظن بهم رأبها عدم تنبيههم و رجوعهم عنه ثمكيف يظن بعثمان أنهينه يءن تغييره ثمكيف يظن أنالقراءة استمرت علىمقتضى ذلك الحطأ وهو مروى بالنواتر خلفًا عنسلف هذا ما يستحيل عقلاً وشرعاً وعادة ( وقد أجاب ) العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة (أحدها) أنذلك لا يصح عن عبمان فأن اسناده ضعيف مضطرب منقطع ولأن عبمان جعل للناس إماما يقتدون به فكيف يرى فيه لحنا ويتركه لتقيمه العرب بالسنتها فاذاكان الذين تولوا جمعه وكنابته لمبقيموا ذلك وهمالخيار فكيف يقيمه غيرهم رأيضا فانه لمكتب مصحفاواحدا بلكتب عدة مصاحف فانقيل إن اللحن وقع فيجميعها فبعيدا نفاقها على ذلك أوفى بمضها فهواعتراف بصحة البعض ولمبذكر أحدمن الناس أن اللحن كان في مصحف در ن مصحف لم نأت المصا- ف نط مختلفة إلا فيهاهو من وجوه القرامة و ليس ذلك لمحن (الوجهالثاني) على تقدير صحة الرواية أن ذلك محمول على الرمز والإشارة ومواضع الحذف نحوالكتاب والصابرين وماأشبه ذلك (الثالث) أنه مؤول على خالف لفظهار سمها كاكتبوا الارا)وضعوا الارا)ذبحنه ألف بمدلاوحزا (وا)الظُّلين بواوواً لف و بأييد ببا ثين فلوقري. ذلك بظاهر الحط لكان لحمّا و بهذا الجواب وماقبله جزمًا بن أشتة في كـــّاب المصاحف (وقال) ابنالانباري في كـتابالرد على من خالف مصحف عثمان في الاحاديث المروية عن عثمان فيذلكلاتقوم براحجة لأنهامنقطمة غيرمتصلة وما يشهدعقل بأنعثهان وهوإمام الآمة الذيهو إمامالناس وزمنه وقدوتهم بجمعهم على المصحف الذيهو الامام يتبيز فيه خللا ويشاهد فيخطه زللا فلايصلحه كلاوالله مايتوهم عليه هذاذوانصاف تميين ولايعتقدأ نهأخرالحطأ فىالكـتابايـصلحه من بعدة وسبيل الجائين من بعده البناء على رسمه والوقوف عند حكمه ومززعم أن عثمان أراد بقوله أرى فيه لحنا أرى في خطه لحنا إذا أقماه بألسنتنا كان لحن الحنط غير مفسد ولامحرف منجهة تحريف الالفاظ و إفساد الاعراب فقداً طلولم صب لان الحط مني. عن النطق فس لحن في كــــة، فهو لاحن في نطنه و لم بكر عثمان لـ وخر فسادا في هجاء ألماظ القرآن من جمة كـتبولا نطق ومعلوم أنه كان مو اصلا لدرس القرآن متقنالًا لفاظه واقفاعلى مارسم فالمصاحف المنفذة الىالامصار والنواحى ثم أيدذلك بما أخرجه أبوعبيدة قال حدثنا عبيد الله عن إهانيء البربري مولى عثمان قال كنت عند عثمان وهم بعرضون المصاحف فأرسلني بكتف شاة إلى أبى بنكعب فيها لم يتسن وفيها لانبديل للخلة وفيها فأمهلااكافرين قالرفدعا بالدواة فمحى أحد اللامين فكتب لخلق الله ومحى فأمهل وكتم فهل وكتب لم نسه ألحق فيها الها. قال ابن الانباري فكه في يدعى عليه أنه رأى فسادا فأمضا وهويو قفعلى ماكتبوير فعالحلاف اليه الواقع من الناسة بين ليحكم بالحقو لزمهم أثبات الصواد

خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر عهده بالدنيا وأرل عوـــده بآلآخرة ساعة يؤمن فيها الـكافر وبتق فيها الفاجر انى استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فان بر وعدل فذك ظي به ورآبی فیه وان جار وبدل فلا علم بالغيب والخير اردت لكم و لكل امرىء ما اكتسب من الائم وسيعلمالذينظلوا أى منفلب ينقلبون وفي حديث عبد الرحمن من عوف رحمة الله عليه قال دخلت عــــلي أبي بكر الصديق رضي الله عنه فى علته التى مات فيها فقلتأرك بارئا ياخليفة رسول الله فقال أما اتى على ذلك لشديد الوجع وما لقيت منكم يامعشر المهاجرين أشد على من وجمىانى وليت أموركم خیرکم فی نفسی فکاـکم ورمأنفه أنيكون له الامر من دونة والله لننخذن نضائد الديباج وستور الحرير ولنألمن النوم على الصوف الاذربي كما يألم أحدكم النوم على حسك السعدان والذي نفسى بيده لان يقسدم

وتخليده انتهى (للت) و ويد هذا أيضاما اخرجه ابن اشتة في المصاحف قل حدثنا الحسن بن عبَّان ا بها ما الر وسع بريدر عن سوار بن سبئه قالساً لت ابن الزبير عن المصاحف فقال قام رجل إلى عمر فقال ياأمير المؤمنين ان الناس قد اختلفوا في القرآن فكأن عمر قدهم ان يجمعالقرآن على قراءة واحد نطمن طمنته التي مات فيها فلما كان في خلافة عثمان قام ذلك الرجل فذكر له فجمع عثمان المصاحف ثم به ثني إلى عائشة لجئت بالمصحف فعرضنا هاعليها حتى قومناها ثم أمر بسائر ها فشققت فهذا يدل على انهم ضبطوها وأنقنوها ولم تركوا فيها مامحتاجإلى اصلاحولانقويم ثم قال ابن أشتة أنبأنا محمد بن يمقُوبِ أَنباً ناأ بوداودسلمان بن الآشعث انباً نااحمد ين مسعدة أنباً نااسمعيل اخبر ني الحارث بن عبد الرحن عن عبدالاعلى بن عبد الله بن عامر قل لما فرغ من المصحف أنى به عمان فنظر فيه فق ل احسنتم واجملم ارى شيئا سنقيمه بألسنتنا فهذا الاثر لا شكل فيهو بهيتضح معني ما تقدم فككأنه عرض عليه عقب الفراغ من كتا بنه فرأى فيه شيئا كتب على غير لسان قريش كماو قع لهم فى التا بره والتا بوت فوعد بأ نهسيقيمه على لسارقر ش ثموفي ذلك عندالعرض والنقويم ولم تركفيه شيئار لعلمن روى تلك الآنار السابقة عنه حرفها ولم يتقن اللفظ الذي صدر من عبَّان الزم منه مالزم من الاشكال فهذا اقرى ما يجاب به عن ذلك ولله الحمد (و بعد) فهذه الاجو بةلايصلح منهاشي،عن حديث عائشة اما الجراب بالتضعيف فلان إسناده صحرح كاثرى وأما الجواب بالره زوما بعده فلان وال عروة عن الاحرف المذكورة لابطا بقه فقداجاب عنه ابن اشتة وتبعه ابن جبارة فى شرح الرائية بأنء منى قولها اخطئوا أى في اختيار الاولى من الاحرف السبعة لجمع الباس عليه لاان الذي كتبوا من ذلك خطأ لايجوز قال والدايل، لم ذلك ان ما لايجوز مردود باجماع من كلشي. و ان طالت مدة وقوع قاروأما قول سعيد بنجبير لحن من الكاتب فيهني باللحن القراءة واللغة يعني أمها لغة الذي كتبها وقراءته وفيها قراءة أخرى ثم أخرج عن ابراهم النخمي المقال ان هذان اساحر ان و ان دذين الساحران سواء لعلهم كتبوا الالفمكانالباءوالو وروفى وله والصابئون والراسخون مكان الباء قال ابن أشتة يعنىأنه مِن ابد ل حرف فى الكتابة بحرف مثل الصلوة و الزكوة و الحيوة وأقول هذا الجواب إنما يحسن لو كانت القراءة بالياءة بهاوالكتا بتبحلافهاواماالقراءةعلىمة تضىالرسم فلا وقدتكام أهل العربية على هذه الاحرف ووجهوها علىأحسن توجيهأماقولهانهذان لساحران ففيه أوجهأحدها انه جارعلي لغة من يجرى المثنى بالا لف في أحو الهاائلاث وهي لغة مشهورة لكنا نة وقيل ابني الحارث (الثاني ) ان اسم انضميرااشأن عدو فاو الجلة مبتدأ وخبر خبر ان (الثالث) كذلك الاان ساحران خبر مبتدأ محذوف والتقدير لهماساحران (الرابع) انانهنا بمهنى نعم (الحامس) نهاضه برالقصة اسم ان وذان لساحران مبتداً رخبرو تقدم ردهذا الوجه بانفصال ان واتصالما في الرسم ( قات) وظهر لي وجه آخِر وهو ان الاتيان بالالفلمناسبةساحران يريدان كمانون سلاسلالمناسبة اغلالاومنسبالمناسبة بنبأ واما قوله والمقيمين الصلاة ففيه أيضاوجه (احدها) انه مقطوع إلى المدح بتقدير امدح لانه أباخ ( الثاني ) انه معطوف على المجرور فى يؤمنون بما أنزل اليك أى ويؤمنون بالمقيمين الصلاةوهم لانبياءوقيل الملائكة وقيل النقدير يؤمنون بدين المقيمين فيكون المراد مهم المسلمين وقيل باجابة المقيمين الثالث أنه معطوف على قبل أى ومن قبل المقيمين فحدثت قبل وأقيم المضاف اليه مقامه (الرابع) أنه معطوف على الكافف قبلك (الخامس)! نه معطوف على الكاف في اليك ( السادس ) أنه معطوف علىالضميرفىمنهم-كى مذه الاوجه أبو البقاءو أما فولهو الصائبون ففيه أيضا أوجه (أحدها) ! نه مبتدأ حذف خبره أى والصائبون كذلك (الثاني) أنه معطوف على محل ان مع اسمها قان محلمها رفع بالابتداء

الثالث انه معطوف على الفاعل في هادوا ( الرابع ) ان ان بمعنى نعم فالذين آمنو او ما بعد في موضع رفع والصائبون عطف عليه (الخامس)ا نه على اجر امصيغة الجمع بحرى المفردو النون حرف الإعراب حكى هذه الاوجه أبو البقاء ( تذنيب ) يقرب، القدم عن عائشة ما اخرجه الامام أحمد في مسنده و ابن اشتة في المصاحف من طريق أسماعيل المسكى عن أبي خلف مولى بني جمح انه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة فقال جئت أسئلك عن آية في كتاب الله تعالى كيف كان رسول الله مِتَالِيْتِم يقرؤها قالت اية آية قال (الذين يأ تونما أتو ااو الذين يؤتونما آتو ا)قالت أيتهما احب اليك قلت و الذي نفسي بيده لاحدهما أحبالى من الدنياجميما قالت أيهما قلت قلت الذين يأ تون ما أتو افقا لت أشهدان رسول الله سَالِهُ كِدْكُ كَانَ يَقْرُوْهَا وَكَذَلِكُ أَنْزَاتَ وَلَكُنَ الْهُجَاءُ حَرْفَ وَمَا أَخْرَجُهُ ابْنَ جَرَايِرُ وَسَعَيْدُ ابن منصور في سننه من طرق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله حتى تستأنسو او تسلمو اقال انما هي خطأ من الكانب حتى تستأذنوا وتسلموا أخرجه ابن أبي حاتم بلفظهوفيهاأحسب، ما أخطأت به الكتاب وما أخرجه ابن الانباري من طريق عكرمة عنَّا بن عباساً نه قرأ (أفلم يتبين الذين آمنو ا أنالو يشاء الله لهدى الناسجيما) فقيل له انهافي المصحف أفلم يياس فقال أظن السكا تب كتبها وهو فاعس وما أخرجه سعيد بن منصور من طريق سعيد بنجبير عن ابن عباس انه كان يقول في قوله العالى و قضى ربك انما هي ووصى ربك الترقت الواو بالصادو أخرجه ابن أشتة بلفظ استمد السكا تب مدادا كثير ا فالتزقت الواو بالصاد وأخرجه من طرق الضحاك عن ابن عباس انه كان يقر أو وصير كويقول أمر ر ك انهما واوان التصقت احداهما بالصاد وأخرجهمن طر قاخرىءن الضحك الهقالكيف تقرأ هذا الحرف قال وقضى ربك قال ليس كذلك نقرؤها نجنولاا بن عباس انماهى و و صىر بك وكذلك كانت تقرأ وتكتب فاستمدكا ببكم فاحتمل القلممدادا كثيرافا لتزقت الواوبا لصادئم قرأو لقدوصينا الذين أنو الكتاب من قبله عرايا كماناتقوا الله ولو كانقضى من الربلم يستطع احدر دقضاء الرب ولكنه وصية أوصى بهاالعبادوماأخرجه سعيد بن منصوروغيره ، ن طر بق عمرو بن دينار عن عكرمة عنا بن عباس انه كمان يقر أ (و لقدآ نيناموسي و هارون الفرقان ضياه) و يقول خذو اهذه الواو و اجملوها هاهنا ( والذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعو السكم الآيةو أخرجه ابن ا ليحاتم من طريق الزير ابن حريث عن عكرمة عن ابن عباس قال انزعو اهذه الواو فاجعلوها في الذن محملون العرش ومن حوله وما أخرجه ابن أشته وابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى مثل نوره كشكاة قال هي خطأ من السكاتب هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة انماهيمثل نور المؤمن كمشكاة وقد أجاب أشتة عن هذه الآثار كلها بان المراد أخطئوا فىالاختيار وماهوالاولى لجمعالناس عليه من الاحرف السبعة لا أن الذي كتب خطأ عارج عن القرآن قال فعني قول عائشة حرف الهجاء التي الى الكاتب هجاء غير ما كان الاولى أن بلقى الية من الاحرف السبعة قال وكذامعني قول ابن عباس كتبها وهو ناعس يمني فلم يتدير الوجه الذي هو أولى ، ن الاخروكذاسائر ها (و اما) ابن الانباري فا نهجنح الى تضعيف الروايات ومعارضتها بروايات أخرعنا نعباس وغيره بثبوت هذه الاحرف في القراءة رالجواب الاولأولى اقعدتم قال بن اشتة حدثنا أبوالعباس محدبن يعقوب أنبأ نا أبو داودا نبأنا ابن الاسود نبأنا يحيى بن آدم عن عبد الرحمن بن أن الزنادع ، أبيه عن خارجة بن زيد قال قالو الزيديا أبا سعيد أو همت انما هي ثمانية أزواج من الضأن اثنين اثنين ومن المعز اثنين اثنين ومن الأبل اثنين أثنين ومن البقر أثابين أثنين فقال لان الله تعالى يقول فجعلمنه الزوجين الذكر والانثي فهما زوجان كل واحد منهما زوج لذكر زوج والانثى زوج قال ابن أشتة فهذا الخبريدل على أن القوم كما نوا

احدكم فتضرب رقبته في غير حد له من ارب يخوض غمرات الدنيا يًا هادي الطريق جزت أنما هو والله الفجر أو البحر قال فقلت خفض علىك باخلىفة رسول الله صلى الله عليه وســلم فان هذا سمضك الى ما بك فو الله مازلتصالحا مصلحا لا نأسي على شيء فاتك من أمر الدنياو لقد تخيلت بالامسر وحبدك فما رأيت الآخيرا وله خطب ومهامات مشبورة اقبصرنا منها على مانقلنا منها قصية السقيفة \* ( نسخة كتاب ) كتب أبو عبيد بن الجراح ومعاذ بن جبل الى عمر بن الخطاب رضى الله عنهم سلام عليك فأنا نحمد اليك إلله الذي لا الهالاهوأما بعد فانا عهدناك وأمرنفسك لك مهم فأصبحت وقد وليت أمر هذه الامة أحمرها وأسودها بجلس بين يديك المسديق والمسدو والشرف والوضيع ولكل حصته من العدل فا ظر كيف انت ياعمر عند ذلك فانا نحذالة يوما تعنسو فيه

الوجوره وتحب فيسمه اا لموب واناكنا تتحدث ان هذه الامة ترجع في آخر زمانها ان ڪون اخوان العلانية أعــداء السريرة وانا نعوذ بالله أن تنزل كتابنا سوى آلمنزل الذي نزل من قىلوبنا فانا انما كتبنا اليك نصيحة والسلام فكتب اليهما من عمر بن الحطاب إلى أبي عبيدة ابن الجراح ومعاذ بن جبل سلام عليكا فانى أحمد اليكما الله الذي لا اله الاهو اما بعد فقد جاوني كالكا يزعان انه بلغه کما انی ولیت امر هـذه الأمة أحــرها وأسودهما بجاس بين يدى الصديق والعدو والشريف والوضيح وكتبتها ان انظر كيف أنت ياعمر عند ذلكو إنة لاحول ولاةوة لعمرعند ذلك الا بالله وكتبتما الامم قبلنا وقديما كان اختلاف الليل والنهار بآجال الناس يقربان كل بميد ويبليان كل جـديد ويأتيك بـكل موعود حتى يصير الناس إلى منازلهم من الجمنة أو النار ثم توفی کل نفس

يتخيرون اجمع الحروف للمعانى واسلسهاعلي الأنسنه واهربها في لمأخوذو أشهرها عنداله رب للكتاب في المصاحف وآن الآخري كانت قراءة معروفة عندكلهم وكذاماأشبهذلك انتهى. (فائدة). فماقرى. بثلاثة أوجهالاعراب أوالبناء أونحوذلك قدرأيت تأليفا لطيفالاحمدين يوسف بنمالك الرعبني سماه تحفة الاقران فيما قرىء بالتثليث منحروف القرآن الحمدته بالرفع على الابتداء والنصب على المصدر والكسر على تباع الدال اللام في حركتها رب العالمين قرى، بالجرعلي انه نعت و بالرفع على القطع باضمار مبتدأ وبالنصب عليه باضارفعل اوعلى النداء الرحن الرحيم قرئا بالثلاثة ائنتآ عشرةعينآ قرىء بسكونالشينوهي لغة تميموكسرهاوهي المة الحجاز وفتحهاوهي لغة الى المرءقريء بثثليث الميم لغات فيه فبهتالذى كفرقراءةا لجماعة بالبناء للفعولوقرىء بالبناء للفاعل بوزن ضربوعلم وحسن ذرية بعضه من بعض قرى. بثثليث الذال(و اتقو الله الذي تساءلون بعو الارحام) قرى. با لنصبْ عطفا على الجلالة و بالجرعطفاعلى ضمير به و بالرفع على الابتداء والخبر محذوف أي والارحام بمايحبان تتقوه وان تحتاطوا لانفسكم فيه (لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر) قرى. بالرفع صفة للقاعدون و بالجر صفة للوَّمنين و بالنصب على الاستثناء والمسحو ابر. وسكم وأرجلك فرى. بآلنصب عطفا على الآيدي وبالجرعلي الجوار أوغيرهو بالرفع على الابتداء والخبر محذوف دل عليه ما قبله فجزاء مثل ما قتل من النعم قرى. بحر مثل باضافة جز اءاليه و برفعه و تنوين مثل صفة له و بصبه مفعول بجزاء والله ربنا قرىء بجر ربنا نعتا أو بدلاو بنصبه علىالنداء وباضمار امدح وبرفعه ورفع الجلالةمبندأ وخبر ويذرك وآلهتك قرى. برفع يذرك و نصبه وجزمه للخفة فاجمعوا أمركم وشركاءكم قرى. بـ صب شركاءكم مفعولامعه أومعطوفا أوبتقدير وادعواو برفعه عطفاعلى ضمير فاجمو اأومبتدآخيره محذوف وبجره عطفا علىكمفأمنكموكاينمنآيةفىالسموات والارضيمر ونعليها فرى بجرالارض عطفاعلى ماقبله وبنصبها من باب الاشتغال وبرفعهاعلى الابتداء والحبر مابعدهاموعدك بملكناقرى. بتثليث المم وحرم على قرية قرىء بلفظ الماضي بفتح الراءوكسرهاو ضمهاو بلفظ الوصف بكسرالراء وسكونها معفتح الجاء وبسكونهامع كسرالحاء حرام بالفتح والف فهذه سبع قراآت كوكب درى قرىء بتثليث الدال يس القراءة المشهورة بسكون النون وقرى مشآذا بالفتح للخفة والكسر لالقاء الساكنين وبالضم على النداء سواء السائلين قرىء بالنصب على الحال وشاذا بالرفع أى هوو بالجر حملا على الآيام ولات حين مناص قرى. بنصب حين ورفعه و جره (و) قيله يارب قرى. آبا لنصب على المصدرو با لجر و تقدم توجيهه وشاذ بالرفع عطفاعلى علم الساعة (ق) القراءة المشهورة بالسكون وقرى مشاذا بالفتح والكسر لما مرالحبك فيه سبع قرا آت ضم الحاء والباء وكسرهماو فتحهماو ضم الحاءوسكون الباءو ضمهاو فتحالباء وكسرها وسكون إلباءوكسرها وضمالباء والحبذو العصف والريحان قرىء برفع الثلاثة ونصبها وجرها وحور عين كـأمثال اللؤ او قرئ. برفعهما وجرهما و نصبها بفعل مضمراًى ويزوجوك . (فائدة). قال بمضهم ليس فىالقرآن على كـ ثرة منصوباته مفعول معه قلت فىالقرآن عدة مواضع اعربكل منها مفعولامعه أحدها وهوأشهرها قوله تعالى (فأجمعوا أمركم وشركاءكم)أى أجمعوا أنتم معشركا تكم أمركم ذكر مجماعة منهم (الثاني) قوله تعالى (قو اأنفسكم وأهليكم نار ا) قال الكرماني في غر انب التفسير هو مفعول معه أىمع أهليكم (الثالث) قوله تعالى (لم بكن الذين كفرو امن أهل الكتاب و المشركين )قال الكرماني يحتمل أن يكون قوله والمشركين مفعولا معه من الذين اومن الواوف كــفروا . (النوعالثاني والاربعون . في قواعد مهمة محتاج المفسر إلى معرفتها(قاعدة) في الضائر والف! بن الانبارى في بيان الضمائر الواقعة في القرآن مجلدين وأصل وضع الضمير للاختصارو لهذا قام قوله

بماكسبتان الله سربع الحساب وكنبتما تزعمان ان أمر هذهالامة يرجع في آخر زمانها ان يكون اخوان العلانية أعـداء السريرة ولستم يذك وليس هذا ذلك الزمان و لـکن زمان ذلک حین نظير الرغبة والرهبة فتكون رغبـــة بعض الناس إلى اصلاح دينهم ورهبة بعض الباس اصلاح دنيساهم وكتبنها تعوذانني بالله أن أنزل كنابكا مني سوى المنزل الذي نزل مرب نلوينا وإنما كتبها أصيحة لى وقد صدة كما فتعهداني م كما كمـتاب ولا غنى یی دنکما ٠ ( عهد من عهود عمر رضي الله عنه ) . (يسم الله الرحن الرحيم) من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس سلام عليك أما بعد فان القضاء فريضة محمكه وسنة متبعة فأفهم إذا أدلى اليك فانه لاينفع تكلم بحق لأنفاذ له آس بين الناس وفى وجوك وعدلك رمجاسلك -تى لا يطمع شريف في حيفك ولاييأس ضعيف

(أعدالله لهم مغفرة واجراءظما) مقام خمسة وعشرين كله لواتي بهامظهرة وكذا قوله تعالى ( وقل للومنات يغضضن من أبصارهن ) ال مكى ايس فى كتاب الله آيه اشتملت على ضائراً كثر منها فان فيها خمسة وعشرين ضميرا ومن ثم لايعدلإلى المنفصل إلابعد تعذر المتصل بأن يقع في الابتداء نحو (اماك نعبد) أو بعد الانحوامر الانعبدوا الااياه (رجع الضمير) لابدله من مرجع بعود إليه ويكون ملفوظا به سا قامطا بقا نحو (و نادي نوح ابنه وعصي آمر به إذا أخرج بده لم يكد ير اها ) أو متضمناله نحو رأعدلواهوأقرب )فانه عائد على آلعدل المنضمن لهأعدلوا (وإذاحضرالقسمة أولو القربي واليتامي والمساكين فارزقوهم منه)أي المقسوم لدلالة القسمة عليه أو دالاعليه بالالتزام نحو (إنا أنواناه أي القرآن لانالانزال يدل عليه النزاما فنعني لهمن أخية شيء فانباع الممروف واداء إليه فعني يسلزم عافيا أعيدعليه الهاءمن اليه أومتأخرا لفظالارتبة مطابقا نحورة أوجسن نفسه خيفة موسي ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون فيؤمئذ لايسأل عن ذنبه أنسى ولاجان (أورتبه أيضافي باب ضمير الشأن والفصةو نعمو بئس والتنازعاو متأخرا دالا بالالنزام نحو (فلولاإذا بلفت الحلقومكلا إذا بلغت الترق (أضمر الروح والنفس لدلالة لحلقوم والتراق عليها (حتى توارت بالحجاب (أى الشمس لدلالة الحجاب عليها وقد بدل عليه السياق فيضمر ثقه بفهم السامع نحو (كل من عليم افان ما ترك على ظهرها ، أى الأرض الدنيا ولابويه أى الميت ولم بتقدم لهذكر وقديمو دعلى لفظ المذكوردون معناه نحو (وما يعمر من معمرولا بنتمص من عمره ) أي عمل معمر آخرو قديعو دعلي بعض ما نقدم نحو (يوصيكم لله في اولادكم) إلى قرله (فان كل نساء و بعوالهن أحق ردهن ) بعدةوله والمطلقات فانه خاص بالرجميات والعائد عليه عام فيمن وفي غيرهن وقديعود على المعنى وكفوله في آبة الكدلال فاركا نتا اثنتين ولم بتقدم لفظ شي يعود عليه قال الاخوش لان الحكاللة نقع على الواحدوالاً ثين والجمع فشي الضمير الراجع اليها حملًا على المعنى كما بعود الضمير جمعا على من معناها وقد يعود على لفظ شيء والمرادبه الجنس من ذلك الشيء قال الزمخ شرى كـقـوله (ان يكل غنيا أر فقيرا فالله أولى مِما )اى بحنسي الفقير والغني لدلالة غنياً أو فقيرًا على الجنسين ولورجع إلى المنكلم 4 لوحده وقد مذكر شرآن وبعادالضمير إلى أحدمها أوالغالب كونه الثاني نحو ( واستعينوا بالصبروالصلا وإنها لكبيرة)فاعيدالضميرللصلاة وقيل الاستعانة المفهومة مناستعينوا ( جعلالشمس ضياءوالهمر نورار قدره منازل أىالقمر لانه الذي يعلم به الشهور (والله روسوله أحقان يرضوه) أو ادير ضوهما فا فردلان الرسول وهو داعي العباد والمخاطب لهم شفاها ويلزمهن رضاه رضاربه تعالى وقديثني الضميرو بعودعلى أحدالمذكروين نحو (يخرج منهما اللؤاؤ والمرجان ) و إنما يخرج من أحدهما وقد يجيء الضمير متصلابشيءوهو لفيره نحر (و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين) يمني ادم ثم قال (ثم جعلناه نطفة) فهذه لو اده لان آدم لم يخق من نطفة نلت هذا هو باب الاستخدام ومنه ( لاتسألوا عن أشياء إن تبدلكم يسؤكم ) ئم قال ( قد سألها ) أي أشياء أخر مفهومة من لفظ أشياء السابقه وقديعود الضمير علىملابس ماهو له نحو ( الاعشية أو ضحاها ) أي ضحى يومها لاضحى العشيه نفسها لانه لاضحى لهاوقد يمود على غير مشاهد محسوس والاصل خلافه نحو ( إذا نضى أمرا فانما قر ل له كل فـ حكون فضمير له عائد على الامر وهو إذ ذك غير موجود لانه لما كان سابقا في علمالله كونه كان: نزلة المشاهد الموجود ( قاعدة ) الأصل عوده على أفرب مذكرة ومن ثم آخر المفعول الاولياق قوله ( وكدلك جعلنا لسكل ني عدوا شياطين الأنس والجن يوسي بمضهم إلى بعض) ليعودالضمير عليه أقربه الأأن بكون مضاف ومضاف اليه فالأصل عوده المضاف لأنه لمحدث عنه نحو (و ان تعدو اندمة

من عدلك البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المملين الاصلحا أحلجراما أوحرم حلالا ولا يمنمنك قضاء قضيته بالامس فراجعت فيسه عقلك وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق فان الحق قديم ومراجعة الحق خير من النمادي فى الباطل الفهم الفهم فيها تلجاج في صدرك ما ليس في كتابولاسنة ثم اعرف الاشباه والامثال وقس الأمور عند ذلك واعمد إلى أشهها بالحق واجعل لمن ادعى حفأ غاباً أربينة أمرا ينتهى إلىه فان أحضر بينية أخذت له محقه وإلا استحللت عليه الفضية فانه أننى للشك وأجلى للعمى المسلون عدول بعضهم على 'بعض إلا مجلودا فی حد أو مجرباً عليه شادة زور أو ظنيماً في ولاء أو نسب فان الله تولى منكم السرائر وردأبالايمان والبينات وإباك والغلو والضجر والتأذى بالخصــوم والتنكرعند الخصومات فان الحق في مواطن الحق يعظم الله به الاجر

الله لانحصوها ) وقد بعود على المضاف إليه نحو إلى إنه موسى و الى لاظمه كاذبا (واحتدف) لـ (أولحم خنزير فانهرجس) فنهم من أعاده إلى المضاف ومنهم من أعاده إلى المضاف إليه (قَاعدة) الأصل تو افق ا الضمائر في المرجع حذرا من التشتيت ولهذا لما جوز بعضهم في رأن اقدفيه في التا وت فافذفيه في اليم ) أنالضمير في الثاني للنا بوت وفي الأول لموسى عابه الزيخئيري وجمله تنافرا مخرجاً للفرآن عن اعجازه فقالوالضائر كالماراجمة إلىموسىورجوع بعضها إلىيهو بعضها إلىالتا بوت فيه هجنة لمسا رُودي إليه من تنافر البظم الذي هو أماعجاز القرآنومراعانه أهم مابجب على المفسروقال (ليؤمنوا بالله ورسُوله و يعزروه و يُوقروه و بسبحوه ) الضهائر لله تعالى: المراد بتعزيزه تعزيز دينهُ ورسوله ومن فرق الضمائر فقد أبعدوقد يخرج عن هذا الأصلكا في قوله (ولا تستفت فيهم منهم أحدا) فان ضمير فيهم لأصحاب الكمف منهم لليهود قاله تعلب والمبردومثله (ولماجا ترسلنا لوطاسي مهم وضاق بهم ذرعًا ) قال ابن عباس ظا بقومه وضاق ذرعًا بأضيافه وقوله ( الانتصروه الآية ) فيها اثنا عشر ضميرًا كلها للني بَاللَّهِ الاضمير عليه فلصاحبه كما نفله السهيلي عن الأكثرين لانه ماله لم تنزل عليه السكينة وضمير جمل له تعالى وقد يخالف بين الضمائر حذرا من الننافر نحو (منها أربعة حرم الضمير ) لائني عشر ثم قال فلا ظلواً فيهنأتي بصيف الجمع مخ لما لعوده على الأربعة ( ضمير الفصل ) ضمير بصيغةالمرفوع مطابق لما قبله تكلما وخطاباً وغبية أفراد أوغيره وانما يقع بمدمبتدا أوماأصله المبتدأ وقيل خبركدلك سما نحو ( وأولئك هم المفلحون ) وانا لنحىالصافون كمنتأنت الرقيب عليهم تجدوه عندالله هوخيرا انترن انا قلمنك مالا مؤلاء بناتى هناطهر احكم )وجوزالاخيش وقوعه بينالجال وصاحبها وخرج عليه قراءةهن أطهر بالنصب وجوز الجرجان ونوعه قبل مضارع وجملمنه انههوببدىءويميد وجمل منه أبو البقاء ومكر أولئك هوببور ولاعل اضمير المصلّ من لاعراب وله ثلاثه فو تدالاعلام بأن ما بعده خبر لاتا بع والأأكيد ولهذا سماءالكوفيوندعامة لانه يدعم بهالكلام أى يقوى وبؤكد وبئ عليه بعضهم أنه لايحمع ببنه وبينه فلا يقال زيد نفسه هو العاصل والاحتصاص وذكر الزمخشري الثلانة في (وأولنكهم لمفاحون) فمّال فائدته الدلالة على أن ما مد، خبر لاصفة والتوكيد وايحاب أنفائدة المسند ثابتة للسند إليهدون غيره (ضميرالشأن) والقصة يسمى ضمير الجهول قال في المغنى خالف القياس من خمة أوجه (أحدها) عوده على ما بعده لزوما إذ لايجرز للجملة المفسرة له أن تتقدم عليه ولاشي. منها(والثاني) أن مفسره لا يكورالاجملة(والثالث) أنه لا يتبع بتابيع فلا يؤكد ولا يمطفعليه رلا ببدل منه (والرابع) أنه لا يعمل فيه الا الابتداء وناسخه (والخامس) أنَّه ملازم للافراد ومنامثلنه (الل هو الله أحد فاذاهي شاخصة أبصار الذين كفروا فانها لا تعمي الابصار) وفائدته الدلالة على تمظم لخبرعنهو تفخيمه بأن ذكرأولامبهما ثم يفسر. (تنبيه). قال ابن هشام متى أمسكن الحرل على غير ضمير الشأن فلاينبغي أن يحمل عليه ومن ثم ضعف فول الزمخشرى في انه يراكم أن اسم ضمير الشأن والأولى كونه ضمير الشيطان ويؤبده قراءة وقبله بالنصب وضمير الشأن لا يعطف علمه (قاعدة) جمع لعاقلات لا يعود عليه الضميرغا لباً إلا بصيغة الجمع سواء كان للفلة أوللكثرةنحو (و الوالدات يرضمن والمطلفات يتربصن)وو ردالافرادفى قوله تعالى وأزر اج طهرة و لم يقل مطهرات وأما غيرالعاقل فالذالب فيجمعالكثرة لافرادوفيالقلة لجمعوقد اجتمعافي قوله (ان عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهر ا إلى أن قالمنها أربعة حرم)فا عادمنها بصيغة لافرادعلى الشهور وهي للكسرة ثم قال (فلا ظلموا فيهن ) فاعاده جماً على أربعة حرم وهي للفلة وذكر الفراء لهذا

ويحسن به الذخر فمن محت نيته وأفبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تخلق الله انه لبس من نفسه شأنه الله فما ظنك بثواب الله وخرائن رحمته والسلام ولعمر رضى الله عنه ولعمر رضى الله عنه في التاريخ لم ننقلها اختصارا

. ( ومن كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه ). (خطبة لدرضي الله عنه) قال ان الكل شيء آذ، و ان لكل نعمة عامة في هذا الدين عيابون ظانون يظهرون لسكم ماتحبون ويسرون ما تكرهون يقولون لسكم وتقولون طغام مثل النعام يتبعون أول ناعق أحب مو اردهم اليهم النازح لقد أقررتم لان الخطاب بأكثرما نقمتم على و لكـنه رقمكم وقممكموزجركمزجر النعام المخزمة والله انى لأقرب ناصرا وأعزنفراأوأقن ان قلت هـلم أن تجاب دعوتی من عمسر هل تفقدون من حقوقكم شيئا فمالي لاأفعل في

القاعدة سرالطيفا وهو انالمميز مع جمع الـكثرةوهومازاد علىعشرة فمادونهالما كأنواحدا وحد الصمير ومع القلة وهوالعشرة فما دونها لما كان جممًا جمع الصمير (قاعدة) إذا اجتمع في الصمائر مراعاة اللفظ والمغنى مدىء باللفظ ثم بالمعنى هذاهو الجادة فىالقرآز قال تَعَالَى (ومن الناس من يقول) شمقال(وماهم،وومنين) أفرداولًا باعتبارُ اللفظ مُجمع باعتبارالمعني وكذا ومُنهم من يستمع اليكُ ( وجفلنا على قلوبهم ومنهم من يقول ائذن لى ولاتفتى ألا في الفتنة سقطوا) قال الشبخ علم الدين اُلَمْراقى ولم ببَسَّح فى اَلقُرْآن البِّداءةُ بالحَلَ على المعنى إلافى موضع واحد وهو قولُه (وقالوا مافى بطون هذه الانعامخالصة لذكورناومحرم علىأزواجنا) فانتخالصة حملاعلىممنىما تمراعي اللفظ فذكر فقال ومحرم انتهى ( قال ابن الحاجب ) في أما ليه إذا حمل على اللفظ جاز الحُمَل بعده على المعنى وإذاحل على المعنى ضعف الحمل بعده على اللفظالان المعنى أقوى فلا يبعد الرجوع اليه بعد اعتبار اللفظ ويضعف بعداءتبار المعنى القوى الرجوع إلى الاضعف (وقال بنجني)في المحتسب لابحوز مراجعة اللفظ بعدا نصرافه عنه إلى المعنى وأورد عليه قوله تعالى (ومن يعش عن ذكر الرحم نقيض لهشيطانا فهور لهقرينوانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون) ممقال (حتى إذا جاءنا) فقد رجع اللفظ بعد الانصراف عنه إلى المعنى (وقال محود بن حزة) في كتاب العجائب ذهب بعض النَّحويين إلى أنه لايجوز الحمل على اللفظ بعدالحمل على المعنى وقد جا.في القرآن بخلاف ذلك وهو قوله (خالدين فيها أبدا قدأحسن الله لهرزقا) قال ابنخالو به في كيّانه ليس للقاعدة في من وتحوه الرجُوع من اللفظ إلى المعنىومن الواحد إلى الجمع ومن المذكر إلى المؤنث نحو (ومن يقنت منكنىلەورسولەو تىمىل صالحامناسلم وجهه للەإلى تولەولاخوف عليهم) أجمع على هذاالنحو يون قالوليس فى كلام العرب ولا فى شىء من العربية الرجوعمن الممنىإلى اللفظ آلافى حرف واحد استخرجه ابن بجاهد وهوقوله تعالى (ومن يؤمن بالله و يعمل صالحا يدخله جنات) الآية وحدفي يؤمن ويعمل ويدخله ثم جمع في قوله خالدين ثم وحد في قوله أحسن الله له رزقا فرجع بعد الجمع إلى التوحيد, قاعدة) في النذكير والتأنيث ( التأنيث ضربان ) حقيقي وغيره فالحقيق لا تعذف تا. النا نيث من فعله غالباً إلا أن وقصل وكلما كثر الفصل حسن الحدف والاثبات مع الحقبق أولى مالم يكن جمعا وأماغير الحقبق فالحذف فيهمع الفصل أحسن نحور فنجاءهموعظة من بهقد كان المكم آية) فان كثر الفصل از داد حسنا نحو و أخذ الذين ظلمو االصحة و الاثيات أيضا حسن نحو و اخذت الذين ظلموا الصيحة فجمع بينهما فيسورة هودوأشار بعضهم إلى ترجيح الحذف واستدل عليه بانالة قدمه على الاثبات حيث جمع بينهما ويحوز الحذف أيضامع عدم الفصل حيث الاسناد إلى ظاهر وفان كان إلى ضميره المتنع حيث وقع ضميرا واشارة بين مبتداً وخبر أحدهما مذكر والآخر مؤنت جاز في الضميرو الاشارة التذكير والتأنيث كقوله تعالى قال هذا رحمة من ربى فذكر والجبر مؤنث لتقدم المبتدأ وهومذ كروقوله تعالى (قذانك برهانان من ربك) ذكر والمشار اليه اليد والعصى وهما مؤنثان لتذكير الخبروهو برهانان وكل أسماء الاجناس يجوز فيها التذكير حمسلا على الجنس والنأ نيث حملا على الجماعة كـقوله ( أعجاز نخلخاوية اعجاز نخلمنقعر انالبقر تشا به علينا)وقرى. تشابهت السماء منفطريه إذا السماء انفطرت وجعلمنه بعضهم جاءتهاؤيح عاصف ولسلمان الربح عاصفة(وقد)سئل ماالفرق بينةوله تعالى منهم من هدى اللهومنهم من حقتعليه الضلالة وقوله فريقا هدى وفريقاحق عليهم الصلالة (وأجيب) بانذلك لوجهين لفظى وهو كثرة حروف الفاصل في الثانى والحذف معكثرة الحواجز أكثر ومعنوى وهوان من فى قوله من حقت راجعة إلى الجماعة وهي

مؤنثة لفظ بدليل (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ثم قال ومنهم من حقت عليهم الصلالة) أي من الما الأمم ولو قال ضَلَت لنعينت الناء والكلامان واحد وإذا كان معناهما واحدًا كان أثبات الناء أحسن من تركما لأنها ثابتة فيما هو من معناه وأما فريقا هدى الآية فالفريق يذكر ولو قال فريق ضلوا لكان بغير تاء وقوله حقَّ عليهم الضلالة في معناه فجاء بغير تاء وهذا أسلوب لطيف من أسا ليب العرب أن يدعواحكم اللفظ الواجب في قياس الهتهم إذا كان في مرتبة كلية لايجب لها ذلك الحسكم (قاعدة) فالتعويف والتنكير اعلم أن لـكل منهما مقاماً لا يليق بالآخر أما التنكير فله أسباب ( أحدها) إرادة الوحدة نحو (وجاء رجل من أقصى المدينة يسمى) أى رجل و احد (وضرب الله مثلا رجلانيه شركا. متشاكسون ورجلا سلما لرجل) ( الثاني ) إرادة النوع نحو هـذا ذكر أي نوع من الذكر على أبصارهم غشاوة أي نوع غريب من الغشاوة لا يتعافه الناس بحيث غطى مأ لا يغطيه شيء من الغشاوات (ولتجديم أحرص الناس على حياة) أي نوع منها وهو الازدياد في المستقبل لان الحرص لا يكون على الماضي ولاعلى الحاضرُ و يحتمل الوحدة والنوعية معا قوله (والله خلق كل داية من ما. ) أي كل نوع من أنواع الدواب من نوع منأ نواع الماء وكل فرد منأفراد الدواب من فرد من أفراد النطف (الثالث) النعظم بمعنى أنه أعظم من أن يعين و يعرف نحو فأذنو ايحرب أي حرب و لهم عذاب أليم وسلام عليه يوم ولد سلام على إبراهيم إن لهم جنات (الرابع) الشكثير نحو انن لنا لاجرا أي وافراً وبحتمل النعظم والشكشيرمعاو إن بكذوك فقدكذ بتارسل أيارسلءظام ذوعدد كشير (الخامس) النحقير بمعنى أتحطاط شأنه إلى حدلايمكن أن يعرف أن نظن الاظنا أىظنا حقيرا لايعبأبه والا لاتبعوه لان خلك ديدتهم بدليل إن يتبعون الاالظن من أى أى شيء خلقه أى من شيء حقير مهين شم يينه بقوله من نطفة خلقه ( السادس) التقليل نحو ورضوان منالله أكبر أي رضوان قليل منه أكبر من الجنات لا ُنه رأس كل سعادة

قليل منك يكفيني ولكن & قليلك لايقال له قليــــل

وجمل منه الزمخشري سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أي ليلا قليلا أي بعض ليل وأورد عليه أن التقليل ردالجنس الىفردمن أفراده لاتنقيص فرد الىجزء من أجزائه وأجاب في عروس الافراح أنالانسارأن الليل حقيقة فرجميع الليلة بلكل جزء من أجزائها يسمى ليلاوعد السكاكى من الاسباب أنلايمرف منحتميقته الاذلك وجملمنه أن تقصدالتج هلوأ نكلا تعرف شخصه كقولك هلكم فحيوان على صورة انسان يقولكذا وعليه من تجاهل الكفار هل ندلكم على رجل ينبئكم كأنهم لايعرفونه وعدغيرهمنها فصدالعموم بآنكانت فيسياق النفى نحولاريب فيه فلارفث الآية أوالشرط نحو(وانأحدمنالمشركين استجارك)أوالامتنان نحووأنزلنامنااسهاء ماء طهورا (وأما)التعريف ولهأسباب فبالاضمار لان المقام مقامالنكلم أو الخطاب أو الغيبة و بالعلمية لاحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم بخنص به نحر (قلهو الله احدمجمدوسول الله) أو لتعظيم أو اها نة حيث علمه يقتضى ذاكفن التعظيمذكر يعقوب بقلبه اسرائيل لمافيه منالمدح والتعظيم بكونه صفوة الله أوسرى الله على ما سيأتى في ممناه في الآلقاب ( ومن )الاهانة قوله تبت يدا ير لهبو فيه أيضا نكتة أخرى وهي الكناية به عن كونه جهنميا و الاشارة لتمييزه أكمل تمييز باحضاره في ذهن السامع حسانحو (هذاخلق الله فأرونى ، اذا خلق الذين من دو نه ) و النعريض بغبا و ةالسامع حتى أنه لا يتميز له الشيء إلا باشارة الحس وَهَذَهُ ۚ الْآيَةُ تَصَلَّحُ لَذَلَكُ وَلَبِيانَ مَا لَهُ فَالْقُرِبُ وَالْبِعَدُ فَيَوْتَى فَى الْأُولُ بِنحوهُذَا (وفى الثاني) بنحو ذلك وأولئك والقصد يحتبره بالقرب كقول الكفاد (أهذا الذي يذكرآ لحشكم أهذا الذي بعث الله رسولا)

الحق ما أشاء إذا فملم كنت إماما

(كتابه إلى على حـين حضر رضي الله عنهما ) أما بعد فقد بلغ السيل الزبى وجاوز الحزام الطبيين وطمع في من لايدفع عن نفسه فاذا فاقبل إلى على كنت أم لي فان كنت مأكولا فكن خیر آکل

وإلا فأدركني ولماأمزق (ومزكلام على رضي الله عنه) قال لما قبض أ بو بكر رضی الله عنــه ارتجت الممدينة بالبكاء كيوم قبض النبي صلى الله عليه وسسلم وجاءعلي باكيا مسترجعا وهو يقول اليوم انقطعت خلافة النبوة حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر فقال رحمك الله أما بكر كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وسلموأ نسهو ثقته وموضع سره كنت أول الفوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم غنا. في دين الله واحوطهم على رسول الله وآمنهم على الاسلام وآمنهم على أصحابه أحسنهم صحبة

واكثرهمناقب وافضلهم سوابق وارفعهم درجة واقربهم وسيلتواقربهم مرسول الله صلى الله عليه وسلم سننا وهديا ورحمة وفصلا وأشرفهم منزلة واكرمهم عليه واوتقهم عنده جزاك الله عن الاسلام وعن رسوله خيراكنت عنده بمنزلة السمع والبصر صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس فسماك الله في تنزيله صديقافقال (والذي جاء بالصدق وصدق با واسيته حين محلوا وقمت معه عند المكاره حين عنه قمدوا وصحبته في الشدة اكرم الصحبة ثا بي اثنين وصاحبه في الغار والمنزل عليمه السكينة والوقار ورفيقه في الهجرة وخليفته في دين الله وفي امتــه احسن الحلافة حين ارتد الناس فنهضت حيين وهن اصحابك وبرزت حين اسنكانوا وقويت حين ضمفوا ووقمت بالامرحين فدلوا ونطقت حين تبميموا مضيت بنور اذ وقفوا واتبعوك فهدوا وكنت اصوبهم منطقا واطولهم صمتا وابلغهم

(ماذا أراد لله مدامثلا) ركفوله تعالى و ماهذه الحياه الدنيا إلا لهو و لعب و لعصد تعظيمه بالبعد يحو وذلك الكتاب لاريب فيه ) ذها با إلى بعد درجته وللنابيه بعد ذكر المشار اليه بأوصاف أبله على أنه جدير عايرد بعده من أجلها نحو وأو المك على ١٠ دى من وجهو أو المك هم المفلحون) و بالموصو ليه اسكر اهة ذكر ومخلص اسمه اماستراعليه أواها به له أو لغير ذلك فيؤتى بالذي ونحوها موصوله بماصدر منه من فعلأو أولنحو (والذي ة لاوالديه أف الكما وراودته الني هو في بيتما) وقديكون لارادة العموم نحو (إنالذين قالوار بناالله ثم استقاموا الآية والذين جاهدوافينا لنهدينهم سبلنا أن الذبن يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جمهم والاختصار نحورلاتكو نواكالذين آذوا موسي فبراه الله عاقالوا) أي تولهم أنهآدراذلو عدد أسماء الفائلين الطال و ايس للعموم لأن بني اسرا ئيل كابهم لم يقولوا في حقة ذلك وبالالفواللام للاشارة إلىممهود خارجي أو ذهني أوحضوري وللاستغراق حقيقة أومجاز او لتعريف الماهية وقدمرت أمثلنها في نوع الآدوات وبالاضافة أكمونها أخصر طرق وكعظم المضاف نحو (إن عبادي ايس لك عليهم سلطاناو لايرضي احباده الكفر) اي الاصفياء في الآيتير كا قاله ابن عباس وغيره و اقصد العموم نحو (فليحذر الذين يخ الهون عن أمره) أى كل أم لله تعالى ( فائدة ) سئلت عن الحكمة في تنكير أحدو تمريف الصمدمن أوله تعالى (المهو الله أحد الله الصمد) وألفت في جوابه تأليفا مودعا في الفتاري وحاصله أزفى ذلك أجو ة (أحدُماً) أنه نكر للنه ظام و الاشارة إلى أنمدلوله وهوالذات المقدسة غيرتمكن تعريفها والاحاطة بها (الثانى) أنه لايجوزاد خال أل علميه كغيروكلو باض وهوفاسد فقدقرى مشاذانل هواللهالآحد اللهالصمد حكى مذهالقراءة أبو حاتم فى كتاب الزينة عن جعفر بن محمد (انثالث) وهو بما خطر لى أن هو مبتدأ والله خبر وكلاهما معرَّفة فاقتضى الحصر فعرف الجزآن في لله الصمد لافادة الحصر ليطابق الجملة الأولى واستغنى عن تعريف أحد فيها لافادة الحصر بدونه فأتى به على أصله من التنكير على أن خبر ثان وان جمل الاسم الكريم مبتدأ واحد خبره ففيه من ضمير الشأن مافيه من التفخيم والتعظيم فأتى الجلة اثمانية على ا نحو الأولى بتعريف الجزأين للحصر تفخيا وتعظيها (قاعدة) أخرى تتعاق بالتعريف والنكيرإذا ذكر الأسم مر تين فله أربعة أحوال لانه إما أن يكو نامه رفتين او نكر تين أو الاولى نكرة والثانى معرفة أو بُالعكس فانكانا معرفة بن فالله في هو الأول غالباً دلالة على المعمود الذي هو الاصل في اللام أو الاضافه نحو ( اهدناااصراط المستة يم صراط الذين انعمت عليهم فاعبداله علاصاله الدين الالله الدين الحااص وجملوا بينهو بن الجنة نسبا ولقد علمت الجنة وقهم السيآت ومن قالسيآت لعلى ألمغ لاسباب اسباب السموات) وإنكاما نكر تيز فالثاني غير الأول غالبا و إلا الكان المناسب هوالتعریف بناءعلی کو نه معمودا سایما نحو ( لله الذی خلقہ کم من ضعف ثم جملون بعد ضعف قوة شمجمل من بعد قوة ضعفا وشبية) فإن المراد بالصعف (الأول) النطفة (وبالثانى) الطفولية (و بالله الله) الشيخوخة وقال ابن الحاجب في قوله تعالى (غدوها شهر ا ورو احما شهر) الفائد : في اعادة امظالشهر الاعلام بمتدارزمن ةالغدو وزمن الرواح والألماظ الىثأتى مبينة للمقادير لايحسن فيها الاضهار ولو اضمر فالضمير إنما يكون لما نقدم باعتبار خصوصيته فاذا لميكن لهوجب العدول عن الصمير إلى الظاهر وقداجتمع القسمان في قوله تعالى (فان مع العسر بسرا إن مع الغسر يسرا) فالمسر الثاني هو الأول واليسر الثاني غير الأول ولهذا قال مِاللَّهِ في الآية لن يغلب عسر يسرين وإن كان الاول نيكرة والثاني معرفة فالثاني هوالاول حملا علىالعمد نحو (ارسلنا إلى فرعون رسولا فمصي فرعون الرسول فيهامصباح الصباح في زجاجة الزجاجة إلىصر اطمسنقيم صراطالة ماعليهم

قولا وأكثره رأيا وأشجمهم نفعا وأعرفهم بالامور واشرفهم عملا كنت المدين يعسو بأأرلا حين نفرعنه الناس وآخرحين أقبلوا وكنت للمؤمنين أبارحمااذصاروا عليك عيالا فحملت أنقال ماضعفو ورعيت مــا أهمــــــلوا وحفظت ماأضاعـــوا شمرت اذ خنموا وعلوت اذهاءوا وصبرت اذ جزءوا وأدركت أوتار ماطلبوا وراجمو ارشدهم برأيك فظفروا ونالوا بك مالم يحتسبوا وكنت كإقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امن الناس علمه في صحبتمك وذات مدك ركنتكا قال ضميفا في بدنك قويا في أمرالله متواضما في نفسك عظما عند الله جليلا في أعين الناس كبيرا في انفسهم لمبكن لاحد فيك مغمز ولالاحد، طمعولا لمخلوق عندك هوادة الضميف الذليل عندك قوى عزىز حتى تأخذله محقمه والقوى العزيز عندك ضعيف ذلبـــل حتى تأخذ منهة الحق

القريب والبعيد عندك

سواء اقرب الناس اليك

أطوعهم لله شأنك الحق

منسبيل انماالسبيل وانكانالاول معرفة والثانى نكرة فلا يطلق القول بل يتونف على القرائن فنارة نقوم قرينةعلىالنغاير نحو (ويوم نقومالساعة بقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة يسئلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا و لفد آنينا موسى الهدى و أورثنا ني اسر اثيل الكتاب هدى) ( قال الزيخشري )المراد جميعما أتاء من الدين والمعجزات والشرائع وهدى الارشادو تارة تقوم قرينة على الاتحادنحو (ولقدضر بنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم بتذكرون قرآبا عربيا ) (تنبية) قال الشبخ بها الدين في عروس الافراح وغيره ان الظاهر ان هذه القاعدة غير محررة فانها منتقضة بآيات كثيرة منها فىالقسم الاول(هلجزاءالاحسانالاالاحسان)فانهمامعرفتان والثانى غيرالاول فانالاولاالعملوالثا فالثواب أنالتفس النفس أىالقائلة بالمقتولةوكداسائر الآية والحر بالحر الآية هلأتى على الانسان حين من الدهر شمقال انا خلفنا الانسان من نطفة أمشاج قان الاول آدم والثانى ولده (وكذلك أنزلنا اليك الكتاب فالذين آنيناهم الكتاب ومنون به) قان الأول الفرآن والثاني التوراة والانجيلومنها في القسم الثاني (وهو الذي في السياء اله و في الارض اله يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل فيه كبير) الثالث (فيهما هو الاولوهما نكر تان ومنها في القسم الثالث) أن يصالحا بينهما صلحاوالصلح خيرو يؤت كلذى فضل فضله ويزدكم قوةالى قوتكم ليزدادوا ايمانا مع أيمانهم زدناهم عذابا فوق المذاب ومايتبع أكثرهم الاظنان إن أأظن ، قان الثَّاني فيه ا غيرالاولّ دوأقول، لاا نتقاد بشيء منذلك عندالقائل فان اللام في الاحسان للجنس فيما يظهر وحينئذ يكون فرالمعنى كالنكرة وكمذاآية النفسرو الحريخلاف آية العسرفان الرفيها اماللعهدأو الاستغراق كمايفيده الحديث وكذاآية الظن لانسلم انالثاني فيهاغير الاول بلهوعينه قطعا اذليس كلظن مذموما كيف وأحكامالشريعة ظنيةوكمذاآية الصلح لاما نعمنان يكون المراد منها الصلح المذكوروهو الذى بين الزوجين واستحباب الصلح فىسائر الامور مأخوذمن السنةومن الآية بطربق القياس بليجوز القول بعموم الآية والكلصلحخير لانماأحلحرامامنالصلح أوحرامحلالافهوبمنوع وكمذآبه القتال الثانى فيهاعين الاول بلاشك لأن المراد بالأول المسؤول عنه القنال االذى وقع في سرية ابن الحضرى سنة اننتين من الهجرة لأنهسبب نزول الآية و المرادبا لثاني جنسالقتال لاذاك بعينيه وأماآية وهو الذي في السماء اله فقد أجاب عنها الطبيي بانهامن باب النكرير لافادة أمر زائد بد ليل تكرير ذكر الرب فيما قبله من قوله سبحان ربالسموات والارض ربالعرش ووجهه الاطناب في تنزيهه تعالى عن نسبة الولد اليه وشرط القاعدة أن لايقصد النكرير ( وقد ذكر الشيخها. الدين) في آخر كلامه أن المراد بذكر الاسم مرتين كونه مذكورا فى كلام واحد أن كلامين بينهما تواصل بان يكون أحدهما معطوفا على الآخروبه تعلق ظاهر وتناسب وأضح وأن يكون من متكلم واحد ودفع بذلك ايزادية الفتال لانالاول فيها محكى عن قول السائل والثاني محكى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدة ،فيالافرادو الجع منذلك السهاء والارض حيث وقعفي القرآن ذكر الارض فانها مفردة ولمجمع بخلافالسموات الثقل جمهاوهو أرضون ولهذاكماأر يدذكر جميع الارضين قال ومن الارض مثلهن وأما السماء فذكرت تارة بصيغةالجمع وتارة بصيغه الافراد لنكت تليق بذلك المحسل كما أوضحته في اسرار الننزيل (والحاصل) أنه حيثاريد العدد اتى بضيغة الجمع الدالة على سعة المظمة والكثرة نحو سبحته مافى السموات أىجميعساكنها علىكثرتهم تسبحله السموات اىكل واحدة على اختلاف عددها (قل لايملم من في السموات والارض الغيب الاالله) اذالمراد نفي علم الغيب كلمن هوفى واحدة من السموات وحيث أريد الجهة أتى بصيغة الافراد نحو (وفى السماء رزقكم أأمنتم

من فيالسها. أن يخسف بكم الارض أيمن فواكم ومن ذلك) الربح ذكرت بحموعةومفردة فحيث ذكرت فسياق الرحمة جمعت أوفى سياق المذاب افردت (اخرج) أبن أبي حاتم وغيره عن أبي بن كعب قال كل شيء في القرآن من الرياح فهي رحمة وكل شيء فيه من الربح فهو عذاب ولهذا ورد في الحديث اللهم اجملها رياحا ولانجملها ريحا وذكر فى حكمة ذلك أن رباح الرحمة مختلفة الصقات والهيآت والمنافع واذا هاجت منهاريخ أثيرلها من مقابلها ما يكسرسورتها فينشأ من بينهما وبح لطيفة تغفع الحيوان والنبات فكانت فياار حمآر ياحاو امافي العذاب فانها تأتى من وجهو احدو لامعارض لما ولادافع وقد خرج عن هذهالقاعدة أوله تعالى في سوة يو نسر (وجرين بهم بريح طيبة)و والكاوجهين ُمظى وهُوالمَمَا بِلَةَفَقُولُه(جَاءَتُهَارِيحِعَاصَف)وربشي.يجوزِفَالمَقَا بِلَةُولاَيجُوزَاسْتَقَلالالْمحو(ومكروا ومكر الله)ومعنوى وهوأن تمام الرحمة هناك انما تحصل بوحدةاار بحلا باختلافها فان السفينة لاتسير الابربع واجدة منوجه واحد فان اختلفت عليهااارباح كانسبب الملاك والمطلوب هنا ربخ واحدة ولهذا كد هذا المعنى بوصفها بالطيب وعلى ذلك أيضا قولةرإن يشاء يسكن الربح فيظلن دواكد وقال ابن المنير إنه على القاعدة لانسكون الربح عذاب على أصحاب السفن (ومن ذلك) اقرار النور وجمع مظلمات وأفراد سييل الحق وجمع سبلآلباطل فقوله تعالم (ولا تتبعون السبل فتفرق بكم عن سبيله ) لأن طريقا لمق واحدة وطريق الباطل منشعبة متعددة والظلمات بمنزلة طرق الباطل والنور بمنزلة طربق الحق بل هماهماو لهذا وحدولى المؤمنين وجمع أو لياءالكمفار لنعددهم فى قوله تعالى الله ولى الذبن آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أو ليساؤهم الطاغوت ويخرجونهم من النور الى الظلمات ) (و من ) ذلك افر اد النارحيث وقعت والجنة وقعت بحموعة ومفردة لآن الجنان مختلفة الانواع فحسنجمهاوالنار مادة واحدةولانالجنةرحمةوالنار عذابفناسبجم الاولى و افراد الثانية على حداار باحوالربح (و منذلك) فرادالسمع وجمع البصر لان السمع غلب عليه المصدرية فافرد يخلاف البصر فإنه اشتهر في الجارحة ولان متعلق السمع الاصوات وهي حقيقة واحدة ومتعلق البصر الالوان والاكوان وهي حقانق مختلفة فاشار في كلمنهمااليمتعلقة (ومن ذلك) افراد الصديق وجمع الشافعين في أوله تعالى (فما لنامن شافعين ولاصديق حميم) وحكمته كثرة الشفهاء في المادة رقلة الصديق قال الزنخشري الاترى أن الرجل أذا أمتحن بارهاق ظالم تهضت جاعة وافرة منأمل للده لشفاعته رحمة وان لم يسبق له ياكثرهم معرفة وأما الصديق فأعزمن بيض الانوق (ومزذلك) الااباب لم بقع الا بحو دالان مفرده تقيل لفظا (ومن ذلك بحيه) المشرق و المغرب بالافراد والنثية والجمع فحيث افرادافاعتبارالاجهة وحيث ثنيا فاعتبار لمشرق الصيف والشتاء ومغربهما وحيث جمآ فاعتبار التمدد المطالع فىكل نصل من نصلىالسنة واماوجه اختصاصكل موضع بماوقع فيه أفي سورة الرحن وتعبا انثنية لانسياق السورة سياق المزدوجين فانه سبحا نهو تعالى ذكر أولا نوعى الايجادوهما لخلق وآلنعليم ثم ذكر سراجي العالم الشمس والقمر ثم نوعي النبات ماكان علىساق ومالاسا قاله وهماالنجم والشجرثم نوعىالهما والارض ثم نوعىالعدل والظلمثم نوعى الحارج من الارض وهماالحبوبواارياحين ثم نوعىالكلفينوهماالانسوالجان ثم نوعىالمشرق والمغرب ثم نوعي البحر الملح والمذاب فالهذاحسن تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة وجمعا في قوله و فلا أقسم مرب المشارق والمفارب انالقادرون وفيسورة الصافات الدلالة على سعة القدرة والعظمة وفائدة ، حيث ورد البار بجوءا فيصفة الآدميين قبل ابرار وفيصفة الملائكة قبل بررة ذكرهال أغبووجه بأن الله في ألماغ لأنه جمع باروهوا بلغمن برمفردالاولوحيث وردالاخ بجموعا في النسب قيل اخوة

والصدق والرنق قولك حكم وأمرك خرم ووأيك علم وعزم فابلغت وقد نهبج السبيل وسبهل العدير واطمأت النيران واعتدل بك الدين وقوى الإيمانوظار أمر الله ولوكره السكافرون واتعبت من بعدك اتعاما شديدو افزت بالجدفوزا مبينا فجلك عن البكاء وعظمت رزينك في السماء وهدت مصبيتك الاناله فان لله وانا اليه راجعون رضيناءن الله قضاءه وسلمنا له أمره فوالله ان يصاب المسلون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلك أبدا فالحفك الله بنيته ولا حرمناأجرك ولاأضلنا بمدك وسكت الناس حتى انفضى كلامه ثم بكواحتي علمتأصواتهم . خطبة أخرى العلى رضي الله عنه، ه

اما بعدفان الدنياند أدبرت وآذنت بوداع وأن الآخرة قدام بلت وأشرقت باطلاع وأن المغنار اليوم وغيدا السباق الاوانسكم في ايام مهل ومن ورائه أيام أمله فقيد فاز ومن أعمل في أيام أمله قبل حضور البله فقد خسر عمله وضره المسلة ألا

إِمَّا عَلَمُ اللهِ فَى الرَّعْبَةُ كَا ]

تعملون له فى الرهبة ألا واذلمأركا لجنةنام طالبها ولا كالنــار نام ماريها الا وانه من ينفعه الحق يضره الباطل ومن لم يستقم به الهدى بجريه الضلال الا وانـكم قد أمرتم بالظعن ودللمتم على الزادالاو ان أخوفُ ما أخاف عليكم الهوى وطارل الأمل (وخطب) فقال بعد حمد الله أيما الناس انقوا الله فما خلق امرؤعيثا فيلموولا اهمل ســدې فيلغو آ مادنياه التي تحسنت اليه مخلف من الآخرة الني قبحها سوء النظر اليسه وما الحسيس الذي ظفر به من دنیا بأعلی ممت كالآخرة الذي ظفر به من الآخرة من سهمته . وكتب على رضى الله عنه إلى عبدالله بن عباس رحمه الله وهو بالبصرة) أما بعد فان المرء يسر بدرك مالم يكن ليحرمه وبسوءه فوت مالم یکن ليدركه فليكن سرورك بما قدمت من أجر أو منطق وليكن اسفك فيها فرطت فيسه من ذاك وانظر مافاتك من ذلك وانظر مافانك من لدنيا فلا تكثر عليهجزعا وما نلته فلاننهم بهفرحا ولیکن حمك لما بعدالموت

وفى الصدافه قيل اخو ان قال ابن فارس وغيره وأورد عليه في الصداة (انما المؤمنون اخوة ) رفي النسب أواخوانهن أوبني اخوانهن أوبيوت اخوا نكم (فائدة ) الفأ بوالحسن الاخفش كتابا في الأفراد والجمعذكرفيه جميعماوقع في القرآن مفرداً ومفرد ماوقع جمماً وأكثره من الواضحات وهذه أمثلة من خفي ذلك المن لأو احدله السلوى لم بسمع اله بو احد النصاري فيل جمع نصراني وقيل جمع نصيركنديم وقبيل العوانجمة عون الهدى لاواحدله الاعصارجمه اعاصيرالانصارو إحدة نصير كشريف اشرافالازلام واحدهاازلم ويقال زلم الضم مدرار اجمه مدارير اساطيرو احده اسطورة وقيل اسطارجمع سطرالصور جمعصورة وقيل واحد الاصوار فرادى جمع فردقنوان جمع قاو وصنوان جمعصنو وليسفىاللغة جمع ومثنى بصيغة واحدة إلاهذان ولفظ تآلثهم يقع فى القرآن إِقَالَ ابِنَ خَالَوْيَةً فَى كَتَابِ لِيسَ الْحُوايَا حَاوِيَةً وَقَيْلُ حَاوِياً نَشْرًا جَمَّ نَشُور عَضَين وعزين جمع أعضة وعزة للثانىجمع مثنى تارة جمعها تارات وتبرأ يقاظا جمع يقظالآرائك جمعأر بكتسرى جمعة سريان كخمى وخصيان آناء الليلجم انابالقصركمي وقيلاني كقردوقيلا نوة كفرةالصياصي جمع صبصية منساة جمعهامناسي الحرور جممه حرور بالضم غرابيب جمع غربيب اترابجمع ترب الآلاء جمع إلى كمي وقيل إلى كقفي وقيل إلى كقردوقيل والتراقى جمع ترقوة بفتح أوله الامشاج جمع مشج الفافا جمع لف بالكسر العشار جمع عشر الخنس جمع خانمة وكذاالكنس الزبانية جمع زبنية وقيلزا بنوقيلز بانى اشتا تاجمع ثمت وشتيت ابابيل لاو أحدله وقيل و احدة أبول مثل عجول وقيل إبيل مثل إكليل (غائدة) ايس في القرآن ون الالعاظ المعدولة إلا ألفاظ العدد مثنى و الات در باع ومنغيرهاطوىفهاذكرهالاخفش فىالـكمتاب المذكور ومنالصافات أخرفى قوله تعالى ( وأخر متشامات (قال الراغب) وغيره وهيمعدله عن تقدير ما فيه الالف و اللام و ايس له نظير في كلامهم فان افعل[ما أنهذكرممه من لفظا أو تقـديرا فلا يثنىولايجمع ولايؤنث وتحذف منه من فندخل عليه الالفواللامويثني ويجمع وهذه اللفظة من بين اخواتها جوزةيها ذلك من غير الالف واللام وقالالكرمانى في الآية المذكورة لا يمتنع كونها معدولة عن الالف واللاممع كونها وصفا لنكرة لان ذلك مقدر من وجه غيرمقدر من وجه ( قاعدة ) مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضى مقابلة كل إفردمن هذا بكل فردمن هذا كـ قوله و استفشو اليابهم أى استفشى كل منهم لو به (حرمت عليكم أمها نكم) أى على كل من الخاطبين أمه (بوصيكم الله في أولاد كم) أى كلا في أولادة الوالدات يرضعن أولادهن أى كلواحدة نرضعولدها ونارة يقتضى نبوت الجمع لكل فردمن أفرادالمحكموم عليه نحوفا جلدوهم ثمانين جلدةو جعلمنهالشَّيخ عزالدين ( و بشر الذينآمنو او عملو االصالحات ان هُم جنات)و تارة يحتمل الامرين فيجتاج الىدليل بعين أحدهما وأمامقا بلة الجمع بالمفرد فالغالب انلايقتضي تعميم المفرد وقد يقتضيه كما فيقوله تعالى(وعلى الذين يطيقو نه فديةطعام مسكدين) المعنى علىكل و احدالـكل بوم طعام مسكـين ﴿ وَالَّذِينَ رَمُونَ لِحُصَّنَاتَ ثُمُّ لِمَا تُوا بِأَرْ بِمَةُ شَهْدًا. فَأَجَلُدُوهُمْ ثَمَّا نَينَجَلَدة ﴾ لأنعلىكل واحدمنهم ذلك (ناعدة) في الالفاظ يظن بها الترادف و ليست منه منذلك الحنوف والخشية لا يكاد اللغوى يفرق بينهما ولاشك انالخشية أعلىمنهوهيأشدااخرف فانها مأخوذة منةولهم شجرة خشبةأىيابسة وهو فوات بالكلية والخوف من ناقه خوفاأي جاداء وهو نقص وليس بفوات ولذلك خصت الخشية بالله ق قوله تعالى (بخشون ربهم و يخافون سوء الحساب) و فرق بينهما أيضا بان الخشية تكون من عظمالمخشىوانكانالخاشىقويا والخوف يكون من ضعف الخائف رإن كان المخرف أمر يسيرا ويدللذلك انالخاء والشينوالياء فى نقا ليبها ندل علىالعظمة تحوشيخالسيدالكبيروخيش لماغلظ

. (كلام لابن عباس د ضر الله عنه).

رضيالله عنه). قال عبرة من أبي سفيان لأبن عباس مامنع أمير المؤمنين ان يبمثك مكان أبى موسى بوم الحكمين قال منمهو اللهمن ذلك حاجز القدر وقصرالمدة ومحنة الابتلاء أماوالله لوبعثني مكانه لاعترضت له في مدارج نفسه ناقضالماأبرم ومبرما لما نقض أسف إذا طار وأطير إذا أسف و لكن مضى قدر وتق أييف ومع يوما غدو الآخرة خير لامير المؤمنـــين من الأولى . (خطبة لمبد الله س مسمود رضي الله عنه) . أصدق الحديث كناب الله وأصدق العرى كلمة النقوى خير الملل ملة ابراهيم وأحسن السنن سنة النبي صـــــــلي الله عليه وسلم خير الأمور أوسطها وشر الامور محدثاتها مافلوكفيخير مما كثرو الهبى خــير الغنى غنى النفس وخير ما الى فى القلب اليقين الخرجماع الاثم النساء حيالة الشيطان الشباب شعبة من الجنون حب الكفاية مفتاح المحجزة من الناس من لا يأتي الجاعة إلادرا ولا بذكر الله الاهجرا

من اللباس ولذا وردت الحشية غالبا في حقالله تعالى نحو )من خشية الله أنما يخشى الله من عباده الملهاء)رأما(يخافون ربهم منفوقهم)ففيه لطيفةفانه فىوصفالملائكة ولماذكرَّقوتهم وشدة خلقهم عبر عنهم بالخوف لبيان انهموان كانوا غلاظا شدادا فهم بينيديه تعالى ضعفاء تماردنه بالفوقية الدالة على العظمة فجمع بين الأمرين ولما كان ضعف البشر معلومًالم محتج إلى النبيه عليه (ومن ذلك) الشح والبخلوااشح هو أشد البخل قال الراغب) الشح بخلمع حرص و فرق العسكرى بين البخل والضن بأنالضن أصلدأن يكون بالمواري والبخل بالهبات ولهذا يقال هوضنين بعلمه ولايقال بخيل لآن العلم بالعارية أشبه منه بالهبة لأن الوهبإذا وهب شيئا خرج عن ملكه بخلاف العادية ولهـذا قال تمالى (و ماهو على الغيب بضنين)و لم بقل بيخيل (و منذلك) اسبيل والطريق والأول أغلب وقوعا في الخير ولايكاد اسم الطريق براد به الخير إلامقرنا بوصف اضافة تخلصه لذلك كـقوله (يهدى إلى الحقو إلى طريق مستقيم) (وقال الراغب) السبيال الطريق التي فيها سهوله فهو أخص (ومنذلك) جاءو أنى فالأول يقال في الجواهر والاعيان والثانى في الممانى والآزمان ولهذاوردجاء فى قولة (ولمن جامعل بعير و جاموا على قيصه بدم كذب رجى ميومنذ بجهتم) وأنَّى أمر الله أناها أمر نا وأماجاءر كأىأمره فانالمرادبه أهوال القيامة المشاهدة وكذاجاء أجلهم لأنالأجل كالمشاهد ولهذا عبرعته بالحضوري قرالهم حضره الموت ولهذا فرق بينهما في قوله (جثناك بما كانو افيه يمترون وأتيناك بالحق) لأن الأول المذاب وهو مشاهد مرثى بخلاف الحق (وقال الراغب) الإنيان مجيء بسهولة فهو اخصَمن مطلق الجيء قالومنه قيلالسائل المار على وجهه أتى وأناوى دومن ذلك، مدر أمد وقال الراغب، أكثرما جاء الامداد في الحبوب تعرو أمدادناهم بفاكرة والمدفى المسكر ومنحوه وتمدله من المذاب مداومن ذلك ستى وأستى فالأول لما لا كلمة فيه والهذاذكر فىشراب الجنة نحوو سقاهم ريهم شرابا والثاني لمـــافيه كامة والمذاذكرفي ماء الدنيسا نحو لاسقيناهم ماء غدةً (الراغب) الاسقاء ابلغمن السقرلان الاسقــــا .أن تجملله ما يستى منه ويشرب والستى أن تعطيه ما يشرب رومن ذلك، عمل وفعل فالأول لما كان مع امتداد زمان نحو (بملـــ ونله مايشاء بماعملت أيدينا لانخلق الانعام والثمار والزروع بامتداد والثانى بخلافه نحو (كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كيف فعل ربك بعاد كيف فعلنا بهم)لانها إهلاكات وقعت من غـير بط. ويفعلون ما يؤمّرون أى في طرفة عين لهذا عبر بالأول في قوله و عملوا الصالحات حيث كان المقصود المثابرة عليها لا الإنيان ها مرة أو بسرعة و ما لئاني في قوله و افعلوا الخيرحيث كان بمعني سارعوا كما فال فاستبقوا الخيرات وقوله والذينهم للزكاة فاعلون حيث كارــــ القصد يأ نون بها على سرعة من غير تواز (ومن ذلك) القمود والجلوس فالأول لمافيه لبث بخلاف الثانى والهذايقال قواعدالبيت ولايقال جوالسه للزومها ولبثهاو يقال جليس الملكوك يقال تعيده لأنجالس الملوك يستحب فيها النخفيف ولهذا استعمل الأول في قولهمقمد صدق للاشارة إلى أنه لازوال له مخلاف تفسحواني المجلس لأنه بجلس فمهزمنا يسير الومن ذلك)التمام والكمال وقدا جتمما في قوله (أكملت لكمدينكمو أتممت عليكم نعمتي) فقيل الاتمام لأزالة نقصان لأصل والاكمال لازالة نقصان العوارض بعدتمام الأصل والهذاكان قوله تلك عشرة كاملة أحسن من المقفان النمام من العدد قدعام وانما نفى احمال نقص في صفائه او قيل تم محصول نقص قبله وكمل لايشمر بذلك وقال العسكرى الكال اسملاجهاع أبماض الموصوف بموالتمام اسمالجزء الذى يتم به الموصوف والهذا يقال القافية تمام البيت و لا يقال كماله و يقولون البيت بكما هأى بالجماعه (و من ذلك) الأعطاء والايتاء قال الخوبي لا يكاء اللغويون يفرقون بينهما فظهر لى بينهما فرق ينيء

اعظم الخطايا اللسان الكذوب سباب المؤمن فسق وقتاله كذر وأكل الله يكذبهمن يففر يففر المفالة مكترب في ديوان الحسنين من عفا عني عنه الشق من شق من بطن أمه والسميد من وعظ ملاك العمل خوانيمه ملاك العمل خوانيمه أشرف المرت الشهادة من يمرف البلاء يصبر عليه ومن لا يعرف البلاء

بنكره ﴿ خطبه لمعاوية بن أنى سَفيان رضي الله عنه 🖒 قال الراوي لما حضرته الوفاة قال لمولى له من بالباب فقال نفر من قريش يتباشرون عونك فقال وبحك ولم ثم أذن للناس فحمد الله فأوجز م قال أما الناس أناقد أصبحنا في دهر عنود وزمن شديد يعد فيسه المحسن مسيئا ويزداد الظلم فيه عتوا لا ننتفع بما علمنا ولانسأل عما جهلنا ولا نتخوف من فالناس على أربمة أصناف منهممن لايمنعه الفساد في الأرض الاميانة نفسه وكلال حده ونضيض وفره

ومنهم من المسلط سيفه

عن بلاغة كتاب الله تعالى وهوان الايتاء أفرى من الأعطاء في إنبات مفعوله لأن الاعطاء له مطاوع تقول أعطاني فعطوت ولايقال في الابتاءا تاني فأتيت وإنمايقال فأخذت والفعل الذي له مطاوع إضمن في إنبات رفعوله من الفعل الذي لامطاوع له لا نك تقول قطعته فانقطع فيدل على أن فعلَّ الفاعل كانموةرفاعلي قبول في المحل لولاه ما نبت المفعول رلهذا يصحقطمته فما انقطع ولايصح فيما لامطارع له ذلك فلا يجوز ضربته فانضرب أوفأ المضرب ولافتلته فانفتل ولافما آنقتل لآن مذه أفعال إذا صدرت من الفاعل ثبت لها المفعول في المحل والفاعل مستقل بالأفعال التي لامطلوع لها فالايتاء أفرى من الاعطاء قال وقد تفكرت في مواضع من القرآن فوجدت ذلك مراعي قال تعالى (تؤتى الملاء من تشاء) لأن الملاء شيء عظم لا يعطاه إلا من له قرة وكذا يؤتى الحكمة من يشاء آتيناك سبما المثانى لعظم الفرآن وشأنه وقال إنا أعطيناك الـكوثر لآنه مورود فى الموقف مرتحل عنه قربب إلى منازل العر في الجنة فمبر فيه بالاعطاء لأنه يترك عن قرب وينتقل إلى ماهو أعطم منه وكذا يعطيك ربك فرضى لما فيعمن تسكرير الاعطاء والزبادةإلى أنيرضى كلالرصاءهو مفسر أيضا بالشفاعة وهي نظيرالكوثر في الإنتقال بعد فضاء الحاجة منه وكذا أعطى كل شيء خلفه لتكرر حِدُوثَ ذَلَى بِاعْتِبَارُ المُوجُودَاتُ حَتَى بِمَطْرُا الْجَرْبَةُ لَا مُامُوفُوفُهُ عَلَى قَبُولُ مُنَاوِلُهُا يَعْطُونُهَا عَنْ كُرُهُ (فائدة) قال الراغب خص دفع الصدقة في الفرآن بالايتاء نحو أغاموا الصلافو آنوا الزكاة رأفام الصلاة وآنى الزكاة قال يكل موضع ذكر في وصف المكناب أنينا فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه أو توا لأن أرتواقد يقال إذا أوتىمن لم يكن منه قبول وأنيناهم يقال فيمن كان منه قبول (ومن ذلك) السنة والعام (قال الراغب) الغالب استمال السنة في الحول الذي فيه الشدة والجدب و لهذا يمبرعن الجدب بالسنة والعامما فيه الرخاء والخصب وبهذا نظر الدكدنة فى قوله ألك سنة إلا خمسين عاما حيث عبرعن المستنى بالعام وعن المستنى منه بالسنة (قاعدة) في السن الرالجواب الاصل في الجواب أن يكون مطابقًا للسؤال إذا كان السؤال متوجها وقد يعدل في الجراب عما يقتضيه السؤال تنبيها على أنه كان من حقالسؤال أن بكون كذاك بسميه السكاكي الاساوب الحكيم وقد يجيء الجواب أعم من السؤال للحاجة اليه في السرّ الرود يجيء انقص لا فنضاء الحال ذلك مثال ما أعدل عنه قوله تعالى ( يسألو نك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) سألواءن الهلال لم ببدو دقية امثل الخيط ثم بتزايد قليلا لليلاحي يمتليء ثم لايزال ينقص حتى يمودكما بدأ فأجيبوا ببيان حكمة ذلك تنبيها علىأن الاهمالسؤالءن ذَلكَ لاماسالُوا عنه كدنا قال السكاكى ومنابعوه واسترسل النفنازاني في الكلام[ليأن قال لانهم ليسوا بمن يطلع علىدةاتق الهيئة بسهولة (وأفول) ليت شعرىمناً ينظم أنالسؤالوقع عن غير ماحصل الجوآب به وماالما نع من أن يكون انما وقع عن حكمة ذلك ليملموها فان نظم آلآ ية محتمل لذلك كما أنه يحتمل لما قالوه والجراب ببيان الحسكمة دليل على ترجيح الاحتمال الذي قلناهوقرينة ترشد الى ذلك إذ الاصل فى الجواب المطابقة للسؤال والخروج عن آلاصل يحتاج إلى ليلولم برد باسنادلاصحيح ولاغير وأنالسؤ الوقع على ماذكروه بلوردما يؤبد ماقلناه فأخرج ابنجريرعن أبي المالية قال بلغنا أنهم قالوا بارسول الله لم خلقت الاهلة فأنزل الله يسئلونك عن الاهلة فهذا صريح في أنهم سألوا عن حكمة ذلك لاعن كيفيتة منجهة الهيئة ولايظنذو دين بالصحابةالذينهم أدق فهما وأغزر وعلما أنهم ليسوايمن يطلع على دقائن الهيئة بسهولة وقداطلع عليها آحادالعجم الذين أطبق الناس على أنهم ابلداذها نا منالعرب بكثير هذا لوكان للهيئة أصليعتبر فكيفوأ كثرها فاسد لادليل عَلَيْهُ وَقَدْ صَنْفُتَ كُنَّا بَا فَي نَقْضَ أَكْثَرُ مَسَائِلُهَا بِالْآدَلَةُ الثَّابِيَّةِ عَرْبُ وسول الله عَلَيْتُهُ

والمجلب برجله والمعلن بشره قــد أشرط نفسه وأوبق دينه لحطـــام ينتهزه أو مقتب أقوده أو منبر يقرعه وبئس المتجر أن تراها لنفسك ثمنا وممالك عند الله عرضاً ومنهم من الطلب الدنيا بعمل الآخرة ولايطلب الآخرة بعمل الدنيا قد طامن من شخصه وقاربمنخطوه وشمر من أوبهوزخرف نفسه للامانة واتخذ سيتر الله ذريعة إلى المعصية ومنهم مرب أقمده عن الملك ضدّوله فى نفسه وانقطاع سببه فقصرته الحال فنحلى باسم القنـــاعة وتزين بلباس الزهاد وليس من ذلك في مراح ولا معدی و بق رجال أغض أبصارهم ذكر المرجع واراق دموعهم خوف المحشر فهم بين شديد ناد وخاأت منقمع وساكت مكعوم وداع مخلص وموجع ثكلان قد اخملتهم النقيةوشملتهم الذلة فهم في محر أجاج أفواههم دامية وقلوبهم قريحة قد وعظوا حتى ملوا وقهروا حتى ذلوا وقنلوا حتى فلوا فلنكن الدنيا في عيونكم أفل منحتأنه القرظ وقراضة

الذي صعد إلى السماء ورآها عيانا وعلم ماحوته من عجائب الملكوت بالمشاهدة وأتاه الوحى من خالقها ولو كان السؤال وقع هما ذكروه لم يمتنع أن يجابوا عنه بلفظ يصل الى افهامهم كما وقع ذلك لما سألوا عن المجرة وغيرها من الملكوتيات نعم المثالالصحيح لهذاالقسم جو ابموسى لفرعون حيث قال (ومارب العالمين قال رب السموات والارض وما ببنهمآ) لانماسؤ العن الماهية والجنس ولما كان هذا السؤال في حق الباري سبحانه وتعالى خطأ لانه لا جنس له فيذكر ولا تدرك ذاته عدل إلى الجواب بالصواب ببيان الوصف المرشد إلى معرفته ولهذا تعجب فرعون من عدم مطابقته للسؤال فقال لمن حوله ألا تستممون أي جوابه الذيلم بطابق السؤال فأجاب موسى بقوله ( ربكم ورب آبا نكم الأو لين) المتضمن ا بطال ما يعتقدو نه من ربو بية فرعون نصاوان كان دخل في الاول ضمنا اغلاظا فزاد فرعون في الاستهزاء فلمارآهم موسى لم يتفطنو اأغلظ في الثالث بقوله ان كنتم تعقلون ( ومثال) الزبادة في الجواب قوله تعالى ( الله ينجيكم منهاومنكل كرب)في جواب من ينجيكم من ظلمات البروالبحروة ولموسى (هيءصاي أتوكا عليها وأهشبها على غنمي) في جواب وما نلك بيمينك ياموسي زادفي الجواب استلذ اذا بخطاب الله تعالى وقول قرما برآهيم تعبداصناما فنظل لهاعا كفين في جواب ما يعبدون زادو افي الجواب اظهارا الابتهاج بعبادتها والاستمر ارعلي مو اظبتها ليزداد غيظ السائل (ومثال) النقص منه أوله تعالى ( قلما يكون لى أن أبدله ) في جو اب الت بقر آن غير هذا أو بدله أجاب عن التبديل دون الاختراع قال الزيخشري لأن التبديل في امكان البشر دون الاختراع فطوى ذكره للننبيه على أنه سؤال محال وقال غيره النبديل أسهل من الاختراع وقد نفي امكانه فالاختراع أولى . ( تنبيه ) . قد يعدل عن الجواب أصلاإذا كان السائل قصده التمنت نحو ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمرر بي) نال صاحب الافصاح انماساً ل اليهود تعجيز او تغليظا اذ كان الروح يقال بالاشتراك على روح الانسان والقرآن وعيسى وجبر بل وملك آخر وصنف من الملائكة فقصد اليهود أن يسألوه فأي مسمى أجابهم قالوا ليسهو فجاءهم الجواب بحملاوكان هذا الاجالكيدا يراد به كيدهم ( قاعدة ) قيل أصل الجواب أن يمادفيه نفس السؤال ليكون و فقه نحو رأ تنك لانت يوسفةالأنا يوسف)فا نافي جوا به هو انت في سؤ الهم وكذا أأفر رتم و أخذتم على ذا كم اصرى قالو اأقرر نا فهذاأصلهثمانهمأ نواعوضذلك بحروف لجواب اختصاراو تركاللنكرارو قديحذفالسؤال ثقة بفهم السامع بتقدير نحو ( هل منشركا أكم من يبدأ الحلق ثم يعيده قل الله يبدؤ الخلق ثم يعيده) فانه لا يستقيم ان يحكون السؤال و الجواب من و احدة: مين أن يحكون قل الله جواب سؤ ال كانهم سألو الماسممو اذلك فن يبدأ الخلق ثم يعيده ( قاعدة ) الاصل في الجراب أن بكون مشاكلا للسؤ ال فان كانجلة اسمية فينبغى أن يكون الجواب كذاك ويجيء كذلك في الجواب المفدر الاان ابن ما لك قال ف قو لك زيد في جوراب من قرأ انه من باب حذف الفعل على جعل الجواب جلة فعلية قال و انما قدرته كذلك لامبتدأ مع احتماله جريا على عادتهم في الاجو به إذا قصدوا تمامهاقال تعالى(من محيىالعظاموهي رميم قل يحبيها الذى أنشأها والنسألتهم منخلق السموات والارض ليقو لنخلقهن العزيزماذا احل الهم قُلُ أَحَلُ السَّمُ الطَّيبَاتُ ) قَلَمَا أَتَى بِالفَّعَلِيَّةِ مَعَ قُواتَ مَشَا كُلَّهُ السَّوْالُ عَلَمَان تقدير الفَّعَلَّ أُولَى اه وقال ابن الزملسكاني في البرهان اطلق النحويون القول بأن زيد في جواب من فام فاعل على تقدير قام زيد والذي نوجبه صناعة علم البيان انه مبتدأ لوجهين أحدهما انه يطابق الجملة المستول بها في الاسمية كما وقع النطابق في قوله (وإذا فيل لهم ماذا أنزل ربكم ةالو اخير ا) في الفعلية و انمالم بقع النطابق في قوله ( ماذا أنزل ربكم قالو الساطير الأولين) لانهم لوطا بقو الكانو امقرين بالانز الوهم من

الاذعان يه على مفاوز (الثانى ) أن اللبس لم يقع عند السائل الا فيمن فعل الفعل فوجب ان يتقدم الفاعل فىالمعنى لانهمتعلق غرض السائل واماالفعل فملوم عنده ولاحاجة بهالى السؤال عنه شرى ان يقع في الاواخر التي هي محل التـكمـلات والفضلات ( واشكل ) على هذا بل فعله كبيرهم في جوابُّ أأنت فعلت هذافان السؤال وقع، الفاعل لاءن ألفعل فانهم لم يستفهموه ءن الكسربل عن السكاسر ومعذلك صدر الجواب بالفعل (واجيب) بأن الجواب مقدردل عليه السياق اذيل لانصلح أن يصدر الكلام والتقدير مافعلته بلفعله قال الشيخ عبد القاهر حيث كارب السؤال ملفوظا بهفالاكثر ترك الفعل فيالجواب والافتصارعلي الاسموحده وحيث كان مضمرافالاكثر التصريح به لضمف الادلة عليه ومن غيرالاكثر (يسبح له فيها بالغدو والأمسال رجال )في قراءة البناء للمفعول (فائدة) أخرجالبزار عنا بنءباس قالمارأيت قوما خيرامن أصحاب محمدماسألوه الا عناأنتي عشرة مسئلة كلهافي القرآن واورده الامام الرازي بلفظ أربعةعشر حرفا وقال منها تمانية فىالبقرة ( واذا سألك عبادىعني يسألو نك عن الاهلة يسألو نك ماذا ينفقون قل ماأ نفقتم يسألو نك عنالشهر الحرام يسألو نكعن الخرو الميسرو يسألو نك عن اليثامى ويسألو نكماذا ينفقون قل العفو ويسألو نك عن الحييص )قال ( والناسع ) يسألو نك ماذا احلهم في المائدة (والماشر) يسألو نك عن الانفال (والحادي عشر)و يسألو نك عن الساعة (والثاني عشر)و يسألو نك عن الجبال ( والثالث عشر)ويسألونك عنالروح(والرابععشر) ويسألونك عن ذىالمقرنين قلتالسائل عن الروح وعنذى القرنين مشركو مكه واليهود كافى أسباب النزول لاأصحابه ذالحا اص به اثناء شركا صحت به الرواية ( فائدة )قال الراغب السؤال إذا كان للتعريف تعدى الى المفعول الثاني تارة بنفسه و تارة عن وهو أكثر نحورو يسألو نك عن الروح)واذا كان لاستدعا ـ مال فا نه يعدى بنفسه أو يمن و بنفسه أكثر نحو (واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب واسألوا ماأ نفقتم واسألوا الله من فضله) (قاعدة) في الخطاب بالاسم والحطاب الفعل الاسم يدل على الثبوت و الاستمر ار والفعل يدل على التجددو الحدوث ولايحسن وضع احدهماموضع الآخرفنذلك قوله تعالى(وكلبهم باسطذراعيه) وقيل يبسط لم يفد الغرض لانه يؤذن بمزاولة السكلب البسطوانه يتجددله شيئا بمد شيء فباسط اشعر بثبوت الصفة وقوله (هل من خالق ) غيرالة يرزقكم لوقيلوأرزة لم لعات ما افاده الفعل من تحدد الرزق شيئا بعدشي ، ولهذا جاءتالحال،فصورةالمضارعمعانالعاملالذي يفيدهماض نحو (وجاءوا اباهم عشاء يبكون)إذا المردان يفيد صورةماهم عليه وقت الجيء وانهم آخذون في البكاء يجدو نه شيئًا بعدشي وهو المسمى حكاية الحلل الماضية وهذا هوسر الاعراض عناسم الفاعل والمفعول ولحذاأ يصا عبرالذين ينفقونولم يقل المنفقون كماقيل المؤمنونو المتقونلان النففة إمر فعلى شأنه الانقطاع والتجدد بحلاف الإيمان فان له حقيقة تقوم يدوم مفتضاها وكذلك التقوى والاسلام والصبر والشبكرو الحدى والعمى والضلالة وكمنت اذا قوم غزونى والبصركلها لهامسميات حقيفةأو مجاذية تستمر وآثار تتجدد وتنقطع فجاءت بالاستمالين وقال تعالى في سورة الانعام (يخرج الحيءن الميت و مخرج الميت من الحي) قال الامام فحر الدين لما كان الاعتناء

بشأن اخرج الحيمن الميت أشدا قرفيه المضارع ايدل على انتجدد كافى قوله الله يستهزى وبهم (تنبيهات)

الاول المرادبا لتجدد في الماضي الحصول وفي بالمضارع ان من شأنه ان يشكر رويقع مرة بعد اخرى صرح

بذلك جماعةمنهم الزمخشري في قو له افله بستهزى. بهم (قال الشيخ بهاء الدين) السبكي وبهذا ينضح

الجواب عما يورد من نحوعلم الله كذا فان علم الله لا يتجدُّدوكذا سائر الصفات الدائمة التي يستعمل فيها

الحلم واتغطوا عن كان قبلكم قبــــل ان يتعظ بكم من بعدكم فارفضوها ذمتمة فانها قد رفضت من كان أشفف بها منكم . ( خطبة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه) . ايها الناس أنكم ميتون ئم انڪم مبعو ثون ثم آنكم محاسبون فلعمرى ائن كنتم صادقين لقمد قصرتم وأأن كنتم كاذبين لقد هلكنم ياأيها الناس ابهمن يقدرله رزق برأس جنل أو بخضيض أرض يأنه فأجملوا في الطلب . (خطبة للحجاج بن ١

يوسف) . حمد الله وأثني عليه ثم قال ياأهــــل المراق ً وياأهل الشقاق والنفاق ومساوى الاخـــــلاق

ونى اللكيعة وعبيد العصا وأولاد الإما والفقع بالقرقرإني سمعت

تكبيرا لابراد له الله وانما يراد به الشيطان وانما مئــــلى ومثلـكم ماقاله ابن يراقة الهمدانى

غزوتيسم

فهل أنا في ذا يالممداني

متى تجمع القلب الدكى وصارمآ

وأنفاحميا تجتنبك المظالم وأما واله لانقرع عصا

عصا إلا جعلتها كا مس الداء

ه (خطبــة لقس بن ساعدة الإيادي) . أخبرنى محمد بن عـــــلى الانصاري بن محمد بن عامر قال حدثنا على بن أبراهيم حدثنا عبدالله ابن داود بنعبد الرحمن العمرى قال حـــدننــا الانصاري على بن محد الحنظلي من ولده حنظلة إ الفسيل حدثنا جمهر بن محمد عن محمد بن حسان عن محمد بن حجاج اللخمي عن مجالد عن الشعى عن ابن عباس لما وقد وقد عبدألقيسعلي رسول الله صلى الله عليه وملم قال آیکم یەرف تس برب سأعدة قلوا كلما نعرنه يارسول الله قال است أنساه بعكاظ اذ ونف على به ير له أحمر فقال أبهأ النباس اجتمعوا وإذااجتمعتم فاسمعواوإذا سمعتم فعوا واذا وعيتم فقولو اوإذاقلتم فاصدقوأ من عاش مات و من مات فاتوكل ماهوآتآت أما بعد قان في السماء لحبرا وانفىالأرضاميرا مهاد موضوع وسفف مرفوع ونجوم تمور وبحارلا تغور أقسم بالله قس قسما حقالا كاذبا فيه ولا إثمالتن كان في الأرض

الممل و جو إيه ان معنى علم الله كذا وقد علمه في الزمن الماضي و لا يلزم أنه لم يكن قبل ذلك فإن العلم في زمن ماضاعم من المستمر على الدواء قبلذلك الزمنو بعدهو غيره ولهذا قال تعالى حكاية عن ابراهيم ( الذي خلة في فهو بهدين ) الآيات فأتى بالماضي في الحاق لا نه مفروغ منه و بالمضارع في الحداية و الاطمام والإسقام الشفاء لانهامتكر وةمتجددة تقعمرة بمدأخرى (الثانى) مضمر الفعل فيا ذكر كمظهره ولهذا قاوا ان سلام الحليل اباغ وسلام الملائكة حيث قلوا سلامًا قال سلام قان نصب سلامًا انما يكون على ارادة الفعل اى سلمنا سلاما وهذه العبارة وؤذنة بجدوث التسام منهم اذا الفعل متأخرهن وجوداالماعل مخلاف سلام ابراهيم فانه مرتفع بالابتداء فاقتضى الثبوت على الاطلاق وهو أولى عما يمرض له الثبوت فكه نه تصد أن يحييهم بأحسن ماحيوه به ( الثالث ) ماذ كرناه من دلالة الاسم على الثبوت والفعل على التجددو الحدوث هو المشهور عند أمل البيان وقدأ نكره أبو المطرف ا بن عيرة في كتاب التمويمات على النبيان لابن الزماركاني وقال إنه غربب لامستند له فان الاسم اتما يدل على مناه نقط اما كو نه يثبت المه في الذي الملائم أو ردةو له تعالى ( ثم ا نسكم بعد ذلك لميتون ثم إنسكم يوم القيامة تبعثون وقوله الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ) ( وقال بن المنير ) طريقة العربية لمويزال كلام ومجى. الفعلية تارة والاسمية اخرى من غير تسكلف لماذكر دوقد وأينا الجلة الفعاية تصدر أمن الاقوياء الحاص اعتمادا عل ان المقصود حاصل بدون النأكيد نحو ربنا آمنا ولاثيء بعد من الرسول وتدجا. التأكيد في كلام المنافقين فقالوا انمانحن مصاحون ( قاعدة ) في المصدر ( قال ابن عطية ) سبيل الواجبات الاتيان بالمصدر مراوعاً كَـ تَمُولُهُ تَمَالَى ﴿ فَامَسَاكُ بَهُ رَوْفَ أُولَمْ مُرَاحِسَانَ فَا نَبَاعَ بِالْمُمْرُوفَ وَادَاءُ اليَّهِ بِاحسانَ ﴾ وسبيلالمندو بات الاتيان به منصو باكة وله تعالى (نضرب الرقاب) ولهذا اختلفواهل كانت الوصية لازوجات واجبة لاختلاف القراءة في توله وصية لازواجهم بالرفع والنصب ( قال أبو حيان ) والاصلى هذه التفرئة قولد تعالى قلوا سلاما قال سلام نأن الأول مندوب ( والثاني ) واجب والنكيَّة في ذلك أن الجلة الاسمية أثبت وآكده ن الفعلية (قاعدة) في العطف هو نلانة أقسام عطف على اللفظوه والاصلوشرطه امكان توجه المامل الى المعطوف وعطف على المحل وله ثلاث شروط احدها امكان ظهور ذلك المحلق الصحيح فلا يجوز مررت بزيدو عرالا نه لا يجوز مروت زيد أ (الثاني) أن يكونالموضع عق الاصالة للايجوزهذا الصارب زيد وأخيه لأن الوصف المستوفى لشروط العمل الاصل اعماله لااضافته ( الثالث ) وجود الحرز أىالطالبلالكالحل فلا يجوزانزيداوعمرو قاعدان لانالطا البالرقع عمروهو الابتداء وهو قد زال بدخولان وخالف في هذا الشرطالكسائي مستدلًا بقوله تعالى ( أن الذين آمنوا والذين هادوا والصائبون ) الآية ( واجيب ) بأن خبران فيها محذوف أى مأجورون أو آمنو زولا مخنص مراعاة الموضع بان يكون العامل في اللفظ زائدا وقد أجاز الفارسي في قرله ( وأنبعوا في هذه الدنيا لعنة ويومالةيامة ) انبومالقيامة عطف على محل هذه وحطف على التوهم نحو ايس زيد قائما ولا قاعد بالحفض على توهم دخول الباءفي الحبر وشرط جوازه صحة دخول ذلك للعامل المتوهم وشرط حسنه كثرة دخوله هناك وقد وقع هذا العطف في المجرور في قول زهير

بدالی انی لست مدرك مامضی . ولا سابق شیئا إذا كان جائیا

رضا ليكونن سخط ان الله تمالى دينا هو أحب اليه من دينكم الذي أنتم عليه وقد أتاكم او انهُ ولحقتكم مدته مالى أرى الناس يذهبون فلا برجمون أرضوا بالمقام فأقاموام تركو اهناك فناموا ثم قال رسول الله صلى الدعليه وسلم أبكميروى شعره فأنصدوه 📑 في الذامبين الأولين ن من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر ورأيت آومی نحومسسا يسمىالاصاغر والاكابر لا يرجع الماضي إلى ولا مرَّ الباقين غابر أيفنت انى لامحا لدحن صار القومصائر أخرني الحسن بنعيدالله ان سميد حدثنا على بن الحسين بن اساعيل حدثنا محمد بن زكريا حدثنا عبد الله بن الضحاك عن هشام عن أبيه ان وقدا من إباد

قدموا على رسول الله

صلىالله عليهوسلرفسألهم إ

عن حال قس بن ساهدة

فقالوا قال قس

وفي الجيزوم في قرأة غيراً بي عرو (لو لا اخرتني إلى أجل قريب فاصدق وأكن) خرجه الخليل وسيبويه على أنه عطف على النوهم لان معنى لو لا أخرتني فاصدق يرمدني أخرني اصدق و احدو قراءة قنبل أنه من يتتي ويصبر خرجه الفارسيعليه لانمن الموصولة فيهامعني الشرط(وفي) المنصوب فيقراءة حمزة وابن عامرومن وراءاسحق يعقوب بفتح الباءلانه على معنى ووهبناله اسحق ومن وراءاسحق بعقوب وقال بمضهم في قوله تعالى (وحفظا من كل شيطان) انه عطف على معنى انا زينا السهاء الدنيا وهو انا خلقنا الكواكب فيالسهاء الدنيا زينة للسها. ( وقال بعضهم ) في قراءة ودوا لوتدهن فيدهنون انه على معنى أن تدهن وقيل في قراءة حفص (لعلى أبلغ الاسباب اسباب السموات فاطلع) با لنصب انه عطف علىمعنى لعلىان ابلغ لانخسبر لعل يقترن بأنكثيراوقيل فىقولەتعالى (ومنآياتەأن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم )انه على تقدير ليبشركم ويذيقكم . (تنبيه) . ظن ابن مالك أن المراد بالتوهم الغلط وليس كذلك كانبه عليه ابوحيان وابن هشام بل هو مقصد صواب والمرادا نه عطف على الممنى أى جوز العربيق ذهنه ملاحظة ذلك المعنى في المعطوف عليه فعطف ملاحظا له أنه غلط في ذلك ولهذا كان الادب أن يقال في مثل ذلك في الفرآن ا نه عطف على المهنى ( مسئلة ) اختلف في جو از حطف الحبرعلى الانشاء وعكسه فنعه البيانيون وابن مصفور ونقله عن الاكثرين وأجازه الصفار وجماعة مستدلين بقوله تعالى (وبشر الذين آمنوا)فيسورة البقرة وبشر المؤمنين في سورة الصف ( وقال الومخشري ) في الاولى ليس المعتمد بالعطف الامرحتي يطلب له مشاكل بل المراد عطف جملة ثواب المؤمنين على جلة ثواب السكافرين ( وفي الثانية )'ن العطف على تؤمنون لانه بمني آمنوا ورد بأن الحطاب للؤمنين ويبشرالنيصلي اللهعليه وسلم وبان الظاهرفي نؤمنونانه تفسيرللنجارة لاطلب ( وقال السكاكى ) الامر ان معطوفان على قل مقدرة قبل باأيها وحذف القول كثير ( مسئلة ) آختاف فيجوازعطف الاسمية علىالفعلية وعكسه فالجمهورعلى الجواز وبعضهم علىالمنع وقد لهج به الرازى فى تفسيره كثيرا وردبه على الحنيفة القائلين بتحريم أكل متروك التسمية أُخذًا من قولُه تمالي (ولا تأكلوابمالم يذكر اسمالته عليه وانه لفسق) فقال هي حجة للجواذ لا للتحريم وذلك أن الواو ليست عاطفة لتخالف الجملتين بالاسميةوالفعليةولا للاستثناف لان أصلالواو أن تربط ما بُعدها بمنا قبلها فبتي أن تنكون للحال فتنكون جملة الحال مفيدة للنهبي والمعني لاتأكلوا منه فحالكونه فسقا ومفهومه جوازالاكل اذالم يكن فسقا والفسق قدفسره اللهتعالى بقوله تعالى (أوفسقا اهللغيرالله )قالمعنى لانأكارا منه اذاسمىعليه غير الله ومفهومه فكالوا منهإذا لم يسم عليه غيرالله تعالى اه ( قال ابن هشام ) ولو أبطل العطف تخالف الجملتين بالانشاء والحبر لـكانُ صوابا(مسئلة ) اختلف في جو از العطف علىمعمولي عاملين فالمشهور عن سيبويه المنح و به قال المبرد وابنالسراج وهشام وجوزه الاخفش والكسائي والفراء والزجاج وخرج عليه قوله تعالى (ان في السموات والارض لآيات للمؤمنين وفخلفكما يبث مندا بةآيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهاو وماأنول اللهمن السهاء منرزق فاحيا به الأرض بعدموتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون )قيمن أصبالآيات الاخيرة (مسئلة )اختلف فيجواز العطف علىالصمير المجرورمن غير اعادة الجارلجمهور البصر بينعلى المنعو بمضهم والكوفيون على الجواز وخرج عليه قراءة حزة (واتقوا الله الذي تساءلوون به و الارحام) (وقال أبوحيان) في قوله تعالى (وصدعن سبيل الله وكفر به رالمسجدالحرام) انالمسجدمعطوفعلى ضمير بهوان لم بعدالجاراة الوالذي يختاره جوازذلك لوروده قى كلام العرب كثيرا نظما ونثرافال ولسنامتعبدين بانباع جمهور البصر بين بل نتبع الدليل

بم الجرء الآول ويليه الجزء الثانى أوله النوع الثالث
 والآد بعون والله أعلم بالصواب ) \*

یاناعیالموت و الاموات فی جدث

علهم من بقایا بزهم خرق دعهم فان لهم یو ما یصاح

بهم كما ينيه من نوما نه الصعق منهم عراة ومنهم في أياجم منها الجديدومنها الأورق الفاء

مطرو نباتوآباءوأمهات وذاهب وآت وآمات في إثرآيات وأموات بعد أموات ضبوء وطلام واليالوأياموغنى وفقير وشتي وسميد ومحسن ومسيءأ تنالار بابالفعلة ليصلحن كل عامل عمله كلا بل هو الله واحــد ليس عولود ولا والداعاد وأبدى واليسه المآب غدا أما بعد بامعشر اباد أين مُودوعادو أين الآباء والاجداد أين الحسن الذي لم يشكرُ أين الظلم الذى لم ينقسم كلا ورب الكمبة ليعودن مابدا وائن ذهب يوم ليمودن يوم قال وهو قس بن ساعدة بن حداق بن ذهل آبناً يأدبن نزار أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية وأول من نوكا"

على عصا وأول من تكلم

بأمايمد

إسم إلله الرحمن الرحيم

## الانهال العتان عنور العتان

لحاتمة المحتقين وأوحـــد المجتهدين حافظ العصر ووحيــد الدهر الإمام حــدلل الدين السيوطى الشافعي

## اسجزوالثاني

و بهامشه كتاب اعجاز القرآن تأليف الامام الكبير والقدوة الشهير شمس سماء المحققين وعمدة الأئمة المدققين القاضى أبى بكر الباقلاني رحمه الله عالى و نفعنا بعلومه آمين

بطلب من المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع محمد على بمصر لصاحبها : مصطفى محمد

مطبعتر حجسازى بالقاهرة

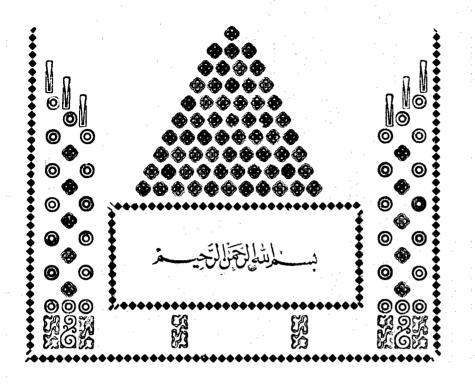

\* ﴿ النَّوعَ النَّالَثُ وَالْأُرْبِعُونَ فَى الْحَسَّكُمُ وَالْمُشَابِهِ ﴾ \*

قال تمالى (هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكات من أم الكتاب و أخر متشابهات) وقد حكى ابن حبيب النيسا بورى في المسئلة ثلاثة أقوال (أحدها) أن القرآن كا محكم لقوله تعالى (كتاب أحكمت آياته) (الثاني) كله متشابه لقوله تعالى (كنا بامتشام امثاني) (الثالث) رهو الصحيح انقسامه إلى بحكمومتشابه الآية المصدربهار الجواب عن الآيتين أنالمراد باحكامه اتقانه وعدم تطرق النقص والاختلاف الية وبتشابه كونه يشبه بعضه بعضا فى الحق والصدق والاعجازوقال بعضهم الآية لاندل على الحصر في الشيئين إذ ايس فيها شيء من طرقه وقد قال تعالى(لتبين للناسما رلااليهم) والمحكم لانتوقف معرفته على البيان والمتشابه لا يرجى بيانه وقد اختلف في تعيين المحسكم والمتشابه على أقوال فقيل المحسكم ماعرف المرادمنه اما بالظهورواما بالتأويل والمتشابه مااستأثرالله بعلمه كنقيام الساعة وخورج الدجال والحروف المقطعة فيأوا تلالسورو قيل المحكم ماوضح معناه والمتشابه نقيضة وقيل المحـكم مالايحتمل من النَّاويل الاوجهاواحدوالمتشابه مااحتملاوجهاو قيل المحـكم أماكان معقول المعنى والمتشابه بخلافه كاعذاد الصلوات واختصاص الصيام رمضان دون شعبان قاله الماوردي وقيل المحكم مااستقل بنفسه والمتشابه مالايستقل بنفسه الابردوالي غيره وقيل المحسكم ما تأويله تنزيله والمتشابه مالايدركإلابا لنأو يلوقيل المحكم مالم تتكرراً لفا ظهومقا بله المتشابه وقيل المحكم الفرائض والوعدوالوعيدوالمتشابه القصصوالامثال(أخرج) ا ن أى حاتم من طريق على ن أبى طلحةعن ابن عباس قال المحكات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده و فرائضه وما يؤمن به و بعمل بهوالمتشابهات منسوخه ومقدمهومؤخرهوأمثالهوأقسامهوما يؤمن بهولايعمل به(وأخرج)الفريادٍ

\* (خطبة لالىطالب) \* الحمد لله الذي جملنا من ذرية ابراهيم وزرع اسماعمل وجعيل لنا بلدا حراماو بينا مججوجا وجعلنا الحسكام على الناس و ان محمد س عبد الله ان أخى لا يوازن له فتى من قريش الارجح نه تركة وفضلا وعدلا ومجدا و نبلا وان کان فی المال مقلا فأن المال عاربة مسترجعة وظل زائل وله في خدبجة بنت خولد رعبة ولهما فمه مثل ذلك وما أردتم من الصداق فعلى 🚜 قد نسخت لك جملا من كلام الصدر الأولونحاور اتهم وخطبهم واحيلك فيمالم أنسخ على التواريخ والـكتب المصنفة في هدندا الشدأن فتأمل ذلك وسائر ماهو مسطر من الاخبار المأثورة عن عن مجاهد قال المحكمات ما فيه الحلال و الحرام و ماسوى ذلك منه متشا به يصدق بعضه بعضا (وأخرج) ابن أبي حاتم عن الرسيع قال المحكمات هي أو امر فالزاجرة (وأخرج) عن اسحق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا في هذه الآية فقال أبو فاختة فوانح السور وقال يحيى الفرا تمض و الأمر والنهى والحلال (وأخرج) الحاكم وغيره عن ابن عباس قال الثلاث آيات من آحر سورة الانعام محكمات قل تمالوا و الآيتان بعدها (وأخرج) ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله تمالى (فيه آيات محكمات) قال من هاهنا (قل تعالوا) إلى ثلاث آيات بعدها (وأخرج) عبد بن حميد عن الضحاك قال المحكمات ما لم ينسخ منه و المتشابهات ما قد نسخ منه و المتشابهات فيا بلغنا المو المص و المرو الوقال المنافي وقد روى عن عكر مة و قتادة و غيرهما أن الحكم الذي يعمل به و المتشابه الذي يؤمن به و لا يعمل به

 (فصل) اختلف هل المتشابة عايمكن الاطلاع على علمه أولا يملمه إلا الله على قر لين منشؤ هما الاختلاف فى قوله والراسخون فى العلم هل، ومعطوف ويقولون حال أومبتدأ خبره يقولون والوو للاستثناف وعلى الاول طائمة يسيرة منهم مجاهدوهوروايةعنا بنعباس فأخرجا بنالمنذرمن طريق بجاهدعن ا بن عباس في قوله (وما يملم تأويله إلا الله و الراسخون في العلم) قال أنا عن يعلم و ناويله (و أخرج) عبد بن حيد عنجاهد في قوله والراسخون في العلم يعلمون تأويلهو يقولون آمنا به (وأخرج)ا بن أ لى حاتم عن الضحاك قال الراسخون في العلم يعلمون تأويله لولم يعلموا تأويله لم يعلموا إناسخه من منسوخه ولا حلاله من حرامه ولا محكمه من متشابهة واختار هذاالقولالنووى فقال في شرح مسلما نه الاصم لانه بجمدأن يخاطب الله عباده بما لاسبيللاحد من الخلق إلى معرفته وقال ابن الحاجب انه الظاهرو أما الاكثرون منالصحا بقوالنا بعينءأ تباعهم ومن بعدهم خصوصا أهلالسنة فذهبو المحالثانى وهوأصح الروايات عن ابن عباسة ال السمماني لم يذهب إلى القول الاول إلاشر ذمة قليلة و اختاره العتبي ة ل وقد كان يمتقد مذهب أهل السنة اكمنه سهافي هذه المسئلة قال ولاغروفان لكل جوادكبرة و لكلءالم هفرة قلت ويدل لصحة مذهبالاكثرين ما أخرجه عبد الرزاقفىتفسيرهوالحاكم فيمستدركه عن ابن عباس انه كان يقرأ (وما يملم تأويله إلاالله ويقول الراسخون في العلم آمنا به) فهذا يدل على ان الو او للاستشناف لان هذه الرواية ان لم تثبت بها القراءة فأقل درجتها أن تكون جبر ا باسناد صحيح إلى ترجمان القرآن فيقدم كلامه في ذلك على من دو نهو يؤيدذلك أن الآية دلت على ذم متبعى المتشا به ووصفهم بالزبغ وابتغاء الفتنة وعلى مدح الذين فوضوا العلم إلى الله وسلموا اليه كمامدحالله المؤمنين بالفيبوحكى القراءان في قراءة أبي بن كمب أيضاو بقول الراسخون (وأخرج) ابن أبي داود في المصاحف من طريق الاعمش قال في قرأ . قا بن مسمود (و ان تأو يله الاعندالله و الراسخون في العلم يقولون آمنا به ) (و أخرج) الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت تلارسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ( هو الذي انزل عليك الكتأب الى قوله أولو الالباب) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذاراً يت الذين يتبعون ما تشا به منه فأو الله الذين سمى الله فاحذرهم ( وأخرج ) الطبراني في الكبير عن أن ما لك الاشعرى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوللاأخافعلىأمتىالائلاث حلالأن يكثر لهمالمال فيتحاسدوا فيقتلوا وأن يفتح لهمالكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الحديث (وأخرج) ابن مردوية منحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عنجده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بمضافهاعرفهمنه فاعملوا بهوما تشابه فا آمنو ابه (وأخرج) الحاكمات

السلف واهل البيان والفطرب والإلفاظ المنثورة والمخاطبات الدائرة بينهم والامثال المنقولة عنهم تم انظر بسكون طائر وخفض جناج وتفريغ لبوجمع عقل في ذلك أسيقع لك الفضل بين كلام الناس وبين كلام رب العالمين وتعلم ان نظم القرآن مخالف نظم كلام الذى يتفاوت بين كلام البليغ والبلبغ والخطيب والخطيب والشـــاعر والشاعر وبين نظم القرآن جملة فان خمل اليك أو شبه عليك وظننت أنه يحتاج ان بوازن بين نظم الشعر والقرآن لائ الشعر أفصح من الخطبوابرع من الرسائـــل وأدق مسلكا من جميع أصناف المحاورات ولذلك قالوا له صلى الله عليه وسلم هو شاعر أو ساحر وسول اليك الشيطان ان الشعر ابلغ واعجب

آين مسمود عن الني صلى الله عليه وسلم قال كان الكتاب الاول و ينزل من باب و احد على حرف و احدو نزل القرآن من سبعة أبوابعلى سبعة أحرف زاجراوأمر وحلال وحرامو متشا بهوأمثال فأحلواحلاله وحرمو احرامهوافعلواماأمرتم بهوا نتهواعما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمكمحه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل منءندر بنا (و أخرج) البيهق في الشعب نحوممن حديث أبي هريرة (و أخرج) ابن جريرعن إبنء إس مرفوعاً أنزلالقرآن على أربعة أحرف حلال وحرام لا يعذر أحدبجها لته و تفسير تفسره العربو تفسير تفسره العلماءومتشأ بهلايعلمه إلااللهومن ادعى علمه سوى الله فهوكاذب ثم أخرجه من وجدآخر عن ابن عباس موقوفا بنجو (وأخرج) ابن أبي حاتم من طريق الموفى عن ابن عباس قال نؤمن بالحكم وندين به و نؤمن بالمشابه و لا ندين به و هو من عندالله كله (و آخر ج) أيضاً عن عا تشة قالت كانرسوخهم في العلمان آمنوا بمتشابه ولايعلمو نه (وأخرج) أيضاعن أبي الشعثاء وأبينهاك قال انكم تصلون هــَذه الآيةوهي مقطوعة (وأخرج)الدارمي في مسنده عن سلمان بن يسار انرجلا يقال له صديخ قدم المدينة فحمل يسأل عن متشابه الفرآن فأرسل اليه عمرو قدأعدله عراجين النخل فقال من أنت قال أناعبد الله بن صبيع فأخذ عمر عرجو نا من تلك العراجين فضر به حتى دى وأسه وفي رواية عنده فضربه بالجريدحتى ترك ظهره دبرة ثم تركه ثمحتى برأثم عادثم تركه حتى برأفدعا به ليمود فقال أن كنت تريدة تلى فاقبلني قتلاجميلافأ ذنله إلى أرضه وكتب إلى أني موسى الأشعري لايجالسه أحدمن المسلين (و أخرج) الدارمي عن عمر بن الخطاب قال انه سيأ تيكم ناس يجادلو نكم بمشتبهات القرآن فخذوهم بالسننفان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله فهذه الاحاديث والآثار تدل على أن المتشابه مما لايعلمه إلاالله وان الخوض فيه مذموم وسيأنى قريبا زيادة على ذلك قال القطيبي المراد بالحكم ما اتضح معناه والمتشابه بخلافه لان للمظ الذي قبل معنى اماأن يحتمل غيره أولاو الثانى النصو الاول اماأن تكون دلالته على ذلك الغير أرجج أو لاو الاول هو الظاهر و الثانى اما أن يكون مساويه أو لاو الاول هوالمجمل والثانى المؤول فالمشترك بين النصوالظاهر هو المحكم والمشترك بين المجمل والمؤول هو المنشابه ويؤيد هذا التقسيم آنه تمالىأوقع المحسكم مقابلاالمتشابه قالوا فالواجب أن يفسر المحكم بما يقابله ويسطند ذلك اسلوب الآية وهو الجمع مع التقسيم لانه تعالى فرق ماجمع في معنى الكناب بأنقال منه آيات محكمات وأخرمنشا مات وأرادأن يضيف إلى كلمنهما ماشا مفقال أولافأ ماالذين فى الوجم ذيغ إلى أن قال و الراسخون في العلم يقولون آمنا به وكان يمسكن أن يقال وأما الذين في قلوبهم استقامة فيتبعون المحكم لكنهوضع موضع ذلك وآلر اسخون في العلملاتيان لفظ الرسوخلانه لايحصل إلابعد الثبت العام والاجتهادالبليغ فاذا استقام القلبعلي طرق الارشاد ورسخ القدم فىالملم أفصح صاحبه النطق بالقول الحق وكنى بدعاء الراسخين فىالعلمر بنا لاتزغ الموبنا بعد اذهديتنا الم شاهداعلي ان الراسخون في العلم مقابل لقوله الذين في الموجم زيغ و فيه إشارة إلى أن الوقس على قُولَه إلاالله نام وإلى أن علم بمض المنشابه مختص الله تعالى وانْ من حاول معرفته هو الذي أشار اليه في الحديث بقوله فاحذرهم وقال بمضهم العقل مبتلي باعتقاد حقيقة المتشابه كابتلاء البدن باداء العبادة كالحكم إذا صنف كنابا أجمل فيه أحيانا ليكون موضعخضوع المتعلم لاستاذة وكالملك يتخذعلامة يمتازبها من يطلمه علىسرهو قيللولم بيتل العقلالذى هوأشرف البدن لاستمر العالم في أيهة العلم على التمرد فبذلك يستأنس إلى النذال بمزالعبودية والمنشابه هو موضع خضوع المقول لبارثها استسلاماه اعترافا بقصورها وفىختم الآية بقوله تعالى (ومايذ كر إلاأولو الالباب) تعريض بالزائفين ومدح للراسحين يعني من لم يتذكر ويتعظ ويخالف هواه فليس من أولى

وأرق وأبرع وأحسن الكلام وآبدع فهذا نصــل فيه نظر بين المتكلمين وكلام بين الحققين اسمعت أفضل من رأيت من أهل الملم بالادب والحذق بهذه الصناعة مع تقدمه في الكلام يقولان الكلام المنثور يتأنى فيه من الفصاحة والبلاغة مالا يتأتى في الشعر لان الشعر يضيق نطق الكلام ويمنع القول من انتهائه ويصده عن تصرفه على سننه وحضره من يتقدم في صينعة الكلام فراجعه فيذاك أنوذكر أنه لاعتنع أن يكون الشمر أبلغ إذا صادف شروط الفصاحة وأبدع إذا تضمن أسياب البلاغة ويشهد عندى للقول الاخير ان معظم براعة كلام العرب في الشمر ولانجدني منثور قولهم كان قد أحدثت براعة في الرسائل على حد لم بمهد في سالف أيام المرب ولم ينقل من دواويتهم رأخب أرهم

وهو وان ضیق نطان القول فهو بجمعحواشيه وبضم أطرافه ونواحيه فهو اذاتهدب في مامه ووفي له جميع أسبابه لم بقاربه من كلام الآدميدين كلام ولم يعارضه من خطابهم خطاب وقدحكى عن المتنى أنه كان ينظر في المصحف فدخل اليه بمض أصحابة فأنكر نظره قیه لماکان رآه عليه من سرم اعتقاده فقال له مذا المكي على نصاحته كان مفحما فان صحت هذه الجكاية عنه في الحاده عرف سا انه كان يعتقد أن الفصاحة في قول الشمر أبلغ وإذاكانت الفصاحة في قول الشعر أو لم تكن وبينا ان نظم القرآن بزید فی فصاحت علی كل نظم ويتقدم في بلاغته على كل قرلار بما يتضح به الامر اتضماح الشمس ويتبين به بيان الصبح وقفت على جلية مــذا الشأن فانظـر فيما

العقول ومن ثم قال الراسخون ربنا لاتزغ قلوبنا إلى آخر الآية فخضعوا لبارثهم لاستنزال العلم اللدني بعدان استعادو الهمن الزيغ النفساني وقال الخطابي المتشابه على ضربين أحدها ما إذا رد إلى الحركم واعتبريه عرف معناه وآلآخر مالاسبيل إلى الوقوف على حقيقته وهو الذي يتبعه اهل الزبغ فيطلبون تأويله ولايبلغون كنهه فيرنا بون فيه فيفتتنون وقال ابنالحصار قسمالله آيات القرآن إلى محكم ومتشابه وأخبر عن الحكات أنها أم الكتاب لان اليها تردالمتشابهات وهي الني تعتمد في فهم مراد الله من خلقه في كل ما تعبدهم بهمن معرفة و تصديق رسله وامتثال أو امره و اجتناب نواهيه وبهذا الاعتبار كانت أمهات ثم أخبر عن الذين في فلوبهم زيخ أنهم هم الذين يتبعون ماتشابه منه ومعنى ذلكان من لم يكن على يقين من الحكمات وفي قلبه شك واسترابة كانت راحته في نتبع المشكلات المتشابهات ومرادالشارع منها التقدم إلى فهم المحكات ونقديم الامهات حتى إذاحصل آليقين ورسخ العلم لم تبل عا أشكل عليك ومراد هذا الذي في قلبه زيخالنقدم إلى المشكلات وفهم المتشأ به قبل فهم الامهات وهوعكس المعقول والمعتاد والمشروع ومثله ولآء مثل المشركين الذين يقتر حون على رسلهم آياتغيرالآياتالتيجاءوابهاويظنون انهملوجاءتهم آياتأخر لآمنواعندهاجهلامنهموهاعلموا أن الايمان بأذن الله تمالى اله وقال الراغب في مفردات القرآن الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلانة أضرب محسكم على الاطلاق ومتشابه على الاطلاق ومحكم منوجه متشابهمن وجه فالمتشابه بالجملة ثلاثه أضرب متشا بهمنجهة اللفظ فقط ومن جهة المعنى فقط ومن جهتهما فالاول ضربان أحدهما يرجع إلى الالفاظ المفردة إمامن جمة الفرابة تحو الاب ويزفون أو الاشتراك كاليد واليمين وثانيها يرجع إلى جملة السكلام المركب وذلك ثلاثه أضرب ضرب لاختصار السكلام نحو (وانخفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى فا نكحو اما طاب الـكم) وضرب البسطه نحو ايس كمثله شيء لا نه لو قيل ايس مثله شيء كان أظهر للسامع وضرب لنظم السكلام نحو أنزل عبده الكتاب ولم يجمل عوجا قما تقديره أنزل على عبدهالكتاب قياولم يجعل له عوجا والمتشابه منجهة المعنى أوصاف الله تعالى وأوصاف الفيامة فان لله الاوصاف لأنتصور لنا إذكان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم تحسبه أو ليس من جنسه و المتشابه من جهتهماخسة أضرب الاولمنجهة الحمية كالعموم والخصوص نحو ( قالوا المشركين )والثانىمن جمة الكيفية كالوجوب والندب تحو (فا نكحو الماطاب لكمن النساء) والثا لثمن جمة الزمان كالناسخ والمنسوخ عو (انقوا الله حق تقانه) والرابع من جهة المسكان والامو رااتي تزلت فيها نحوو ليس البربأن تأ نو االبيوت من ظهورها إنما النسي. زياده في الكفر فان من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذر عليه تفسيرهذهالآ يةالحامسمنجهةالشروطالتي يصح بها الفعل ويفسد كشروط الصلاة والنكاح قال وهذه الجملة إذا تصورت علم أن كلماذكره المفسرون فى تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم ثم جمع المتشابه على ثلاثة اضرب ضرب لاسبيل إلى الوقوف عليه كوقت الساعة وخروج الدابة ونحو ذلك وضرب للانسان سبيل إلى معرفته كالالفاظ الغربية والاحكام القلقة وضرب متردد بين الامرين يختص بمعرفته بعض الراسخين فى العلم وبخنى على من دونهم وهو المشار اليسه بقوله ﷺ لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وإذاعر فتهذه الجهة عرفت أن الوقرف على قوله وما يعلم تأويله إلاالله ووصله بقوله والراسخون في العلم جائزان وان لـكل واحد منهما وجهاجسيا دل عليه التفصيل المتقدم اه وقال الامام فخر الدين صرفاللفظ الراجح إلى المرجوح لابد فيه من دليل منفصل وهوإما لفظىأوعقلى فالاول لايمكن اعتباره فى المسائل الاصولية لانه لا يكون قاطما لانه موقوف على انتفاءالاحتمالاتالمشرةالمعروفة وانتفاؤها مظنون والموقوف على المظنون مظنون

والظي لايكتني بةفىالاصولوأماالعقلي فانما يفيدصرفاللفظءن ظاهره لكون الظاهر محالا وأما ثبات المعنى المراد فلا يمكن بالعقل لان طربق ذلك ترجيح مجاز على مجاز و تأويل على تأويل وذلك الترجيح لايمكن إلا بالدليل اللفظي والدليل اللفظي في الترجيح ضعيف لا يفيد إلا الظن و الظن لا يعول عليه في المسائل الاصولية القطعية فلهذا اختار الائمةالمحققون منالسلف والخلف بعد اقامةالدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال ترك الحوض في تعيين التأويل اه وحسبك بهـذا المكلام من الاماء \* (فصل) . من المدَّما به آيات الصفات ولا بن اللبان فيها تصنيف مفرد نحو والرحن على العرش استوى كلشي.هالك إلا وجههو يتق وجهر بك و لتصنيع على عيني يد الله فوق أيديهم والسموات مطويات بيمينه) وجهوراهلالسنة منهم السلف وأهل الحديث على الايمان بها و تفويض معناها المرادمنها إلى الله تعالى ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها (أخرج) أبو القاسم اللا احكائي في السَّنة من طريق قرة بن خالدعن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قرله تعالى (الرحمن على العرش استوى ) قالت السكيف غير معقول و الاستواء غير مجهول والاقرار بهمن الايمان و الجحود به كفر (أخرج) أيضا عن ربيعة بنأ بي عبدالرحمن انه سئل عن قوله الرحمن على العرش استوى فقال الايمان غير مجهود والكيفغيرمعقولومنالةالرسالةوعلىالرسولالبلاغ المبينوعليناالنصديق (وأخرج) أيضاعن مالك أنهستُل عن الآية فقال الكيف غير معقول و الاستواء غير مجهول و الايمان به و اجب و السؤ ال عنه بدعة (وأخرج) البيهق عنه أنه قال دو كاوصف نفسه و لايقال كيف وكيف عنه مر فوع (و أخرج) اللالكاني عن محد بن الحسن قال اتفق الفقهاء كام من المشرق إلى المفرب على الايمان بآلصفات من غير تفسير ولا تشبيه وقال الترمذي في الـكلام على حديث الرؤية المذهب في هذا عند أهل العلممن الآثمة مثل سفيان الثورى ومالك وابن المبارك وابن عيينةووكبعوغيرهم انهم قالوا نروى هذه الاحاديث كإجاءت ونؤمن بهاولايقال كيف ولانفسرولاننوهم وذهبت طائفة منأهل السنة إلى أننا نؤولها على ما يليق بجلاله تعالى وهذا مذهب الحلف وكان إمام الحرمين يذهب اليه ثم رجع عنه فقال في الرسالة النظامية الذي نر تضيه ديناً و ندين الله به عقدا أتباع ساف الأمة فانهم درجو ا على ترك التعرض لمعانيها وقال ابن الصلاح على هذه الطريقة مضى صدر الأمة وساداتها وإباها اختار أثمة الفقهاء وقاداتها واليهادعا أثمة الحديث واعلامه ولا احد من المتكلمة مناصحا بنايصدف عنها وبأياها واختار ابن برهان مذهب التأويل قالومنشأ الحلاف بين الفريةين هل يجوز ان يكون في القرآن شيء لم نعلم معناه أو لا بل بعلمه الراسخون في العلمو توسط ا بن دقيق العيد فقال إذا كان التأو بل قريبًا مِن لَسَانَ العرب لم ينكراو بعيدًا توقَّمنا عنهوآمناً بمعناه على الوجه الذي أريد به مع التنزيه وما كأنمعناهمن الالفاظظاهر المفهوما من تخاطب العرب قلنا به من غير توقيف كما في قوله تعالى (ياحسر تى علىما فرطت في جنب الله) فتحمله على حق الله و ما يجب له (ذكر ما وقفت ) عليه من تأويل الآية المذكورة على طريقة أهل السنةمن ذلك صفة الاستواء وحاصل مارأيت فيها سبعة أجوبة (أحدها) حكى مقاتل والـكلى عن ابن عباس استوى بمعنى استقر وهذا انصح محتاج إلى تأويل فان الاستقرار يشعر بالتجسم (نانيها) اناستوى بمعنى استولى ورد بوجهين أحدهما أن الله تعالى مستول على الحكونين والجنة والنارو أهلهما فاي فائدة في تخصيص العرش و الاخران الاستيلا وإنما يكون بعد قهروغلبة والله سبحانه و تعالى منزه عن ذلك (وأخرج اللالسكائي في السنة عن ابن الاعرابي ا نُه سَمَّل عن معنى استوى فقال هو على عرشه كما أخبر فقيل يا أباعبد الله معناه استولى قال اسكت لا يقال استولى على الشيء إلا إذا كان له مضاد فاذا غلب أحدهما قيل استولى (نا النها) انه بمعنى صعد قاله أبو

نعرضه عليك ما نعرضه وتصور بفهمكما نصوره ليقع لك موقع عظم شآن القرآنو تأمل ما ترتبه ينكشف لك الحق وإذ أردنا تحقيق ما ضمناه لك فن سبيلنا أن نعمد إلى قصيدة متفق على كبر محلها وصحة نظمها وجودة بلاغتهاؤمعا نساو اجماءيه على ايداع صاحبها فيها مع كو نه من الموصو فين بالنقدم على الصناعة والمعروفين بالحذف في البراعــة فتوقفك عـــلى مواضع خللها وعلى تفاوت نظمها وعملي اختلاف فصولها وعلى كثرة فضولها وعلى شدة تعسفيها وبعص تكلفها ومانجمع من كلام رفيع يقرن بينه وبين كلام وضيع وبين لفظ سوقى يقرن بلفظ ملوكى وغير ذلك مرب الوجومالتي بجيء تفصيلها ونبين ترتيبها وتنزيلها . فأما كلام مسيلة الكذاب وما زعم انه قرآن فهو أخص من أن نشتغل به

واسخف من ان نفكر فيسه وانميا نقلنا منسه طرفا ليتمجب القمارىء وليتبصر الناظر فانه على سخافته قد أمنل وعلى ركاكته قد أذل وميدان الجهل واسع ومن نظر فها نقلناه عنمه وفهم موضع جهله كان جدىرا أن محمد الله على مارزُّقه من فهم وآناه من عــلم فا كان يزعم أنه نزل علمه من السهاء والليل الاطخم والذئب الادلم والجذع الازلم ماانتهكت أسيد من محرم وذلك قد ذكر فى خلاف وقع بين قوم أتوممن أصحابهوقال أيضا والليل الدامس والذئب المامس ما قطعت أسيد من رطب ولايابس وكان يقول والشاةوألوانها وأعجبها السوداء وألبانها والشاة السوداء والابن الابيض انه المجب محضو قدحرم المذق فما لسكملا تجتمعون وكان يقول ضـــفدع بنت مسفدعين نقنق ما تنقنقين أعلاك في الماء وأســــلك في الطين لا

عبيد وردباً نه تعالى منزه عن الصعود أيضا (را بعها) إن التقدير الرحمن علاأى أر تفعمن العلو والعرش لهاستوى حكاه اسماعيل الضريرنى تفسيره وردبوجهين أحدهما أنهجمل علىفعلا وهيحرف هنا باتفاق فلوكانت فملالكتبت بالألفكقوله علافيالارض والآخرانه وفعالمرشولم يرفعةأحدمن القراء (خامسها)ان الكلام تمءند قولهالرحمن على العرشثم ابتدأ بقوله استوى لهمافي السموات ومانى الارض وردبانه يزبل الآية عن نظمها ومرادها (قلت) ولايتاتى لهنى قوله ثم استوى على المرش ( سادسها) ارمعني استوىاقبل علىخلق العرش وعمــد إلىخلقه كـقوله ثمماستوي االسها. وهي دخان أي قصد وعمدإلى خلقها قالهالفراء والاشعرى وجماعة أهل المعانى (وقال) اسماعيل الضرير آنه الصواب (قلت) ببعده تعديته بعلى ولو كان كماذ كروه لتعدى بالحكما فى قوله ثم استوى الى الماه (سابعها) قال ابن اللبان الاستواء المنسوب اليه تعالى بمعنى اعتدل أى قام بالعدل كقوله تعالى قائما بالقسط والعدل هواستواؤه ويرجع معناه إلىأنه أعطى بعزته كلشيء خلقهموزونا بحكمته البا المة (و من ذلك)النفس في قوله تعالى (تعلم ما في نفسي و لا أعلم ما في نفسك) و وجه بأ نه خرج على سبيل المشاكلة مرادا بهالفيب لانهمستتركالنفس وقوله ( ويحذركم الله نفسه)أى عقوبته وقيل اياه (وقال السميلي ) النفس عبارة عنحقيقة الوجود درن معنى زائد وقداستعمل من لفظه النفاسة والشيء النفيس فصلحت للتمبيرعنه سبحا نهو تعالى (وقال ابن اللبان)أولها العلماء بنأو يلاتمنها أنالنفس عبر بهاعن الداتقال وهذا وانكان سائغا فىاللغة واكمن تعدى الفعل الها فىالمفيدة للظرفية محال عليه تعالى وقدأولها بعضهم بالغيبأى ولاأعلمانى غيبك وسركقال وهذاحسن لقوله فيآخر الآية انك أنتعلاماالهيوب (ومزذلك)الوجهوهو مؤول بالذاتوقال ابن اللبان فيقوله (بريدون وجهه انما نطعمكملوجه اللهإلا ابتغاءوجه وبهالاعلى) المراداخلاص النيةوقال غيرمنى قولهفثم وجهالله أي الجهةاليّ أمر بالتوجهاليها (ومنذلك)العين وهيمؤولة بالبصر أوالادراك بلقال بعضهم انها نسبة المين اليه تعالى اسم لآياته المبصرةالتيبها سبحانه ينظر المؤمنين وبها ينظرون اليهقال تعالى (فلماجا متهم آيا تنامبصرة) نسب البصر للايات على سبيل المجاز تحقيقا لأنها المرادة بالعين المنسوية اليه وقال(قدجاءكم صائرمن بكرفن أصرفانفسه ومنعمى فعليهاقال ققوله واصبر لحكربك فانك باعيننا أى بآياتنا تنظرها اليناو تنظر مااليك ويؤيده أن المراد بالأعين هناالآيات كونه علل ماالصبر لحكم و بهضر يحانى قوله (انانحن نزلناعليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم وبك)قال و قوله في سفينة نوح تجرى بأعيدنا أى بأيا تنابدليل (رقال اركبو افيها بسم الله مجراها ومرساها وقال و لتصنع على عيني) أى على حكم آبتى أوحيتها إلى أمك أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه فىاليم الآية آه وقال غـيره المرادفي الآيات كلاءته تعالىأى حفظه (و من ذلك) اليدفي قوله (لماخلقت بيدى يدالله فوق أيديهم ما غملت الدينا إن الفضل بيدالله) وهيمؤولة بالقدرة رقال السهيلي اليد في الاصل كالبصر عبارة عن صفة الموصوف ولذلك مدحسبحانه وتعالى بالايدى مقرو نةمع الابصار فى قوله أولى الايدى والابصار فلم يمدحهم بالجوارح لأنالمدحانما يتعلق بالصفات لابالجواهر قالولهذا قالالاشعرى اناليدصفة ورد بهاالشرعوالذي يلوحمن معنى هـذه الصفة انهاقريبة منمعنى القدرة إلا أنها أخص والقدرة أعم كالمحبة مع الارادة والمشيئة فانفى اليدتشريفا لازما وقالالبغوى فى أوله بيدى فى تحقيق الله النثنية في اليدردليل على انه اليست بمعنى الفدرة والقوة والنعمة وانماهما صفتان من صفات ذاته وقال مجاهد اليدها هناصلة و تأكيدكة و له (و يبقى وجهر بك) قال البغوى وهذا تأويل غيرقوى لانها

الشارب تمنمين ولا المآء تكدرين لناغمف الارض

ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يعتدور وكان يقول والمبدلات زرعا والحاصـــدات حصدا والذاريات قمحا والطاحنات طحنا والثاردات ثرداواللاقمات لقما اهالة وسمنا لقد فضلتم على أهل الوبر وماسبقكم أهل المـدر ريقكم فامنعوه والمعتر فآووه والباغىفناو . وه وقالت سجاج بنت الحارث ابن عقبان وكانت تتنبأ فاجتمع مسيلمة معرا فقالت لهما أوحى اليك فقال ألم تركيف فعل ربك بالحبلي أخرجمنها نسمة تسمى من بين صفاق وحشا وقالت فما بمد ذلك قال أوحى إلى أن الله خلق النساء أفواجا وجمـــــل الرجال لبن أزواجا فنولج نيهن قعسا أيلاجا ثم بخرجها إذاشتنا

اخراجا فمنتجن لناسخالا

نتاجا فقالت أشيد

انك ني ولم ننقل كل

لوكانت صلة لكان لابليس أن يقول انكنت خلقته فقدخلفتني وكذلك في القدرة والنعمة لايكون لادم فى الحلق مزية على ابليس وقال ابن اللبان فان قلت فماحقيقة اليدينڧخلقآدمقلت الله أعلم بما أراد و لكن الذي استثمر تهمن تدبركتا به أن اليدين استعارة لنور قدر ته القائم بصفة فضله ر لنورها القائم بصفة عدله و نبه على تخصيص آدم و تكريمه بأن جمعله فىخلقه بين فضله وعدله قال و صاحبة الفضلهي اليمين الني ذكرها في قوله (والسمو ات مطويات بيمينه) سبحانه و تعالى (ومن ذلك ) الساق فى قوله ( يوم يكشف عن ساق) ومعناه عن شدة و أمر عظيم كما يقال قامت الحرب على ساق أخرج لحاكم في المستدرك من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن قوله يوم يكشف عن ساق قال إذا خني عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فانه ديوان العرب أما سمعتم قول الشاعر

اصــــبر عناق إنه شر باق قد سن لى قومك ضرب الاعناق وقامت الحرب بنا على ساق . قال ابن عباسهذا يوم كربوشدة( ومن ذلك )الجنب في قوله تعالى ( على ما فرطت في جنب الله )أى في طاعتة وحقه لأن النفريط إنما يقع في ذلك و لا يقع في الجنب الممهود ( ومن ذلك ) صفة القرب في أوله ( فانى أريبونحن أفرب اليه من حبل الوريد) أي بالعلم ( ومن ذلك ) صفة الفرقية في قرله (وهو القاهر فوق عباده مخافون وبهم من فوقهم) و المرادبها العلومن غُير جمة وقد قال فرعون و إنا فوقهم قاهرونولاشك أنه لم يردالعلو المكانى (ومَٰنذلك)صفة الجيء في قوله وجاء ربك ويأتى ربكأى امره لأن الملك إنما يأتى بأمره أو بتسليطه كماقال تعالى (وهم بأمره يعملون فصاركا لو صرح به وكذا قولماذهباً نتوربك فقا تلاأى اذهب بربك أى بتوفيقه وقوته ( ومن ذلك )صفة الحب في قوله (يحبهم ويحبونه فا تبعو ني يحببكم الله ) وصفة الغضب في قوله غضب الله عليها وصفة الرضى في قوله رضى الله عنهم وصفة العجب في قوله بل عجبت بضم التاء و قوله و ان تعجب فمجب قولهم وصفة الرحمة في آبات كثيرة وقد قال العلماءكل صفة يستحيل حقيقتها على الله تعالى تفسر بلازمها قال الامام فحرالدينجميعالاعراضالنفسانية اعنىالرحمة والفرح والسرور والغضب والحياء والمكر والاستهزاءلها أوائلولها غايات مثالهالفضب فانأوله غليان دم القلبوغايته إرادة إيصال الضرر إلى المغضوبعليه فلفظ الغضب في حق الله لايحمل على أوله الذي هو غليان دم القلب بل على على غرضه الذي إرادة الاضرار وكذاك الحياءله أو لوهو انكسار يحصل في النفس وله غرض وهو ترك الفمل فلفظ الحياء في حق الله يحمل على ترك الفمل لا على انكسار النفس اه وقال الحسين بن الفضل العجب من الله انكار الشيء و تعظيمه وسئل الجنيدعن قوله (ران تعجب فعجب قولهم) فقال ان الله لا يعجب من شيءو لكن الله و افق رسوله فقال و ان تعجب فعجب قو لهم أي هو كما نة و ل ( ومن ذلك )لفظه عند في قوله تمالى عندر بكو من عنده وممناهما الاشارة إلى التمكين و الزلغي و الرقمة ( ومنذلك قوله) وهرمه كما ينها كنتم أى بعلمه وقوله وهو الله في السموات وفي الارض يعلم (قال البيه ق) الاصح أن معناه أنه المعبود في السموات وفي الارض مثل قوله ( وهو الذي وفي الارض اله) ( وقال الاشعرى ) الظرفمتعلق بيعلم أي عالم بما في السموات والارض (ومن ذلك) قوله (سنفرغ لسكم أيه الثقلان ) أي سنقصد لجزائكم . ( تنبيه ) . قال ابن اللبان ليسمن المتشابه قرله تعالى ان بطش ربك لشديد لأنه فسره بعده بقوله انه هو يبدىء ويعيد تنبيها على أن بطشه عبارة عن تصرفه فى بدئه واعادته وجميع تصرفانه فى مخلوقاته

. ( فصل ) . ومن المتشابه أوائل السور والمختار فيها أيضا انهامن الاسرارالي لايعلما إلاالله تعالى أخرج ابن المنذر وغيره عن الشعى أنه سئل عن فواتحالسور فقال ان لكل كتاب سراو ان سرهذا

القرآن فوانح السور وخاض في معناها آخرون (فاخرج) ابن أ بي حاتم وغيره من طريق أ بي الضحي عن ابن عباس في قوله ألم قال أنا الله اعلم وفي قوله المص قال أنا الله افصل وفي قوله ألر قال انا الله أرى ( واخرج ) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قولهالموحمونقال اسم مقطع ﴿ وَاخْرِجٍ ﴾ مِن طريق عكرمة عن ابن عباس قال الروحمون-روفالرحمنمفرقة (واخرج، أبو الشبخ عن محمد بن كعب القرظي قال الرمن الرحمن ( واخرج )عنهأ يضاقال المص الالف من الله والهم من الرحمن والصاد من الصمد (واخرج)أ يضاعن الضحاكة قوله المصقال الماللة الصادق وقيل المص معناه المصور وقال الر معناه انا الله اعلم او ارفع حكاهما الكرمانىڧغرائبه( واخرج ) الحاكم وغيره من طريق سميد بن جبير عن ابن عباس في كهيمصقال السكاف من كريم والها. من هاد والياء من حكم والمين منعلم والصادمن صادق (و اخرج) الحاكم ايضامن وجه آخر عن سعيد عن ابن عباس في قوله كهيمص قال كاف هادامين عزيز صادق ( و اخرج ) ابن أبي حاتم من طريق السدى عن أبي مالك وعن أبي صالح عن النعباس وعن مرةعن ابن مسمودو ناسمن الصحابة في قوله كميمص قال هو هجاء مقطع المكاف من الملك و الهاء من الله والهاء والعين من العزيز والصاد من المصور (وأخرج) عن محمدين كعب مثله إلاا نه قال والصادمن الصمدو أخرج سعيد بن منصورو ابن مردويه من طريق آخر عن سعيد عن ابن عباس في قوله كميه ص قال كبيرهادأمين عزيز صادق ( و اخرج ) ابن مردو يه من طريق الـكلي عن أبي صالح عن ابنءباس في قوله كميمص قال الـكاف الكانى والهاء الهادى والعين العالم والصاد الصادق وأخرج من طريق يوسف بن عطية قال سئل السكلى عن كهيمص فدث عن أبي صالح عن أم هانى، عن رسول الله مرات على قال كاف هادا مين عالم صادق (وأخرج) ابن أبي حاتم عن عكر مة في قوله كهيمص قال يقول أ ناالكبير أ نااله ادى على أمين صادق ( وأخرج ) عن محمد بن كعب في قوله طهقالالطاءمنذيالطول(وأخرج)عنه أيضافي أوله طسم قال الطاء من ذي الطول والسين من القدوس و الميمن الرحمن و أخرج عن سعيد بن جبير في قوله حم قالهاء اشتقت من الرحمنو. بما شتقت من الرحم (وأخرج) عن محمد بن كعب في أو له حمصق قال والحاء والميم من الرحمن والمين من العليم والسين من القدوس والقاف من القاهر ( وأخرج ) عن مجاهدقال فواتح السوركلها هجاء مقطع ( وأخرج ) عن سالم بن عبد الله قال (الم)(وحم)(ون )ونحوها اسم الله مقطعة ( وأخرج ) عن السدى قال فواتح السور أسماءمن أسماء الربجل جلاله فرتت في القرآن وحكى الـكرمانى فى قوله (ق) إنه حرفمناسمه قادرو قاهرو حكى غيره فى قوله (ن) انه مفتاح أسمه تمالى نورو ناصروهذه الأقوالكابار اجمة إلىقولو احدوهو اتهاحروف بقطمة كلحرف منها مأخوذ من اسم من أسمائه تعالى والاكتفاء ببعض الـكلمة معبود في العربية قال الشاعر نا تغ فقا الله ق م أى وقفت وقال بالخير خير التو إن شر افاو لا أريدالشر إلا أن أنار ادو ان

ناداهم ألا الحسوا ألاتا قالوا جميما كلهم ألافا

شرا فشر وإلا أن تشاء وقال

أراد ألا تركبون ألا فاركبوا وهذا القول اختاره الزجاج وقال العرب تنطق بالحرف الواجد تدل به على السكلمة التي هو منها وقيل انها الإسم الاعظم إلا أنا لا نعرف تأليفه منها كذا نقله ابن عطية (وأخرج) ابن عطية (وأخرج) ابن عليه من طريق السدى إنه بلغه عن ابن عباسقال (الم) اسم من أسماء الله تمالي الاعظم (وأخرج) أبن جرير وغيره من طريق على ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال (الم) (وطسم) (وص) وأشباهها

ماذكر من سخفه كراهة الشفيل وروى انه سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفواما قدموا عليه من بي حنيفة عن مـذه الالفاظ فحكوا بعض ما نقلناه فقال أو بكر سبحان الله ومحكم ان هذا الـكلام لم يخرج عن آل فأين كان يدهب بكم ومعنى قوله لم يخرج عن آل أي عن ربوبية ومن كارب له عقل لم يشتبه عليه سخف هذأ الككلام فنرجع الآن إلى ما ضمناه من آلـ كلام على الاشعار المتفق على جودتها وتقدم أصحابها فى صناءتهم ليتبين لك تفاوت أنواع الخطاب وتباعد مواقع البلاغة وتستدل على مواضع البراعة وأنت لاتشك في جودة شمر امرى القيس ولاترتاب فيراعتهولا تتوانف في فصــــاحته وتعلم أنه قسد أبدع في طرق الشعس أمسورا اتبع فيها من ذكر الديار والوقوف عليها إلى ما يتصل بذلك من البديع الذى أيدعه والتشبيه الذى أحدثه والنلمبح الذى يوجد فى شعره والنصرف الكثير

قسم أنسم الله به وهومن أسماءالله وهذا يصلح أن يكون قولانا لثا أى أنها برمتها أسماء الله و تصلح أن بكون من القول الاول ومن الثانى وعلى الاول مشى ابن عطية وغيره ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه في تفسيره من طريق نافع عن أبي نعيم القاري عن فاطمة بنت على بن أبي طالب أنها سمعت على بن أبي طالب يقول يا (كميمس) اغفر أل و ما أخرجه ابن أب حاتم عن الربيع بن أنس في قوله (كميمس) قاللايامن يحير ولا يجارعليه (وأخرج) عن أشهب قال سألت مالك بن أنس أينبغي لاحد أن يتسمى (بيس) قالماأراه ينبغي أفولالله (يس) والقرآن الحكم بقول هذا اسم تسميت به وقيل هي أسماء للمرآن كالفرقان والذكر أخرجه عبدالرز قءى قنادة وأخرجه ابنأ بيحائم بلفظ كل هجاء فى القرآن فهو اسهمن أسماءالقرآن وقبلهي أسماءالسور نفله الماوردي وغيره عززيد بنأسلم ونسبه صاحب الكشاف إلى لاكثروقيلهي فواح السوركايةولون فيأول القصائد بل ولا(أخرج) أوربن جرير من طريق الثورى عن أبن أبي نجيح عن مجاهد قال ( الم ) ( وحم ) ( والمص ) ( وصر ) ونحوها فوا كم بفتح الله بها القرآن (و أخرج) أ والشيخ من طريق ابن جرير قال قال مجاهد ( الم ) ( الر ) (المر) فوا لح افتتح الله بها القرآن قلت ألم بكن يقول هي أسهاء قال لا وقيل هذا حساب أبي جاد لندل على مدة هذه الا مة (وأخرج) ابن أبي اسحق عن السكلى عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله بندياب قال مر أبو ياسر أبن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم و هو ينلو فاتحه سورة البقرة ( لم) ذلك الكتاب لاريب فيه فأتى أخاه حي بن أخطب في رجال من الهود فقال هلمون والله لفدسممت محمدا يتلو فيها أنزل عليه الم ذلك الكتاب فقال أنت سممته قال يَعْمُ فَنْنَى حَيْنُأُو لِنُكُ النَّهُرُ إِلَى رَسُولَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَقَالُوا الْم تَذَكَّرَا لَكَ تَلُو فَمَا أَنْزُلُ عليك لم ذلك المكتاب فقال بلي فقالوا لقديمث الله قبلك أنبياء ما نمله بين لني مثهم مأمدة ماكه وما أجلامته غيرك الا المبواحد واللام شلائين ووالمم بأربمين فهذه إحدى وسبعون سنة أفندخل في دين نبي إنمامدة ملك وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ثم قال يامحمد هل مع هذا غيره قال نعم (المص) فآن هُذُهَا نُقُلُو أَطُولَ الآلف بواحد واللام ثلاثين والميم بأر هين والصاد تسمين فهذه إحدى وستون ومائه سنة هل معهذا غيره قال نعم المر قال هذه أثقلو أطول الالف بواحد واللام ثلاثين والمم آر بمين والراء بما تنين هذه إحدى وسبعون وما ثنانسنة ثمقال لقدابسعلينا أمرك حتى ما ندري أبليلا أعطيت أمكثيرا ثم قال قومواعثه ثم قال أبوياسرلاخيه ومزمعه مايدريكم لعله قدجمع هذا كا. لحمد إحدى وسبعون وإحدى وستون ومائة وإحدى وثلاثون وماثنان وإحدى وسبعون . مَ ثَنَانَ فَدَلْكُسِمِهَاتُهُ وَأَرْ مَعُو ثَلَاثُرِنَ سَنَةً الْهَالُوا لَقَدَتُشَا بِهُ عَلَيْنَا أَمْرُ هُ فَيَرْعَمُونَ أَنْ هُؤُلَاءُ الْآيَات نزلت فيهم ( هوالذي أنزل عليك الكتاب منه آيات، محكما عاهن أم الكتاب وأخر متشامهات ) أحرجه ابن جريرمن هذا الطريق وابن المنذر مزوجه آحر عن ابن جرج معصلا ( وأخرج ) أبن جرير وابن أبي حاتم عن أب العالية في قوله ( الم ) قال ملذه الاحرف الملائة من الا حرف التسمة والمشرين دارت بها الا لسن ليسمنها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه تعالى و ايس منهاحرف الاوهو منآ لأئه و للائه و ليس منهاحرف الاوهومية أفوام وآجالهم فالالف مفتاح اسم الله واللام مفتاح سمه لطيف والمم مفتاح اسمه مجيد فالا لف آلامالله واللام اطب الله والمم بحد لله فالالب سنةواللام لاثون والمهمأر بعون قال الخوبي وقله استخرج ببيض الاثمة من قوله تعالى (٤ لم ) غلبت الروم أن المفدس يفتحه المسلمون في ســـة ثرثة وثما نين وخمسمائه ووقع كما قاله فالالسميلي الملاعدد الحروف التي في وائل السور مع حذف المسكرو للاشارة الىمدة بقاء هذه

الذي تصادفه في قوله والوجوه الني ينقسم اليها كلامه من صـــناءة وطبع وسلاسة وعلو ومتانة ورقة وأسياب تحمد وأمور تؤثر وتمدح وقد ترى الادماء أولا يوازنون بشمره فلانا وفلانا ويضمون أشمارهم الى شــمره في حتى ر بمار از نو آبين شمره من لقيناه و بين شمره في أشسياء لطيفة وأمور مديعه وربما فصلوهم عليه أو سنووا بينهم وبينه أوقربوامواضع تقدمهم عليه وبرزوه بينأبدهم ولما اختاروا قصيدته فى السبميات أضافرا اليها أمثالها وقرنوا بهانظ ثره ثم تراهم يقولون لملان لاميلة مثلها ثم نرى أنفس الشعراء تتشرق الى معارضته وتساويه في طريقشه وربمنا عَبُرت في وجيسه أعلى أشياء كثيرة وتفديت علمه في أسباب عجمة وإذا جا.وا إلى تعداد محاسن شمرة كان أمرا محصورا وشيئا معروفا أنت تجد مرذلك البديع

أو أحسن منه في شعر غيره وتشاهد مثل ذلك البارع في كلام سواه و تنظر إلى المحدثين كيف توغلوا إلىحيازة المحاسن منهم من جع رصانة الكلام إلى سلاسته ومتانته إلى عذوبته والاصابة في معناه إلى نحسـين بهجته حتى أن منهم من إن قصر عنه في بعض تقدم عليه في بمض لان الجنس الذي يرمون اليه والفرض الذى يتواردون عليه مما الآدمي فيمه مجمال وللبشرى فيه مثال فكل يضرب فيه بسهم ويفوذ فيه بقدح ثم قد تتفاوت السهام تفاوتا وتتباين تبايناو تدتتقارب تقاربا على حسب مشاركتهمفي الصنائع ومساهمتهم فىالحرف ونظم القرآن جنس مميز وأســــــاوب متخصص وقبيل عن النظير متخلص فاذا شئت ان تعرف عظم شأنه فسأمل ما نقوله في هـــــذا الفصل لامرىء القيس فيأجود أشعاره ومانبين اك من عواره على

الامة قال ابن حجر وهذا باطل لا يعتمد عليه فقد نبيءن ابن عباس دضي الله عنه الزجرعن أبي جاد والاشارة إلى ذلك منجملة السحر وليس ذلك برحيد فانهلاأصل لهفى الشربعة وقد قال الفاضى أبو بكر بن العربي في فوائد رحلته ( ومن الباطل ) علم الحروف المقطعة فيأوائل السوروقد تحصل لي فيها عشرون قولاو أذيد ولا أعرفأحدا يحكم عليها بملولا يصلمنها الىفهم والذى أقوله أنهلولاأن العربكانوا يعرفونأن لها مدلولا متداولا عنهم لـكانوا أول من أنكر ذلك على النبي عَلَيْكُ ال تلى عليهم (حم )فصلت (ص)وغيرها فلم ينكرو اذلك بل صرحوا بالتسايم له في البلاغة والفصاحة معتشوقهم إلى عثرة وحرصهم على زلةفدل على أنكان أمر امعروفا بينهم لاأنكار فيه اه وقيل هى تنبيهات كما في النداء عده ابن عطيةمغايرا للقول بأنها فواتح والظاهر أنه بممناها قال أبو عبيدة افتتاح كلام وقال الخوبي القول بأمها تنبييهات جيب د لان القرآن كلام عزيز وفوائده عزيزة فينبغى ان يرد على سمع متنية فكان من الجائز أن يكون الله قدعلم فى بمضالا وقاتكون النبي صلى الله عليه وسلم في عالم البشر مشغولا فأمر جبريل بأن يقول عندنروله الم والروحم ليسمع الني صوت جبريل فيقبل عليه ويصغى اليه قال وإنما لم يستعمل السكلمات المشهورة فىالتنبية كــألاوأما لانها من الالماظ التي يتعارفها الناس في كلامهم والفرآن كلام لايشبه الـكلام فناسب أن يؤتى فيه ألفاظ تنبيه لم تعهد لتكون أبلغ في قرع سمعه اه وقيل إن العرب كانو ااذاسمعو االقرآن لغوافيه فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منه ويكون تعجبهم منه سببا لاستماعهم وسماعهم له سببا لاستهاع ما بعده فترق الفلوب و تلين الافئدة عدهذاجماعة قولا مستقلا والظاهر خلافه و إنما يصلح هذا مناسبة لبعض الافوال لافولافي معناها إذ ليس فية بيان معنى وقيل إن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من الحروفالتيهي ابتث فجاء بعضها مقطعا وجاء تمامها مؤلفا ليدل القول الذبن نزل القرآن بلغتهم أنه بالحروف التي يعرفوونها فيسكون ذلك تقريعا لهم ودلالة على عجزهم ان يأتوا بمثله مد أن يعلموا أنه منزل بالحروف التي بعرفونها ويبنوا كلامهم منهاوقيل المقصود بها الاعلام بالحروف التي يتركب منها السكلام فذكر منهاأر بعةعشرحرفاوهي نصفجيع الحروف وذكر مزكل جنس نصفه فن حروف الحلق الحاءوالعينو الهاءومنالتي فوقها القاف والكاف ومن الحرفين الشفهيين المم ومن المهموسة السين والحاء والسكاف والصاد والهاء ومن الشديدة الحمزة والطاءوالقاف والسكاف ومن المطبقةالطاءوالصادومن الجهورةالهمزةوالميمواللاموالعين وااراء والطاء والقاف والياء والنون ومن المستعلية القاف والصادر والطاء ومن المنخفضة الحاء واللام والميم والراء والسكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء والنون ومن القلقلةالقافوالطاءثم إنه تمالىذكر حروفا مفردة وحرفين حرفين وثلاث، وأربعة وخمسة لان ثراكب الكلام على هذا النبط ولازيادة على الخسة وقيل هي امارة جعام الله لاهل الكتاب أنه سينزل على محدكتا با في أول سور منه حروف مقطعة هذا ما وقفت عليه من الأفوال فيأوائل السورمن حيث الجملة وفي بعضها أفوال أخر فقبل ان طه ويس بممنى يارجلأو يامحداو بالإنسان وقد تقدم فى المغرب وقيل هما إسمان من أسماء الذي يَرْالِيُّهِ قال الحكرماني في غرائبه ويقويه في يس قراءة يس بفتـح النون وقوله آل باسين وقيل طه أي طأ الارض أو إطمئن فيبكون فعل أمروالها مفعول أوللسكت أومبدلة من الهمزة (أخرج) ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قولة طه هو كـقولك افعل وقيل طهأى يابدولان الطاء بتسعة والهاء بخمسة فذلك أربعةعشر اشارة إلىالبدرلانه يتم فيهاذكره الكرماني في غرائبه وقال في قوله يس أي ياسيد المرسلين وفي قوله ص معناه صدق الله و قيل

أقسم بالصمد الصانعالصادق وقيلمعناه صاديا محمدعلك بالقرآن أيعارضه مفهو أمرمن المصادة (والخرج) عن الحسين قال صادحادث القرآن يعنى انظر فيه (واخرج) عن سفيان بنحسين قالكان الحسن يقرؤها صاد القرآن يقول عارض الفرآن وقيل صاسم محرعليه عرشالرحمن وقيل اسم بحر يحى بهالموتى وقيلمعناه صاد محمد نلوب العباد حكاهااالكرمانى كاراوحكىفىقولهالمصأن معناه ألم نشرح لك صدرك وفي حم أنه علي وقيل معناه حم ماهو كانن وفي حمسق أنه جل ق وقيل ق جبل محيط بالأرض ( أخرجه ) عبد الرازق عن مجاهد وقيل أقسم بقوة فلب محمد مالله وقيل هي القاف من قوله قضى الأمر دات على بقية الـكلمة وقيل معناها قف يامجمد على أدا. الرسألة والعمل بما أمرت حكاهماالكرماني قيل هو الحوت رأخرج)الطبراني عنابن عباس مرفوعا أول ما خاق الله الفرو الحوت قال اكتب قال وما أكتب قال كل شيء كانن إلى يوم القيامة ثم قرأ (نوالفل) فالنون الحوتوالهُ لم الفَلم قبل هو اللوح المحهُ وظ (أخرجه) بنجر يرمن مرسل بنقرة مر فوعاو قبيل هو الدواة (أخرجه) عن الحسن وقتادة وقيل هو المداد وحكاه ابن قتيبه في غريبه وقيلالقلم حكاه الكرماني عن الجاحظ وقيل هو اسم من أسماء الني علي حكاه بن عساكر في مبهماته وفي المحتسب لابن جني أن أبن عباس قرأ حم بلا عين ويقول السين كل فرقة تكون والقاف كل جاعة تكون قال ابن جني وفي هذه القراءة دليل على الفوانح فواصل بين السور ولوكانت أسماء الله لم يجز تحريف شى. منها لاتها لاتكون أعلاما والاعلام نؤدى بأعيانها ولايحرف شى. منها وقال الكرماني في غرائبه في قوله تعالى الم أحسب الانسان الاستفهام هذا يدل على انقطاع الحروف عما بعدها في هذه السورة وغيرها(خاتمة)أورد بعضهم والاوهوأنه هل المحكمزية على المتشابه أو لافان تلتم بالثاني فهو خلاف الاجماع أوبالأول فقد نقضتم أصلح في انجمع كلامه سبحاً نه و تعالى سوا. و أنها منزل بالحكمة (وأجاب) أبو عبد الله النكر باذي بأن المحكم كالمتشابه من وجه ويخالفه من وجه فيتفقان فىأن الاستدلال بهما لا يمكن إلا بعدمعر فةحكمة الواضع وأنه لا يخنار القبيح ويختلمان في أن المحكم بوضع اللغة لايحتمل إلا لوجه الواحد فن سمعه أمكنه أن ستدل هني الحال والمتشابه لايحتاج الى فكرة ونظر ليحمله على الوجه المطابق ولأن الحكم أصل والعلم بالاصل أسبق ولان المحكم يعلم مفصلا والتشابه لايملم الابحملاوة ل بعضهم أن قيل ما الحسكمة في أنزال المتشابه عن أراد لعباده البيان والهدى قلنا انكاريما بمكن علمه فله فوائد منها الحث للملماء على النظر الموجب للعلم بغوامضه والبحث عن دقائقه فان استدعاء الهمم لمرقة ذاك من أعظم القرب ومنها ظهور التفاضلو تفاوت الدرجات إذلو كان القرآن كاء عكما لايحتاج إلى تأو يلو نظر لاستوت منازل الحاق ولم غلهر فضل العالم على غيره و أن كان مما لا يمكن علمه فله فو أثذ مها ابتلاء العباد بالوقوف عنده والتو نف فيه والتفويض والتسلم والتعبد بالاشتغال بهمن جهة النلاوة كالمنسوخ ان لم يجز العمل بمافيه واقامة الحجة عليهم لأنه لما نزل للسانهم والفتهم عجزوا عن الوقوفعلي معناه مع بلاغتهم وافهامهمدل على أنه نزل من عند الله وأنه الذي أحجرهم عن الوقوفوقال الامام فحر الدين من الملحدة من طمن فىالقرآن لاجل اشتماله على المتشابهات وقال انكم تقولون الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قیام الساعه ثمم اما نراه بحیث یتمسك به صاحب كل مذهب على مذهبه فالجبرى متمسك بآیات كقوله تعالى (وجعلها على قلومهم أكنة أن يفةموه وفى آذانهم وقرا ) والقدرى يقول هـذا مذهب الكفار بدليل أنه تمالى -كيذلك عنهم في معرض الدم في قوله ( وقلو ا في فلوبنا أكه تما تدعو نااليه وفي آذاننا وقر)وفي موضح آخر (وقلو اللو شاغلف)ومنكر الرؤية متمسك بقوله تعالى

التفصيــــل وذلك قوله قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل فوضح فالمقراة لم يعف وتتميا لمـا نسجتها من جنوب وشمأل الذين يتعصبون أو مدعون محاسن الشمر يقولون هذا من البديع لأنه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر العهد والمنزل والحبيب وتوجع واستوجع كله فى بيت ونحو ذلك وانما بينا هذا لشلا يقع لك ذها بنا عن مو آضع الحــاسن ان كانت ولا غفلتنا عن مواضع الصناعة ان وجدت تأمل ارشدك اللهو انظرحداك الله انت تعلم أنه ليس في البيتين شيء قد سبق في ميدانه شاعرا ولا تقدم بهضا نماوفي لمظءومعناه خــلل فأول ذلك أنه استوقف من يبكي لذكر

الحبيب وذكراه لايقتضي

بكاءالخلىوانما يصحطلب

(لاتدركة لابصار) ومثبت الجهه متمسك بتوله تعالى ايخافون وبهم من فرقهم الرحن على العرش استوى) والنا في متمسك بقوله تعالى (ايسكشه شيء شميسمي كلواحد) الآيات الموافقة لمذهبه محكمة والآيات الخالفةله متشابهةوانما آل في ترجح بعضهاعلىالبعض إلىترجيحات خفيةووجوهضميفة فكيف يليق بالحكم أريجمل الكتاب الذَّى هوالمرجوع إليه فيكل الذين إلى يوم القيامة هكذا قال (والجواب) أن العلماء ذكروا لوقوع المتشابه فيه نوائد منها أنه بوجب مزيد المشقة في الوصول إلى المراد وزيادة المشقة توجب،مزيدالثواب ومنها أنه لوكان القرآن كا عكما لمــاكان مطابفاً إلا لمذهب واحد وكان بصريحه مبطلا لكل ماسوى ذلك المذهب ذلك المنفر أرباب سائر المذاهب عن قبوله وعن النظر فيه والانتفاع به فاذاكان مشتملاعلى المحكم والمتشابه طمع صاحبكل مذهب أن يجد فيه مايؤيد مذهبه و ينصر مقالته فينظر فيه جميع أرباب المذاهب ويجنهد في النامل فيه صاحب كل مذهب وإذا بالفرا في ذلك صارت الحكمات مفسرة للمتشابهات وبهذا الطربق بتخلص المبطل من باطله ويتصل إلى الحق ومنها أن الفرآن إذا كان مشتملا على المتشابه افتقر إلى العلم بطريق النأويلات وترجمح بمضها على بمض وافتقر فى تملمذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من علم اللغ، والحوو الممانى والبيان وأصول الفقه ولولم بكن الأمركذلك لم بحتج إلى تحصيل هذه العلوم الكثيرة وكانِ في ايراد المتشابه هذه الفوائد الكشيرة ومنها أن القرآن مشمل على دعوة الخواص والعوام وطبائع العوام تنفر فيأكثرالامر عزدرك الحقائق فنسمع منالعوام فيأول الامرا ثبات موجود ايس بجسم ولامتحيز ولامشار إليه ظن أن هذاءدم ونفى وقع في النمطيل فكان الاصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما نوهموه وتخيلوه و بكرن ذلك مخلوطا بما يدل على الحقالصريح فالقسم الأول وهو الذي يخاطبون بهفأول الأمر يكونمن المتشابهات والنسم الثانى وهو الذي يكتشف لهم في آخر الأمر من المحكمات

﴿ النوعالرابعوالاربعون﴾ في مقدمه ومؤخره وهوقسهان الأولما اشكل معناه بحسب الظاهر فلما عرفأ نهمن باب التقديم والتأخير اتضحوهو جدير أن يفردبا لتصنيف وقدتعرض السلف لذلك في آيات فاخرج ابن أبي قنادة في قرله تعالى ( تلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم يها في الحياة الدنيا) قال هذا من تقاديم الكلام يقول لا نعجبك أمو الهم ولا أو لادهم في الحياة الدنيا إنما يربد الله ليهذبهم بها في الآخرة (واخرج) عنهأيضاً في قوله تعالى (ولولا كلمة سبقت من ربك لـكان لزاما وأجلمسمي) قال هذا من تقاديم الـكلام يقول لولا كلة و اجل مسمى لكان لزاما (واخرج) عن مجاهد في قوله نعالي (أنزل على عبده الكتاب ولم يحمل له عوجا قيما) قال هذا من النقيم والتأخير أ زل على عبده الكتاب قيما و لم بحمل له عوجا (و أخرج) عن قناده في قوله تعالى (انى متو فيك ورافعك قال هذامن المقدم والمؤخّر أي دافعك إلى ومتوقيك (وأخرج) عن عكر مة في قوله تعالى ) لهم عذاب شديد بما نسوا بوم الحساب)قال هذا من النقديم والنأخير يقوم لهم يوم الحساب عذاب شديد بما نسوا (واخرج) ابنجريرءن ابنزيدفي قوله تعالى (ولولافضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلا)قالهذه الآية مقدمة ومؤخرة إيماهي أذاعوا به إلاقليلامنهم ولولانط لالتعليكم ورحمته لم نج قليلولاكشير (واخرج) عنا بن عباس في قوله تعالى (فقالوا أرنا الله جهرة) قال انهم إذار أوا الله فقد رأوه انماقالو اجهرة أرنا للتقال هومقدم ومؤخرقال ابنجريريونى أنسؤ الهمكان جهرةومن ذلك قوله ﴿ إِذَا وَلَمْ نَفْساً فَادَارَأْتُم فَيُهِ ﴾ قال البغرى هذه أول القصة وإن كان مؤخر ا في الثلاوة وقال الواحدي كَانَ الاحتلاف في القائل قبل: بعالبقرة و إنما أخر في الكلام لا نه تعالى الله قال ( أن الله وأمركم ) الآية

الاسعاد في مثل هذا على أن يبكى لبكائه ويرق اصديقه في شدة برحائه فاما أن يبكى على حبيب صديقه وعشيق رفيقه فامرمحالفان كان المطلوب وقرفهو بكاءهأ يضأعاشفا صح الكلام و فسد المعنى من وجه آخر لانه من السخف ان لايمار على حبيبه وان يدعوغيره إلى النغازل عليه والتواجد معه فيه شم في البيتين مالا يفيد من ذكر هذه المواضع وتسمية هـذه ألا ماكن من الدخول وحوملو توضح المقراة وسقط اللوى وقد كان بكفيه أن يذكر في وهـذا النطويل إذا لم بفد كان ضرباً من العي ثم ان قوله لم بعف رسمها ذكر الأصمى من محاسنه أنه باق فنحن نحزن على مشاهدته فلوعفا لاسترحنا وهـذا بأن يـكون من مساويه أولى لانهان كان صادق الود فلا يزيده عفاء الرسوم الاجدة عهد وشدة وجد وانما

علم المخاطبون أن البقرة لانذرح إلا للدلالة على قائل خفيت عينه عليهم فلما استقر علم هذا في نفوسهم اتبع بقوله وإذ قتلتم نفسا فادار أتم فيهافسا المموسي فقال ان الله يأمركم أن تذبحو ابقرة ومنه أفرأيت من آنخذ إلمه هواه والاصلهواه إلمه لان من اتخذ إلهه هواه غير مذموم فقدم المفعول الثاني للمناية به وقوله أخرج المرعى فجمله عثاء أحوى على تفسير أحوى بالاخضر وجعله نعتا للمرعى أي أخرجه أحوى فجمله غثاء وأخر رعاية للفاصلة وقوله غرابيب سود والاصل سود غرا يب لان الغربيب الشديد السواد وقوله فضحکت فبشر ناها أي فبشر ناها نضحکت وقوله (و لقدهمت به وهم بها لولاأن رأي برهان ربة ) أي لهم بها وعلى هذا قالهم م في عنه الثاني ما ليس كذلك وقد العب فيه العلامة شمس الدين بن الصائخ كتابه المقدمة في سر الالفاظ المقدمة قال فيه الحكمة الشائمة في الله ومة في ذلك الاهتمام كمافال سيبويه في كنا به كأمهم يقدمون الذي بيانه أهم وهم ببيانه أعني قال هذه الحـكمة إجالية وأما تفاصيل أسباب التقديم وأسرار ، فقد ظهر لى منها في الكتاب العزيز عشرة أنواع . الاول التبرك كتقديم اسم الله تعالى فى الامور ذات الشأن ومنه قوله تعالى (شهدالله أنه لا إله إلاهو و الملائد كمة وأولو االعلم او قوله (و اعلمو اأنماغ نمتم من شيء فان لله خمسه و ارسوله) الآية . الثاني التعظيم كم قوله (و من يطع الله والرسولان الله وملائكته يصلون والله ورسوله أحق أن يرضوه) • الثالث التشريف كتقديم الذكر على الانثى نحوان المسلمين والمسلمات الآية والحرفيةوله والحربا احروالعبدبا لعبد والاثي بالاثي والحي فيقوله يخرج الحيمن الميت لآية ومايستوى الاحياء ولاالاموات والخيل في قوله والخيل والبغال والحير الركبوها والسمع في قوله وعلى سمعهم وعلى أبصارهم و قوله ان السمع والبصر والفؤاد وقوله (ان أخذالله سممكروا بصاركم) حكى ابن عطية عن النه ش أنه استدل بها على تفضيل السمع على البصر ولذا وقع في وصفه تعالى سميع صير بنقديم السمع (ومن ذلك) تقديم مِرْالِيْهِ عَلَى نُوْحَ وَمَنْ مُعْدِقَ قُولُهُ ﴿ وَإِذْ أَخَذَنَا مِنَ النَّبِينِ مَيْثَاقَهُمْ وَمَنْكُ وَمَنْ نُوعَ ﴾ الآية و تقديم الرسولـ في قوله من رسول ولا نبي و تقديم المهاجرين في قوله تعالى ﴿ وَالسَّا بِقُونَ الْأُولُونَ مِنْ المهاجرين والانصار) وتقديم الانسعلي الجنحيث ذكرا في القرآن وتنديم النبيين ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين في آية النساء و تقديم اسمعيل على اسحق لانه أشرف بكون النبي عليها من ولده وأسن وتقديم موسى على هرون لاصطفأته بالـكلام وقدمهرون عليه في سورة طه رعاية للماصلة وتقديم جبريل علىميكائيل في آية البقرة لانه أفضل وتقديم العافل على غيرة في قوله متاعا الكمولا مامكم بسبح لهمن في السموات والارض والطير صافات وأما تقديم الانعام في أوله تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا نه تقدم ذكر الزرع فناسب تقديم الانعام بخلاف آية عبس فا ه تقدم فيها فليه ظرالانسان إلى طمامه فناسب تقديم لكمَّ و تقديم المؤمنين على الكفار في كل موضع وأصحاب الهين على أصحابالشمال والسماء على الارضوالشمسعلىالقمرحيثوقع إلافي قرله خلق سبع سموات طباقا وجعلالقمرقيين نورا وجمل الشمس سراجافقيل لمراعاةالهاصلة وقيل لان انتماع أهلالسمو ات العائد عليهن الضمير به أكثر وقل بن الانباري قال ان القمر وجمه يضيء لاهل السموات وظهر ولاهل الارض ولهذا قال تعالى فيهن لما كان أكثر نوره يضي. إلى أهل السماء ومنه تقديم الغيب على الشهادة فى قو له عالم الغيب والشهادة لان علمه أشرف و أما يعلم السرو أخفى فأخر قيه رعايا للفاصلة(الرابع)المناسبة وهي إمامناسبة المتقدم لسياق الكلام كقو له (و لـ كم فيها جمال-ين

تریحون وحین تسرحور) فان الجمال بالجمال و ان کان ثابتا حالتی السراح و الاراحة إلاأنها حالة إراحتها وهو بحیثها من الرعی آخر النهار یکون الجمال بها آمخر إذ هی فیه بطان و حالة سر احما للرعی أول النهار فرع له الاصمعى الى افادته هذه العائدة خشية أن يعاب عليه فيقال أى يعف رسم منازل حبيبه فذكر ما يمكن أن يذكر وأى معنى لهذا الحشو ولكن لم يخلصه با نتصاره له من الخلل ثم فى هذه المكلمة خلل آخر لانه عقب البيت بأن قال فهل عند رسم دارس من معول فذكر أبو عبيدة معول فذكر أبو عبيدة كا قال زهير

قف بالديار التي لم يعفها القدم

نمم وغيرها الارواح والديم

وقال غيره أراد بالبيت الاول انه لم بنطمس أثره كله وبالثانى أنه ذهب بعضه حتى لا يتمانض الكلامان وليس في هذا انتصار لان معنى عفا ودرس واحد فاذا قال لم يمف رسمها ثم قال قدعفا واعتذارا في عبيدة أفرب لو صح و لكن لم برد هذا

يكون الجر لبهادون الأول إدهى فيه خماص و نظيره قوله تعالى (و الذين إذا أنفقو الم يسرفو او لم يقتروا) قدنني الاسراف لأن السرف في الانفاق وقوله يريكم البرق خوفار طمعا لأن الصواعق تقع مع أول القول مورد الاستدراك برقه ولايحصل المطر إلابعد توالىالبرقاتوقولهوجعلناها وابنها آية للعالمين قدمهاعلى الابن لماكان كافاله زهير فهو إلى الحلل السياق في ذكرها في قوله والتي أحصنت فرجها ولذلك قدمالا بنفي قوله وجعلنا ابن مريم وأمه آية أفرب وقوله لما نسجتها وحسنه تقدم موسى في الآية قبله و منه قوله وكلا آ بينا حكما وعلما قدم الحكم و إن كان العلم سا بقا عليه كان ينبغى أن يقول لما لأنالسياقفيه لفوله في أول الآية إذبي كمان في الحرث وأمامنا سبة لعظهو من التقدم أو التأخر كقوله نسجها ولكنه تعسف (الأولو الآخر ولفد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين لمنشاءمنكم أن يتقدم أو يتأخر فجمـــل مانى تأويل بماقدم وأخر ثلة من الأولين وثلة من الآخرين لله الأمرمن قبل ومن بعدوله الحدق الأولى والآخرة ، التأنيث لانها في معنى وأما قوله (فلله لآخرة والأولى) فلمراعاه الفاصلة وكذا قوله (جمعنا كروالاولين) (الخامس) الحشعليه الربح 'والاولى النذكير والحضعلى الفيام بهحذرا من التهاون به كتفديم الوصية على الدين في قوله من هدوصية يوصي بها او دون النأنيث وضرورة دين مع أنالدين مقدم عليها شرعا (السادس) للسبق وهو إماني الزمان باعتبار الايجاد كنقديم الليل الشعر قد دلته على هـذا على النهار والظلمات على النور وآدم على نوح و نوح على الراهم والراهم على موسى وهو على عيسى النعسف وقوله لم يعف وداود على سلمان والملائكة على البشر في قوله (يصطفى من الملائكة رسلاومن الماس) وعاد على رسمها كانالاولىأن يقول تمودوالازواجعلي الذية في قوله قل لازواجك و بنائكوالسنة له إلنوم في قوله لا تأخذهسنة ولا لم يعف رسمه لانه ذكر نومأوباعتبارالانزال كقوله صحف براهبموموسى وأنزل التوراة والانجيل من قبل مدى للباس وأنزل المنزل فان كان رد ذلك الفرقان) أو باعتبار لوجو بوالتكليف نحو (اركهواو اسجدو افاغسلواو جوهكمو أيدبكم) الآية(إن إلى هذه البقاع والاماكن الصفا والمروة من شمائر الله) ولهذا قال عَلَيْ نبدأ بما بدأ الله به أو بالذات نحو (مثى و الأثور بَاع أأنى المنزل واقع بينها ما يكون من نجوى ثلاثة إلاهو رابعهم ولاخمسة إلاهو سادسهم) كذاجبهع الاعداد كل مرتبة هي فذلك خلل لانه إنما يريذ مةدمة على مافرقها بالذات وأما قوله أن تقوموا الله مثنى وفرادي فللمث على الجماعة والاجتماع صفة المنزل الذي نزله الحير (السامع) السببية كتقديم العزيز على الحكم لانه: رفحكم و العلم عليه لان الاحكام والانقان حبيبه بمفائهأو بأنه لم بعف ناشىء عن العلم وأما تقدم الحكم عليه في سورة الانعام الذنه مقام تشريع الاحكام ومنه تقديم العبادة دون ماجارره و إن أراد على الاسمانة في ووفالفاتحة لانهاسب حصول الاعانة وكذا فوله (يحب التوابين ويحب المتطهرين) لان النو برُ سبب الطهارة لـ كل أذك أثم لان الافك سبب الاثم يغضوا من أبصارهم ومحفظوا بالمنزل الدار حتى أنت فذلك أيضا خلل ولوسلم فِروجهم لان البصر داعية إلى الفرج (الثامن) الكثرة كقوله فم يكم كافرومنكم ومن لانالكفار أكثر فنهم ظالم لنفسه الآية قدم ا ظالم لك ثرته ثم المقتصد ثم السارق ولهذا قدم السارق على السارة من هذا كله وبما نكره لآن السرة، في الذكور أكثر و لزانية على الزانىلانالزنى فيهنأ كثرو. نه تقديم الرحمة على العذاب ذكره كراهبة التطويل حيث وقع فى القرآن غالبا ولهذا ورد إن رحمى غلبت غضي وقوله إن من أزو اجكم وأولادكم عدوا لم يشك في أن شعر أهل لـكم فاحذروهم قال ابن الحاجب في أماليه إنما قدم الازواج لان المقصودالاخبار إن فيهم أعداء زمامنا لايقضرعن الببتين ووقُوعذلك في الازواجأ كثرمنه في الاولادوكان أقعد في الممنى المراد فقدمو لذلك قدمت الاموال في بــل يزيد عليهما ويفضلهما ثمم قال قوله إنما أموالكموأولادكم فتنةلان الاموال لانكادتفارقها الفتنة إنالإنسان ليطغي أنرآه استغنى وقوقا بها صحى عـــــلى و ليست الاولاد في استار م الفتنة مثلها فكان تقديمها أولى (التاسع) الترقي من الادني إلى الاعلى مطيهم كقوله (ألهم أرجل يمشون بها أمهم أيدبيطشون بها) الآية بدأبالآدنى لغرض الترقى لان اليدأشرف يقولون لانهلك أسى من الرجل والعين أشرف من اليدوال مع أشرف من البصرومن هذا النوع تأخير الاباخ وقد خرج وتحمل عليه تقديم الرحمز على الرحمو الر.وفعلى الرحم والرسول على الني في قوله وكان رسولا نبياوذكر لذلك نكت أشهر هامر أعا مآلفا صلة والعاشر) النَّذَلِّي من الاعلى الدَّني (وخرج)عليه (لا تأخذ مسنة

وان شفائى عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس ەن معول وليس في البيتـين أيضا معنى بديـع ولا لفظن كالاواين والبيت الاول منهما متعلق بقـــوله قفا نبك فكأنه قال قفا و أوف صحى ما على مطيهم أوقفا حالءقوف صحبی وقوله بها متأخر في المعنى وان تقدم في اللمظ ففي ذلك تكلف وخروج من اعتــدال الكلام والبيت الشانى مختــل من جهـــة أنه قد جمل الدميع في اعتقــاده شافياكافيا فما حاجته بعد ذلك إلى طلب حملة أخرى وتحمل ومعول عند الرسوم و لو أرادأن يحسن اا\_ـكلام لوجب أن يدخل على أن الدمع لا يشفيه اشدة ما به من الحدون ثم يسائل هسل عند الربع من حيالة أخرى وقرله كدأبك منأم الحويرث

وجارتها أمالرباب بمأسل إذا قامتا تضوع المسلك منهمــا

ولانوم لايفادرصفيرة ولا كبيرة لن بستركف المسبح أن يكون عبد للمولا الملاكة المقربون) هذا ما ذكره ابنالصائغ وزادغيره أسبابا أخرهنهاكونه أدلعلىالقدرة واعجبكقولهومنهممن يمشى على بطنه الآبة و قوله (وسخر نامع داو دالجبال يسبحن و الطير ) قال الزمخشري قدم الجبال على الطير لأن تستخيرها له وتسييحها أعجب وأدلءلم القدرة وادخل في الاعجاز لانهاجما دو الطيرحموان ناطن ومنها رعاية الفواصل وسيأنى لذلك أمثلة كثيرة ومنها افادة الحصر للاختصاص وسيأتى فيالنوع الخامس والخمه ين. (تنبيه). فديقدم لفظ في موضع و بؤخر في آخر و نكية ذلك إما لكون لسياق في كل موضع يقنضى ماوقع فيهكما تقدمتالاشارة إليه إما لقصدالبداءة والختم به للاعتناء بشأنه كافي قوله (يوم تبيض وجوه الآيات وإما القصدالنفذان في الفصاحة واخراج البكلام على عدة أساليب كافي قوله وادخلوا الباب وقولوا حطة وقوله وقولوا حطة وادخلوا الباب سجيدا وقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وقال فى الانعام ( قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس) . (النوع الخامس والاربعون). في عامه وخاصه العام لفظ يستفرق الصالح من غير حصروصيغة كل مبتدأة نحوكل من عليها فان أو تابعة نحو فسجد الملانكة كلهم أجمعونوالذى والتيو تثنيتهما وجمعهما نحو (والذي قال لوالديه أف لكما)فانالمراد بهكل من صدرمنه هذا القول بدايل قوله بعد (أو ائنك الذينحقعلم القول والذين امنوا وعملوا للصالحات أو لئك أصحاب الجنة للذين أحسنوا الحسني وزيادة للذين اتقوا عندربهم جنات واللائي بُسن،نالحيض) الآية واللائي يأنينالفاحشة من نسائكم فاستشهدوا الآية واللذان يأتيانها منكم فآذوهما وأى وما من, شرطا واستفهاما وموصولا نجو أياما تدعوا فله الآسماء الحسني اكم وما تعبدون من دوناللهحصبجهنم،نيهملي سوءا يجزا بهوالجمع المضاف نحويوصيكم اللهفي أولادكم والمعرف بال نحوقد أفلح آلمؤمنون واقتلوا المشركين واسم الجنس المضاف نحو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أى كل أمر الله و المعرِّف بال نحو وأحل الله البييع أى كل بيبع إن الانسان انى خسر أى كل انسان بدليل إلا الذين آمنو او النكرة في سياقالنني والنهى نحورفلا نقل لهما أفوان منشى إلاعندنا خزائنه ذلكالكتابلاريب فيه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) وفي سياق الشرط نحو ( وان أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمعكلام) ا وفي سياق الامتنان نحو ( وأنزلنا هن السماء طهورا ) . ( فصل ) . العام على ثلاثة أقسام ( الأول ) الباقي على عمومه قال القاضي جلا الدين البلقيني ومثاله عزيز إذ ما من عام الا ويتخيل فيه التخصيص فنوله يا أيها الناسانةوا وكم قد يخصمنه غيرالمكلف وحرمت علمكم الممتة خصمنه حالة الاضطرارومنهالسمك والجراد وحرم الرباخص منه العرايا وذكر الزركشي في البرهان أنه كثير في القران وأورد منه (والله بكل شيء عليم إنالله لا يظلم الناس شيئًا ولا يظلم ربك أحدا الله الذي خلفكم ثم وزاكم ثم يميتكم ثم يحييكم الذي خلفكم من تراب ثم من نطفة الله الذي جمل لـكم الارض قرارا) رالمت) هذه الآياتكاما في غير الاحكام الفرعية فالظاهر أن مراد البلقيني أنه عزيز في الأحكام الفرعية وقد استخرجت من القرآن بعد الفكر آية فيها وهي قوله حرمت عليكم أمها كم لآية فانه لاخصوص فيها ( الثاني ) العام المراد به الخصوص ( والله لك ) العام المخصوص وللناس بينهما فروق أن الأول لم يرد شموله لجرسع

الأفراد لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم بلهو ذوأفراد استعمل،فردمنها والثانىأريد

عمرمه وشموله لجميح الافرادمنجهة تناولااللفظ لها لامنجهةالحكم رمنهاأن الاول بجازة طعالنقل

اللمظ عنموضوعه الاصلى بخلاف الثانى فان فيه مذاهب أصحها أنه حقيقةوعليه أكثر الشافعية

نسبم الصبا يأتى بريا القر نفل أنت لا تشك في أن البيت الأول تليل الفائدة ايس له مع ذلك بهجة فقـــد يكون الـكلام مصنوع اللفظ وإرب كان منزوع الممنى وأما البيت الثـانى فوجه النكلف فيه قوله إذا قامتنا تضوع المسلك منهما ولو أراد أنبحود افاد أن سما طيبا على كلحالفاما فيحال القيام فقط فذلك تقصير ثم فيه خلل آخرلاً نه بعد أنشبه عرفها بالمسك شبه ذلك بنسيم القرنفل وذكر ذلك بعد ذكر المدك نقص وقوله نسم الصبا في تقدير المقطع عن للصراع الأول لم يصله به وصّل ماله وقوله ففاضت دموع العــــين مني صبابة

على النحر حتى بل دمعى محملي

الارب يوم لك منهن صالح ولاسيما يوم بدارة جلجل قسوله فضاضت دموع المين ثم استعمانته بقوله

وكثير منالحنفية وجميع الحنابلة ونفله إمام الحرمين عنجميع الفقهاء وقال الشبخ أبوحامد أنه مذهب الشافمي وأسحا به وصححه السكي لأن تناول اللمظالبعض الباقي بعد النخصيص كتناوله له بلا تخصبص وذلك النناءل حقبق اتفاقا فليكن هذا النناول حقيقيا أيضا ومنهاأن قرينة الأول عقلية والثانى لفظية ومنها أن قرينة آلاول لاتنفكعنه وقرينة الثانى قدتنفك عنه ومنهاأن الاول يصحأن يراد به واحد آنفاقا والثانى خلافومن أمثلة المرادبه الخصوصةوله تمالى(الذينقال لهمالناسأن الناس قدجمهوا لكم فاخشوهم) والقائل واحدنهم ابن مسعودالأشجمي أواعر آني بنخزاعه كماأخرجه ا بنمردو يهمن حديث ابن رافع لقيامة مقام كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أ ف سفيان قال الفادمي وبما يقوى أن المراد به واحد قوله انماذا كم الشيطان فوقعت الاشارة بقوله ذلـكم إلىواحد بعينه ولوكان المعنى باجرما لفاليانما أولئكم الشيطان فهذه دلالة ظاهرة فى اللفظوم نها قوله تعالى أم محسدون الناس) أي رسول الله براتيج لجمعه ما في الناس من الحصال لحميدة ومنها وله (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) ( أخرج ) ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس في قوله ( من حيث أفاض الناس قال ابر اهم ومن الغريب قرآءة سميد بن جبير من حيث أفاض الناسيقال في المحتسب يعني آدم لقوله (ننسي وَلم نجد له عزما ومنها قوله تمالي فنادته الملاكة وهو قائم يصلي في الحراب) أي جبر بلكا في قراءة أبن مسعود وأما المخصوص فأشنه في القرآن كثيرة جداً وهي أكثر من المنسوخ إذ مامن عام إلاوقد خصهم لمخصص له أمامتصلواما منفصل فالمتصلخمسه وقمت في القرآن أحدها الاستثناء نحو ( الذين يرمون المحصنات ثملم بأ نوا بأر بمة شهداء فاجلدوهم ثما نين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأوائك هم الفاسةون إلا الذين تابو اوالشعراء يتبهم الغاوون إلا الذين آمنواو عملوا الصالحات) لآيا (ومن يفعل ذلك يلق أثامًا إلى قوله إلامن تابو المحصنات من النساء إلاماملكت ايمانكم كل شي مالك إلاوجم م) الثاني الوصف وتحو ربائبكم اللاني في حجور كمن نسا تكم اللاتي دخاتم بَهِن الله لك الشرط نحو الذين يدخون الكتاب بما ملكت ايما نكم فكانبوهم أن علمتم فيهم خـيراً كتب عليكم إذا حصر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية) الرابع الهاية نحو قالوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر إلى فوله حتى يعطوا الجزية ولاتقربوهن حتى يطهرن ولا تحلقوارؤوسكم نحو (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه البيلا)والمنفصل في آية أخرى في محل آخر أوحديث أو اجماع أوقياس فمن أمثلة ماخص بالقرآن قوله تعالى والمطبقات يترصن بأ نفسهن ثلاثة قرو مخص بقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فماله علمهم عن عدة و بقوله وأولات الأحمل أجلهن أن يضعن جملهن وحرومت عليكم لميتة والدم خصمن الميتة السمك بقوله أحل الكم صيد البحر وطمامهمناعالكم وللسيارةومنالدمالجامدبقولهأودمامسفوحا وقوله وآنبتماحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئًا الآية خص بقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افندت به وقوله الزانية والزانى فاجلدراكل واحد منهمامائة جلدة خص بقوله فعليهن نصف ماعلي المحصنات من العذاب وقوله فانكحوا ماطاب لـكم من النساء خص قرله حرمت عليكم أمها نكم لآية ومن أمثلة ماخص بالحديث قوله تمالى وأحل الله البيع خص البيوع الفاسدة وهي كثيرة بالسنةوحرم الربا خص منهالعرايا بالسنة وآيات المواريث منها القاتل و لمخ لف في الدين بالسنة وآية تحريم الميتة خص منها الجراد بالسنةرآية نلائة قروءخص منها الأمة بالسنة وقولهما طهورا خصمنه المتغير بالسنة وقوله والسارق والسارنة فانطموا خص منه من سرق دون ربع دينار بالسنة ومن أمثلة ماخص بالاجماع آية

مئي اســـتعانة ضعيفة عند المتأخرين في الصنعة وهو حشوغير مليحولا بديع وقوله على النحر حشو آخر لان قوله بل دمعی محلی یغنی عنه ويدل عليه وليس محشو حسن ثم قوله حتى بل دممي محملي إعادة ذكره الدمع حشو آخر وكان يكفيه أن يقولحتي بلت محمــــلى فاحتاج لاقامه الوزن إلى هذا كله ثم تقديره أنه قد أفرط في إفاضه الدمع حتى بل محملة تفريط منهو نقصير ولو كان ابدع لـكان يقول حتى بل دمعي مغانيهم وعراصهم ويشبه أن يكون غرضه إقامة الوزن والقافية إذ الدمع يبعد أن يبل المحمل وإنما يقطر من الواقف والقاعد عني الارض أو على الذيل وإرب بله فلقلته وأنه لايقطر وأنت تجد في شعر الخير رزى ماهو أحسن من هذا البيت وأمان وأعجب منه والبيت الثانى خال من المحاسن والبديع حلو

من المعنى و ايس له لفظ

المواريث خصمنها الرقيق فلايرث بالإجماع ذكره مكى ومن أمثلة ماخص بالقياس آية الزنا فاجلدو ا كل و احد منهاما ثة جلدة خصمنها العبد بالقياس على الآمة المنصوصة فى قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب المحصص لعموم الآية ذكره مكى أيضا .

﴿ فصل ﴾ من خاص القرآن ما كان مخصصاً لعموم السنة وهو عزيز ومن أمثلته قوله تعالى حتى يعُطوا ألجزية خص عموم قوله مِرْائِنْتِم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله وقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى خص عموم نهيه مِثَلِيَّةٍ عن الصلاة في الأوقات المكروهة باخراج الفرائض وقوله ومن أصوافها وأوبارها آلآية خص عموم قوله ﷺ ما أبين من حي فهو ميت وقوله والعاماين عليها والمؤلفة قلوبهم خص عموم قوله عليه الصلاة والسلام لاتحل الصدقة الغنى و لالذي مرة سوى و قوله فقا تلوا التي تبغى خص عموم قوله عليه الصلاة و السلام إذ التق المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار (فروع) منثورة تتعلق بالعموم والخصوص الأول إذا سيقالعام المدح أو الدمفهل هو باق على عمومه فيهمذاهب أحدها نعم إذلاصار ف عنه ولا تنافى بين العموم وبين المدح أو الذم والثاني لالآنه لم يسبق للتعمم بل للمدح أو للذم والثا لث وهو الأصبح التفصيل فيعم إنالم بمارضه عام آخر لم يسبق لذلك ولا يعم إن عارضه ذلك جما بينهما مثاله ولامعارض قوله تعالى إن الأبرار اني نميمو إن الفجار اني جحيم ومع المعارض قولة تعالى (و الذين لفروجهم حافظون الاعلى أزر اجهم أوماً مُلكت أيمانهم) فانه سيق للمدحوظاهره يعم الآختين بملك اليمين جمعاه عارضه في ذلك وأنجمموا بين الاحتيرفا مشامل لجمعهما بملك اليمينولم يسبق للمدح فحمل الاولء لم غير ذلك بأن لم يرد تناوله لهومثاله فالذى الذين يكنزون الذهب والفضة الآية فانه سيق للذموظ اهره بعم الحلى المباح وعارضه في ذلك حديث جابر ليس في الحلى زكاةو حمل الارل على غير ذلك والثاني اختلف في الخطاب الحاص به عَرَاتِهُم نحو يا أيها النبي يا أيها الرسول هل يشمل الامة فقيل نعم لأن أمر القدوة أمر لاتباعه معه عرفا والاصح في الاصول المنع لاختصاص الصيغة بهااثا لث اختلف في الخطاب بياأمها الناس هُل يشمل الرسول ﷺ على مذاهب أصحها وعليه الاكثرون نعم لعموم الصيغة له (أحرج) ابن أبي حاتم عن الزهري قال إذا قال ياأيها الذين آمنوا فعلوا فالنبي عَلَيْتُم منهم والثانى لا لأنه وردعلى لسانه لتبليخ غيره ولمالهمن الحنصائص والثالث إن اقترن بقل لم يشمله لظهوره في التبليخ وذلك قرينة عدم شموله و إلا فيشمله الرابع الاصح في الاصولان لخطاب بياأيها الناس يشمل الكافر والعبدلعموم اللفظوقيل لايعمالكافر بناءعلى عدم تكليفه بالفروع ولاالعبدلصرف منافعه إلى سيده شرعا الخامس اختلف فيمن يتناول الانثى فالاصح نعم خلافا للحنفية لنا قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات منذكر أوأنثي فالتفسير بهما دال على تناول من لهما وقوله ومن يقنت منكن لله واختلف في جمع المدكرالسالم هل يتناولها فالاصحلاو[نمايدخلن بقرينةأما المكسر فلا حلاف في دخو لهن فيه السادس احتلف في الخطاب بيا أهل الكتاب هل يشمل المؤمنين فالاصح لا لأن اللفظةاصرعلى من ذكر وقيل إنشاركوهم فى المعنى شملهم وإلافلاو اختلف فى الخطاب ياأيُّها الذين آمنو اهل بشمل أهل الكتاب فقيل لابناءعلى أنهم غير مخاطبين بالفروع وقيل نعم واختارها بن السمعانى قال وقوله ياأيها الذين آمنوا خطاب تشريف لا تخصيص .

﴿ النوع السادس والاربعون ﴾ في بحمله ومبينه المجمل مالم تنضح دلا لته وهو واقع في القرآن خلافا لداود الظاهري وفي جو ازبقائه بحملا أقوال أصحها لا يبقى المكلف بالعمل به بخلاف غيره و للاجمال أسباب منها الاشتراك نحو و الليل إذا عسمس فا نه موضوع علاقبل وأدبر المائة قرو مفان القرء موضوع

المحيض والطهر أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) يحتمل الزوج والولى فان كلاِ منهما بيده عقدة النكاح ومنها الحذف نحو وترغبونأن تنكحوهن يحتملفىوعنومنها اختلاف مرجع الضمير نحو اليه يصمدالكم الطيب والعمل الصالح يرفعه محتمل عودضمير الفاعل في رفعه إلى ماعاد عليه ضمير اليهوهواللهويحتمل عوده إلىالعمل والمعنى أنااهمل الصالح هوالذى يرفعهالسكلم الطيب ويحتمل عوده إلى السكام الطيب أى أن السكام الطيب وهو التوحيد برقع العمل الصالح لا نه لا يصع العمل الامع مطيتي الإيمانومنهااحتمال العطف والاستشناف نحوإلاالله والراسخون فىالعلم يقولون ومنها غرابة اللفظ فيا عجبا من رحلها نحو فلاتعضلوهن ومنهاعدم كثرة الاستعال نحو يلقون السمع أى يسمعون ثانى عطفة أىمتكبر فاصبح المتحمل يقلب كفيه أى نادما ومنها التقديم والتأخير نحو (ولو لا كلة سبقت من ربك لـكان لزاما وأجل مسمى) أىولولاكلةو أجلمسمي لمكانلواماما يسألونك كاثنك خفي عنهاأى يسألونك عنهاكأنك خفي ومنها

قلب المنقول نحوطورسينين أى سيناء علىآل ياسينأى علىالياسومنها النكرير القاطع لوصل الـكلام في الظاهر نحو للذيناستضعفوا لمنآمن منهم

﴿ فَصَلَ ﴾ . قديقع النبيين متصلا نحو من الفجر بعد قوله الخيط الابيض من الخيط الاسود ومنفصلًا في آية أخرى نحو (فانطلقها فلا تحل له من بعدحتى تنكح زوجاغيره بعدقو له الطلاق مرتان) فانها بينت!ن المراد به الطلاقالذي تمل<del>ك الرجمة</del> بعدمولولاها لـكانالـكلمنحصرافي الطلقتين (وقد أخرج) أحمدو أبو داو دفى ناسخه وسعيد بن منصور وغير هم عن أبى رزين الأسدى قال قال رجل يارسول الله أرأيت قول الله الطلاق مرتان فأ من الثأ لثة قال أو تسريح الحسان (و اخرج) ابن مردويه عن أنس قالةال رجليارسول الله ذكر الله الطلاق مرتين فأين الثالثة قال إمساك بمعروف أوتسريح بإحسان وقولهو جوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة دال على جو از الرؤية ويفسره أن المراد بقوله لا تدركه الابصار قال لا تحيط به (وأخرج)عن عكرمة أنه قيل له عند ذكر الرؤية أليس قدقال لا ندركه الأبصار فقال ألست ترى السها.أف كلها ترى وقوله أحلت المكرم يهمة الأنعام الامايتلي عليكم فسره قوله حرمت عليكم الميتةالآية وقوله مالكيومالدين فسرءقوله وماأدراكمايومالدينتم ما أدراك مايومالدين الآية وقوله فتلفىآدممن ربه كلمات فسرمقو لهقالا ربنا ظلمناأ نفسنا الآيةوقوله وإذا بشرأحدهم بماضرب للرحمن مثلافسره قو له في آيةالنجل بالآنثي وقو له وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم قال العلماء بيان هذا العهد قواه اثن أقمتم الصلاة وآنيتم الزكاة وآمنتم برسلي الخ فهذا عهده وعهدهم لأكفرن عنكم سيآنكم الخ وقوله (صراط الذين أنعمت عليهم بينة قوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين)

الآية وقديقع التبيين بالسنة مثلوأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ولله علىالناس-جالبيت وقدبينت

السنة أفعالاالصلاة والحبرومقادير نصبالزكوات في أنواعها ﴿ تنبيه ﴾ اختلف في آيات هيمن

قبيل المجمل أولا منها آية السرقة قيل إنها مجملة في اليدلانها تطلق على العضو إلى الكوعوإلى المرفق

وإلى المنكبوفي القطع لانه يطلق على الابانة وعلى الجرحو لاظهور أو احدمن ذلك وإبانة الشارعمن

الكوع تبين أن المراد ذلك وقيل لاإجمال فيها لان القطع ظاهر في الإبانة ومنها وامسحوا برموسكم قيل

إنها بحملة لنرددها بين مسحالكل والبعض ومسحالشارع الناصية مبين لذلك وقيل لا وانماهى لمطلق المسحالصادق بأقلما ينطلق عليه الاسمرو بغيره ومنها حرمت عليكمأمها نكم قبيل بحملة لان اسناد النحريم إلىالَعين لايصحلانه إنما يتعلق بالفمل فلابد من تقديره وهو محتملُ لأمورُ لاحاجة إلى جميعها ولامرجحُ لبمضها وقيلاللوجودالمرجح وهوالعرف فانه يقضى بأن المراد تحريم الاستمتاع بوطءو نحوه ويجرى ذلك فى كلماعلق فيه التحريم والتحليل بالاعيان ومنها (وأحل الله البيع وحرم الربا) قيل إنها بجملة لان

يروق ولأمهني يروع من طبائع السوقة فلا يرعك تهويله باسم موضع غريب وقال ويوم عقرت للمذارى

فظل المذارى رتمين بلحمها

وشحم كهداب الدمقس

المقتل تقديره اذكريوم عقرت مطيتي أو يرده على قوله يوم بدارة جلجل و ايس فى المصراع الأول من هـذا البيت الاسفاهته قلل بعض الأدناء قوله ياعجبا يعجبهم ون سفهه في شبايه من نحره ناقته لهمو إنما أراد أن لأيكون الكلاممن هذا المصراع منقطماعن الأولوأراد أنيكون الـكلام ملائما له وهذا الذيذكره بعيد وهو منقطع عن الآول وظاهره أنه يتمجب من تحمل العذارى رحله و ایس فی هذا نمجب کبیر ولا في نحر الناقة لهن

تعجب وان کان یعنی به

انهن حملن رحله وارس بعضهن حملته فعبر عن نفسه برحلة فهدنا قليل يشبه أن يكون عجبا لكن الكلام لا يدل علمه ويتجانى عنه ولو سلم البيت من العيب لم یکن فیهشیء غزیب و لا ممنى لدبع أكثر من سفاهته مع قـــلة معناه وتقاربامره ومشاكاته طبع المناحرين من الوضعلم بمرله بيت وأثع وكلام رائن وأما البيت الثانى فيعدونه حسنا ويعدون التشببه مليحا واقعا وفمه شيء وذلك أنه عرف اللحم و نــكر الشحم فلا يعلم أنه وصف شحمها وذكر تشببه أحدهما بشيء واقعوعجز عن تشبيه القسمة الأولى نقص في الصنعة وعجز عناعطاء الكلام حقه وفیه شیء آ۔ز من جمه المعنى وهو أنه وصف طمامه الذي أطمم من أضاف بالجودة برهذا قد يماب وقدية ل أن العرب تفتخل مذلك ولا برونه

الزبا لزبادة وما من بيع الافيه زيادة فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم رقيل لالأن البيع منة ول شرعا فحمل علىعمومه مالم بقم دليل النخصيص وقال الماوردي للشاؤمي في مذه الآية أربعة أفوال أحدها أنها عامةفان لفظها لفظ عموم بتناول كلببع وبقضى إباحة جميعها الاماخصه الدليل وهذاالقول أصحها عندالشاؤمي وأصحابه لآنه صلىالله عليهوسلم نهمىءن بيوعكانوا يعتادونهاولم بينالجائز فدل علىأنالآية تناولت إباحة جميع البيوعوإلا ماخص منها فبينصليالله عليهوسلما لخصوص قال فعلى " هذا في الممرم قولان أحدهما أنه عموم أريدًا به العموم و أن دخله النخصيض والناني أنه عموم أريد به الخصوص قال والفرق بينهما أنالبهان فالثانى متقدم عن اللمظ وفي الأول متأخرعنه مقرن به قال وعلىالقو ايزيجوز الاستدلال الآية في المسائل المخاف فيهامالم يقم دابل تخصيص والقول الثاني آمها بجمة لايمقل منهاصحة بيع من فساده الابديان الذي صلى الله عليه وسلم ممقال على هجمة بنفسها أم بعارض مانهى عنه من البيوع وجهان وهل الاجم ل في المعنى المراد دون لفظها لأن المط البيع اسم لغرى معناه معقول لمكن لما قام بازائه منالسنة مايعارضه تدافعالعمومان لم تعين المرادالا بميان السنة فصار بحملا لذاك دون اللمظ وفي اللمظ أيضالانه لما لم بكن المرادمنه ماوقع عليه الاسم وكانت له شرائط غيرمعقولة في اللغة كان مشكلا أيضاوجهانقال وعلى الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع ولافساده وإندلت على صحالبيعمن أصله الوهداهو الفرق بينالعام والجمل حيث جاز الاستدلال ظاهراالعموم ولم بجز الاستدلال ظاهر المجملو القول الثالث أنهاعا . أبحملة معاقال واختلف في وجه ذلك على أرجه أحدما أن العموم في اللفظ والاجمال في الممنى فيكون اللفظ عاما مخسوصا والمعنى بحملا لحقه النفسير والثَّاني أن العموم في وأحل الله البيع را لاجمال في وحرم الربا والثالث أنه كان بحمر فلما بينه الذي صلى الله وسلم صارعاما فيـكون داخلا في المجمل قبل البيان و في العموم بعد البيان فعلى هذا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المخناف فيها ( والقول ) الرابع أنها تناولت بيما معهودا ونزلت بعد أنأحل الني ضلي اللهءليه وسلم بيبرعا وحرمبيوعافا للامللمهدأهلي هذا يجوز الاستدلال بظاهرها اه ومنها ألآياتالني فيهاالأسماء الشرعية (نحوا بيمو االصلاة وآنو االزكاه فم شهد منكم الشهر فليصمه ولله على الناس حج البيت ) قيل إم ابحمة لاحتمال الصلاة الحكل دعاء رالصيام اسكل المساك والحج لسكل قصدو المراديم لاندل عليه اللغاو افتقر إلى البهان وقيل لا ل يحمل على كل ماذكر الا ماخص بدليل ﴿ تنبيه ﴾ قال ان الحصار من الناس من جعل المجمل و المحتمل بازا شيء واحدقال والصواب أنالجمل المهط لمبهم الذى لايفهم المرادمنه والمحتمل للمظالوا فع بالوضع الأول على معنيين مفهومين فصاعدا سواءكان حقيقة في كلها أربعضها قال والفرق بينهما أن المحمليدل على أمور معروفة واللهظ مشترك متردداينهماوالمهم لايدل على أمره مروف معالفط بأنا شادعم بفوض لاحد بيان المجمل بخلاف المحتمل

(النوع السابع والأربعون في فاسخه ومنسوخه) أفراده بالتصنيف خلائق لا يحصون منهم أبوعبيدة الفاسم بن سلام وأبو داود السبحسة في وأبرجعفرالحاسوا بنالا نبارى و كي وابن الدربي وآخرون قال الأنمة لايجوز لاحدان بفسر كتاب الله الابعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ وقد قال على لقاضاً تعرف الباسخ من المنسوخ قال لاقال هلسكت وأهلكت وفي هذا النوع مسائل الاولى يرد الندخ عمني الازاله و منه قوله في سخ لله ما باقي الشيطان مم يحكم الله آيا ته و بمنه التبديل و منه (وإذا بدلنا آية) مكان آينو بمهني التحويل كتناسخ لمواد بن عمني تحويل الميراث من واحد إلى و احد و بمهني الدلمة من موضع إلى موضع ومنه فسخت الكتاب إذا نفلت الهيما كيا للفظه و خطه قل

وهذا الوجه لايصح أن يكون فىالقرآن وأكرعلىالنحاس أجازة وذلك عُجاً أنالناح فيهلاياتي بلفظ المنسوخ وأنه إنما يأتى بلبظ آخروقال السعيدى يشهد لمافاله النحاس قوله تعالى اناكما فستنسخ ما كنتم تعملون وقالوانه في أمال كمتاب لدينا العلي حكم ومعلوم أن ما نزل من الوحي تحوم اجميعه في أم الكة أبرهو اللوح المحفوظ كما فال تعالى في كتاب كمنون لا يسه إلا المطهرون الثا فيه لفخ عاخص الله به هذه الآمة لحكم منها النيسير وقدأجمع المسلمون على جوازه وأنكر واليهو دظ امنهمأ نه بداء كالذي يرى الرأى ثم يبدوله وهو باطل لازه بيان مدة لحكم كالاحباء بعدالامانة وعكسه والمرض بعدالصحة وعكسه والمقر بعدالغنى وعكسه وذلك لا يكون ندا فكدا الامر والنهى واختب فالعدا وفقيل لايذخ القرآل إلا بقرآن كفوله تعالى (ما ننسخ سآية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) قالوا ولا يكون مثل الفرآن وخيرا منه إلافرآن رقيل مل بنسح القرآل بالسنة لأنها أيضامن عندالله قال تعالى وما ينطق عن الهوى وجمل منه آبه لوصية الآنية رَالثالث إذا كانت السنة بأمرالله من طريق الوحى نسخت وإن كانت باجتهاد فلاحكاه ابن حببب النيسا بررى فى تفسيره وقا بالشافهى حيث رقع نسخ القرآن بالسنة فدمها قرآن عاضد لهاوحيث وقع ندخ السنة بالقرآن فممسنة عاضدة له ليتبين تو فق الفرآن والسنة وقدبسطت فروع هذه المسئلة فىشرح منظومة جمع الجوامع فى الأصول الثالثة لايقع الذخ إلا وإذا عرفتذلك عرفت فسادصنعمن أدخل فى كتب الذخ كـ ثمير امن آبات الاخبار والوعد والوعيد الرابعه النسخ أسامأ حدها ذـخ المأموربه قبل امتثاله وهوالنسخ على الحقيقة كـآية النجوى الثانى فسخءًا كانشراً لمن قبانًا كمآبه شرع القصاص والدية أوكان أمرأمرا اجمالها كمنسخالتوجه الى بيت المفدس بالكمبة وصوم عاشوراء برمضان وإنما يسمى هذا نسخاتجوزالثالث ماأمر به لسبب ثم زول السبب كالامرحين الضمف والفلة بالصبر والصفح ثم تسخ ابجابالفتال وهذافى الحقيقة ليس نسخا بل هومن قسم المنسأكما ول تعالى أو ننسأها فالمسأهو لامر بالقتال إلى أن يقوى المسلم. ن و في حال الضَّمَفُ بِكُونُ الحُكُمُ وَجُوبِالصَّرِعَلِي الآذي وَ بَهْذَا يَضْمَفُمَا لَهُجُ لِهُ كَثَّيْرُونَ مِن أَن لَآيَةٍ فَي ذلك منسوخه بآيه السيف و ليسك ذلك بلهي من المنسأ عمني ان كل أمرورد يجب امتثاله في وقت ما لهله تقتضي ذلك الحـكم بلينتقل بانتقال للك العلة إلى حكم آحر وليس بنسخ إنما النسخ الازلة للحكم حتى لا يجرز امنة له وقال مكى ذكر جماعة أن ماورد من الخطاب مشمر بالنوقيت والغاية مثل قوله في البقرة (فا مفوا أو اصفحوا حتى أني الله أمره ) محكم غير منسوخ لا نه مؤجل بأجل والمؤجل بأجللانه خ فيه الخامسة قال بعضهم ور القرآن باعتبار الناسخ والمنسوخ قسام قسم ليس فيه ناسخ ولامنسوخ وهو ثلانة وأربعون سورة الفاتحة ريوسف ويسوالحجرات والرحمن والحديد والصف والجمة والنحريم والملك والحاقة ونوح والجن والمرسلات وعم والناذعات والانفطار وثلاث بمدها والفجر ومابعدها إلى آحرالقرآن إلا النين والمصر والكافرين وتسمقيهالناسخ والمنسوخ رهوخمس وعشروناابة رةو الاث بده والحج النور وتاليهاوالاحزاب وسبأوا لمؤمن وشورى والذاريات والطور والواقعة والمجادلة والمزمل والمدثر وكورت والعصروقسم فيهالناحخ فقط وهوستة المتح والحشر والمنافنون والتغابن والطلاق والأعلىوقسم فيهالمنسوخ فاطوالاربعونالباقيةوفيه ظر يمرف بما سيأتي السادسة قال مكي الماسخ أفسام فرض نمخ فرضار لايجوز العمل بالاول كمنسخ الحبس الزوانى بالحد وفرض ندخ فرضا ويجوزالعمل بالاول كآية المصاهرة وفرض ندخ ندبا كالفتال كان ندأتم صار فرضاو ندب نسخ فرضا كفيام الليل نسخ الفرا. قفي قرله في قرموا ما تيسر من

عميا وإنما الفرس لهم الذين برون هـذا عيباً شنيمأ وأما تشبيهالشحم بالدمقس فشيء يقع للمامة وبجـــرى على ألسننهم فليس بشيء قد سبق إليه وإنما زاد المفتل للنافية وهذا مفيد ومع ذلك فلست أعلم المامة تذكر هذه الزيادة ولم يعد أهل الصنعة ذلك من البديسع ورأوه قريباً وفيه شيء آخروهوان تبجحه بماأطم للاحباب مذموم وان سوغ النبجح بما أطعم للاضاف إلا أن تورد الكلام مورد المجون وعلى طريق أبى نواس في المزاح ِ المداعبة وقوله ويوم دخلت الخدر خدر

فقاً لت لك الوبلات اللك مرجلي

نقول وقد مال الغبيط نامعا

عقرت بعیری یا امرأ النیس فانزل

قوله دخلت الخدر خدر عنيزة ذكره تكريرا لاقامة الوزن لافائدة فية غيره ولا ملاحة له ولا

رونق وقوله في المصراع الاخير من هذا البيت فقالت لك الويلات اللك مرجلي كلام مؤنث من كلام النساء نقله من جهته إلى شعره وليس فيه غير هذا وتكريره بعد ذلك تقول وقد مال الغبيط يعني قتب الهودج بعدقوله فقالت لك الويلات انك مرجل لآفائدة فيه غير تقدير الوزن والا فحكاية قولها أ الأول كافوهوفي النظم قبيح لانهذكر مرة فقالت ومرة تقول في معني واحد وفصل خفيف وفي مصراع الثانى أيضا تأنيث من كلامهن وذكر أبو عبيدة انه قال عقرت بميرى ولم يقل ناقتى لأنهم يحملون النساء على ذكور الابل لانها أقوى وفيه نظر لان الاظهر ان البعير اسم المذكر والاثي واحتاج إلى ذكر البعير لاقامة الوزن وقوله فقلت لها سیری وأرخی زمامه

ولا تبعدينى من جناك المملل

القرآن السابعة النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب أحدها ما نسخ تلاو ته وحكمه معاقالت عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله ﷺ وهن بما يقرأ من القرآن رواه الشيخان وقد تسكلموا في قولها وهنءا يقر أمن القرآن فان ظاهره بتماء التلاوة و ايسكذلك (و أجيب) بأن المرادقارب الوفاة أو ان التلاوة نسخت أيضاو لم ببلغ ذلك كل الناس [لا بعد وفاة رسول الله عَرَائِيْمٍ فتوفى و بعض الناس يقرؤها وقال أبو موسى الاشعرى نزلت ثم رفعت وقال مكى هذا المثال فيه المنسوخ غير متلو والناسخ أيضا غير متلو ولاأعلم له نظيرا اه ( الضرب الثاني ) ما ندخ حكمه دون تلاو ته وهذا الضربهو الذي فيه الكتب المؤلفة وهو على الحقيقة قليل جدا وان أكر الناس من تعديد الآيات فيه فان المحققين منهم كالقاضي أ في بكر بن العرف بين ذلك وأتقنه والذي أقولهان الذي أورده المكثرون أقسام قسم ايسمن النسخ فيشيءو لامن التخصيص ولا له بهما علاقة بوجهمن الوجره وذلك مثل قو المتعالى (ويمار زقناهم ينفقون وأنفقو ايما رزقناكم ) ونحوذلك قالواا نهمنسوخ بآية الزكاة وليسكذلك بلهو باقاما الاولى فانها خبرفي معرض الثناء عليهم بالانفاق وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة وبالانفاق علىالأهلو بالانفاق في الأمور المندو بة كالاعانة والاضافة وليس في الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاة والآية الثانية يصلح حلماعلى الزكاة وقد فسرت بذلك وكيذا قوله تعالى (أليس الله بأحكم الحاكمين )قيل إنهامًا نسخ بآية السيف وليس كذلك لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبدا لا يقبل هذا الكلام النسخ وانكان معناه الأمر بالتفويض وترك المعاقبةوةو لهفي البقرة وقولوا للناس حسنا عده بعضهم من المنسوخ بآيةالسيفوقدغلطه ابن الحصار بأن الآية حكاية عما أخذه على بني اسرائيل من الميثاق فهو خبر فلا نسخ فيه وقس على ذلك وتسمهو من قسم المخصوص لامن قسم المنسوخ وقداعتني ابن العربي بتحرير وفأجاد كقو له (ان الانسان لى حسر إلا الذين آمنو او الشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنو افاعفو اأو اصفحو احتى يأتى الله بأمره وغير ذلك من الآيات التي خصت باستثناء أو غاية وقدأخطأمنأدخلها في المنسوخ ومنهقو له ولا تنكحو االمشركات حتى بؤمن قيل انه نسخ بقو لهو المحصنات من الذين أو تو االكتاب و إنما هو مخصوص به وقسم رفعما كانعليه الأمرفي الجاهلية أوفي شرائع من قبلنا أوفي أول الاسلام ولم ينزل في القرآن كابطال نكاح نساءالآبا ومشروعية القصاصوالدية وحصرالطلاق فالثلاث وهذا ادخاله في قسم الناسخ قريب و لكن عدم ادخا له أقرب و هو الذي رجحه مكى يغيره و وجهو ه بأن ذلك الوعد في الناسخ بمدجميع القرآن منه إذكاه أوأكثره رافعلماكان عليه الكفارو أهل الكتاب قالوا وإنماحق الناسخ والمنسوخ أن تكون آية نسخت آية اه نعم النوع الآخر منه وهور افع ماكان في أول الاسلام ادخاله أوجه من القسمين قبله إذا علمت ذلك فقد خرج من الآيات الني أوردها المكثرون الجم الغفير مع آيات الصفح والعفو أن قلنا أن آية السيف لم تنسخ إ و في مايصلح الذلك عدديسير وقد أفردته بأدلته في تأليف لطيف وهاأناأورده هنا محروافن البقرة قوله تعالى كتبعليكم إذاحضر أحدكم الموت الآية منسوخة قيل بآية المواريث وقيل بحديث ألا لاوصية لوارث وقيل بالاجماع حكاء ابن العربي محكمة ولا مقدرةقو له أحل احكم ليلة الصيام الرقث ناسخة لقيرله كماكتب علىالذين من قبلسكم لان مقتضاها الموافقة فيماكمان عليهم من تحريم الأكل والوطء بعدالنوم ذكره ابن العربي وحكي قولا آخر أنه نسخ لما كبَّان بالسنة قوله تعالى يَسألونك عن الشهر الحرام الآيةمنسوخة بقوله وقاتلوا المشركين كافة الآية أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة قو له تعالى والذين يتو فون منكم إلى قو له

متاعا إلى الحول منسوخة بآية أربعة أشهروعشرا والوصية منسوخة بالميراث والسكنى ثابتة عندقوم منسوخة عند آخرين بحديث ولاسكني قوله تعالى (و إن تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه مجاسبكم به الله) منسوخة بقوله بعده لايكاف الله نفسا إلاوسمها ومنآ لعمران قوله تعالىا نقوا الله حق تقا ته قبيل انه منسوخ بقوله فاتقواآلله مااستطعتم وقيل لابلهو محكم وليس فيها آية يصح فيهادءوى النسخ غير هذه آلآية ومن النساءةوله تعالى (والذين عقدت أيما نكم فآتوهم تصيبهم منسوخة بقوله وأولوا لا ُرحام بمضهم أو لي ببمض في كــــــاب الله) قوله تعالى و إذا حضر القسمة الآية قيل منسوخة و قيل لا و اكن تهاون الناس فىالعمل بها قوله تعالى واللاتى يأتينالفاحشة الآية منسوخة بآية النور ومن المائدة قوله تعالى ولاالشهر الحراممنسوخة باباحة القتالفيه قوله تعالى فانجاءوك فاحكم ببنهمأوأعرض عنهم منسوخة بقوله وأناحكم بينهم بماأنزل اللةقوله تعالى أوآخر انمزغيركم منسوخ بقو اموأشهدوا ذوىعدل منكم ومن الانفال قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون الآية منسوخة بالآية بعدها ومن براءة قولة تعالى إنفرو اخفافا وثقالا منسوخة بآيات العذر وهوقوله ليس علىالاعبي حرج الآية وقوله ايسعلىالضعفاء الآبتين وبقولهوما كانالمؤمنون لينفروا كافة ومنالنورقوله تعالى الزانىلاينكح إلازانية الآية منسوخة بقوله وأنكوا الايامى مذكم قوله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيما نكم الابةقيلمنسوخة وقيللاو اكمنتهاو نالناسر فيالعمل بها ومن الاحزاب قوله تعالى لاتحل لك النساء الآية منسوخة بقولة إناحللنا لك أزواجك الآيةومن المجادلة قو له تعالى إذا ناجيتم الرسول.فقدموا الآية منسوخة بالآية بعدهاومنالممتحنة قوله تعالى فـآنوا الذين:هبت أزواجهم مثل ماأنفقوا قيل منسوخ آية السيف وقيل بآيةالغنيمة وقيل محكم ومنابازمل قوله قم الليل إلا قليلا منسوخ بآخرااسورة ثم نسخ الآخر بالصلوات الخسفهذه إحدىوعشرون آية منسوخةعلى على خلاف فى بعضها لايصح دعوى النسخ فى غيرها والاصح فى آية الاستئذان والقسمة الأحكام

بةو له فولوجهك شطر المسجد الحرام الآية فتمت عشرون وقد نظمتها فيأبيات فقلت قد أكثرالناس فيالمنسوخ منعدد وأدخلوا فسه آيا ليس تنحصر عشرين حررها الحبذاق والكبر وهاك تحرير آی لا مزيد لها أى التوجه حيث المرء كان وان يوصىلاهلمه عندالموت محتضر وحرمة الا كل بعدالنوم معرفث وحق تقواه فما صح في أثر والاعتبداد بحولٌ مع وصيتها والحاف والحبس للزانى وتركأولي ومنع عقـد لزان أو لزانيــة

وفدية لمطيق الصوم مشتهر وفي الحرام قتال الأولى كفروا وأن يدان حديث النفس والفكر كفروا شهادهم والصدير والنفر وما على المصطنى في العقد محتظر ودفع مهر لمنجاءت وآية نجـــواه كـذاك قيام الليــل مستطر وزيد آية الاستنذان من ملكت ﴿ وآية القسمة الفضلي لمن حضروا

فصارت تسعة عشر ويضماليها قوله تعالى فأينما تولوا فثموجه الله علىرأى ابنءباس أنها منسوخة

(فَانَقَلْتَ) مَاالْحَسَمَة فَرَفْعِ الْحَكُمُ وَبَقَّاءَ النَّلَاوَةُ (فَالْجُوابِ) مَنْوَجَهِينَ أَحَدَهُمَا أَنَالَقُرآنَ كَمَا يَتْلَى ليعرف الحمكم منه والعمل به فيتلى لكونه كلامالله فيثاب عليه فتركت النلاوة لهذه الحكمة والثاني أن النسخ لبا يكون للنخفيف فأبقيت النلاوة تذكيرا للنعمة ورفع المشقة وأما ماورد فىالقرآن ناسخا لماكان عليه الجاهلية أوكان فىشرع من قبلنا أوفى أول الاسلام فهو أيضا قليل العدد كنسخ

فثلك حبلي قــد طرفت ومرضع فألهيتها عن ذي تماثم

مغيلي البيت الأول قريب النسم ليس له معدى بديع ولا لفظ شريف كانه منءبارات المنحطين فى الصنعة وقوله فمثلك حبلي قد طرقت عابه عليه أهلاالعربية ومعناه عندهم حتى يستقيم الكلام فرب مثلك حبلي قد طرقت و تقديره أنهزير نساءوانه يفسدهن ويلميون عن حبلهن ورضاعهن لأن الحبلي والمرضعة أبعـــد من الغزل وطلب الرجال والبيت الثـاني في الاعتبذار والاستهتار والتهيام وغيرمنتظم مع المعنى الذي قدمه في البيت الآوللان تقدىره لاتبعديني عن نفسك فانى أغلب النساء وأخدعهن عن رأيهن وأفسدهن بالتغيازل وكونه مفســدة لهن لايوجبله وصلهن وترك ابعادهن إياء بل يوجب هجره والاستخفاف

به اسخفه ودخوله کل مدخل فاحش ورکو به کل مرکب فاحش والتفحش من الفحش ما یدتمکف من مشله و یا نفست کر درکهوله اذا ما بکی من خلفها

شق وتحتى شقها لم يحول و بوما على ظهرالكشيب تعذرت

على وآلت حلَّفة لم تحلل فالبيت الأول غـاية في الفحش نهاية في الدخم وأى فائدة لذكره لمشبقته کف کان برکب هدده القيامح وبذمب هده الموارد إن هذا اليبغضه كلمنسمع كلامهو يوجب له المقت وهو لو صدق لكان قسحا فكيف ويحرزأن بكونكاذبا ثم ايس في البيت لعظ بديع البيت متصل ما لبيت الذي قبله من ذكر المرضع الني لها ولد محول فأما البيت الثانى وهو قوله ويوما

استقبال يمت المقدس آية الفبلةرصوم عاشوراه بصوم ومضان في أشياء أخر حروتها في كتابي المشاو إليه (فوائد منثورة) قال بمضهم ايس في القرآن ناسخ الاوالمنسوخ َ له في الترتيب إلا في آيتين آيه العدة فيالبقرة وقوله لانحل لك النساء كانقدم وزادبمضهم ثالثة وهيآية الحشرفالفيء على وأيءن قَالَ أَنَّهَا مُنسُوحُهُ بَآيَةً الْأَنْفَالُ وَاعْلُمُوا أَنَّمَا غَنْمُتُمْ مِن شَيْءً وَزَادِةُرِمِرَا بِعَهُوهِي قُولُهُ خَذَالْعَهُو بِعَنَّى الفصل من أمو الهم على وأىمن قال أنها منسوخة بآية الزكاة وقال ابن العربي كلما في القرآن من الصفح عن الكفار والتولى و الأعراض والكمف عنهم منسوخ آيه السيف وهي (فاذا أنساخ لأشهر الحرم فاقالموا المشركين ) الآية نسخت ما أ، وأربعا وعشرين آية ثم نسخ آخرها أولها اهوقد تقدم ما فيه وقال أيضا عجيب النسوخ قوله تعالى خذالمفو الآية فارأولها وآخرها وهو وأعرض عن الجاهلين منسوخ ووسطها محكم وهو وأمر بالعرف وقال من عجيبه أيضا آية أولها منسوخ وآخرها ناسخ ولانظير لهاوهي قوله عليكم نفسكم لابضركم من ضارإذا اهتدبتم بعني بالامر بالمعروف والنهى عن المكر فهذا نامخ لة وله (علمكم انفسكم وقال السعيدى لم يمكث منسوخ مدة أكثر من قوله تمالى قل ماكنت بدعا من الرسل الآية مكثت سنة عشر سنة حتى نسخها أولالفتح عام الحديبية وذكر هبة الله بن سلامة الضرير أنه قال في قوله تعالى (و يطمعون الطعام على حبه) الآية أن المنسوخ من هذه الجلة وأسيرا والمراد بذلك أسيرالمشركين فقرىء عليهالكمتابوا بنته تسمعفلها انتهى إلى هذا الموضع قال له اخطأت ياأبت قال وكيف قالت أجمع المسلمون علىأن الاسير يطمم ولا يقتل جوعا فقال صدقت وقال شيدلة في البرهانيجوز ندخ الناسخ فيصيرمنسوخا كقوله اكمدينكم ولى دىن نسخها قوله تم لى اقتلوا المشرك بين شم نسخ هذه بقوله حتى بعطوا الجزية كسذا قال وفيه نظر من وجهبن أحدهما ما تقدمت الإشارة إليه وآلآحر أن قوله حتى يعطدوا الجزبة مخصص الآية لا بالمنزنهم بمثل له بآخر سورة المزمل فانه بالمنخ لأولها منسوخ بفرض الصلوات وقوله أنفروا خفافا و ثقالًا ما ينح لآيات الكمف منسوخ آيات العذر (رأخرج) أبو عبيد عن الحسن وأنى ميسرة قالا ايس في المائدة منسوخ ويشكل بما في المستدرك عن ابن عباس أن أو له فاحكم بينهم أو أعرض عنهم منس خ قوله وأن احكم ببنهم بما أنزل الله(وأخرج) أوعبيدوغير،عن ان عباس قال أول ما نسخ من القرآن نسخ القبلة (وأخرج) أبوداود في ناسخ من وجه أخذعنه قال أر لآية نسخت من المرآن القبلة ثم الصيام الاول قال كي وعلى هذا فلم يقع في المكي ناسخ قال وقد ذكراً فه وقع فيه في آیات منها قوله تعالی فی سورة غافر ( والملاکة یسبحون بحمد رسم و بؤمنون به ویستغفرون للذين آمنوا ) فانه ناسخ لقوله ويستغفرون لمن الارض فلت أحسن من دذه نسخ قيام الليل في أول سورة المزمل بآخرها أو ﴿ إِجَابِ الصلوات الخمروذلك بَكَةُ انْفَاماً ﴿ نَنْهِيه ﴾ قال ابن الحصار انما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي يقول آية كـذا نسخت كمذا قال وتديحكم به عندوجو دالتعارض المقطوع بهمع علم التاريخ المعرف المنقدم والمتأخر قال ولايمتمدفي الندبخ قول عوام المفسرين لمولااجتهاد المجتهدين منغير الهلصحيح ولامعارضة بينة لان النسخ يتضمن رفع حكم وإنبات حكم نقرر فيعهده صلىالله عليه وسلم والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأى و الاجتمادةال والناس في هذا بين طرفي نقيض فمن قائل لايقبل في النسخ أحبار الاحاد المدول ومن تساهل بكنفي فيه بقول مفسر أو مجتمدوااصو اب خلاف قولمها اهرالصرب)الثالث ما نسخ تلاوته دون حكمه وقد أورد بعضهم فيهسؤ الاوهو ما الحكمة في رفع البلاوة مع بقاء الحكمو دلا أبقيت اللاوة اليجتمع العمل محكمها و ثواب تلاوتها (وأجاب) صاحبالفنون بأنذلك لـ ظهر به

يتعجب منه وإنما تشددت وتعسرت عليه وحلفت عليبه فهو كلام رديم النسج لافائدة لذكره ليإ أن حبيبته تمنعت عليه يوما بموضع يسميه ويصفه وأنتتجدفىشمر المحدثين منهذا الجنسفي التغزيلاً مايذرب معــه اللبّ وتطرب عليُــه النفس؛ وهذا بما تستنكر والنفسل ويشمئز منهالقلبوليس فيسه شيء من الاحسان والحسن وقزله الندال

وان كنت قد أزمعي صرى فأجلى أخ الله مذ أن حسلك

وأنك مهما تأمر في الفلب يغمسل فالبيت الأول فيه ركاكة جدا و تأنيك ورق ولكن فيها تخنيث كلام النساء بما يلائمون من الطبع اوقع واغزل وليس كذلك لانك تجد الشعراء في الشعراء في الشعراء والمصراع النالي منقطع عن الأول يلائمه ولا

مقدار طاعة مذه الآمة في المصارعة الى بذل النفوس بطريق الطن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسرشيء كاسارع لخليل إلى ذح ولده بمنام والمنام أدنى طربق الوحى وأثملة هذا الضرب كثيرة قال أبوعبيدة حدثها سمويل بنابراهم عن أبوب عن فاقع عن ابن عمر قال ليقوان أحدكم قداخذت القرآن كاءوما يدريه ماكاء قد ذهب منه فرآل كثير و لـكن ليقل قد أخذت منه ماظهروقال حدثنا إبن في مريم عن أبن لهيمة عن أبن الأسود عن عروة بن الزبير عن عائنة قالت كانت سورة الآحز'ب تقرأ في زمر النبي بالله ما ثني آية فلما كتب عثمان المصـــاحف لم نقدر منها الاماهو الآن وقال حدثنا اسم-ييل بن جعفر عن المبارك بن فضلة عن عاصم بن أ بي السجود عن ذر بن جبيش قال لى أبى بن كمب كا بن تعد سورة الاحزاب قست انذين وسبمين آية و ثلاثة وسبعين آبه قال ان كانت لنجدل سورة البقرة و ان كهنا لنقرأ فيها آية الرجم قال (اذاز ناالشبخ والشيخة فارجوهما البنة نكلامن الله والله عزيز حكيم) وقال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث ،نخالدبن يزيد عن سميد بن أبي هلال عن مروان بن عبَّان عن أبي أمامة بن سهل أن خالته قالت لفــــد أفرأنا رسول الله عليه آية الرجم الشيخ والشيخة فارجمرهما البتة بمــــا قضيا مناللة وقال حدثنا حجاج ءن أبن جرج اخبرني ابن أبي حميدة عن حميدة بنت أبي يونس قالت قرآ عن أبي وهو ابن ثما نين سنة في مصحف عا تشه و آن الله و ملا تبكته يصلون على النبي با أيها الذين آمنو ا صلوا عليهوسلموا تسلمارعلى الذبن يصلون الصفوف الآول ) قالت قبل أن يغيرعثماںالمصاحف وقال حدثناعبدالله بن صالح عز هشام بن سعيد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسارعن أبي واقدالليثي قال كان رسول الله علي إذا أوحى اليه أنيناه فعلمنا عمـــا أرحى اليه قال فحثت ذات يوم فقالان الله يقول أناأ نزلنا المال لإفام الصلافو إيتاء الزكاة رلوان لان آدم وإديا بالأحب أن يكون اليهالثانىولو كأناليهالثانى لاحبأن يكون البهما الثاآت ولا يملا جوف ابن آدم الاالعراب يتوب الله على من تاب (وأخرج) الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب قال قال لي رسول صلى الله عليه وسلم انانةأمر فأنأفرأ عليك القرآن فقرألم بسكن المذين كنفروامن أمل السكتاب والمشركين ومن بقيتها لوأن ابنآدمسألواديامنمال فأعطيه سأل ثانيا وانسأل ثانيافاعطيه سأل نالثاولايلا جوف ابنآدمالاالتراب يتوبالله على من تابو أن ذات الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا النصرانية ومن يعملخيرافان يكفره وقالأ وعبيدة حدثا حجاج عنحاد بن سلمة عنعلي بن زيد عنابي حرَّب بنأبي الاسود عنابيموسي الاشعرى قال نزلت سوَّرة نحو برامة ثمر فعت وحفظ منها ( ان الله سيؤ يدهذا الدين باقو املاخلاق لهم واو أن لا بن آدم و ادبين من ما ل نتمي و اديا ثالثًا و لا ينكر جوف بنآدم الاالثر اب ويتوب الله على من تاب) ( وأخرج ) ابن أ بي حانم عن أ بي موسى الاشمري قال كنا نقرأسورة نشبهها باحدى المسبحات ما نسيناها غير انى حفظت منها يا أيها الذين آمنو الانقولو ا مالانفملون فنكتبشهادةفي أعناقكم فتسألون عنها يومالقيامة وقال أبوعبيدة حدثنا حجاج عنسميد عن الحركم بن عدية عن عبد بن عدى قال قال عمر كنا نقر ألا ترغبو اعن آبا تكم فا نه كفر بكم ثم قال ازيد بن ثابتأ كذلك فالنعمو فالحدثنا ابنأ برمريم عن نافع بنعامرا لجمحى حدثني ابنأ بىمليكة عن المسور ابريخرمة قال فالعمر لعبد الرحمن عوف ألم تجد فيما أنزل علينا أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة فانالابجدها قال اسقطت فهااسفط من القرآن وقال حدثنا ابن ابي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المفافرىءنأ بىسفيانالىكلاعىأن،سلمة بنعلد الأنصارى قال لهم ذات بوم أخبروني بآينين في القرآرلم بكتبانىالمصحففالم يخبروه وعندهمأ بوالكنو دسمدبن مالك فقال (ارا بن مسلمة الذينآه نوا

يوأفقه وهذا يبين اك اذا اعترضت معه البيت الذي تقدمه كيف ينكرعلها ندللهاو المتفزل يطرب على دلال الحبيب وتدلله والبيت الثانى قد عب عليه لانه قد أخبر أن من سببها أن لانفتر عا برسا من أن حبيها يقنله وأسا تملك قليه فما أمرته فملهوالمحب إذا أخسر عن مثل هذا صدق و ان کارے المعی غير هذا الذي عدبعلمه وأنما ذهب مذهبا آحر وهو أنه أراد أن يظهر الجلد فهذا خيلاف ما أظهر من نفسه فيما تقدم من الأيات من الحبوالبكاءعلى الاحبة فقد دخل فی وجه آخر من المنافضة والاحالة في الـكلام ثم قرله تأمري القلب يفءل معناه تأمريني والقلب لايأمر والاستمارة في ذلك غير واقمة ولاحسنة وقرله فان كنت قد ساءنك ەق خلىقة

فسلى ثيابى عن ثيابك تنسلي

وما ذرفت عيناك الا انضری

وهاجروا وجاعدوا فسبيل الله بأموالهم وأنفسهم الاأبشروأ تتم المملحون والذين آووهم ونصررهم وجادلواعتهم القوم الذين غضب الله عليهم أو الثك لا نعلم نفس ما أخني لهم من قره أعين جزاء بما كانوا يعملون)(وأخرج)الطرانى في الكبير عن إن عمر قال قرأ رجلان سورة قرأهما رسول الله صلى الله عليه رالم فكا البقرآن بالقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فاصبحا غاديين على رسول الله عَلِيْتُم فَدَكُرُ ا ذَلِكُ له فقال إما عما نُسخ فالهموا عنها و في الصحيحين عرب أنس في قصـة اصحاب شر معونة الذين قتلوا وقنت يدعوعلى قاتليهم قال أنس و نزل فيهم قرآن فرأ نامحتى فه ( أن بلغواعنا قومنا أنا لقينا ربنافرضيعنا وأرضابا فيالمستدرك عنحذيفة قال ما نقرءون ربعها يدنى براءة تال الحسين بن المبارى في كما به الناسخ و المنسوخ عارفع سمه من القرآرولم برقع من الفلوب حمظ سورتا الفنوت في الوتر و تسمى سور في الخلع والحمد. ( ننبيه ) . حكى القاضي أبو بكر في الانصارين قوم انكاره فاالضرب لان الأخبار فيه أخبار آحادر لايجوز القطع على انزال قرآن و نسخه باخبار آحادلاحج فيهاوقال أبو بكر الرازي نسخ الرسم والنلاوة وانما يكون بأن ينسيهم الله إباه يرفه. من أوهامهم و يأمرهم بالأعراض عن تلاوته وكسبه في المصحف فيندرس على الايام كـ مركتب لله القديمة الني ذكرهان كتا ، (في قوله ان الفي الصحف الأولى صحف إبر اهم وموسى) و لا بعرف اليوم منهاشيء ثم لا ملو ذلك من أن يكون و زمان ال ي صلى الله عليه و لم حتى إدا تو ولا يكون مناوا من الفرآن أو يموت و هو مناوموجود بالرسم ثم نسيه الله الناس و يرقعه من اذما تهم و غير جائر فسخ شيء من القرآل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اله وقال فىالبرهان فى قول عمر لولا أن تقول الناس زادعمرفيكتاب الله لكتبهما بدني آية الرجم ظاهره الكتائم جائزة وانمامنعه قول الناس والجائز في نفسه قديقوم منخارجما يمنعه فاذا كانتجائز ارمأن نكون ثابته لانهذا شأن المكبتوب وقديفال لوكانت التلاوة باقية اباءر عمرولم بعرج علىمة لة لماس لأن مقالة الناس لاتصاح ما نما وبالجمة هذه الملازمةمشكلة ولمله كان يعتقد أنه خبر واحدوالقرآن لايثبت به وإن ثبت الحركم ومن هنا أنكر ا نظفر في الينبوع عدا هذ عم نسخ للاو ته قار لان خبر ات الواحد لا يثبت القرآن قال والماهذا، ن المنسأة لاالنسخ وهماءا بذبسان والمرق بينهماأن المنسأ لفظه قديعلم حكمه اه وقوله لعله كان يعتقد أنه خبرو آحدمردود فقدصح أنه تلقاهام الذي صلى الله عليه و سلم (رأخرج) الحاكم من طريق كثير أبن الصلت قال كانزيد ن تأبت وسعيد بن العاص يكتبان المصحف فرا على هذه الآيه فقال زيد سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الشمخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما أابته فقال عمر لما نزات أتبت الذي صلى الله عليه وسلم فقلت أكتبها فكانه كره وذلك فقال عمر ألا ترى أن الشيخ اذ از في ولم بحصن جلد الاشاب إذارنى وقدأ حصورهم قال إن حجر في شرح المنهاج فيستفاد من الحديث السبب في نسخ تلاوم الكون العمل على غير الظاهر من عمومها فلت رخطرت لى فذلك نكتة حسنة وهو ان سببه التخفيف لحي الآمة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في لمصحفوانكان حكمها باقيالانه أثمل الاحكام واشدهاوأغلظالحدود وقيه الإشارة إلى تدب الستر ( وأخرج) النسائي أن مروان بن الحكم قال لومد من أا بت ألا تكتبها في المصحف قال ألا فرى ان الشابين النيبين مرجمان و اند ذكر نا ذلك فقال عمر أنا أكفيكم فقال يارسول الله اكتب لى آية الرجم قال لا تسطيع قوله اكتب أى انذن لى فكنابتها ومكنى منذلك (وأخرج) ابن الضريس في فضائل القرآن عن يعلى من حكم عن زيد أبن أسلم أنَّ عمر خطب الناس فقال لا نشكو افي الرجم فا نه حق و لقد همدت أن أكتبه في المصحف فسأات أبي بن كعب فقل اليساتيني وأنا اشتقر ثمار سول الله صلى الله عليه و سلم فدفعت في صدري وقال تستقرئه آبه الرجم وهم بتسافدون تسافد الحمر قال بن حجر وفيه إشارة إلى بيان السبب ورفع تلارتها رهو الاختلاف ( تنبيه ). ابن الحصار في هذا النوع ان قبيل كيف يقنع النسخ إلى غير مدل وقد قال تمالي ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) رهذا أخبار لا يدخله ملف فالجواب أن تقول كل ما نبت لآن في القرآن و لم ينسخ فهو بدل بما قد نسخت من تلاوته في كلما نسخه الله من القرآن بما لا نعلمه الآن فقد أبدله بما علمناه وتواتر الينا لفظه ومعناه . ( النوع الثامن و الأربعون ) . في مشكلة وموهم الاختلاف والننا فض أفره بالصنيف قطرب.

. ( النوع الثامن و الأربعون ) . في مشكلة وموهم الاختلاف والنناقض أفره بالصنيف قطرب والمراد بهما يوهم النعارض بينالآيات وكلامه تعالى منزه عنذلك كما قالـ (ولو كان منعند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) ـ لكن قد قدم المبتدى ما يوهم اختلافاو ليس به في الحقيقة فاحتج لازالته كما صنف في علف الحديث وبيان الجمع بين لأحاديث المتعارضة وقد تبكام في ذلك بن عباس و-كي عنه التوقب في بمضها قال عبدالرازق في تفسيره أنبأ نامعمرعن رجلعن المنهال بن عرووعن سعيد بنجبير قال جا. رجل إلى ابن عباس فقال رأيت شياء تحتلف على من القرآن فقال ابن عباس ما هو أشك قال ليس بشك و لكنه اختلاف قال هات ما اختلف عليك من ذلك قال أسمع الله يقول ( ثم لم تكن فتنته إلا إن فلوا والله ريناما كنامشركين. قال ولا يكتمون الله حديثًا) فقد كنموا وأسمعه يقول وفلا نساب ينهم بوم تذولا يتسا الون ثم قال وأفيل مضهم على بعض يتسا ملون وقال أثنكم لنكفرون بالذىخلقالارضفى يومينحتى لمنعط تعيينهم قال في لآية الآخرى أمالسما. بناها تمم قال والارض بعد ذلك دحاعا واسمعه يقول كان الله ماشا نه يقول وكان فقال ابن عباس أما قول (مُملم تسكن فننهم إلا أن فالوان الله وبناما كنامشركين فاجم لما رأا يوم القيامة وان الله يغمر لأهل الأسلام ويغفر الذنوب ولا يغفر شركاولا يتماظمه ذنبان يففرة جحده المنبركرن رجاء ان يغفر لهم فقالواوالله ربنا ماكنا مشركين فخمالةعلى أفواههم وتكللت أيديهم وأرجلهم بماكانوا يعملون فعند ذلك يودالذين كفرواوعصوا الرسول لوتسوى بهمالارض ولا يكتمون الله حديثا وأما قدله فلا أنساب بينهم بومئذولا تساءلون فانه إذا نفخ الصور فصعق من في السموات ومن في لارض إلا من شاء الله فلا أفساب ببنهم أبوء يذولا يتساءلونهم نفخ فيه أخرى فاذاهم قيام بنظرون وأقبل بعضهم على بعض بتساءلون وأما ووله خلق الارضفى يومين فان الارض قبل السها. وكانت السها. دحانا فسواهن سبع سموات في بومين بعدغلق الارضواما قولهوالارض بعد ذلك دحاها يقول جعل فيها جبلاو جعل فيها تهرا وجمل فيهاشجرا وجمل فيهابحورا وأما فوله كان لة فانالة كانولم بزل كذلك وهوكذلك عزيز حكم علم قدير لم بزل كـ ذاك فما اختلف عليك من القرآن فهو يشبه ماذكرت الكوان الله لم نزل شيئًا إلا وقد أصاب به الذي أراد و لكن أكثر الناس لا يعلمون أخرجه بطوله الحاكم في المستدرك وصححو أصله في الصحيح قبل ابن حجر في شرحه حاصل ما فيه السؤ ال عن أربعة مو اضع الأول نفي المستر بوم القيامة وأثبامها الثاني كمان المشركين حالهم وافشاؤه الثالث خلق الأرض أوالسهاء أجما تقدم الرابع لإدا يحرف كان الدلة على المضي مع أن الصفة لازمة (حاصل) جواب ابن عباس عن الاول أن نفي المسته فيها قبل النفخه الثانية و أثبانها قيما بعدداك وعن الثاني أنهم يكتمون بالسنتهم فتنطقاً بديهم وجوارحهم وعدالة لث نهبدا خلق الأرض في يومين غيرمدحوة ثم خلق السمرات فسواهن في بومين ثم دحا الارض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي وغيرها في بومين فتلك ربعة أيام اللارض وعن الرابع بان كان وان كانت الماضي لكنها لاتسنلزم الانقطاع بل المرادأنه لم يزوك لك فاما الأول فقدجا. في وتفسيرا آخران نفي المستنة عندتشاغاهم بالصعق والمحاسبة والجوازعلى الصراط

بسهممك أعشار قلب مقتل البيت الأول قد قبل في تأوله انه ذكر التوب وأراد البدن مثل قول الله تمالي (و ثيا بك فطم ) وقال أبوعبيدة هذامثل للهجر وتنسل تبين وهو بات قليل المعنى ركسيكه وضيمه ركل ما أضاف إلى نفسـه ووصف به نفسه سقوط وسلمه وسخف يوجب تطمهالم لم يحكم على نفسه بذلك و الکن بورده مورد آن ليست له خليقة توجب هجمرانه والتقصى من وصله وانهمهذب الآخلاق شريف الشمائل فذلك يوجب ان لا ينفك من وصاله والاستمارة فى المصراع الثانى فيها تواضع وتقارب وان كانت غريبة وأما البيت الثانى قمدود من محاسن الفصيدة وبدائمها ومعناه ما بكيت إلا لتجرحى قلبا معشرا أى مكسرا من قرلهم برمة أعشار إذا كانت قطعا هذا تأويل ذكره الأصممي رضي الله

عنه وهو أشبب عند واثبانها فيما عدا ذلك وهذا منقول عن السدى أخرجه ابن جريرمن طربق على بن أ في طلحة عن ابن عباس أن نفى المسئلةعند النفخة الأولى وإثبانها بمد النفخة الثانية وقدنأ ول ابن مسعود نفى المسألة أكثرهموقال غيره وهذا مثل للاعشار التي تقسم على معنى آخر وهو طلب بعضهم العفو فأخرج النجرير منطريق زادأن قال أثبت النمسعود فَقَالَ وَرُخَذَ بِيدَ العَبِدُ بِومُ القَيَامَةُ فَيِنَادَى أَلَّا إِنْ هَذَا فَلَانَ بِنَ فَلَانَ فَن كَانَ له حق قبله فليأت قال الجزور عليها ويعني فتعود المرأة يومئذ أن ثبت لها حق على أبيها أوابنها أوأخيها أوزوجها فلا أنساب بينهم يومئذ يسهميك المعسل وله ولايتسا لونومن طربق آخرماة للايسأل أحديو ثذبنسب شيئاولا يتساءلون بهولايمت برحم وأما سبعة أنصباء والرقب الثَّاني فِقَدُ وَرَدُ بِالسَّطِّمَنَّهُ فَيَمَا أَخْرَجُهُ أَيْنَجُرُيرُ عَنَ الصَّحَاكُ بِنَمْزَاحُمُ أَنْ أفع نَ الْأَزْرُقَ أَنَّى أَيْن وله ثلاثة أنصياء فاراد عباس فقال قولالله ولايكمتمون الله حديثا وقوله والله ربنا ماكنا مشركين فقال أنى أحسبك أتمك ذهبت بقلى أجمع قت منعند أصحاك فقلت لهم آنى ابن عباس ألق عليه ، تمنا به الفرآن فأخبر هم أن الله إذا جمع الناس ويمني بقولة مقتل مذال يومالفيامة قالى المشركون أن الله لايقبل إلا عن وحده فيسأ لهم فيقولون و الله و بنا ما كنا مشركين قُدَّانت تعلم أنه على ما يعني قال فيختم على أفواههم وتستَّمطق جوارحهم ويؤيده ماأخرجه مسلم،نحديثأ دِهريرة في أثناء به فهوغير موانق للاسات حديث وفيه ثم باتي الثالث فيقول ربآمنت بك وبكتابك ورسواك ويثى مااستطاع فيقول أَنْتَقَدَمَةُ لَمُمَا فَيَهَا مِنَ الآن نبعث شاهدا عليك فيذكر فى نفسه من الذى يشهدعلى فيختم على فيه و تنطق جوارحه وأما ألتناقض الذى بيناويشبه الثانية ففيه أجو بتأخرى منها أن ثم بمعنى الواو فلا إيراد وقيل المرادتر تيب الخبر لا المخبر به كقوله ثم أن يكون من قال كان من الذين آمنوا وقيل على بامها وهي لنفاوت ما بين الحلمتين لاللنراخي في الزمان وقيلخلق بَالنَّأُوبِلِ الثَّانَى فَزع بمعنى قدر وأماالرابع وجواب بنءباس عنهفيحتمل كلامه أنه أرادأنه سمى نفسه غفورا رحيما اليه لأنه رأى اللمظ وهذه المسمية مضتَّ لأن النعلق انقضى وأما الصفتان فلا تزالان كذلك لاينقطمانلانه تعالى إذًا مستكرها على المدني أراد المغفرة والرحمة في الحال أو الاستقبال وقع مراده قاله الشمس الكرماني قال و يحتمل أن يكون ابن الأول لأنالقائل إذا فال عباس أجاب بحوا بين أحدهما أن التسميسة هي التي كانت وانتهت والصفة لانهاية لها والآخر ان طرب فلان بسهمه في معنى كان الدوام فانه لايزال كذلك ويحتمل أن يحمل السؤال على مسلكين والجواب على دفعهما الهدف بمعنى أصابه كان كان يقال هذا اللفظ مشمر بأنه في الزمان الماضي كانغفورا وحيامعانه لم يكنهناك من يغفر له كلاماساقطا مرذولا ويهو أو يرحم وبأنه ليس في الحال كذلك كما يشمر به لفظ كانوالجواب عن الأول بأنه كان في الماضي يري أن معنى الـكلمة يسمى به وعن الثانى بأن كان تعطى معنى الدوام وقدقالالنخاة كان لثبوت خبرها ماضيا دائما أو أن صنيها كالسرمين منقطَّما وق. أخرج ابن أنى حاتممزوجه آخر عن ابنءباسأن يهرديا قالله أذكم تزعمون أن الله النافذين في إصابة قليه كان عزيزًا حكيمًا فَكَيْفُ هُو اليُّومُ فقالِ أنه كان في نفسه عزيزًا حكمًا ( موضعً آخر ) توقف المجروح الما بكتاوذرنتا قيه ابن عباس قال أبو عبيد حدثنا اسمعيل بن ابراهم عن أيوب عن ابن في مليكة السال رجل ابن بإلدموع كانتا ضاربتين عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة وقوله يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ففال ابن عباس هما يومان في قلبه و لكن من حمل ذكرهما الله تمالى في كتابه الله أعلم بهما وأخرجه ابن أبي حانم من هذا الوجه وزاد ما أدرى على التأويل الثانى سلم ماهي وأكرهأن أفول فيهما مالا أعلم قال ابن أبي مليكة فضربت البعير حتى دخلت على سعيد مَنالِحُلَمُ الوافع في اللهظ ابن المسيب فسئل عن ذلك فلم يدر ما يقول فقلت له ألا أخبرك بماحضرت من ابن عباس فأخبرته و اكنه إذاحمل على الثاني فقال ابن المسبب للسائل هذا ابن عباس قد انتيأن يقول فيهاوهوأعلمني وروىءن ابن عباس فسد المهنى وأخل لآنه أيضا أن يومالالفهومقدار سير الامر وعروجهالياويومالالف في سورةا الجمواحد الايام إن كان محتاجا عــــلى السنة الني خاق الله فيها السموات و يوم الخسين أنف هو يوم القيامة فاخرج ابن أبي حاتم من طربق

سم ك عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال له حدثني ما هؤلاء ، لآيات في يوم كان مقداره خميين ألف سنة و يدبر الأمرمن السما الى الأرض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة قال و ان يوما عند ربك كالف سنه فعال يومالقبامة حساب خمسين المسنة والسموات في سنة أيام كل يوم يكون ألف سنة ويدبر الآمر من الساء إلى الآرض ثم يعرج اليه في يوم كال مقدار ألف سنة قال ذلك مقدار السير وذهب بعضهم إلى ان المراد بها يوم القيامة وانه باعتبار حال المؤمن والسكافر بدليل قوله (يوم عسير على السكافر بن غير يسير)

(يوم عسير على الـكافرين غير يسير ) وَ تَعْلُو بِرَاتُ شَيْكُ هُولِهِ فِ خَلْقَ آدَمُ مِنْ تُرَابُ وَمُرَةً مِنْ حَيْمُ مِسْنُونُ وَمُرَقَمِنَ طَيْنَ لَازْبُ وَمُرَةً مِنْ صَلْصَالَ كالفخار فهذه العاظخ لمعارمها نيهانى أحوال مخالمة لأنالصلصال غيرالحمأ والحراغير التراب إلا أن مرجعها كلها إلىجوهر وهوالتراب ومن التراب درجت هذه الاحوال وكمقوله فاذا هي ثعبان وفي موضع نهتزكابهاجان والجان الصغير من الحياتوالثمبانالكبيرمنهاوذلك لآن خذبها خلق الثمبان العظم وامثرازها وحركتها وخفتها كاهتزاز الجانوخفته الثانىلاختلاف الموضع كمقوله (وقفوهم انهم مسئولون وقوله نلنستكن الذين أرسل اليهم ولنسئان المرساين مع قوله فيومئذ لا يسئل عن ذنبه انس ولا جان ) ال الحليمي فتحمل لآية الأولى على السؤال عن النوحيدو تصديق الرسل والثانية على ما يسازمه الافراربالنبوات من شرائع الدين وفروعه وحمله غيره على اختلاف الآماكن لان في القيامة مواقف كثيرة فني مرضع يستلون وفى آخر لايستلون وقيل انالسؤال المثبت سؤال تبكيت وتوبيخ المفيسؤ الالمدرة ربيان الحجة وكقوله (انقواالله حق قا تهمع توله فانقو الله مااستطه تم) حل الشيخ أبو الحسن الشاذلىالاولى على النوحيد بدليل قرله بمدها (وَلاَنُمُو تَنْ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلُمُونَ ) والثانية على الإعمال وقيل لى الثانية فاسخة الارلى وكـقوله (فانخفتم الاتعدلو افو احدة مع قرله ولن تستطيموا أن تمدلوا بينالنساءولوحرصتم ) فالاولى تفهم المكان العُدل والثانية تنفيه ( والجواب ) ان الاولى في توفية الحقوق والثانية في الميل العلمي و ايس في قدرة لإنسان وكسة وله ( ان الله لا يأمر بالفحشاء مع توله أمر نامتر فيها ففسقو افيها) بالأوثى فى الامرمشر عى والثانية فى الامرالسكوتى بمعنى القضاء والنقدير الثالث لاحتلافهمافى جهتىالفعل كنقوله فلمتفنلوهم والكن الله قنلهم ومارميت إذرميت اضيف الفتل اليهم وانرمى اليه عَلِيُّ على جهةالكسب والمباشرةو نفاءعنهم وعنه باعتبار المأنير الرابع لاختلافهما في الحقيقة والجزر (رترى الناس سكارى وماهم بسكارى) أى سكارى من الاهوال مجازاً لا من الشراب حقيقه الحامس وجهين واعتبارين كـقوله ( فبصرك اليوم حديد مع فوله خاشمين من الذل ينظرون من طرف خفي) القطرب فبصرك أي دلمك رمعر فلك بها قرية من فولهم بصر بكذا أى علمو ليس المرادر وية الدين قال الفارسي ويدل على ذلك قوله فكشفنا عنك غطاءك وكمفوله ( الذين آمنوا وتطمئن الموجم بذكر الله معقولهائما المؤمنين الذين اذا ذكر الله وجلت نلومهم فقد بدن أن لوجل خلاف الطمأ نينة ( وجوابه ) ان الطمأ نينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة النوحيد والوجل يكون عند خوف لزغ والذهابءنالهدى فنوجل الفلوبادلك وقد جمع بينهما في قوله ( تقشمر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تاين جلودهم والموجم اليذكر الله ) وعما الـ تمنكلوه قول تمالى ( ومامنعالناسان يؤمنوا اذجاءه الهدى ويستغفروا ربهمالاآن تأيهم سنة الاولين أو يآ نيهم العدَّاب قبلًا قاله يدل على حصر الما نعمن الايمانڧأحد مذين الشيئين وقال ڧ آية أخرى (ومامنع الناس أن يؤمنو الذاجاء هم لمدى الاارة الواأ بعث الله بشرارسولا) فهذا حصر آخر في غيرهما ( وأجاب ) ابن عبدالسلام بأن معنى لآية الاولى و مامنع الناس أن ؤمنوا إلا ارادة أن تأنيهم سنة الاو لين من الحسف أو غير مأو بأنهم العذاب قبلاني الآخرة فاخبر أنه أراد أن صيبهم أحد الامرين والأ

ما وصف به نفسه من الصبابة فقلبه كله لها فكنف يكون بكازها هو الذي يخلص المبه لها واعلم بعد هذا ان البيت غير ملائم للبيت الآول ولامتصلبهنى المهنى وهو منقطع عنه لأنه لم يسبق كلام يقاضى بكاءها ولا سبب بوجب الك فتركيبه هذاالكلام على ما قبله فيه اختلال ثم لوسلم له بيت من عشرين بيتاوكان بديماولا عيب فيه فليس بهجيب لانه لا يدعى عل مثله ان كلامه كله متنائض ونظمه كله متباين وانمأ يكفيان نبين ان ماسبق من كلامه إلى هذا البيت بما لا يمكن ان يقال أنه يتقدم فيه أحدامن المتأخرين فضلا عرب المتقدمين وانما قدم فىشعره الأبيات قد برع نيهاو بان حذته بهاوا نما انـکرنا ان یکون شعره متناسبانى الجودة و. تشابها فيصحة الممنى واللمظ وقلنا انه پتصرف بین وسیمی غرب مستنكروعربية

شك أن أرادةالله ما نعمة من وقوع ما ينائ المراد فهذا حصر في السبب الحقبق لان لله عو الما نع في الحقيقة ومعنى الآبة الثانية ومامنع الناسأن يؤمنوا إلا استغراب عثه بشرارسولا لار قدلهم آس كالمهلمسة كر وبين ما نما من الايمان لانه لا يصلح لذلك و هو يدل على الاستغراب بالالنزام و هو المتاسب الما حية واستغرابهم ليس مانعا حقيقيا بلعاديا لجواز رجود الايمان معه بخلاف ارادة الله تعالى فهذا خصر في لما مع العادي والأول حصر في الما نع الحقيق فلا تنافي أيضا وبما استدكل أبضا قوله تعالى فن أظلم بمن افترَى على الله كذبا فن أظلم بمن كذب على الله مع قوله ومن أظلم بمن ذكر آيات وبه فأعرض عنها و نسى ماقدمت بداه ومناظم بمن منع مساجدالله) إلى غير ذلك من الآيات ووجهه أن المراد بالاستفهام هـ:المالنفي والممنى لااحداظم فيكون خبراوإذا كان خبراو اخذت الآيات على ظواهرها أدى إلى الساقين (وأجيب) أوجه منها تخصرص كل موضع بمعنى صلته أي لا أحد من الما نعين اظامين منع مساجدالله والااحدمن المفترين اظلم ممن افترى على الله كذباو إذا تخصص بالصلاة فيها زال النباض ومنها أن التخصيص النسبة إلى السبق لمالم بسبق حد إلى ثله حكم علم م انهم اظلم من جاء بعدهم سالكا طريقهم وهذا يؤول معناه إلى اقبله لأن المرادالسبق إلى الما نعيةو الاغتراثية ومنها وأدعى أبو حيان أنه الصواب أن نفي الاظلمية لايستدعى نفي أظ لميه لأن نفي المقيدلايدل على نفى المطلق و إذا لم لدل على نفى الظ لمية لم لزم التناقض لان فيها اثبات التسوية في الاظلمية را نا ثبتت النسوية قَمْهَا لَمْ يَكُنَ أَحَدُ مَمِنَ وَصَفَّ بِذَلِكَ يُزَمِّدُ عَلَى الآخَرِ لَانْهُمْ بِتَسَاوِرُنَ فَي الْأَطْلُهُ لَهُ وصار المعنى لااحد اظلم بمنافري ومن منعونجوها ولااشكار في تساوي هؤلا. في الاظلمية ولايدل على أن أحد هؤلاء أظلم من الآخر كماإذا للت لاأحد أفقه منهم أه (وحاصل الجواب) أن نهى التفضيل لألزم منه نفي المساو ة وقال بعض المنأخرين هذا استفهام مقصيرديه التهويل و التفظيم من غير قصد انبات الاظلمية للمذكور حقيقه ولانفيها عنغيرهوقال الخطابي سمعت أبن أبدهر برة يحكى عن أبي العباس ابن سرج قال سأل رجل بعض العلماء عن قوله لا أفسم مهذا البلدة أخبر انه لايقسم به ثم أقسم به في قوله رَّهذا البلد الامين فقال أيما حباليك الجيبك ثم انظمك أو أنظمك ثم اجيبك فقال بل أفظمني ثم اجبني فيال له أعلم ان هذا القرآن نزل على رســول الله مِرْالِيُّهِ بحضرة رجال ومين ظهرانى قرم وكانو الحرص الحلق على ان يجدوا فيهمغدزاو عليه مطعنا ملوكان هذا عندهم منافضة الملفوا به واسرعوا بالرد عليه والكن القوم علموا وجهلت ولم ينكروا منه مَا الكرتُ ثُمْ قال له أن العرب قد تدخل لأني أثَّما. كلامها و تلفي مُعناها وأنشدقيه أبيانا (تنبيه) قال الاستاذ أبو اسحق الاسفراني إذا تمارضت الآي و تعــذر فيها النر يبــوالجمعطلبالثار خ وترك المنقدم بالمتأخر ويكون ذلك نسخا وان لم ملم وكان الاجماع على العمل باحدى الآيتين علم باجماعهم أن الناسخ ما أجمعوا على العمل بهاقال ولا يوجد فيالق آن آيثان متعارضة ن تعلوان عن هذين الوصنين قال غيره وتعارض الفراءتين بمنزلة تعارض الآيتين نحو ارجاحكم بالنصب والجر ولهذا جمع بينهما محمل النصب على الغمل والجرعلي مسح الخف وقال الصيرفي جماع الاختلاف والناقض انكل كلام صح ان يضاف بمض مارقع الاسم عليه إلى وجه من الوجوء

فليس فيه تنا ض وانما التناقض في اللمظ ماضاده من كل جمة ولا يوجد في الكرتاب والسنة شيءمن

ذلك أبدا وانما بوجد قيه النسخ في وقنين وقال الفاضي أبو بكر لايجوز تتمارض أي القرآن و لآژ ر وما بوجبه المقل الذك لم بحمل أو له الله ما أق كل شي معارضًا لفو له و تخلفون أفكار إد تخ ق من الطين  كلام ســــلم متوسط و بین عامی سوقی فی اللفظ والمسمى وبين حكمة حسنةو بينسخف مستشنع والهذا قال الله عز اسمه ولوكان منءند غير الله لوجــدوا فيــه اختلافا كـشيرا) فأما قوله وبيضه خدر لا برام خاؤما

تمتعت مرس لهو بهاغير مەجىل

تجارزت احراسا السا ومعشرا

على حراصا لويسرون مقتلي

فقد قالوا عني مذلك انهآ كسبيمنة خدر في صفائها ورقنها وهذه كلية حسنة والكن لم بسبق اليها بل هي دائرة فياقواءالمرب وتشبيه سائر ويعني بقوله غير معجلانه ايس ذلك بما يتفق قليلا واحيانا بل يتكرر له الاستماع ما وقد محمله غبر معلى اندر ابط الجأش فلا يستعجل اذا دخليا خوف حصانتها وممنتها وليس في البيت كبير

فائدة لانه الذي حكى في على تسور ( عائدة) قال الكرماني عندقوله تعالى رولو كان من عندغير للهلوجد رافيه اختلافا كـ ثير ا) سائر أبياته فسلا تتضمن لاخلاف على وجهن اختلاف تناقضوهو مايدعوقيه أحد الشيئين إلىخلاف الآخر وهذا هو مطاولنـــه في المفارلة المتنع على القرآن اختلاف تلاز وهوما يوانق الجانبين كاختلاف وجوه القراءة واختلاف مقادير واشتغاله لهما فتكريره السور والآيات واختلاف الاحكام من الناسح والمنسوخ والأمر والنهى والوعد والوعيد في هذا إلبيت مثل ذلك . (لنوع الناسع والأربعون) في مطلقه ومقيده ( لمط ق) الدالعلى الماهية بلاقيد وهو مع القيد فليل المدنى إلا الزياءة كالماممع الخاص قال الملماءمتي وجد دليل على تقييد المطلق صير اليهو إلا فلابل. في المُعلَق على الني ذكر مرب منعتها اطرة. و لمفيد على نقييده لأن لله تعالى خاطبنا بلغةالمربوالضا بطأن الله إذاحكم في شي. بصفة أو شرط ثم وردحكم آخر مطلفا نظر فانامكنله أصل يرد اليه إلاذلك الحكم لمفيدو جب تقييده بهوأن وهو مع ذلك بيت سام اللهظ في المصراع الأول كانله أصل يردغيره لم كمزرد الى أحدهما بأرلى من الآخر فالأولى مثل اشتراط العد لة في الشهود على الرجمة والمراقوالوصية في قرله(وأشهدواذوي عدل منكم و قرله شهادة بينكم إذا - ضر أحدكم دون الثانى والبيت الثاني ضميف وقرله لو الموت حين لوصية اننان ذراعدل منكم) قدأطاق الشهادة في البيوع وغيرها في قدله وأشهدوا لمذا يسرون مقتلي أراد أن تبايعتم فاذا دفعتمالهم أمولهم فاشهدوا عليهم والعدلة شرط في الجبيع ومثل تقييده ميراث لزوجين يقول لوأسروا فاذا نذله بقولهمن بعدرصية يوصيزها أودينواطلانه الميراث فهأطاق فيه وكذلك ما أطلق من المواريث إلى هذا ضمف ووتع فى كلهابعد الوصية والدين ركسذتك مااشترط فى كفارةالقتّل من الرقبة الؤمنة واطلائها فى كفارة الظهاد مضهارااضرورة والاحتلاف والمهن والمطاق كالمفيدفي وصف الرقبة وكذلك تقييد الأيدى بقوله إلى الموافق في الوضوء واطلاقه على نظمه بين حــ ق ان والنيمم وتفييدا حباط العمل بالردة بالموتعلى الكفرة في قوله (ومن يرتددمنكم عن دينه فيمت وهو المحارز محترز من مثله كافر) لآية وأطلق في قرله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وتقييد تحريم الدم بالمسفوح في الانعام وقوله وأطق فيما عداها فمن هب الشافعي حسال المطاق على المقيد في الجميع ومن العلساء من لايحمل إذا ما الثريا في السياء وبجوزاءناق الكافر فيكفار فالظهار واليمين يكتني فيالتيمم بالمسحالي الكوعين ويقول انالردة تعرضت تحبط الممل بمجردها وأثرنى مثل تقييد الصوم بالنتابع فكفارة المتلوالظهارو تقييده بالتفريق تعرص أثناء الوشماح في صوم النمانع وأطلق كمارة اليمين وقيناء رمضان فيهتى على اطلاقه من جوره مفرقا ومتتابعا المفضل لا يمكن حمله عليهما لتنافى القيدين وهما النفريق والثنابع وعلى أجدهما لمدم المرجع (تنييمات) قد أنكر عليه قوم قوله الاولإذا قلنائج مل المطبق على المقيد هلهو من وضع اللغة أو بالقياس مذهبان وجه الاول أن العرب من مذهبها استحباب الاطلاق اكتفاء بالقيدوطنبا للايجاز والاختصار الثانى ماتقدم محله إذاكان الحكمان بمعنى واحد وانما اختلماني الاطلاق والتقبيدفاما إذاحكم فيشيء بأمورثم فيآحر ببعضها وسكت فيه عن بعضها فلا يفتضي الالحاق كالامر بفسل الاعضاء الأربعة في الوضوءُوذكر في النيمم عضوين فلا يقاد بالحل ومسح الرأس والرجاين بالتراب فيهأيضا وكمذلك ذكر العتقوالصوم واطعام في كفارة اظهار و قصر في كفارة الفال على الأواين ولم يذكر الإطعام فلا يقال

إذا ما الثريا في السماء تعرضت وقلوا الثريا لانتمرض حــــــنى قال بعضهم سمى الثريا وانما آرادالجوزاء لاما تعرض رالمرب تفعل ذلك كما قال زمير

كأحرعاد وأنماهوأحمر تمسود وقال بمضمهم في

. (النوع الخسون) . في منطوقه ومفهومه المنطوق مادل عليه اللفظ في محـل النطق فانأفاد معنى لا يحتمل غير مغالص نحو (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبمة إذا رجعتم المك عشرة كاملة) وقد نقل عن قوم من المكلمين أنهم قلو ابندور النص جدا في الكتاب والسنة وقد الخامام الحرمين وغيرة في الردقال لان الغرض من النص الاستقلال إغادة الممنى على قطع مع انحسام جهات التأويل و الاحتمال وحذاوان عن حصوله بوضع الصبخ دا إلى اللغة فما أكثره معالقرائن الحالية والمقالية اه أومع

احتمال غيره احتمالا مرجوحا فالظاهر نحو (قناضطر غيرباغ ولاعاد)فانالباغي يطنق على الجاهل

بالحل إمدال الصيام بالطمام

تصحدح قوله تعرض أول ما طلع كما ان الوشاح إذا طرح يلقساك بمرضـه هو ناحيسته وهـــــذا كمةول الشاعر

تعرضت لي عجان خل تعرض المهرة في الطول يقول تربك عرضها وهو في الرسنوقالأبوعم و يمني إذا أخــذت النّريا في وسط السها. كما يأخذ الوشباح وسط المرأة والاشبه عندنا ان الببت فدير معيب من جيث عانوه به وانه محاسن دند القصيدة رلولاأ بيات عدة فمه لقابله ماشدت من شعر غـير ولـكن لم بأت فيه بمــا يفوت وشاو ويستولى عــــلى الامدأنت تعلم انهاليس للمتقدمين ولالله أحرين في وصف شي من الجرم مثل ما في وصف الثريا وكل تدأيدع فيه وأحسن فاما ان یکون قد شارضه أرز'د عليه فمن ذلك قول ذي الربة

وردت اعتسافا والثريا كانها

على قة الرأس ابن مسا. محلق

وعلى الظالم وهو فيه ظهر وأغلب ونحو (ولا تقربوهن-تي طهرز) الله يقال للانقطاع طهر و الموضوء والغسل وهو في الله في أظهر وان حمل على المرجوح لدليل فهو تأريل و يسمى المرجوح المحول عاليه مؤولا كقوله وهو معكم أينماكنتم فانه يستحيل حمل المعيةعلى القرب بالذال فنعين صرفه عن ذلك وحمله على القدرة والملم الحفظ والرعاية وكقوله واخفض لمها جناح الذل من الرحمة فانه يستحيل حمله على الظاهر لاستحلة أن يكرن للانسان أجنحة فيحمل على الخضوع وحسن الخلق وقد يكون مشتركا بين حقيقتين أوحقيقة رمج ازويصح حمله عليهما جميما فيحمل عليهما جميما سواء قلنا بجواز استهال اللفظ في معنييه أو لا و وجهه على هذاأن يكون اللفظة، خوطب به مر تين مرة أريد هذا ومرة أريدهذا ومن أشنه ( ولأيضار كانبولاشهيد) قانه يحتمل ولايضارر الكاب والشهيد صاحب الحق بحور في الكتابة والشهادة ولايضارر بالفتح أي لايضارهماصاحب الحق بالزمهما ما لا لزمهما وأجبارها على الكنابة والشهادة ثم ان توقَّقت صحة دلالة اللهظ اضار سميت دلالة اقتضام نعو (واستُل القربة) أي أهلم الوان لم توقب ودل الله ظعلى مالم تقصد به سميت دلالة اشارة كدلالة قوله تعالى وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، على صحة صوم من أصبح جنبا إذا باحه الجرع إلى طلوع الفجر تسايزم كونه جنبا فيجزء منالنها روقد-كي نذا الاستباط عرمحمد بن كعب الدرظي ه (أصل) . والمفرر مادل عليه اللهظ لافي محل البطق وهر قديمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفه فا يُول ما يوانق حكم المنظوق فان كارأولي سي فحرى الخطاب كدلالة فلانقل لم يأف) على تحريم الضرب لأنه أشد وان كان مساويا سمى لحن الخطاب أي معناه كدلالة ( الذين يأكارن أموال البتامي ظلم ) على تحريم الاحراق لانه مساو الاكل في الاملاف (. اختلف)مل دلالة لك قياسيه أر لعظية بجازية أوحقينة علىأفوال بيناها فى كتبنا الاصولية وألثانىما يخالف حكمه المنطرق وهو أنواع مفهرم صفة نعتاكان أوحالا أوظرفا أوعددانحو (انجاكماسق بنبأ فتبينوا) مفهرمه ان غير الفاسقلايجب التبيين في خبره فيجب قبول خبر الواحد المدل (ولا نباشر و هن و التم عاكفون في المساجد الحج أشهر مملومات )أى فلايصح الإحرام ، في غيرها فادكرو الله عند المشعر الحرام أي فالذكر عند غيره ايس محصلا المطلوب (نا-لمديم ثمانين جلدة) أي لا قلولاً كثروشروط نحو (وان كَ أُولات حمل ما نفقو اعليهن) كي الهراد لات الحمل لايجب لانفاق عليهن وغاية محمر (الانحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) أي فا ا نكحه تحل الاول بشرط، وحصر نحو لا إله إلاالله انما الحكم الله ) أي نغيره ليس باله فالمه هو الولى أي فغيره ايس بولى لى لا الله تحشرون أي لا إلى غيرة اياك نعبد أى لا غيرك واختلف في الاحتجاج مهذه المماهم على أفوال كثيرة ولاصح في الجملة أنها كلهاحجة بشروط منها أن لايكون المذكور خرجلاه البومن ثم لم يعتبر الاكثرون مفهوم قرله وربائبكم اللاتي في حجوركم فإن الغالب كون الربائب في حجر والازواج فلامفهوم له لانه انماخص بالذكر لمفاجة حضوره في الذمن وان لايكون موافقا للرامع ومن ثم لامفهوم لقرلة ( ومن بدع مع القالها آخر لا برهان له به وقرله لا يتخذا الومنين الكافرين ألياء من دون المؤمنين وقوله ولا تكره و افتياتكم على البغاءان أردن تحصنا) والاطلاع على ذلك من فوائد معربة أسباب النزول (فائدة) قال بعضهم الالفظ اماان تدل بمنطوقها أوبفحواها ومفهومها أوباة ضائمها وضرورتهاأوبممقولهاالمستنبط منهاحكاه ابن الحصار وقال هذا كلام حسن قلت فالاول دلالة المنطرق والثماني دلالة المفهوم والثمالث دلالة الاقضاء والرابع دلالة الاشارة

. (النوع الحادي والخسور) . في حروة مخاطباته قال أبن الجوزي في كتاب النفيس الخطاب

ومن ذلك قول ابن المعز وترى الثريا في الساء كأنها بيضات ادحى إلحن بفدفد وكقوله كان الثريا فيأو اخر لياما تفشح نورأولجام مفضض وقوله أيضا فناولنيها والثريا كأنها جني ترجسحيا الندامي به الساقي وقول الاشهب بن دميلة ولاحت لساريها الثريا كأنها لدى الافق الغربي قرط مسلسل ولابن المعتز وقد هوىالنجمو الجوزاء كذات قرط أرادته وقد سقطاأخذومن ابنالرومى فى قولە طيب ريقه إذا ذقت فاه والثريا بجانب الغرب قرط ولابن الممتز قد سقاتي المداموالصبح

فالفرآنعلى خسة عشر وجها وقال غيره على أكثر من الاثين وجها (احدها) خطاب العام والمراد به العموم كقولهاللهالذي خلقكم (والثاني) خطاب الخاص والمراد به الخصوص كقوله أكفرتم بعد إيماً نكمياً إيها الرسول بلغ (الثالث) خطابالعامو المراديه الخصوص كقوله يا أيها الناس انقوا ربكم لم يدخلفيهالاطفالوالجانيز (الرابع) خطابالخاص والمراد العموم كقوله ياأيها التي إذا طلقتم النساء افتتح الخطاب بالني يَرَالِيمُ والمراد سائر من يملك الطلاق كقوله يا أيها الني أنا احللنا لك أزواجك الآية قال أبو بكر الصيرفي كان ابتداء الحطاب له فلما قال في الموهوبة خالصة لل علم أن ماقبلها له و لغيره (الحامس) خطاب الجنس كقوله ياآيها النبي (السادس) خطاب النوع نحو يابني اسرائيل (السابع) خطاب المين نحويا آدم اسكن يا نوح اهبط يا ابر اهم قد صدقت يا موسى لا تحف ياعيسىانىمتوغيك ولم يقعف القرآن الخطاب بياعمُد بل ياأيهاالنيّياً أيهاالرسول تعظيمالمو تشريفا وتخصيصًاله بذلك عماسو امو تعليما للمؤمنين أن لاينا دو مباسمه (الثامن)خطاب المدح نحو ياأيها الذين آمنو اولهذاو قنع الخطاب بأهل المدينة الذين آمنو اوهاجرو ا(أخرج) بنأ بي حاتم عن خيثمة قال ما تقرءون في القَرآنيا أيها الذينآمنوافا نه في التوراة يا أبها المساكين (وأخرج)البيهة وأبوعبيدة وغيرهماعن ابن مسمو دقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأوعها سممك فانه خير يؤمرأو شرينهمي عنه (التاسع)خطاب الذم نحو (يا أيها الذين كفرو الاتعتذرو االيوم قليا أيها الكافرون) و اتصمنه الاهانة لم يقعفالقرآن في غيرهذين الموضعين وكثر الخطاب بيا أيها الذين آمنو اعلى المواجهة و في جانب الكفار جيء بلفظالغيبة أعراضاعنهم كقوله إن الذين كفروا قل للذين كفروا (العاشر) خطاب الكرامة كقوله يا أيهاالنبي يا أيهاالرسول قال بمضهم ونجدا لخطاب بالنبي ف محل لايليق به الرسول وكذا عكسه فَ لأمر بالتشريع العام (يا أيها الرسول بلغما أنزل اليكمن ربك) وفي مقام الخاص (يا أيها النها تعرم ما أحلالله لك ) قالوقديمبر بالنبي في مقامالتشريع العام الكن مع قرينة ارادة العموم كـقولهُ يا أيهاً الني إذا طلقتم ولم بقل طلقت (الحادى عشر ) خطاب الاهانة نحو فانك رجيم اخسؤا فيها ولاتكلمون (الثَّانى عشر) خطاب التمكم نحو ذق أنك أنت العزيز الكريم (الثَّالث عشر ) خطاب الجمع بلفظ الواحد نحو (يا أيهاالانسان ماغرك بربك الكريم ) (الرابع عشر) خطاب الواحد بلفظ الجمع نحو يا أيها الرســل كلوا مرـــ الطيبات إلى قوله فذرهم في غمرتهم فهو خطاب له مِثَالِيِّر وحدُّه إذا لا ني معه ولا بعده وكذا قوله وان عاقبتم فعاقبوا الآية خطاب له علي وحده بدليل قوله واصبروماصبرك إلاباقه الآية وكذا قوله فازلم يستجيبوا لدكم فاعلموا بدليل قوله قل فأتوا وجعل منه بمضهم قالرب أرجعون أى ارجعني و قيل رب خطاب له تعالى و ارجمون الملا تكتو قال السهيلي هو قول منحضرتهالشياطينوز بانيةالعذاب فاختاط فلايدرىما يقول من الشطط وقد اعتاد أمرا يقوله في الحياةمن ردالامر إلى المخلوقين ( الحامس عشر ) خطاب الواحد بلفظ الاثنين نحو ألفيا في جهنم والخطابىما لكخازنالنار وقيل لخز ةالناروالزبانية فيكون منخطاب الجمع بلفظ الاثنين وقيل لللكين الموكلين به في قوله (وجاءتكل نفس معهاسا أق وشهيد) فيكون على الاصل وجعل المهدوى من من هذا النوع (قال قد أجيبت دعو كما) قال الخطاب لموسى وحده لانه الداعي وقيل لهما لان هرون أمن علىدعائهوالمؤمنأحدالداعييز(السادسعشر) خطاب الاثنين بلفظ الواحدكقولهفن ربكما ياموسي أىوياهرون وفيه وجهان أحدهما أنه أفرده بالنداء لادلالة عليه بالتربة والآخر لانه صاحبالرسالةرالآياتوهرون تبعلهذكرها بنءطيةوذكر في الكشاف آخر وهو أن هرون لما كانأفصحمن موسى نكب فرعون عن خطابه حذرا من لسانهو مثله (فلا يخرجنكما من الجنة فتشنى )

بالليل مؤثرر والثريا كنورغصنعلي الارض نىر وقوله وتروم الريا في السماء مراما كانكباب طمركاد بلق لجاما ولابنالطىرية اذا ما الثريا في السماء جمان وهي من مسلسكه ولو نسختالككل ماقالوا من البديم في وصف الثريا لطال عليك الكتاب وخرج عن الغرض وانما نريد أن نين ان الابداع في تحو هذا أمر قريب وايس فيه شيء غريب وفي جملة ما نقلناه ما نزيد على تشبيهه في الحسن فقدرعلمت أن ما حلق فيه وقد المتعصب له انه بلغ النهاية فيه أمر مشترك وشريمسة مورودة وباب واسع وطريق مسلوك وأذا كان هذا بيت القصيدة ودرة القلادة وواسطة

قال انعطية افرده بالشقاء لانه المخاطب أولا والمقصود في المكلام وقيل لان الله جعل الشقاء في معيشة الدنياني جانب الرجال وقيل اغضاء عن ذكر المرأة كما قيل من السكرم سترالحرم ( السابع عشر) خطاب الاثنين بلفظ الجمع كـقوله (أن تبو آلقومكما بمصربيو تا وجملو ابيو نكم قبلة ) ( الثامن عشر) خطاب الجمع بلفظ الاثنين كما قدم في ألقيام (الناسع عشر )خطاب الجريع بعد الواحد كقوله (وما تكون فيشأن وما تناومنه من قرآن ولا تعملون) من عمل قال ابن الانبارى جمع في الفعل الثالث ليدل على ان الامة داخلون مع النبي ﷺ ومثله يا أيها النبي اذا طلقتم النساء ( العشرون) عكسه نحو وأقسموا الصلاةو بشر المؤمنين (الحادىوالعشرون) خطابالاثنين بعد الواحد نحو (أجثتنا لتلفتنا عماوجدنا عليه آباءنا وتكون اكما الكبرياء في الارض (والثاني والعشرون) عكسه نحو من ربكما ياموسي (الثالث والعشرون) خطابالمين والمراد به الغير نحويا أيها الني انقالله ولا تطع السكافرين الخطاب له والمراد أمته لانه ﷺ كان تقيا وحاشاه من طاعة الكفار ومنه (فأنّ كنت في شك ما انزلنا اليك فاسأل الذين يقر مون الكتاب ) الآية حاشاه ﴿ اللَّهُ مِن الشَّكُ وإنما المراد بالخطاب النمريض بالكفار ( وأخرج ) ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه قال لم يشك عِلْقِيرٍ ولم يسأل ومثله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا لآية فلا تكونن من الجاهلين وآنحاءذلك (الرابع والعشرون )خطاب الغير والمرادبه العين نحو (لقدأ نزلنااليكم كنا بافيه ذكركم (الخامسوالعشرون )الخطابالعام الذي لم بقصد به خاطب ممين نحو (ولو ترى اذ وقفو ا على النَّارُ أَلَمْ تَرَ أَنَالِلَهُ يَسْجَدُلُهُ وَلُو تَرَى أَذَالِجِرَهُ وَنَ نَا كُسُوارِهُ وَ سَهُمُ وَلَم بقصد بذلك خطاب معين بلكل أحدوأخرج فيصورةالخطاب لقصدالعموم يريد أنحالهم تناهت فيالظهور محيث لايختصبها راء دونراء بلكل من امكن منه الرؤية دخلفي ذلك الخطاب ( السادس والعشرون) خطاب الشخص مُم المدولالي غيره نحو فان لم يستجيبوا لــــكم خوطب به النبي ﴿ إِنَّ ثُمَّ قَالَ لَلْكُفَّارُ فَاعْلُمُوا أنما أنزل بعلمالله بدليل فهلاانم مسلمون ومنه أرسلناك شاهدا الىقولة لتؤمنوا فىمن أرأ بالفوقية (السابعوالعشرون )خطابالتكوين وهوالالتفات (الثامنوالعشرون ) خطاب الجادات خطاب من يعقل نحو فقال لهاو للارض ائتيا طوعاً أوكرها (الناسع والعشرون) خطاب التهمج تحو وعلى الله فتوكلوا انكنتم مؤمنين (الثلاثون )خطاب النحنن وآلاستمطاف نحوياعبادى الذين اسرفوا الآية (الحادي والثلاثون )خطاب النحبب نحويا أبت لم تعبديا بني انها ان تك يا ابن أم لا تأخذ بليحتي (الثانى والثلاثون) خطاب النمجيز نحو فأتو ابسورة (الثالث والثلاثون) خطاب التشريف وهو كل ما في القرآن عاطبة بقل فانه تشريف منه تعالى لهذه الامة بان يخاطبها بغير واسطة لتفوز بشرف المخاطبة (الرابعوالثلاثون )خطابالممدوم ويصحذلك تبعا لموجود نحويا بني آدم فا نه خطاب لاهل ذلك الزمازو لـكلمن بعدهم . ( قائدة ) . قال مضهم خطاب القرآن ثلاث أقسام قسم لا يصلح الا للنبي عَلَيْتُهِ وقسم لا يصلح الا لغيره وقسم لهما . ( فائدة ) . قال ابن القيم تأمل خطاب القرآن تجدُّ ملكاً له الملك كله وله الحدكله أزمة الامور كلها بيده ومصدرها منه وموردها اليه مستويا على المرش لاتخنى عليه خافية من أقطار بملكته عالما بما في نفوس عبيده مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم منفرد بتدبير المملسكة يسمع ويرى ويطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويميت ويحي ويقدر ويقضي ويدبر الأمور نازلةمن عنده دقيقها وجليلها وصاعدة اليه لانتحرك ذرة إلاباذنه ولانسقط وورقة الابعلمه فتأملكيف تجده بثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلهم على مافيه سمادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه ومحذرهم بمافيه

هملاكهم ويتعرف اليهم باسماته وصفاته ويتحبب اليهم بنعمه وآلاته يذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بمايستوجبون بهتمامها ويحسذرهم من نقمه ويذكرهم بما أعدلهم من الكرامة إناطاعوه وما أعدلهم منالعقوية أنعصوه ويخبرهم بصنعه فيأوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلا. وهؤلاء ويثى على أولياته بصالح اعمالهم وأحسن أوصافهم ويدم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم ويضرب الأمثال وبنوع الادلة والبراه ين ويحيب عن شبه أعدائه أحسن الاجو بة ويصدق الصادق ويكذب السكاذب ويقول الحق ويهدى السبيل ويدعو إلىدار السلام ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها ويحذرمن دارالبوار ويذكرعذا بهاو قبحهاوآ لامها ويذكر عباده فقرهماليه وشدة حاجتهم اليهمنكل وجهوأنهم لاغنى لهمعنه طرفةعين ويذكرهم غنامعنهم وعنجميسع الموجودات وأنه الغنى بنفسه عنكل ماسو اموكل ماسوا مفقير إليه وأنه لاينال أحدذرة من الخير فمافو قها إلا بفضله ورحمته ولاذرةمن الشرفما فوقها إلا بعدله وحكمته وتشهدمن خطابه عتابه لاحبابه ألطف عتاب وأنه مع ذلكمقيل عثراتهم وغافرذلاتهم ومقيم أعذارهم ومصلح فسادهموالدافع عنهموالحامىعنهم والناصرلهم والكفيل بمصالحهم والمنجى لهم منكلكرب والموفي لهم بوعده وأنهو ليهم الذي لاولي لهم سواه فهومولاهما لحقوينصره على عدوهم فنعم المولىو نعم النصيير وإذاشهدت القلوبمن القرآن ملكا عظما جوادا رحما جميلا هذا شأنه فكيف لاتحبه وتنافس فىالقرب منه وتنفق أنفاسها في التوددالية ويكون أحب الهامنكل ماسواهورضاهآ ثر عندهامن رضي كلمنسواه وكيف لاتلهج بذكره وتصيرحبهوالشوق اليهوالآنس بهموغذاؤها وقوتهاودواؤها بحيث أنفقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع محياتها. (فائدة) . قال بعضالاً قدمين أنزلاالفرآن على ثلاثين نحواكل نحومنه غير صاحبه فن عرف وجوهها ثم تكلم في الدين أصاب و وفق و من لم يمر فها و تسكلم في الدين كان الخطأ إليه أقربوهوالمكي والمدنى والناسخوالمنسوخ والمحسكم والمتشابه والتقديم والتأخير والمقطوع والموصول والسبب والاضارو الخاص والعام والآمر والنهى والوعدالوعيدو الحدودو الاحكام والحبر والاستفهاموالابهةوالحروف المصرفةوالاعذاروالإنذاروالحجة والاحتجاجوالمواعظ والامثال والقسمقال ( فالمسكى ) مثل و اهجرهم هجرا جميلا ( والمدنى )مثل وقانلوا في سبيل الله ( والناسخ والمنسوخ) واضح (والمحسكم) مثلومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما ونحوه بماأحكمه اللهوبينه (والمتشابه )مثل(ياأيها الذين آمنوا لاندخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا )الآيةولم بقلومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كماقال في لياماا الحسكم وقدناداهم فهذه الآيه بالإيمان ونهاهم عن الممصية ولم يجمل فيها وعيدا فاشتبه على أهلها ما يفعل الله بهم (والتقديم والناُّخير)مثل(كتب عليكم إذاحضر أحدكم الموت إن تركخيرا الوصية) المتفضل التقدير كشب عليكم الوصية إذاحضر أحدكم الموت (والمقطوع والموصول) مثل لا أنسم بيوم القيامة ولا مقطوع منأتسم وإنماهو فبالممني اقسم بيوم القيامة ولاأقسم بالنفس اللوامةولم يقسم (والسبب حيلة والاضمار)مثل وأسأل القربة أىألهل القرية (والخاص والعام) مثل ياأيها النبي فهذانى المسموع خاص إذاطلقتمالنسا. فصار في المعنى عاما (والأمر) وما بعد، إلى الاستفهام أمثلتها واضحة (والآبهة) تنجلي انظر إلى البيت الأول مثلإنا أرسلنا نحن قسمنا عبر بالصيغة الموضوعة للجاعة للواحــد تعالى تفخيما وتعظما وأبهة (والحروف المصرفة )كالفتنــة تطلق على الشركنحو حتىلانـكون فتنة (وعلى)المعــذرة نحوثم لم تكن فتنتهم أى معدّدرتهم (وعلى) الاختبار نحو قد فتنافومك من بعدك (والاعذار) نحو فيما

نقضهم ميثاقهم لعناهم اعتذر أنه لمبفعلذلك إلابمعصيتهم والبواتى أمثلتها وإضحة

المقدومذا عله فكيف بما تعداه تم فيه ضرب من التكلف لأنه قال اذا ماالـ ثريا في السهاء تمرضت تمرض اثشاء الوشاح فقوله إتعرضت من الكلام الذي يستغنى عنه لأنه يشبيه أثناء الوشاح سواء كمان فى وسط السهاء أوعند الطــــاوع | والمغيب فالتهويل بالتمرض والتطويل بهذه الإلفاظ لامعني له وفيه أن الثريا كقطعــة من الوشاح المفصل فلا ممنى لقوله تعرض أثناء الوشاح وإنما أراد أن يقول تمرض قطمة من أثناء الوشاح فلم يستقم له اللفـظ حتى يشبــه ماهو كالشىء الواحد بالجمع

فجئت وقد نضت لنوم

فقالت يميين الله مالك

وماإن أرى عنك العاية

والابيات التي قبسله كيف خلط فالنظم وقرطانى التأليف فذكر التمتع بها وذكر الوقت والحيال والحراسثم يذكركيف كان صفتها لما دخل عليها ووصل إليها من نزعها ثياما الاثوبا واحدا والمنفصل الذىفى ثوب واحدوهو الفضل فما كان من سبيله أن يقسدمه إنما ذكرهمؤخراو فوله لدى الستر حشوو ليس بحسن ولايديع وليس فالبيت حسن ولاشي يفصــل لاجله وأما البيت الثانى ففيه تعليق واختلال ذكر الأصمى أنممني قوله مالك حيلة اي لست لك جهة تجى. فيها والنباس حوالى والكلام في المصراع الثانى منقطع عن الأول ونظمه اليه فيه ضرب من التفاوت وقوله فقمت بها امشىتجروراءنا على إثرنا أذيالمرطمرجلي فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبثذي حقاف

عقنقل

 (النوع الثانى والمسون) . في حقيقته ومجازه لاخلاف في وقوع الحقائق في القرآن وهي كل له ظ بقَ عَلَى مُوصَوعَهُ وَلَا تَقَدِّيمُ فَيَهُولَا تَأْخِيرُ وَهَذَا أَكَثُّرُ الْكَلَّامُ وَأَمَا الْجَازَفَالِجُهُورَا يَضَا عَلَى وَقُوعِهُ فيه وانكره جماعةمنهمالظاهريةوا بنالقاصمن الشافعيةوا بنخويز منداد من المالكية وشبهتهم أن الجاز أخو الكذب والقرآن منزه عنه وأن المسكلم لا يعدل اليم الا إذا ضافت به الحقيقة فيستعير وذلك عال على الله تعالى وهذه شبهة باطلة ولوسقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقةولو وجب خلوالقرآنمن المجاز وجب خلوه من الحذف والتوكيد و تثنية القصص وغيرها (وقد أفرده بالتصنيف)الامام عز الدين بن عبدالسلام ولخصته مع زيادات كثيرة في كتاب سميته مجاز الفرسان إلى مجازالقرآن وهو قسمان (الأول) المجاز فىالتركيب ويسمى بجاز الاسنادوالمجاز العقلي وعلاقته الملابسةوذلكأن يسندالفعلأوشبهه إلىغيرماهولهأصالة لملابسته له (كقوله تعالى ) (وإذا تليت عليهم آيا ته زادتهم إيما نا) نسبت الزيادة وهي فعل الله إلى الآيات الكونها سَبَبًا لِمَا يَدْ حَ أَبْنَاءُهُمْ يَاهَامَانَ أَبْنَلُى نَسَبِ الدُّبِحُ وَهُوْ فَعَلَ الْآعُو الْأَلْفُوعُونُ والبناءُوهُو فَعَلَ الْعَمَلَةُ إلى هامان لكونها آمرين به (وكذا) قوله (وأحلوا قومهم دارالبوار) نسب الاحلال اليهم السببهم في كفرهم بأمره أياهم به ومنه (قرله تعالى) (يوما يحمل الولدان شيباً) نسب الفعمل إلى الظرُّف لو قوعه فيه عيشة راضية أىمرضية فإذا عزم الامراى عزم عليه بدليل فإذا عزمت وهذاالقسم أربعة أنواع (أحدها) ماطرةاه حقيقان كالآية المصدر بها (وكقوله) وأخرجت الأرض أثقالها (ثانيها) بجاذبان غُو (فَارْجُتْ تِجَارَتُهُمُ) في مارتجو افيها و إطَّلاق الرَّبِح والتجارة هذا بجاز (ثا لثَّهَاوُرا بَعْهَا) ما أحد طرفيه حقيق دون الآخر إما الاول أو الثاني (كقوله ) أم أنز لنا عليهم سلطا نا أي برها نا (كلا إنها اظي نزاعة للشوى تدعو )فان الدعاء منالنار بُجاز (وقوله) حتى تضَّعُ الحرب اوزارها تُوْتَى أَكَامِا كُلَّ حين فأما هاوية فاسم الام الهاوية بجازاي كما أن الام كافلة لولدها وملجأله كذلك النار للـكافرين كافلة ومأوىومرجع (القسم الثانى) لجازف المفرد ويسمى الجاز اللفوى وهو استعال اللفظ في غير ماوضع له أولاو أنو اعدكثيرة (أحدها) الحذف وسيأتي مبسوطاني نوع الجاذفهو به أجدر خصوصا إذا فلنا إنه ليس من أنواع الجاذ (الثاني) الزيادةوسبق تحريرالقول فيهافي نوع الاعراب (الثالث) اطلاق اسم السكل على الجزء نحو يجملون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم و نكتة التعبير عنها بالاصابع الإشارة إلى إدخالها على غير المتادما لغنمن الفرار فكانهم جملوا الاصابع وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أي وجوههم لآنه لم يرجملنهم فن شهد منسكم الشهر فليصمه أطلق الشهر وهو اسم الثلاثين ليلة وأراد جزأ منه كذا أجاب به الإمام فحرالدين عن استشكال أن الجزاء إنما يكون بعد تمام الشرط والشرط أن يشهد الشهر وهو إسم لـكله حقيقة فكا نه أمر بالصوم بعــد مضى الشهروايس كذلكوقد قسره علىوا بن عباس وابن عمر على أن المعنى من شهد أول الشهر فليصم جميمه وإن سافر فيأثنائه ( أخرجه )ابن جرير وابنأ بيحاتم وغيرهما وهو أيضا من هذا النوعُ ويصلح أن يكون من نوع الحذف ( الرابع )عكسه نحو ويبــقـوجهربكأىذا ته فولوا وجوهــكم شطره ای ذوانـکم إذ الاستقبال بجب بالصدر وجوه یومئذ ناعمةووجوه یومئذ خاشعة عاملةً ناصبة عبر بالوجوه عن جميسع الاجساد لانالتنعم والنصب حامسل لسكلها ذلك بماقدمت يداك بما كسبت أبديكم أى قدمت وكسبّم و نسب ذلك إلى الآيدى لآن أكثرالاعسال تزاول بهاقم الليل وقرآن الفجر واركموا معالراكمينومنالليل فاسجـدله أطلق كلا من القيــام والقراءة والركوع والسجودعلى الصلاةوهو بمضها هديا بالغالكمية أى الحرم كله بدليل أنه لايذبح فيها (تنبيه) الحق

بمذين النوعين شبآن ( احداهما ) وصف البعض بصفة الـكل كقولة ناصبة كاذبة خاطئه فالخطأ صفة المكل وصف بالناصبة وعكسه كقوله إنامنكم وجلون والوجل صفةالقلب ولملئت منهم رعبا والرعب إنما يكون في القلب ( والثاني ) اطلاق لفظ مراداً به الـكل ذكره أبو عبيدة وخرج عليه قوله ولا بين لكم بعض الذي تختلفون فيه أى كلهوان يكصادقا يصبكم بعض الذي يعدكمو تعقب بأنه لا يجب على النبي بيان كل ما اختلف فيه بدليل الساعة والروح ونحوهما وبأن موسى كان وعدهم بعذاب فىالدنيا وفى الآخرة فقال يصبكم هذا العذاب فىالدنياوهو بعضالوعيدمن غيرنني عذاب الآخرة وذكره ثعلب (قال الزركشي ) ويحتمل أيضا أن يقال ان الوعيديما لايستنكر ترك جميعة فكيف بعضه ويؤيد ماقاله ثعلب قوله فاما يرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فالينا مرجعهم (الخامس) اطلاق اسم الخاص على العام تمو انارسول ربالعالمين أي رسله ( السادس) عكسه نحو و يستغفرون لمن في الأرض أي المؤمنين بدليل قوله و يستغفرون للذين آمنوا (السابع) اطلاق اسم الملزوم على اللازم (الثامن) عكسه نحو هل يستطيع ربكان بزل علينا مائدة أي هل يفعل اطلق الاستطاعة على الفعل لأنها لازمة له (التاسع) اطلاق المسبب على السبب نحو ينزل لـكم من السماء رزقا قدانز لناعليكم لباسا أي مطرا يتسبب عنه الرزق واللباس لايحدون نكاحا أي مؤونة من مهرو نفقة وما لابدالمتزوج منه (العاشر) عكسة نحو ماكا نو ايستطيعون السمع أى القبول والعمل به لا نه مسبب عن السمع (تنبيه) من ذلك نسبة الفعل إلى سبب السبب كقوله فأخرجهما عما كانا فيه كما خرج أبويكم من الجنة فان المخرج في الحقيقة هو الله تعالى وسبب ذلك أكل الشجرة وسبب الاكلوسوسةالشيطان (الحادىعشر) تسمية الثيء باسم ماكان عليه نحو وآنوا اليتامي أموالهم أى الذين كانو ايتامي إذلا بتم بعدالبلوغ (فلا تعضلو هن أن ينكحن أزو اجهن) أي الذين كانو اأزو اجهن من يأت ربه مجرما سماه مجرما باعتبار ماكان عليه في الدنيامن الإجرام (الثاني عشر) تسميته باسم ما يؤول اليه تمحو ( انىأر انىأ عصر خر آ )أى عنبا يؤول إلى الخرية ولايلدو الإفاجر اكفار اأى صائر اإلى الكفر والفجورحتي تنكح زوجاغيره سماه زوجالان العقد يؤول إلى زوجية لأنها لاتنكح إلافي حالكونه زوجا فبشرناه بفلام حلم نبشرك بغلام علم وصفهفحالالبشارة بمايؤولاليهمنالعلم والحلم (الثالث عشر ) اطلاق اسم الحال على المحل نحو ( فني رحمة الله هم فيها خالدون ) أي في الجنة لأنها محل الرحمة بل مكر الليل أي في الليل إذ يريكهم الله في منامك أي عينك على قول الحسن (الرابع عشر) عكسه نحو فليدع ناديه أىأهل ناديهأى مجلسه ومنه التعبير باليد عن القدرة نحو بيده الملك وبالقلبعنالعقلنحو (لهم قلوب لايفقهون بها) أي عقول وبالافواه عن الآلسن نحو ويةولون بأفواههمو بالفريةعنسا كنيهانحوواسأل الفرية وقداجتمعهذا النوع وماقبله في قوله تعالى (خذو از بنتكم عند كل مسجد) فان أخذ الزينة غير مكن لأنها مصدر فالمراد محلها فاطلق عليه اسم الحال و أخذها للسجد نفسه لا يحب فالمراد به الصلاة فاطلق اسم المحل على الحال (الخامس عشر) تسمية الشيء باسم آ لته نحو واجعللى لسان صدق في الآخرين أي ثناء حسنالان اللسان آ لته ( وما ارسلنامنرسول إلابلسان تومه) أي بلغه تومه (السادس عشر) تسمية الشيء باسم ضده نحو فبشرهم بعذابِأليم والبشارةحقيقة فى الحبر السار ومنه تسمية الداعى إلى الشيء باسم الصارف عنه ذكره السكاكى خرج عليه قوله تعالى ما منعك ان لا تسجد يعنى مادعاك إلى أن لا تسجد وسلم بذلك من دعوى زيادة لا(السابع عشر) اضافة الفعل إلى ما لا يصح منه تشبيها نحو جدار اير يدأن ينقض وصفه بالارادةوهيمن صفات الحيي تشبيها لميله للوقوع بارادته ( الثامن عشر ) اطلاق الفعل والمراد

البيت الأول من مساعدتها إياه حتى قامتا معه لبخلوا وإنماكانت تجر علىالاثر اذيالمرط مرجل والمرجل ضرب من البرود يقال لوشيه الترجيل وفسه تسكلف لانة قالوراءنا على أثرنا ولو قال على أثرنا كان كافيسا والذيل إنمسا يجر وراء الماشي فلا فأئدة لذكره وراءنا وتقدير القول فقمت أمشي سها وهذا إيضا ضرب من التكلف وقوله إذيال مرطكان من سبيله أن يقول ذيل مرطعلي أنهلو سلم من ذلك كان قريبا ليس مما يفوت مثله غيره ولايتقدم به سواهوقول ابن المتز احسن منه فبت افرش خــدى في الطريق له

ذلاً وأسحب أذيالى على الآثر

واما البيت الثانى فقوله أجزنا بممنى قطعنا والحبت بطن منالارض والحقف رمــل منعرج والعقنقل المنعقد من الرهــــل الداخل بعضه في بعض

مشارفته و مقاربته و إرادته نحو (فاذا بالهن أجلهن فأمسكوهن ) أي قاربن بلوغ الأجل أي انقضاء المدة لأن الإمساك لا يكون مدَّه وهوفي قوله فبلغن أجلهن فلا تمضلوهن حقيقة فإذا جاء أجلهم لايستأخرونساعةولايستقدمونالى فاذا قرب مجيئه وبه يندفع السؤال المشهورفيهاأن عندمجىء الاجللايتصورتقديم ولاتأخير وليخش الذين لو تركوا من خِلفهم الآية لو قاربوا أن يتركوا خافو الان الخطاب للاوصياء و إنما يتوجه اليهم قبل النرك لانهم بعده أموات إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا أىاردتم القيام فاذا قرأت القرآن فاستعذاى اردت القراءة لتكون الاستعاذة قبلها وكم من قرية الهلكناها فجاءها بأسنا أى اردنا إهلاكها وإلالم بصحالهطف بالفاء وجمل منه بعضهم قولهمن يهدالله فهو المهتدى أى من يردالله هدا يته و هو حسن جداً لئالًا يتحد الشرط والجزاء ( التاسيخ عشر ) القاب الما قلب اسناد نحو ما إن مفاتحه لتنو م العصبة أى لتنوم العصبة بما لكل أجل كتاب أى لكل كتاب أجلوحر مناعليه المراضع أى حرمناه على المراضع ويوم يعرض الذين كفروا على النار اى تَمرضالنارعليهم لأن الممروض عليه هو الذي له الاختيار (و انه لحب الخيرشديد) أي و ان حبه للخير (وان يردك بخير) أي يردبك الخير فناتي آدم من وبه كليات لأن المنلق حقيقة وهو آدم كافرى مبذلك أيضا أوقاب عطف نحوثم تولى عنهم فانظر أى فانظرتم تول ممدنا فتدلى أى تدلى فدنا لانه بالتولى مال إلى الدنو أوقلب تشبيه وسيأتى في نوعه ( العشرون ) إنامة صيفة مقام أخرى رتحته أنواع كشيرة (منها) اطلاق المصدر على الفاعل نحو فانهم عدولى و لمذا أفرده و على المفعول نحو ولا يحيطون بشيء من علمه أي من مملومه صنع الله أى مصنوعه وجاء و اعلى قيصه بدم كذب أى مكذوب فيه لأن الكذب من صفات الآةواللاالاجسام (ومنها) اطلاق البشري على المبشربة والهوي على المهوى والقول غلى المقول (ومنها) اطلاقالفاعلوا لمفعول على المصدر نحو ليسلو قعنها كاذبة أى تـكـذيب بايــكم المفتون أى الفتنة على أن الباء غير زائدة ( ومنها ) اطلاق فاعل على مفعول نحوما ، دافق أي مدفو قلاعاصم اليوم من أمر الله إلامن رحم أي لامعصوم جعلنا حرما آمنا أي مآمو نافيه رعكسه نحو إنه كان وعدمماً ثيا أي آتیاحجا بامستورا ایساترا ( وقیل ) هو علی با به ای مستوراعن المیون لایحس به أحد (ومنها) اطلاق فعيل بمعنى مفعول تحو وكان الـكافر على ربهظهيرا (ومنها) اطلاق واحدمن الفرد و المثنى والجمع على آخر منهامثال اطلاق المفردعلي المثني والله ورسوله احق أن يرضوه أى يرضوهما فافرد لتلازم الرضاء ين وعلى الجمع إن الإنسان لفي خسراى الآناسي بدليل الاستثناء منه إن الإنسان خلق هلوها بدليل الاالمصلين ( ومثال ) اطلاق المثنى على المفردالقيا في جهنم أى القومنه كل فعل نسب إلى شيئين وهو لاحدهما فقط نحو يخرج منهما اللؤاؤ والمرجان وإنما يخرج من أحدهما وهو الملح دون العذب ونظيره ومنكل تأكارن لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها ولرنما تخرج الحلية من الملح وجملالقمرفيهن نورا أىفى إحداهن نسياحوتهما والناسى بوشع بدليل قرله لموسى انى نسبت الحوتوانما أضيفالنسياناليهمامعا لسكوت موسى عنه فمن تعجل في يومين والتعجل في اليوم الثانى على رجل من القرية ين عظيم ( قال الفارسي ) أي من إحدى القربتين و ايس منه و لمن خاف مقام ربه جنتان وان الممنى جنة و احدة خلافاللفراء ( و فى كتاب ) ذا القدلا بن جنى أن منه أ أ نت قلت للناس اتخذونىوامىالهين وإنماالماتخذ الها عيسىدون مريم ( ومثال ) اطلاقه على الجمع ثممارجع البصر كر تين أى كرات لانالبصر لا يحسر الابها وجعل منه بعضهم قولهاالطلاق مرتان ( ومثال ) اطلاق

الجمع على المفردة الرب ارجمون أي ارجمني ( وجعل منه ) ابن فارس فناظرة بم يرجع المرسلون والرسول واحد بدليل ارجع اليهم وفيه نظر لأنه يحتمل أنه خاطب رئيسهم لاسماوعا دة الملوك جأرية

وهذا بيت متقارب مع الأبيات المتقدمة لآن فها ما هو سلس قريب يشبب كلام المولدين وكلام البذلة وهـذا قـد اللفظة الوحشية المنعقدة وايس في ذكرها والتفضيل بالحاقيا بكلامها فائدة الكلام الغريب واللفظه الشديدة المباينة لنسج الكلام قد تحمد اذا وقعت موقع الحاجة فيوصفما يملائمها كقوله عزوجلفيوصف يومالقيامة ( يوما عبوساً قطريرا ) فأما إذاو قعت في غير هذا الموقع فهي مكروهة مذمومة محسب ماتحمـــــد في موضعها وروى أن جريرا أنشد بعض خلفــــاء بني أمية قصيدته بان الخليط برمتين

فو دءو ا

أوكلها جذ والبين تجزع كيف العزاء ولم أجــد مذبنتم

قلبا يفر ولاشرابا ينفع قال وكان يزحف من حنين هذا الشعر حتى

بلغ قوله وتقول بوزع قد دببت على المصا هلاهزيت بغيرنا يا يوزع فقال افسدتشعرك بهذا الاسم وأما قوله هصرت بغصني دوحة فتايلت

على هضيم الكشح ريا الخلخل

مهفهة بيضاء غير مفاضة غرانبهامصقولة كالسجنجل فمسنى قوله هصرت جذبت وننيت وقوله بغصني دوحة تغسف ولم بكن من سبيله أن بجعلها اثنين والمصراع الثبانى اصح و ليس فيه شيء الا مايتــــكرر على السنة الناس من هاتين الصفتين وأنت تجيد ذلك في وصف كل شاعر ولكنه مع تكرره على الالسن صآلح وأما معنى قوله مهفهة انها مخففة ليست مثقلة والمفاضة التى اضطرب طولهــــا والبيت مع مخالفته في الطبع الابيات المتقدمة ونزوعه فيه إلى الالفاظ المستكرهة وما فيه من أن لايرسلوا والدحا ( وجعلمنه ) فنادته الملائكة ينزل الملائكة بالروح أي جبريل( واذقتلتم نفسا فادار أنم فيها ﴾ والفاتل واحد ( ومثال اطلاقه ) على المثنى قالناأ تبناظاً تعين قالوا لاتخف خصاً نفان كان له إخوة فلأمه السدس أى أخوان فقد صفت قلو كماأى قلبا كماوداود وسلمان إذ يحـكمان في الحرث[لي قولهوكنا لحـكمهم شاهدين ( ومنها ) اطلاق الماضي على المستقبل لتَحقق وقوعه نجو أتى أمرالله أي الساعة بدليل فلا تستعجلوه و نفخ في الصور فصعق من في السمو ات و اذقال الله ياعيسي ابن مريم أأنت قلت للناس الآية وبرزوا للهجميم آونادي أصحاب الأعراف وعكسه لافادة الدوام والاستمرار فكانه وقع واستمر نحو أثامرون الناس بالبر وتنسون واتبعواما تتلواالشياطين على ملك سلمان أى تلت و لقد تعلم أى علمنا قد يعلم ما انتم عليه أى علم قل تقنلون ا نبياء الله أى قتاتم وكمذا فريقا كذبتمو فريقا تقتلون ويقول الذين كفروا لست مرسلا أى قالو اومن لو احق ذلك التعبيرعن المستقبل باسم الفاعل أو المفعول لآنه حقية ةفى الحال لافى الاستقبال نحوو ان الدين لو اقع ذلك بوم جموع لهالناس ( ومُنها ) اطلاق الخبر على الطلب أمرا أونهيا أو دعاءمبا لغة في الحث عليه حتى كأنه و قع وأخبرعنه ( قال الزمخشري ) ورودالخبرالمرادالامرأوالنهي ابلغ منصريحي الامرأوالنهي كمأنه سورعفيه الى الامتثال واخبرعنه نحو (والوالدات يرضمن والمطلقات يتربصن فلارفث ولافسوق ولا جدال في الحج على قراءة الرفع وما تنفقون الاابتهاء وجهالة أي لا تنفقو االاابتغاء وجهالة لا يمسه الا المطهرون أىلايمسسه واذاخذنا ميثاق بني اسرائيل لاتعبدون الااللةأىلاتمبدوابدليلوقولوا للناسحسنالاتثر يبعليكم اليوم ويغفر الله لكمأى اللهم اغفر لهم وعكسه نحو فليمددله الرحن مداأى يمد اتبعوا سبيلنا ولتحمل خطاياكم أىونحن حاملون بدليل وانهم لىكاذبون والكذب انما يردعلي الخبر فليضحكوا قليلاو ليبكوا كثيرا(قال الكواشي)فى الآية الاولى الامر يممنى الخبرا بلغمن الخبر لتضمنه المزوم نحو إنزرتنا فلنكرمك يريدون تأكيدا يجاب الاكرام عليهم (وقال ابن عبدالسلام) لان الامر للايحاب يشبه الخبرية في ايجابه (ومنها ) وضع النداء موضع النعجب نحو ياحسرة على العباد ( قال الفراء ) معناه فيالها حسرة ( وقال ابنخالويه) هذهمنأصعبمسئلةفىالقرآنلان الحسرة لاتنادى وانما ينادى الاشخاص لأن فائدته التنبيهو لكن المعنى على التعجب (ومنها) وضع جمع القلة موضعالكثرة نحوهم فىالغرفات آمنون وغرف الجنة لاتحصى لهم درجات عندالةورتب الناس في علمالله أكثر من العشرة لامحالة الله يتوفى الانفس ا ياما معدودات و نكته التقليل في هذه ا لآية التسهيل على المكلفين وعكسه نحو يتربصن با نفسهن ثلاثة ترو. ( ومنها ) تذكير المؤ نث على تأويله مذكرنحو فن جاءه موعظة من ربه أي وعظ وأحيينا به لدةميتاعلى تأو يلالبلدة بالمكان فلمارأي الشمس بازغة قال هذا ربي أي الشمس أو الطالع ان رحمة الله قريب من لمحسنين (قال الجوهري) ذكرت على معنى الاحسان ( وقال الشريف ) المرتضى فى قوله ولا يزالون مختلفين الامن رحم ربك ولنلك خلقهم انالاشارة للرحمةوانما لم يقلولنلك لان تأنيثها غيرحقبتي ولانه بحوز أن يكون في تأويل أن يرحم (ومنها ) تأنيت المذكر نحو الذين ير أون الفردوس هم فيها أنث الفردوس وهومذكر حملاعلى معنى الجنة (منجاء بالحسنة فله عشر أمثالها) أنث عشر احيث حذف الهاء مع اضافتها الى الامثال وواحدها مذكر فقيل لاضافه الامثال الىمؤنث وهوضمير الحسنات فاكتسب منه التأنيث (وقيل) هومن باب مراعاة المعنى لانالامثال فىالمعنىءؤ نثةلان مثل الحسنة حسنة والتقدير فله عشر حسنات أمثالها ( وقدقدمنا ) في القو اعد المهمة قاعدة في التذكير والتأنيث ( ومنها ) التّغليبوهو اعطاء الشيء حَكَم غيره (وقيل) ترجيع أحدالمه لومين على الآخر و اطلاق لفظه عليهما اجر ا م للمختلفين بحرى

الخلل من تخصيص النرائب بالضوء بعدذكر جميعها بالبياض فليس بطائل ولكنه قدريب متوسط وقوله

تصد وتبدو عن أسيل وتتقي

بناظرة من وحش*وجر*ة مطفل

وجيدكجيد الريم ليس

بفاحش اذا هي تضته ولا بممطل معنى قوله عن أسيل أي باسيل وانما يريد خدا ایس بکر وقوله تنتی يقال اتقاء بترسه أي جمله بينه وبينه وقوله تصدو تبدى عن اسيل متفاوت لان الكِشف عن الوجه مع الوصــل درن الصد وقوله تتقي وبناظرةالفظةمليحةو لكن أضافها الى مانظـــم به كلامه وهو مختل وهو قوله من وحش وجرة وكان بجب أن تكون العبارة مخلاف هذاكان من سدله أن يضيف الى عدون الظباء أو المهادون اطلاق الوحش ففيها ماتستنكره عيونها وقوله مطفل فسروه على أنها

المنفقين تحو (وكانت من القانتين إلا امرأته كانت من الغابرين) والاصل من القانتات والغابرات فعدت الانثيمن المذكر يحكم التغليب بل أنتم أوم تجملون أنى بناء الخطاب تغليبا لجانب أنتم على جانب قوم والقياس أن يؤتى بياءالغيبة لانهصفة لقوموحسن العدول عنه وقوع الموصوف خبرا عن ضمير الخاطبين قال أذهب فن تبعك منهم فانجهم جزاؤكم غلب في الضمير الخاطب وإن كان من تبعك يقنضي الغيبة وحسنة أنه لماكان الغائب تبعا للمخاطب في المعصية والعقوبة جعل تبعاله في اللفظ أيضاوهومن محاسن ارتباط اللفظ بالمني (ولله يسجدما في السموات وما في الأرض) غلب غير العاقل حيث أتى بما لكثرته (وفي آية )أخرى عبر بمن فغلب العاقل اشرفه (لنخر جنك يا شعيب و الذين آمنو ا ممكمن قريتنا أو لنعودن في ملتنا) أدخل شعيب في لتعودن بحكم التغليب اذ لم بكن في ملتهم اصلاحتي يعودفيها (وكذا )قوله انءدنافي ملتكم فسجدالملائكة كلهم الجمعون إلا البليسعد منهم بالاستثناء تغليبا لكونه كان بينهم ياليت بيني و بينك بعد المشركين أي المشرق والمغرب (قال ابن الشجري ) وغاب المشرقلانه أشهر الجهتين مرجالبحرين اي الملح والعذب والبحر حاص بالملح فغلب لكو نه أعظم واكلدرجات أىمن المؤمنين والكفار فالدرجات للملو والدركات للسفل فاستعمل الدرجات في القسمين تغليبا للاشراف(قالفالبرهان)وانماكان التغليب منباب المجازلان اللفظ لم يستعمل فما وضعله ألاترى أن القانتين موضوع للذكور الموصوفين مذا الوصف فاطلاقه على الذكور والإناث اطلاق علىغير ماوضع لدوكذا باقىآلامثلة (ومنها) استمال حروفالجرفىغيرممانيها الحقيقية كما تقدم فيالنوع الاربعين (ومنها )استعال صيغة أفعل لغيرالوجوبوصيغة لاتفعل لغيرالنحريم وأدوات الاستفهام الهير طلب التصور والتصديق وأداءالتمنى والترجىوالنداءالهيرهماكما سيآتىكل ذلك فى الانشا. (ومنها )التضمينوهواعطاءالشيءممنيالثي. ويكون في الحروف والافعال والاسماء (أما) الحروف فتقدم في حروف الجروغيرها (وأما) الافعال فان تضمن فعلا معنى آخر فيكون فيه معنى الفه لين معاود لك بان يأتي الفعل متعد بحرف ليسمن عادته التعدى به فيحتاج إلى تأويله او تأويل الحرف ليصح التعدى به والاول تضمين الفعل والثانى تضمينالحرف (اختلفوا)أيهما أولىفقال أهل اللغة وقوم منالنحاة التوسيع في الحرف ( وقال ) المحققونالتوسيع في الفعل لا نه في الافعال أكثر مثاله عينا يشرب بهاعباد فيشرب انما يتعدى بمن فتعديته بالباء إمآ على تضمينه معنى يروى ويلتذ (أو تضمين )الباءمهني من أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم فالرفث لا يتعدى بالى الاعلى تضمن معنى الافضاء هل الك الى أن تذكى (والاصل) في أن فضمن معنى أدعوك يقبل النوبة عن عباده عديت بعن لتضمنها معنىالعفو والصفح (وأما)فالاسا فان يضمن اسم معنى لافادة معنى الاسمين مما نحو حقيق على أن لاأ قول على الله إلا الحق ضمن حقيق معنى حريص ليفيداً نه محقوق بقول الحق وحريص عليهوانما كان التضمين بجازالان اللفظلم يوضع للحقيقة والمجاز معافا لجمع بينهما مجاز . (نصل). في أنواع مختلف في عدها من المجاز وهي سته أحدها الحذف فالمشهور أنه من المجاز وأنكره بمضهم لأن المجاز استمال اللفظ في غير موضوعه والحذف كذلك . وقال ابن عطية حذف المضاف هرعين الجحاز ومعظمه و ايس كل حذف مجاز ( وقال )القرافي الحذف أربعة أقسام قسم يتوقفعليه صحةاللفظ ومعناه منحيثالاسنادنجو وأسأل الفرية أىأهلهااذلابصح اسناد

السؤال اليها (وقسم ) يصح بدو قه لكن يتوقف عليه شرعا كقوله (فنكان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر) أي فأ فطر فعدة (وقمم) بتو قف عليه عادة لاشرعا محود اضرب بعصاك البحر فانفاق اى فضر به (وقسم يدل عليه دليل غير شرعى) و لاه و عادة نحو وفقيضت قبضة من أثر الرسول، دل الدليل

على أنه قبض من أثر حافر فرس الرسول و ليس في هذه (الاقسام مجاز إلا الأول )وقال الزبجالي) في المميار إيما يكون مجاز إذا تغيرحكم فاماإذا لم بتغير كحذف خبر المبتدأ الممطوف على جملة فليس مجازا إذلم يتغير حكم ما بق من الكلام" (وقال) القزويني في الايضاح متى تغير اعراب الـكلمة مجذف أو زيادة فهى مجاز نحو (رَاسَأَلَالقرية ايس كَنْلُهُشيء) وأنَّ كانالحذفأوالزبادة لايوجبتغيرالاعرابُنحو أو كصيب فمارحمة فلا توصفالكلمة بالمجاز (الثانى) التأكيد زعم قوم أنه مجازلانه لايفيد إلا ما أفاده الأولُو الصحيح أنه حقيقة (قال الطرطوشي) في العمدو من سما ومجاز اقلنا له إذا كان التأكيد بلفظ الآول نحو عجلءجلونحومفانجازأن يكونالثانى بجازاجازفي الآوللام مافي لفظو احدوإذا بظلحملالآولءلي المجاز بطل حمل الثانى علميه لانه مثل الآول النالث انتشبيه زعم قوم آنه بجاز والصحيح ا نهحقيقة(قال الزنجاني)في المعيار لانه معنى من المعانى و لهأ الماظ ندل عليه وضعا فليس قيه نقل اللمظ عنموضوعه (وقال الشبخ) عز الدين ان كان بحرف فهو حقيقة أو مجذفه فمجاز بناء على ان الحذف من باب المجاز (الرابع) الكناية وفيها أربعة مذاهب (احدها) انها حقيقة ( قال) ابن صبد السلام وهو الظاهر لانها استعملت فما وضعت له واريد بها الدلالة على غيره (الثاني) انها مجاز (الثالث) أنها لاحقيقة ولامجازواليهذّهبصاحبالنلخيصلنمهڧالمجازأن يراد آلمني الحقبق مع المجازىوتجويزهذلك فيها (الرابع)وهو اختيازالشيخ تق الدين السبكي انها تقسم إلى حقيفة ومجاز فاناستهملت اللفظ في مهناه مرادامنه لازم المهني أيضا فهوحقيقة واز لم يردالمهني ل عبر بالملزوم عن اللازم فهو بجاز لاستماله فىغيرماوضعلهوالحاصلانالحقيفةمنها ان يستعمل اللفظ فبما وضع له ليفيد غير ماوضعلهو الجحازمنها أن يريدبه غيرموضوعه استعالا وآفادة (الخامس) التقديم والنآخير عدهةوممن المجازلان تقديم مارتبته التأخير كالمفمول وتأخير مارتبته التقديم كالماعل نقل الكل واحد منهما عن مرتبته وحقه (قال في البرهان) و الصحيح أنه ليس منه فان المجاز نقل ما وضع إلى ما لم يوضع له (السادس)الالتفات (قالاالشيخ بهاءالدينالسبكي) لم أرمنذكرهل.هوحة يقة أو مجازقال وهوحقيقة حيث لم يكن معه تجريد

. (فصل ) . فيما يوصف بأنه حقيقة وبجاز ( باعتبارين ) هو الموضوعات الشرعية كالصلاة والزكاه والصوم والحج فانها حقائق بالنظر إلى الشرع بجازات بالنظر إلى اللمة

• (فصل) • فى الواسطة بين الحقيقة والمجازقيل بها فى ثلاثة أشيا . (احدها) الفظ قبل الاستهال وهذا القسم مفقود فى القرآن ويمكن أن يكون منه أوائل السور على القول بأم اللاشارة إلى الحروف التي يتركب منها السكلام (ثانيها) الاعلام (ثائها) اللفظ المستعمل فى المشاكلة نحو (ومكروا ومكر الله وجزاء سيئة سيئة مثلها) ذكر بعضهم انه واسطة بين الحقيقة والمجاز قال لانه لم يوضع لما استعمل فيه فليس حقيقة ولاعلاقة معتبرة فليس بجازا كذا فى شرح بديمية ابن جابر لرفيقه (قلت) والذى يظهر أنها بجاز والعلاقة المصاحبة . (خاتمة) . لهم بجازوا لجاز هو أن يجمل الجازا المأخوذ عن الحقيقة بما المسبق المجاز آخر في تجوز بالجازا لأول عن الثانى لعلامة بينهما كقوله تعالى (ولكن لا نواعدوهن سرا) فانه بجاز عن بجاز فان الوط تجرز عنه بالسر لكو نه لا يقع غالبا إلا فى السرو تجوز به عن المقد لا نه مسبب عنه فالمصحح للجاز الأول الملازمة والثانى السبهية والمهنى لا تواعدوهن عقد مناح (وكذا قوله) (ومن يكفر بالا يمان فقد حبط عله) فان قوله لا إله إلا الله بجاز عن تصديق القلب عن الوحدانية من بجاز التعبير بلا إله إلا الله عن الوحدانية من بجاز التعبير بالقول عن المقول فيه (وجعل منه) ابن السيد قوله أنز لنا عليكم لباسا عن الوحدانية من بجاز التعبير بالقول عن المقول فيه (وجعل منه) ابن السيد قوله أنز لنا عليكم لباسا

ليست بصبية وانها قد استحكمت وهذا اعتذار متعسف وقوله مطفل زيادة لا فائدة فمها على هذا النفسيرالذي ذكره الاصممي ولكن قـــد یحتمسل عندی ان یفید غير هذه المائدة فيقال انها إذا كانت مطفلا لحظت اطفالها بعينورقة فني نظر هذه رقة نظر المودة ويقع الكلام معلقا تعليقا متوسطا واما البيت الثانى فمعنى قرلة ليس بفاحش أي ايس بفاحش الطـول ومهنى قوله نضته رنجته ومدنى قوله ليسبفاحش في مدح الاعناق كلام فاحشأمو ضوعمنة وإذا نظرت في اشمار العرب رأيتنى وصف الاعناق ما يشبه السحر فكيف وقع على هذه الـكلمة ودفع إلى هــذه اللفظــة وهلاقال كقول أبى نواس مثل الظباءسمت إلى رو ض صوادر عن غدير ولست أطول عليك فتستثقل ولااكثرالقول

فان المنزل عليهم ليس هو نفس اللباس بل الماء المدبت للزرع المتخدمنه الغزل المنسوج منه اللباس ﴿ النوع الثالث والخسون ﴾ في تشبيهه واستعاراته التشبيه نوع من أشرف أ نواع البلاغه واعلاها (قال) المبردف الكامل لو قال قائل هو أكثر كلام العرب لم ببعد (رقداً فرد) تشبيهات القرآن بالتصنيف أبو القاسم بن البندار البغدادي في كتاب سماه الجمان وعرفه جماعة منهم السكاكي بانه الدلالة على مشاركة أمر لامر في معنى (وقال) إبن أبي الاصبع هو اخر اج الاغمض إلى الاظهر (وقال) غير وهو الحاق شي. بذي وصف فيوصفه (وقال) بمضهم هو أن نثبت للشبه حكماً من احكام المشبه بهوالغرضمنه تأنيس النفس باخراجها من خفي إلى جلى وادناته البعيد من القريب ليفيد يا نا (وقيل) الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار وأدواته حروف واسماءوأ فعال فالحروف السكاف نحوكر مأدركان نحو كانه رموس الشياطين والاسماء مثل وشبة ونحوهما مما يشتق من المائلة والمشابهة قاله الطيبي ولا تستعمل مثل الافي حالأوصفة لهاشأن وفيها غرابة نحو (مثلما ينفقون في هذه الحياة الدنياكثال ريح فيها صر) والافعال نحويحسبه الظمآن ما يخيل اليه منسحرهم أنها تسمى (قال) في النلخيص تبعاً للسكاكي وربما يذكر فعل ينيء عن التشبيه فيؤتى في التشبيه القريب بنحو علمت زيدا أسدا الدال على النحقيق وفي البعيد بنحو حسبت زيدا أسداالدال على الظن وعدم التحقيق وعالفه جماعة منهم الطبيي فقالوا في كون هذه الافعال تنيء عن التشبيه نوع خفاء والاظهر أن الفعل بنيء عن حال التشبيه فيالقرب والبعد وان الاداة محذوفة مقدرة لعدماستقامةالمني بدونه (ذكر أقسامه) بنقسم التشبيَّه باعتبارات( الأول) باعتبار طرفيه الىأربعة أقسام لانهمااماحسيان أوعقليانأوالمشبه به حسى والمشبه عقلي أوعكسه (مثال الأول)(والقمر قدر ناممنا زلحتى عادكا لمرجون القديم كانهم أعجاز نخلمنقمر)(ومثال الثاني)(مم قست قلو كم من مدذلك فهي كالحجارة أو أشدقسوة)كذا مثل في البرهان وكانه ظن أن التشبية واقع فيالقسوة وهو غيرظ هربل هوو اقع بينالقلوب والحجارة فهومن الأول (ومثال الثالث ) مثل الذين كفروا بربهم أعما لهم كرماداشتدت به الربح (ومثال الرابع) لم يقع في الفرآن بل منعه الامام أصلا لأن العقل مستفادمن الحسفالحسوس أصل المعقول وتشبيهه يسالزم جمل الاصل فرعا والفرع أصلا وهوغير جائز(وقد) اختلف فى وله تعالى هن لباس لــكم وأنتم لباسلمن ( الثاني ) ينقسم باعتبار وجهه الممفرد ومركب والمركبأن ينتزع وجهالشبهمن أمور بحموع بمضها إلى بعض كقوله (كمثل الحمار يحمل أسفارا)فالتشبيه مركب من أحوال الحمار وهو حرمان الانتفاع بابلغ نافع مع محمل النعب في استصحابه (وقوله) المامثل الحياه الدنيا كاء أنز لناء من السهاء إلى قوله كا أن لم تفن بالامس فان فيه عشر جمل وقع التركيب من بحمرعها بحيث لوسقط منها شيء اختل التشبيه إذ المقصود تشبيه حال الدنيا في سرعة تقضيها و انقراض نعيمها واغترار الناسبها محال ماء نزل من السهاءو انبت انواع العشب وزين يزخر فها وجه الأرض كالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة حتى إذاطمع أهلها فيها وظنواانهامسلمة منالجوائح أناها بأسالله فجأة فكالهالم تكربالامس (وقال بعضهم )وجه تشبيه الدنيا بالماءأمران (احدهما)أن الماءإذاأخذت منه فوق حاجتك تضررت وانا اخذت قدرا لحاجة اننفعت به فكذلك الدنيا (والثاني) أن الماء إذا طبقت عليه كفك لتحفظ لم بحصل فيهشي وفكذلك الدندا (رقوله) (مثل نوروكمشكاة فيهامصباح) الآية فشبه نوره الذي يلقيه في قلب المؤمن بمصباح اجتمعت فيه أسباب الاضاءة اما بوضعه فى مشكاة وهي الطاقة لا تنفذ وكونها لا تنفذ لتكون أجمع للبصر (وقد )جمل فيها مصباح في داخل زجاجة تشبه الـكوكب الدرى في صفائها

ودهن المصباح من أصفىالادهان وأقواها وقودالانهمن زيت شجرة في وسطالسراج لاشرقية ولا

في ذمة فتستوحش وأكلك الآن إلى جملة من القول فان كنت من أهل الصنعة فطنت واكنفيت وعرفت مارمينا اليه واستغنيت وان كنت عن الطبقة خارجا وعن الانقان مدد الشأن خالما فلا يكفيك البيان وان استقرينا جميسع شمره وتتبعنسا عامـة أالهاظه ودللنا على مافى كل حرف منه . اعلم أن هسده القصيدة قد ترددت بين أبيات سوقية مبتذلة وأبيات متوسطة وأبيات ضعمفة مرذولة وابيات وحشية غامضة مستكرهة وأبيات ممدودة بديمة وقد دللنا على المبتذل منها ولا يشتبه علمك الوحشي المستنكر الذي يروع السمع وبهبول القلب ويكد اللسان ويمبس معناه في وجه كل خاطر و يكفهر مطلعه على كل متأملو ناظرولا يقع بمثله النمدح والتفاصح وهُو مجانب لما وضع له أصل الافهام ومخالف

ال بنى عليه النفاه الكلام فيجب أن يسقط عن الفرض المقصود ويلحق باللغزو الاشارات المستبهمة فأما الذى وعموا أنه من بديع هذا الشعر فهو قوله ويضحى فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضل

والمصارع الآخير عنده بديع ومعنى ذلك أنها مترفة متنعة لها من يكفيها ومعنى قوله لم تنتطق عن بفضل يقول لم تنتطق وهي فضل وعن عبيدة لم تنطق فتعمل وعالم يعدونه من محاسنها وليل كوج البحر ارخى سدوله

على بأنواع الغموم ليبتلي

فقلت له لما تمطی بصلبه واردف اعجازا ونا. بکاـکل

ألا أيها الليسل الطويل ألا نجلي

بصبح وما الإصباح منك بأمثل

غربية ولاتصيبها الشمسرفي أحدطرني النهار بلتصيبها الشمسأعدل اصابة وهذا مثلضربه الله للوَّمَن ثُم ضرب للسكافرمثلين أحدهما (كسراب بقيعة والآخر كظلمات في محرلجي) الخ وهوأيضا تشبيه تركيب (المالث) ينقسم باعتبار آخر إلى أقسام (احدها) تشبيه ما تقع عليه الحاسة بما لاتقع اعتمادا على معرفة النقيض والصدفان ادراكهما أبلغ من أدراك الحاسة كقوله ( طلعها كمأنها رموس الشياطين ) شبه بمالا يشك أنه منكر قبيح لما حصل في نفوس الناس من بشاعة صُور الشياطين وانلم نرهاعيانا (الثانى)عكسهوهو تشبيهمالآنقع عليه الحاسة بمالاتقع عليه كقوله (والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيمة) الآية أخرج مالايحس وهو الايمان إلى مايحس وهو السراب والمعنى الجامع بطلان التوهمن شدة الحاجة وعظم الفاقة ( الثالث)اخراج مالم تجرالعادة به إلىما جرت كقوله تمالى(واذنتةناالجبل فوقهمكانه ظلة)والجامع بينهما الارتفاع في الصورة( الراح)اخراج مالا يعلم بالبديمة إلى ما يعلم بها كقوله وجنة عرضها كعرض السما. والأرض) والجامع العظم وفائدته التشويق إلى الجة بحسن الصفة و افراط السمة (الخامس) اخراج ما لاقوة له في الصفة إلى ماله قرة فيها كقوله تمالى(ولدالجوار المنشآتڧالبحركالأعلام) والجامعفيهماالعظموالفائدة ابانة القدرة على تسخير الاجسام العظام فى الطف ما يكون من الماء وما فى ذلك من انتفاع الخلق بحمل الاثفال و تطمها الانطار البعيدة في المسافه القريبة وما يلازم ذلك من تسخير الرباح للانسان فتضمن الـكلام بناء عظيما من المنخر و تعداد النعم وعلى هذه الأوجه الخسة تجرى تشبيهات القرآن ( السادس ) ينقسم بأعتبار آخر الىمۇكدوهوماحذفت فيه الاداءة نحو(وهيتمر مر السحاب)أي مثلمر السحاب وأزواجه أمهائهم وجنةعرضهاالسموات والارضومرسلوهومالمنحذفكالآياتالسابقةوالمحذوف الاداة أبلخ لانه نزل فيه الثاني منزلة الأول تجوزا (قاعدة) لأصل دخول أداة التشبيه على المشبه به (وقد) تدخلعلى المشبه إما لقصد المبالغة فتقلب التشبيه وتجعل المشبه هو الآصل نحو قالوا إنما البيع مثل الرباكان الأصل أن يقولوا إنما الربا مثل البيع لأن السكلام في الربا لافي البيع فعداوا عن ذلك وجملوا الربا أصلاملحقابه البيع في الجوازوانه الخليق بالحل (ومنه) أوله نعالى (أفن يخلق كمن لا يخلق فان الظاهر المكس لأن الخطاب المبدة الاو ثان الذين سموها آلهة تشبيها بالله سبحانه و تعالى فجملوا غير الخالق مثل الحالق فخولف في خطابهم لانهم بالغوا في عبادتهم وغلوا حتى صارت عندهم أصلا في المبادة فجاء الرد وفق ذلك ( وأما ) لوضوح الحال نحو و ليس الذكر كالآنى فان الآصل وليس الانثى كالذكر وإنما عدل عن الاصل لان المعنى وايس الذكر الذي طلبت كالآنثى التي وهبت (وقيل) المراءاةالفواصللانقبلهانىوضعتها أنثى (وقد)تدخلعلمىغيرهما اعتماداعلىقهم المخاطب نحوكونوا أنصار اللكافال عيسى ابن مريم الآية المرادكونوا أنصارالة خالصين في الانقياد كشأن يخاطبي عيسي إذقالوا (قاعدة) الفاعدة في المدح تشبيه الآدني بالأعلى و في الذم تشبيه الأعلى بالادني لأن الذممقام الآدنى والأعلى طارعليه فيقال فى المدح حصى كاليا قوت و فالذم با قوت كالزجاج وكذا في السلب (ومنه) بانساء النبي لستن كاحدمن النساء أي في النزول لافي العلو أمنجعل المتقين كالفجار أي فيسوء الحال أى لانجعلهم كذاك نعم أورد على ذلك مثل نوره كمشكاه فإنه شبه فيه الأعلى الادنى لافي مقامالسلب وأجيب أنه للنقريب إلى أذهان المخاطبين إذلاأ على من نوره فيشبه به (فائدة) قال ابن أبي الإصبعلم بقع فىالقرآن تشبيه شيئين بشيئين ولا أكثر من ذلك إنما وقع فيه تشبيه واحد بواحد \*(فصل) \* زوج المجاز بالتشبيه فتولد بينهما الاستعارة فهى بجاز علافته المشابه أو يقال في تعريفها اللفظ المستعمل فهاشبه بمعناه الاصلى والاصح أنهامجاز لغوى لانهاموضوعة للشبه بهلا المشبه ولاالاعم

وكان بمضهم يعارض هذا بقول النابغة كليني الهم اأميمة ناصب وليل اقاسسية بطيء الكواكب وصدراراح الليلءازب تضاعف فيه الحرن من كلجانب نقاءس حتى قلت ليس عنقض وايس الذي ينلو النجوم وقد جرى ذلك بين يدى يعض الخلفاء فقدمت أبيات امرى. القبس واستحسن استعارتها وقد جعل للدل صدرا يثقل تنحيسة ويرطىء تقضيه وجمل لهارافا كشيرة وجمللهصلبا ممتد ويتطاول ورأوا مـذا بخلاف مايستميره أبو تمام من الاستمارات الوحشيــة البعيــدة المستنكرة ورأوا أن الالفاظ جميلة واعلم أن هــذا صالحجميل و ايس من الباب الذي يقال أنه متناه عجيب وفيه المام التكلف ودخول في التعمل وقد خرجواله في

منهما إفاسد فىقولك رأيت أسدا يرمى موضوع للسبعلا للشجاع ولاالمهني أعم منهما كالحيوان الجرى. مثلا لسيكون أطلاقه عليهما حقيقة كاطلاق الحيوانعليهما ( وقيل ) مجاز عقلي يمعنيان التصرف فيها في أمرعقل لالغوى لأنها لاتطلق على المشبه إلا بعدادعا. دخو له في جنس المشبه به في كان استمالهافها وضمت لهفيكون حقيقة لغوية ليس فيهاغيرنقل الاسموحدةوليسنقل الإسم المجرد استمارة لأنه لابلاعة فيه مدليل الأعلام المنقوله فلربيق إلاأن يكون بجازع قلما (وقال بمضهم) حقيقة الاستعارة أن تستعار الكلمة منشيء مهروف بها إلى شيء لم بعرف بها وحكمة ذلك إظهار الحني وايضاح الظاهر الذي ليس يجلى أو حصول المبالغة أو المجموع(مثال) إظهار الحني و إنه في أم الكتاب فإن حقيقته وإنه فيأصل الكتأب فاستعير الهظالام الاصللان الاولاد ننشأ من الام كانشا والفروعمن الأصول وحكمة ذلك تمثيل ما ليس بمرئى حتى يصير مرئيا فينتقل السامع من حدااسماع إلى حد الميان وذلك أباغ فيالبيان (ومثال)|ضاح ما ايس بجلي ايصير جلياو اخفض لهاجناح الذل اإن المرادأمر الولد بالذالُ لو الديهر حمَّة فاستعير للذل أو لاجانب (ثم)الجانب جناحاو تقدير الاستعارة القريبة و اخفض لهما جانب الذلأى اخفض جانبك ذلا وحكمة الاستمارة في هذا جمل ما ليس مرى مر ثياً لأجل حسن البيان ولما كان المراد خفض جانب الولد الوالدين بحيث لاببق الولدمن الذل لهما والاستسكانة بمكنا احتبج فىالاستمارة إلى ماهوأ بلغ منالأولى فاستمير لفظالجناح لمافيهمن المعاتى التي لاتحصل من خفض الجانب لأن من يميل جانبه إلى جهة السفل ادنى ميل صدق عليه أنه خفض جانبه و المراد خفض ياصق الجنب بالأرض ولايحصل ذلك إلابذكر الجناح كالطائر(و.ثال المبالغة) (وفجرنا الارض عيونا )وحقيقته وفجرناعيونا الارضولوعبرذاك لمبكن فيهمن المبالغة ما فى الاول المشعربأن الآرض كلما صارت عيو نا(فرغ)أركان|لاستعارة ثلاثةمستعاروهو لفظالمشبه بهومستعارمنه وهو معنى اللفظ المشبه ومستعارله وهوالمعنى الجامعو أقسامها كثيرة باعتبارات فتنقسم باعتبار الاركان الثلالة إلى خمسة أقساء (أحدها) استمارة محسوس لمحسوس بوجه محسوس تحو ( واشتعل الرأس شيباً ) فالمستعارمنه هو النَّارو المستعارلة الشيب و الوجه هو الانبساط و مشابهة ضوءالنَّار لبياض الشيب وكل ذلك محسوس وهو أبلغ بما لو قيل اشتمل شيب الرأس لافاد ته عموم الشيب لجميع الرأس ومثله (وتركنا بمضهم يومَّنُدُ يموج في بمض)أصل الموج حركة الماء فاستعمل في حرك تهم على سبيل الاستمارة والجامع سرعة الاضطراب وتنابعه فى الكثرة والصبح إذا تنفس استمير خروج النفس شيبا فشيئًا لخروج النور من المشرق عند آنشاق الفجر قليلافليلا بجامعالنتا بععلى طريق الندربج وكل ذلك محسوس (الثاني) استعتارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي (قال) ابن أبي الإصبح وهي ألطف من الأولى نحو (آية لهم الليل نسلخ منهالنها) فالمستمار منه السلخ الذي هو كشط الجلدعن الشاة والمستمارله كشف الضوءعن مكان الليل وهماحسيان والجامع ما يعقل من تر تب أمر على آخر وحصوله عقب حصوله كترتب ظهور اللحم على الكشف وظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل والترتب أمر عقلي ومثله فجملناها حصيدا وأصلالحصيدالنبات والجامع الهلاك وهو أمرعقلي (الثالث) استعارة معقول لمعقول وجه عقلي (وقال) إبن أبي الأصبحوهي الطف الاستعارات نحو (من بعثنا من مرقدنا) المستعار منه الرقاد أى النوم و المستعار له الموت و الجامع عدم ظهو و الفعل و الكل عقلي و مثله ولما سكت عن موسى الفضب المستعار السكوت والمستعار منه الساكت و المستعار له الغضب (الرابع) استعارة محسوس لمعقول برجه عقلي أيضانحومستهم الباسا.والضراءواستعيرالمسوهوحقيقة في الآجسام وهو محسوس لمقاساة الشدة والجامع اللحوق وهماعقليان( بل نقذف بالحق علمي الباطل

( 20 ) البديم من القصيدة فيدمغه فالقذف والدمغ مستعاران وهمامحسوسان والحق والباطل مستعار لهما وهما معقولان ضربت عليهم الذلة أيماً تقفوا الابحبل من الله وحبلمن الناساستميرالحبلالحسوس للمهد وهو وقد اغتدى والطير في وكناتها . بمنجرد قيدالاوا بدهيكل مكرمفرمقبل مدبر مما كجلود صخر عطيه السيلمنعل ر قوله أيضــا له أيطلا ظيوساقا نعامة وارخاء سرحان وتقريب فأما قوله قيد الأوابد فهو مليح ومثله فى كلام الشمراء وأهل الفصاحة كثير والتعمل عثله مكن وأهمل زماننا الآن مصنفون نحوهذا تصنيفا ويؤلفون المحاسن تأليفا ثم يوشحون به كلامهم والذين كانوا من قبل الغزارتهم وتمكنهم لم يكونوا يتصنعون لذلك أنماكان يتفقلهم اتفاقا

ممقول فاصدع يما تؤ مراستمير الصدع وهو كسرالزجاجة وهومحسو سللتبلمخ وهومعقول والجامع النآ ثيرٍ وهو أَبَلَغ من بلغ وانكان بمعنآه لأن تأثير الصدعاً بلغ من تأثيرالتبليغ فقدلا يؤثر التبليغ والصدع يؤثر جزماواخفض لهماج:احالذل (قال\لراغب) لمـاكان الذل علىضربين ضرب يضع الانسان وضرب يرفعه وقصدفى هذالمكان إلى ما يرفع اسنمير لمظ الجناح فكا مه قيل استعمل الذل الذي يرفعك عندالله وكـذافوله (بخوضونفآياً تنا فنبذوه وراء ظهورهم أفمن اسس بنيانه على تقوى وببغونها عوجا ليخرج الناس من الظلمات إلىالنور فجملناه هباء منثورا فى كل واد يهيمون ولاتجمليدك مفلولة إلى عنقك) كليها من استمارة المحسوس للمقول والجامع عقلي (الخامس) استعارة معقول لمحسوس والجامعءقلي أيضانحوانا لمساطغاالماء المستعارمنه التكبير وهو عقلي والمستعارله كثرة المماءوهوحسىوالجامع الاستملاءوهوعةلىأ يضاومثله نكادتميزمن الغيظوجملنا آية النهار مبصرةو تنقسم باعتباراللفظ إلىأصليةوهي ماكان اللفظ المستعار فيها اسم جنس كـآية يحيل من الله من الظلمات إلى النور في كلُّواد وتبعية وهيما كان اللفظ فيهاغير اسم جنس كالفعل والمشتقات كسائر الآيات السابقه وكالحروف نحو فالتفطة آلفرعون ايكون لهم عدواشبه ترتب العداوةوالحرنعلىالانتقاط بترتب علقةالغاية عليه ثم استمير في المشبه اللام الموضوعة المشابه به (وتنقسم )باعتبارآخر إلىمرشحة ومجردةومطلقة (فالاولى )رهىأ بلغها ان تقترن بما بلائم المستمار منه نحو (أوائك الذين اشتروا الصلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم ) استعير الاشتراء الاستبدال والاختبار ثم قرن بما يلائمه من الربح والتجارة (الثانية )ان تقترن بما يلائم المستمار له نحو فأذا فهاالله اباسالجوعوالخوف استعيراللباس للجوعثم قرن بمايلائم المستعار لهمنالاذاقة ولوأرادالترشيح لقال.فكسآها لكن النجر يدهنا أبلخ لما في لفظ الاذاقة من المبالغة في الالم باطنا (والثالثة) ان لا تقرن بواحد منهما وتنقسم باعتبارآخر آلىنحقيقهو تخييلية ومكنيةو تصريحية (فالأولى) ماتحققممناها حسا محوفأذاقها اللهالآ يةأوعقلانحووأنز لنااليكم نورامبيناأى بياناوا ضحاوحجة لاممة اهدىاالصراط المستقم أي الدين الحق فان كلامنها يتحقق عقلا (والنّانية) أن يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح ويسطرد في كلامهم بشيء من أركانه سوى المشبة ويدل على ذلك التشبيه المضمر في النفس بأن يثبت المشبه أمر نختص اطرادا وأما قوله فی بالمشبه بهويسمي ذلكالتشبيه المضمراستعارة بالكناية ومكنياعها لانهلم يصرح به بلدل عليه بذكر وصفهمكر مفرفقد جمع خواصه ويقابله التصريحية ويسمىاثبات ذلك الامر المختص بالمشبه استعارة تخييلية لانه فيه طباقا وتشبها وفي قد استعير للشبهذلك الامر المختص بالمشبه بهربه يكونكال المشبه به وقوامهفىوجه الشبه لتحيل سرعة جرى الفرس ان المشبه من جنس المشبه به (و من أمثة )ذلك الذين ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه شبه العهد للشعراء ماهو أحسن بالحبل واضمر في النفس فلم يصرح شيء من أركان التشبيه سوى العهد المشبه ودل عليه باثبات من هذا وألطف وكدذلك النقض الذي هو خواص المشبه به وهر الحبل وكذا واشتعل الرأس شيبا طوى ذكر المشبة به وهو النار ودل عليه بلازمه وهوالاشتعال فأذاقها اللهالآية شبة مايدرك من أثرالضرر والالمما يدرك من طعم المرفأ وقع عليه الاذاقة ختم الله على الموجم شبهما في أن لا تقبل الحق بالشيء الموثرق

المختوم (تم) أثبت لها لختم جدارا يرمد أن ينقضشبه ميلانه للسقوط بانحراف الحي فاثبت له الارادة التي هي من خواصُ العقلاء ومن النصريحية آية مستهم البأساءمن بعثنامن مرقدنا وتنقسم باعتبار آخر إلى وفاقية بأن يكون اجتماعهما في شيء ممكنانحو (أومنكانميتا فأحييناه ) أي ضالا

في جمعه بين أربعةو جوء من التشبيه في بيت واحد صنعة والكنوةد عورض فيسه وزوحم بر تطلبه سهل قریب وقد بينا لك أن هذه القصدة ونظائرها تتفاوت في أبياتها تفارتا بينافي الجودة والرداءة والسلاسية والانحاد والتمكن والتسهيل والاسترسال والنوحش والاستكراه وله شركاء في نظائرها ومنازءون في محاسنها ومعارضون في بدائمها ولاسوأكلام ينحت عن الصخر تارة ريذوب تارة وينلون الحرباء الأهوا ويكثر في تصرفه اضطرابه وتتقاذف به أسبابه وبين قدل بجرى فی سبکه علی نظام وفی رصفه عــــــلى منهاجر في وضعه على حدوفى صفائه عملي باب وفي بهجتمه ورونقسه عسلى طريق مختلفة مؤتلف ومؤتلفة منحـــــد ومتباعدة متقارب وشاردة مطيع

فهديناه استمير الاحياء من جمل الشيء حياً للهداية الى بمعنى الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب والاحياءوالهداية بما يمكن اجماعهما في شيء وعنادية وهي مالا يمكن اجتماعهما كاستعارة اسم المعدوم للموجود لعدم نفعه واجتماع الوجودو العدم فىشىء يمننع ومن العنادية النهـكمية والتمليحية وهما مااستعمل في صدار نقيض محو فبشرهم بعذاب اليم أى أنذرهم واستعيرت البشارة وهي الآخبار بما يسرللانذارالذي هوضدبادخال جنسهاءلى سبيل التهسكم والاستهزاء نحوانك لانت لحلم الرشيد عنوا الغوى السفيه تهكما ذُقُّ انك أنت العَزيز الكريم وتنقسم باعتبار آخر إلى تمثيلية وهي أن يكونوج الشبه فهامنتزعامن متعددنجو ( واعتصموا بحبل اللهجميما ) شبه استظهارا لمبد باللهو ثوقه مجمايته والنجاة من المسكاره باستمساك الواقع في مهواة محبل و ثبق مدلي من مكان مرتفع يأمن انقطاعه ﴿ نَامِيهُ ۞ قَدْ تَكُونُ الْاسْتَمَارَةُ بِالْفَظَيْنِ نَحُو قُوارَيْرِ قُوارِيْرِ مِنْ فَضة يَمْنَ تَلْكَ الْأُوا لَى لَيْسَتُ من الزجاج ولا من الفضة بل فيصفاء القارورة وبياض الفضة قصب عليهم ربك سوط عذاب فالصبكناية عن الدوام والسوط عن الايلام فالمعنى عذمهم عذا بادائما مؤلمًا . ( فائدة ) . أنكر قوم الاستعارة بناءعلى انكارهم المجاز وقوم اطلافها فيالقرآن لان فيها ابهاما للحاجة ولأنه لم يردق ذلك اذن من الشرع وعليه القاضي عبد الوهاب الما لـكي ( وقال ) الطرطوشي ان أطلق المسلمون الاستمارة فيه أطلقنا هار ان امتنعوا امتنعنا و يكون هذا من قبيل أن الله عالم والعلم هو العقل ثم لانصفه به البلغا ءعلى ان الاستمارة أبلغ منه لانه مجاز وهو حقيقة والمجاز ابلغ فاذا الاستعارة أعلى مراتب الفصاحة وكذا الكناية الملغ من التصرح والاستعارة أبلغ من الكناية كما قال في عروس الافراح انهالظاهرلانها كالجامعة بينكمنا يةواستعارةولانها بجاز قطعا ( وفى ) الكدناية خلاف وأبلخ أنواع الاستعارةاليمثيلية كايزخذمنالكشاف ويليها المكنية صرح به الطيبي لاشتمالها على المجاز العقلى والنرشيحية أبلغ من المجردة والمطلقة والنخييلية أبلغ من التحقيقية والمرادبالا بلغية افادة زايادة النأكيد والمبالغة في كمال التشبيه لازيادة في المعنى لانوجدفىغير ذلك . (خاتمة). من المهم تحرير الفرق بين الاستمارة رالتشبيه المحذوف الاداة نحوزيد أسد (قال) الزيخشري في قوله تعالى (صم بسكم عمي ) (فانهات) هل يسمى مافي الآية استمارة ( قلت ) مختلف فيه والمحققون على تسميته تشبيها بليغا لااستمارةلانالمستعارلهمذكوروهمالمنافقون وانما تطلق الاستعارة حيث يطوى ذكرالمستعارله ويحملالكلام خلوا عنه صالحالان يرادالمنقول عنه والمنقول له لولا دلالة الحال أو فحوى الكلام (ومن ثم) ترى المفلقين السحرة يتناسون التشبيه و يضر بون عنه صحفا وعلله السكاكي بأن من شرط الاستعارة امكان حمل الكلام على الحقيقة في الظاهر و تناسى التشبيه وزيد أسد لا يمكن كو نه حقيقة فلايجوزان يكون استمارة و تابع اصاحب الايضاح (قال في عروس الافراح) وماقالاه بمنوع و ايس منشرط الاستمارة صلاحية الكلام لصرفه إلى الحقيقة في الظاهر قال بللوعكش ذلك وقيل لابد من عدم صلاحيته لـكان أقرت لان الاستمارة مجاز لا بدله من قرينة فان لم تكن قرينة أمتنع صرفه إلى الاستعارة وصرفناه إلى حقيقتة وآنما نصرفه إلى الاستعارة بقرينة اما لفظيةأومعنوية نحو زيد أسد فالاخبار به عن زبد قرينة صارفة عن ارادة حقيقته ( قال ) والذي نخنار ه في نحو زيد أسدتسمان تارة يقصدبه التشبيه فتكون اداه التشبيه مقدرة و تاره يقصد به الاستعارة فلا تكون مقدرة ويكون الاسدمستعملانى حقيقته وذكرزبد والاخبار عنه بمالايصلح لدحقيقة قربنة صارفة إلى الاستمارة دالة عليها فان قامت قرينة على حذف الاداة صرنا اليه وان لم تقم فنحن بين اضمار

متصرفانه واحسد لايستعصب في حال ولا يتعقد فىشأن وكناأردنا أن نتصرف في قصائد مشهورة فنتسكلم عليهما وتدل عــــلى معانيها ومحاسنها ونذكر لك من إفضائلها ونقائصها ونبسط لك القـول في هذاالجنسو نفتح عليك في هــذا النهج ثم رأينا هذا خارجا عن غرض كنابنا والكلام فيسه يتصل بنقد الشعر وعياره ووزنه بميزانه ومهياره ولذلك كتب وان لم تكن مستوفاة وتصانیف وان لم نکن مستقصاة وهــذا القدر يكن في كتابنا ولم تحب أن ننسخ لك ماسطره الادماء في خطأ امرىء القيس في العـــروس والنحو والممانى وماعابوه عليه فيأشعاره و نكلموا مه على ديوانه لأن ذلك أيضا خارج على غرض كتابنا ومجانب لمقصوده وانما أردناأن نبين الجملة الني بيناها لنمرف أن طريقة الشعير شريعة

واستعارة والاستعارةأولى فيصار اليهاربمن صرحهذاالفرق عبداللطيف البغدادى فىقوا نين البلاغة وكمذاقال حازم الفرق بينهماان الاستمارة وانكان فيها معنىالتشبيه فتقدير حرفالتشبيه لايجوز فيها والتشبيه بغيرحرف علىخلاف ذلك لأن تقدير حرف التشبيه واجب فيه \* ﴿ النوعالرابعوالحمسون) . في كناياته و تعريضة هما من أنواع البـــلاغة وأسَّاليب الفصـــاحة وقدتقدم انالكناية بلغ منالتصر بحوعرفها أهلالبيان بانها لفظاريدبه لازمممناه وقال الطيبي ترك التصريح بالشي. إلى ما يساوَيه في الكزم فينتقلمنه إلى الملزوم وأنكر وقوعها في القرآن من أنكر المجاز فية بناء على انها مجاز وقد تقدم الحلاف فىذلك وللكناية أساليب أحدها النبيه على عظم القدرة نحو هو الذي خلقكم من نفس واحدة كناية عن ثانيها ترك اللفظ إلى ماهوأجمل نحوان هذأخي له تسعو تسعون نعجة ولى نعجة و احدة فكني بالنعجة عن المرأة كعادة العرب في ذلك لأن ترك التصريح بذكر النساء أجمل منهو لهذا لم بذكر في الفرآن امرأة باسمها على خلاف عادة الفصحاء لنكته وهوان الملوك والاشراف لايذكرون حرائرهم فىملاءولا يبتذلون أسمآ مهن بليكنون عنالزوجه بالفرش والعيال ونحوذلك فاذاذكروا الاماملم يكنوا عنهن ولمبصونوا أسماءهنءن الذكرفلما قالت النصارى فىمريم ماقالو اصرحالله باسمواولم بكن تأكيدا للعبودية الني هىسفة لهاو تأكيدالان عيسى لاأب له والالنسب اليه نااثها أن بكون النصر ح عايستقبح ذكره ككناية الله عن الجاع بالملامسة والمباشرة والافضاء والرفث والدخول والسرفي قوله وليكن لاتو اعدوهن سرا والغشيان في قوله فلما تغشاهاأخرج إبنأ بي حاتم عن ابن عباس قال المباشرة الجماع و لكن الله يكنى وأخرج عنه قال انالله كريم بكنى ماشاء وانالرفت هو الجاع وكنى عن طلبه بالمرادودة فى قوله واردو ته التي هو فى بيتها عن نفسهو عنه أوعن الممانقة باللباس في قوله هن لباس المكور أنتم لباس لهن) ربالحرث في قوله نساؤكم حرث المم وكنىءن أونحوه بالفائط فىقوله (أوجاء أحدمنكم منالفائط) وأصله المـكان المطمئن من الارض وكنيءن قضاء الحاجة بأكل الطمام في قوله في مريم و ابنها (كانا يأكلان الطمام) وكني عن الاستاه بالادبارفةوله ( ضربون وجوههم وأدبارهم) أخرجًا بنأ بيحاتم عن مجاهدفي هذه الآية قال يعنى استاههم والكن الله يكنى وأورد على ذلك النصريح بالفرج فىقوله والني أحصنت فرجهما (وأجيب)بان المرادبه فرج القميص والنعيير به من الطف الكنايات وأحسنها أى لايعاق ثوبها بريبة فهى طاهرةالثوب كمايةال نتى الثوب وعفيف الذيل كناية عن العفة ومنهو ثيا بك فطهر وكيف يظنان نفخجبريل وقعنى فرجهاوانما نفخى جيب درعها ونظيرهأ يضا ولايأتين ببهتان يفنرينه بين أيديهن وأرجلهن (نلت) وعلى هذا فني الآية كناية عن كناية و نظيره ما نقدم من مجاز المجاز ( رابعها ) قصد البلاغة والمبالغة نحو( أومن بنشأ فىالحلية وهو فىالخصام غـير مبين)كىءن النساء بانهن ينشأن فىالنرفه والتزينالشاغل عنالنظر فىالأمور ودقيق المعانى ولوأنى بلفظ النساء لمبشمر بذلكوالمراد نفيذلك عنالملائكةوقوله (بليداه مبسوطتان )كناية عنسمة جوده وكرمه جدا (خامسها) قصد الاختيار كالكناية عن الفاظ متعددة بلفظ فعل نحو و لبئس ما كانو ايفعلون فان لم تفعلوا و لن تفعلوا أىفان لمرتأ توا بسورة من مثله (سادسها) الننبيه على مصيره نحو تبت يدا أبي لهب أى جهنمي مصيره إلى اللهب حمالة الحطب في جيدها حبل أى تمامة مصيرها إلى أن تسكون حطبا لجهم في جيدها عل قالبدر الدين بنمالك في المصباح انما يعدل عن الصرائح إلى الكناية انكتة كالايضاح أوبيان حال الموصوف أومقدار حاله أوالقصد إلى المدح أو الذم أو الاختصار أوالستر أو الصيانة أوالنعمية والالفاز والتعبير عن الصعب بالسهل وعن المعنى القبيح باللفظ الحسن واستنبط

مورودة ومنزلة مشبودة يأخذ منها اصحابها على مقادير أسباسم ويتناول منها ذووها عل حسب أحوالهم وأنت تجد للتقدم معنى قد طمسه المتأخر بما أبر عليه فيه وتجد للمتأخر معنى قد أغفله المنقدم وتحد ممنى قد توافدا عليه وتوافيا اليه فهما فيه شربكا عنىان وكانهما فيه رضيعها لبهان والله يؤن فضله من يشاء فاما نهج القرآن و نظمه وتأليفه ورصفه فان المقول نتيه في جرة. وتجمار في بحره وتضل دون وصفه ونحن نذكر لك في تفصييل هذا ما تستدل به على الفرض وتستولى به على الآمد وتصل به إلى المقسصد وتتصور اعجمازه كما تنصور الشمس وتتلقن تنامي بلاغته كما تتيقن الفجر وأقرب علسك الغامض وأسهل لك العسير واعــلم ان هذا علم شريف المحل عظيم المكان قليل الطلاب

ضعيف الأصحاب ايست

الزمخشري نوعا منالكناية غريباوهو انتهمد إلىجلة معناهاعلىخلاف الظاهرفتأخذ الحلاصة منغير اعتبار مفردانها بالحقيقة والمجاز فنعبر بهاعن المقصودكما نقول فينحو والرحمن على العرش استوى أنه كناية عن الملك فإن الاستواء على السرير لا يحصل إلامع الملك فجمل كناية عنه وكذا قوله (والارض جميعا قبضته بومالفيامة والسموات مطويات بيمينه كآنا يةعن عظمته وجلالتهمن غيرذهاب بالقبض واليمين إلى جهتين حقيقة ومجاز (نذنيب) من انواع البديع الى تشبه الكناية الارداف وهو ان يريدالم كلم معنى ولا يعبر عنه بلفظ الموضوع لهو لابدلالة لإشارة بل بلفظ يرادنه كقوله تعالى (وقضى الأمر) والأصل وهلك من تضيالته هلاكه رنجامن قضى الله نجا ته وعدل عن ذلك إلى لفظ الارداف لما فيهمن الايجاز والتنبيه على ان هلاك الهالك ونجاه الناجي كان بأمرآمر مطاع وقضاء من لايرد قضاؤه الأمريستلزم آمر افقضاؤه يدل على قدرة الآمر بهوقهره وان الخوف من عقابه ورجاه ثو الهعضان على طاعة الآمر ولا يحصل ذلك كاه في اللفظ الخاص وكذا فوله (واستوت على الجودي) - قيقة ذلك جلست فعدل على اللفظ الخاص المعنى إلى مرادفة لما في الاستواء من الاشعار بجلوس متمكن لازبخ فيهولا ميل وهذا لا يحصل من لفظ الجلوس وكيذا (فيهن قاصر ات الطرف) الآصل عفيفات وعدل عنه للدلالة على أنهن معالمفة لانطمح أعينهن إلى غير أزواجهن ولايشهينغيرهمولا وخذذلك من لفظالمفة قال بعضهم والفرق بينالكنا ية و الإرداف ان الكناية انتقال من لازم إلى لمزوم و الإرداف من مذكور المامتروك ومن أمثلته أيضا (اليجزىالذين أساءو ايماعملو او بجزي الذين أحسنو ا بالحسني) عدل في الجلة الآولى من قوله بالسوء أي مع أن فيه مطابقة كالجلة آلثانية إلى بما عملوا تأدبا أن يضاف السرء إلى الله تعالى

• (فصل) • للناس في الفرق بين الكناية والنمريض عبارات متقاربة فقال الزمخنسري الكناية ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له والتمريض ان تذكرشيثًا يدل به علىشي ملم ذكر. وقال ابن الآثير الكناية مادل على معنى بجوز حمله على الحقيقةوالمجاز بوصف جامع بينهماوالنهريض للفظ الدال على معنى لامن جهةالوضع الحقمق أو المجازي كقول من يتوقع صلة والله أنى محتاج فانه تعريض بالطلبمع أنهلم وضع احقيقة ولامجازاوا نما فهممن عرض اللفظ أىجانبه وقال السبكي فيكتاب إلاعريض في الفرق بين الكناية والتعريض الكناية لفظ استعمل في معناه مراداً منه لازم المعني فهمي بحسب استعمال اللفظ في المعنى حقيقة والتجوزفي إرادة إفادة مالم بوضع لهوقد لايراد بها المعنى بل يعبر بالملزومءن اللازموهي حينتذبجاز ومنأمثلته قل نارجهنم أشدحرافا نهلم بقصدافادة ذلك لأنهمعلوم بل افادة لازمه وهو أنهم يردونها وبحدون حرها ان لم يجاهدوا وأماااته مربض فهو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغير نحو (بلفعله كبيرهم هذا)نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة كانه غضب أن تعبدالصفار معه تلو محا لعا بديها بانها لا نصلح أن نسكون آلهة لما يعلمون إذا نظروا بعقو لهم من عجز كبيرهاعنذاك الفعل و إلاله لا يكون عاجزافهو حقيقا أبدآ وقال السكاكي التعريض ماسبق لاجل موصوف غير مذكور ومنه أن يخاطب واحد ويراد غيره وسمى يهلانه أميل الكلام إلى جانب مشاراً به إلى آخر يقال نظراليه بعرض وجهه أي جانبه قال الطيبي وذلك يفعل أما لتنويهجانب الموصوف ومنه ورفع بمضهم درجات أي محمداً يُؤلِّكُم إعلاء لقدره أي انه العلم الذي لايشتبه و إماللتاطف به و الاحتر ازعن المخاشنه نحو (و ما لى لا أعبد الذي فطر ني) أي و ما الكم لا تعبدون بدليل قوله (واليه ترجون وكذا قوله أأتخذ من دونه آلهة) ووجه حَسنه اسماع من يقصد خطابه الحق على وجه بمنع غضبه إذلم يصرح بنسبته للباطلا والاعانة على قبوله إذلم يردله إلا ماأراده لنفسه وإما له عشيرة تحسيه ولاأمل

عصمة تفطن لمافيه وهو أدق من السحر وأهول من البحر وأعجب من الشعر وكيف لايكون كذلك وأنت تحسب أن وضع الصبح في موضع الفجر يحسن في كل كلام الا أن يكون شعرا أو سجما وليسكذلك فان أحدى اللفظتين قد تنفر فی موضع و تزل عن مكان لاتزل عنه اللفظة الاخرى بل تتمكن فيه وتضرب بحيرانهاوتراها في مظانها وتجدها فيه غير منازعةالى أوطانها وتجد الاخرىلووضعت موضعها في محل نفار ومرمی شراد و نا بیةعن استقرارو لااكثر علبك المثال ولاضرب لك فيه الامثال وارجع بك الى ما وعدنك من الدلالة وضمنت لك من تقريب المقالةفان كمنت لاتعرف الفصل الذي بينا بين اللفظتين على اختلاف مو اقعالكلام ومنصرفات محارى النظام لم تستفد

ما نقربه علمك شيئا وكان النقليد أولى بك لاستدراج الخصم الى الإذعان و التسليم ومنه (لئن أشركت ليحبطن عملك)خو اطب النبي مالي وأريد غيره لاستحلة الشرك عليه شرعا وإما للذم نحو انما يتذكراولو االالباب فانه تعريض لذم الكفار وانهم في حكم البهائم الذين لايتذكرون وإما للاهانة والنوبيخ نحو واذا الموؤدة سئلت بأي ذنب فتلت فان سؤالها لاهانة قائلها و تو برخه وقال السبكي التعريض قسمان قسم يراد به معناه الحقيقي ويشار به الى لمعنى الآخر المقصودكما نقدم وقسم لايراد بل يضرب مثلا للمعنى الذي هو مقصود التعريض كقول أبراهيم بل فعله كبيرهم هذا

\* ( النوع الخا.س والخسون ) \*فالحصروالاختصاص أما الحصر ويقالله القصرقهوتخصيص آمر بآحر بطريق مخصوص ويقال أيضا انبات الحكماللمذكور ونفيه عما عداه وينقسم الى قصر المرصوف على الصفة وقصرالصفة على الموصوف وكل منهما إما حقيقي واما مجازي مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقيا نحو مازيدالاكانبأىلاصة لمغيرهاوهوعزيزلايكاديوجد لنعذر الاحاطة بصفاتاالشيءحتي يمكن اثبات شيء منهاو نني ماعداها بالكلية وعلى عدم تعذرها يبعــد أن تكون المذات صفة واحدة ليس لها غيرها ولذالم يقعفىالتنزيلومثالهمجازياوما محمدالارسول أى أنه مقصور على الرسالة لا يتعداها الى التبرى من الموتالذي استعظمو مالذي هو من شأن الاله ومثال قصر الصفة علىالموصوف حقيقيا لااله الاالله ومثاله بجازبا(قللاأجدفياأوحي إلى محرما على طاعم يطعمه الآأن يكون ميتة ) الآية لمـا قال الشافعي فيما نقدماً نقله عنه من أسباب النزول ان الكفار لما كانوا يحلون المينة والدم ولحم الخنزيروما أهل الغير الله بهوكانوا يحرمون كشيرا من المباحات وكانت سجيتهم تخالف وضع الشرع و نزلت الآية مسوقة بذكر شبهم في البحيرة والسائبة والوصيلة والحاى وكاناالهرض آبأنة كذبهم فكانهفال لاحرام الاماأحللتموه والغرض الرد عليهم والمضاده لا الحصر الحقيق وقدنقدم بأبسط من هذا وينقسم الحصر باعتبار آخر إلى ثلاثة أتسام تصر إفراد وتصرقلب وقصر تعيين فالاول يخاطببه من يعتقد الشركةنحو (انما الله الهواحد) خوطب بهمن يعتقد اشتراك الله والأصنام في الالوهية والثاني يخاطب به من يعتقد اثبات الحكمانمير منائبته لمتكلم لهنحور بىالذى يحى ويميت فىخوطب بهنمر وذالذى اعتقدا نهمو المحيي المميت دونالله ألاانهم هم السفيهاء خوطب به من اعتقد من المنافقين أن المؤمنين سفها .دونهم وأرسلناك للناس رسولا خوطب بهمن يعتقد مناليهوداختصاص بعثثه بالعربوالثالث يخاطب بهمن تساوى عنده الأمران فلمحم بانبات الصفة لواحدبعينه ولالواحد باحدى الصفتين بعينها \* ( فصل ) \*طرق الحصركـثيرة أحدها النني والاستثناء سواء كان النفي بلا أوما أو غيرهما والاستثناء بالا أوغيرنحو(لاالهالااللهوماءن(لهالااللهماقلت لهمالاماأمر أنىبه)ووجهافادة الحصر ان الاستثناء المفرغ لابد ان يتوجه النفي فيه إلى مقدر وهو مستثني منهلان الاستثناء اخرج فيحتاج الى غزن منه والمراد النقدير المعنوى لاالصناعى ولابدان يكون عاملان الاخراج لايكون الامنعام ولابدان يكون مناسبا المستثنى منه في جنسه مثل ماقام الازيد أى لا أحدما أكلت الاتمرا أىمأكولاولابدأن يوافقه فيصفته أىأعرابه وحينئذ يجبالقصر إذاوجب منهشىء بالضرورة فيدق ماعداه على صفة الانتفاء واصل أستمال هذاالطريق أنيكون الخاطب جاهلا بالحسكموقسد يخرج عن ذلك فينزل المعلوم منزلة لجهول لاعتبار مناسب تحووما محد الارسول فانه خطاب للصحابة وهم لم يكونوا بجهلون رسالة النبي علي لانه استعظامهم له عن الموت منزلة من يحمل وسالته لان كلرسول فلا بدمن موته فن استبعد موتة فكانه استبعد رسالته (الثاني انما) الجمهور على

والاتباع فوجب عليك واكل شيء سبب واكل علم طريق ولاسبيل الى الوصول الى الشيء من غير طريقة ولا بلوغ غايته من غيير سبيله خذ الآن هـداك الله فى تفريغ الفكر ويخلية البال وانظر فها نعرض عليك ونهديه اليك متوكلا على الله ومعنصا الشيطان الرجم حتى تقف على اعجاز القرآن العظم سماء الله عز ذكره حكما وعظما ومجيدا وقال (لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل مرس حکیم حمید ) وقال ( لو أنزلنا هـذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشبة الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكّرون ) وقال (ولوأنٰقرآناسيرت به الجبال أو تطعت به الارض أوكام به الموتى بلالله الامرجميما) وقال (قل ائن اجتمعت الانس والجن على أن ياتوا بمثلي بمثله ولوكان بعضهم

انها للحصر فقيل بالمنطوق وقيل بالمفهوموا نكرقوم افادتها منهم أبوحيا نواستدل مثبوه بامورمنها قوله تعالى انما حرم عليكم المينة بالنصب فان معناه ماحرم عليكم الاالميتة لانه المطابق في المعنى لقراءة الرفع فاتها للقصر فكذا قراءةالنصبوالأصل استواء معنىالقراءتين ومنهاأن إن للاثبات وماللنني فلا بدأن يحصل القصر للجمع بين النفي والاثبات لكن تعقب بأن مازا تدة كافة لا نافية رمنها ان ان للتأكيد وماكذلك فاجتمع تأكيد ار. فافاد الحصر قاله السكاكى وتعقب بأنه لوكان اجتماع نَا كَيْدَيْنَ يَفْيِدُ الْحُصِرُ لَافَادَهُ نَحُو الزيدا لقائم (وأجيب)بانمرادهلايجتمع حرفاناً كيدمتواليان الاللحصر ومنها قوله تعالى (قال نما العلم عندالله قال انما يأ تيكم به الله قل انما عندر بي ) فانه انما تحصل مطابقه الجواب اذا كانت ُ انما للحصر ليكون معناه لا أنيكم به انما يأتى به الله ولا أعلمها انمــا يعلمها الله وكذاقوله (ولمن انتصر بعدظا مفأو ائتك ماعليهم من سبيلهم انما السبيل على الذين بظلمون الناس ماعلى المحسنين من سبيل الى قوله انما السبيل على الذين يستأذنو لكوهم أغنيا و أذالم تأتهم بآية قالوالولا اجتبيتها قل انما انبعما يوحى الى من ربدوان تولوا فانما عليك البلاغ الايستقيم المعنى في هذه الآيات ونحوها الابالحصر وأحسن ما يستعمل انماهوفي مواقع النعريض نحو) انما يُهذكر أولوالالباب) رالثالث أنما) بالفتح انما عدما من طرق الحصر الزيخترى والبيضاوى فقالانى قوله تعالى(قل انما يوحي الى أنما الهكم اله واحد انما اقصر الحكم علىشي. أو لقصرالشي. على حكم نحو انما زيد قائم وانما يقوم زيدوقد اجتمع الامر ازفي دنه الآيةلان أنما يوحي الى معفاعله بمنز لةانما يقوم زيد وانما الهكم بمنزلةوانما زيدقائم وفاندة اجتماعهما الدلالة على أن الوحى الىالرسول مالية مقصور على استئثار اقه بالوحدانية وصرح الننوخيني الاتصي القريب بكونها للحصرفقال كلما أوجب أن انما بالكسر للحصر أوجب أن آنما بالفتح المحصر لانها فرع عنهاو ما ثبت للاصل أبت للفرع مالم يثبت مانع منه والاصل عدمه ورد أبو حيان على الزمخشرىمازعمه إنه إزمه انحصار الوحي في الوحدانية و أجيب بأنه حصر مجازي باعتبار المقام ( الرابع ) العطف الأأو بلذكره أهل البيان ولم يحكوا فيه خلافا و نازع فيهااشبخ بهاءالدين فيعروس الافراح فقال أى تصر في العطف بلا انمافيه نني و اثبات فقو اك زيد شاءَرلا كانب لاتعرض فيه لنني صفة ثراثة والقصر انما يكون بنني جميع الصفات غير المثبت حقيقة أو مجازا و ايس دوخاصا بنني الصفة التي يعتقدها المخاطب وأما العطف ببل فا بعدمنه لانهلا يستمر فيهاالنفي والاثبات (الخامس)تقديم المعمول تحو (ایاك نعبد لإلی الله تحشرون) وخالف فیه قوموسیاتی بسطالکلام فیه قرابها ( السادس ) ضمیر المصل نحور فالله هو الولى أى لاغير مو أو الله هم المفلحون ان هذا فوالقصص الحق ان شا نشك هو الآبتر) وبمن ذكر أنه للحضر البيانيون في مجث المسنداليهواستدل لهالسهيلي بأنه أتى به في كل وضع ادعى فيه نسبة ذلك المهنى الى غيرالله ولم يؤت به حيث لم مدعو ذاك في قوله و انه هو أضحك و الكي آلى آخر الآيات فلم يؤت به في وأنه خلق الزوجين وأن عليه النشآة وأنه اهلك لان ذلك لم بدع لغير الله وأتى به في الباقى لادعائه لغيره قال في عروس الافراح وقداستنبطت دلالته على الحصر من قوله (فلما نوفيتني كتت أنت الرقيب عليهم) لانه لولم يكن للحصر لماحسن لان الله يزل رقيباعليهم وانمــا الذي حصل بتوفيته أنه لم يبق لهم رقيب غير الله تعالى ومنةوله (لايستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة همالمائزون)فانه ذكر لتبين عدم الاستواءوذلك لايحسن الابأن يكون الضمير للاختصاص (السابع) تقديم المسند اليه على ما قاله الشبخ عبد القاهر قد يقدم المسند اليه ليفيد تخصيصه بالخبرالفعلى والحاصلعلى رأيه ان له أحوالا أحدها أن يكون المسنداليهمعرفة والمسند

لِبمض ظهيراً ﴾ وأخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين القزويني حـــدثنا أنو عبد الرحن أحد بن عثمان حدثنا أبو نوسف الصيدلاني حـدثنًا محمد ابن سلمة عن أبي سنان عن عمر وبن مرة عن أبي البحتري الطائي عر. الحارث الإعور عن على رضي الله عنه قال قمل يارسول الله إن أمتــك ستفتن من بعدك فسأل أو سئل ما الخرج من ذلك فقال بكتاب الله العزيز الذي لأيأنيمه الباطل من بين مدية ولا منخلفه تنزيل من حكيمَ حميد من ابتغي العملم في غيره أضله الله و من و لي هذامنجبار فحكم بغيره قصمه الله وهو الذكر الحكم النور المبدين والصراط المستقيم فيه خبر من قبلـكم وندبان من بعد کم وہو قصل ليس بالهزل وهو الذي سمعته الجن فقىالوا إنا سمهنا قرآنا عجبا يهدى الىالرشد فآمنا به لايخلق علىطول الردولاتنقضي عديره ولا تفي عجائبه وأخبرنى أحمدًا بن عسلي

مثبتافيأني للتخصيص نحو اناقمت وأناسميت فيحاجتك فاناقصد يهقصرا لافرادأك بنحو وجدى أوقصرًالقلب أكد بنحو لا غيرى ومنه فى القرآن بل أنتم بهديتكم تفرحون فان ماقبله من قوله أنمدونني بمال ولفظ بلالمشمر بالاضراب يقضي بانالمراد بلءانتم لاغيركم اعلىأن المقصود نفرفرحه هو بالحدية لااثبات الفرح لهم بهديتهم قاله في عروس الافراح قال وكنذا قوله لا تعليهم تحن تعليهم أى لا يعلمهم الانحن وقدياتى للنقوية والنأكيد دون النخصيص قال الشيخ بهاء الدين و لا يثمر ذلك الإيما يقتضيه الجال وسياق السكلام ثانيها أنبكون المسند منفيانحو أتتكانك نسبغانه ابلغ فينفى التكذب من لانكذب ومن لا نكذب أنت وق بفيد النخصيص ومنه فهم لا يتساملون نااثها أن يكون المسنداليه أحكرة إمثبتا تحورجل جاءنى فيفيدالنخصيص إما بالجنس أى لاأمر أة أو الوحدة أى رجلان را بمها أن بلى المسند اليه حرف النفى فيفيده نحو ما أنا فلت عذا أى لم أفله مع أن غيرى قاله و منه و ما أنت عليه ابمزيز أى المزيز عليه ارمطك لا أنت ولذا قال أرهطي أعز عليكم من الله هذا حاصل وأي الشبخ عبدالقاهر ووافقه السكاكى وزاد شروطاو تفاصيل بسطناهافى شرحأ لفية المعاذ (الثامن) تقديم المسند ذكر ابن الأثير وابن النفيس وغيرهما أن تقديم الحبر على المبتدأ يفيد الاختصاص وردهصاحب العلك الدائر بانهلم يقلبه أحدوهو يمنوع فقدصرح السكاكى رغيره بان تقديم مارتبيته النَّاخَير يفيده ومثلوه بنحرتميمي أنا(الناسخ) ذكرالمسند اليهذكر السكاكي أنه قد يذَّكُر ليفيد التخصيص و تعقبه صاحب الابضاح وصرح الزمخشري بانه أفادا لاختصاص في قوله (ببسط الرزق) في سورة الرعد وفي قوله الله نزل أحسن الحديث رفي قوله (والله يقول الحق رهويه دي السبيل) ريحتمل أنه أراد أن تقديمه افاده فيكون من أمثلة الطربق السابع ( العاشر ) تمريف الجزأين ذكر الامام فخرالدين في نهاية الايجاز أنه يفيد الحصر حقيقة أومبالغه نحوالمنطلق زيدومنه فيالقرآن فماذكر الزملكاني فيأسر ارالتنزيل الحمد لله قال إنة يفيد الحصر كاني اياك نعبداي الحدلله لالفير و الحادي عشر) نحوجاً. زيد أفسه أقل بعض شراح النلخيص عن بعضهم أنه ينيد الحصر ( الثاني عشر ) نحو إن زيدا لقائم نقله المذكور أيضا ( النالث عشر ) نحو قائم في جواب زيد ما قائم أو قاعد ذكره الطبي في شرح البيان ( الرابع عشر ) قلب بعض حروف الكامة فانه يفيد الحصر على ما نقله في السَّكشاف في قوله و الذين اجَّتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قال القلب للاختصاص بالنسبة الى لفظ الطاغوت لانوزنه على قول فعلوت من الطغيان كملكوت ورحموت قلب بتقدم اللام على العين ووزنه فلعوت ففيه مبالغات النسمية بالمصدر والبناء بناءمبا الهةوالقلب وهو للاختصاص اذلايطاق علىغير الشيطان (تنبيه )كاد أهل البيان يطبقون على أن تقديم المعمول يفيد الحصر سوامكان مفعولا أوظرفا أوبجرورو لهذافيل فياياك نعبد واياك نستعين معناها نخصك بالعبادة والاستعانة وفى لالى الله نحشرون معناه اليه لاإلى غيرهوفى لنكو نوشهداء على الناس ويكون الرسول عليكمشهيدا أخرت الصلة فالشهادة الأولى و قدست في الثانية لان الفرض في الاول اثبات شهادتهم وفى الثانى ائبات اختصاصهم بشهادة النبي يَرْكِيُّ وخالف في ذلك ابن الحاجب فقـالُ في شرح المفصل الاختصاص آلذي يتوهمه كثير من الناس من تقديم المعموم وهم واستدل على ذلك بقُولُ (فاعبدالله مخلصاله الدين) ثم قابل بل الله فا عبدو وردهذا الاستدلال با نه مخلصاله الدين أغتى عنأداةالحصر في الآية الأولى ولولم يكن فاالمانع من ذكر المحصور في محل بغير صيغة الحصر كما قال تمالى واعبدوار بكم وقال أمر ألا نعبدر االاآياه بلقوله اللهفاعبد من أفوى أدلة الاختصاص فانقبلها ائن أشركت ليحبطن عملك فلولمكن للاختصاص وكان معناه اعبد اللهلما جعل الاضراب

ان الحسن أخرنا أني خبرنا بشربن عبدالوهاب أخبرنا هشام بن عبيدالله حدثة المسيب بن شريك عن عبيدة عن اسامة بن أبي عطاء قال ارسل الني صلى الله عليه وسلّم الى علىرضي الله عنه في ليلة فذكر نحو ذلك فىالمعنى وفى بمض الفاظه اختلاف وأخبرنا احمد بن على بن الحسنأخر ناابي اخبرنا بشر بن عبد الوهاب اخرنا هشام بن عبيد الله حدثا المسيب ن شريك عن بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول القصلي الله عليه وســلم من قرأ ثلث القرآن اعطى ثلث النبوة ومن قرأ نصف القرآن أعطى نصف النبوة ومن قرأ القرآن كله أعطى النبوة كليا غيرهأ نهلا يوحىاليه رذكر الحديث ولو لم يكن من عظم شأنه الاأنه طبق الارض أنواره وجلل الآفاق ضاؤه ونفذفي العالم حكمه وقبل في الدنيا رسمه وطمس

الذي هومعني بلواعترضا بوحيان على مدعى الاختصاص بنحو (افغيرالله تأمرو ني اعبد)و اجيب بانه لما كان من أشرك الله غير مكا نه لم بعبد الله كان أمر هم بالشرك كأنه أمر بتخصيص غير الله بالعبادة ورد صاحب الفلك الدائر الاختصاص بقوله كلا هديناو نوحا هدينا منقبل وهوأقوى ماردبه وأجيب بأنهلايدعي فيه اللزوم بل الغلبة وقد يخرج الشيء عن الغالب قال الشيخ بهاءالدين وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة وهي (أغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون) فان التقديم في الاول قطما ليس للاختصاص وفي آياه قطعا للاختصاصو قال والدهااشمخ نتي الدين في كتاب الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص اشتهر كلام الناس في أن تقديم المعمول يَفيد الاختصاص ومن الناس من ينكر ذلك ويقول آنما يفيدالاهتمام وقد قالسه وبه في كتا به وهم يقدمون ماهم به أغنىوالبيا نون على افادته الاختصاص ويفهم كشير من الناس من الآختصاص الحُصّر وَ السِّكَذَلِكُ وَ آنِمَا الاختصاص شيء الحصر شيء آخرُو الفضلاء لم بذكروا في ذلك لفظة آلحصر وانما عبروا بالاختصاص والفرق بينهما ان ألحصر نني غير المذكور واثبات المذكور والاختصاص قصد الخاص من جهة خصوصه وبيان ذلك أن الاختصاص افتعال من الخصوص والحصوص مركب من شيئين أحدهما عام، شترك بين شيئين أوأشيا. والله في معنى منضم اليه يفصله عن غير و كضر ب زيد فانه اخص من مطلق الضرب فاذا قلت صر بت زيدا أخبرت بضرب عام وقعم ك على شخص خاص فصار ذلك الضربالمخبربه خاصالما انضم اليه منكومن زيدوها ه الماتى الثلاثة أءنى مطاق الضرب وكونه واقعا منك وكونه وافعا على زيد ة-يكون قصد المنكلم لها ثلاثنها على السواء وقد يترجح قصده لبمضها على بمض ويعرف ذلك عاا بتدأ بهكلامه فان الابتداء بالشيء يدل على الاهتمام به وأنَّه هو الارجح في غرض المتكلم فاذا قلت زيدا ضربت علم أن خصوص الضرب على زيدهر المقصود ولاشك فيأنكل مركب منخاص وعام لهجهتان فقد يقصدمن جهةعمو مهوتد يقصدمن جهة خصوصه والثاني هوالاختصاص وانه هو الاهم عند المنكلم وهو الذي قصد أفادته السامع من غير تعرض ولاقصد الهيره باثبات ولانني ففي الحصرمة ي زائد عليه وهو نفي ماعدا المذكور وإنما جاء هذافى اياك نعبدللعلم بان قائليه كايعبدون غير الله تعالى والذالم يطرد في قية الآيات فانقوله افغيردين الله يبغون وجعل في معنى ما يبغون الاغيردينالله وهمزة الانكارداخلة عليه لزم أن يكون المنتكر الحصر لامجرد بغيهم غير دينالله وليسالمراد وكذلك آلهة دونالله تريدون المنكر ارادتهم آلهة دون الله من غير حصر وقد قال الزمخ برى وبالآخرة هم بوقنون في تقديم الآخرة و بنا. يوقنون على هم تعريض اهل الكتابوما كانوا عليه من اثبات أمر الآخرة على خلاف حقيقته وأن قولهم ليس بصادر عن ايقان وأن اليقين ما عليه من آمن بما أنزل اليك وما أنزمن قبلك وهذا الذىلهقا الزمخشرى فى غايه الحسن وقداء ترض عليه بعضهم فقال تقديم الاخرة افاد أن ايقانهم مقصور على أنه بالآخرة لا بغيرها وهذا الاعتراض من قائله مبنى على مافهمه منأن تقديم المعمول يفتدالحصر وايس كذلك ثم فالالمهترض وتقديم هم أفاد أن هذا القصر يختص بهم قيكونُ ايقان غيرهم بالآخرة ايمانا بغيرها حيث قالو ان تمسنا النار وهذامنه أيضااستمرار على ماقى ذهنه من الحصر أىأن المسلمين لايوقنون الابالاخرة وأهل الكتاب يوقنون بها و خيرها وهذاعجيب ألجأه اليه فهمه الحقير وهو ممنوع وعلى تقدير تسليمه فالحصر على ثلاث أقسام ( أحدها ) بما والاكتفولك ماقام الازيد صريح في نفي الفيام عن غير زيدويقتضي أنبات القيام لزيدقيل بالمنطوق وقيل بالمفهوموهو الصحيح الكنه أقوى المفاهم لان الاموضوعة الاستثناء وهو

الاخراج فدلالنهاعلى الاخراج بالمنطوق لابالمفهوم ولكن الاخراج منعدم القيام ليسهوعين القيام بلة ـ يستلزمه فلذاك رجحنا أنه بالمفهوم والتبس على بعض الناس لذلك فقال انه بالمنطوق (والله ني) الحصر بانما وهو قريب من الأول فما نحن فيه وانكان جانب الانبات فيه أظهر فكانه يفيد اثبات قيام زيد اذا قلت انما قام زيد بالمنطوق ونفيه عن غيره بالمفهوم ( الثالث ) الحصر الذي قد بقيده التقديم و ليس هو على تقدير تسليمه مثل الحصر بن الأو لين بلهوفى قوة جملتين أحدهما ماصدربه الحدكم نفياكان أو اثباتا وهو المنطوق والآخرى مافهم من النقديم والحصريقتضى نني المنطوق فقط درن مادل عليه من المفهوم لأن المفهوم له فاذا قلت أنا لاأكرم إلااياك افاد التعريص بان غيرك يكرم غيره و لا بلزم انك لا تكرمه و قدقال تعالى (الواني لا ينكح الازانية أو مشركة) افادانالمفيف قد ينكح غير الزانية وهو ساكت عن نكاحه الزانيةفقال سبحانه وتعالى بمده ( والزانية لاينكحها الازان أومشرك ) يا نالماسكت عنه في الأول فلوقال بالآخرة يوقنون أفاد بمنطوق. ايقانهم بها ومفهومه عندمن يزعم انهم لايوقنون بغيرها وليس ذاك مقصودا بالذات والمقصود بالذات قرة ايقانهم بالآخرة حتى صار غيرها عندهم كالمدحوض فهو حصر مجازىوهودونقولنا يوقنون بالآخرة لابغيرها فاضبطهذاو اياك أنتجعل تقديره لابوقنونالا بالآخرة إذا عرفت هذا فتقديم هم أفادان غيرهم ليس كذلك فلو جعلنا النقدير لايوقنون الا بالآخرة كان المقصود المهم النفى فيتسلط المفهوم عليه فيكون الممنى افادةأن غيرهم بوقن بغيرها كما زعم المعترض ويطرح افهام أنه لايوقن بالآخوة ولاشك أن هذا ليس بمراد بل المراد افهام أنغيرهم لايوقن بالآخرة فلذاك حافظنا على ان الغرض الاعظم اثبات الايقان بالآخرة ليتسلط المفهوم عليه وان المفهوم لايتسلط على الحصر لان الحصر لم يدل عليه بجملة واحدة مثل ماوالا ومثل انما وانمادل عليه بمفهوم مستفاد من منطوق وليس أحدهما متقيدا بالآخر حتى تقول ان افاد نفى الايقان المحصور بل أفاد نفى الايقان مطلقا عن غيرهم وهذا كاء على تقدير تسليم الحصرونحن نمنع ذلك و نقول إنه اختصاص وأن بينهما فرقااه كلام السبكي

. (النوع السادس والخسون) . في الايجاز والاطناب اعلم أنها من اعظم أنواع البلاغة حتى نقل صاحب سر الفصاحة عن بعضهم أنه قال البلاغة هي الايجاز والاطناب قال صاحب الكشاف كما أنه يجب على البليغ في مظان الاجمال أن يجمل ويوجز فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل أن يعمل ويوجز فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل أن يعمل ويشبع أنشد الجاحظ

يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظة خيفة الرقباء

واختلف هل بين الابجاز والاطناب واسطة وهي المساواة أولاوهي داخلة في قسم الإبجاز فالسكاكي وجماعة على الأول لسكمهم جملوا المساواة غير محمودة ولامذمومة لانهم فسروها بالمتعارف موساط الناس الذين ايسوا في رتبة البلاغة وفسروا الابجاز باداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف والاطناب أداؤه بأكثر منها لسكون المقام خليقا بالبسطو ابن الاثير وجماعة على الثانى فقالو االابجاز النعبير عن المراد بلفظ غير زائد والاطناب الفظ أزيدو قال القزويني الاقرب أن يقال إن المنقول من طرق النعبير عن المراد تأديه اصله الم المفظ مساو للاصل المراد أو ناقص عنه واف أو زائد عليه لفائدة والأول المساواة والثاني الابجاز والثالث الابجاز والثالث الابحاز والشاف المساواة واسطة وأنها من قسم المقبول فان قلت عدم ذكر ك المساواة في الترجة لماذاهل هولوجدان نفيها أو عدم قبوطا أو لامرغير ذاك قلت لهما ولامر ثابت وهو ان المساواة في الترجة لماذاهل هولوجدان نفيها أو عدم قبوطا أو لامرغير ذاك قلت لهما ولامر ثابت وهو ان المساواة

ظلام الكفر بمدانكان مضروب الرواق ءدود الاطناب مبسوط الباع مرفوع العماد ليس على الأرض من يعرف الله حق معرفته أو يعبــده حق عبادته أو مدين بعظمته أو يعـــــلم علو جلالته أو يتفكر في حكمته فكانكما وصفه الله نعالي جل ذڪره منانه نورفقال( وكذلك أوحينا اليك روحا كمن أمرنا ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان و احکنجعلناه نور انهدی به من نشاء من عبادنا وانك لنهتدى إلىصراط مستقم ) فائظر انشئت إلى شريف هـذا النظم وعظم هذا الرصفكل كلمة من هذه الآية تامة وكل لفظ بديع واقع قوله وكـذاك أوحينا اليك روحامن امرنايدل على صدوره من الربوبية ويبين عن وروده عن بمنفردها وأخواتها كل واحدة منها لو وقعت بین کلام کشیر تمیز عن جميعه وكارس واسطة

عقده وفاتحة عقده وغية شهر وعين دهر و كذلك قوله(و لكنجملناه نورا تهدى به من نشاء من عبادنا) فج له روحاً لأنه یحی الحاق فله فضــــل الارواحق الاجسادوجاله نورا لأنه بضيء ضماء الشمس في الآفاق مم أضاف وقوع الهداية به إلى مشـيئنه ووقف وقوف الاسترشاد بهعلى ارادته وبين أنه لم يكن ليهتدى اليه لولا نوفيقه ولم بكن ليعلم ما فى الكتاب ولا الايمان لولا تعلمه وأنه لم يكن المتدى فركمه كان مردى لولاه فقد صار بهدی و لم یکن من قبل ذلك ليهتدى فقال (وإنك لنهدى إلى صراط مستقم صراطالله الذىلهمافي السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الكمات الثالث فالكلمتان الأولتان مؤ تلفتان وقوله (الاللي َالله تصــير الأمور)كله منفصلة مباينة الأولى قــد صيرهما شريف النظم أشد التلافا من

لانسكادتو جد خصوصا في الفرآن و قدمثل في التلخص قوله تعالى (ولا محيق المسكر السي الاباهله) وفي الإبضاح بقوله (وإذاراً بت الذين بخوضون في آباننا) و تعقب بأن في الآبانية حذف موصوف الذين وفي الأولى اطاب بلفظ السي الان المسكر لا يكون الاسيئاو ابجاز بالحذف إن كان الاستثناء غير مفرغ أي باحد و بالقصر في الاستثناء و بكونها حاله على كف الأذى عن جميع الناس محذرة عن جميع ما يؤدى إليه و بأن تقديرها بضر بصاحبه مضرة بليغة فاخرح الكلام مخرج الاستعارة التبعية الواقعة على سبيل المثيل الان محيق بمعنى محيط فلا يستعمل الافي الأجسام (تنبيه) الإيجاز و الاختصار بحمن واحد كما يؤخذ من الممتاح وصرح به الطبي وقال بعضهم الاختصار خاص بحذف الجل فقط عظلف الإيجاز قال الشيخ بهاء الدين و ليس بشيء و الإطناب قيل بمعنى الاسهاب و الحق أنه أخص منه فان الإسهاب النطوبل لفائدة أو لا الفائدة ذكره التنرخي وغيره

. (فصل). الايجاز قسمان إيجاز قصر وإيجاز حــذف فالأول هوالوجــيز بلفظه قال الشيـخ بهاء الدين الـكلام القليــل أن كان بمضا من كلام أطول منه فهو إيجــاز حــذف وإن كان كلاما يمطى معنى أطولمنه فهو إيجاز قصروقال بمضهم إيجازالقصرهو تكثير المعنى بتقليلااللفظ وقالآخرهو أن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى أقل من القـدرالمعهود عادة وسبب حسنة أنهيدل على التمكن في الفصاحة ولهذاقال صلى اللهعليه وسلم أوتيت جوامع الـكلم وقال الطيبي فىالنبيان الايجاز الخالى من الحذف ثلاثة أفسام أحدما إيجاز الفصر وهو أن تقصر اللفظ علىمعناه كـقوله (إنه من سلمان إلى قولهوا ثنونى مسلمين جمع فيأحرف العنوان والكمتاب والحاجهوقيل في وصف لميخ كانت ألفاظه قوالب معناه فلتوهذا رأىمن يدخل المساواة في الايجاز (الثاني)!يجاز النقذير وهو أن يقدر معنى زائدعلي المنطوق ويسمى بالنضييق أيضا وبهسماه بدر الدين بنمالك فيالمصباح لآنه نقص من السكلام ماصار لفظ، أضبق من قدر مهذاه نحرفن جاءه موعظه من ربه فاننهى فله ما سلف اي خطاياه غفرت فهي له لاعليه هدى لنقين أي الضالين الصائرين بعد الضلالي إلى النقوى (الثالث) الايجاز الجامعوهوأن يحتوى اللفظ على معان متعددة نحو (إن الله يأمر بالعدل و الإحسان) الآية فان العدل هوالصراط المستقيم المنوسط بينطرفي الإفراط والنفر ط المومى به إلى جميع الواجبات في الاعتقاد والاخلاق والعبودية والإحسان هو الإخلاص فىواجبات العبودية لنفسيره فى الحديث بقوله ان تمبـدالله كأنك تراه أي تعبده مخلصا في نيتكوواقفا في الخضوع آخذاأهبة الحـذر إلى مالايحصى وايتاء ذي القربي هو الزيادة على الواجب من النوافل هذا في الأوامر وأما النواهي فبالفحشاء الإشارة إلىالقوة الشهوانية وبالمنكر إلىلافراط الحاصلمن آنارالفضبية أوكل محرم شرعا وبالبغي إلى الاستملاء الفائض عن الوهمية قلت ولهذا قال ابن مسمود ما في القرآن آية أجمع للخير والشرمن هذءالآية أخرجه فىالمستدرك وروى البيهقي فيشعب الايمان عن الحسن أنه أرأها يوما ثم وقف فقال إن اللهجمع لـكم الخيركله والشركله في آية واحدة فوالله ما ترك العدل والإحسان منطاعة الله شيئا ألاجمه ولاترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئا إلاجمه وروى أيضاعن ابنشهاب فىمعنى حديث الشيخين بعثت بجوامع الـكلم قال بلغنىأن جوامع الـكلم أنالله بجمعله الامور الكثيرةالنيكانت تكتبف الكتب قبله فيالامرالو احدو الامرين ونحو ذلك ومن ذلك قوله تمالى خذالعفو الآية فإمهاجامعة لمسكارم الاخلاق لانفي اخذ العفو التساهل والتسامح في الحقوق واللين والرفق في الدعاء إلى الدين وفي الأمر بالمعروف كـف الآذي وغض البصر وماشا كالهمامن المحرمات وفيالاعراض للصبروالحلم والتؤدةومن بديع الإيجاز قوله (تعالى قلهو الله أحد) إلى آخرها

المكلام المؤلف وألطف انتظاما من الحديث الملائم وبهذا يبين فضل الحكلام وتظهر فصاحته وبلاغته الامر أظهر والحمدلله والحالأبينمن أن محتاج إلى كشف تأمل قوله (فالق الاصباح وجاعل اللمل سكنا والشمس والقمرحسبانا ذلك تقدير المزيز الملم) انظر إلى هذه الـكايات الأربع الني ألف بينها واحتج بها على ظهور قدرته ونفاذ أمره أليس كلكلة منها في نفسها غرة بمنفردها درة وهو مع ذلك يبين أنه يصدر عنعلوالامرو نفاذ القهر ويتجلي في بهجة القدرة وبنحلى مخالصة المزة الرصانة والسلامة إلى المتأنة والرونق الصافى والبهاء الضافى ولست أقول أنه شمل الاطباق المليح والايجاز اللطيف والتعسديل والمثيل والتقريب والتشكيل وإن كان قد جمع ذلك وأكثر منهلان العجيب ما ببنا من انفراد كل

فَانْهُ مَا يَةَ النَّهْزِيهِ وَقَدْ تَضْمَنْتُ الرَّدَعَلَى نَحُواْرُ بِمِينَ فَرَقَهُ كِالْفَرْدُ ذَلِكُ بِالصَّفِيفُ بِمَا الَّذِينَ بِن شَّدَادُ وقوله وأخرج منها مامهاومرعاهادلها تينال كلمنين علىجميه عماأخرجه منالأرضقونا ومتاعا الأنام من العشب والشجر والحبوالثمر والعصف والحطب واللباس والنار والملح لأن النار من العيدان والملح من الماءوقوله (لايصدعون عنها ولاينزفون) جمع فيه جميع عيوب الخرمن الصداع وعدم العقل و ذهاب المال و نفاد الشر أب و قوله (و قيل يا أرض ا بلعي ما .ك) الآية أمر فيها و نهى و أخبر و نادى و نعت وسمى وأهلك رأ قي وأسعدو أشتى و تصمن الانباء مالوشرح ما اندرج في هذه الجملة من بديـع إالله ظ والبلاغة والايجاز والبيان لجفتالاً ملام وقدافردت بلاغه هذه الآية بالنَّاليف وفى العجَّا ثب للكرماني أجمع المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الانيان بمثل هذه الآية بمد أن فتشوا جميع كلام العرب والعجم فلم يجدو امثلما في فحا. ة الفاظها وحسن نظمها وجوده معانيها في تصوير الحال مع الايجازمن غير اخلال وقوله تعالى (ياأيها النمل ادخلوا مساك:كم) الآية جمع في هذه اللفظة أحدعثمر جنسامنال كلام نادت وكمنت ونبهت وسمعت وأمرت وقصت وحذرت وخصت وعمت وأشارت وعذرت فالنداء ياوالكنا يةأى والتنبر بهماء والتسميه النمل والآمر ادخلوا والقضص مساكنكموالتحذير لايحطمنكم والتخصيص سليمان والتعميم جنوده والاشارة وهم والعذر لايشعرون فأدت خمسحقوق حق لله وحقرسوله وحقها و-قرعينها و-قجنود سلمان و قوله (با بني آدمخذو ا زينتكم عندكل مسجد) الآية جمع فيها أصول الدكلام الندا. والعموم والخصوص والأمرو الاباحة والنهى والحبر وقال بعضهم جمع الله الحـكمة في شطر آية (كلوا و اشر بوا ولا تسرفوا) وقوله تعالى (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضميه) الآية قال ابن العربي هي من أعظم آي في القرآن فصاحة إذ فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان وقوله فاصدع بما تؤمر قال ابن أبي الاصبيع الممني صرح بجمييع ما أوحى اليكو بلغ كلما أمرت ببيانه وانشق بعض ذلك على بعض الفلوب فانصدعت والمشابرة بينهما فما يؤثره التصريح فالفلوب فيظهر أثرذاك على ظاهر الوجوم من القبض والانبساط ويلوح عليها من علامات الانكاروالاستبشار كايظهر على ظاهر الزجاجة المصدودة فانظر إلى جليل هذه الاستعارة وعظم إيجازهاو ماا نطوت عليه من المعانى الكثيرة وقد حكى ان بعض الاعراب لماسمع هذه الآية حجد وقال سجَّدت لفصاحة هذا الدكلام اهوقوله تعالى (وفيهاما تشتهي الانفسو للذالاعين) قال بعضهم جمع بها نين اللفظتين مالو اجتمع الحلق كلهم على وصفما فيها على التفصيل لم يخرجو ا عنه وقوله تعالَى (والحم في القصاصحياة)قان معناه كثيرو لهظ قليل لأن معناه ان الانسان إذاعلم أنه متى قتل قتل كان داعيا الىأن لايقدم على القتل فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كيثير من قتل الناس بعضهم لبعض وكان ارتفاع القتل حياة لهم وقدفضلت هذه الجملة على أوجزما كان عندالمرب في هذا المعنى وهو قولهم الفتل أنفي للقتل مشرين وجها أوأكثر وقدأشارا بن الاثير الى انكار هذا التفضيل وقال لاتشبيه بن كلام الحالق وكلام لمخلوق وانما العلماء يقدحون أذهامهم فيما يظهر لهم من ذلك (الأول) أنما يناظره من كلامهم و هو قولهم القصاص حياة أفل حرو فا فان حرو فه عشرة وحروف القتل آنفي للقتل أربعة عشر (الثاني) ان نفي الفتل لابسنلزم الحياة والآية ناصة على ثبوتها الني هي الغرض المطلوب منه (الثالث) أن تنكير حياة يفيد تعظما فيدل على أن في القصاص حياة متطاولة كقوله تعالى (و لتجديهم أحرض الناس على حياة) ولا كذلك المثل فان اللام فيه للجنس و لذا قسروا الحياة فيها بالبقاء (الرأسع) ان الآية فيه مطردة بخلاف المثل فانه ليس كل قتل أنفي للقتل بل قد يكون أدعى له القتل ظلما و [بما ينفيه قتل خاص وهو القصاص فميه حياة أبدا ( الخرامس )

كلمه بنفسها حتى تصلح أن تكون عين رسالة أرخطبة أروجهة قصيدة أوفقر ةفاذا الفت ازدادت حسناوزادتك إذا تأملت معرفة وإيمانا ثم تأمل قوله (وآية لهم الليل نسلخ منه النهاز فاذاهم مظلمون والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الغايم والقمر قمدرناه منازلحتىءادكالعرجون القديم ) هل تجدكل الفظة وهل تعلم كل كلمة تستقل بالاشتال على نهاية البديع وتتضمن شرط القول البليغ فاذا كانت الآية تنتظم من البديع وتنألف من البلاغات فكيف لاتفوت حد المهود ولا تجوز شأو المألوف وكنف لاتحوز قصب السبقولا تتمالى عن كلام الخاق ثم افصدإلى سورة تامة فتصرفني معرفة تصصيا وراع مافيهامن براهينها وقصصها تأمل السورة التي مذكر فيها النمل وانظر في كل كلمة كلمة وفصل وفصل بدأ بذكر

ان الآية خالية من تكرار لفظ القتل الواقع في المثل و الحالي من التكرار أفضل من المشتمل عليه وان لم بكن مخلابًا لفصاحة ( السادس ) ان الآية مستفنية عن تقدير محذوف بخلاف قولهم فأن فيه حذف من التي بعداً فعل التفضيل وما بعدها وحذف قصاصا مع القتل الأول وظلمامع القتل الثاني والتقدير القتل قصاصاً أنفي للقتل ظلما من تركه ( السابع ) أنْ في الآيةطباقا لان الفصاص يشعر بضد الحياة مخلاف المثل ( الثامن ) ان الآية اشتملت على فن مديع وهوجمل أحد الضدين الذي هوالفناءوالموت محلاومكانا لصده ألذى هو الحياة واستقرار الحياة في الموت مبا الفة عظيمة ذكره في الكشاف وعبر عنه صاحب الايضاح أنه جعل القصاص كالمنبع للحياة والمعدن لها بادخال في عليه (الناسع) أن في المثل توالى أسباب كثيرة خفيفة وهوالسكون بعد الحركة وذاك مستكر وفان اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكن اللسان من النطق به وظهرت مذلك فصاحته مخلاف ما إذا تعقب كلحركة سكون فالحركات تنقطع بالسكنات نظيره إذانحركت الدابة ادنى حركة فحبست ثم تحركت فحبست لا تطيق اطلاقها ولاتتمكن من حركتها على ماتختاره فهى كالمقيدة (العاشر) أن المثل كالتناقض من حيث الظاهر لان الذي لاينفي نفسه ( الحادي عشر ) سلامة الآية من تكرير قلقلة القاف الموجب للصغط والشدة و بعدها عرب غنة النون ( أثَّا تَى عشر ) اشتمالها على حروف متلائمة لما فيها من الخروج منالقافإلىالصادإذاالقافمن حروف الاستعلاءوالصادمن حروفالاستعلاء والإطباق بمخلاف الخروج منالقاف إلىالنا ءالتيهي حرف منخفض فهوغيرملائم للقاف وكذا الحروج منالصاد إلىالحاءاحسن منالجروج مناللام إلى الهمزة لبعدما درن طرف اللسان وأقصى الحاق ( الثالث عشر ) سلامتها من لفظ القتل المشمر بالوحشة بخلاف لفظ الحياة تكرير القاف والتا. ( الرابع عشر ) سلامتها من لفظالفتل المشمر بالو-شة بخلاف لفظ الحياة فان الطباع أقبل لهمن لفظ القتل ( الخامس عشر ) أن لفظ القصاص مشعر بالمساو اففهو مني وعن العدل بخلاف مطلق القتل ( السادس عشر ) الآية مبنية على الانبات والمثل على النفي والأثبات أشرف لانه أولوالنني ثان عنه ( السابع عشر ) أن المثللا يكاد يفهم الابعدفهم أن القصاص هو الحياة وقوله فىالقصاص حياة مفهوم من أول وهلة ( الثامن عشر ) أن فى المثل بناء أفعل فيكون ترك القصاص نافيا للقتل ولكن القصاص أكثر نفيا وايس الامرك ذلك والآية سالمة من ذلك (المشرون) أن الآية رادعة عنالفتل والجرح معا لشموله القصاص لهماو الحياة أيضافي قصاص الاعضاء لانقطعالعضو بنقص أوينغص مصلحة الحياة وقديسرى إلى النفس فيزيام اولاكذلك المثل فأول الآية لكموفيها لطيفةوهي بيانالعناية بالمؤمنين على الخصوص وانهم المرادحياتهم لاغيرهم لتخصيصهم بالمعنى مع وجوده فيمن سواهم (تنبيهات) الأول؛ ذكر قدامة من أنواع البديع الاشارة وفسرها بالاتيان بكلام قليل ذى معانجة وهذا هوإيجاز القصر بعينه لكنفرق ينهما ابنأبي الاصبع أنالايحاز دلالته مطابقة ودلالة الاشارة إما تضمن أو النزام فعلم منه أن المرادبها ما نقدم في مبحث المنطوق ( الثاني ) ذكرالقاضي أبو بكرفي اعجاز القرآن أن من الايجاز نوعا يسمى التضمين وهو حصول معنى فى لفظ منغيرذكر لهباسم هى عبارة عنه قال وهو نوعان أحدهماما يفهم من البينة كقوله معلوم فانه يوجب أنه لابد من عالم والثاني من معنى العبارة كبسم الله الرحمن الرحيم فانه تضمن تعليم االاستفتاح فىالامور باسمه على جمة التمظيم لله تعالى والتبرك باسمه ( الثالث ) ذكر ا من الآثير وصاحب عروس الافراح وغيرهما أنمن أنواع إيجازالقصر باب الحصرسوا. كان إلا

السورة إلى أن بينِ أن القرآن من عنده فقال (وإنك لتلق القرآن من لدن حكم علم )ثم وصل بذلك قصة موسى عليه السلام وأنه ( رأى نارا فقال لاهله امكثوا إنى آنست نارا سآتیکم منها بخبر أو آتيـكم بشهاب فبس لملكم تصطلون) وقال في سورة طه في هذه القصة ( لعلى آتيكم منها بقبس أر أجد على النار هدي (وفي موضع) لعلي آنيكم منها مخبر أوجذوة من النار لعلكم تصطلون) قد تصرف فی وجوه وأتى بذكر القصة على ضروب ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك ولهذا قال(فليأ توامحديث تعجيزهم وأظهر للحجة عليهم وكل كلمة من هذه الكلمات وإن أنبأت عن قصة فيي بليغة بنفسها تامة في معناها ئم قال ( فلماجاءها نودى أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين) فانظر إلى ما أجرى له الـكلام

أو بأنما أو غيرهما من أدواته لآن الجلة فيها نابت مناب جملتين وباب العطف لأنحرفه وضع للاغناء من إعادة العامل وبابالنا ثب عن الفاعل لا نهدل على الفاعل إعطائه حكمه وعلى المفعول بوضعهو بابالضمير لأنهوضع الاستغناء بهءن الظاهر اختصارا ولذالا يمدل إلى المنفصل مع إمكان المتصلوبابعلمت أنكةا ثم لا نهمتحمل لاسم واحد سد مسد المفعو لين من غير حذف ومنها باب التنازع إذا لم تقدر على رأى الفراء ومنها طرح المفمول اقتصار اعلى جعل المتعدى كاللازم وسيأتى تحريره ومنها جميع أدوات الاستفهام والشرط نإن كم مالك يغنىءن قولك أهو عشرون أم ثلاثون وهكذا إلى مالا يتناهى ومنها الالماظ اللازمة للعموم كأحد ومنها لفظالنثنية والجمع فآله يغنى عن تكرير المفرد وأقيمالحرف فيهمامقامه اختصارا وبمايصلحأن يعدمن أنواعه المسمى بالاتساع من أنواع البديع وهو أن بأتى بكلام يتسع فيه التأويل محسب ما يحتمله ألفاظه من المعانى كفواتح السور ذكره أبن أبي الاصبح ( الفسمالثاني ) من قسمي الإيجاز أيجاز الحذف وفيه فوائد ذكر أسبابه منها مجرد الاختصار والاحتراز عن العبث لظهوره ومنها التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الاتيان بالمحذوف وانالاشتغال بذكرة يفضى إلى تفويت المهم وهذه هي فائدة باب التحذير والاغراء وقد اجتمعا في قوله تعالى (ناقة الله وسقياها) فناقة الله تحذير بتقدير ذروا وسقياها اغراء بتقدير الزمو اأومنهاالتفخيمو الاعظام لما فيه من الايهام قالحازم في منهاج البلغاء إنما يحسن الحذف لقوةالدلالةعليهأو يقصدبه تعديد أشياء فيكون فى تعدادها طول وسآمة فيحذف ويكتفى بدلالة الحال و تترك النفس بحول في الآشياء المكتفى بالحال عن ذكرها قال و لهذا القصديوش في المواضع الني يراد بها التعجب والنهويل، لما للنفوس ومنه قوله في وصف أهل الجنة حتى إذا جاموها و فنحت أبوابها فحذف الجواب إذاكان وصف مايحدونه ويلقونه عند ذلك لايتناهي فجمل الحذف دليلا علىضيقالكلام عن وصف مايشاهدو نه وتركت النفوس تقدر ماشاءته ولا تبلغ من ذلك كنه ماهنائك وكذافولهولو ترىإذ وقفوا علىالنارأى لرأيت أمرا نظيما لاتكاد تحيط به العباره ومنها التخفيف اكمثرة دورانه في السكلام كافي حذف حرف النداء نحويوسف أعرض ونون لم بكن والجمع السالمومنه قراءة (والمقيمي الصلاة وياء والليل إذايسر ) وسأل المورج السدوسي الآخفش عن هذه الآية فقال عادة العرب أنها إذا عدلت بالشيء عنمعناه نقصت حروفه والليل لما كان لا يسرى وإنما يسرى فيه نقص منه حرف كما قال تعالى(وماكانت أمك بغيا)الاصل بغية فلماحول عن فاعل نقص منه حرف ومنها كونه لايصلح إلاله نحو ( عالم الغيب والشهادة فعال لما يريد ) ومنها شهرته حتى يكون ذكره وعدمه سوا. قال الزيخشري وهو نوعمن دلالةالحال التي لسانها أنطق من لسان المقال وحمل عليهقراءة خمزة تسائلون بهوالارحام لآن هذا مكان شهر بتكرر الجار فقامت الشهرة مقام الذكر ومنها صيانته عن ذكره تشريفا كقوله تعالى (قال فرعون وما رب العالمين قال رب السموات) الآيات حذف فيها المبتدأ في ألائه مواضع قبل ذكر الرب أي هو رب والله ربكم والله رب المشرق لأن موسى استعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال فاضمر اسم الله تعظما وتفخما ومثله في عروس الأفراح قوله تعالى (رب أرنى أنظر اليك) أي ذاتك ومنهاصيانة اللسان عنه تحقيراً له نحو صم بكم أي هم أو المنافقون ومنها قصد العموم نحو وإباك نستمين أي على العبادة وعلى أمورناكامها (والله يدعو إلى دارالسلام ) أي كل واحد ومنها رعاية الفاصلة نحو (ماودعك ر بكوماقلى) أىوما قلاك ومنها قصد البيان بعد الابهام كما فى فعل المشيئة نحر فلوشاء لهداكم أى فلو شاء هدا يتكم فانه إذا سمع السامع فلو شاء تعلقت نفسه بماشاءا نبهم عليه لايدرى ماهو فلماذكر

الجواب استبان بعد ذلك وأكثر مايقع ذلك بعد أداة شرطالان مفعول المشيئةمذكور فيجوابها وقد يكون مع غيرها استدلالاً بغيرالجوآب نجو (ولا يحيطون بشيءمن علمه إلا بماشاء) وقدذكر أهل البيان أن مفعول المشيئة والإرادة لا يذكر إلا إذاكان غرببا أوعظمانحو (لمنشا.منكمأن يستقم لو أردنا أن نتخذ لهو ا)و إنما أطرد أو كَثْر حذف مفعول المشيئة دون سائر الإفعال لا نه إزم من وجودًا المشيئة وجودالمشاء فالمشيئة المستلزمة لمضمون الجواب لا يمكن أن تكون إلامشيئة الجواب ولذلك كانت الإرادة مثلها في أطراف حذف مفعولها ذكره الزملكاني والتنوخي في الاقصى القريب قالوا وإذا حذف بمدلوفهوالمذكورفيجوابهاأمداوأوردفي عروسالافراح (وقالوالوشاءر بنالانول ملائكة) فان المعنى لو شاء ربنا ارسال الرسل لا نزل ملاتكة لأن المعنى معين على ذلك . (فائدة). قال الشبخ عبد القاهر ما من اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن محذف فيها الاوحذفه أحسن من ذكر موسمي ابن جني الحذف شجاعة المربية لأنه يشجع على السكلام . (قاعدة ) . في حذف المفعول اختصارا واقتصارا قال ابن هشام جرت عادة النحويين أن يقولو ايحذف المفعول اختصار او اقتصار او يريدون بالاختصار الحذف لدليلو بريدون بالاقتصار الحذف أغير دليلو يمثلونه بنحو (كاواو اشربوا) أي أوقعوا هذين الفعلين والتحقيق أن يقال يعنى كما قالأهل البيان تارة يتعلقالفرض بالاعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعين من أوقعه ومن أوقع عليه فيجاء بمصدره مسندا إلى فعل كون عام فيقال حصل حريق أو نهب وتارة يتعلق بالاعلام بمجرد ايقاع الفعل للفاعل فيقنصرعليهما ولامذكر المفعول ولا ينوى إذ المنوى كالثابت ولايسمى محذو فالأن الفعل بنزل لهذا القصدمنر لةما لامفعول له ومنه ( ربي الذي يحي ويميت مل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون كلواو اشربوا و لاتسرفوا وإذا رأيت ثم )أذ المعنى ربي الذي بفعل الإحياء والإما تة وهل يستوى من يتصف بالعلم ومن ينتني عنه ألعلم وأوقعوا الأكل والشرب وذروا الإسراف وإذا حصلت منك رؤيةومنه ولماوردماء مدين الآية ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام رحمهما اذا كانتاعلى صفة الديادو قومهما على الستى لالكون مذودهما غنما وسقيهم ابلا وكذلك المقصود من لانستى الستىلا المستىومن لميتأملتدر يسقون أبلهم وتذودان غنمهما ولا نسق غنار تارة يقصد اسناد المعل إلى فاعله و تعليقه بمفعوله فيذكر أن نحو لا تأكلوا الربا ولا نقر بوا الزنا وهذ النوع الذي إذا لمهذكر محذوفه قبيل محذوف قديكون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بوجوب تقديره نحو (أهذا الذي بعث الله رسولاوكلاوعدالله الحسني ) وقد يشتبه الحال في الحذف وعدمه نحو (قلادعوا الله أوادعوا الرحن)قديتوهمان ممناه نادوا فلا حذف أو سموا فالحذف و اقمع ( ذكر شروطه ) هي ثما نيه أحدهاوجود دليل إما حالي نحو قالوا سلاما أي سلمنا سلاماأو مقالي نحو (وقيللذين اتقو اماذاأنزل بكمقالو اخيرا) أي أنزل خيرا قال سلام قوم منكرون أي سلام عليه كم أنتم قوم منكرون ومن الأدلة العقل حيث يستجيل صحة الـكلام عقلا إلا بتقدير محذوف ثم تارة يدل على أصل الحذف من غير دلالة على تعيينه بل يستفاد التعيين من دليل آخر تجو حرمت عليكم الميتة فان العقل يدل على أنها ليست المحرمة لأن التحريم لا يضاف إلى الأجرام وإنما هو والحل يضافانإلى الافعال فعلم العقل حذف شي. وأما تمينه وهو التناول فستماد من الشرع وهو قوله صلى الله عليهوسلم[نماحرم] كلهالان المقل لايدرك محل الحل ولا الحرمة وأما قول صاحب التلخيص إنه من باب دلالةالعقل البضافتتا بع فيه السكاكى من غير أأمل أنه مبنى على اصول الممتزلة و نارة يدل العقل أيضا على التعيـــــين نحو ( وجاً مربك )أىأمره بمعنىعذا به لان العقل دل على استحالة، جي الباري لا نه من سمات الحادث

من علو أمر هـذا النداء وعظم شأن هـذا الثناء وكيف انتظم معالكلام الأول وكيف انصل بتلك المقدمة وكدف وصل ما ما بعدها من الاخسارعن الربوبية وما دل به علیهامن قلب العصاحية وجعلها دليلا يدل عليه ومعجزة تهديه اليه وانظر إلى الكايات المفردة القائمة أبأ نفسها فى الحسن وفيما تتضمنه من المعانى الشريفة ثم ما شفع به هــذه الآبة وقرن به هذه الدلالة من اليـــد البيضاء عن نور البرهان من غير سوء ثم أنظر في آبة آبة وكلية كلة هل بجدها كما وصفنا من عجيبالنظم وبديع الرصف فكل كله، لو أفردت كانت في الجمال غاية وفي الدلالة ابة فكيف إذاقار نتهااخوانها وصامتها ذوانها تجرى فى الحسن مجراهاو تأخذ في معناها ثم من قصة إلى قصةومن باب إلى باب من غير خلل يقعف نظم الفصل إلى الفصــل مرحتى يصور الك الفصل

وصلا ببديع التأليف وبليغ التنزيل ونا أردت أن تتبين ماقلناه نضل تبين وتحقق بما ادعساه زيادة تحقق عا كنت من أهل الصنعة فاعمد إلى قصة من هذه القصص وحمديث من هذه الأحاديث نمس عنه بمبارة من جهتك وأخلز عنه بألفاظ من عندك حتی تری فیما جشت به النةص الظاهر ونتبين في نظم القرآن الدلسيل الباهر ولذلك أعاد قصة موسى في سور وعلى طرق شتى وفواصل مختلفة مع اتفاق المعنى فلملك ترجع الى عقلك وتستر ما عنسمك ان غلطت فيامرك أوذهبت في مـذاهب وهمك أو سلطت على نفسك وجه ظنك متى تهيأ لبلبغ ان يتصرف في قدر آية في اشياء مختلفة فيجملها مُو تَلْفَةً مِن غَيْرِ أَنْ يَجِينِ على كلامه اعباءالحروج والننةل أو يظهر عملي خطابه آثار التكلف والتعمل واحسب أنه يسلم من هذ! ومحال أن يسلم منه حتى يظفر عثل

وعلى ان الجائن أمره أوفوا بالمقود وأوفرا بمهدالةأى بمقتضىالمقودو بمقتضى عهدالةلان العقد والعهد قولان قد دخلا فى الوجود وانقضيا فلايتصور فيهما وفاءولانقضوا تماالوفاءوالنقض بمقتضاهما وماتر تب عليهما من أحكامهما و تارة تدل على النعيين العادة نحو (فدا كن الذي لمتني فيه) دل العقل على الحذف لان يوسف لا يصح ظرة اللوم ثم يحتمل أن بقدر لمتننى في حبه لقوله قدشغفها حمان وفي مراودتها لقوله تراود فتاها والعادة دلت على الثاني لان الحب المفرط لا يلام صاحبه علمه عادة لانه ليس اختياريا بخلاف المراودةللقدرةعلى دفعها وتارة يدلعليهالنصر بحبهفي موضع آخروهو أفواها نحو (علينظرون الأأن بأتيهم الله)أى أمر فيدليل أو يأتى أمرر بك وجنة عرضها السموات أى كعرض بدليلاالنصريح به فيآية الحديد رسول من الله أىمن عند الله و بدليلو لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم (ومن الادلة )على أصل الحذف المادة بان يكون العقل غير ما نع من أجراء اللفظ على ظاهرهومن غير حذف نحولو نعلم قالا لاتبعنا كمأى مكان قتال والمرادمكا ناصالحا للقتال وانماكمان كذلك لانهم كانوا أخبر الناس بالقتال ويتعيرون بأن يتفوهوا بأنهم لايعرفونه فالعادة تمنع أن ويدوا لونعلم حقيقة القتال فلذاك قدره مجاهدمكان قتال ويدل عليه انهم أشاو واعلى الني مِرَائِيْهِ أَن لَا يُحْرِج من المدينة ومنها الشروع في الفعل نحو بسم الله فيقدرما جعلت التسمية مبدأله قانكانت الشروع فىالقرآن فىالقراءة قدرت اقرأاو الاكل قدرت أكلوعلى هذا أهل البيان قاطبة خلافا لفول النحاة انه يقدرا بتدأتأو ابتدائى كائن بسم اللهويدل على صحة الاول التصريح به فىقوله وقال اركـبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها وفىحدبث باسمك ربى وضعت جنىومنها الصناعة النحوية كقولهم في لاأقسم التقدير لانا أقسم لان فعل الحال لايقسم عليه وفي تالله تفتؤ التقدير لاتفتؤ لانه لوكان الجواب مثبتا دخلت اللام والنون كقولهو تالله لاكيدنوقد توجب الصناعة النقدير وان كان المعنى غير متوقف عليه كقولهم في لااله الا الله ان الحدر محذوف أي موجود وقد أنكره الامام فحرالدين وقال هذا كلام لايحتاج الى تقدير وتقديرالنحاة فاسدلان نفي الحقيقة مطلقة أعممن نفيها مقيدة فانها اذاا نتفت وطلقة كان ذلك دليلا على سلب الماهية مع القيد واذا انتفت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخرورد بان تقديرهم موجوديسنلزم نفيكل الدغير الله قطعا فإن المدم لاكلام فيه فهوفي الحقيقة نفي للحقيقة مطلقة لا مقيدة ثم لابد من تقدير خبر لاستحالة سيندأ بلاخبر ظاهر أومقدرواتما يقدرالنحوى ليعطىالقو اعدحقها وانكان المعني مفهوم . (تنبيه) \* قال ابن هشام انما يشترط الدليل فيما اذا كان المحذوف الجلة بأسرها أو أحدركنيها أو يفيدمه في فيها هي مبنية عليه نالله تفتق أما الفضلة فلا يشترط لحذفها وجدان دليل بليشترط أن لا يكون في حذفها ضرر معنوى أو صناعي قالو يشترط في الدايل اللفظي أن يكون طبق المحذوف وردةولاالقراء في (أيحسب الانسانانان نجمع عظامه بلي قادرين)ان التقدير بلي ليحسبنا قادر بن لان الحسبان المذكور بمعنى الظن والمقدر بمعنى آلعلم لأن التردد فى الاعادة كسفر فلا يكون مأموراً به قال والصواب فيها قول سيبويه ان قادرين حالأى بلنجمهما قادرين اذفعل الجمع أقرب من فعل الحسبان ولان بل لايجاب المنفى وهوفيها فعل الجمع ( الشرط الثاني ) أن لايكون المحذوف كالجزء ومن ثملم حذف الفاعلولانا تبه ولااسمكان وأخواتها قال ابن هشام وأماقول ابن عطيه في بتسمثل للقوم أن التقدير بئس المثل مثل القوم فان أراد تفسير الاعراب وان الفاعل لفظ المثل محذو فافر دود وان أراد تفسير الممنى وان في بمُس ضمير المثل مستترافهل (الثالث)أن لا يكون مؤكسدالان الحذف مناف للتأكيد إذ الحذف مبنى على الاختصاص والتأكيد مبنى على الطول من ثمردالفارسي

على الزجاجي قوله في أن هذان لساحران أنالنقديران هذان لهاسا حران فقال الحذف والنوكيد باللام متنافيان وأما حذف الثيء لدليل وتوكيده فلا تنافى بينهما لأن المحذوف لدليل كالثابت ( الرابع ) أن لا يؤدى حذفه إلى اختصار المختصر ومن ثم لا يحذف اسم الفعل لا نه اختصار للفعل ( الخامس ) انلابكون عاملا ضعيفا فلا يحذف الجارو الناصب للفمل والجازم الا في مواضع قويت فيها الدلالةوكثرفيها استعال تلك العوامل (السادس)أن لايكون المحذوف، وصاعن شي. ومن ثم قال ابن مالك ان حرف النداء ليس عوضاعن أدعولاجازة العرب حذَّة ولذا أيضا لم تحذف التاء من اقامة واستقامةوأماواقام الصلاة فلا يقاسعليهولاخبركانلانهعوض أوكالعوص من مصدرها (السابع)أن لا يؤدى حدفه إلى تهيئة العامل القوى ومن شمل بقس على قراءة ( وكلا وعد الله الحسني ) ﴿ فَائْدَةً ﴾ اعتبر الاخفش في الحذف التدريج حيث أمكن ولهذا قال في قوله تعالى ﴿ وَا تَقُوا بِوَمَّا لا تجزى نفس عن نفس شيئا) ان الاصل لاتجزى فيه فنف حرف الجرفصار تجزية تم حذف الضمير فصار تجزىء وهذهملاطفةفي الصناعة رمذهب سيبويه انهما حذفامعا فاليا ينجني وقول ابن الاخفش أوفق في النفسوآ نسمنأن يحذف الحرفان معافى وقت واحد ﴿ قاعدة ﴾ الاصل أن يقدر الشيء في مكانه الاصلى ائتلامخا لف الاصلمن وجهين الحذفووضع الشي . في غير محله فيقدر المفسر في نحو زيدا رأيته مقدما عليهوجو ذالبيا نيون تقدير ممؤخرا عنه لأفاده الاختصاصكما قاله النحاة اذا منع منه ما نع نحو وأما تمود فهد يناهم اذ لا يلي اما فعل ( قاعدة ) ينبغي تقليل المقدرمهما أمكن لتقل محالفة الاصل ومن ثم ضعف قول الفارسي في واللائي لم يحضن ان التقدير فعدتهن ثلاة أشهــر والأولى أن يقدر كذَّلك قال الشيدخ عزالدين ولا يقدر من المحذو فات الا أشدها موافقة للغرض وأفصحها لإنالعرب لايقدرون الامالو لفظوا به لكانأحسنوأ نسب لذلك الكلام كما يفعلون ذلك فالملفوظ بهنحوجمل اللهالكعبةالبيت الله الحرام قياماللناس قدرأ بوعلى جعل الله نصب الكعبة وقدر غيره حرمة الكعبة وهو أولىلان تقديرالحرمةفيالهدىوالقلائدوالصهرالحرام لاشك في فصاحته وتقدير النصب فيها بعيدمن الفصاحة قال ومهما ترددالمحذوف بين الحسن والاحسن وجب تقدير الاحسن لأن اللهوصف كتا مبأنه أحسن الحديث فليكن محذونه أحسن المحذوفات كما أن ملفوظه أحسن الملفوظات قال ومتى ترددبين أن يكون بحملامبنيافتقدير المبينأحسنونحو وداود وسلمان اذمح كان في الحرث الكان تقدر في أمر الحرث وفي تضمين الحرث وهو أولى لتعينه و الامر بحل الردده بين أنواع ( قاعدة ) أنا دار الأمر بين كون المحذوف فعلاو الباق فاعلا وكو نه مبتدأ والباقى خبرا فالثانى أولى لآن المبتدأءين الخرر حينئذ فالمحذرف ءين الثابت فيكون حذفا كلاحذف فأما الفعل فانهغير الفاعل اللهم الأأن يعتضد الاول برواية أخرى في ذلك الموضع أو بموضع آخر يشبهه فالأول كقراءة يسبحله فيها بفتح الباء (كذلك يوحى اليك و الى الذين من قبلك الله) بفتح الحاء فان التقدير يسبحه رجال ويوحيه الله ولا يقدران مبتدآن يحذف خبرهما لثبوت فاعلية الاسمين فىروا ية من بنى الفعل للفاعل والثانى تحو (و اثن سأ لتهم من خلقهم ليقو ان الله) فنقد يرخلقهم اللهأو لى من الله خلقهم لجيء خلقهن المزيزالملم (قاعدة) إذادارالامر بينكون المحذوف أو لاأو نا نيا فكو نه نانيا أولى ومن ثم رجح ان المحذوف فينحو أتحاجونى نون الوقاية لانون الرفع وفى نار تلظى الناءالثا نية لاتاء المضارعة وفى والله ورسوله أحق أن يرضوه ان المحذوف خبرالثانى لا الأول وفى نحو الحب أشهران المحذوف مضاف الثانى أى حج أشهر لا الأول أى أشهر الحج و قديجب كو نه من الأول نحو ان الله و ملائكته يصلون على النيفيقرآءة مر. رفع ملائكته لاختصاص الخبر بالثاني لوروده بصيغة الجمعوقد بحبكونه

تلك الكابات الافراد والألفاظ الاعلام ختي بجمع بينها فيجلو فسافقرة من كلامه و قطعة من قوله ولو اتفق له في احــرف ممدودة وأسطر قليلة فتي يتفق له في قدرما نقول انه من القرآنمهجز هيهات هيهات ان الصبح يطمس النجوم وانكانت زاهرة والبحريفمر الانهار وان كانت زاخرة متى تهيأ الآدى ان يقـول في وصف كتاب سلمان عليه السلام بعد ذكر العنوان والتسمية هذه الكلمة الشريفة العالية ( ألا تعلوا على واثنوني مسلين ) والحلوص من ذلك الى ماصارت السه من التدبير واشتغلت به من المشورة ومن تعظمها أمرالمستشارومن تعظيمهم أمرها وطاعتهـــا بتلك الالفاطالبديمة والكايات المجيبة البليفة تمكلامها بعد ذلك لنعلم تمكن قولها (يا أيها الملا أفتونى في أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون وذكر قولهم (قالوانحن

أولوقوة وأولو بأس شــــديد والامر اليك فانظرىماذا تأمرين) لاتجد في صفتهم أنفسهم أبدع ماوصفهم به وقولهالامر اليدك تصلم ىراعته بنفسه وعجيب معناه وموضع اتفاقهني هذا الكلام وتمكن الفاصلة وملاء مته لما قبله وذلك قوله (فا نظرى ماذا تأمرين )ثم الى هذا الاختصار والى البيان مع الايجاز في الـكلام قديفسيده الاختصار ويعميه التخفيف منسه يزيد الاختصار بسطا لتمكنه ووقوع موقمه ويتضمن الايجآز مشه نصرفا يتجاوز محسله وموضعه وكم جئت الى كلام مبسوط بضيق عن الانهام ووقعت على حديت طوبل يقصر عما يراد به من النمام تم لو وقع على الافرام فا يجب فمهمن شروط الاحكام تقتضي مين الاعظام ئم لو ظفرة بذلك كله رأيته ناقصا في وجــــه الحكمة أومد خولا في

منالثانی نحو ان الله بری. منالمشرکین ورسوله أی بری.أیضا لتقدمالخبر علیالثانی . (فصل). الحذف على أنو أعراً حدها) ما يسمى باقتطاع وهو حذف بعض حروف السكلمة وأنكر ابن الأثير ورودهذا النوعفالقرآنوردبأن بعضهم جملمنه فواتح السورعلى القول بأنكل حرف منها مناسم مناسماته كمانقدموادى بعضهم أنالباءفيوامسحوا برءوسكم أولكلمة بعض ثم حذف الباقى ومنه قراءة بمضهم ونادوا يامال بالنرخيم ولماسمعها بعض السلف قالماأغنىأهل النارعن الترخيم وأجاب بعضهم بأنهم اشدأماهم فيهعجزوا عناتمام الكلمةويدخل فىهذا النوع حذف همزة أنافةوله الكنا هو الله و الله والاصل لكنا ناحذفت همزة أنا تخفيفيا وادغمت النون فىالنون ومثله ماقرى. ويمسك السهاء أن تقع على الارض بما أنزل اليكفن تعجل في ومين فلا إثم عليه إنها. لإحدى الكبر (النوع الثانى) ما يسمى بالاكتفاء وهوأن يقتضى المقام ذكر شيئين فبينهما تلاذم وارتباط فيكتفى بأحدهما عنالآخر لنكته ويخنص غالبا بالارتباط العطفي كقوله سرابيل تقيكم الحرأى واليرد وخص الحريالذكرلان الخطاب للمرب وبلادهم حارة والوقاية عندهم من الحرأهم لانهأشد عندُهم منالبرد وقيلُ لانالبرد تقدم ذكرالامتنان بوقايته صريحًا فىقوله (ومن أصوافها وأوربارهاوأشمارهاوني قوله وجعل لكمن الجبال كناوني قوله تعالى والانعام خلقها لكم فمادفء ومن أمثله مذا النوع بيدك الحير أى والشرواتما خص الحير بالذكر لانه مطلوب العباد ومرغوبهم أولانه أكثروجودا فىالعالم أولان اضافة الشر الىالله تعالى ليس من باب الآداب كما قال صلى لله عليه وسلموااشر ايس اليكومنها(ولهماسكن فىالليل والنهار)أى وماتحرك وخصالسكون بالذكر لانه أغلب الحالين على المخــلوق من إلحيوان والجراد ولانكل متحرك يصير الى السكون (ومنها) والذين بؤمنون مالغيب أىوالشهادةلان الايمان بكلمنهما واجب وأثر الغيب لانه أمدحولانه يسنازم الايمان بالشهادة من غير عكس ( ومنها )ورب المشارق أي والمغارب (ومنها) هدى للنقين أى وللـكافرين قاله ابن الانبارى ويؤيده قوله هدى للـاس (ومنها) ان امرؤ هلك ليسله ولداى أىولا والد يدليل انه أوجب للاخت النصف وانما يكون ذلكمع فقدالابلانه يسقطها (النوع الثالث) مايسمي بالاحتباك وهومن أالطف الانواع وابدعها وقلَّمن من تنبهه أو نيةعليه من أمل فنالبلاغة ولمأرهالافي شرح ديعية الاعمى لرفيقه الانداسي وذكره الزركشيف البرحان ولم سمه هذاالاسم بلسماء الحذف المقابلى وأفرده بالتصنيف منأهل العصر العلامة برهان الدين البقاعي قال الاندلسي في شرح البديمية منأ نواع البديع الاحتباك وهو نوع عزيز وهوأن يحذف من الاولما أثبت نظير ه في الثاني ومن الثاني ما أثبت نظير ه في الاولكقوله تعالى ( ومثل الذين كـ فرو ا كمثل الذي ينعق )الآية التقدير ومثل الانبياء والكـفاركمثل الذي ينعق والذي ينعق به فحذف منالاول الانبياء لدلالة الذىينعق عليه ومنالثانى الذىينعق بهلدلالة الذين كفروا عليةوقوله وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء التقدير تدخل غير بيضاء وأخرجها تخرج بيضاء فحلمف من إلاول تدخل بيضا. ومن الثاني وأخرجها وقال الزركشي هوأن يجتمـع في الـكلام متقا بلان فيحذف منكلو اخد منمهامقا بله لدلالة الآخر عليه كقوله تعالى(أم يقولون افتراه قل انافتريته فعلى اجرامي وأنا برى مما بحرمون التقدير ان افتريته فعلى اجرامي وأنتم برآ منه وعليكم اجرامكم وأنا برىء عاتجرمونوقرله ويعذت المنافقين انشاء أويترب عليهم النقدير ويعذب المنافقين انشاء فلا يتوب عليهم أو يتوبء ليهم فلا يعذبهم وقوله فلا نقر بوهن-تي بطهرن فاذا نطهرن فأ نوهن أيحتي يطهرن منالدم ويتطهرن بالماء فاذا طهرن وتطهرن فأنوهن وقوله خلطوا عملاصالحا وآخرسيثاأى

باب السياسة أو مصفوفا في طرق السيادة او مشترك العبارات ان كان مستوجد المعنى أو جيد البالاغة مستجلب المعنى أو مستجلب البلاغــة جيد المعنى أو مستنكر اللفظ وحشي العبارة أومستبهم الجانب مستنكر الوضع وأنت لاثجد فى جميسع ماتلونا عليك الامااذا بسط الفاد وإذا اختصركمل في ماية وجاد وإذا سرحالحكم فی جوانبه طرف خاطبه وبعث العايم في أطرافه عيون مباحثه لم يقع الا عــلى محاسر. تتوالى وبدائع تتری ثم فکر بعد ذلك في آية آية أو كلمة كلمة في قوله ( إن الملوك اذا دخــلوا قرية أفسدوها وجملوا أعزة أهلما أذلة وكذلك يفعلون ) هذه السكلمات الثلاثكل واحدة منها كالنجم في علوه و نوره وكالياقوت يتــلألا بين شذوره ثم تأمل تمكن الفاصـلة وهي الـكلمة الثالثة وحسن موقعها وعجيب حكمها أو بارغ معناها وإن شرحت لك

عملا صالحا بسي. وآخر شيئًا بصا اح قلت و من اطيفه قو له فئه تفا تل في سبيل الله و أخرى كافرة أي فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كآفرة تقاتل في سبيل الطاغوت وفي الغرائب للـكرماني في الآية الأولى التقدير مثل الذين كفرا ممك يامحمدكثل الناءق مسع الغنم فحلذف من كل طرف مايدل عليه الطرف الآخروله في القرآن نظائروهو أبلغ ما يكون من الكلام انتهى ومأخذ هذه التسمية من الحبك الذي معناه الشدو الاحكام و تحسين أثر الصنعة في الثوب فحبك الثوب سد ما بين خيوطه من الفرجوشده ـ احـ كامه بحيث يمنع عنه الحلل مـ ع الحسن و الرو نق و بيان أخذه و منه أن مو اضبع الحرف من الدكلام شبهت بالفرج بين الخيوط فلما أدركها الناقد البصير بصوغه الماهر في نظمه وحركه فوضع المحذوف مواضعه كانحا تسكاما نعا منخلل بطرقه فسد بتقديره مايحصل به الخلل معه ماأكسبهمن الحسن والرو نق ( النوع الرابع ) مايسمي بالإخترال وهو بما ليس و احدا بما سبقوهوا قسام لان المحذوف أما كلمة إسم أوقع ل أوحرف أو أكثر امثلة حذف الاسم حذف المضاف هو كشير في القرآن جدا حتى أبن جني في القرآن منه زهاء ألف موضع وقد سردها الشبيخ عز الدين في كتابه المجازعلي ترتيب السورو الآيات ومنه الحج أشهر أي حج أشهر أو أشهر الحج و لكن البرمن آمن أىذاالبرأو برمن حرمت عليه كأمها تكمأى نكاح أمها تكم لاذ فناك ضعف الحياة وضعف اللمات أي صمفعذابوفي الرقاب أي وفي تحرير الرقاب - ذف المضاف اليه يكرش في ياء المتكلم نحورب أغفر لي وفى الغايات نحو (لله الامرمن قبل ومن بعد) أي من قبل الغلب ومن بعده في كل و أي و بعض وجاء في غيرهن كقر اءة فلاخوف عليهم بضم بلاتنوين أى فلاخوف شيء عليهم حذف المبتدأ يكثر في جواب الاستفهام تحووما أدراك ماهية نارأىهي نارو بعدوقاءالجراب نحومن عمل صالحافلنفسه أي فعمله لنفسه ومن أساء فعليها أى فاساء ته عليها و بعد القول تحوو قالو اأساطير الاو لين قال اضغاث احلام و بعد مالخبرصفة لهفى الممنى نحوالنا ثبون العابدون ونحوصم سكم عمى ووقع فى غير ذلك نحو لايفرانك تقلب الذين كفروا فالبلادمتاع تليل لم يلبثو االاساعة من نهار بلاع أى هذا سورة أنزلنا هاأى هذه ووجب فالنعت المقطوع الرفع حذف الخبر أكلها دائم وظلها أي دائم ويحتمل الامربن فصبر جميل أي اجلأ وفأمرى صوفتحر بردقبة أىعليه أوفالو اجب لخذف الموصوف يعندهم قاصرات الطرف أي حورقاصراتأن أعملسا بغاتأى دروعا سبغات أيها المؤمنون أي القوم القوم المؤمنون حذف الصفه يأخذ كلسفينة أىصالحة بدليل أنه قرى. كذلك وأن تعييبها لايخرجها عن كونها سفينة الآن جئت بالحقأى الواضح والالكفرو ابمفهوم ذلك فلانقيم لهم بوم القيامة وزناأى نافعا حذف المعطوف عليه أنأضرب بمصاك البحر فانفلق أى نضرب فانفلق وحيث دخلت واو العطف على لام التعليل فَقْ تَخْرَ يَجُهُوجِهَانَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ تَعْلَيْلًا مُعْلَلُهُ مُحَذُوفَ كَقُولُهُ وَلَيْبِلِّي المؤمنين منه بلا. حسنا فالممنى واللحسان الىالمؤمنين فعل ذلك والثائىأ نه معطوف على علة أخرى مضمرة لنظهر صحة الفطف أى فمل ذلك ليذيق الكافريين بأسه و ليبلى حذف المعطوف مع العاطف لا يسترى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أى ومن أنفق بعده بيدكالحبر أىوالشر حذفالمبدلمنهخرجعلية ولانقولوا لما نصف السنتكم الكذب أي لما تصفه والكذب ل من الهاء من حذف الفاعل لا يحوز الافي فاعل المصدرنحولايسأم الانسانمن دعاء الخيرأى دعائه الخير وجوزه الكسائي مطلقا الدليل وخرج عليه اذا للفتالتراقي أي الروح حتى تو ارتبالحجاب أي الشمس وحذف المفعول تقدم أنه كثير في مفعول المشيئة والارادة ويردفى غيرهما نحو انالذين اتخذوا العجلأى الهاكلاسوف تعلمون أى عافبة أمركم حذف الحال بكثر اذا كان قو لانحو و الملائكة بدخلون عليهم من كل اب سلام أى قائلين



مافي كل آمة طال علمك الأمرواكني قد بينت ها فشرت وقررت عما فصلت الوجه الذي سلكت والنحوالذي قصيدت والغرض الذى اليمه رميت والسمت الذي اليه دعوت ثم فكر بعد ذلك في شيء أدلك علمه وِهو تعادل هذا النظم في الاعجاز في مواقع الآيات القصيرة والطويلة والمتوسطة فأجل الرأى فیسورة سورة وآیة آیة وفاصلة فاصلة وتدبر الخـواتم والفـــوايح البوادىء والمقاطع ومواضعالفصل والوصل مواضع التنقــــل والتحول ثمأقضما أنت قاض وان طال عليك تأمل الجميم فانتصر على سورة واحدة اوعلى بعض سور ماراً بك في أوله ( أن فرغون علا في الارض وجعل أهلهما شيما يستضعف طائفة منهدم يذبح أبشاءهم ويستحيي نساءهم آنه كان من المفسدين هذه تشتمل علىست كلمات سناؤها وضياؤها على ما ترى وسلاستها وماؤها على

حذف المنادي ألايا اسجدوا أي يادؤلاء بالبت أي بافوم -ذف المسائديقع في أربعة أبواب الصلة نحوأهذا الذىإبمثالله رسولاأى بعثهوالصفة نحووا نقوا يوما لانجزى نفسعن نفسأى فيهوالخبر نحو وكلارعداللهالحسنيأىوعدهوالحالحدف مخصوص نعم اناوجدنامصا برانعم العبدأي أيوب فقدر نافنهم القادرون أى نحزو لنعمدار المتةين أى الجنة حذف الموصول آمنا بالذى أنزل الينا وأنزل إليكمأىوالذىأ نزلالليكملانالذىأ نزل الينا ايسهو الذىأنزل إلىمن قبلنا ولهذا أعيدت مافىةوله قولوا آمنا باللهوماأنزل إليناوماأنزل إلى ابراهيم أمثلة - نـفالفمل يطر دإذا كان مفسر أنحو روان أحد من المشركين استجارك إذا السماء انشقت قلُّ أو أنتم تملكون) ويكثر في جواب الاستفهام تحو (و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربك تالو ااخير آ)أي أنزل و أكثر منه حذف القول محو (و إذير فع إبر اهيم القو اعد منالبيت و إسماعيل ربنا ) أي يقولون ربنا قال أبوعلى حذف القول من حديث البحرقل ولا حرج ويأتى فغيرذلك نحو انتهوا خيراً لـكماى وأنواوالذين تبوؤا الداروالايمان أى والغوا الايمان أو اعتقدوا أسكنأ نتوزوجك الجنةأى وليسكن زوجك وامرأته حمالة الحطبأي أذم والمقيمين الصلاة أى أمدح و لكن رسول الله أى كانوان كلا لمما أي يوفوا أعمالهم أمثلة حذف الحرف قال ابنجنى فى المحتسب أخبرنا أبوعلى قاءقال أبوكمر حذف الحرف ايس بقياس لان الحروف انما دخلت الكلام لضرب من الاختصار فلوذهبت تحذفها الكنت مخصر الهاهي أيضاو اختصار لمختصر إجحاف بهحذفهمزةالاستفهام قرأ ابزمجيصنسواءعليهمأ الذرتهم وخرجعليه هذاربى فى المواضع الثلاثة و المك نمسة تمنها أيأو المك حذف الموصول الحرفي قال ان مالك لايجوز إلافي نحو ومن آياته يريكم البرق-ذف الجار يطرد معان وإن نحو ( يمنون عليك أن أسلوا بلاقه يمن عليسكم أن هداكم أطمع أن يغفر لى أيمدكم انكم)أى انكموجا ممع غيرهما نحو قدرناه منازل أى قدرنالهو يبغضونها عوجا أى لها يخوف أو لياءه أي يخو فكم بأو ليائه واختار موسى قومه أي من قومه ولا تعزموا عقدة النكاح أى على عقدة النكاح حذف الماطفخرج عليه الفارسي ولاعلى الذين إذا ما أنوك التحملهم قلت لاأجدما أحملكم عليه تولوا أى وقلت وجوه يومئذ ناعمة أى ووجوه عطفاعلى وجوه يومئذخا شمة حذف فاء الجواب خرج عليه الاخفشان تركخيرا الوصية الموالدين حذف حرف النداء كشير ها أنتم أو ليا. يوسف أعرض قال ربي انى و هن العظم مني فاطر السمو ات و الارض و في العجما تب للكرما ني كَثُر خَذَفَ يَافَى القرآنَمَنَ الرَّبِ تَنزيُّهَا وَتَعَظَّمَا لَانَ فِي النَّدَاءُ طَرَّفًا مِنَ الامر حذفقد في الماضي إذا وقعحالانحر أوجاءوكم حصرت صدورهم أنؤمن لك واتعبك الارذلون حذفلا النافية يطرد فيجواب القسم إذا كان المنني مضارعانحو تاللةتفتؤو رردفي غيره نحووعلي الذين يطيقو نه فدية أىلايطيقون وألقى الارض رواسي انتميدبكمأى لئلاتميد حذف لام التوطئة وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن وان أطعتموهم انكم لمشركون حذفلام الامر خرج عليه قل لعبادى الذين آمنوا يقيمواأى ليقيمو احذف لام لفديحسن معطول الكلام نحوقد أفلحمن زكاها حذف نون التوكيد خرج عليه قراءة ألم نشرح بالصب حذف نون الجمع خرج عليــه قراءة وماهم بضارى به من أحد حذف التنوين خرج عليه قراءة ةلهوالله احدالله الصمدولا الليل سابق النهار بالنصب حذف حركة الاعراب والبناء خرج عليه قراءة فنوبوا إلى مار تكمر يأمركم وبمولنهن أحق بسكون الثلاثة وكذاأر يعفوالذي بيده عقدة النكاح فأواري سورةأخيما في من الربا أمثلة حذف أكثر من كلمة حذف مضافين فانهامن تقوى القلوب أىفان تعظيمهامن افعال ذوى تقوى الفلوب فقبضت قبضة من أثر الرسول أى من أثر حافر فرس الرسول تدور أعينهم كما لذى بغشى عليه من الموت أى كدوان

ماتشاهد ورونقيا على ما تمان و نصاحتها على· ما نعرف وهي تشتمل على جملة و تفصيل و تفسير ذكر العـلو في الأرض باستمضاف الخلق بذح الولدانوسىءالنساءو إذا تحـكم في هذين الامرين فيا ظنك بما دونهما لان النفوس لا تطمئن على هذا الظلم والقلوب لا تقرعلي هذا الجور أو غلت في التأكسد وكفتفالتنظم ورددت آخر الـكلام على أوله وعطفتءجزه علىصدره تم ذكر وعده تخليصهم بقوله (و نريد أن بمن على الذين استضمفوا في الارض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين وهذا من التأكيف بين المؤتلف والجمع بين المستأنس كما ان قرَّلهِ (وابتخ فما أنَّاك الله الدار الآخرة ولاتنس نصيبك مرس الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبيغ الفساد في الأرض أن الله لا محب المفسدين) وهي خمس كلمات متباعـــدة في المواقع نائية المطارح قد

عين الذي وتجملون رزفكم أي بدل رزة كم حذف ثلاثة متضايفات فكان قاب قوسين أي فـكان مقدار مسافة قربه مثل قاب حذف ثلانة من اسم كانوو احدمن خبرها حذف مفعولى باب ظنأ ين شركائى الذبن كنتم تزعمون أى تزعمونهم شركائى حذف الجارمع المجرور خلطوا عملاصا لحاأى بسيء وآخر سيئا أى يصالح حذف العاطف مع المعطوف تقدم حذف حرف الشرط و فعله يطرد بعد الطلب نحو فاتبعرنى يحببكم الله أى ان اتبعتمونى قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاه أى ان قلت لهم يقيموا وجعل منه الزمخشرى فلن يخلف الله عهده أى ان اتخذتم عندالله عهدا فلن يخلف الله وجعل منه أبو حيان فلم تقتلون أنبياء الله من قبل أى ان كنتم آمنتم بما أنز الله اليكم فلم تقنلون حذف جواب الشرط فان استطعت ان تبتغي نُفَقًا في الأرض أوسلما في السيأء أي فافعل وإذا قيل لهم ا تقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلسكم ترحمون أى أعرضوا بدليل ما بعده أتن ذكرتم أى تطيرتم ولوجئنا بمثله مددا أى لنفد ولو ترى إذا لجرمون ناكسو ارءوسهم أى لرأيت أمر افظيما ولولا فضل الله عليكمور حمته و ان الله رء وف رحم أى لعذ بكاو لاأن ربطنا على قلما أى لا بدت به ولو لارجال مؤمنون و نسامه ومنات لم تعلموهم أن تطثوهم أى لسلطكم على أهل مكة حذف جملة القسم لاعذبنه عذا باشدياأى والله حذف جو ابه والنازعات غرقاالآيات أى لتبعثن (ص) والقرآن ذي الذكرأي انه لمعجز (ق) والقرآن المجيد أي ما الأمركما زعموا حذف جملة مسبَّبة عن المذكور تحو ليحق الحق ويبطلُ الباطل أى فعل مافعل حذف جمل كبيرة نحو فارسلون يوسف أسماالصديق أى فارسلون إلى يوسف لاستميره الرؤبا ففعلوا فأناه فقال له يايوسف (خاتمة) تارة لايقامشي. مقام المحذوف كانقدم و تارة بقام ما يدل عليه نحوفان تولو افقداً بلغتكم ماأرسلت بهاليكم فليس الابلاغ هو الجو اب لتقدمه على تو ليهم و إنماالتقدير فان تولو ا فلالوم على أو فلا عذر لـكملانى أبلغتكم (وأن يكذبوك فقد كذبت رسلمن قبلك أى فلاتحزن واصبروان يعودوا فقد مضت سنة الأولين يصيبهم مثل ما أصابهم

(فصل) كما انقسم الايجاز إلى ايجاز قصر وايجاز حذف كذلك انقسم الاطناب إلى بسط وزيادة فالأول الاطناب بتكثير الجل كـقوله تعالى في خلق السموات والأرض الآية في سورة البقرة اطنب فيها ابلغ اطناب لكون الخطاب معالثقلينونى كلءصر وحين للعالم منهم والجاهل والموافق منهم والمنافق وقوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون مجمد ربهم ويؤمنون بة فقوله ويؤمنون به اطناب لأن إيمان حملة العرشمعلوم وحسنة اظهار شرف الايمان ترغيبه فيه وويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة رليس من المشركين مزك والنكتة الحث للمؤمنين على أدأتها والتحذير من المنع حيث جعل من أوصاف المشركين والثانى يكون بأ نواع (أحدها) دخول حرف فأكثر منحروف التأكيد السابقة في نوع الادوات وهي انوأن ولام الابتداء والقسم و إلا الاستفتاحية وأما وهاء الننبيه وان وكأنف تأكيد التشببه ولكنف تأكيد الاستدراك وليت في تأكيد التمي و امل فى تأكيد النرجى وضمير الشأنوضمير الفصلوأمافى تأكيد الشرطوقد والسنن وسوف والنونان في تأكيد الفعلية ولاالتبرئة و أن ولما في تأكيدالنفي و إنما يحسن تأكيد السكلام بما إذا كان المخاطب به منكرًا أومتردداو يتفاوت للتأكيد يحسبةوة الانكار وضعفه كـقوله تعالى حكاية عن رسل عيسى إذكذ بوا في المرة الأولى انااليكم مرسلون فأكدبان واسمية الجلة وفي المرة الثانية ربنا يعلم انااليكم لمرسلون فأكد بالقسم وان واللامواسمية الجلة لمبالغة المخاطبين فىالانكار حيث قالوا (ما انتم إلا بشرمثلنا وما انزل الرحن من شيءان انتم تكذبون) وقد بؤكد بها و المخاطب به غير منكر لعدم جريه على مقتضى اقراره فينزل منزلة المنكروقديترك التأكيد وهوممه منكر لأن معه أدلة

جعاما النظم البديع اشد تألفا من الشيء المؤتلف في الاصـــل وأحسن توافقًا من المنطأ ق في أول الوضع ومثل هذه الآية قوله (ررك مخلق مایشا. و پختارما کان لهم الخيرة سبحان اللهرتمالى عما يشركون)ومثلها(ركم أهالكنا من قرية بطرت مهيشتها فنلك مساكسنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنانحن الوارثين) ومنالمؤ تلف قوله رفحسفنا به و بداره الارض فما كان له من فئــة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ) وهذه ثلاث كلمات كل كلمة منها اعز من الكبر بتالاً حرومن الباب الآخر قرله تعالى (ولاتدعمع الله الها آخر لاإله إلاهو كلشي. هالك إلا وجهه له الحسكم واليه ترجمون)كل سؤرة من هــذه السور تتضمن من القصص ما لو تـكلفت العبارة عنها باضماف كامانهالمأستوف مااستوفته ثم تجسد فيما تنظم ثقل

ظاهر،لو الملمالرجع،عن انسكاره و لذلك يخرج قرله (ثم ا نكم بعد ذلك لميتون ثم ا كم يوم القيبامة تبعثون) أكد الموت لأكيدين وان لم بشكر لتنز الرالمخاطبين ليماديهم في الغفلة انز بل من بشكر الموت وأكداثبات البعث تأكيداو احدا وانكان أشد نكيرا لانه لماكانت ادلته ظاهرة كان جديرا بأنَّ لا يَنْكُرُ فَلَوْلَ أَلْحُ طُبُونَ مُثَرَلَةً غَيْرِ الْمُنْكُرُ حَثَالُهُمَ عَلَى النَظْرُ في ادلته الواضحة و نظيره قوله تعالى (لاريبفيه) نفي عنه الريبة بلاعلى سبيل الاستغراق مع أنه ارتاب فيه المرتا بون لكن نزل منزلة العدم تعويلاعلى ما يز له من الادلة الباهرة كما نزل الانسكار منزلة ،دمه لذلك رقال الزمخ شرى يو الغ في تأكيد المؤت تنبيها للانسان على ان يكون الموت نصب عينيه و لا يفقل عن ترقبه فان مآ له اليه فسكداً نه اكدت جملته ثلاث مرات لهذا المعني لانالانسان في الدنيا يسمى فيها غاية السمى حتى كأنه يحلد و لم ﴿ وَكُدُ جملة البعث الابانلانه ابرزفي صورة للقطوع به الذي لا يمكن فيه نزاع ولا يقبل انكارا وقال التاج ابن الفركاح أكدالموت ردا على الدهرية الفائلين ببقاء النوع الانساني خلفا عن سلف واستغني عن نأكيدالبعثهنا لتأكيدهوالردعلىمنكرهفىمواضع كفولهقل بلي وربى لتبهئن وقال غيره لماكان العطف يقتضي الاشتراك استغنى عن إعادة اللام لذكرها فىالآول وقد يؤكد بها أي باللام للمستشرف الطالب الذي قدم له ما يلوح بالخبر فاستنبر فت نفسه اليه نحو (ولا تخاطبني في الذين ظلمو) أي لاندعني بانوح فيشأر قومك فهذا االكلام لموح الحسرتلويجا ويشمر بأنه قدحق عليهم المذاب فصار المقاممقامان برددالخ طبفانهم هلصاروا محكوما عليهم بذلك أولا فقيل امهم مفرفون بالتأكيد وكذا قوله يا أجاالناس انقوا ربكم لما أمرهم بالنقوى وظهور ثمرتها والمقاب على تركما محله لآخرة تشوقت نفوسهم إلى وصفحال الساعة فقال انزلزلة اساعة شيء عظم بالتأكيد ليتقرر عليه الوجوب وكذاقولهوما أبرىءنفسي فيه تحيير للمخاطب وترددفي أنه كيف لايسىءنفسه وهي برية زكية ثمبت عصمتها وعدممو اقعتها السوءفأ كدبقوله ان النفس لامارة بالسوء وقد يؤكد لفصد الترغيب نحو فتابعليه إنه هو النواب الرحم أكد باربع تأكيدات ترغيبا للعباد في التوبة وقد سبق الـكلام على أدرات التأكيد المدكورة ومعانيها وموقعها فى النوع الأربعين . ( فائد، ) . إذا اجتمعت ان واللام كان بمنزلة تكرير الجلة اللاث مرات لان ان افادت الشكر يرمر تين فاذا ادخلت اللام صارت ثلاثاوعناالكسائى ناللام لتوكييدالخبروان لتوكيد الاسموفيه نجوز لان التوكييد للنسبة لا للاسم ولاللخبر وكمذلك نون النوكيد الشديدة بمنزلة تكرير الفعل ثلاثا والحفيفة بمنزلة نكربرهمرتين وقالسيبويه فيخويا أيها الآلف والهاء لحقتاايا توكيدا فكانك كردت يامرتين وصار الاسم تنبيها هذا كلامه و تابعه الزمخشري ( فائدة ) قوله تعالى (ويقول الانسان أنذامامت لسوف أخرج حيا) قال الجرجاني في نظم الفرآن ليست اللام فيه للنا كيد فا نه منكر فكيف محقق ما ينكر و إثما قاله حسكاية لسكلام النبي صلى الله علية وسلم الصادر منه بأداة الماكيد فحكاء فنزلت الآية على ذلك (النوع الثانى) دخول الأحرف الزائدة قال ابنجني كلحرف زيد في كلام المرب فهو قائم مقام أعادة الجملة مرة أخرى وقال الزمخشرى في كشافه القديم الباء في خبر ماو ليس لتأكيد النفي كما أن اللام لتأكيدا لايجاب وسئل بعضهم عن النأكيد بالحرف ومامعناه إذ اسقاط لايخل بالمهني فقال هذا يعرقه أهل الطباع يجدون منزيادةالحرفممنىلايجدونه باسقاطهقالو نظيره العارف بوزن الشعر طبِما إذا تغيرعايه البيت ينقص الكرموقال اجدنفسي على خلاف ما أجدها باقا.ة لوزن فكم ذلك هذه الحروف تغير نفسالمطبوع بنقصا نهاويجدنفسه بزيادتهاعلىمهنى بخلاف مايجدها بنقصانه ثمم باب الزبادة في الحروف وزيادة الافعال تليل و الآسماء أقل أما الحروف فيز ادمنها ان و إن و إذ و إذا و إلى

الظم ونفور الطبع وشراه السكلام ونهافت القسول وتمندم جانبسه وقصورك فى الايضاح عن واجبه أيم لا تقدر على أن تنتقل من تصة إلى قصة و فصل إلى فصل حتى تتبين عليك مواضع الوصــــل ويستصعب عليك أماكن الفصل ثم لا يحكنك أن تصل بالقصص مواءظ زاجرة وأمثالا سائرة وحكما جليلة وأدلة على التوحيد بينة وكلمات في التنزيه والتحميد شريفة وان أردتأن تتحقق ماوصفت الك فالمل شعر من شأت من الشمراء المفلقين هل تجد كلامه في المديح والغزل والمخر والهجو بجري مجري كلامه في ذكر القصص انك لتراه اذ جاء الى وصف و اقمة أو نقلخبرعامي أأكلام سوقى الخطاب مسترسلا في أمره متساهلا في كلامه عادلاعن المألوف من طبعه و نا کباءر۔ المهرد من سجيته فان انفق له في قصة كلام

وأم والباء والعاء وفى السكاف واللامولاوماومن والواوو تقدمت فى نوع الآدو التمشروحة واما الافعال فزيد منهاكان وخرج عليه (كيف نكلممن كانفىالمهدصبياواصبحوخرجعليه فاصبحوا خاسرين ) وقال الرماني العادة ان من به علة تزاد بالليل ان يرجو الفرج عندالصباح فاستعمل أصبح لان الحسران حصل لهم في الوقت الذي يرجون فيه الفرج فليست زائدة وأما الآسماء فنص أكثر التحويين على أنها لا تزاد ووقع في كلام المفسرين الحكم عليها بالزيادة في مواضع كلفظ مثل في قوله فان آمنوا بمثل ما آمنتم به أي بما (النوعالة لك ) الناكيدالصناعي.وهواربعة أقسام أحدها النوكيد المعنوى بكل واجمع وكلاركانا نحو فسجدالملائكةكلهمأجمعون وفائدته وفع توهم الجازوعدم اشمول وادعى الفراء ان كآمهم افادت ذلك والجمعون افادت اجتماعهم علىالسجودوا تهملم يسجدو امتفرقين نا نيهاالنأ كيداللفظيوهو تُسكر ارااالفظالاولاما بمرادفه نحوضيقاحر جابكسرالراءغرا بيبسودوجمل منه الصفار في ما إن مكناهم فيه على القول بان كليهما للنني وجعل منه غيره قبل ارجعو اوراء كم فالتمسو ا نور اليس وراء هنا ظرفا لآن لفظ ارجمو اينهيءعنه بلهو اسم فعل بمهني ارجمو افكا مه قال أرجمو ا ارجموا واما بلفظه ويكون في الاسم والفعل والحرف والجملة فالاسم نحو قوارير دكا دكا والفعل فهل السكافرين أمهلهم واسم الفعل نحو هيهات هيها تما ترعدون والحرف نحو فو الجنة خالدين فيها أيعدكم أنكم أذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم والجملة نحو أن مع يسرا أن الهسر يسرا والاحسن اقران الثانية أثم نحو وما أدراكما بومالدين ثمما أدراك ما بوم الدين كلاسوف تدلمون م كلا سوف تعلمون ومن هذا النوع تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل نحو ( اسكن انت وزوجك الجنة اذهب انت وربك وإما ان نـكون نحن الملقين ) ومنه نأكيدالمنفصل بمثله وهم بالآخرة هم كافرون ثاثها تأكيد الفعل بمصدره وهو عوض من تسكر ارالفعلمر تين وفائدته وقع توهم الجازق الفمل مخلاف النوكيد السابق فانهلر فع توهم الجازفي المسند اليه كذافرق به ابن عصفوروغيره ومن ثم رد بعض أهل السنة على بعض الممترلة في دعواه نفي التكليم حقيقة بقولهوكلمالله مولمي تكليما لان التوكيد رفع الجاز في الفعل ومن أشلته ( ويسلموا تسلما تمور السماء وراو تسير الجبال سيرًا جزاءكم جزاء مُوفُورًا ) وليس منه و نظنون بالله الظنون بل مُوجع ظن لاختلاف أنواعه وأما الاان يشاء ربى شيئًا فيحتمل أن كون منهلو أن بكون الشيء يمعنى الأمر والشأن والأصل في هذا الذرع أن ينعت بالوصف المراد نحواذكروا الله ذكراكثيراوسرحوهن سراحا جميلاوقديضاف وصفه اليه نحو انقوا الله حق تقاته وقد يؤكد بمصدر فعل آخر أو اسم عين نيا بةعن المصدر نحوو تبتل اليه تبتيلاً والمصدر تبتلا والتبتيل مصدر بتل أنبتكم من الارض نباتا أي انبانااذا النبات اسم عين را بعم االحال المؤكدة تحو ( يومَّا بعث حياء ولا تعثو افي الأرض مفسد بن وأرسلناك للناس وسولا ثمَّ تو ليتم الاقليلا منسكم وانتم معرضون وأزلفت الجنة للمتقيرغير بعيد وليسمنهولىمدبرالارالتوليةقد لا تحكون ادبار بدليل قوله فول وجهك شطر المسجد الحرام ولافتبسم ضاحكا لان النبسم قد لا يكون ضحكا ولا وهو الحق مصدقا لاختلاف الممنيين اذكو نه حقا في نفسه غيركو نه مصدقا لما قبله ( النوع الرابع ) التكرير وهو أبلغ من التأكيد وهو من محاسن الفصاحة خلافا لبعض من غاط وله فوائد منها النقرير وقد قيل الكلام اذا تكرر تقرروقدنبه تعالى على السبب الذي لاجله كرر الاقاصيص والامذار في القرآن بقوله وصرفنا فيه منالوعيدلملهم ينقون أو يحدث لهم ذكرًا ومنها التأكيد ومنها زبادة التنبيه على ما ينفي النهمة ليسكمل تلقي الكلام بالقبول ومنه ( وقال الذي آمن ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ياقوم انما هذه الحياة الدنيا مناع )

جيد كان ألمدر التسين أوثلاثه وكانمازادعليما حشوا ومانجوزها لفوا ولا أقول إنها تخرجمن عادته عفوا لأنه يقصر عن المفر ويقف دون العرف ويتعرض لأركأكة فان لم تقنع بما قلت لك من الابيات فنأمل غير ذلك من السور هل تجد الجيسع على ما وصفت لك لولم تـكن إلى سورة واحدة اكمفت في الإعجاز فكيف بالقرآن العظيم ولولم يكن إلاحديث من سورة لكفى وأننعوشني والو عرفت فدرقصة موسی و حدها من سورة الشعراء لما طلبت بينة سواها بل قصة من صصهومي أوله (وأوحينا إلى وسى أنأسر بعبادى إنكم متبعون إلى قوله فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كرم كذلك وأورثناها نى إسرائيل فأنبعوهم مشرقين )حتىقال(فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق

فأنه كررفيه النداء لذلك ومنهاإذا طال السكلام وخشىتناسى الأولأ عيدتا نيها تطريه لهو يجديدا لعهده ومنه (ثم إن لك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تا بو امن بعد ذلك و اصلحوا إن ربك من بعدها ثمرإن ربك إلذين هاجروا من بعدما فتنوائم جاهدو اوصيروا إن بك من بعدما ولماجاءهم كنتاب مِن عندالله) إلى قرله(فلما جاءهم ماعرفوا كفروا بهلاتحسين الذين يفرحون بما أتواو يحبون أن يحمدوا بمالم يفهلوا فلاتحسبنهم بمفاز من العذاب انى وأيت أحده شركوكبا والشمس والقمر وأيتهم ومنها النعظم والتهو بلنحو الحافة ماالحاقة القارعة ماالقارعة وأصحاباليمين ماأصحاب اليمينفان قلت هذا النوع أحد أقسام النوع الذي قلبه فان منها النأكيد بتكروار اللفظ فلا يحسن عده نوعا مستقلا قات هوبجاممه ويفارقه ويزيدعليه وينقص عنهقصار أصلا وأسه فانه قد يكون النأكيد تكرارا كافدم في أشانه وقد لا يكون تكرارا كانقدم أيضاوقد يكون التكرير غيرا أكيد صناعة وإن كان مفيدا للنأكيد معنى ومنه ماوقع فيه الفصل بين المسكروين فان للنأكيد لايفصل بينه وبينءؤ كده نحورا نقواالله واتنظر نفس ماقدمت الهدوا تقواالله إنالله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء المالمين)فأن هذه لآيات من باب التسكر يرالتاً كيد اللفظى الصناعي ومنه الآيات المنقدمة في التسكر يرللطول ومنهما كان لنعدد المتعلق بأن يكون المسكروثا نيامتعلقا بغيرما تعلق بهالأول وهذا القسم يسمى بالنرديد كقوله (الله نو والسموات والأرض مثل نوره كمشكاه فيهامصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكبدري)و قع فيهاالترديد أربع مرات وجعلمته قوله فبأى آلاء و بكما تـكمذبان فانهارإن تكررت نيفا وثزثينمرةفكل واحدة نتعلق بماقبلها ولذلك زادت على ثز ثينولوكان الجميع عائد إلى شي. و احد لمازاد على ثلاثة لأن متأكيد لايزيدعليم قاله ابن عبدالسلام وغيره و إن كان بمضوا ليس بنعمة مذكر النقمة النحرير نعمة (وقد سئل)أي نعمة في قوله كل من عليها فان (فأجبب) بأحوبة أحسنها النقلمندار الهموم إلىدار السرور وإراحةالمؤمن والبارمن الفاجر وكذا قوله ويل يومئذالمكذين في سورة المرسلات لأنه تعالى ذكرقصصا مختلفةوأ نبعكل قصة مذا القرل فكانه قال عقب كل قصة ويل يومئذ المكذبين مذالقصة وكذا قوله في سورة الشعراء (إنفذلك لآيةوما كانأكثرهم .ؤمنين وإنربك لهو العزيز الرحيم )كردت ثمانى مراتكلمرة عقب كل قصة فالإشاره في كل واحدة بذلك إلى تصة النبي المذكور قداما وما اشتملت عليه من الآبات والمبر وقوله برماكان أكثرهم مؤمتين وإلى قومه خاصةولما كانمفهومهأن الأقلمن قومه آمنوا أتى بوصفى العزيز الرحيم الإشارة إلى أن العزة على منهم يؤمن منهم والرحمة لمن آس وكذا قوله فسووة القمر ولقد بسرنا القرآنلذكر فهلمن مذكروقال الزمخشرى كروليجددواعندسماعكل نبأمنها اتماظا وتنبيها وأنكلا من تلك الآنباء يستحق لاعتبار يختص بهوأن يتتبهوا كىلايفلبهم السرور والغفلة قالفىءروس الافراج إن قلت إذا كان المرادبكل ماقبله فليسذلك باطناب بلهى ألماظ كلأربد بهغيرماأريد بالآخرقلت إذاقلنا العبرة بمموم اللفظ فكل واحد أريد به ماأريد بالآخر والكن كررليكون نصافيها يليه وظاهرا فيغيره فانقلت بلزم التأكيدقلت والآمر كنلك ولايرد عليه أن التأكيد لايزاد به عن ثلاثة لانذلك فيالنأكيد الذي هو تابع أما ذكر الشيء في مقامات متمددة أكبرمن ثلاثه فلايمتنع اه ويقرب منذلك ماذكره ابنجرير في قوله تعالىولله مافى السمر ات ومافى الأرض و لقدوصينا الذين إلى قوله وكان الله غنيا حيداو لله مافى السموات ومافى الأرضءكفي باللهوكيلا )قالغانقيل ماوجه تكرار قولهوللهمافيالسموات مافيالأرض فيآيتين احداهما في إثر الآخرى قلنا لاختلافمعني الخبرين عماني السموات والارض وذلك لأن الخبرعنه

في إحدى الآيتين ذكر حاجته إلى بارئه وغني بارئه عنه وفي الآخرى حفظ بارئه اباه وعلمه به و بندبيره قال فان قيل أ فلا قيل وكان الله غنيا حميدا وكهي بالله وكيلاقيل ليس في الآية الأولى ما يصام أن يختم روصفه معه بالحفظ والتدبير اه وقال تعالى (و ان منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لنحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب) قال الراغب الكتاب الأول ما كتبوه بأيديهم المذكور في قوله تعالى أو بل للذين يكتبون الكناب بأيديهم والكتابالثاني التوراة والثالث لجنس كتب الله كلها أي ماهُومَن شَيءَ من كتب الله وكلامهُومَن أمثلة ما يظن تكرارا والسرمنه قل ياأيها السكافرون لاأعبد ما تعبدون إلى آخرها فانلا أعبد ما تعبدون أي في المستقبل ولا أنتم عابدون أي في الحالما أعبد في المستقبل ولاأما عابد أى في الحالما عبدتم في الماضي ولاأنتم عابدون أى في المستقبل ما أعبداي في الحال (فالحاصل)أن القصد نفي عبادته لآلهم من الازمنة الثلاثة وكبذار فادكروا الله عند المشعر الحراء وأذكروه كما هداكم ثم قالر فاذا قضير مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم ثم قال واذكروا إلله فيأيام ممدودات ) فان المراد بكل واحدمن هذه الأذكار غير المرادبا لآخر فالاول الذكر فيمودلفة عند الوقوف بقرح وقرله وأذكروه كما هداكم اشارة إلى تكرره ثانيا وثالثا ومحتمل أن براد به طواف الأضافة بدليل تعقيبه لفوله فاذا تضبتم والذكر الثالث إشارة إلى رمى جرَّة العقبة وَّالذكرُّ الآخيرلرمهأ يامالتشر ق.منة تكر برحرف الاضراب،فةوله بلقالوا أضغاثأحكلام بل افتراه بل هو شاعروةوله بل إدر ك علمهم في الاخرة برهم في شكمتها بل هم منها عمون ومنه قوله ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاءا بالمعروف حقاءلي المحسنين ثم قالوا والمطلقات متاع بالمعروف حقاعلى المتقين فكرر الثانى ليمم كل علفة فان الآيه الاولى فى المطلقة قبل الفرض و المسيس خاصة وقيللان الاولىلاتشعر بالوجوبولهذا لما نزلت قال بعض الصحابة انشئت أحسنت وإنشتت فلانزلتاالثانية أخرجه بنجرير ومن ذلك تكريرالأمثالكقوله (ومايستوى الأعمى والبصير ولا الظامات ولاالنور ولاالظل ولاالحرور ومايستوى الاحياء ولاالاموات) وكذلك ضرب مثل المنافقين أولاالبقرة بالمستوقد نارا تمضربه بأصحابالصيت قال الزمخشري والثانى أبلغ من الأول لانهأدل على فرط الحيرة وشدة الامرونظ عنه قال ولذلك أخروهم يتدرجون في نحوهذامن الاهون إلى الأخلظ و من ذلك تكرير القصص كقصة آدم و موسى و نوح وغيرهم من الانبياء قال بعضهم ذكر اللهموسي في ما نة وعشرين موضعا من كتا به وقال ابن العربي في القواصم ذكر الله تصة أوح في خمس وعشرين آية و تصـة موسى في تسعين آية وقدأ لف البدر بن جماعة كـنا با سماء المقتنص في فوائد تكرار القصص وذكرنى تكرير القصص فوائد منها أنفى كلموضع زيادة شيءلمبذكر في الذي قبله أو أبدالكلة باخرى لنكتة وهذه عادة البلغاء ومنها أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن ثم يعود الى أهله ثم اجر بعده آخرون محكون ما نزل بعد صدور من نقدمهم فلولا تكر ارالقصص لو قمت قصة موسى إلى قوم وقصة عبسى الى آخر بن وكذا سائر القصص فأرادالله اشتراك لجميع فيها فيكون فيه افادة لقوم وزيادة تأكيدلآخر بنومنهاأزق ابرازاله كلام الواحد فىقنون كثيرة وأساليب مختلفة مالا يخنى منالفصاحة ومنهاأن الدواعيلانتوفرعلي نقلها كتوفرها على نقل الاحكام فلهذا كروت القصص دون الاحكام ومنها أنه تمالى أنزل القرآن وعجز القوم عن الانيان ؟ ثله شمأ وضح لملامر في عجزهم بأن كرر ذلكالقصةفىمواضعاعلاما بأنهم عاجزونعنالاتيان بثله بأىظمجامواو بأىعبارة عبروا ومنها أنه لما تحداهم قال فانوا بسورة من مثله لمو ذكرت القصة في مواضع واحدوا كتني بها القال

العربي اثنونا أنتم بسورة من مثله فأنزلها سبحانه وتعمالي في تعداد السورة دفعا لحجتهم منكل

فكانكل فرق كالطود العظم ثم قصمة إبراهيم عليه السلام ثم لولم تمكن إلا الآيات التي انتهى السها القول في ذكر القرآن وهي قوله (رانه لنزيل ربالعالمين نزل به الروح الامين على قلبك لنكرن من المنذر بن بلسان عربي مبين)وهذهكاماتمفردة بفو اصليا منها ما يتضمن فاتحة وفامــــلة ومنها ماهى فاتحة وواسطة وفاصلة ومنها كلمة بفاصلتها تامة دل على أنه نزله على قلبه ليكون نذىر او بيناً نهآية لـكونه نبيا ثموصل مذلك كيفية النذاره فقال ﴿ وَأَنْذُرُ عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين) فتسأمل آبه آبة لتمرف لإعجاز وتنبين التصرف البيديع والتنقل في الفصول الى آخر السورة ثم راع المقطع العجيب وهوقوله (وسيعلم الذين ظلموا أىمنقلب ينقلبون هل محسن أن نأني عثيل هذا الوعيدوأن تنظم

تجد مثل هـذه النظائر السابقة وتصادف مثل هدده الكلمات المنقدمة لجئت الى كل نصــل فاستقريت على الترتيب كلماته وبينت لك مافى البراعــة ومن عجيب البلاغية ولملك تستدل عما قلنا على ما بمسده وتستضيء بنورهو تهتدي بهداه ونحن نذكر آيات أخر لنزداد استبصارا وتنقدم تيقنا نأمل من الـــكلام المؤتلف قوله (حم تنزيل الكتاب من الله المزيز المليم غافر الذنب وقابل النوب شــديد العقاب ذي الطول لااله الا هو اليه المصير)أنت قد تدربت الآن محفظ أسماء الله تعالى وصفاته فانظرهتي وجدت في كلام البشر وخطبهم مثل هذا النظم في هـذا القدر وما يجمع مانجمل هذه الآية من شريف المعانى وحسن الفاتحة والحاتمة واتل ما بعدها من الآي

وجه ومنها أن القصة الواحدة لما تكررتكان في ألماظها في كل موضع زيادة ونقصان وتقديم وتأخيروانت على الملوب غير اسلوب الآخر فأفادذلك ظهور الامرالعجيب في اخراج المدنى الواحد في صور متباينة في النظم وجذب النفوس اليسماعها لما جبلت عليه من حب التنقل في الاشياء المتجددة واسنلذاذهابها وإظهار خاصة القرآن حيث لمبحصل مع تكرير ذلك فيه هجنة فى اللفظ و لاملل عند سماعة فباين ذلك كلام المخلوقين وقد سئل ما الحسكمة في عدم تسكرير قصة يوسف وسوقها مساقا واحدا في موضع واحددونغيرها مِنالقصص(وأجيب)بوجوهأحدها ان فيها تشبيب النسوة به وحال أمرأة رُنسوة افتتنو ابابدع الناسجم الافناسب عدم تكر ارهالمافيه من الاغضاءوالستروقد صحح الحاكم فيمستدركه حديث النهييعن تعليمالنساءسورة يوسف أنيها أنها اختصت محصول الفرج بعد الشدة بخلاف غيرها من القصص فان مآلها الى الوبال كقصة ابليس وقوم نوحرهود وصالح وغيرهم فلمااختصت بذاك تفقت الدواعي على نقلها لخروجهاءن سمت القصص ثالثها قال الاستاذا بوعبيداسحق الاسفرابني آنماكروالله قصص الانبياءوساق قصة يوسف مساقا واحدا إشارة إلى عجز العربكان الذي عَرِّلِيَّةٍ قال لهم ان كان من تلقاء نفسي فافعلوا في قصة يوسف مافعلت في سائر القصص (قلت )وظهر ليجواب رابعوهو أن سورة بوسف نزلت بسبب طلب الصحابة أن يقص عليهم كما رواه الحاكم في مستدركه نزلت مبسوطة تامة ليصل لهم مقصود القصصمن استيماب القصةو ترؤبح النفس بهأو الاحاطنه بطرقيها وجو ابخامسوهو أقرى مأبجاب به أن قصص الانبياء انما كررت لان المقصود ما افادة اهلاك من كذبو ارسلهم والحاجة داعية الىذلك لكرير تكذيب اكفار للرسول تلكي فكلما كذوا نزلت قصه منذرة بحلول العذاب كما حلءلى المكذبين ولهذا قال تعالى في آيات (فقد مضت الاولين الم روا كم أملكنا من قبلهم من قرن) وقصة يوسف لم بقصدمنها ذلك وبهذا أيضا محصل الجوابءن حكمة عدم تكرير قصة أصحاب الكمف قصة ذي القر نين وقصة موسى مع الخضر وقصة لذبهم فانقلت قد تُسكررت قصة ولادة يحي وولاده عيسي مرتين و ايست من قبيل ماذكرت قلت الاولى في سورة كييمص وهي مكسمة أنزلت خطابا لاهل مكة والثانيةفيسورة آلعمران وهي مدنيه أنزلت خطايا لليهود والنصاري نجر ان حين قدءوا ولهذا اتصل بهاذكر المحاجة والمباهلة(النوعالحاءس)الصفة وترد لاسباب ( أحدها ) الخصيص في النكرة نحو فتحرير رقبة مؤمنة ( الثاني ) التوضيح في المعرفة أىزيادة البيان نحو ورسوله الني الامى ( الله لك ) المدح والثناء ومنه صفات الله تعالى تمحو بسمالة الرحمن الرحم الحمدلله ربالعالمين الرحن الرحم مالك وم الدين هو الله الحا اق البارء المصور ومنه يحكم بهاالنبيون الذين أسلمو اللذين هادو افهذا لوصف للمدح واظهار شرف الاسلام والتعريض باليهود وأنهم بمداء من ملة الاسلامالذي هودين الانبيا كابهم ولأنهم بمعزل عنها قاله الزمخشري (الرابه) لذم نحو فاستمذ بالله من الشيطان الرجم (الخامس) النَّأكيد لرفع الابهام نحو لاتتخذوا الهين اثنين فان الهين لل ثنية فاثنين بعده صفة مؤكدة للنهسى عن الاشرك ولافادة أن النهسى عن اتخاذ الهين أنما هو لمحض كـونهما اثنين فقط لالمهني آخر من كونهما عاجزين أوغير ذلك ولان الواحدة تطلق ويراد ما النوعية كفوله بالله انما هونحنوبنو المطلب شيء واحد وتطلق ويراد لها نفي العدة فاللُّذَنَّة باعتبارها فلو قبل لانتخذوا الهين فقط لنوهم أنه نهسي عن اتخاذجنسي آلهة وان جاز أن يتخذ من نوع و احدعددآ لهة و لهذا أكسد بالو احدة قوله اتما هو الهو احدو مثله فاسلك فيها من كل زوجينا ثمين على قراءة تنوين كل وقوله فاذا نفخ فىالصرير نفخة واحدة فهو تأكسيدار فع توهم

واعرف وجمه الحلوص من شيء الى شيء من احتجاج الىوعد ومن أعذار الى المذارومن فنون من الأمر شي مختلفه تأتلف بشريف النظم ومتباعدة تتقارب نعلى بالضم نم جاء قوله كـذبت فبلهم قوم توح والأحزاب من بمدهم وهمتكل أمة ترسولهم ليأخذوه وجادلو ابالباطل ليد حضوابه الحق فأخذتهم فكيف كان هقاب وكمذلك حقت كامة رك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار) لآية الاولى أربعة فصول والثانية فصلان وجه الوقوفعلي شرف الحكلام أن إنتأمل موقع قرله وهمت كل أمة وسولهم ليأخدوه وهل تقع في الحسن موقع قوله ليأخذو مكلمة (وهل تقوم مقسامه في الجز لة لفظة وهل يسد مسده فى الاصالة نكته لووضع موضع ذلك ليقالو. أو ليرجموه أر الينفوه أو لبطردوه أولمهلكوهاو ليذلوه ونحو هذا ماكان

تعدد النفخة لانهذه الصرفة تدل على الكثرة بدليل (وإن تعدوا نعمة الله لا محصوها) ومن ذلك قوله فان كانتا اثنتين فان لفظ كانتا يفيد النَّذنية فنفسيره باثنتين لم يفد زّيادة عليه وقد أجاب على ذلك الاخفش والفارسي بأنه أفاد العدد المحض بجردا عن الصفة لانه قدكان بجوز أن بقال اان كانتا صغير بن أو كبير بين أو صالحتين أو غير ذلك من الصفات فلما قال اثنتين أفهم أن فرض الثنتين تعلق بمجرد كونهما أثنتين فقطوهي فائدة لاتحصل منضمير المثني وقيل أرادفان كانتا اثنتين فصاعدا فعبر بالادنى عنه وعمل فوقه اكتفاءو نظيره فان لم يكو نارجلينوالاحسن فيه أن الضميرعائد على الشهيدين المطلقين ومن الصفات المؤكدة قرله ولاطائر يطير بجناحيه فقوله يطير لنأكد أن المراد بالطائر حقيقة، فقد يطلق مجازاعلى غيره وقوله بحنا حيه اتأ كيدحقيقة الطيران لانه يطلق عاز على شدة العدو والاسراع في المشي و نظيره بقولون بالسنتهملان القول يطلق مجازا على غير االساني بدليل ويقولون في أنفسهم وكذا و لكن تعمى القلوبالتي في الصدورلان القلب يطلق بجازاعلى المين كما أطلقت المين بجازا على القلب في قوله الذين كانت أعينهم في غطا عن ذكري (قاعدة) الصفة المامة لاناً ني بعد الخاصة لايقال رجل فصيح متكلم بل متكلم فصيح وأشكل على هذا قوله تعالى في اسمميل وكان رسولا نبيا وأجيب بانه حال لاصفة أي مرسلا في حال نبو تهوقد تندم في نوع التقديم والتأخير امثلة من هذه (قاعدة) اذا وقعت الصفة بعد متضا نفين أو لهما عددجاز إلجرارَ هاعلى المضاف وعلى المضاف اليه فن الاول سبع سموات طباق ومن الثاني سبع بقرات سمان \* (فائدة). اذا تكررتالنموت لواحدفالاحسن أن تبآعد معنى الصفاتالمطف تحوهو الاولو الآخر والظاهر والباطن والاتركه نحو ولانطع كل خلافمهين هماز مشاء نميممناعالخيرمعتدأ ثبمءنل بمدذلك زنم . (فائدة). قطع النحوت في مقام المدح الذم البلغ من اجرائها قال المارسي اذاذ كرت صفات في معرض المدح أو الذم فالاحسن أن يخالف في اعرابه الان المقام يقتضي الاطناب فاذاخو لف في الإعراب كان المقصود أكمل لان المعاني عند الاختلاف تننوع وتتفننوءندالايحادتكون نوعا واحدامثالافي المدح والمؤمنون يؤمنون بمأأنزل البكوما أنزل من قبلك والمقسمين الصلاة والمؤتون الوكاة والكن البر من آمِن بالله الى قولة والموفون مهدهم أذا عاهدو اوالصابرين وقرى مشاذا الحدلة وبالمالمين برقع ربُّ ونصبه ومثاله في الذم وامرأته حمالة الحطب . (السادس) . البدل . والعصد به الايضاح مدالا بهام وفائدته البيان والنأكد أما الاول فواضح انك اذا ملت رأيت زيدا أخاك بينت ألك تربد بزيد الاخ لاغير وأما النأكيد فلائه على نية تكوار العامل فكائنه منجملتيزولابهدلعلى مادل عليه الاول إما بالمطابقة في بدل الكل وإما بالتضمين في بدل المعض أو بالالتزام في بدل الاشتمال ( مثال ) الأول اهداالصرط المستقيم صرط الذين أ نعمت عليهم الى صرط الدريز الحد الله المسفعا بالناصيه ناصية كاذبة خاطئة ومثال الثآنى ولله على الناس حجالبيتمن استطاعاليه سبيلاولولادفع الله الناس بمضهم ببعض (ومثال) الثالث وما أنسانيه الاالشيطانأن أذكره يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قلقتال فية كبير قتل أصحاب الاخدود النار لجملنا لمن يكفر بالرحن لبيوتهم وزاد بعضهم بدل الكل من البعض وقد وجدت له مثالاً في القرآن وهو قوله يدخلون الجنةو لايظلمون شبيًا جنات عدن فجنات عدن دل من الجنة الني هي بعض و فائدته تقر برأ نها جنان كثير و لاجنة و احدة قال ابن السيدو ليس كل بدل يقصد به رفع الاشكال الذي يعرض في المبدل منه بل من البدل ما يراد به النَّاكيد وأن كان ماقيله غنيا عنه كقوله رانك لندى الى صراط مستقيم صراط الله الاترى أنه لولم يذكر الصراط الثاني لم يشك أحد في أن الصراط المستقيم هو صراط الله وقد تص سببويه

ذلك بميد ولا بارعاولا عجيبا ولا بالغا فانقسد موضع هذه الكلمةو تملر ما ماندهب اليه من نخب الكلام وجميل الالفاظ والامتداءالمعانى فان كنت تقدر ان شيئا من هذه الكلمات التي عددناها علمك أوغير لانقف بك على غرضنا من هذا الكتاب فبلا سبيل لك الى الوقوف على تصاريف الخطاب واكف نفسك مؤنة التفكير وان قطنت قانظر الى ما قال من رد عجز الخطاب الى صدره بقوله ( فأخذتهم فكيف کان عقاب) ذکر عقیبها اتلاما تلو المذاب في الدنيا على الاحكام الذي رأيت ثم ذكر المؤمنين بالقران بعد ذكر المكذبين مالآمات والرسل فقال ( الذبن يحملون العرش من حوله يسبحون مجمسد ربهم و بؤمنون به ) الى أن ذكر ثلاث آيات وهذا

على أن من البدل ماالفرض منه التأكيد اه وجمل منه ابن عبد السلامواذ قال الراهيم لابيه آزر قالَ ولا بيان فيه لان الاب لايلتبس بغيره وردبانه يطلقَعلىالجد فأبدلالبيان ارادةالأب حقيقة (النوع السابع) عطف البيان وهو كالصفة في الايضاح لكن يفارقها في أنه وضع البدل على الايضاح بأسم يخنص به بخلافها فانها وضعت لتدل علىمهنىحاصل فرمنبوعها وفرق ابن كيسان بينه وبين البدل بأن البدل هو المقصودكا ُنك قررته في موضع المبدل منه وعطف البيان و ماعطف عليه كل منهما مقصود وقال ابن مالك فى شرح الكافيه عطف البيان يجرى مجرىالنعت فى تـكميل متبوعة ويفارقه في أن تكميل متبوعة بشرح وتبيين لابدلالة على معنى في المتبوع أوسببية وبجرى التأكيد فىتقوية دلالته ويفارة، فيأنه لايرفع توهم بجاز و.جرى البدل فى صلاحيته للاستقلال ويفارقه فى أنه غير منوى الاطراح ومن أمثلته فيه آبات بينات مقام ابراهم من شجرة مباركةزبيو نقوة ديأنى لمجرد المدح بلا ايصاح ومنهجمل الله السكمبر البيت الحرام فالبيت الحرام عطف بيان للمدح لا الابضاح (النوعالثامز) عطف أحد المترادةين على الآخر والقصد منه النأكيد أيضاوجمل منه انما أشكر بئي وحزنى فما وهنوالماأصابهم فيسبيل الله وماوضموا فلا يخاف ظلما هضما لايخلف دركا ولا تخشى لاترى فيها عوجا ولاأمتا قال الخليل العوجوالامت بمعنىواحدسرهمونجواهم شرعة ومنهاجا لاتبتي ولا بذرالادعاءو نداءأطعناسادا نناوكبراء نالايمسنافيها نصبولا يمسنأفها لغوب فان نصب كلغب. وزبا ومعنى صلوات من رهم ورحمة عذراأو نذراقال تعلبهما يممنى وأنكر المبردوج ودهذاالنوعنى القرآن وأول ماسبق على اختلاف المعنيين وقال بعضهم المخاص فيهذا ان تعتقدار بحمرع المترادقين يحصل معنى لايوجد عند انفرادهما فان النركيب يحدثمعنىزائدا واذاكانت كثرالحروف تفيد زيادة المعنى فكذلك كثرة الالماظ ( النوعالناسع ) عطف الحاص على العام وفائدة التنبيه على فصله حتى كا"ن ايس من جنس العام ثنزيلاً للما ير في الوصف منزلةالنغا يرقى إلذات وحكى أبو حيان عن إشيخهُ أبرجمهُر بن الزبير أنه كان يقول هذاالعطف يسمى با لنجريد كما نهجردمن الجملة وأفرد بالذكر تفصيلا (ومن أمثلنه) (حافظرًا علىالصلواتوالصلاةالوسطىمنكانعدوالله وملاتكته ورسله وجبربل وميكائيل والستكن منكم أمة يدعون الىالخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلام) فإن افامتها منجملةالتمسك بالنكناب وخصت بالذكر اظهارا لرتبتها المكونها عماد الدين وخص جبربل وميكائيل بالذكرودا على اليهودنى دعوى عدواته وضم اليه ميكائيل لانه ملك الرزق الذي هو حياة الاجساد كما أنجبر بلملك الوحي الذي هو حياة القلوبوالارواحرقيل إنجبريلوميكا ثيللا كاناأميرىالملائكةلم بدخلاف لفظ الملائكة أولاكما أن لايدخل فيمسمى الجند حكاه الكرماني فيالعجا ثب ومن ذلك ومن يعملسوا أويظلم نفسه و من أظام عن افترى على الله كـذ با أو قال أو حي الى و لم وح اليه شي. بنا ، على اله لا يختص بالو او كما هو رأى ابن ما لك فيه وفيها قبله وخص الممطوف في الثانية بالذكر تنبيها على زيادة قبحه ه (ننبيه). المراد بالخاص والعام هناما كان فيه الأول شاملا للثائي لاالمصلح عليه في الأصول (النوع العاشر) عطف العام على الخاصوأ نكر بعضهم وجوده فأخطأو الفائدة فيهو اضحة وهو النعميم وأفر الأول بالذكر اهتماما بشأنه ( ومن أمثلنه ) ان صلانی و نسكی والنسك العبادة فهو أعم و آتيناك سبِما من المثاني والقرآن العظيم رب اغفر لىولوالدى ولمن دخل يتيمؤمناو للمؤمنين والمؤمنات فان الله هومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعدذلك ظهير وجعل منه الزمخشري ومن يدير الامر بعد أوله قل من يرزفكم (النوع الحادى عشر) الأيضاح بعد الابهام قال أهل البيان

كلام مفصول تملأعجيب اتصاله بما سبق رمضي وانتسابه إلى ما تقــدم تقضى وعظم موضعه في هناه ورفيعما يتضمن تحميدهم وتسبيحهم وحكاية كيفية دعاء الملائكة بقوله (ربنا وسعتكل شيء رحمــة وعلما) مل تعرف شرف هذه الكلمة لفظا ومعنى والطيف هذه الحكاية وكيف يهتدى إلى وضع هذه المعاتى بشرى وإلى تركب مايلاتمها مرب الالفاظ انسى ثم ذكر الاتآيات في أمر الكافرين علی ماتری ثم نبه علی أمرالقرآن وأنه منآياته بقوله ( هو الذي يريكم آياته وينزل لسكم من السهاء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب )و إعاد كر هــذين الامرين اللدين يختص بالقدرة عليهما لتناسبهما في أنهما من تنزيله من السماء ولان

الرزاق الذياولم يرزق

إدا اردت أن تبهم ثم توضح فالمك تطنب و فائد ته إمار ؤية المعنى في صور تين مختلفتين لا بهام و الايضاح أو لتمكن المعنى في النفس تمكنا وأثدالو قوعه بعد الطلب فانه أعز من المنساق بلا تعب أو لنكمل لذه العلم به فان الشيء إذا علممن وجه ما تشوقت النفسر للعلم به من باقى وجوحه و تألمت فاذا حصل العلم من بقية لوجوه كانت لذنه أشدمن علمه من جميع وجوهه دفعة واحدة ( ومن أمثلنه ) رب اشرح لى صدری فان آشر ح فیدطاب شرحشی ماله و صدری بفید تفسیره و بیا نه کذلك و پسرلی أمری و المقام يقتضى النا كيد للارسال المؤذن بتلق الشدائد وكذلك ألم نشرح لك صدرك فان المقام يقتضى المَاكيد لانه مقام امتنان و تهخم وكداو قضينااليه ذلك الأمر الدابره ولا مقطوع مصبحين ومنه التفصيل بعد الأجال تحو انعدة أشهور عندالله اثناءشر شهرا إلى قوله منها أربعة جرم وعكسه كقوله ثلاثه أيام في الحج وسبمة إذا رجمتم لك عشرة كاملةاعيد ذكرالمشرةلرفع توهم ان الواوفي وسبعة بمعنى أو فتكون الثلاثة داخلة فيها كمانى قوله خلق الأرض في يومين ثم قال وجعل فيها رواسي من فوقها وياوك فيها وقدرفيها قرانها في الهاو بعة أيام فانمن جملتها اليومين المذكورين أولا وايست أربعة غيرهما وهذا أحسن الأجوبةني لآيةوهوالذي أشاراليهالوبخشري ورجحه ابن عبد السلام وجرم به الزملكانى فأسرار الننزيل قال و نظير مو و اعدنا موسى الا اين ايلة و أتممناها بعشر فانه رافع لاحتمال أن تسكون للك العشرة من غير مواعدة قال ابن عسكر فى فائدة لوعد بثلاثين أو لائم بعشر ايتجدد له أقرب نقصاء المواعدة ويكون فيهمتأهبا بجتمع الرأى حاضر الذهن لانه لو وعد بالاربهين أولا كانت متساوية فلما فصلت استشعرت النفس قرب التمام وتجدد بذلك عزم لم يتقدم وقال الـكرما ني في العجا ثب في قوله لمك عشرة كاملة ثما نية أجو بة جو أبان من النفسير وجو أب من الفقه وجواب من النحو وجواب من اللغة وجواب من الممنىوجوا بان من الحسابوقدسة يهافي أسرار التنزيل (النوع الثاني عشر) التفسير قال أهل البيان وهو أن يكون في المكلام لبس وخفاء فيؤني بما يزيله ويفسر. (ومنأمثلته) ان الانسانخلق هلوعا إذا مسه الشرجزوعا وإذا مسه الخير منوعا فقوله إذا مسه الخ تفسير للملوع كما قال أبو العالية وغيره القيوم لاتأخذه سنة رلانوم قال الجيمق في شرح الاسماء الحسني قوله لا تأخذه سنة تفسير للقيوم يسومو نسكم سوء العذاب يذبحون الآية فيذبحون وما بعده تفسير للسوم ان مثل عيسي عند الله كمثل آدمخلقه من تراب الآية فحمقه وما بعده تفسير المثللا تنخذو اعدوى وعدوكم أو ليا. تلقون اليهم بالمودة فتلقون الخ تفسير لايخاذهم أو ليا ـ الصمد لم لمدولم بولد لآية قال محدين كمب القرظي لم يلد الخ تفسير للصمد وهو في القرآن كثيرة ل ابن جني ومتى كانت الجلة تفسيرا لم محسن الوقف على ما قبلها دونها لان تفسير الشيء لاحق به ومتمم له وجار بجرى بعض اجزائه (النوعالثا نىءشر) وضعالظاهرموضعالمضمروراً بتفيه تأليفا مفرد الابن الصائخ له فو ائد منها زيادة التقرير والعكين نحو قل هو الله أحد الله الصمد والاصل هو الصمد و بالحقُّ لزلناه و بالحق نزل ان الله لذو قضل على الناس و لكن أكثر الناس لا يشكرون لتحسبوه من الكتابوماهومن الكتاب ويقولون هومن عندالله وماهو من عند الله (ومنها) قصد التعظم نحو وانقوا الله و يملكم اللدوالله بكلشيءعلم أو ائتك حزب الله ألاان حزب الله هُم المفلحُون وقرآن اللهجر ان قرآن الفجركان مشهودًا و اباس النقوى ذلك خير (ومنها) قصد الاها نةوالتحة يرنحو أو لئك حزب الشيطان الاان حرب الشيطان هم الحاسرون ان الشيطان ينزغ بديهم أن الشيطان الخ ( ومنها) ازالة اللبسحيث يوهم الضمير أنه غير الأول نحو قل اللهم ما لك الملك تؤتى الملك لوقال تؤتيه لاوهم أنه الاول قاله بن الخشاب يظنون بالله ظل السوء عليهم دائرة السوء لا نه لوقال عليهم دائر ته لاوهم أن الضمير

لم عمكن بقاء النفس تجب طاعته والنظر في آيانه ثم قال ( فادعـــوا الله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون وفيع الدرجات ذو العرش يلتي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم اللاقى بوم هم بارزون لايخني على الله منهم شيء لمن الملكاليوم للهالواحد الدلالةوفكرفهاوراجع نفسك في إمر آعاة معانى هـذه الصفات العالبة والكلمات السامية والحكم البالغة والمعانى الشريفة تعلم ورودها عن الإلهية ودلالنها على الروبية وتتحقق ارس الخطب المنقولة عنهم والاخبار المأثورة في كلمانهم الفصيحة من الكلام الذي تتعلق به الهمم البشرية ومأتحوم عليه الأفكار الآدميةو تعرف مباينتها لهذا الضرب من القولأي خاطر يتشوف إلى أن يقول ( ياتي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم النالاق

عائد إلى الله تعالى ( فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه )لم بقل منه الثلايتوهم عودالضمير إلى الآخُ فيصيركأنه مباشر بطلب خروجهاو ليسكذلك لمافى لمباشرة من الاذى الذي تأباه النفوس الآبية فأعيد لهظ الظاهر لنني هذا ولم بقلمن وعائه ائتلا يتوهم ودالضمير إلى يوسف لانه المائد عليه ضميراً ستخرجها ﴿ ومنها ۚ )قصدتر بية المها بة وادخال الروع على ضه يرالسامع بذكر الإسم المقتضى لذلك كما يقول الخليفة أمير المؤمنين يأمرك بكسذا ومنا ( ان الله يأمركم أن تؤدو االاما نات إلى أهلها ان الله يأمر بالمدل)(ومنها) صد تقرية داعية الامور ومنه ( فاذا عزمت فنوكل على الله ان الله يحب المتوكلين (ومنها) تعظم الامر نحو (أولم برواكيف ببدأ الله الحلق ثم بعيده انذلك علىالله يسيرقل سيروا فىالأرض فأنظروا كيف بدأ الخناق هلأتى على الانسان حين من الدهر لم يسكن شيئًا مذكورًا اناخلقناالانسان ( ومنها ) الاستلذاذ يذكره ومنه أور ثبا الارض لتبوأ من الجنة لم بقلمنها ولهذا عدل عن ذكر الأرض إلى الجنة (ومنها) تصد التوصل من الظاهر إلى الوصف ومنه فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي بؤمن بالله بعد قولهاني رسول الله لم قل فآمنوا بالله ربي اليتمكن من اجراء الصفات التي ذكرها ليملم أن الذي وجب الايمان بهو الانباع له هو من وصف بهذه الصفاتولوأنى بالضمير لم يمكر ذلك لانه لا يوصف ( ومنها )التنبيه على علية الحكم نحو فبدل الذين ظلموا قولاغير الذىقيل لهم فأنزلناعلىالذين ظلموارجزافاناللهعدو للكافريز لم يقل لهم اعلاما بأن منءادى مؤلاء فهوكافر وانالة إنماءاداه لكفره فمن أظلم من افترى على الله كذبا أوكذب بايا ته الهلايفلح المجرمون والذىن يمسكون بالكنابوأقاموا الصلاةا نالانضيع أجرالمصلحينانالذينآمنو اوعملوا الصالحات انا لانضيع أجر من أحسن عملا (ومنها) قصدالهموم تحووما أبرى و نفسي ان النفس لأمارة لم يقل انها لئلا يفهم تخصيص ذلك بنفسه أو لئك همالكافرون حقاو اعتدناالكافرين عذا با(ومنها) قصد الخصوص نحو و امرأه مؤمنة ارب وهبت نفسهاللني لم يقل لك تصريحا بأنه خاص به (ومنها) الاشارة إلىءدم دخول الجملة في حــكم الآولى نحو فان يشأ الله يختم على قلبك و يمحالله الباطل فان ويمح الله استثناف لاداخل في حكم الشرط (ومنها)مراعاة الجناس ومنه قل أعوذ برب الناس السورة ذكرة الشبخءز الدين ومثله ابن الصائخ بقوله خلق الانسان من علق ثم قال علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى فان المراد بالانسان الأول الجنس وبالثاني آدم أو من يعلم الكتابة أوإذا ليس وبالثالث أبو جهل ( ومنها ) مراعاة الترصيع و تواذن الالفاظ فىالتركيب ذكره بعضهم فى قرله أن تضلأحد هما فنذكر إحداهما الآخرى (ومنها )أن يتحمل ضميرا لابد منهومنه أتيا أهل قرية استطعما أهلها لوقال استطعماها لم يصح لانهمالم يستطعما القرية أواستطعماهم فكذلك لان جملة استطعماصفة لقرية النكرة لالأهل فلابدأن يكون فيهاضمير يعودعليها ولايمكن إلامع النصريح بالظاهر كذا حرره السبكي في جواب سؤال سأله الصلاح الصفدي فيذلك حيثقال

> على طرسه محران يلتقبان جلاها بفكر دائم اللمعان لافضل من متدى به الثقلان بايجاز الفاظ وبسط معان ماالكفر فيطول الزمان عمان نرى استطعماهم مثله ببيان

أسيدنا قاضي القضاة ومن إذا بدأ وجهه استحى له القمران ومن كفه يوم الندا وبراعه و مناز دجت في المشكلات مسائل رأيت كـتاب الله أكمر ممجز ومزجملةالاءجاز كوناخنصاره و لكنني في الكرف أبصرت آية وماهى إلا استطعما أهلما فقد فما الحسكمه الفراء في وضع ظاهر . مسكان ضمير ان ذك اشان فارشد على عادات فصلك حيرتي . فمالي بها عند البيان يدان

﴿ تنبيه ﴾ ﴿ اعادة الظاهر بمعناء أحسن من اعادته لِفظ كامر في آيات ا نا لا نضب ع أجر المصلحين أجر منأحسن عملا ونحوها ومنهما يودالذين كفروامن أملالكتاب ولاالمشركين آن ينزل عليكم منخير من ربكم والله يخنص برحمته من يشا. ) فان انزال الخير مناسب المراو بية وأعاده بلفظ الله لأن بخصيص الناس بألخير دونغيرهم مناسب للالهية لاندائرة الربوبية أوسع ومنه الحمدلة الذيخاق السموات والارضالى قوله بربهم يعدلون واعادته فىجلة أخرىأحسن منهفى الجلة لواحدة لانفصالها وبعد الطول أحسن من الاضار الثلابيق الذهن. تشاغلا بسبب ما يعودعليه فيفو ته ماشرع فيه كـقوله و نلك حجتنا آنیناهاابراهم لی قومه بعد قوله و إذاقال إبراهم لابیه آزر (النوع|لرابعءشر)الایفال و هو الامعان وهوختماا كلام بمايفيدنكمتة إنمالمهنى بدونها وزءم بعضهمأ نهخاص بالشعرورد بأنعوقع فى الفرآن، من ذلك يا قوم المبموا المرسايين المبموا من لا يستندكم أجرا وهم مهندون فقوله وهم مهندون إِنَّهُ لَكُنَّهُ بِتَمَالِمُهُمَى دُونَهُ إِذَا الرِّسُولُ مَهْنَدُلَا مُحَالَةُ لَـكَنَّ فَيَهُوْ أَادَةً مَبَّالُغَةً فَى الحَثَّ عَلَى اتبأَعَ الرَّسَلّ والترغيب فيه وجمل ابنأ في الآصبحمنه ولايسمعالهم الدعاءإذا ولوا مدبر بزفاز قوله إذا ولوا مدىر بنزائد على الممنى مبا آخة في عدم انتفاعهم و من أحسن من الله حكما الهوم بوقنون زائدعلي الممنى لمدح المؤمنين والنمريض بالذم لليهود وانهم ميدونعن لايقانانه لحق مثلما انكم نطقون فقوله مثلها لخزا خالزائد على المعيى لتحقيق هذا الوعدوا نهرافع مملوم ضرورة لايرتاب فيه أحد (النوع الحامس عشر ) النذيبل وهو أن يؤتى بجملة عقب جملة والثانية تشتمل على المدنى الاول للنَّاكيد منطونه أومفهومه ايظهر المعنى لمزلم بفهمه وينقرر عندمن فهمه نحو رذلك جزيناهم بماكفروا وهل نجازى إلى الكفور وقلجاء الحقوزهق الباطل إن الباطل كارزهوقاو ماجعلنا ابشرمن قبلك الحلمد أفان متةهم الحالدون كل نفسذا ثفة الموت ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير) والنوع السادسءشر ) الطردو العكس قار الطبي وهو أن ؤتى كلامين يقرر الاول بمنظوقه مفهوم ألثانى وبالعكس كيقوله تعالى ليستأديكم الذين لمسكت أيمانهم والذين لم يباغوا الحلم مكم لاث مرات إلى قرله ايس علمكم ولاعليهم جناح بعدهن فرطوق الامر بالاستئذان في المك لاوقات خاصة مقرر لمفهوم رفع الجناح فبمأ عداها وبالعكس وكذا قوله لايعصونالله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فلمت وهذا النوع بفا بله فى الانجاز نوع الاحترك إلنوع السابع عشر) النكميل ويسمى بالاحتراس وهُو أَنْ إِوْ بِي فَي كَلَامُ بِوهُمْ خَـلَافُ الْمُقْصُودُ عِنْمَا يَدْنَعَ ذَاكُ الْوَهُمْ نَحُو ادلة المؤمنين أَعْرَةُ عَلَى السكافرير فا ، لو قبصر على أدلة لتوهم أنه اضعفهم فدفعه بقوله أعزةو مثله أشداء على الكفار رحماء بينهم إدلو افتصر علىأشداء لتوهم أنه لفنظهم تخرج ببضاء منغيرهمسوءلا يحطمنكم سلمان وجنوده وهملايشعرون احتراس لثلايتوهم نسبةالظلم إلىسليمانومثله فتصيبهم منهم معرة بغيرء لموكذا قالوا نشهد اللك لرسول الله والله يعدلم المك لرسوله والله يشهد أن المنافةين لدكاذبون فالجملة الوسطى احتراس الثلا يُتوهمأن التمكنديب بما في أنه س الامر قال في عروس الافراح فان قبل كلمن ذلك أفادمعني جديداً فلايكون اطنابا قلمناهو اطماب لماهبله منحبيث رقع توهمغير المراد بفضله تفييد في نفسه ( النوع الشامن عشر ) النتميم وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم غير المراد بفضـــــــله تفييد نكستة كالمبالغة فى قوله و يطعمون الطمام على حبه أى مع حب الطعام أى اشتهائه فان الطعام حينتذ أبايغ وأكثرأجر اومثلهوآ تىالمال علىحبهومن يعملهن الصالحات وهوءؤمن فلا يخاف

یوم هم بارزون ) وأی لفظ بدرك هدذا المضار وأى حكم بهندى إلى مالحسدًا من الغرر وأي فصيح يهتدي إلىه\_ذا النظم ثم استقرى. الآية إلى آخرها واعتبركاماما وراع مدها قوله (اليوم كسبت لاظلم اليوم أن الله سريع الحساب )من يقدر على تأليف مذه الـكلمات الثلاث على قربها وعلى خفتها في النظم وموقعها من القلب أثم أأمل قوله ( وأنذرهم يوم الآزفة إذ الدلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولاشفيع يطأع بعلم خائنة الاعين ومايخفي الصدور والله يقضى بالحق والذبن يدءون مندونه لايقضون يشيء ان الله همو السميع البصير )كل كلم من ذلك على ماقد وصفتها من أنه إذا رآها الأنسان في دسالة كانت عبنها أو فى خطبة كانت وجبها أو قصيدة كانت غرة هرتها وبيت قصيدتها

المقــــد وعين القلادة ودرة الشذر إذا وقع بين كلام وشحه وإذا ضمن في نظام زينه وإذا اءترض في خطاب تمـيز عنه و بان محسنه منه ر لست أقول هذا لك في آيندون آيةرسورة دون سورة وفصل دورس فصل وقصة دون قصة ومعنى دون معـنى لآنى قد شرحت لكأنال كلام فىحكاية القصص والاخبار وفى الشرائع والاحكام وفى الديانة والنوحيــد وفي الحجج والدُّبيت هو خلاف الكلام فما عدا هذه الأمور الاثري أن الشاعر المفلق إذجاء إلى الزهد قصروالأديب إذا تكلم في بيان الاجكام وذكر الحلال والحرام لم یکن کلامهٔ علی حسب كلامه فى غير هو نظم القرآن لا يتفاوت في شيء ولا يتباين في أمره ولايخنل فيحال بل له المثل الاعلى والفضل الاسي وقيما شرحناه لك كفاية وفيما

فقوله وهو مؤمن تتميم في غاية الحسن (لنوع التاسع عشر) الاستقصاء وهو ان يتناول المتكلم معنى فيستقصيه فيأنى بحميع عوارضه ولوازمه بعدأن يستقصى جمسع أرصافه الذاتية بحيث لايترك لمن يتنارله بمده فيه مقالًا كقوله تمالى أيود أحدكم أن تـكرن له جنة الآية فأنه تمالى لو اقتصر على قوله جنة لـكان كافيا فلربقف عندذلك قال في تفسيرها من نخبل و أعناب قان مصاب صاحبها بها أعظم ثم زاد تجرى من تحتُّوا الانهار متممالوصفها بذاك ثم كمل وصفها بعد النتميمين فقال له فيها من كلُّ الثمرات فاتى بكل ما يكون في الجنان ليشتد الأسف على افسادها ممقال في وصف صاحبها وأصابه الكبر ثم استقصى الممنى فىذلك بما يوجب تعظيم المصاب بقوله بعدوصفه بالكبروله ذرية رلم بقف عند ذلك حتى وصف الذرية بالضمفاء ثم ذكر استئصال الجنة الني ايس لهذا المصاب غيرها بالهلاك في أسرع وقت حيث قال فاصابها اعصارولم بقتصرعلىذكره للملم بأنه لايحصل بهسرعةالهلاك فنمال فيه نار ثم لم يقف عندذلك حتى أخبر باحتر اقها لاحتمال أن تكون النار ضميفة لا تني باحتراقها لما فيه من الانهار ورطوبة الأشجار فاحترس عن هذا الاحتمال بقوله فاحترقت فهذاأحسن استقصاء وقع فى كلام وأتمه وأكمله قال ابن أبى الاصبع والفرق بين الاستقصاءوالتنميم والتكميل أن التنميم يرد على المهنى الناقص لبتم فيسكمل والتسكميل يردعلى المعنى التام أوصافه والاستقصاء يرد على المعنى النام الـكامل فيستقصى لوازمه وعوارضه وأوصافه وأسبابه حتى يستوعب جميع ما تقع الخواطر عليه فلا يبق لاحد فيهمساغ (النوع المشرون) الاعتراض وسماء قدامة التفافا وهو الانيان بجملة أو أكرلامحله من الاعراب في أنناء كلام أو كلامين انصلامه في لنكتة غير دفع الايهام كقوله ويجملون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون فقوله سبحانه اعتراض لتنزيه الله سبحانه وتعالى عن البنات والشناعة على جاعلمها وقوله لتدخلن المسجد الحرام أن شاء الله آمنين فجمله الاستثناءاعتراض للتبرك ومن وقوعه بأكثر من جملة فأتو هن من حيث أمركم لله ان الله يحب التوابين ويحب المنطهرين نساؤكم حرث لدكم فقوله نساؤكم متصل بقوله فأنوهن لانه بيان لهوما ينهما اعتراض للحث على الطهارة وتجنب الادباروةوله يا أرضا بلعي ماءك إلى قوله وقيل بعدا فيه اعتراض بثلاث جملوهيغيض الماء وقضى الامر واستوت على الجودى قال فى الاقصى القريب و نكنته افادة انهذا الامرواقع بينالقو لينلامالةولوأتى بهآخرا لكانالظ هرتأخره فبتوسطه ظهركو نه غيرمتأخر تم فيه اعتزاض فى اعتراض فان و تضى الامرممترض بين وغيض و استو تلان الاستو ا ميحصل عقب الغيض وقوله ولمنخاف مقامر بهجننا نإلى قوكه مشكئين على فرش فيه اعتراض بسبعجمل إذا عرب حالاً منه و من و قوع اعتراض في اعتراض فلا أضم بمو اقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كرتم اعتراض بين القسم وجوابه بقوله وإله لقسم الآيةو بينالقسم وصفته بقوله لو تعلُّون تعظيما للمَشْم بهوتحقيقالاجلالهواعلامالهم بأن له عظمة لايعلمونها قال الطيبي فى التبيان ووجه حسن الاعتراض حسن الافادة مع أنجيته بجيء مالا يترقب ڤيكون كالحسنة تأنيكمن حيث لا تحتسب ( النوع الحادى والعشرون ) التمليل وفائدته التقرير والا بلغية فان النفوس ابعث على قبول الاحكام المالماء من غيرها وغالبالتعليل في القرآن على تقدير جواب سؤال اقتضته الجملة الاولى وحروفااللاموانواذوالباءوكىومنو الملوقدمضت أمثلتهافى نوع الادوات وبما يقتضي التمايل لفظ الحمكة كقوله حكمة بالغة وذكر الغاية من الحلق نحو قوله جعل احكم الارض فراشا والسهاء بناء ألم نجعل الارض مهادا والجبال أوتادا . (النوعالسابع والخسون) . في الخبروالانشاء اعلمأن الحذاق من النحاة وغيرهم وأهل البيان قاطبة

على انحصارالكلام فيهماو أنه ليس له قسم ثالث وادعى قوم إن أقسام الكلام عشرة نداء ومسئلة وأمر وتشفع وتعجب وقسم وشرط ووضع وشك واستفهام وقيل تسعة بأسقاط الاستفهام لدخوله في المسئلة وقيل سبعة باسقاط الشك لأنه من قسيم الخبروقال الأخفش مي ستة خبرو استخيار و أمر وانهبي و نداء وتمن وقال بعضهم خمسة خبروا مرو تصربح وطلب ونداء وقال قرم أربعة خبرو استخبار وطلب ونداء وقال كثيرون ثلاثة خروطلب وانشاء قالوا لأن الكلام اما ان يحتمل التصديق والتكذيب أولا الأول الخبروالثاني ان اقترن معناء لمفظ فهو الأنشاء وان لم بقترن بل تأخر عنه فهو الطلب والمحققون على دخول الطلب في الانشاء و ان معني اضرب مثلا و هو طلب الضرب مقتر ن بلفظه و أما الضرب الذي يو جد بعدذاك فهومتملق الطلب لانفسه وقداختلف الناس في حدا لخبر فقيل لا يحدامسره وقيل لانه ضرورى لان الانسان يفرق بين الانشاء والخبر ضرورة ورجح الامام في المحصول و الاكثر على حده فقال القاضي أبو بكروالمعتزلة الخبر الكلام الذى بدخله الصدق والكذب فاورد عليه خبرالله تعالى فازه لايكون الاصادقاناً جابالفاضي بأنه يصحرخوله لغة وقيل الذي مدخله النصديق والنكذب وهو سالم من الايراد المذكوروقالأ بوالحسن البصرى كلام بفيد بنفسه نسبة فاور دعليه قم فانه يدخل في الحدالان القيام منسوب الطلب منسوب وقيل الكلام المفيد بنفسه اضافة أمر من الأمور الى أمر من الأمور نفيارا أنبا تاوةيلالفول المقتضى بصريحة فسبة معلوم الى معلوم بالنفى أو الإنبات وقال بعض المتأخرين الانشاء ما يحصل مدلوله في الحارج بالكلام والخبر خلاف وقال بعض من جمل الاقسام ثلاثه السكلام ان افادبالوضع طلبا فلايخلوا ماأن يكون طلب ذكر الماهية أوبحصيلها أوالكف عنهاو الأول الاستمهام والثانىالأمروالثالثالفهيموآن لم يفدطلبا بالوضعفان لم يحتمل الصدق والكذب سمى تنبها وآنشاء لا ال نهر، به على مقصودك و انشأ ته أى ابتكر ته من غير أن يكون موجودا في الخارج سوا . أفاد طلبا با للازم كالنمى والنرجي والنداء والقسم أم لاكا نت طالق وان احتملهما من حيث هوفهو خبر · ( فَصَل ) . القصد الخبرافادة المخاطب وقد يرد بمعنى الآمر نحو والوالدات يرضمن والمطلقات يتربصن وبمعنى النهى نحو لايمسه آلا المطهرون وبمعنى الدعاء نحر وإياك نستعين أى أعنا ومنه تبت يدا أبى لهب وتبغانه دعاء عليه ركذا قانلهم الله غات أيديهم والعنوا بما قالوا وجعلمنه قوم حصرت صدورهم قالو اهر دعا معليهم بضيق صدورهم عرب قال أحدو نازع ابن العربي في قولهم ان الخبر يرديممنيالامرأ والنهى قالفى قوله تعالى فلارفث ليس نفيالوجو دالرفث بل نفي لمشروعيته فان الرقث يوجدمع بعض الناس واخبار الله تعالى لايجوز ان تقع بخلاف مخبره وانما يرجع النفى الىوجودهمشروعالاالىوجرده محسوسا كقوله والمطلقات يتربصن ومعناه مشروعا لامحسوسا فانا بجدمطلقات لايتربصن فعادالنفي الى الحسكم الشرعي لاالى الوجود الحسى وكذا لايمسه الا المطهرون أى لا يمسه أحدمنهم شرعا فان وجدالمس فعلى خلاف حكم الشرع قال وهذه الدفينة التي فاتت العلماء فقالوا ان الخبر بكون بمعنى النهى وماوجدذاك قط ولايصح أن يوجد فالهما مختلفات حقيقة ويتباينان وضما انتهى (فرع) من أفسامه على الاصح النعجب قال ابن فارس و هو تُفضيل شيء على اصرابه وقال ابن الصائخ استعظام صفة خرجها المنعجب منه عن نظائره وقال الزعشري معنى النعجب تعظيم الأمر في الموبالسامَعين لأن النعجب لا يكون الامنشىء خارج ءن ظائره و اشكاله وقال الرماني المطلوب في التحجب الابهام لأنمن شأن الناس ان يتعجبوا عا لايمرف سببه فكل ما استبهم السبب كان التعجب أحسنقالواصلالتعجب نماهو للممى الخفىسببه والصيغة الدلة عليه تسمى تعجبا مجازانال ومن أجل الابرام لم تعمل نعم الافي الجنس من أجل التفخيم ليقع التفسير على تحو التفخيم بالاضمار قبل الذكر

بينا. بلاغ ونذكر في الاحكامات وغيرها آبات أخر منها قوله ( يستُلو نكماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تملمونهن بميا علمكم الله فكارا بمسا أمسكن علمكرواذ كروا اسم الله عليه واتقواالله إن الله سريع الحساب) أنتِ تجد في هذه الآية من الحكة والتصرف العجيب والظم البارع مامدلك ان شدّت عـلى الاعجاز معهذا الاختيار والابجاز فكيف إذا بلغ ذلك آيات وكانت سورة نحو هدده الآبة قوله ( الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والابحيل أمرهم بالمعروف وينهاهم ءرب المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت علمم فالذين آمنوابهوعزروه ونصروه واتبعو االنورالذي أنزل معه أو لئك هم المفلحون)

وكالآية التي بعدها في النوحيد وإنبات النبوة كالإيات الشـــلاث في المواريث أى بارع يقدر على جميع أحكام الفرالض في قدرها من الكلام تم كيف يقدر على مافيها من بديـع النظم وإن جئت إلى آيات الاحتجاج كقوله تعالى (لوكان فيهما آلحة إلا الله لفسيدنا فسبحان الله رب العرش عما يفعل رهم يستلون ) وكالايات في النوحيــد كقوله (هو الحي لاإله الاهو فادعره محلصدين له الدين الحمد لله رب العالمين) وكقوله (تبارك الذى نزل القرقان على عبده لمكون للمالميان نـذیرا الذی له ملك السموات والأرض ولم يتخذ والدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا) وكقوله ( تبارك الذي بده الملك وهو على كل شيء قدير)إلىآخرها وكقوله والصافاتصفا فالزاجرات زجرا فالناليات ذكرا إن الهـكم لواحـد رب (١)عبار والنسخة الكستيلية فإن إنه مع الله لايكون عن غير برهان والظاهر صحة عبارة أصل نسختنا

ثم قدو ضمو اللنعجب صيغامت لفظه رهي ماأفمل وأفمل به رصيغامن غير لفظه نحوكبركة تمولا (كبرتكله تخرِج من أفو اهم كبر مقتاعندالله كيف تكفرون بالله) وقاعدة) قال المحققون إذاور دالتعجب من الله صرف إلى المخاطب كقوله فا أصبرهم على النارأي هؤلا يجب أن يتمجب منهم و إنما لا يوصف تعالى بالنعجب لآنه استعظام يصحبه الجهل وهو تعالى منزه عن ذلك رلهذا تعبر جماعة بالتعجب بدله أى انه تعجب منالله للمخاطبين و نظير هذانجيء الدعاء والترجي منه تعالى إنماهو بالنظر إلىما تفهمه العرب أي مؤلاء ما يحب أن قال لهم عنسدكم هـذا ولذلك قالسيبويه في قوله لعله يتذكر أو يخشى المعنى أذهبا على رجائدكم وطمه كمار في قوله ويل المطففين ريل بومنذ للمكذبين لانقل هدادعاء لآن السكلام بذلك قبرحو المكن المربإنما تسكلموا بكلامهموجا الفرآن على لفتهم وعلى ما يعنون فسكامه قبل لهمو يل للبطقة فين أي هؤلا. عن وجب هذاالقول لهم لان هذا السكلام إنما يقال لصاحب الشرور والطلبكة فقيل هؤلاء من دخل في الهاكة . (فرع) . من أفسام الحير الوعد والوعيد نحوسنريهم آياتنا فى الأفاق وسيمم الذين ظلمو او في كلام ابن قتيمة ما يوهم أنه انشاء . (فرع) . من أقسام الخبر النَّفي بل هوشطر الكلام كلهوالفرق بينة و ببنالجحد أنالنافي إنكانصادقا سمىكلامه نفيا ولايسمى جحدا وإنكان كاذبا سمىجحداو نفيا أيضافكل جحدنفي وليسكل نفيجحداذكره أبوجمفر النحاس وابن الشجري وغيرهما مثال النفي ما كان محم، أباأ حد من جالكم ومثال الجحم، نفي فرعون وقومه آبات موسىقال تعالى (فلما جاءتهم آيا تنامبصرة قالوا هذا سحرم بين رجحدو اجرار استية نتهاأ نفسهم) رأدو ات النفى لاولات وايسوماان ولمولما وقدتقدمت معانيها وماأة رقت فيمنى نوع الأدوات ونوردهنا فائدةز تدةقال الحوى أصلأدوات النفى لاوما لأنالنفي إماني الماضي وإما في المستقبل والاستقبال أكبر من الماضي أمداولا أخف من ما فرضموا الآخف الاكبر شم أن النفي في الماضي إما أن يكون نفيا وإحدامستمرا أونفيافيه أحكام متمددة ركذلك النفي في المستقبل فصارالنفي على أربعة أقسام واختارواله أربع كلمات مارلم وانولا وأما إنولما فليسا ياصلمين فماولافي الماضي والمسمنقبل متقايلان ولم كالهمأخوذمن لاومالان لم نفي للاستقبال لفظا والمضيممني فأخذاللاممن لاالتيهي ليفي المستقبل والمبم من ماالنيهي لنفي الماضي وجمع بينهما اشارة إلى أن في لمراشارة إلى المستقبل و الماضي وقدم اللامعلى المبم إشارة إلىأن لاهي أصل النفي ولهذا بنفي حافى أنناء الكلام فيقاللم يفعل زبد ولاعمرو وأمالما فستركيب بعد تركيب كانه قال لمرما انوكيد معنى النفى في الماضى وتفيسد الاستقبال أيضاد لهذا تفيدلما الاستمرار . (تنبيهات). الأول زعم بعضهم أن شرط صحةالنفي عِن الشيءصحة ا تصافِ المنفيعنه بذلك الشيءوهو مربود بقوله تعالىء مار بك بغا فل عما يعملون و ما كان ربك نسياً لاتأخذه سنةولانوم ونظائره والصواب أنا نتفاء الشيء عن الشيء قد يكون لكونه لايمكن منهعقلا وتدبكون لـكونه لايقعمنهمغ إمكانه (الثانى)نفي الذات الموصوفة قديكون نفيا للصفة دون الذات وقديكون نفياللذاتأيضا. منالاول وماجعلناهم جسدالاياً كلون الطعام أى بل جسد يأكلونه ومناشانى لايستلون الناس الحافا أىلاسؤال لهم أصلافلا يحصل منهم الحاف ماللظالمين من حمم ولاشفيع يطاع أىلاشفييع لهم أصلافا تنفعهم شفاعة الشافعين أى لاشافعين لهم تنفمهم شفّاعتهم بدليل فما لنامن شافمين ويسمى هذاالنوع عندأهل البديع نغى الشيءبايجابه وعبارة ابن رشيق في نفسيره أويكون الـكلام ظاهره إيجاب الشيءو باطنه نفيه بأن ينفي ماهومن سببه كرصفه و هو المنفى في الباطن و عبارة غير مأن ينفي الشيء مقيدا و المراد نفيه • طلقامبا لغة في النفي وتأكيداله ومنهومر بدعمع 'لله لها آخر لا برهاز له بهقان اله معالله لا يكوز إلاعن غير برهاز (١)

السموات والأرض وما بينهما ورب المسارق أنا زينا السها. الدنيسا بزينة الكواكبوحفظا من كل شيطان مارد لايسمعون إلى المـلأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلامن خطف الخطمة فأتبمه شراب ثاقب ) هذه من الآيات التي قال فيها الله تهــالى ذكر وألله نزل أحسن الحديث كنابا متشاسها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوم\_م إلى ذكر الله ذلك هدى الله مدى به من يشــاء ومن يضلل الله فماله من هاد) و انظر بعــــين عقلك وراجع جلمة بصيرتك إذا نفكرت في كله كله ع نقلناه إلىك وعرضناه عليك مم قيما ينظم من الــكايات ثم إلى أن يتكامل فصلا وقصة أوبتم حديثا وسورة لابل فڪر في جميع القرآن على هذا الترتيب وندىره على نحو هذا الننز بلفلم ندع ماادعيناه

ويفتلون النببين بغيرحقفان فتلهم لايكون إلابغير حق رفعالسموات غيرعمد رونها فانها لاعمدلها أصلا (الثالث)قديراد به ننيالشي وأسالعدم كالوصفهو انتفاء ثمرته كقوله في صفة أهل الفارلايموت فيها ولايحى فنفى عنهالموت لأنه ليس بموت صرمح ونفىءنه الحياة لأنها ليست بحيا فطيبة ولاناقمة وتراهم ينظرون اليكءهم لايبصرون فان المعتزلة احتجوامها على نفى لرؤبة فان النظرفي أوله تعالى إلى رهما ناظرة لايسنلزم الإصار ورد بأن المعنى أمها تنظراليه مافيالها عليه وليست تبصرشية اولقد علموالمن اشتراه مالهى الآخرة من خلاف ولبئس ماشروا بهأ نفسهم لوكانوا يعلمون فانهو صفهمأو لا بالعلم على سبيل التوكيد القسمي ثم نفاه آخرا عنهم لعدم جريهم على موجب العلم قاله السكاكى (لرأبع)قالوا الجاز يصح نفيه مخلاف الحقيقة وأشكل علىذلك ومادميت إذرميت ولكن اللهرى فانالمنفى فيهالحقيقة وأجيب بأنالمراد بالرمى هنا المترتبعليهوهىوصولهإلىالكفارفالواردعليه النفىهنا مجاز لاحقيقة والتقدير ومارميت خلقا إذرميت كسبا أومارميت انتهاءاذرميت ابتداء (الحامس) نفىالاستطاعة قديرادبه نفىالقدرة والإمكانوقديراد نفىالامتناعوقديرادبهالوقوع بمشقة وكامةمن الأول فلا يستطمون توصية فلا يستطمون ردها فما استطاعرا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ومنالثاني هل يستطيع ربك على الفراء تين أى هل يفعل أو هل تجيبنا إلى أن تسأل فقد علموا أنه قادرعلى الإنزال وأن عيسى قادر على السؤال ومن الثالث إنك ان تسطيع معى صبرا . (فاعدة) . زنمي العام بدل على نفي الخاص بر ثبوته لا مدل على ثبوته و ثبوت الخاص يدل على ثبوت المامو زنيه لايدل على نفيهو لأشك أن زيادة المنهرم من اللمظ توجب الالزناذ به فلذلك كان نفى المام أحسن من نفى الخاص و إثبات الخاص أحسن من إثبات المام فالأول كفوله فلدا أضاءت ماحوله ذهب الله بنورهم لم يقل بضوئهم بعد قرله اضاءت لأن النور أعم من الضوء اذ يقال على الفليل والكثير وانمايقال الضوء علىالنورالكثيرولدلكقال هوالذىجعلالشمسضياءوالقمرنورا ففى الضوء دلالة على النورقهو أخصمته فعدمه يوجبعدم الضوء بخلاف العكسوالقصد إزالة النور عنهم أصلا ولذا قال عقبه و تركهم في ظلمات ومنه ليس بي ضلالة ولم بقل ضلالة كما قالوا إنا الرك في ضلال لأنهاأعم منه فكان أبلغ في نفي الضلال وعبرعن هذا بأن نفي الواحد لزممنه نفي الجنس ألبته وبان نفي الآدنى يلزم منه نفي الآعلى والثانى كـقوله رجنة عرضهاالسموات والارض ولم يقلطو لها لأن المرض أخصاذ كلماله عرض فله طول ولا ينمكس و نظير هذه القاعدة أن نفي المبالغة في الفعل لايستلزم نفى أصلاالمملوقدأشكل علىهذا آيتان قوله تعالى وماربك ظلام للمبيدوقوله وماكان ربك نسيا (وأجيب) عن الآية الاولى بأجربة ('حدما)أن ظلاما وإن كان للكثرة لكنه جي.به فى مقابلة العبيد الذي هوجمع كثرة ويرشح، أنه تعالى قال علام الغيوب فقابل صيغة فعال بالجمع وقال فيآيةأخرىءالمالغيبفقا بلصيغة فاعل الدالة على أصل الفعل بالواحد (الثاني) أنه نفي الظلم الكثير لينتفى الفليل ضرورة لانالذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه با ظلم فاذا تركُ الكثير مع زيادةً نفعه فلان يترك القليل أوثى ( الثالث ) أنه على النسبة أى بذى ظلم حكاء ابن مالك عن المحققين (الراجع)أنه أنى بمعنى فاعل لاكثرة فيه (الخامس)أن أفل الفليل لوورد منه تعالى لسكان كثيرا كمايقال ذلة العالم كبيرة (السادس) أنه أراد ليس ظلم ايس بظالم تأكيدداللنفي فمبر عن ذلك بليس بظلام (السابع) أنه ورد جوابا لمن قال ظلام والتكرار إذاوود جوابا الكلام خاصلم يكن له مفهوم (الثامن) أن صيفة المبالغة وغيرها في صفات الله سواء في الإثبات فجرى النفي على ذلك ( التاسع ) أنه قصد التعريض بأن تم ظلاما للعبيدمن ولاة الجور و يجاب عن الثانية بهذه الاجوبة وبعاشر وهو مناسبة ر.وس الآى ﴿ (فاندة ). ول صاحب السافوته قال ثعلب والمبرد العرب اذا جاءت بين الكلامين بجحدين كان الكلام إخبارا نحو وما جعلناهم جسدا لاياً كلون الطعام (١) والمعنى أعلجهناهم جسدا يأكلون الطعام واذكان الجحد في أول الكلام كان جحدا حقيقيا نحو ما زيد بخارج وإذاكان في أول الكلام جحدان كان احدهما زائدا وعليه في ما أن مكنا كم في في أحد الاقوال

. ( فصل ). منأفسام الانشاءالاستفهام وهوطلبالفهم وهو بمعنى الاستخبار وقيل الاستخبار ماسبق أولا ولم يفهم حقالفهم فاذاسأ التاعنه نانياكان استفهاما حكاما بن فارس في فقه اللغة وأدواته الحمزة وهلوماوه زوأى وكموكيف وأبزوأ نوه تي وايازو مربة في الأدوات قال ابن مالك في المصباح وماعدا الهوزة نائبءنهار لكو نهطلب ارتسام صورةمافى الحارج فى الذهن يلزم أن لايكون حقيقة الا إذا صدر مزشاك مصدق بامكان الاعلام فان غير الشاك إذا استفهم لمزم منه تحصيل الحاصل وإذا لم بصدق بامكان الاعلام اننفت عنه فائدة الاستفهام قال بهض الائمة وماجاء في الفرآن على لفظ الاستفهام فاتما يقع في خطاب الله على معنى أن الخيطب عنده علم ذلك الاثبات أو النفي حاصل وقد تستعمل صيغة الاستفهام في غيره مجازا وألف في ذلك الملام َ شمس الدين ابن الصائخ كتابا سمـــاه روض الافهام فىأقسام الاستفهام قال فيه تدتوسعت العرب فاخرجت الاستفهام عن حقيقته لمعان أو أشربته نلك المماني ولايخ صالتجوزفي ذلك بأله من خلافاللصفار (الاول ) الانسكار والمعني فيه على النفى وما بعده منفى و لذلك تصحبه الاكة و له قبل بملك الاالة ومالفاسة و ن و هل يجازى الا الكفور وعطف عليه المنفى في قوله فريهدى منأضل الله ومالهم من ناصرين أى لايهدى ومنه أنؤ مناك واتبعك الارذاونا ؤمن ابشرين مثلنا أىلا ؤمنأم له البنات و اسكم البنون السكم الذكروله الانثى أى لايكون هذا أشهدوا خلقهم أى ماشهدواذلكوكثيراما بصحبه التكذببوهوفي الماضي بمعني لم يكن وفىالمستقبل بمعنىلايكون نحوا فأصفا كمربكم بالبنين الآيه أى لم يفعل ذلك المزمكموها وأنتم لها كارهون أى لايكون هذا الإلزاء (الثاني )النوبيخ وجمله بعضهم من قبيل الانكار الا أن الاول انكار ابطال وهذاا نسكارتو بهخو الممنى على أن ما بعده و اقع جدير بان ينفى فالنفى هناغير قصدى والاثبات قصدى عكسما تقدمو يعبرعن ذلك بالتقريع أيضانحو أفعصيت أمرى اتعبدون ما تنحتون أتدعون بملارتذرون أحسن الحالقين وأكثر مايقع التوبرخ فىامر ثابت ووسح على فعلهكما ذكر ويقع على ترك فعل كان ينبغى أن يقع كـ قوله أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من مذكر الم تكن أرضالله واسعة فنهاجروا فيهارانثا اث التقرير ودوحل المخاطب على الاقرار والاعتراف بأمر قداستقر عنده قال ابن جنى ولا يستعمل ذلك بهل كما يستعمل بغير هامن أدو ات الاستفهام وقال الكندى ذهبكثير من العلماء في قوله هل يسمعو نكم اذ تدعون أو ينفعو نكم الى أن هل تشارك الهمزة في معنى التقرير أوالنو ببخ الا انى رأيت أما على أبي ذلك وهومعذورفاز ذالكمن قبيل الانكارو نقل أبوحيازعن سيبويه أن استفهام النقرير لا يكون بهل انما يستعمل فيه الهمزة ثم نقل عن بعضهم أن هل نأتى تقريراكما فىقوله تعالى هلىفذلك قدم لذى حجروالكلام معة القرير موجب ولذلك يعطفعليه صريح الموجب ويعطف على صريح آلموجب فالاولكةوله تعالى ألم نشرح للتصدك ووضعنا عنك وزرك الم يجدك يتيما أآوىووجدك المهجمل كيدهم في تضليل وأرسل والثاني نحواكذتم بآياتى ولم تحيطوابها علما على مافرره الجرجانى منجعلها مثلوج حدوابها واستيقنتهاأ نفسهم ظلما ودلمواوحقيقةاستفهام التقرير أمه استفهام انكار نغى وتددخل على النفى ونفى النغى اثبات

لبعضه ولم نصـف ما وصفناه إلافي كلمو إن كانت الدلالة في البعض أبين وأظـــهر والآية اكشف والهرواذا تأملت على ما هديناك السه ووقفناك عليمه فالظر هلترى وقع هذا النور فى قلبك واشتماله على لبك و سريانه في حسك ونفـ وذه في عروتك وامتلاءك بهايقا ناو إحاطة واهتداءك به ايمانا وبصيرة أمهل تجدالرغب يأخذ منك مأخدده من وجه والهزة تعمل في جوانبك من لورب والاريحية تستولىعليك من بابوهلتجد الطرب يستفزك للطيف مافطنت له والسرور يحركك من عجيب ماونفت علمه وتجد في نفسيك من المعرفة التي حدثت لك عزةوفي اعطافك ارتياحا وهزة وترى لك في الفضل تقدما وتبريزا وفىاليةين سبقا وتحقمقا وترى مطارح الجهال يحت أقددام الغفلة ومهاويهم في ظلال الفله والدلة وأقدارهم بالعين (١) عبارة الكستلية منا غيرمحررةوتنقص معنىكلية والمهني إلى وإذا اه مصححه عيد لوصيف محمد

ومن أمثلته (اليس الله بكاف عبده الست بربكم) وجعلمنه الزيخشرى (الم تعلم أن الله على كل شيء قدير (الرابع)التعجب أوالتعجيب نحو كيف تكفرون بالله مالي لاأرى الهُدهد وقد اجتمع هذاالقسم وسابقاًه في قوله أتأمرون الناس بالبر قال الزيخشري الهمزة للنقرير مسع التو يخ من حسالهم ويحتمل التعجيب والاستفهام الحقبق ماولاهم عن قبلتهم (الخامس) العناب كـقوله ألم بأن المذين آمنوا أن تخشع الوبهم لذكرالله قال ابن مسعودكان بين أسلامهم و بين أن عوتبوا بذَّ الآية الا أربع سنين (آخرجه) الحاكم ومن ألفظه ماعتب الله به خير خلقه بقو له عفي الله عنك لمأذنت لهمو لم يتأدب الرمخشري بادب الله في هذه الآية على عادته في سوءالادب ( السادس ) التذكير وفيه نوعً اختصار كقوله الماعمداليكم بابني آدمان لاتعبدو االشيطان الماقل اكمان اعلم غيب السموات والأرض هل علمتم مافعاتم بيوسف وأخيه (السابع) الافتخار نحو أليس لىملك مصر (الثامن) النفخيم نحو مال هذا الكتاب لا يغادر صفيرة ولاكبيرة ( التاسع ) النهويل والتخويف نحو الحافة مألحانة القارعة ما القاردة (العاشر) عكسه و هو التسهيل والتخفيف نحو و مازا عليهم لوآ منو ا (الحادى عشر) ألمَّديد والوعيد نحو ألم تملك الأولين (الثَّانىءشر) التَّكَشيرنحو وكممن قرية أهلكناها (الثَّالث عشر) النسوية وهو الاستفهام الداخل على جملة يصح - لول المصدر محلما نحو سو امعليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم (الرابع عشر) الأس نحو اأسلم أى اسلوافيل أنتم منتهون أى انتهوا أتصبرون أى اصبروا (الخامس، عشر) النابيه وهومن أقسام الأمرنحو ألم تر إلى دبك كيف مدالظل أى اظر ألم تر أن الله أنزُل من السهاء ما مقتصب على الأرض مخضرة ذكر صاحب الكشاف عن سيبويه و لذلك وقع الفعل في جوابه وجعلمنه قوله فأين تذهبون للتنبيه على الضلال وكذا من يرغب عن ملة ابرهم الآمن سفه نفسه (السادسءشر) النرغيب نحو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسناهل أدلكم على تجارة تنجيكم ( السابع عشر ) النهى نحو أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه بدايل فلا تخشوا الناس واخشوني ماغرك بربك الكريم أىلانغتر (الثامن عشر) الدعاء وهو كالنهى[لاأ نهمنالاد في إلى الأعلى نحو أنهلكنا بما فعل السَّفْهَاء أي لاتهلُكنا والناسع عشر) الاسترشاد نحو أتجعل فيها من يفسد فيها (العشرون) التمني نحو فهل لنا من شفعا. (الحادي والعشرون) الاستبطاء بحومتي نصر الله (الثاني وَالْمَشْرُونَ) الْعُرْضُ الْاَتَّحْبُونَ أَنْ يَغْفُرُ اللَّهُ الـكمُّ (الثَّالَثُ وَالْمَشْرُونَ) التحصيص تجوألا تقاتلون قرما نكثوا إيمانهم ( الرابع والعشرون ) النجاهل نحو أأنزل عليه الذكر من بيننا ( الخامس والعشرون) التمظيم نحو من ذا الذي يشفع عنده إلاباذنه (السادسوالعشرون)النحتيرنجو أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي بعث الله رسولا ويحتمله وُما قبله قرأ ة من `فرعون ( السابع والعشرون) الاكتفاء نحو اليس في جمِنم مثوى المتكبرين (الثامنوالعشرون(١)الاستعباد نحو أَىٰ لهم الذَّكرى (التاسع والعشرون) الأيناس تحو ومَا لَلكَ بَيْمِينَكَ يَامُوسَى (الثَّلاثون) النهسكم والاستهزاء تحو أصلواتك تأمرك الاتأكاون ما لـكم لاتنطقون (الحادى والثلاثون) التأكيد لمأ سبق من معنى أداة الاستفهام قبله كمة وله أفن حق عليه كليه العذاب أما نت تنقذ من في النار قال الموانق عبداللطيفالبغدادي أيءن حق عليه كلمة العذاب فالك لاتنقذه فهنالشرطوالفاء جواب الشرطوالهمزة في أفأ نتدخلت معاده لطوال الكلام وهذا نوعهن أنواعها وقال الريخشري الهمزة الثَّانية هي الأولى كروت لتوكيد معني الانكار والاستبعاد ( الثاني والثلاثون ) الآخبار نحو أفي قلوبهم مرض أمار تابواهل أتى على الانسان (تنبيهات) الأول هل يقال إن معنى الاستفهام في هذه الاشياء موجود وأأضم اليهمهني آخر أوتجرد عنالاستفهام بالكلية قالفعروسالافراح محل

جثت إلى ما يبه ط في العالم من بركته وأنواره وتمـكن في الآفاق من يمنه وأضوائه وثبت في القلوب من إكباره و إعظامه و تقرر فى النفوس من حتم أمره ونهيسه ومضى في الدماء من مفروض حكمه وإلى أنه جمل عماد الصلاة التي هي ثلو الإيمان في التأكيد وثانية التوحيــــــ فى الموجوب وفرض حفظه ووكل الصغار والكبار بثلاوته وأمرعند افتتاحه بما أمر به لتعظيمه من قوله (فاذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم ) لم يؤمريا لنهوذ لانتتاح امر كا أمر به لافتتحاحه فهل يدلك وراجح ميزاته وعالى مكاء وجملة إلأمران نقــد الكلام شديد وتمييزه صعب . ومماكتب إلى الحسن بن عبد الله العسكرى أخبرنى أبو (١) رقد سقطهذا النوع من النسخة الكسالية فذكر فيها بعد عنوان الثامنوالعشرون الإيناس وترك عنوان الناسع والمشرون وهو نقص

نظر قال والذي يظهرالاول قال ويساعده قولاالتنوخي فىالاقصى القريبان لعل تكون الاستفهام مع بقاء الــــترجى قال وبما يرجحه إن الاستبطاء في قولك كم أدعوك معناءان الدعاء وصل إلى حد لأأعلم عدده فانا أطلب أن أعلم عدده والعادة تقضى بأن إشخص انما يستفهم عن عدد ماصدر منه إذا كثر فلم يعلمه وفى طلب فهم عدده ما يشمر بالاستبطاء وأماالتعجب فالاستفهام معهمستمرفهن تعجب منشىء فهو بلسان الحال سائلءن سببه فكانه يقول أىشىء عرضلى فيحال عدم رؤية الهدهد وقد صرحفي الكشاف ببقاء الاستفهامني هذه الآية وأماالتنبيه علىالضلال فالاستفهام فيهحقيقي لانمعني أين تذهب أخبرني إلى أي مكان نذهب فاني لاأعرف ذلك وغاية الصلال لايشمر إلى أين تنتهى وأما التقرير فانقلنا المزاد بهالحكم بثبوته فهوخبر بانالمذكور عقيب الاداة وافعأوطلب أقرار المخاطب بهمعكون السائل يعلمفهو استفهام يقررالمخاطب أىيطلب منهأن يكون مقرابهوفى كلام أهل الفن مايَّقتضي الاحتمالـين والثانى أظهر وفي الايضاح تصربح به ولابدع في صدور الاستفهام بمنيعلم المستفهم عنه لانهطلب الفهم إماطلب فهم المستفهم أووقوع فهم لمزلم يفهم كائنا منكان وبهذا تنحل اشكالات كثيرة فيمواقع الاستفهام ويظهر بالتأمل بفاء معنىالاستفهام معكل أمر منالامور المذكورة اننهى ملخصا(الثاني)القاعدة أنالمنكر يجبأن يلى الهمزة وأشكل عليها قوله تعالى(أفأصفا كمربكم بالبنين)فان الذي يليها هناالاصفاء بالبنين وليس هوالمنكر انما المنكر قولهم أنه أتخذمن الملائدكة أناثا (وأجيب) بأن لفظ الاصفاء مشمر بزعم أن البنات لغيرهم أو بان المراد بحموع الجملنين وينحل منهما كلا واحد والتقدير أجمسع بين الاصفاء بالبنين واتخاذ البنات وأشكلمنه قوله أتأمرون الناسبا لبروتنسون أنفسكم ووجه الاشكال انهلاجائزان يكون المنكر أمرالناس بالبرفقط كما تقتضيه القاعدة المذكورة لأن أمر البرليس مما ينكر ولانسيان النفس فقطلانة يصير ذكرأمرالناس بالبر لامدخلله ولابحموع الامرينلانه يلزمان تكونالعبادة جزء المنكرولانسيان النفس بشرط الامرلان النسيان منسكر مطنقا ولايكون نسيان النفس حال الامر أشد منهحال عسدم الامرلان الممصية لاتزداد بشاعتها بانضهامها إلى الطاعة لان جمهور العلماء على أن الامر بالبرواجب وانكانالانسانناسيا لنفسهوأمره لغيره بالبركيف يضاعف بممصيةنسيان ولايأتى الخير بالشرقال في عروس الافراح ويجاب بان فعل المعصية مع النهي عنها أفحش لآنها تجمل حال الانسان كالمتناقض ويجمل القول كالمخالف للفعل ولذلك كانت المعصية مع العلم افحش منها مع الجهل قال و لكن الجواب على أن الطاعة الصرفه كيف تضاعف المعصية المقارنة لهامن جنسها فيه دقة

(فصل) من أفسام الانشاء وهوطلب فعل غيركف وصيغة أفعل ولتفعل وهي حقيقة في الايجاب نحوو أفيموا الصلاة فليصلوا معكو ترديجاز المعان أخر منها الندب نجو و إذا قرىء القرآن فاستمعوا لهوا نصتوا والاباحة نحوفكان توهم نص الشافعي على أن الامر فيه للاباحة ومنه إذا حللم فاصطادوا والدعاء من السافل للعالى نحو رب اغفرلى والتهديد نحو اعملوا ماشئتم إذا ليس المرادا لأمر بكا عمل شاء واوالإهانة نحوذ ق إنك أنت العزيز السكريم وائتسخيراى النذليل نحوكونوا قردة عبر به عن نقلهم من حالة إلى حالة إذلا لهم فهوا خصمن الاهانة والتعجيز نحو فأتو ابسورة من مثله إذليس المراد طلب ذلك منهم بل إظهار عجزهم والامتنان نحوكلوا من ثمره إذا أثمر والعجب نحوا نظر كيف ضربوالك الامثال والتسوية نحو فاصبروا أولا تصبروا و الارشاد نحو وأشهدو الإذا تبايعتم و الاحتقار نحوا القوا ما أنتم ملقون والانذار نحو فل تمتعوا و الاكرام نحوا دخلوها بسلام والتكوين وهو أعم من التسخير نحوكن فيكون

بكر بن دريد قال سمعت ابا حانم يقول سمعمت الاصممي يقول فرسان الشعراء أقل من قرسان الحزب وقال سمعت أيا عمرو بن العلاء يقول العلماء بالشمر أمر من الكبريت الاحر وإذا كان الحكلام المتعمارف المنداول بين النياس يشق تميهزه ويصعب نفذه يذهب ءن محاسنه الكثير وينظرن إلى كثير من قبيحه بعين الحسن وكثيرمن حسنته بمين القبح ثم يختلفون في الاحسن منه اختلافا كثيراو نتباين آراؤه في تفضيل ما تفضل منه فكيف لا يتحيرون فيما لايحيط به علمهم ولاياتي في مقدورهم ولا يمر بخواطرهم وتسد حسير القوم الذين لم يكن أحد أنصحمنهم ولاأتم بلاغه ولا أحسن براعــة حتى دهشوا حين ورد عليهم وولهت عقولهم ولم يكن عقدهم فيه جواب غير ضربالامثالوالتحريض عليمه والنوهم فيممه وتقسيمه أقساما وجعله

همنین وگیف لا پیکون أحسن الكلام وقد قال الله تمالي (ألله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منهجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جاودهم وتلومهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله بهدی به من بشاه من عباده ومن يضلل الله فاله من هاد )استغنم وافهم هذه الآية وكفاك استفد علم هذه الكامات وتدأغناك فليس يوتف على حسن الكلام بطوله ولانعرف براعته بكثرة فصوله أن الفليل يدل على الكثير والقريب قد مجم بك على البعيد ثم انه سبحانه وتعالى لما علم من عظم شأن هذه المعرفة وكاد محلها وذهابها على أقوام ذكر في آخر هذه الآية ماذكر وبين مابين فقال ) ذلك هـ يدى الله مدى به من يشاء) فلا يعلم مأوصفنا لك إلا بداية من العزيز الحيد وقال ( من يضلل الله فماله من هاد وقال (بصل بر کثیر)و م دی به

كثيرا) وقد بسطنا لك

والانعام أى تذكير النعمة نحوكاوا مما رزقكم الله والنكذيب نحو قل فأنوا بالتورأة فالموها قل ها شهدا. كم الذين بشهدون أن الله حرم هذا والمشورة نحو فانظر ماذا ترى والاعتبار نحو فانظروا إلى ثمره والنهجب نحو أسمع بهم وابصر ذكره السكاكى فى استعال الايشاء بممنى الخبر . (فصل) . ومن أفسامه النهى وهو طلب الكف عن فعل وصيغة لانفعل وهى حقيقة فى التجريم وترد بجاز المعان منها الكراهة نحو ولا تمش فى الارض مرحا والدعاء نحور بالاتزع قلو بنا والارشاد نحو لاتسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم والتسوية نحوأو لاتصبرواوا لاحتقاد والتقليل نحو لا تمدن عينيك الآية أى فهو قليل حقير وبيان العاقبة نحو ولا تعتذروا والاهانة فى سديل الله أموانا بل أحياء أى عاقبة الجهاد الحياة لاالموت والياس نحولا تعتذروا والاهانة نحو اخسئوا فيها ولا تكلمون

و فصل) . ومن أفسامه النمى وهو طلب حصول شيء على سبيل المحبة ولا يشترط امكان المنمى علاف المترجى الكن نوزع في تسمية تمنى لمحال طلبا بأن مالا يتوقع كيف يطلب قال في حوس الافراح فالاحسن ماذكره الإمام وأتباعه من أن التمي والنداء له الفسم ليس فيها طلب بل هر ثابيه ولا يدع في تسمية انشاء اه وقد بالغ قوم فجلوا التمي من قسم الخبر وان معناه الذي والزمخشرى من جزم بحلافه ثم استشكل دخول النسكنديب في جوابه في قوله ياليتنا نردو لا نكذب إلى قوله والبه لكذب والمائد في المدة فنماق به التسكنديب وقال غيره التمني لا يصحفه الكذب وانما الكذب في المدة فنماق به التسكنديب وقال غيره التمني لا يصحفه الكذب وانما الكذب في المدة فنماق به التسكنديب وقال غيره التمني لا يصحفه و طن وهو خبر صحيب قال و ايس المعنى في قوله و انهم لسكاذ بون ان ما تمنوا ليس بو اقع لا نه و ددف معرض الذم لهم و ليس في ذلك المنمى ذم بل النسكنديب ورد على أخبارهم عن أنفسهم أنهم لا يسكن معهم و ليس في ذلك المنمى ذم بل النسكنديب ورد على أخبارهم عن أنفسهم أنهم لا يسكنت معهم فافوز وقد يتمنى بهل حيث يعلم فقده نحو فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لناو بلونحو فلوان لناكرة فذكون و لذا نصب المعل في جوابها وقد يتمنى بلمل في البعيد فتعطى حكم ليت في نصب الجواب في لما ألمنغ الأسباب أسباب السموات فاطلع

. (فصل) . ومن أقسامه الترجى نقل الفرانى فىالفروق والاجماع على أنه انشا وفرق بينه و بين الهنى بأنه فى الممكن و الهنى فيه وفى المستحيل و بان الترجى فى القريب والتمنى فى البعيد و بأن الترجى فى المتوقع و التمنى فى غيره و بان التمنى فى المشفوق المنفس والترجى فى غيره وسممت شيخنا العلامة الكافيجي يقول الفرق بين التمى و بين العرض هوالفرق بينه و بيز حرف الترجى لعلو عسى و قد ترد بجازا لنوقع محذور و يسمى الاشفاق نحو لعل الساعة قريب

و وه و رو جرا المور و النهى و الفالدا و هو طلب اقبال المدعوعلى الداعى بحرف نا نب مناب أدعو و يصحب فى الاكثر الامر و النهى و الفالب تقدمه نحو با أيه الناس اعبدو الربكم باعبادى فا تفوق با أيها المزمل قم الليل با قوم استغفر و الربكم با أيه الذي آمنو الا تقدمو او قد يتأخر نحو و تو بو الي الله جميما أيها المؤمنون و قد يصحب الجلة الخبرية لنعقبها جملة الامر نحو يا أيه الناس ضرب مثل فاسمه مو اله با قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها و قد لا يعقبها نحو يا عبادى لا خوف عليكم اليوم با أيه الناس انتم الفقر ا مالي الله يا أيم الذي المتفها ميه نحو يا أبت لم تعبدما لا يسمع و لا يبصر با أيم الذي لم تحرم يا قوم مالي أدعو كم وقد تو حصورة النداء الفير م بحاز ا كالاغراء و التعبيد و قد الا يسجدو او التعجب يا قوم مالي أدعو كم وقد و دحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت و التغبيه كقوله الا يسجدو او التعجب و سقياها و لا ختصاص كقوله رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت و التغبيه كقوله الا يسجدو او التعجب

كفوله ياحسرة على العبادو التحسركة وله ياليتى كنت ترا با (قاعدة) أصل النداء بيان أن تكون البعيد حتيقة أو حكمار قدينادى بها القريب لتكن منها اظهار الحرص فى وقوعه على اقبال المدعو نحو أبل ومنها كون الحظاب المتلومة في به نحويا أبها الناس اعبدو اربكم ومنها قصد تعظيم شأن المدعو نحو يارب و قدقال تعالى إلى قريب و منها فصد انحظاطه كقول فرعون و الى لاظنك يا موسى مسحور المقائدة ) قال الزعشرى وغيره كثر في القرآن النداء بيا أبها دون غيره لان فيها أوجها من التأكيد وأسبابا من المبالغه منها مافى يامن التأكيد والتنبيه و مافى هامن التنبيه و مافى التدرج من الابهام فى أى الى التوضيح و المقام يناسب المبالغة و التأكيد لان كل ما نادى له عباده من أو امره و نواهيه و عظا ته و و عده و و عده و و عده و و ممان و اجب علهم أن يتيقظوا لها و يميلوا فلو بهم و بصائرهم اليها وهم غفلون و خطوب جسام و معان و اجب علهم أن يتيقظوا لها و يميلوا فلو بهم و بصائرهم اليها وهم غفلون و الحال أن يتادوا بالآكد الاباغ

ه فصل ) . ومن أقسامه القسم نقل القراق الاجماع على انه إنشاء وفائدته تأكيد الجملة الخبرية
 وتحقية واعند السامع وسيأتى بسط السكلام فيه فى النوع السابع والستين

. ( فصل ). ومن أفسامه الشرط

\* (النوع الثَّامن والحسون ) \* في بدأ تعالقرآن أفرده بالتصنيف ابن أبي الأصبع فأورد فيه نخو مائة نوع وهى المجاز والاستعارة والكناية والارداف والتمثيل والتشبيه والايجاز والانساع والاشارة والمساراةوالبسط والايغال والتشريعوالتتميم الانضاح وننى الثىء بأيجابه والتكميل والاحتراس والاستقصاء والتذبيل والزيادة والنرديد والتكرار والتفسير والمذهب الكلامي والقول بالموجبوا لمناقضةوا لانتقال والاسجال والتسليم والنمكين والتوشيح والتسهيم وردالعجز علىالصدرو تشابه الاطراف ولزوم ما يلزم والتخبير والايهام وهو التورية والاستخدام والالتفات والاستطرادوالاطرادوالانسجاموالادماج والافتنان والاقتداروا تثلاف اللفظ محاللفظ وائتلاف اللفط مع المعنى والاستدراك والاستثناء والافتصاص والابدال وتأكيد المدح بما يشبه الذم والنخريف والتغاير والتقسم والتدبيج والتنكيب والتجريد والتحديد والترتيب والترقى والتدلى والنضمين والجناس والجمع والتفربق والجمعوالنقسم والجمع مع النفريقوالتقسيم وجمع المؤتلف والختلف وحسن النسق وعيماب المرء نفسه والعكس والعنوان والفرائد والقسم واللف والنشر والمشاكلة والمزواجةوالمواربةوالمراجمةوالنزاهةوالابداعوالمقارنةوحسنالا بتداءوحسنالمتام وحسناا تخليص والاستطراد فاماء لمجازوما بمضه الىالا يضاح فقد تقدم بمضهافي أنواع مفردة وبمضها فى نوع الايجازو الاطناب مع أنو اع أخركا لتمريض و الاحتباك و الاكتفاء و الطرد و المكس و أما نني الشيءبايجا بهفقد تقدم فيالنوع الذي قبل هذا وأما المذهب الكلامي والخسة بعده فستأنى في نوع الجدل مع أنواع أخر مريدة وأما النمكين والثمانية بعده فستأتر في أنواع الفواصل وأما حسن التخلص والاستطراد فستأنيان فى نوع المناسبات وأماحس الابتداء وبراعة الحتام فسيأنيان فى نوعى الفواتحرالخواتموهاأناأوردالباق معزوا ثدونفائس لاتوجد بحموعة في غيرهذا الكتاب (الامام) ويدعىالتوريةأن يذكرها لفظله معثيان اما بالاشتراك أو النواطىء أو الحقيقة والججاز أحدهما قربب والآخر بعيد ويقصد البعيد ويورى عنه بالقريب فيتوهمه السامع من أول وهلة قال الزيخشري لاترى بابا في البيان أدق ولا الطف من التورية ولاأ نفع ولا أعون على تماطي تأويل المتشابهات في كلام الله ورسوله قال ومن أمثلنها الرحمن على العرش استوى فان الاستواء على

القول رجاء افيامك وهذا المنهاحالذى رأيته ان سلكته بأخذ بدك ويدلك على رشدك و بغنمك عن ذكر براعته آية آية لك واعلم انــاكم نقصد فما سطرناه من الايات وسميناه مرس السور والدلالات ذكر الأحسن والأكشف والأظهر لانانمتقدفيكل سورةذكرناهاأوأضربنا عن ذكرها اعتقادا واحدا في الدلالة على الاعجاز والكفاية في النمتع والبرهان ولكن لم يكن بد من إذكر ومض فذكرنا ما تيسر وقلن فيما اتجه في الحال وخطر وانكنا نعتقدان الاعجاز في بعض القرآن أظهر وفى بعض أدق وأغيض والكلام في هذا الفصل بجىء بعد هددا فاحفظ عنافي الجلةما كررنا والسير بعد ذلك في النفصيل البك وحصل ما أعطيناك من العلامة ثم النظر عليك قد اعتمدنا على أن الآيات تنفسم الى قسمين أحدهما مايتم

معنيين الاستقرار في المسكان وهر المهني القريب المورى به الذي هو غير مقصود للنزمه تعالى عنه والثان الاستيلاء والملك وهو المني البعيدالمقصودالذى ورى به عنه بالقريب المذكور انتهى وهذه التورية تسمى مجردة لانها لم يذكر فيها شيء مناوازم المورى به ولا المورى عنه ومنها ما يسمى مرشحة وهى متى ذكر فيها شيء من لوازم هذا أوهذا قوله تعالى والسهاء بنيناها بأيد فانه يحتمل الجارحة وهو المورى به وقد ذكر من لوازمه على جمة النرشيح البنيان ويحتمل القوة والقدرة وهو البميد المقصود قال ابن أبي الاصبع في كتابه الاعجاز ومنها قالوا تالله انك اني ضلالك القدم فالصلال يحتمل الحب وضد الهدى فاستعمل أولاد يعقوب ضدالهدي تورية عن الحب فاليوم ننجيك ببدنك على تفسيره بالدرع فان البدن يطلقعليه وعلى الجسد والمراد البعيد وهو الجسد قال و من ذلك قوله بعد ذكرأهل السكتاب من اليهودو النصارى حيث قال ( و اثن أتيت الذين أو توا الكيتاب بكل آية ما تبعوا قبلنك وما انت بتابع قبلنهم) ولما كان الخطاب اوسى من الجانب الغرى وتوجهت اليه اليهود وتوجهت النصارى المالمشرق كانت قبلة لاسلام وسطا بين القبلتين قال ألله تعالى (وكذاك جعلنا كمأمةوسطا)أىخياراوظاهراللفظ وهمالتوسط مع ما يعضده أمن توسَّط قُبلة المسلمين صدق على لفظه وسط هاهنا أن يسمى تعالى به لاحتمالها المهتميين ولمــا كان المراد أبعدهما وهو الخيار صلحت أن تكون من أمثلة التورية قلت وهي مرشحة تلازم المورى عنه وهو قوله لتكونوا شهداء على الناس فانهمنالوازم كونهم خياراأى عدولاوالانيان قبلها من قسم المجردة ومن ذلك قوله والنجمواالشجريسجدانةازالنجم يُطلقع لى الكوكبو يرشحه له ذكر الشمس والقمر وعلى مالا ساق لهمنالنبات وهو المدنى البعيدله وهو المقصودفي الآية و نقلت من خط شبخ الاسلام ابن حجرانمن التوريه في القرآن قوله تمالي ( وما أرسلناك الاكافة للناس ) فان كافة يمعنى ما نع أي تكفهم عن الكفرو المعصية والهاء للبا المة وهذا معنى بعيدو المعنى القريب المتبادر أن المراد جامعة بمعنى جميعا لكن منع من حمله على ذلك أن التأكيد بتراخى عن المؤكد فكما لا تقول رأيت جميعا الناس لا تقول رأيت كافة الناس(الاستخدام)هو والتورية أشرف أنواع البديع وهما سيان بل فضله بعضهم عليها ولهم فيه عبارتان احداهماأن يؤتى بلفظ له معينان فأكثر مرادا بهأحدمها نيهثم بؤتى بضميرهمرادا بهالمعنى الآخر هذهطر يقةالسكاكى راتباعه والاخرى أن بؤتى بلفظ مشترك ثم بلفظين بفهم من أحدهما أحدالم نيين ومن الآخر الآخر وهذه طريقة بدر الدين بن جماعة في المصباح ومشي عليها ابن أبي الاصبع ومثله بقوله تعالى لـكل أجل كتاب الآية فلفظ كتب بحتمل الامر المحتوم والكتأب المكتوب فلفظ أجل يخدم لممني الاول ويمحسو يخدم الثانى ومثل غيره بقوله تعالى ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)الآية فالصلاة محتملأن يراد فعلمًا وموضعها وقوله حتى تعلموا ما تقولون يخدمالاول والاعابرى سبيل يخدم الثانى قبيل ولم يقع في القرآن على طريقه السكاكي قلت وقد استخرجت بفكري آيات على طريقته منها قوله تعالى ( أتى أمر الله فأمر ) الله يراد به قيام الساعةوالعذابو بعث الني صلى الله عليه وسلم وقداريد بلفظه الاخيركا أخرج ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس في قوله تمالي أتر الله قال محمد وأعيد الضمير عليه في تستعجلوه مرادا به قيامالساعةوالعذابومنهاوهيأظهرها قوله تعالى ر والقد خلقنا الانسان من سلالة )من طين فان المرادبه آدم ثم أعاد عليه الضمير مرادا به ولده ثم قال ثم جملناء نطمة في قرار مكين ومنها توله تعالى لا تسألوا ءَن أشياءإن تبدلكم تسؤكم مقال قد سألهأ قوم من قبلكم أى أشياء اخرى لان الأو ايزلم بسألو اعن الأشياء التي سأل عنها الصحابة فنهو اعن سؤالها

بنفسه أو بنفسه وفاضلته فينير فى الـكلام أنارة النجم في الظلام والثاني ما يشتمل على كلمنين أو كلمات اذا تأملتها وجدت كل كلة منها في نهاية البراعة وغابة البلاغة وآنما يبين ذلك بارس تتصور هذه الـــكلمة مضمنة بين أضماف كلامكـثير أرخطاب طويل فتراها ما بينها تدل على نفسيا وتعلوا على ما قد قرن منها لملو جنسها فأذا ضمت الى أخواتها وجاءت في ذواتها أرتك القلائد منظومة كا كانت تربك عند تأمل الافراد منها المواقبت منثورة والجواهرمبثوثة ولولا ماأكرهمن تضمين القرآن في الشعر لانشدنك الفاظا وقعت مضمنة لنعلم كيف تلوح عليه وکیف تری سجتها فی أثنائه وكيف تمتاز منه حتى أنه لو تأمله من لم بقرأ القرآن لتبهن أنه أجنى من الكلام الذي تضمنه والباب الذي توسطه وأنكر مكانه واستكبر موضعه ثم

تناسبها في البلاغة والابداع وتماثلها في السلاسة والاغراب ثم انفرادها بذلك الاسلوب وتخصصها بذلك النرتيب ثم سائر ما قدمنا ذكره مما نكره اعادته وأنت ترى غيره من الكلام يضطر في مجاريه ومختل تصرفه في معانيه ويتفاوتالنفاوت الكثير في طرقه ويضيق به النطاق في مـذاهبه ويرتبك في أطرافه وجوانبه ويسلمه للتكلف الوحش كثرة تصرفه ويحاله على النصنع الظاهرمو اردتنقله وتخاصة و نظم القرآن في مؤتلفه ومختلفة وفى أصسله ووصــــله وافتتاحه واختتامه وفى كل نهج يسلمكه وطريق يأخل فيه وباب يتهجم عليه ووجه يؤمه على ماوصفه الله تعالى به لا يتفاوت كإفال ولوكان من عند غير الله لوجدرا فيه اختلافا كثيرا ولا يخرج عن تشابهه وتماثله كما قال (قرآناءربياغيرديءوج وكما قال كتابا متشابها)

(الالتفات) نقلاالـكلام،نأسلوب إلى آخر أعنى،نالنكلمأو الحطاب أو الغيبة إلى آخر منها بعد التعبير بالاول هذا هو المشهور وقال السكاكي أما ذلك أو التعبير بأحدهما فها حقه التعبير بغيره وله فوأنَّد منها تطرية الكلام وصيانةالسمعءنالضجر والملال لما جبلت عليَّه النفوس من حب التنقلات والسلامة من الاستمرار على منو الواحد وهذه فائدته العامة ويختص كل موضع بنسكت ولطائف باختلاف محله كما سنبينه مثاله من التكلم إلى الخطاب ووجهه حث السامع وبعثه على الاستماع حيث أفبل المنكلم عليه وأعطاه فضل عناية تختص بالمواجهة قوله تعالى (ومالى لاأعبد الذي فطر ندُّواليه ترجعون) الاصلواليه أرجع فالنفت من التكلم إلى الخطاب ونكَّنته أنه أخرج الكلام في معرض مناصحته لنفسه وهو يريد نصحقومه تلطفاو إعلاما أنه يريد لهمما يريد لنفسه ثم النَّفْتُ اليهِم لَـكُونُه في مقام تخويفهم ودعوتهم إلىالله تعالى كذاجمُلُواهذه الآية من الالنفات و فيه نظر لانه إنما يكون منه إذا تصد الاخبار عن نفسه في كلا الجملتين وهنا ليس كذلك لجواز أن يريد بقوله ترجعون المخاطبين لا نفسه ( وأجيب ) بأنه لو كان المراد ذلك لما صح الاستفهام الانكارىلانرجوع العبدالى مولاه ايس بمسالزمان يميده غير ذلك الراجع فالمعنى كيف لا أعبد من اليه رجوعي و إنماعدل عن واليه أرجع إلى واليه ترجمون لانه داخل فيهم و مع ذلك أفاد فائدة حسنة وهي تنبيهمهم على أنه مثالهم في وجوب عبادة من اليه الرجوع ومن أ. ثمَّته أيضا قوله تعالى ( وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أفيمو ااصلاة) ومثاله من التكلم إلى الغيبة ووجهه أن يفهم السامع أن هذا أنمط المنكلم وتصده منالسامع-ضر أو غاب وأنه ليس في كلامه بمن ينلون ويتوجه ويبدى في الغيبة خلافُما نبديه في الحضور قوله تعالى (انا فتحنالك فتحامبينا ليففرالك الله) و الاصل لنففر لك انا أعطيناك الكوثر نصل له بكوالاصل لنا أمر امن عندنا انا كنام ساين وحة من ربك والاصل منا الى وسول الله اليكم جميعًا إلى قوله فآمنو ا باللهورسولهوالاصلوبيوعدل، له النكنتين أحدهما دفع النهمة عن نفسه بالعصبية لها والاخرى تنبيههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف بهمن الصفات المذكورة والخصائص المتلوة ومثاله من الخطاب إلى التكام لم بقع في القرآن و مثل له بعضهم بقوله فاقض ما أنت قاض ثم قال انا آمنا بر بناوهذا المثال لا يصح لأن شرط الالتفات أن يكون المراد به واحدا ومثاله من الخطاب إلى الغيبة حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم والاصل بكم و نكتة العدول عن خطابهم إلى غاية حالهم المفيرهم التعجب من كفرهم وفعلهم إذ لو استمر على خطابهم لفاتت تلك الفائدة و قيل لان الخطاب أو لا كان مع الناس ، و منهم وكافر هم بدليل (هو الذي يسيركم في البر والبحر ) فلو وجرين كمالزم الذم الجمدع فالنفت عن الاول للاشارة إلى اختصاصه بهؤلاء الذين شأنهم ماذكره عنهم في آخر الآية عدو لا من أن الحطاب العام إلى الحاص قلت ورأيت عن بعض السلف في توجيهه عكس ذلك وهوأن الخطاب أوله خاص و آخره عام فاخرج ابن أ برحاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال في قوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم قال ذكر الحديث عنهم ثم حدث عن غيرهم ولم يقل وجرين بكم لا نه تصدأن يجمعهم وغيرهم وجرين برؤلاء وغيرهم من الحلق هذه عبارته فللم در السلف ماكان أوقفهم على المعانى اللطيفة أأتى يدأب المتأخرون فيها زمانا طويلا ويفنون فيها أعمارهم ثم غاية أن يحوموا حول الحي وبما ذكرنى توجيهه أيضا أنهم وقت الركوب حضروا إلاأنهم خافوا الهلاك وغلبةالرباح فحاطبهم خطاب الحاضرينثم لماجرت الرباح بما تشتهى السفن وأمنوا الهلاك لم يبق حضورهم كما كان على عادةالانسان!نه إذا أمنغاب،فلبهعن.ربه فلماغا بوا ذكرهم الله بصيغة الغيبة وهذه اشارة صوفية ومن أمثلته أيضا وما آوتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأو ائتك هم

ولا مخرج عن ابانته كما قال بلسان عربي مبين وغيرهمن المكلام كثير التلون دائم النغير يقف بك على بديع مستحسن ويمقبه قبيح مستهجن ويطلع عليك بوجه الحسناء ثم يعرض للمجر يخد القبيحة الشوهاء وبأتيك باللمظة المستنكرة بين الكلمات التي هي كاللآلي. الزهر وقد يأتيك باللفظة الحسنة بين الكامات الهم قد يقع اليك منه الكلام المنبج والنظم المشوش والحديث المشره وفد تجد منه مالا يتناسب ولا يتشابه ولايتألف ولا يتماثل وقد قيل في وصفماجري هذا المجري وشعر كبمر الكبشفرق وقال آخر وبعض قريض القوم

لسان دعى في القريض دخيل

اولاد علة يكدلسان الناطق المتحفظ فان قال قائل فقد نجد في آيات القرآن مايكون نظمه بخلاف ما وصفت

المضعفون وكره اليكم السكفر والفسوق والعصيانأو لثكهم الراشدوناءخلوا لجميما نتموأزواجكم تحبرون يطاف عليهم والاصل عليكم ثم قال وأنتم فيهاخالدون فكرر الالنفات ومثأله منالغيبة الىالتكلم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه وأوحى فكلسماءأمرهاوزينهاسبحانالذي أسرى بمبده الى قوله باركنا حوله لبريه منآياننا ثم التفت ثانيا الىالغيبة فقال إنه هو السميع البصير وعلى قراءة الحسن لنريهالغيبة يكون التفاتا نآنيا من باركنا وفي آياتنا التفات نالت وفي أنه التفات رابع قال الزيخشري وفائدته فيهذه الآيات وأمثالها التنبيه على النخصيص بالفدرة وأنه لايدخل تحت قدرة أحدومثاله من الغيبة إلى الخطاب (وقالو ااتخذوا الرحمن ولدا لقدجتتم شيدًا اذاألم برواكم أهلكنامن قبلهم منقرن مكناهم في الأرض مالم نمكن لكموسقاهم ربهم شر اباطهور ا إنهذا كان لــكم جزا.) أراد الني أن يستنكحها خالصة لك ومن محاسنة ماوقع في سورةالفاتحة فان العبد اذا ذكرالله تعالى وحده ثم ذكرصفانه التيكل صفةمنها تبعث على شدة الاقبال وآخرهاما لك يوم الدين المفيداً نه ما الكالامركاه في وم الجزاء يجدمن نفسه حاملاً لايقدر على الخطاب من هذه صفاته بتخصيصه بغايةالخضوع والاستعانة فىالمهمات وقيل انمااختير لفظالفيبة للحمد وللمباد الخطاب الاشارة الى أن الحمد دون العبادة فى الرتبة لانك تحمد نظيرك ولا تعبده فاستعمل لفظ الجمد مع الغيبة ولفظ العبادة مع لينسب الى العظيم حال المخاطبة والمواجبة ماهو أعلى رتبة وذلك على طريقة التأدب وعلى نحومنذلك جاء آخرالسورةفقال الذينأ نعمت عليهم مصرحا بذكر المنعم واسناد الانعام اليه لفظا ولم قل صراط المنعم عليهم فلما صار إلى ذكرالغضب زوىعنه لفظه فلم ينسبه اليه لفظا وجاء باللفظ منحرفاعن ذكرالغاضب فلم بقلغير الذين غضبت عليهم نفادياعن نسبة الغضباليه فىاللفظ حال المواجبه وقيللانه لما ذكر الحقيق بالحد وأجرى عليهالصفلت العظيمة من كو نه ربا للعالمين ورحمانا ورحيماو ما الكاليوم الدين تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيلي بأن يكون معبودا دون غيره مستعانا به خَعُوب بذلك لنمييزه بالصفات المذكورة تعظيمالشأنه حَيَّكا نه قبيل أياك يامن هذه صفأته نخص بالعبادة والاستعانة لاغيرك قيل ومن اطاتفه الننبيه على أن مبتدأ الحلق للفيبة منهم عنه سبحانه وتعالى وقصورهم عن محاضرته ومخاطبته وقام حجاب العظمة عليهم فاذا عرفوه بما هوله و توسلوا للقرب بالثناء عليهوأقروا بالمحامدله تعبدواله بما يليق بهمو تأدلو لخاطبته ومناجاته فقالوا اياك نمبدو اياك نستمين \* (تنبيهات). الاول شراط الالنفات أن يكون الضمير في المنتقل اليه عائدا في نفس الامر الى المنتقل عنه ولايلزم عليه أن يكون في أنت صديق النفات (الثاني ) شرطه أيضاأن يكون في جملتين صرح به صاحب الكشاف وغيره والايلزم عليه أن يكون نوعا غريبا (الثالث) ذكر التنوخي في الاقصى القريب وابن الاثيروغيرهما نوعاغريبامن الالتفات وهو بناء الفعل للمفعول أحد خطاب فاعلهأو تكلمه كقوله غيرا لمفضوب عليهم بعدأ نعمت فإن المعني غيرالذين غضبت عليهم وتوقف فيه صاحب عروس الافراح (الرابع) قال ابن أبي الاصبعجا. في القرآن من الالتفات قسم غريب جدا لم أظفر في الشعر بمثاله وهو أن يقدم المتكلم في كلاُّمه مذكورين مرتبين ثم يخبر عن الاول منهما وينصرف عن الآخبار عنه الى الاخبار عن الثانى ثم بعود الى الاخبار عن الأولكقوله ان الإنسان لربه لكنود وانه على ذلك اشهيدا نصرف عن الاخبار عن الانسان الى الاخبار عن ربه تعالى ثم قالمنصرفاعن الاخبارعن ربه تعالى الى الاخبار عن الانسان وانه لحب الخير لشديد قال وهذا يحسن أن يسمى التفات الضمائر ( الخامس ) يقرب من الالتفات نقل السكلام من خطاب الواحد او الاثنين او الجمع لخطاب الآخر ذكر مالتنوخي و ابن الاثير وهوستة

ولاتمز الكايات بوجه البراعة وإنما تكون الراعة عندك منه في مقدار يزيدعلى الـكلمات المفردة وحمد يتجاوز حد الألفاظ المستمدة وإن كان الأكثر عـلى ما وصفته به قدل له نجن نعلمأن قوله (حرمت عليكم أمهاتكم وبنانكم وأخبواكم )وعماتكم وخالانكم إلى آخر الآية ليس من القبيل الذي يمكن إظهار البرعة فمه وإبانةالفصاحة وذك بحرى عندنا بجرى مامحتاج إلى ذكره من الأسماء والألقاب فلامكن إظمار البلاغة فيه فطلمها في فحو هـذا ضرب من الجمالة بل الذي يمتبرني نحو ذلك تنزيل الخطاب وظهور الحكة في الترتيب والمعنى وذلك حاصل في هـذه الآية ان تأملت الأترى أنه بدأ يذكر الأم لمظم حرمتها وإدلائها بنفسها ومكان بمضيتها فهى أصل لكل من يدلى ينفسهه منهن لأنه ايس فذوات الانساب أقرب

أفساماً يضامنًا له من الواحد إلى الإنفين (قالو الجنَّدُنا لتفتننا عماو جدنا عليه آباء ناو تكون اكما الكرياء في الأرض) وإلى الجمع باأيها النبي إذا طلقتم النساء ومن الإنايز إلى الواحد فمن ركما ياموسي فلا يخرجكما منالجنة فتشتى وإلىالجمع وأوحينا إلىموسى وأخيه أن تبوآ لقوبكما بمصر بموتا واجملوا ببو أكم فبلهومن الجمع إلى الواحد وأقموا الصلاة وبشر المؤمنين إلى الإثنين يامعشر الجن والإنس إناستطعتم إلى قوله فبأى آلاء ركما نكمذبان (السادس) ويقرب منه أيضا الانتقال من الماضي أو المضارع أأوالامر إلى آخرمثاله عن الماضي إلى المضارع ارسل الرياح فتثير خرمن السهاء فتخطفه الطير إناالذين كفرواو بصدون عن سبيل اللهو إلى الأمرقل أمررني بالسقط وأقدموا وجويهكم وبأحلت الكم الأنعام الامايتلي عليكم فاجتنبو اومن المضارع إلى الماضي ويوم ينفخ في الصور فصعق ويوم نسير الجبال وترى الأرض الرةوحشر ناهم وإلى الأمرةال الى أشهدالله وأشهد واانى برى. ومن الامر إلى الماضي واتخذو امن مقاما براهيم مصلي وعهدا وإلى المضارع وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون (الاطراد) هوأن يذكر المتكلم أسماء آباء الممدوح مرتبة على حكم ترتيبها في الولادة قال ابن أبي الأصبع ومنه في القرآن قوله تعالى حكاية عن يوسف ( وَاتبعت ملة آبائي ابراهيم و اسحق ويعقوب)قالو آنما لم مأت به على الترتيب المألوف فان العادة الابتدا. بالاب ثم الجدثم الجدا الأعلى لا نه لم إيرد هنا بجرد ذكر الآباء وانما ذكرهم ليذكرملهم التي اتبعها قبداً يصاحب الملة ثم بمن آخذها عَنه أولافُ ولا على الترتيب ومثله تول أولاد يعقُوب نعبدا لهك واله آبا ثك ابرهيم واسماعيل واسحق (الانسجام) هو أن يكون الـكلام لحلوه من العقادة منحدرا كتحدر الماء المنسجم ويكادلسمولة تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسهل دقة والقرآن كله كـذاكقال اهل البديع وإذا قوى الانسجام في النثرجاءتةرأ تهموزو نه بلاقصدلقوة انسجامه ومن ذلك ماوقع فيالقرآن موزو نا فمنه من مجر الطديل فمنشاءفليؤمنومنشاءفليكفن ومنالمديد واصنع الفلك بأعيننا ومن البسيط فأضبحوا لاترى الامساكنهمومن الوافرو يخزلم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ومن السكامل والله يهدىمن يشاء إلى صراط مستقيم ومن الهزج فألقوه على وجه أبي يأت بصير او من الرجز ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوقها تذليلا ومن الرمل وجفان كالجواب وقدور راسيات ومن السريع أوكالذي مرعلى قوية ومن المنسرح اناخلقنا الانسان من نطفة ومن الخفيف لايكا دون يفقهون حديثًا ومنالمضاوع بوم النناديوم تولون مدبرين ومن المقتضب في قلوبهم مرض من المجتثني. عبادىأنى انا الغفور الرحمومن المنقارب واملى لهم إن كيدى متين (الادماج) قال ابن أبي الأصبع هو أن يد بج المتكلم غرضافي غرض أو بديعافي بديع محيث لا ظهر في الـكلام الا أحد الغرضيين أوأحد البديمين كـقوله تعالى وله الحمدفي الاولى والآخرة أدبجت المبالغةفي المطابقة لآن انفراده تعالى بالحمدفي الآخرة وهيي الوقت الذي لايحمد سواه مبالغةفي الوقت بالانفراد بالحرد وهو إنخرج مخرج المبالغةني الظاهر فالأمرقيه حقيقةفي الباطن فانهرب الحمد والمنفرد بهفي الدارين اه (نلت) والأولىأن يقال في هذه الآية انهامن ادماج غرض في غرض فان غرض منها تفرده تعالى بوصف الحمد أداج فيه الإشارة إلى البعث والجزا. (الافتنان) هو الاتيان في كلام به نین مختلفین کالجمع بین الفخر و النفذیة فی قوله تعالی (کل من علیها فان و یبتی وجه ر بك ذو الجلال والاكرام)فانه تعالىءزى جميع لمخلوقات من الانس والجن والملائكة وسائر اصناف ماهو قابل للحياة وتمدح بالبقاء بعدفناءالموجودات فىعشر لفظات معوصفهذاته بعد انفراده بالبقاء بالجلال والإكرامسبِّحانه وتعالى ومنه ثم ننجى الذين اتقو االآيه جميع فيها ،ين هناء وعزاء (الاقتدار) هو أن

مثماً ولمأ جاء إلى ذوات الأسباب ألحق الواحكم الآم من الرضاع لأنّ اللحم ينشره الابن بما يغذو فيحصل بذلك أيضا لها حمكم البعضية فنشر الحرمة بهدا المعنى وألحقها بالوالدة وذكر الآخوات من الرضاعة فنبه على كل من يدلى بغيرها وجملها تلوالام من الرضاع والكلام فى إظهار حكم هذه الإية وفوائدها يطولو لمنضع كيابنا لهذا وسبيل هذآ أن نذكره في كتاب مماني القرآن إن سهل الله لنا الملاءه وجمعه فلم تنفك هذه الآية من الحسكم التي تخلف حكمة الإعجاز فى النظم والنَّأَليف والفائدة الني تنوب مناب المدول عن البراعة في وجه الترصيف فقدعلم السائل أنه لم يأت بشيءً ولم يهتد الاغراض في دلألات الكلام وفوائد ومتصرفانه وفنسونه ومتوجماته وتيد يتفق في الشعر ذكر الاسامي نحسن موقعه كقول أبى داود الأسدى

يبرز المتكام المعنى لواحدفى عدة صوراقتدار امنه على نظم الكلاموتر كيبه على صياغة قوا البالمعانى والاغراض فتارة يأتى مفي لفظ الاستعارة وتارة في صورة الإرداف وحينا في مخرج الإيجاز ومرة في قالب الحقيقة قال ابن أني الأصبع وعلى هذا أتت جميع تصص القرآن فانك ترى القصة الواحده الى لاتختلف معانيها تأتى في صورة مختلفة وقوالب منألفاظ متمددة حتى لانكاد تشتبه في موضعين منه ولابدأن تجد الفرق بينصورها ظاهر (ائتلافاللفظمع للفظوا تتلافهمعالمهني) الأول أن تكون الآلفاظ تلائم بعضها بأن يقرن الغريب بمثله والمتداول بمثله رعاية لحسن الجواروالمناسبة والثانى أن تكون ألفاظ الكلام ملائمة للمعنى للمراد وإن كان فخاكانت الفاظه مفخمة أوجز لا فجزلة أوغريبا فغريبة أومتداولا فمتداوله أو متوسطا بين الغرابة والاستمال فكذلك فالأول كـقوله تعالىتالله تفنؤ تذكر يوسف حتى نكون حرضا أتى بأغرب ألفاظ القسم وهمالما. فانها أفل استعمالا وأبعد من أفهام العامة بالنسبة إلىالبا.والواوو بأغرب صبغ الافعال ألى ترفع الاسما وتنصب الاخبار فان تزال أقرب إلا الاقهام وأكثر استهالامنها و بأغرب الماظ الهلاك وهو الحريض فاقتضى حسن الوضع في النظم أن تجاوركل لفظة بلفظة منجنسها في الفرابة توخيالحسن الجوار ورعاية في ائتلاف المماني بالالفاظ و لتتعادل الالفاظ في الموضع و تتناسب في النظم و لما أراد غير ذلك قال ( وأنسموا بالله جهداً يمانهم) فأنى يجتمع الألفاظ متداولة الاغرابة فهاو منالثاني قوله تعالى (ولا تركنو اإلى الذبن ظُلموا فتممكم النار ) لماكان الركون إلى الظالم وهو الميلّ إليهو الاعتماد عليه دون مشاركته في الظلم وجب أنيكون العقاب عليه دونالعقابءلى الظلما فأتى بلفظ السالذي هودون الإحراق والاصطلاء وقوله لها ماكسبت وعلمها مااكتسبت أنى بلفظ الاكتساب المشعر بالمكلفة والمبالغة فيجانب السيئة انتقلهاو كذا قوله فكبكبوا فمهافانه المنغ من كبو اللاشارة إلى انهم مكبون كباعنيها فظيماوهم يصطرخون فانه أبلغ من يصرخون للإشارة إلى أنهم يصرخون صرخا منسكرا خارجاءن الحد المعتاد وأخذ عزيز مقتدرقانه أبلغقادر للاشارة إلىزيادة النمكن في القدرة وأنه لارادله ولامعقب ومثل ذلك و اصطبر فانه أبلغ من آصبرو الرحم فانه أبلغ من الرحم فانه يشعر بالاطف و الرفق كماأن الرحمن يشعر بالفخامةوالمظمة ومنهالفرق بين سَقى وآستى فان سَلَى لما لا كلفة معه فى السقيا ولهذاأورده تعالى في شراب الجنة فقال (وسقاهم بهم شرابا طهررا) وأسق لما فيه كلفه اولهذا أورده في شراب الدنيا فقال وأسقينا كم ماء فرانا لاسقيناهم ماء غدقالان السقيافي الدنيا لا تخلو من الكلفة أمدا (الاشتدراك) ولاستثناء شرط كونهما من البديع أن يتضمناضربا من المحاسن زائداً على مايذل عليه المعنى اللغوى مثال الاستدر اك (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنو او لكن قولو السلمنا) فانه لو اقتصر على قوله لم تؤمنوا لكان منفرالهم لأنهم ظنوا الاقرار بالشاهدين من غير اعتقاد إيمانا فاوجبت البلاغة ذكر الاستدراك ليعلم أن الإيمان موافقة القلب اللسان وان انفرد اللسان بذلك يسمى اسلاما ولايسمي إيمانا وزاد ذلك أيضا حا بقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فلما يضمن الاستدراك ايضاح ماعليه ظاهر الكلام من الاشكال عد من المحاسن ومثال الاستثناء فلبث فيهم الفسنة الاخسين عاما فانالإخبارعن هذه المدة بهذه الصيغة يمدعذر نوح في دعانه على قومه بدعوة الهلكتهم عن آخرهم إذ لو قيل فلبث فيهم تسمائة وخمسين عامالمبكن فيهمن التهويل ما في الأول لأن لفظ الآلف في الأول أول ما يطرق السمع فيشغل بهاءن سباع بقية الكلام وإذاجاء لاستثناء لم بهق له بعد ما تقدمه وقع يزيل ماحصل عندة من ذكر الألف (الاقتصاص)ذكرها بن فارسوهو أن يكون كلام فيسورة مقتصامن كلام فيسورة أخرى أوفى المكالسورة كقوله تعالى وآنيناه

إن يقنلوك فقد ثلات عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب بأشدهم كلبا على أعداثه وأعزهم فقدا عسلي الأصحابوقد يتفق ذكر الأسامي فيفسد النظم ويقبح الوزن والآيات الاحكاميات الني لا مد فيها منأمرالبلاغة يعتبر فيها من الألفاظما يعتبر فى غيرها وقد يمكن فيها وكل موضع أمكن ذلك فقد وجد في القرآن في بابه ما ليس عليه مريد في البلاغة وعجيب النظم ثم فى جملة الآيات ما إن لم تراع البديع البليغ في السَّكلمات والافرآد والألفاظ الآحاد ققد تجد ذلك مع تركب ويطرد ذلك في الابتداء والحروج والفواصل وما يقع بين الفاتحة والحاتمة من الواسطة أو باجتماع ذلك أو في بعض ذلك ما مخلف الإبداعي أفراد الكلمات وإنكانت الجملة والممظم

على ماسبق الوصف فيه

أجره في الدنياوأنه في الآخرة لمنالصالحينوالآخرة دار ثوابلاعمل فيها فهذا مقتص من قوله تعالى (ومن يأ تيه مؤمنا فدعمل الصالحات أو لئك لهم درجات العلى) رمنه ولو لا نعمة ربي لكنت من المحضرين مأخوذمن قولهم فأو لثك في العذاب محضرون وقوله ويوم يقوم الأشهاد مقتص من أربع آيات لأن الاشهاد أربعة الملائكة في قوله وجاءت كل نفس معهاسا نقوشهيدو الآنبيا . في قوله فكيف إذا جثنا منكلأمة بشهيد وجئنا بكعلىهؤلاء شهيدا وأمة محمدفىقوله لتكونواشهداءعلىالناس والاعضاء فى قوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم الآية وقوله ويوم النناد قرىء مخففاو مشددافالأؤل مأخوذمن قوله و نادي أصحاب الجنة أصحاب النار والثاني من قوله يوم يفر المر. من أخيه ( الامدال ) هو إقامة بعض الحروف مقام بعض وجمل منه اينفارسفا نفلق أى انفرق ولهذافال فكان كل فرق فالراءواللاممتمافيانوعنالخليل فى قوله نعالى فجاسوا خلال الديار أنه أريد فحاسوا فجاءت الجيم مقام الحاء وقد قرى. بالحاء أيضا وجمل منه الفارسي إنى أحبيتحب الخيرأي الخيلوجملمنه أبوعبيدة الامكاء و تصدية ( تأكيد المدح ) بما يشبه الذم قال ابن أبى الأصبع هو فى غاية العزة في القرآن قالولم أجدمنه في القرآن إلا آيةو احدةوهي قوله (قليا أهلالكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله) الآية فان الاستثناء بعد الاستفهام الخارج مخرحالتو بمنح على ماعا و ابه المؤمنين من الايمان يوهم إن ما يأتى بعده بما يوجب أن يننقم على فاعله بما يَذم فلمَّا أنَّى بعد الاستثناء بِما يوجب مدح فاعله كان الكلام منضمنا تأكيدالمدح بما يشبه الذم (قلت) و نظيرهاقوله (وما نقموا إلا أناَّغناهماللهورسولهمنفضله وقوله ِّالذين أخرجو من ديارهم بغيرحق إلاأن يقولوا ربنا الله) فان ظاهر الاستشناء أنما يعدم حق يقتضى الاخراج فلما كانصفة مدح يقتضى الاكرام لاالاخراج كانتأ كيده للمدح بما يشبه الذمو جعل منه الننوخي في الاقصىالقر يب لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثمها إلافيلا سلاماسلاما استثنىسلاما سلاما الذىهوضد اللغو والتأثيم فكان ذلكمؤكدالانتفاء اللغو والتأثيم انتهى (التفويت) هو اتيان المشكلم بمعان شتى من المدح والوصف وغيرذلك من الفنون كل فن فى جملة منفصلة عن أختما مع تساوى الجمل فى الزنة و تـكون فى الجمل الطويلة والمتوسطة والقصيرة فمنالطويلة (الذى خلقنى فهو يهدين والذى هو يطعمنىويسقين وإذامرضتفهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين) ومن المبسوطة (يولج الليل في النهار ويولج النهارفي الليلويخرج الحيمن الميت ويخرج الميت منالحي) قال ابن إلى الأصبع ولم يأت المركب من القصيرة فى القرآن (التقسم) هو استيفاء أفسام الشيء الموجودة إلا الممكنة عقلا نحوهو الذي يريكم البرقخوفاوطمماإذايس فى رؤيةالبرق إلاالحوف من الصواءق والعلمع فى الأمطار ولاثالث لحذين القسمين وقوله فنهم ظالم لنفسة ومنهممقتصد ومنهم سابق بالخيرت فان العالم لايخلومنهذا الافسام الثلاثة إماعاص ظالم لنفسه واما سباق مبادر للخيرات وامامتوسط بينهمامقتصدفيهاو نظيرها كنتم آزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ماأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ماأصحاب المشأمة والسابقون السابقون وكذا قوله تمالى له ما بين أيدينا وماخلفنا وما بين ذلك استوفى أقسام الزمان قولا رابع لها وأيوله والله خلق كل دابةمنماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليهومنهممن يمشي على أربع استوفى أنسام الخلق فى المشى وقولهالذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم استوفىجميع هيآت الذاكر وقوله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناواناثا ويجعل من يشاء عقيما استوفى جميع أحوال المتزوجين ولا خامس لها (الندبيج) هوأن يذكر المتكلم ألوانا يقصد التُّورية بها والسُّكناية قال ابن أبي الآصبع كقوله تعالى ومن الجبال جدد بيضوحمر مختلف

ألوانها وغرابيب سودقال المراد بذلك واللهاعلم السكنا يةعن المشتبه والواضح من الطريق لأن الجاءة البيضاء هي الطريق التي كثر السلوك عليها جداً وهيأوضح الطرق وأبينها ودونها الحمراء ودون الحراء السوداء كانها فيالخفاء والالتباس صدالبيضا فيالظهور والوضوح ولماكانت هذه الآلوان الثلائة في الظور للمين طرفين وواسطة فالطرف الاعلى في الظهورالثياض والطرف الادني في الحفاء والسواد الاحر بينهماعلىوضع الالوان فىالنركيب وكانت ألوان الجبال لاتخرجءن هذه الالوان الثلاثة والهداية بكل علم نصب للهداية منقسمة هذه القسمة أتت الآية الكريمة منقسمة كذلك فحصل فيها الندبيج وصحة النقسيم ( التنكيت ) هو ان يقصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره بمايسد مسده لأجل نكنة في المذكور ترجم مجيئه على سواء كقوله تعالى وانه هو رباشهري خص الشعرىبالذكر دونغيرها منالنجوم وهو تعالىربكلشىءلانالعربكادظهر فيهم رجل يعرف بابن أبي كبشة عبد الشعرى ودعا خلقا إلى عبادتها فانزل الله نعالى وأنه هورب الشعرى الني ادعيت فيها الربوبية (التجريد) وهوأن ينتزع من أمر ذيصفة آخر مثله مبالغة في كالهافيه محولي مزفلان صديق حميم جرد من الرجل الصديق آخر ماله متصفا بصفة الصداقة تحو مروث بالرجل الكريم والنسمة المباركة جرد من الرجل الكريم آخر مثله متصفا بصفة البركة وعطمة عليه كانه غيره وهو هو ومنامثلته في القرآن لهم فيهادار الخلدليسالممني انالجنة فيهادار خلد وغيردار خلدبل هي نفسها دار الخلد فكانه جرد من الدار دار أذكره في المحتسب وجمل منه يخرج الحيمن الميت ويخرج الميت من الحيءلي أن المراد بالميت النطفة قال الؤيخشري وقر أعبيد بن عمير ف كانت وردة كالدهان بالرفع بممنى حصلت منها وردة قالوهو من التجريدوقرى. أيضاير ننى وادث مرآل يعقوب قال ابن جني هذا هو النجريد وذلك أنه يريدوهب ليمن لدنك و ليا ير ثي و ارث من آل يعقوب وهوالواث نفسه فكانه جردمنه وارثا (التعديد) هوايقاعالاً لعاظالمفردة علىسياق والحدوأكثر ما يوجد في الصفات كقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الميهمن العزير الجبار المتكبر وقولهالنا بمون العابدون الحامدون الآية وقوله مسلمات، ومثات لآية ( الترتيب) هوان يورد أوصافالموصوفعلى ترتيبهانى الخلفة الطبيعية ولايدخل فيهاوصفات زأئدا ومثله عبداله فى اليميى بقوله وهوالذي خلفكم من تراب ثم من نطقة ثم منعلقة ثم بخرجكم طفلا ثم لنبلغوا أشدكم ثم لشكو نوا شيوخا) و بقوله فكذبوه فمقروها الآية الترق والندالي) تقدما في نوع التقديم والتأخير (التضمين) بطاقءلي أشياءأحدها إبقاع لفظ موقع غيره لنضمنه معناهوهو نوعمن المجاز نقدم فيه الثانى-صول معنى فيه من غير ذكر له باسم هوعبارة عنه وهذا نوع من الايجاز تقدم أيضا ( الثالث ) تعاق ما بعد الفاصلة بها وهدا مذكور في نوع الفواصل ( الرابع ) إدراج كلام الغير في أثما والسكلام لقصد مَا كيد المعنى أن ترتيب النظم وهذ هو النوع البديعي قال أبن أبي الأصبع ولم أظفر فيالقرآن بثىءمنه إلافيموضعين تضمنا فصلينمن التوراة والانجيلةوله وكنبناعليهم فيهاأن النفس بالنفس الآية وقوله محدرسول الله الآيةو مثله ابنالنقيب وغيره بايداع حكايات المخلوقين في القرآن كفوله تعمالي حكاية عن الملائكة أبجمل فيها من يفسد فيها وعرب المنافقين أنؤمن كما آمن السفهاء وقالت اليهود وقال النصاري وقال وكذلك ماأو دعفيه من اللغات الأعجمية (الجناس) هو تشايه اللفظين في اللفظ قال في كنزالبراعة و فاثدته الميل إلى الاصفاءاليه فان مناسبة الالفاظ تحدث ميلا واصغاءاليها ولأن اللفظ المشترك إذاحل على معي ثم جاء والمرادبه آخركان

للنفس تشوق اليه وأنواع الجناسكثيرة مها التام بأن يتفقا فيأنواع الحروف وأعدادها وهياتها

وإذا عرف مأنجري اليه الكلام وبنهي اليه الخطياب وقف علمه الأسلوب ويخنص به العبيل بان عند أهل الصنعة تميز بابه وانفراد سبيله ولم يشك البليغ في انتمائه إلى الجمة التي ينتمي البها ولم يرتب الاديب البارع في انتسابه إلى ماعرف من نهجمه وحددا كما يعرف طريقه مترسل في رسالته فهو لامخنى علمه بناء قاعدته وأساسه فكانه يرى أنه یمد علیه مجاری حرکانه وأنفاسه وكذلك في الشعر واختلاف ضروبه يهرف المتحقق به طبع كل أحمد وسبيل كل شاعروفي نظم الفرآن أبواب كثيرة لم نستوفها و تقصيها بطول و حجا نبها لاننقضى فنها الكلام (٣) والإشارات وإذا بلغ الكلام من هذا القبيل ميلغا زعا زاد الافهام به على الإصاح أوساوى مواقع التفسير والشرح مع استيمائه شروطه كاأن النهاية

في معناه وذلك كقوله (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأفصى الذي باركنا حوله لنريه من آياننا انه هو السميع الاية وكلماتها عــلى ماشرحنامن قبل البلاغة واللطف في التقديم وفي تضمن هذا الآمر العظم والمقنام الكريم وينلو هذه قوله (وآ نینا موسی الكتاب وجملناء هدى لبنی إسرائيل)هذا خروج لوكان في غير هذا المكان لتصورفي صورة المنقطع وقد تمثل في هذا النظم لبراعته وعجيب أمره وموقع مالا ينفك منه القول وقد اتبرأ السكلام المتصل بعضه من بعض ويظهر علميه الثبيج والتباين للخلل الواقمع في النظم وقد تصورهذا الفصل لاطفه وصلاولم يبن عليه نميز الحروج م انظر کیف آجری مذا الخطاب الى ذكر نوح وكيف أثنى عليهوكيف يليق صفته بالفاصلة ويتم النظم بها صبع

كـقوله تعالى ( و يوم تقوم الساعه يقسم لمجرمون ما كبثوا غير ساعة )قيل ولم يقـع منه فى القرآن سواهواستنبط شبخ الإسلام ابنحجرموضما آخر وهو( يكادسنا برقة يذهب بالابصاريقلب الله اللمل والنهار ان فيذلك لعبرة لأولى الأبصار )وأنكر بعضهم كون الآيه الأولى من الجناس وقال الساعة في الموضَّمين بممنى واحد ( والتجنيس ) أن يتفق اللَّفظ ويختلف المعنى ولا يكون أحدهما حقيقة والآخر مجازا بل يكونان حقيقتين وزمان القيامة وان طال لكنه عند الله في حكم الساءة الواحــدة فاطلاق الساعة على القيامة بجــاز وعلى الاخرة حقيقة وبذلك يخرج الـكلام عن التجنيسكا لو قلت ركبت حمارا ولقيت حمارا تعنى لميدا ومنها المصحف ويسمى جناس الحلط بأن تختلف الحروف فى النقط كـقوله والذى هو يطعمنى ويسقين وإذامرضت فهو يشفين ومنها المحرف بأن يقع الاختلاف فى الحركات كقوله ولقد أرسلنا فيهم منذرين فالظركيف كان عاقبةالمنذرينوقد اجتبمع التصحيف والنحريف في قوله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومنها الناقص بان يختلف في عددا لحروف سوا كان الحرف المزيد أولااوو سطاأ وأخرا كقوله (والتفت) الساق بالساق الىربك يومتُذالمساق كليمن كلاالثمرات) ومنها المزيلبان نزيداً حدهما أكثرمن حرف فى الآخر أوالاولوسمى بعضهم بالمنوج كقوله وإنظر الى الهك ولكناكنا مرسلين من آمن بالله ان ربهم بهم مذبذ بين بين ذلك ومنهم المضارع وهو أن يختلفا محرف مقارب في المخرج سواء كانىالأولأوالوسط أو الآخر كقوله تعالى وهمينهون عنهوينأونعنهومنها اللاحق بأن مختلفا بحرفغير مقارب فيه كذلك كقوله ويل لكاهمز فلزة وانه على ذلك اشهيد وإنه لحب الحير أشديد ذلكم بماكنتم تفرحون فى الارض بغيرحقو بماكنتم تمرحون وإذا جاءهم أمر من الامن ومنها المرفق وهو مانركب منكلمة وبمضآخرى كقوله جرفهارفانهارومنهاالفظى بان مختلفا محرف مناسب لآخر مناسبة لفظية كالصادوالظاءكـقولهوجوه يومئذناضرةالىربها ناظرة ومنهاتجنيس الفلب بان يختلفاني ترتيب الحروف نحوفرقت بينبني إسرائيل ومنها تجنيس الاشتقاق بان يجتمعا فأصل الاشتقاق ويسمى المقتضب نحو فروح وريحان فأفم وجهك للدين القيم وجهت وجهى ومنهاتجنيس الاطلاق بان يحتمعا فىالمشابهة فقطكةوله وجنى الجننين قال انى لعملكم من القالين ليريهكيف يوارى وان يردك بخير فلارادا ناقلتم الىالارضارضيتم واذاأ نعمنا على الانسان أعرض الى قرله فذو دعاء عريض ( تنبيه ) لـكون الجناس من المحاسن اللفظية لا المعنوية ترك عند قوة المعنىكقوله تعالىوماأنت بمؤمن لنا ولوكنا صادقين قيل ماالحكمةفىكونه لم بقلوماأنت بمصدق فانه يؤدى معناه مع رعاية التجنيس (وأجيب) بان في مؤمن لنا من المعنى ما ايس في مصدق لان معنى قو لك فلان مصدق لى قال صدقت وأما مؤمن معناه معرعاية النصديق اعطاء الامن ومقصودهم النصديقوزيادة وهوطلب الامن فلذلك عبربه وقد زل بعض الأدباء فقالفىقوله أتدعون بعلا و تذرون أحسن الحالقين لوقال و تدعون لكان فيه مراعاة النجنيس(و أجاب)الامام فحر الدين إن فصاحةالقرآن!يست لرعاية هذهالتكليفات بل لاجل قوةالمماني وجزالةالالفاظـرأجابغيره بان مراعاة المماني أولى من مراعاة الالفاظ يلوقال أتدعون وتدعون لوقع الالتباس على القاري مفيج علمما عمني واحدتصحيفا وهذا الجواب غيرناضج وأجاب ابن الزملكاني بان التجنيس تحسين رانما يستعمل في مُقام الوعدو الاحسان لا في مقام التهو يلو أجاب الخو بني بأن تدع أخص من تذر بمعنى ترك الشيء مع اعتنائه بشهادةالاشقاقنحوالايداعفانه عبارة عنترك الوديعة مع الاعتناء بحالها ولهذا يختار لها منهومؤتمن عليها ومن ذلك الدعة بمعنى الراحة وأما نذر فمناه البرك مطلقا أوالنرك مع الأعراض

خروجها مخرج البروز من الـكلام الاول الى ذكره واجرائهالي مدحه بشكره وكونهـــم من ذريته يوجب عليهمأن يسيروا بسيرته وأرب يستبوا بسنته في أن يشكر واكشكره ولا يتخذرا مندوناله وكيلا وأن يمتعقدوا تعظيم تخليصه اياهمن الطوفان لما حملهم عليه ونجاهم فيسه حين أملك من صداهم به وقد عرفهم انه إنما يؤاخذكم بذنوبهم و فسادهم فيا سلط عليهم من قبلهم وعافبهم ثم عاد عليهم بالافضال والاحسانحتى يتذكروا ويعرفوا قدر نعمة الله عليهم وعلى نوح الذي ولدهم وهم من ذريشه فلما عادوا الى جمالتهم وتمردوا فيطغيانهم عاد عليهم بالنعذيب تمذكر الله عروجل في ثلاث آيات بعد ذلك معنى هذه القصة التي كانت لمم بكامات قليلة في المسدد كثيرة الفوائد لايمكن شرحها الا بالتفصيل

والرفض الكلي قال الراغب يقال فلان يذرالشيء أي يقذفه لقلةالاعتداد يهومنه الوزرة أطمة من اللحم لفلة الاعتداد به ولاشك أنالسياق انما يناسب هـذادونالاول فاريدهنا تبشيع حالهم في الاعراض عن ربهم وانهم بلغوا الغاية في الاعراض انتهى (الجمع هو أن يجمع بيزشيشين أو أشياء متعددة في حسكم كقوله تعالى(المال والبنون زينة الحياة الدنيا)جمع المآل والبنون في الزينة وكنذا قوله (الشمس والقمر محسبان والنجم والشجر يسجدان) (الجمع والتفويق) هو أن تدخل شيئين فيمعنى وتفرق بينجهتي الادخال وجعلمنه الطبيي قولهالله يتوقى الانفس حينموتها الآية جمع النفسين فيحكم المنوفي ثمفرق بينجهتي التوفى بالحكم بآلامساك والارسال أى الله يتوفى الانفس التي تقبض والتي لم تقبض فيمُسك الاولى ويرسل الأخرى(الجمع والتقسم)وهو جمع متعدد تحت حكم تم تقسيم كقوله تعالى ثم أور ثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات(الجمع التفريق والتقسيم) كقوله تعالى يوم يأت لانكلم نفس الاباذنه الآيات فالجمعنى قوله لاتكلم تفس الاباذنه لانهامتعددة معنى اذالنكرة في سياق النفس تعم والتفريق قولة فنهم شقى وسعيد والتقسيم قوله فأما الذين شقواوأما الذين سعدوا (جمع المؤتلف والمختلف) هو أن تريد التسوية بين الزوجين فتأتى بممان مؤتلفة في مدحها وتروم بعد ذلك ترجيم أحدهما على الآخر بريادة فضل لا تنقص الآخر فأنى لاجلذلك بممان تخالف معنى التسوية كفوله تعالى وداود سلمان اذ يحـ كمان الآية سوى في حـكم والعلم وزاد فضل سلمان بالفهم ( حسن النسق ) هو أن يأتى المتكلم بكلمات متنالية معطوفات منلاحمات تلاحمًا سلمًا مستحسنا مجيث اذا أفردتُ كل جملة منه قامت بنفسها واستقل معناها بلفظها ومنهقوله تعالىوقيل باأرض ابلعيماءك الآية فأن جالةممطوف بمضهاعلى بمض بواو النسق على الترتيب الذي تقتضيه البلاغة من الابتداء بالاسم الذي هو انحسار الماءعنالارض المنوقف عليه غاية مطلوب أهلالسفينة من الاطلاق من سجنها ثم انقطاع مادة السياء المتوقف عليه تمسام ذلك من دفع أذاه بعد الخروج ومنه اختلاف ما كان بالارض ثمالاخبار بذهابالماءبعدا نقطاع المادتين الذىهو متأخرعنه تطعا ثم بقضاءالامر الذى هو هلاكمن قدر هلاكه ونجاة من سبق نجاته وأخر عماقبله لانءلم ذلك لاهل السفينة بعد خروجهم منهاوخروجهم موقوفعلىما تقدمثمأخبر باستواءالسفينةواسنقرارها المفيدذهابالخوف وحصول الامن من الاضطراب شمختم بالدعاء على الظالمين لافادة أن الغرق وأن عم الارض لم يشمل الامن استحق العذاب اظامة (عتاب المرء نفسه) منه ويوم بعض الظ لم على يدية يقول يا ليتني الآيات وقوله أن تقول نفس ياحسرتي على مافرطت في جنب الله الآيات ( المكس ) هوأن يؤتى بكلام يقدم فيه جزءو يؤخر آخرتم بقدم المؤخرو يؤخر المقدم كقوله تعالى ماعليك من حسابهم من شيءومامن حسابك علمهم منشيء بولج لليل فالنهار وبولج النهاد في الليلويخرج لحي من الميت ويخرج الميت من الحي هن لباس له كموا أنم لباس لهن لاهن-للم ولاهم يملون لهن وقد سمَّل عن الحسكمة في عكس هذا اللفيظ (فاجاب) ابن المنير فائدته الاشارة الى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وقال الشيخ بدر الدين بن الصاحب الحق الكل و احد من فعل المؤمنة والكافر منفي عنه الحل أمافعل المؤمنة فيحرم لابها عناطبة وأمافمل الكافر فنفي عنه الحلى باعتبارأن هذا الوطء مشتمل على المفسدة فليس الكفارمورد الخطاب ل الآئمة ومن قاممقامهم مخاطبون بمنعذلك لانالشرعأمر باخلاء الوجودمن المفاسدة فانضجان المؤمنة نفي عنها الحل باعتبار والكافر نفي عنه الحل باعتبارقال ابن أبي الاصبع ومن غريب أسلوب هـذا النوع قوله تعالى ومن يعملمن الصالحات من ذكر

الكثير والكلام الطوبل ثم لم يخـــل يضاعف الكلام بما ترى من الموعظة على أعجبت تدربج وأبذغ تارخ قوله ( إن أحسنتم احسنتم لانفسكم و إن أسأم فالما أولم بنقطع بذلكالكلام وأنت ترى الكلام يتبدد مع انصاله وينتشرمعا نتظآمه فكيف مالقاء ما ايس منه في أثنائه وطرح مابعده فى ادر أجه إلى أن خرج إلى قوله (عسى ربكمأن يرحمكم وان عِـدتم عدناً ) يعنى ان عدتم إلى الطاعة عـدنا إلى العفو خرج خروجا آخر إلى ذكر القرآن وعلى هذا فقس بحثك عن شرف الكلام وماله من علو الشأن لايطاب مطلبا إلا انفتح ولا يسلك تلبا إلا أنشرح ولا يذهب مذهبا إلا استنار وأضاء ولايضرب مضربا إلا بلغفيه السماء لاتقع منه على فائسدة فقدرت أنها أقصى فوائدها إلا تصرت ولا تظفر بحكمة فظمنت أنها

أو أنتي وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجانة ولا يظلون نفيراومن أحسن دينايمن أسلم وجيمله دهو محسن فان نظم الآية الثانية عكس نظم الاولى لنقديم العمل في الاولى على الايمان وتأخيره في الثانية عن الاسلام ومنه نوع بسمى الفاب والمفلوب المستوى ومالا يستحيل بالانعكاس وهو أن نقرأ الكلمة من آخرها إلى أولها كما تقرأ من أولها إلى آخرها كَنفوله تعالى كل ف فلك رو بك فكبر ولا ثالث لها في القرآن (المنوان) قال ابن أبي الاصبع هو أن بأخذ المسكلم في عرض فيأتي لقصد تكميله وتأكيده بالمثله في ألفاظ تـكون عنواناً لاخبار متقدمة وقصص سالفة ومنه نرع عظها جدا وهو عنوان الملوم بأن يذكر في الكلام ألماظا تسكون مِفانيح العلوم ومداخل لها فمن الاول قوله تعالى واتل عليهم زبأ الذي آبيناه آياننا فانساخ سنها الآية فآنه عنوان تصة بلمام ومن الثاني قرله تعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شمب الآية فيها عنوان علم الهندسة فانالشكل المثلث أو الأشكال وإذا نصب في الشمس على أي ضلع من أضلاعه لا يحكون له ظل لتحديدر. وسروا ياه فأمر الله تعالى أهل جمينم بالانطلاق إلى ظل هـ ذا الشكل تم كما بهم وقوله وكذلك نرى أبراهيم ملكوتالسموات والارض الآيات في عنوان علم الكلام وعلم الجدل وعلم الهديم (الفرائد) هو يخنص بالفصاحة دون البلاغة لآنه الإنبان بلفظ تنزل ونزلة الفريدة من العقدوهي الجوهرة التي لانظيرها ندل على عظم فصاحة هذا الكلام وقوة وعارضته وجزالة منطقه وأصالة عربيته بحيث لو اسقطت من الكلام عزت على الفصحاء و منه لفظ حصحص في قوله الآن حصحص الحق و الرفث في قل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نــائكم و لفظه فزع في قوله حتى إذا فزع عن الموسم وحائمة الاءين في قوله يعلم خادَّنه الاعين و ألفاظ كقوله فلما استيأسو امنه خلصوا نجاو قوله فاذا نزل بساحتهم فساءصباح المنذرين (القسم) هو أن يريد المتكلم الحلف على شيء فيحلف بما يكون فيه فخر له أو تعظيم لشأ نهأو تنويه لقدره أؤذم الهيرهأوجار يابحرى الغزل الرقيق أوخارجا مخرج الموعظة والزهد كقوله فورب السهاء والارض إنه لحق مثل ماأنكم تنطنمون أفسم سبحا نهو تعالى بقسم بوجبالفخر لتضمنه التمدح باعظم قدرة وأجل عظمة لعمرك أنهم لفىسكرتهم يعمهون أقسم سبحا نبو تعالى محياة نببه مَالِيَّةٍ تَمْظَيَمَا اشَأَنُهُ وَتَنْوَيِّهَا بِهَـــدره وسيأتَى في نرع الْأَقْسَامُ أَشْيَاءُ تَنْهُ لن بذلك ( اللَّف والنشر) هو أن يذكر شيئًا أو أشياءما تفصيلاً بالصعلى كلواحداً وأجالا بأن يؤتى بلنظ يشتمل على متعدد ثم بذكر أشياء على عدد ذلك كل واحد يرجع إلى واحد من المنقدم ويفوض إلى عقل السامع ردكل واحد إلى مايليق به فالإجمالي كقوله تعالى وقالوا ان يدخل الجنة إلامنكادهوداأو نصاري أي وقالت اليهودان يدخل الجنة إلااليهودوقا ات النصاري لن يدخل الجنة إلاالنصاري وإنما سوغ الإجمال في اللف ثبوت العناد بين اليهود والنصارى فلايمكن أن يقول أحدالفريقين بدخول الفريق الآخر الجنة أو أق بالمقل في أنه يردكل قول إلى فريقة لامناللبسوقانل ذلك يهو دالمدينة و نصارى نجران (قلت) وقد يكون الإجال في النشر لاني اللف بان يؤتى بمتعدد ثم بلاط يشتمل على متعدد يصلح فما نحو حتى يتبين لكم الخبط الابيض من الخبط الاسودمن الفجر على قول أبي عبيدة أن الحيط الاسود أريد به الفجر الكاذب لاالليل وقد بينته في أسرارالنزيلوالنفصيلي تسمان أحدهما أن يكون عل ترتيب اللف كقوله تعالى جعل اكم الليل والنهاد المسكنوا فيه ولنبتعوا من فضله فالسكون راجع إلى الليل ولا بنفاء راجع إلى النهار وقوله تعالى ولاتجمل يدك مغلولة إلى عنفك ولانبسطهاكل البسط فيقمد ملوما محسورا فاللوم راجع إلى البخل ومحسورا راجع إلى الإسراف لان معناه منقطما لانتىء عندك وقوله ألم يجاك بنيما الآيات فانقوله فامااليتبم فلا تقهر راجع إلى

زبدةحكمها إلا وقدأخللت ان الذي عارض القرآن بشعر امرىء القيس وأحمق من هنبقه لوكان شعره كله كالأبيات المختارة الني قدمناها لأوجب وسن كسنيق سناء وسنأ ذعرت عدلاج الهجير قال الأصمعي لاأدري ماالسن ولا السنيق ولا التسنم وقال بمضيهم السنيق أكمه وقال فيها له قصر باعيروساقا نمامة كفحل الهجان القدصري المضوض وقسوله عصافير وذبان ودود واجرأمن بجاجلة الذباب وزادفى تقبيح ذلك وقرعه

فی أبيات فيها فقد طوفت في الآفاق حي

البرا.ة من قوله

نبوض

رضيت منااذنيمة بالإباب وكل مكارم الآخلاق سارت

اليه همتي وانما اكتسابي وكقوله فى قصيدة قالها فى نهاية السقوط ازمان فوها كلما نهتها كالمسك فاح وظل في

قوله الم يجدك يتما هآري واما السائل فلانهر رجع إلى قولهووجدك ضالا فان المراه السائل عن العلم كما فسره مجاهد وغيره وأما بنعمة رك فحدث راجع إلى قوله ووجدك عائلا فأغنى رأيت هذا انه ل في شرح الوسيط للنووي المسمى الننقية والثاني أن يكون على عكس ترتببه كقوله تعالى يوم تبيض رجوه وتسود ولجوه فأما الذينأسودت وجوههمالخ رجعل منهجماعة قوله تعالى حتى بقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصرالله ألاان نصر الله قريب قالوامتى نصر الله قول الذين آمنوا ألان نصر الله قريب قول الرسول وذكرالزمخشري له قسما آخر كـقوله تعالى ومن آيانه منامكم بالليـل والنهار وابتغ ُؤكم من فضله قال هذا من باب اللف و تقدير مومن آياته منامكم رابتغاؤكم من فضله بالليل والنهاد الاأنه فصل بين منامكم رابتغاؤكم بالليل والنهار لانهما زمانان والزمان وألواقع فيه كشيء واحدمن آقامة اللفعلى الاتحاد (المشاكاة) ذكرالشيء بلفظ غير الوقوع في محبته تحقيتما أو تقديرا فالأول كقوله تعالى تعلم مافى نفسى ولاأعلم مافى نفسك ومكرووا مكرالله فان اطلاق النفس والمكر فيجانب الباري تعالى لشاكا مامعة وكذا قوله وجزا مسيئه سيئة مثلها لأن الجزاء حق لا يوصف بأنه سيئة فمن اعتدىءلميدكم فاعتدو اعليه فاليوم ننساكم كمانسيتم ويسخرون منهم سخر الله منهم إنما نحن مستهزؤون الله يستهزى. بهم ومثال النقديري قوله تعالى صبغة الله أى تطهير الله لأن الأيمان يطهر النفوس والأصل فيه أن النصاري كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون إنه تطهر لهم فعبر عن الإيمان بصبغةالله المشاكلة بهذهالقرينة (المزاوجة) أن يزاوج بن معندين في الشرط الجزاء أو ما جرى بجراهما كقوله

إذا ما نهى الناهى فاج بى الهوى 😦 أصاخت إلى الواشى فاج بها الهجر ومنه في القرآن أتيناه آياننا فانسخ منها فانبعه الشيطان فكان من العاوين ( ١١ الغة ) أن يذكر المتكلم وصفا فيزيد فيه حتى يكون أبلغ المعنى آلذى قصده وحى ضربان مبالغة بالوصف بان يخرج إلى حد الاستحالة ومنها يكاد زيتها يضىء ولولم تمسه نارولايدخلون الجنة حتى ياج الجل في سم الخياط ومبااغة بالصيغة وصيخ المبااغة فعلان كالرحمن وفعيل كالرحيم وفعال كالتو ابوااخمار والمقهاروفعول كغفوروشكوروودودوفعلكا رواشروفرح يفعال بالتخفيف كعجاب بالتشديد ككبار وفعل كابد وكبروفعلى كالعليا والحسنى وشورى والسوأى (فائدة) لأكثرعلىأن فعلان أبلغ من فعيل ومن ثم قبل الرحمن أبلغ من الرحم و نصر والسهيلي بأ نهورد على صريخ الشكنية والنَّذنية تضميف فكان البناء تضاعفت فيه الصفة وذهب ابن الانباري إلى أن الرحم أبلغ من الرحمن ورجحه ابن عسكر بتقديم الرحن عليهو بأنهجاءعلىصيغةالجمع كعبيدوهوأ بلغ من صيغة الثنية وذهب قطرب إلى أنهما سوًّا. (فائدن) ذكر البرهان الرشيدي أن صفات الله الني على صيغة المبالغة كلها بجاز لأنها موضوعة للمبالغة وكاميا اغة فيها لأنالمبالغةأن تثبت للشيءا كثرعاله وصفانه تعالى متناهية في السكار لايمكن المبالغة فيها وأيضا فالمبالغة تكون في صفات تقبل الزيادة والنقصان وصفات الله منزهة عن ذلك واستحسنه الشيخ تي الدين السبكي رقال الزركشي في البرهان النحقيق أن صبغ المبالغة قسمان أحدهما ما تحصل المبالغة فيه تحسب زيادة الفعل والثانى محسب تعـــدد المفمولات ولاشكِ أن تعددها لايوجب للفعل زبادة إذ الفعل الواحد قد يقع على جماعة متعددين وعلى هذا القسم ننزل صفأته تعالى ويرتفعالاشكال ولهذاقال بعضهم فى حكيم معنى المبالغة فيه تكرا حكمه بالنسبة إلى الشرائع وقال في الكشاف المبالغة في النواب للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عباده أولاً نه بليخ في قبول النوبة نزل صاحبها منزلة من لم بذنب تط لسمة كرمه وقد أورد بعض

القدام أفلاترى أظعانهم يواكرا كالنحل من شوكان حين صرام وكان شارماأصاب اسانه موم يخالط جسمه بقام وكقوله لم يفملوا فعل آل حنظلة أنهم جير بئسها ائتمروا لا خيري وفيولا عدس ولاأست عير مجكماالثغر ان بنيءوف ابتنواحسيا ضمة الدا-لون اذغدروا وكقوله أباخ شهايا وأباخ مل أماك الحبر مال انا تركمنا منكم قتلي بخوعى وسببا كالسمالى عشين بينرجالنا مدترفات بجوع وهزال ولم يقعمثلذلكلەوحد. فقد قال الاعشى فأدخلك الله برد الجنان جذلان في مدخل طيب وقال أيضا فرميت غفلة عبنه عن شأنه فأصبت حبة قلبهاوطحالها وقال فی فرسه ويأدر لليحموم كلءشية بقت وتعليق فقد كاد وقال يسئق شأ و•شل شلو

ل شاشل شول

الفضلاء سؤالا على قوله والله على كل شيء قدير وهوأن قديرامن صبخ المبالغة فيسالمزم الزيادة على معنى قادر والزيادة على قادر محال اذا لايجاد من واحد لا يمكن فية التَّماضل باعتباركل فرد فرد ( وأجيب ) بأن المبالغة لما تعذر حماما على كل فرد وجب صرفها الى بحموع الافرادااني دل السياق عليها فهي بالنسبة الى كثرة المتعلق لا الوصف ( المطابقة ) وتسمى الطباق الجمع بين متضادين في الجملة وهو قسمان حقدق ومجازي والناني يسمى النكافؤ وكلمنهما اما لفظي أومعنوي واما طباق يجاب أوسلب فمرأمثلةذلك فليضحكو افليلاو ليبكوا كثيراو انهمواضحكوا كمىوا نههوأمات وأحى لكملا تأسوا على مافانكمولانفرحوا بما آماكم وتحسبهم إيقاظارهم رقودومن أمثلة المجازي أومنكان ميتا فأحييناه أى ضالا فهديناه ومن أمثلة طباق السلب تعلم الى نفسى ولاأعلم افى نفسك فلاتخشوا الناس واخشوتى ومن أمثلة المعنوى ان أنتم الا تسكذبون قلوار بنايعهٔ انااليكمارسلون معنامر بنا يعلم انا لصادقون جعل لكم الارض فراشا والسهاء بناء قال أبوعلىالفارسي لما كأرالبناء رفعا للمبنى قوبل بالفراش الذى دو على خلاف البناءومنه نوع بسمىالطباق الخنىكقوله بما خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نارا لان الغرق من صفات الماء فكا"نه جمّع بينالماءوالنارقال بن منقذوهي أخفي مطالِقة فى القرآن وقال ابن الممتز منأملحااطباقوأخفاءقوله تعالىو لـكمفىالقصاصحيا.لانمعنىالقصاص القتل فصار القتل سبب الحياة ومنه نوع سمى ترصيع الـكلام وهو أنتران الشيء بما يجتمع معه في قدر مشترك كيقوله اللك الانجوع فيها ولا نعرى وأنك لا ظمأ فيها ولا تضحى أتى بالجوع مع العرى و با به أن يكون مع الظمأ أو با اصحىمعااظمأو با بهأن يكون معالمرى لكن الجوع والعرى آشركا فى الحلو فالجوع خلو الباطن من الطعام والعرى خلو الظاهر من اللباس والظمأ والضحى اشتركا في الاحتراق فأأظمأ احتراق الباطن من العطشو الضحى احتراقااظاهرمنحرالشمسومنه نوع يسمى المقابلة وهي أن يذكر لفطان فأكثر ثم اضدادها على الترتيب قال ابن أبي الاصبع والفرق بين الطباق والمقا لمة من وجمهن أحدهما أن الطباق لا يكون الامنضدينفقط والمقابلة لا تُكون الا يما زاد من الاربعة الى العشرة وانثانى ان الطباقلايكونالابالاضدادوالمقابلة بالاضدادو بغيرها قال السكاكي ومن خواص المقابلة انه اذا شرطنىالاولأمرشرطنىا ثانى ضدهكقوله تعالى فامامن أعطى وانتي الآيتين قابل بين الاعطاء والبخلوالانقاءوالاستغناءوالتصديقوالكذببواليسرى والعسرى ولما جعل التيسير فىالاول،شتركابينالاعطاءوالانقاءوالتصديق جعلضدهوهو التعسير مشتركا بينأ ضدادها وقال بعضهم المقا بلة اما الواحد بواحدو ذلك قليل جدا كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم أواثنين بائنين كقوله فليضحكوا قليلاو ليبكوا كثير اأو ثلاثه بثلاثه كنقوله يأمرهم بالمعروف وبنهاهم عن المشكر ويحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الحب ثث واشكروالىولاتـكفرون أوأربعة بأربعة كقوله فأما من أعطى الآيتين أو خمسة مخمسة كقوله ان الله لايستحى أن يضرب مثلاما الآيات قابل بين بموضة فما فوقهاو بين فأما الذين وأما الذين كفروا و بين يُصل و يهدى و بين ينقضون وميثاقة و بين يقطعون وأن يوصل أو ستة بستة كـقولهزينللناس حب الشهوات الآية ثم قال قل أَوْ نَبِئُكُمُ ۚ لَآيَةً قَابِلُ الجِنَاتُ وَالْآبِهَارُ وَالْحَلَمُ وَالْآزُواجِ وَالنَّظْهِيرُ وَالرَّضُوانَ بِازَاءُ النَّسَاءُ وَالْبَنْينَ والذهب والفضةوالخيلالمسومةوالانعاموالحرث تسمآخرالمقابلةالى (دُمَّانُواعُ طَيْرَى وَ نَقْيَضَى وخلافىمثال الأول مقابلة السنة بالنوم في الآيةالأولى فانهما جميعامن إب الرقاد المقابل بالبياظة في آية وتحسيهم أيقاظا وهمرقود وهذا مثال اثنانى فانهما نقيضانومثال ائه لشمقابلة الشربالرشدفي قوله (وأنالاندرى أشراريد بمن في الأرض أم أراد بهم رجم رشدا) فانهما خلافان لانقيضان فان نقيض

الشر الخير والرشد الهي (الموارية) براء مهملة و بامعوجدة أن يقول المكلم قولا يتضمن ما ينكر عليه فاذا حصل الانكار استحضر بحذفه وجها منالوجوه ينخلص بهاما بتحريفكامة أو تصحيفها أوزيادة أو نقص قال ابن أبى الاصبع ومنه قوله تعالى حكاية عن أكبرا ولاد يعقوب ارجعوا الى أبيكم فقولوا له ياأبانا سرق فانه قرى ان ابنك سرقولم يسرق فأتى بالمكلام على الصحة بابدال ضمة من فتحة و تشديد الراء وكسرتها (المراجمة)قال ابنابي الاصبح هي أن يحكى المتكلم مراجمة في القول جرت بينه و بين محاورله باوجزعبارة وأعدل سبك وأعذب ألفاظ ومنه قوله تعالى قال أني جاعلك للناس اماما قال ومن ذربتي قال لاينال عهدى الظالمين جمعت هذه القطعة وهي بمضآية ثلاث مراجعات فيها معانى المكلاممن الحبرو الاستخبارو الامروالنهى والوعدو الوعيد بالمنطوق والمفهوم قلت أحسن منهذاأن يقال جمعت الخبر والطلب والاثبات ووالنغى والثأكيد والحذف والبشارة والنذارة والوعد والوعيد ( النزاهة) هي خلوص ألفاظ الهجاء من الفحش حتى يكون كما قال أبو عمرو بن العلاء وقد سئل عن أحنين الهجاء هو الذي اذا أنشدته العذراء في خدرها لايقبح عليها ومنه قوله تعالى (واذادعواالىاللهورسوله ليحكم بينهم اذافر بقمنهم معرضون) ثم قال أَنى تلويهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ووسوله بل أو المكهم الظالمون فان ألفاظ ذم دؤلاء الخبر عنهم بهذا الخبر أتت منزهة عما يقدح في الهجاء من الفحش وسائر هجاء القرآن كذلك (الابداع) بالباء الموحدة أن يشتمل المكلام على عدة ضروب من البديع قال أبن أبي الاصبح ولم أرفى المكلام مثل قوله تعالى يا أرض الملعي ما لك فان فيها عشرين ضربا من البديع وهىسبَع عشرة لفظة وذلك المناسبة التامة فى ابلمىوافلمىوالاستعارةفيهما والطباق بينالأرض والسهاء والمجاز في قوله باسماء فان الحقيقة يامطر السهاء والإشارة في وغيض المام فانه عبر له عزمهان كثيرة لان الما. لا يغيض حتى يقلع مطر السماء و تبلع الأرض ما يخرج منها من عيون الما مفينة ص الحاصل على وجه الارض من الماء (والارداف) في واستوت (والتمثيل) في وتضى الامر ( والتعليل) فان غيض الماء علة الاستواء ( وصحة التقسيم ) فانه استوعب فيه أقسام الماء حالة نقصه اذايس الا احتباس ماء السهاء والماء النابع من الأرض وغيض الماء الذي على ظهرها (والاحتراس) في الدعاء ائتلا يتوهم ان الغرق لعمُّومه يشمل من لايستحق الهلاك فانعدله تعالى يمنع أن يدعو على غير مستحق (وحسن النسق )وا تنلافاللفظ مع المعنىو الايجاز فانه تعالى تص القصة مستوعبة بأخصر عبارة (والتسهم) فإن أول الآية يدل عَلَى آخرها (والتهذيب ) لأن مفرداتها موصوفة بصفات الحسن كل لعظ سملة مخارج الحروف عليها رونق الفصاحة مسع الحلمو من البشاعة وعقادة التركيب (وحسن البيان) من جمة ان السامع لايتونف في فهم المعنى الـكلام ولا يشكل عليه شيء منه ( والنمكين ) لان الفاصلة مستقرة في محلماً مطمئنة في مكانها غير قلقة ولامستدعاة (والانسجام) هذا ما ذكره ابن أبي الاصبع المت وفيها أيضا الاعتراض \* ( النوع الناسع والحسون ) . في فواصل الآي الفاصلة كلمه آخر الآية كمقافية الشعر وقرينة السجع وقال الدآني كلمة آخر الجملة قال الجمعري وهو خلاف المصطلح ولادليل لهفي تمثيل سيبويه بيوم يأتى وماكنا نبخ و ليسا رأس آية لان مراده الفواصل اللغوية لا الصناعية وقال الفاضى أبو بكر الفواصل حروف منشأ كله في المفاطع يقع ما افهام المعاني وفرق الداني بين الفواصل ورؤوس الآى فقال الفاصلة هي الـكلام المنفصل عما بعده وااـكلام المنفصل قد يكون رأس آية وغير رأس وكذلك الفواصل يكن رؤوس آية وغيرها وكلرأس آية فاصلة وأيسكل فاصلة وهذه الآلفاظ في معنى واحد وقد وتع لزهير نحوه كقوله فاقسمت جهدا بالمنازل من مني وما سفحت فيه المقادم كيف يقال هذافي تصيدة وهل ينبت الحطى الاو وشيجة وتغرس الافي منابتها النخل

وكقوله الطرماح سوف تدنيك من لميس سنتاة

مارت با ابول ماءالكراض السبنتاة الناقة الصلبة والكراض ماء الفحل أسالت ماء الفحل مع البول فلم تعقد عليه ولم تحمل فتضعف والماثر ااسائل فان قال قائل أجدك تحاملت على امرى القيس ورأيت أن شمره يتفاوت بين اللين والشراسة وبين اللطف والشكاسة وبين النوحش والاستئاس والنقارب والتباعد ورأيت المكلام الاعدل أنضل والنظام المستوثق أكمل وأنت عمد البحترى يسبق في

الغاية في حسدًا الشأن وأنت ترى الكتاب يفضلون كلامه على كل كلام ويقدمون رأيه فى البلاغة على كل رأى وكذلك تجد لابي نواس من بهجة اللمظ ودقيق المعنى ما يتحير فيه أهل اللفظ ويقدمه أشطار والظراف على كل شاعر ويرون لنظمه روعة لايرونها لنظم غسيره وزبرجا لايتفق لسواه فكيف يعرف نضل ماسواه عليمه فالجواب أن الكلام في أن الشعر لابحــوز أن يوازن به القرآن قد تقدم وإذكنا قد بینا ان شعر <sub>د</sub>امری. القيس وهو كبيرهم الذى يقرون بتقسدمه وشيخهم الذى يعترفون بفضله وقائدهم الذى يأتمون به و إمامهم الذي يرجعون اليمه كيف مبيله وكيف طـــريق منزاته عن منزلة نظم القــرآن وأنه لا يخلط بشمره غبار ذلك النظم وهوإذا لحظ ذلك كان كا قال

رأس آية قال ولاجل كون معني العاصلة هذا ذكر سببويه فيتمثيلالقو افيوم يأت وماكنا نبخ وليس رأس آية باجماع مع إذا يسر وهو رأس آية بانفاق وقال الجميري لمعرفة الفواصل طريقان توقبني وقياسي أما التوقيني فما ثبت أنه ﷺ ونف عليه دائمًا تحققنا أنه فاصلة وما وصله دائمًا تحققناً أنه ليس بفاصلة وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الونف أن يكون لنمريف الفاصلة أو لنمريف الوقف النام أو للاستراحة والوصل أن يكون غير فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها وأما القياسي فهو ماالحق من المحمل غير المصرص بالمنصوص لمناسب ولأعذور في ذلك لازيادة فيه ولا نتصان وإنما غايته أنه محل فصلأو وصل والوقف علىكلُّ كلة كلمة جائز ووصل الفرآن كله جائز فاحتاج القياس إلى طريق تعرفه فنقول فاصلة الآية كقرينة السجمة في المثر وقافية البيت في الشعر وما يذكر من عيوب القافية من اختلاف الحركة والاشباع والنوجية فليس بعيب في الفاصلة وجاز الانتقال في الفاصلة والقرينة وقافية الارجوزة من أوع إلى آخر بخلاف قامية القصيدة ومن ثم ترى ترجعون مع عايم والميعاد مرح انثواب والطارق معالثا تبوالاصل فالفاصلة والترينة المتجردة في الآية والسجعة المساواة ومن ثم اجمع العادون على ترك عد آيات بآخرينولاالملاكةالمقربونڧالنسا.وكذب ماالاولون بسبحان ولنبشر به المنقين بمريم ولعلمم ينقون به ومن اظلمات إلىالنوروأنالةعلى كلشي.قدير بالطلاق حيث لمَّ يشاكل مَارِفَيهُ وعلى تُرك عدافَهُ يردن الله ببغون أفحَكُم الجاهلية ببغون وعدوا نظائرها للمناسبة محوبأولى الالباب بالحمران وعلى الله كذبا بالكهف والسلوى بطهوقال غيره تقع الفاصلة عند الاستراحة بالخطاب لتحسين المكلام بها وهي الطريقة التي يباين القرآن بها ساعر المكلام وتسمى فواصل لانه ينفصل عنده المكلامان وذلك أن آخر الآية بينها و بين ما بمدها وأخذ من قوله تعالى كتاب نصلت آياته ولايجوز تسميتها قوانى اجماعا لانالله تعالى ا ساب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية عنه أيضا لانهامنه وخاصة به في الاصطلاح وكما يمتنع استهال الغافية فيه يمتنع استمال الفاصلة في الشعر لإنها صفة لكناب الله تعالى فلا تتعداه وهُل يجوز استعمال السجع في القرآنخلاف الجمهور على المنع لان أصله من سجع العاير فشرف القرآن ان يستعار لثىء منه أفظ أصله مهملولاجل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام الحادث في وصفه بذلك ولان القرآن من صفاته تعالى فلايجوزو صفه بصفة لم يردالاذن بهاقال الرماند فى اعجازالقرآن ذهب الاشعرية إلى امتناع أن يقال في القرآن سجعو فر أو ا بأن السجع هو الذي يدَّصد في نفسه ثم يحال المهنى عليه والفواصل التي تتبع الممانى ولانكون مقصودة فينفسها فالولذلك كانت الفواصل بلاغة والسجع عيبا وتبعه على ذلك الفاضي أبو بكر البا فلانو و نقله عن نص أبى الحسن الاشعرى وأصحابنا كلهم قال و ذهب كثير من غير الاشاعرة إلى اثبات السجع في القرآن وزعمرا أنذلك بما يبين به نصلُ الكلام وأنه من الاجناس التي يقع بها النفاضل في البيان والفصاحة كالجناس والالنفات وتحوهما قال وأفوى مااستدلوابهالاتفاق،علىأن موسى أنضل من هرون لمسكان السجع قيل في موضع هرون و وسي لما كانت الفواصل في موضع آخر بالواو والنون قبلموسىوهرون قالوا وهذا يفارق أمرالشمر لانهلايحوزان يقعف الخطاب إلامة صودا الية وإذا وقع غير مقصودكان دون القدر الذي نسميه شعراوذلكالقدرىماينفقوجودامن المفحم كما يتفق وجوده من الشاعر وأما ماجا. في القرآن من السجع فهوكثير لايصحأن تفقغير مقصو داليه وبنوا الامرفى ذلك على تحديد ممنى السجع فقال أهل اللغةهوموالاهااسكلام على حدو احدوقال ابندريد سجعت الحمامة معناه رددت صوتها فال القاضي

و هذا غيرولو كانالفرآن-جما لـكان غير خارج عن أسا ليب كلامهم و لو كان د خلا فيها لم قمع بذلك اعجاز لوجاز أن يقال هو سجع معجر لجازأن يقولو اشعرمعجزوكيفوااسجع بماكان أنفه الكهان من العرب و نفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نني الشعر لان الكما نة تنافي النبوات أنه سجع باطل لان مجيئه على صورته لايقتضى كونه هو لان السجع بتسع الممني فيه الأفظ الذي وُ دىالسَجْعُ وليسكذلكُ مَا آنَهُ قَمَاهُو فَي مَهِي السَجْعُ مِن القَرآنُ مِن لأَنَ اللَّهُ ظُـ و تَع فيه تا بما المه ي وفرق بين أن ينتظم الكلام في نفسه بالفاظه التي ؤدى المهني المقصود منه و بين أن بكون المهني منتظا دون اللفظ و متى ارتبط المهنى بالسجع كان افادة السجع كافادة غيره ومتى انظم المهنى نفسه دون الـ جع كان مستجلبا لتحسين الكلام دون تصحيح المهي قل ولله جع منهج محموظ وطريق مضبوط من أخل به وقع الحلل في كلامه و نسب الى آلخروج، وزالفصاحه كما اراتشاءراذاخرج، عن الوزن الممهودكان مخطئا وأنت ترى فوأصل القرآن متفاوتة بمضهامندانى المفاطعو بمضها يمندحتي يتضاعف طوله عليه وتردالفاصلة ذلك لوزن لاول بعد كلام كثيروهذا فى السجع غير مرضى ولا محود قال وأما ماذكر من تقديم موسى على هرون فى موضع و تأخير معنا في موضع الكان السجع وتساوى مقاطع الكلام فليس بصحبح بل القاعدة فيه اعادة الفصة لواحدة بألماظ مختلفة ؤدى معنى واحدا وذلك الامر الصعب الذي نظهر قيه الفصاحة وتتبيزقيه البلاغةولهذا اعيدكمثيرمن القصص على ترتيبات منفاونة تنبيها بذاك على عجزهم عن الاتيان بمثله مبتدأ به ومتكر اولو امكسهم المعارضة لقصدوا فلك القصة وعبروا عنها بأله ظلم ؤدالى للك المعانى وتحوها فعلى هذا القصد بتقدم بعض الكلمات على بعض و تأخيرها اظهار الاعجاز دون السجع لى أن قال فبان بذاك أن الحروف الواقعة في الفواصل متناسبة مواتع النظائر التي تقع في الاسجاع لاتخرجهاعن حدهاولا تدخلها في باب السجع وقد بينا أنهم يذموركل جعخرج عن اعتدال الاجز اءفكان به ض مصاريعه كلمتين و بعضها أربع كلمات ولايرون ذلك فصاحة بل يرونه عجزا نلو فهموا اشتمال القرآن على السجع فقالوا نحن نعارضه بسجع معتدل يزيد في الفصاحية على طريقة الفرآن اه كلام القاضي فى كتاب الاعجاز ونقل صاحب عروسالافراح عنهأ نهذهب فى الانتصار الى جواز تسمية الفواصل سجما وقال الخفاجي في سر الفصاحة قرل الرمانيإنالسجع عيبوالفواصل بلاغة غلطفا نه انأراد بالسجع مايتبع المعنى وهو غير مقصود بتكلف فذلك بلاغة والفواصل مثله وإناراد به ماتقع المعانى تابعة له وهو مقصود بتكلف فذلك عيب والفواصل مثله وأظن الذي دعاهم الى تسمية كل مائ القرآن فواصل ولم يسموا ماتما ثلث حروفه سجما رغبتهم في تنزيه الفرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الـكلام المروى عن السكمنة وغيرهم وهذا غرض في المسمية قريب والحقيقة ما قلناه قال والتحرير أن الاسجاع حروف منها لله في مقاطع الفواصل قان قبيل أذا كان عندكم أن السجع محمولا فهلا ورد القرآن كله مسجوعا وما الوجه في ورود بعضه مسجوعاً و مضه غير مسجوع ( ملك ) إن الفرآن لزل بالف العربوعلى عرفهم وعادتهم وكان الفصيح منهم لا يكور كلام كالمسجوعا لما فيه من أمارات النكلف والاستكراه لاسما من طول الكلام فلم يردكله مسجوعا جربامنه على عرفهم في اللطافة الغالبة أز الطبقة العالمية مركلا مهم ولم يخلمن السجع لانة يحسن في بعض البكلام على الصفة السابقة وقال ابن النفيس يكنفي فيحسن السجعورودا فرآرة لولايقدح في ذلك خلوه في بمض الآيات لأنَّ الحَسْن قد يقتضي المقام الانتقال آلي أحسن منا و قال حازم مرَّ الناس من كمره

فاصبحت من ليلي الفداة كباظر مع الصبح في أعجاز نجم وكما قاله أيضا واحت مشرقة ووحت مغربا فمني النقاء مشرق ومغرب واذا كناقدأ بنافى القاعدة ماعلمت وفضلنا ك في شعره ماعرفت لمنحنح الي أن نتكلم على شعرشاعر وكلامكل بليخ والقليل يدل على الكثير وتد بينا في الجلة مباينة أسلوبا نظم القرآنجسع الاساليب ومزيته عليهآ في النظـــم والنرتيب وتقدمه عليها فی کل حكمة ويراعة ثم تكلمنا دنى النفضييل على ماشهدت ولايبتي علينا بعد ذلك سؤال ثم بقول أنت تعـلم أن من يقول الصنعة به ون الدخل في تفضيله دلمي ابن الرومي أو تسوية مابينهما مالا يطمع ممه في تقديمه على امرىء الفيس ومن فى طبقته وكدلك أبو نواس آنما بعدل شعره بشعر اشكاله ويقابل

ه) کلامیه بکلام اظرا به

تقطيع الكلام الى مقادير متناسبة الاطراف غير متقاربة فى العلول والقصر لما فيه من التكلف الاما يقع المام به فى النادر من السكلام ومنهم من يرى أن النناسب الواقع بافراغ الكلام فقالب التقفية وتحليبها بمناسبات المقاطع أكيد جدا ومنهم وهو الوسط من برى أن السجع وان كان ذينة المسكلام فقديد عوالى السكلام فقديد عوالى السكلام فقديد عوالى السكلام فقديد وانى الايخلام منهجماة وأنه يقبل منه ما اجتلبه الخاطر عفوا بلانسكاف قال وكيف بعاب السجع على الاطلاق وانما نزل القرآن على اساليب الفصيح من كلام العرب فوردت الفوب واحد لانه لايحسن فى كلام جميعا أن يكون مستمراعلى تمط واحد لما فيه من التكلف ولما فى الطبع من الملل ولانه الافندان في ضروب الفصاحة على من الاستمراد على ضرب واحد فلمذا وردت بعض آى القرآن متماثلة المقاطع و بعضها غير متماثلة و فصل ) \* الف الشيخ شمس الدين بن الصائخ الحن في كتابا سماه إحكام الرأى فى أحكام الآى وقعت فى آخر الآى مراعاة للناسبة فعثرت منها على نيف عن الاربعين وقد تذبعت الاحكام الى وقعت فى آخر الآى مراعاة للناسبة فعثرت منها على نيف عن الاربعين أحدها تقديم المعمول إماعلى العامل بحو أهؤلاء ايا كم كانوا يعبدون قيل ومنه و اياك نستمين أو على معمول آخر أصله النقديم نحور الربائه من آيا تنا السكرى اذا أعر بناالسكرى مفعول ترى على معمول آخر أصله النقديم نحور الربائه من آيا تنا السكرى اذا أعر بناالسكرى مفعول ترى على معمول آخر أصله النقديم نحور المنابع المنابع أمانا الكربي عفعول ترى

وردت بعضآى القرآن متمائلة المقاطع وبعضها غير متماثلة \* ( فصل ) \* الف الشيخ شمس الدين بن الصانخ الحنفي كنابا سماه إحكام الرأى في أحكام الآي قال فيه أعَلمُ أن المنهاسية أمرمطلوب في الله ذرا العربيبة ير تكب لها أمورمن مخالفة الأصول قال وقد تتبعث الاحكامالى وقعصفى آخر الآى مراعاة للمناسبة فعثرت منهاعلى نيف عن الاربعين حكما أحدها تقديم المعمول إماعلي العامل نحو أهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قيلومنه واياك نستعين أو على معمول آخر أصله النقديم نحو للربك من آيا تنا الكبرى اذا أعربناالكبرى مفعول نرى أوعلى الفاعل نحوو لقدجاء آل فرعون النذرومنه تقديم خبركان على اسمها نحوولم بكن لهكفو أأحد (الثَّانَى) نقديم ما هو متأخر في لزمان نحو فله الآخرة والاولى ولولا مراعاة الفواصل لقدمت الأولى كقوله لدالحد في الأولى و الآخرة (الثالث) تقديم الفاضل على الافضل نحو يرب هارون وله و من و تقدم ما فيه ( الرابع ) تقديم الصماير على ما يفسره نحو فأوجس فى نفسه خيفة موسى (الخامس)تقديم الصفة الجلة على الصفة المفردة نحو ونخرج لديوم القيامة كتابا يلقاه منشورا (السادس) حذف ياء المنقوص المعرف نحو الـكـبير المنعال يوم التناد (السابع) حذف ياءالفعل غير المجزوم نحو والليل اذا يسر (الثامز) حذف ياءالاضافة نحوفكيفكانعذا بي ونذر فكيف كان عقاب (الناسع) زيادة حرف المدنحو الظنوناوالرسولا والسبيلا ومنه ابقاؤه مع الجازم نحو لاتخاف دركاولا تخشي سنقرؤك فلاتنسي على القول بأنه نهى(العاشر) صرف مالا ينصرفنحو قوارير قوارير (الحادي عشر) ايثار تذكير اسم الجنس كقوله اعجاز نخل منقمر (الثانيءشر) ايثار تأنيثه نحواعجاز تخلخاوية ونظير هذينةوله فىالقمروكل صغيروكبير مستطروفيالكمف لايفادر صفيرة ولاكبيرة إلاأحصاها (الثالث عشر)الاقتصار علىأحدالوجهين الحائزين اللذين قرى. بهما في السبع في غير ذلك كقوله تعالى فأو لئك تجرو ارشداولم يجيء رشدا في السبع وكذاوهي. لنا منامرنا رشدالانالفواصل فالسورتين بحركة الوسطوقد جاءفوان يروا سبيل الرشد وبهذا يبطل ترجيح الفارسي قراءة التحريك بالاجماع عليه فمانقدم ونظيرذلك قراءةتبت يداأبي لهب بفتح الها. وسكونها ولم بقرأسيصلي ناراذات لهبالابا لفتحلراعاةالفاصلة ( الرابع عشر) ايراد الجملة التي رديها ماقبلهاعلى غيروجه المطابقة فىالاسمية والفعلية كقوله تعالىومن النياسمن يقولآمنا بالله وباليوم الآخروماهم بمزمنين لميطابق بين قولهمآمناو بينمارديه فيقول ولم يزمنو أأووما آمنو لذلك ( الحامس عشر ) ايراد أحد القسمين غيير مطأ ق الآخر كذلك نحو ولعلن الله الذين صدقوا و ليملن الـكاذبين و لم يقل كـذبوا ( السادس عشر )ايراد أحدّ جزأى الجملنــين على غير الوجه الذي أورد نظيرها من الجلة الآخرى نحو أو لئك الذين صدقوا وأو لئك هم المتقووب

من أهل عصره واعايقع بينهم التباين اليسسير والتفاوت القليل قاما ان يظن ظـان أو يتوهم متوهم أن جنس الشعر ممارض لنظم القرآن فكأنمـا خر من السماء فتخطفهالطير أوتهوى به الريح في مسكان سحيق واتما هى خواطر يغير بعضـــها عـلى بعض ويقدي أمها بعض ببعض والغـرض الذى يرمى اليه ويصح النوافي عليه في الجملة فهو قبيــــل متداول وجنس متنازح وشريعسة مورودة وطريقية مسلوكة ألا ترى إلى ماروىعن الحسين من الضحاك قال أنشدت أمانواس قصيدتي الني فيها

وشاطری اللسان مخنلق النکر

يه ه زان الجون بالنسك كانه نصب كانه قر بكرع في بهض أنجم الفلك قال فأنشدنى أبو نواس بعد أيام قصيدته التي يقول فيها أعاذل أعتبت الاسام

وأعتبا وأعربت عما فى الضمهـ واعربا

(السابع عشر) أيثار أغرب اللمظين نحوقسمة ضيزى ولم بقلجائزة لينبذن في الحطمة وللم بقل جهنم أُوالنار وقال في لما ثر سأصليه سقر وفي سأل الم ألظى وفي القارعة فأمهما وية لمراعاة فواصل كلُّ سورة (الثامن عشر) اختصص كل من المشتركين بموضع نحو و ليذكر أولو الالباب وفي سورة طه ان في ذلك الآيات لارلى النهي (الناسع عشر) حذف الممعول نحو فأما من أعطى و اتق ماودعك ر بك وما فلي ومنه حــذف متملق افعل التفضيل تحو يعلم السر وأخفى خير وأبقى ( العشرون ) الاستفناء بالافراد عن الثلية تحو فلا يخرج كما من الجنة فتشنى ( الحادي والعشرون) الاستفناء بهءن الجمع نحو واجملنا للمتقين أماما ولم قل ائمه كما قال وجملناهم أثمة مهدون إن المتقين فيجنات ونهر أي أنهار (الثاني والعشرون) الاستعناء بالنثنية عنالافراد نحر وكمن خاف مقام ربه جنتان قال الفراء أرادجنه كـ مُولِمُفان الجنة هي المأوى ثنى لاجل الفاصلة قال والفوافي تحتمل من الزبادة والنقصان مالايحتمله سائرال كلام ونظير ذلك قول الفراءأ يضا فىقوله تعالى اذا نبعث أشقاها فانهما رجلان قدار وآخر معه ولم يقل أشتياها للماصلة وقدأ نبكر ذلك ابن قتيبة وأغلظ فيه وقال انمها يجوزنى رءوسالآى زبادة هاء السكت والالف أوحذف همز أوحذف فاماأن يكون الله وعد بجنتين فيجعلهما جنةواحدة لاجلرءوس الآىمعاذ اللهركيف هذاوهو يصفها بصفات الاثنين قال ذوانا أفنان شمقال فيهما وأما ابن الصانخ فانه نقلءن الفراء أنه أراد جنات فأطرق الاثنين على لاجل الفاصله مقال وهذا غير بميد قال وانما عادالضمير بمدذلك بصيغة الثنية مراعاة للمظ وهذاهو آلثًا لك والعشرون( الرابع والعشرون) الاستغناء بالجمع عنالافراد نحو لابيع فيه ولاخلال أي ولإخلة كمانى الآية الآخرى وجمع مراءاة للفاصلة (الخامس والمشرون)اجراء غير العاقل مجرى العاقل نحو رأيتهم لي ساجدين كل في فلك يسبحون ( السادس والعشرون ) إمالة مالا بمال كآي طه والنجم (السابع والعشرون) الانيسسان بصيغة المبالغة كقدير وعلم معترك ذلك في تحوهو القادر وعالم الغيب ومنه وم كان ربك نسيا (الثامن والعشرون) ايثار بعض أوصاف المبسالغة على بعض تحر أن هذا شيء عجاب أو اثر على حجب لذلك (الناسع والعشرون) الفصل بين المعطوف والمعطوفُ عليه نحو (ولولا كله مسبقت من ربك لكان لزاما وأجلُّ مسمى) والثر ثرن) يقاع الظاهر مو قع المضمر نحو (والذين يمسكون بالكتاب، أقامو االصلاة انا لا نضيع أجر المصلحين)وكذا آية الكهف (الحادى والثلاثرن (رقوع مفعول موقع فاعل كقوله حجابا مستورا كان وعده مأتيا أى سائر او آنيا (الثاني والثلاثرين) وقوع فاعلموقع مفعول نحو أخرج عيشة راضية ما مدافق (الثالث والثلاثون) الفصل بين الموصوف و الصفة تحوَّا خرج المرعى فجمله عثاء أحوى ان أعرب أحوىصفة لمرعى أى حالا (الرابع والثلاثرن) ايقاع حرف مكان غديره نحو بأن ربك أوحى لهـاوالاصل اليها ( الحامس والثرثرن ) تأخير الوصف غير الابلخ ومنه الرحمن الرحيم رموف رحيم لأن الرأفة أبلغ من الرحم، (السادس والثلاثرين) حذف الما الل و نبا بة المفعول نجو و مالاحد عنده من نعمة يجزى (السابع والثلاثرين) أثبات هاء السكت نحو ماليه سلطانيه ماهيه ( الثامن والثلاثرين ) الجمع بين المجرورات نحرتم لاتجد لك معلمينا تبيما فان لاحسن الفصل بينها لاأن مراعاة الفاصلة ا تتضت عدمه و تأخير تبيعا (الناسع والثلاثون) العدول عن صيغة المصيغة الاستقبال نحو فريفا كذتم وفريقا تقلون والاصل قناتم ( الاربعون ) تغير بنية السكلمة نحو طور سينين والأصل سنينا \* ( تنبيه ) . قال ابن الصائخ لايمتنع في توجيه الخروج عن الاصل في الايات المذكررة أمور أحرى مع وجه المنساسبة فان الق آن العظيم كما جا. في الأثر لانقضي عجائبه

وقلت لساقها اجرها فل اكد لياً بى أمير المؤمنين و أشر ما فجرزها عنى عقارا ترى المالشرفالاعلى شعاعا 1:140 اذاعب فيما شارب القوم يقبل في داج من الليل قال فقلت له يا أبا على هذه مقالني فقال أتظن أنه يروى لك مەنى وأناحى فتامل هذا الاخذ وهذا الوضعوهذاالاتباع أما الخليع فقدراى الآبداع في المعنى فاما العبارات فأنها ايست على ماظنه لان توله يكرع ليس بصحبح وفيه احالة لان النمر لايصح تصوراان يكرع فی نجم وأما قول تی نواس اذا عب فسا فكلمة قد قصد فيها المتانة وكان سبيله أن مختار سواه من ألفاظ الشراب ولو فعل ذلك كان أملح وقوله شارب

القوم فيه ضرب من

الذكلب الذي لابدله

منه ارمن مثله لاقامة الوزنءثم قوله خلته يقبل فى دج من الليل كوكبا تشببه بحالة واحدة من أحواله وهي أن يشرب حيثلا ضوء هناك وانما يتماوله ليلا فايس بتشبيه مستوفی علی ما فیه من الوقوع والملاحة وقد قال ابن الرومي منَّا هو أوقع منه وأملح وأبدع ومهفهف تمت محاسنه حتى تجاوز منية النفس تصبوالكئوس إلىمراشفه وتمن في بد. إلى الحبس أبصرته والكأس بينفم منه وبين أنامل خمس وكائها وكأن شاديها قريقبل عارض الشمس ولاشك في أن تشبيه ابن الرومى أحسن وأعجب إلا أنه تمكن من إيراده فى بيتين وهمامع سبتهما إب الممنى أتيابه فى بيت واحد وانما أردت بهذا انأعرفكَّأن هذه الآمور متقادبة يقسع فيها التنبافس والنمارض والاطاع متعلقة بهبا والهمم تسموا اليها وهي ألف طباعنا وطوع مدارك، ا ومجانس

( فصل ) قال ابن أني الاصبح لانخرج فراصل القرآن عن أحد أربعة أشياء النمكين والتصدير والتوشيح والايغال فاغكين ويسمى ألملاف القافية أن يمدالنا ترالفرينة أوالشاعر للقافية تمويدا تأتى بهالقافيه أرالقرينة متمكنة فيمكانها مستقرة في قرارها مطمئنة في مواضعها غير نافرة ولا قلفة متعلقا معناها بمنى السكلام كاء تعلقا ناها مجيث لو طرحت لاختل المهنى واضطرب الفهم وبحيث لو سكت عنها كم له السامع بطبعه ومن أمثلةذلك ياشميب أصلوانك تأمركأن نترك الآية فانه لما تقدم في الآية ذكر العبادة وتلاه ذكر التصرف في الاموال فنضى ذلك ذكر الحلم والرشد على الترتيب لان الحلم بناسب المبادات والرشديناسب الأموال وقوله أولم مدلهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فىمساكنهمانڧذلك لآيات أفلايسممون أولم بروا أنا نسوق الماء إلى قوله أفلا تبصرون فأتى في الآية الاولى بهديهم وختهما بيسمعون لان الموعظة فهامسموعة وهىأخبار القرون وفى الثانية بيرواوختمها ليبضرون لانهامر تيةوةوله لاتدركه لابصاروهو يدرك الابصار وهواللطيف الخبير فان اللطيف يناسب مالايدرك البصر والخبير يناسب مايدركه وقوله ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين إلى قوله فتبارك الله أحسن الخالقين فان في هذه الفاصلة التمكين التام المناسب لما قبلها وقد بادر بعض الصحابه حين نزلأول الآية إلى خنمها بها قبل أن يسمع آخرها فأخرج ابن أبي حائم من طريق الشمي عن زمد بن ثابت قال أملى على رسول الله بِاللَّهِ هَذَهُ الآية و لفد خلفنا الانسان من سلالة من طين إلى قوله خلمًا آخر قال معاذ بن جبل قبارك الله أحسن الخدالمين فضحك رسول الله ﷺ فقال له معاذ ممضحکت بارسول الله قال بها ختمت وحکی ان عرابیا سمم قار تا يقرأ فان ذللمَ من بعد ما جاءتكم البينات فأعلموا أن الله غنور رحيم ولم بكن يقرأ القرآن فقالى انكان هذا كلام الله فلا يقولكذا الحكيم لا يذكر الففران عند الزال لانه اغراء عليه (تنبيرات) الاول قد تجتمع فواصل فيموضعواحدو يخالف ببنها كأوائل النحل فانه تعالى بدأ بذكر الأملاك فقال خلق السموات والارض بالحق ثم ذكر خلق الانسان من نطفه ثم خلق الانعام ثم عجا ثب النبات فقال هو الذي أنزل من السهاء ما . لـ كم منه شراب رمنه شجر فيه تسيمون بنبت لـ كم به الزرع والزبتون والنخيل والاعناب ومنكل الثمراتان فذلك لآية لفوم يتفكرون فجمل مقطع هذه الآية التفكر فانه استدلال محدوث الانواع المختلفةمن النبات على وجود الاله القادر المختار ولماكان هنا مظة سؤال وهوأنه لمبحوزان يكون المؤثر فيهطبا تعللهصول وحركات الشمس والقمر وكان الدليل لايتم الا بالجواب عنهذا السؤالكان مجال النفكر والنظر والتأمل باقيا فاجاب تعالى عنه من وجهين أحدهما أن تغيرات العالم السفلي مر وطة بأحوال حركات الافلاك فتلك الحركات كيف حصلت فانكان حصولها بسبب أفلاك أخرى لزم التسلسل وانكان من الحالق الحسكم فذك افرار بوجود الاله تمالى مذاهو المراد بقوله وسخراكم الليلوالنه الوالشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات الهوم بعلمةون فجمل مقطع هذه الآية العقل وكأنه قيل ان كنت عاقلا فاعلم أن التسلسل باطل فوجب انتهاء الحركات إلى-ركة يكون موجدها غير متحرك وهو الالهالقادرالمخنارواك فيأن نسبة الكوكب والطبائع إلى جميعاً جزاء لورقة الواحدة والحبة الواحدة واحدة ثم انانرى الورقة الواحدة منالورد أحدوجهيها فرغابة الحرة والاخرفرغا بةالسوادفلوكان المؤثر موجبا بالذات لامتنع حصول مذا التماوت في الانار فعلمناان الرُرْ وقادر يختار وهذا هو المرادمن قو له (وماذراً لكم في الأرض يختلفا ألوا لهان في ذلك لا ية لفوم يذكرون ) كانه قيل أذكر ما ترسخ في عذلك أن الواجب بالذات والطبع لايخ لمف تأثير مفاذا نظرت حصول هذا الاختلاف علمت أن المؤثر ليس هوالطبائع بل الفاعل

لكلامنا وإعجاب قرم مجراهوا يثار أقرام لشص البحترى على أني تمام وعبدالصمدوين الرومي وتقديم قومكل هؤلاء أو بمضهم عليه وذهاب قوم عن النفرقة ليس بأمر يضربنا ولاسبب يعترض على أفهامنا وتحن نعمد إلى يعض قصائد البحترى فنسكلم عليما كما تـكلمنا على قصيدة امرىء القيس ايزداد الناظر في كتابنا بصيرة ويستخلص من سر المعرفة سريرة ويعلم كيف تكون الموازنة وكيف تقع المشابهة والمقاربة ونجمل تلك الفصيدة التي نذكرها أجسود شعره سمعت الصاحب اسماعيل بن عباد يقول سمعت أما الفضل بن الحميد يقول سمعت أيا مسلم الرستمي يقول سممت البحترى يذكر أن أجود شمر قاله رأهلا بذلهم الخيال المقبل ) قال وسممت أبا الفضل بن العميد يقول أجود شعره هو قوله فی

المخار فلهذا جعل مقطع الآية النذكر ومن ذلك أوله تعالى قل تعالوا أتلي ماحرم وبكم عليكم الآيات فان الأولى ختمت بقوله لعلكم تعقلون والثانية بتموله لعلكم تذكرون والثالثة بقوله لعلمكم تنقون لآن الوصايا التي في الآية الأولى إنما يحتمل على تركما عدم العقل الغالب على الهوى لأن الإشراك بالله لعدم استكمال العقل الدال على توحيده وعظمته وكذلك عقوق الوالدين لا يقتضيه العقل لسبق إحسانهما إلى الولد كل طربق وكذلك قتل الأولاد بالوأد من الاملاق مع وجود الرازق الحيي الكريم وكذاك إنيان الفواحش لايقتضيه عقل وكذا قتل النفس لغيظ أوغضب فيالفا تلفسن بعد ذلك يعقلون وأما الثانية فتعلقها بالحقوق المالية والقولية فان من علم أن له ايتاما يخلفهم من بعده لايادِق به أن يعامل أيتام غيره إلا بما يجبأن يعامل به أينامه ومن يكيل أو يزن أو يشهد لغيره لو كانذلك الامر له لم بحبأن بكون فيه خيانة ولا محسن وكذامن وعدلو وعدلم يحبأن يخلف ومن أحب ذلك عامل الناس به ليماملوه بمثله نترك المكانما بكون لغفلة عن تدبرذلك و تأمله المذلك ناسب الحنم بقوله املكم نذكرون وأما الثالثة فلان ترك انباع شرائع الله الدينية مؤد إلى غضبه وإلى عقابه فحسن لملكم تتقون أي عقاب الله بسببه ومنذلك قوله في الأنمام أيضاوهو الذي جعل لـ كم النجوم الآيات فانه ختم الاولى بقوله لقوم يعلمون والثانية بقوله لقوم يفقهون والثالثة بقوله لقوم يؤمنون وذلك لأن حساب النجوم والاهتداء بها يختص بالملداء بذلك فناسب ختمه بيعلمون وإنشاء الخلانق من نفس واحدة و نقلهم من صلب إلى رحم ثم إلى الدنيا ثم إلى حياة وموت والنظر في ذلك والفكر فيه أدق فناسب ختمه بيفقهون لأنالفقه فهم الأشياء الدقيقةولماذكر ماأنعم بهعلى عباده من سعة الارزاق والافوات والثمار وأنواع ذلك ناسبختمه بالايمان الداعىو إلى شكره تعالى على نعمه ومن ذلك قوله تمالى وماهو بقول شاعر قليلا ما نؤمنون ولابقول كاهن قليلاما نذكرون حيث ختم الأولى بتؤمنون والثانية بتذكرون ووجهه أنخالهةالقرآن لنظمالشمرظاهرة واضحة لاتخني على أحد فقول من قال شعر كمفروعنادمحض فباسبختمه بقوله لليلاما نؤمنون وأما مخالفته لنظمالكهان وألفاظ السجع فيحتاج إلى تذكر وتدبرلان كلامنهما نثرفليست مخالفته لدفي وصوحها لكل أحدكم خالفته الشمر و إنما تظهر بندير مافي الفرآن من الفصاحة والبلاغة والبدائع والمعاني الانيقة فحسن ختمه بقوله قليلا ما تذكرون ومن بديع هذا النوع اختلاف الفاصلتين في موضعين والحدث عنه واحد انكتة لطيفة كغوله تعالى في سورة لم راهم (و إن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الانسان لظلوم كفار) ثم قال في سورة (النحل و ان تعدى انعمة الله لا تحصوها إن الله الفقور و حم) قال ابن المنيركانه يقول إذاحصلت النعم الكثيرة فأنت آحذها وأنامعطيم الحصل لك عند أخذها وصفان كونه ظلوما وكونك كفارا يعني لعدم وفائك بشكرها ولىعنداعطاتهاوصفانوهما إوغفوروحمأقابل ظللك بغفراني وكفرك برحمي فلاأقال تقصيرك إلابالتو فيرولا أجاري جفاك إلابالوفاء وقال غيره إنما خصسورة ابراهم بوصف المنعم عليه وسورة النحل وصف المنعم لأنه فيسورة ابراهم مساق وصف الانسان وفي سُورة النحل في مساق صفات الله واثبات الوهيتة و نظير أقوله تعالى في سُورة الجاثية (من عمل صَالحًا فلنفسه و من أساء فعليها ثم إلى ربح ترجعون) وفي فصلت ختم بقوله ومار بك ظلام للعبيدو نكتة ذلك أنقبل لآية الأولى قلالذين آمنوا يغفرو اللذين لايرجون أيام الله ليجزى قوما بماكانوا يكسبون فناسب الختام بفاصلة البعث لأن قبله وصفهم بانكاره وأما الثانية فالحتام بما فيها مناسب لانه لايضيع عملاصالحاولا يزيدعلى من عمل سيدًا وقال في سورة النساء (إن الله لا يففر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاءو من يشرك الله فقدا فترى اثماء ظما) ثم أعادها وختم بقوله ومن يشرك بالله فقد

ضل ضلالا بعيدا و نكته ذلك أن الاولى نزلت فىاليهودوهم لذين العرواعلى الله ما ليس فى كتا به والثانية نزلت في المشركين ولاكتاب لهم وضلالهم أشدو نظير وقوله في المائدة و مزلم بحكم بما أنزل الله فأو ائبك هم الـكافرون ثم أعادها فقال فأو لئك هم الظالمون ثم قال في الثالثة فأر لئك هم الفاسقون و نكتته أن الاولى نزلت في أحكام المسلمين والثا نية في اليه ردو الثالث في النصاري و قيل الأولى فيمن جحد ما أنزل الله والثانية فيمن خالف مع علمه ولم شكرة والثالثة فيمن خالفه جاهلاو قيل السكافر والظالم والفاسق كلها بممنى واحدوهوالكمفرءبرعنه بآلفاظ مختلفة لزبادةالفائدة واجتناب صورةالنكرار وعكس هذا اتفاق الفاصلتين والمحدث عنه مختلف كـقوله في سورة النور يا أبها الذين آمنسوا ايستأذكم الذين ملكت أيمانكم ألى قوله كذلك يبين الله لكم لايات والله علم حكميم ثم قال وإذا بالغ الأطفال منكم الحلم فليستأ نفواكما اسنآذن الذين من قبلهم كذاك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم (الننبيه الثانى) من مشكلات الفواصل قوله تعالى ان تعذبهم فاسهم عبادك وإن تففر لهم فالك أنت العزيز الحكيم الي قوله وان تففر لهم يقتضىأن تكون الماصلة الغفو والرحيم وكذا لقلت عن مصحف أنى وبها قرأ أبن شنبوذ وذكر في حكمته أنه لايففر باناستحقالعذابإلامن ايسفوقه أحد يرد عليه حكمه فهو المزيز أى الغالب الحكيم هوالذى يضع الثى مفحله وقد يخفى وجه الحكمه على ومض الضمفاء في بعض الأفعال فيتوهم أنه خارج عنها و ليس كذلك فكان في الوصف بالحكيم احتراس حسن أى وان تغفر اهم معاستحقاقهم العذاب فلامهترض عليك لأحدفى ذلك والحـكمة فها فعلته و نظير ذلك قوله في سورةالنو بةأو لئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيمو في سورة المتحنة وَّاغْهُر لِنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْمُرْيِرُ الْحَكِيمُ وَفَي غَافَرَ رَبِّنَا وَأَدْخَلُهُم جِنَاتُ عَدَنَ إِلَى قُولُهُ إِلَى أَنْتَ الدوية الحكيم فالنورولو لافضل الله عليكم ورحمته وأن الله نواب حكيم إن بادى الرأى يقضي نواب رحيم لأن الرحمة مناسبة للنوبه لسكن عبر به إشارة إلى فاتسة مشروعية اللمان وحكمته وهى السترعن هذه الفاحشة العظيمةومنخفي ذلك أيضا قوله في سورةالبقرةهوالذيخلق لكممافى الأرض جميعا ثم استوى إلى السهاء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليموفي آل عران (تلمان تخفوا ما في صدوركم أو تبدره يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في الأرض والله على كل شيء قدير) فإن المتبادر إلى الذهن في آية البقرة الختم بالقدرة وفي آية آل عمر ان الحتم بالدلم رالجواب نآية البقرة لما تضمنت الإخبار عن خلق الأرض وما فيها على حسب حاجاتًا هلها ومنا فعهم ومصالحهم وخلق الدمر اتخلقا مستويا محكما منغير تفاوتوالخااق علىالوصف المذكور يجبان يكون عالما بما فعلدكليا رجز ثيا بجملاو مفصلا ناسب ختمها بصفة العلروآية آلعمران لماكانت فسياق الوعيد على موالاه الكفاروكان التعبير بالعلم فيهاكناية عن المجازاة بالمقاب والثواب ناسبختمها بصفةالفدرةومنذاك قوله وانمرشىء إلا يسبح مجمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انهكان حلياغنورافالختم بالحلم والمغفرةعقب تساسيح الاشياء غير ظاهر في بادىء الرأى وذكر في حكمته أنه لما كانت الاشيا. كلها تسبح ولاعصيان في حقها وأنتم تعصون ختم بهمراعاة للمقدرفىالآيةوهوالعصيانكاجا فالحديث لولابهائم وتعوشيوخركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صباو لرصوصاو قيلالنقدير-لمياعن تفر طالمسبحين غفورا لذنوجهم وقبيل حلما عن المخ طبين الذين لا يفقهون القدبيح باهما الهمالنظرفى لآيات والعبر ليعرفوا حقه بالتأمل فيما أودع محلوقاته بما يوجب تغريبه ( الثنبيه الثالث ) في الفواصل مالا نظير له في الفرآن كـقوله عقب الآمر بالغضفيسورةالنورإن الله خبيريما يصنهونوقولهعقب الآمربالدعاء والاستجابة لعلهم يرشدون وقيل فيه تعريض لميلة القدرحيث ذكرعقب ذكرومضان أى لعلهم

الشيب زجر له لو كان ينزجر قال وسئلت عن ذلك فقلت البحـــ ترى أعرف بشعر نفسه من غيره فنحن الآن نقول في مثل هذا قوله أهلا بذا حَمَا الخيال المقبل المقب

یفمل برق سری فی بھان و جرۃ فاھندت

فعل الذي نهواه أو لم

بسناه اعناق الركاب الصلل الصلل

البیت الآول فی قبوله ذاریم الخیال نقل روح و تطویل وحشو وغیره اصاح له و أخف منه قول الصنو وی

أهلا بذك لروره وزور شمس بدت في فلك الدور وعذوبة الشعر تذهب بزيادة حرف أو نقصان حرف فيصير إلى الكرازة وتعرد إمسلاحته بذلك وبراعته تكلفا وسلاسته الوبا وتعقدا فهذا فصيل وفيه شيء آخر وهو أن هذا الخطاب إنما يستقيم مهما خوطب به الخيال

حال اقباله فأما ان محكى الحال الني كانت وسلفت على هذه العيادة ففيه عهدة وفي تركيب الكلام عن هذا المني عقدة هذه لبراعته وحذفه في هذه الصنعة يعلق نحو هذا الكلام ولاينظر في عواقبه لان ملاحة قوله تعطىءلى عيونالناظرين فيه نحو هذه الأمور ثم قوله فعلى الذى نهواءأو لم يفعل ليست بكلمة رشيقةو لالفظة ظريفة وإن كانت كِـاثر الكلام فأما بيته الثانى فهو عظــــبمالموقع فی البهجة وبديع المأخذ حسن الرواءا نبق المنظر رالمسمع يملأ القلب والفهم ويفرح الحاطر وترى بشاشته في المروق وكان البحترى يسمى نحوهذه الابيات عروق الذهب وفى نحره مأيدل على براعته في الصناعة وحذته فى البلاغة ومع هذا كله فيه ما نشرحه من الخلل مع الديباجة الحسنة والرونق الملبح وذلك أنه جمل الحيال

كالبرق لاشرافه

رشدون إلى معرقها وأما التصدير قهو أن تكون المنالفظة بمينها تقدمت في أول الآية وأتسمى أيضا ودالمجز على الصدروقال بن الممتزهو الانة أقسام الأول توافق آخر الفاصلة وآخر كلمة في الصدر نحو أزله بعلمه والملائكة يشهدون وكني بالتشهيد اوالثاني أن يوافق أول كلمة منه نحو وهب لنا من لدك وحمة إنك أنت الوهاب قال إنى لعملكم من القالين الثالث أن يوافق بعض كلما ته نحو (ولقد استهزى ولا خرة أكر درجات وواكر تفضيلا قال في وسي وبلكم لا تفتر واعلى الله كذا بالى توله وقد خاب من افترى فنلت استغفروا وبكم انه كان غفارا) وأما التوشيح فهو أن يكون في أول الكلام ما يسنلزم الفاقية والفرق بينه وبين التصدير أن هذا دلالته معنوية وداك الفظية كةوله تعالى إن الله اصطنى الفاقية والفرق بينه وبين التصدير أن هذا دلالته معنوية وداك الفظية كةوله تعالى إن الله اصطنى ولكن بالمعنى لا نده الورة منفط الين الله المعنى لا نده المورة منفط الي أن بالمعنى المناه المناه النبار عن المناه و المناه و المناه المناه و المناه و المناه الوشال و المناه ا

(قصل) و قسم البديعيون السجع و مثله الفواصل إلى أقسام مطرف و متواذى و مرصع و متواذن و متائل فالمطرف أن يختلف الفاصلتان في الوزن و تتفقا في حروف السجع نحو (ما لكم لا ترجون الله وقار او تدخل كما كما الحرارا) و المتواذى أن يتفقا و زناو تقفية و لم يكن ما في الأولى مقا بلا لما في الثانية في الوزن و الثقفية نحو قيها سروم رقوعة و اكواب موضوعة و المتواذنان بتفقا في الوزن دون التقفية نحو و نمار ق مصفو فه و زرابى مبثر ثه و المرصع ان يتفقا و زناو تقفية و يكون ما في الأولى مقا بلا لما في الثانية كوران الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم ان الابراد الى نعيم و ان الفجاد الى جحبم) و المتماثل ان يتساويا في الوزن دون النقفية و تكون افراد الآولى مقا بلا لما في المرصع كالمنواذن بالنسبة إلى المرصع كالمنواذن بالنسبة إلى المرصع كالمنواذن يتوزنان وكذا المستبين و المستقيم و اختلفا في الحرف الآخير

. (فصل) . بق نوعان بديميان متعلقان بالفواصل احدهما التشريع وسماه ابن أبي الاصبع الترام واصله أن بني الشاعر بيته على وزنين من أوزان العروض فاذا أسغط منها جزأو أجزئين صار الباق بيتا من وزن آخرتم زعم قوم اختصاصه به وقال آخرون بل يكون في النثر بان يكون مبنيا على سجعتين لو اقتصر على الأولى منهما كان المكلام ناما مفيد اوان ألحقت به السجمة الثانية كان في اللهم والافادة على حاله مع زيادة معنى مازاد من الملفظ قال ابن أبي الاصبع وقد جاء من هذا الباب معظم سورة الرحمن فارآيا نها لو اقتصر فيها على أولى الفاصلة بن دون فبأى آلاء وبها سكذ بان لكن تاما مفيد او قد كل بالثانية فأفاد معنى زائدا من النقرير والتوبيخ لمت التمثيل غير مطابق والأولى أن يمثل بالآيات التي في البانها ما يصح أن يكون فاصلة كقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وان الله قد المحلوا أن الله على كل شيء قدير وان الله قد المحلوا أن الله على كل شيء قدير وان الله قد المحلوا أن الله على كل شيء قدير وان الشرح وفا وحرف فاما اليتم في الشعر أو النشر حرفا وحرفين فصاعدا قبل الروى بشرط عدم السكلفة مثال التزام حرف فاما اليتيم فلا نقير وأما السائل فلانفر التزم الهاء قبل الراء ومثله لم ذبرح الك صدرك الايات الترام فيها الراء فلا نقير وأما السائل فلانفر الترام الهاء قبل الراء ومثله لم ذبرح الك صدرك الايات الترام فيها الراء

فی مسراه کما یقال آنه يسرى كنسيم الصبا فيطيب مامر به كذلك يضيء مامر حولهوينور الصنعة الا ان ذكره بطن وجرة حشو وفي ذكره خلل لان النور القلمل بؤثر في بطون الأرض وما اطمأن منها مخدلاف ما و ثر في غيرها فلم يكن من سبيله أن يربط ذلك بيطن وجرة وتحديده المكان على الحشو أحمـــد من تحديد امرىء القيس من ذكر سقط اللوى بين الدخول فحرمل فتوضح فالمقراة لم يقشع بذكرحد حتى حده بأرَبع حدود كأنه بربد بيم المنزل فيخشى إن أخل بحد أن يكون بيمه فاسدا أو شرطمه باطلا فهذا باب ثم انمسا يذكر الخيال بخفاء الآثر ودقة المطلب ولطف المسلك وحسذا الذي ذكر يضاد هــذا الوجه ويخالفما يوضع عليه أمسل الباب ولا يجوز أن يقدر مقدر أن البحترى قطع الكلام الأول وابتـــدأ بذكر

قبل الكاف فلا أفسم بالحنس الجواز الكنس التزم فيها النون المشددةقبلالشين والليلوماوسق والقمر إذا اتسق ومثال التزام حرفين والطور وكتاب مسطورماأنت بنعمة ربك بمجنون وانلك لاجراغير بمنون لِمفت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق ومثال\النزام ثلاثةأحرفنذكروا فاذاهم مبصرون واخوانهم بمدونهم فالغي ثم لايقصرون ( تنبيهات الأول ) قال أهل البديع أحسن السجع ونحوه ماتساوت قرائنه نحو فى سدرمخضو دوطلح منضو دوظل بمدو دويليه ماطالت قرينته النَّانيَّةَ نحو والنجم إذا هوى ماضل صاحبكم وماغوى أوَّالثا لله نجوخذو،فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة الآية وقال ابن الاثير الاحسن في الثا نية المساواةو الافاطول قليلاو في الثا لثه أن تـكون اطول وقال الخفاجي لا يجوز أن تـكونالثا نيةانصرمنالأولى (الثاني) قالواأحسنالسجعما كان تصيرا لدلالنه على قوَّة المنشىء وأقله كلمتان تحويا أيها المدُّر قم فانذر الآيات والمرسلات عرفا الآيات والذارياتذورا الآياتوالعاديات ضبحاالآيأت والطويلماز ادعن ألعشر كغالب الآيات ومابينهما متوسط كآيات سورة القمر ( الثا اث ) قال الزنخشري في كشافه القـديم لانحسن المحافظة عـلى الفواصل لجردها الامع لقاء المعانى على سردها على المنهج الذى يقتضيه حسن النظم والتـآمه فاما أن يهمل الممانى ويهتم بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه إلا مؤداه فليس من قبيل البلاغة و بنى عـلى ذلك ان التقديم فى و بالآخرة هم بوقنون ليس لمجرد الفاصلة بــل لرعاية الاختصاص (الرابع) مبنىالفواصل على الوقف ولهذا ساغ مقابلة المرفوع بالمجرور وبالعكس كـقولدانا خلقناهم منطين لازب من قوله عذاب واصب رشهاب ثاقب وقوله بماء منهمر معقوله قد قدروسحر مستمر وقوله ومالهم من دو نه من و ال مع قوله و ينشى السحاب الثقال ( الخامس ) كثر في القرآن ختم الفو اصل بحروف المد واللين والحاق النون وحكمته وجود النمكن من النطريب.فذلك كماقال سيبويه أنهم إذا نرنموا يلحقونالالفوالياءوالنونلانهم أرادوامدالصوتويتركونذلك اذا لمبترنمواوجاءفى القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع ( السادس ) حروف الفواصل اما متماثلة واما متقاربة فالاولى مثل والطور وكتاب مسطور فى رقمنشوروالبيتالمعموروالثانىمثلالرحمنالرحهمالك يوم الدين ق والقرآن المجيد بل عجبوا ان جا.هم منذر منهم فقال الكافرون هذاشي.عجيبـقال الإمام فحر الدين وغيره فواصل القرآن لانخرج عن هذينالقسمين بل تنحصر فى المتماثلة و المنقاربة قال وبهذا يترجع مذهب الشافعي على مذهب أبي جنيفة في عدالفاتحةسبع آيات من البسملة وجعل صراط الذين إلى آخرها آيةفان من جمل آخر الآية السادسة أنعمت عليهم مردود بأنه لايشا به فواصل سائر آيات السورة لابالما الةولا بالمقار بةورعا يه التشابه فى الفواصل لازمة (السابع) كثر في الفواصل التضمين والابطاء لانهما ليسا بعيبين فالنثروان كان معيبين فىالنظم لتضمين إن يكون ما بعد الفاصلة متعلفا بهاكقوله تعالى وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليلوالابطاء تكروالفاصلة بلفظه كقوله تعالى فى الاسراء هلكنت الا بشرا رسولا وختم بذلك الآيتين بمدها

. (النوعالستون) . فى فواتح السور أفردها بالتأليف ابن ابى الاصبع فى كتاب سماه الحواطر السوانح فى أسرارالفواتح وأنا ألخص هناماذ كره معزوائد من غيره . اعلمان الله تعالى افتتح سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام لا يخرج شىء من السور عنها الأول الثناء عليه تعالى والثناء قسمان اثبات لصفات المدح و نفى و تنزيه من صفات النقص فالاول التحميد فى خمس سورو تبارك في سورتين والثانى التسبيح كلمة اسبأثر الله بها فبدأ بالمصدر فى بنى اسرائيل لانه الاصل ثم بالماضى فى الحديد والحشر لانه اسبق الزما نين ثم بالمضارع فى الجديد والحشر لانه اسبق الزما نين ثم بالمضارع فى الجديد

رق لمع من ناحية حبيبه من جهة بطن وجرة لان مـــذا الفطع ان كان فعله كان خارجاً به عن النظم المحمود ولم يكن مبدعاً ثم كان لا تكون فيه فائدة لأن كل وق الاهتداء به في الظالام وكان لا يكون بمسا نظمه مفيدا ولا متقدما وهو على ما كان من مقصده فهو ذرامظ محمرد ومعني مستحب غير مقصود وبعلم بمثــــله أنه طلب العبارات وتعليق الفول بالاشارات وهـذا من الشعر الجنس الذي محلو لفظـــه و تقل فوائده كقول القائل

ولما قضينا من متى كل حاجة

ومسح بارکان من هو ماسم

وشدت على حدب المهارى رحالنـا

ولا ينظر الفادى الذي هو رائح

أخذنا بأطراف الاحاديث بيننا

وسالت بأعنان المطى الاباطح

والنفاين ثم بالأمر فيالاعلى استميمانا لهذه الكلمة من جميع جهاتها الثاني حروف التهجي في تسبع وعشرين سورة وقد مضى الكلام عليها مستوعبا في نوع المتشابه ويأتى الالمام بمناسبتها في نوع المناسبات الثالثالثاء فيعشر سور خمس بنداء الرسول صلى الله عليسه وسلم الاحزاب والطلاق والنحريم والمزمل والمدثر وخمس بنداء الامةالنساء والمائدة والحج والحجرات والمتحنةالرابع الجل الحنبرية نحو يسألونك عن الأنفال براءة منالله ألى أمر الله أفترب للناس حسابهم قد أفلح المؤمنونسورة أنزلناها تنزبلاالكمنابالذين كنفروا انافتحناافتر سالساعةالرحن قدسمع الله الحافة سألسائل اناارسلنا نوحا لاأقسم في موضمين عبس انا أنولناه لم كن الفارعة الهاكم اناأ عطيناك تلك ثلاث وعشرونسورة الحامسالقسم فخمس عشرةسورة سورةأنسم فيها بالملائكة وهي والصافات وسورتان بالافلاك والبروج والطارق وستسور بلوازمها فالنجمة سم الثربا والفجر بمبدأ النهار والشمس بآيةالنهارو الليل بشطرالزمان والضحى بشطرالهاروالعصربالشطر الآخرأو بجملة لزمان وسورتان بالهواءالذىهو أحدالعناصروالذراياتوالمرسلاتوسورة بالتربةإلىهيمنها أيضاوهي الطور وسورة بالنبات وهىوالنينوسورة بالحيوان الناطق وهى والناذعا عوسورة بالبهم وهى والعاديات السادس الشرط فىسبع سور الواقعة والمنافقون والتكوير والانعطار والانشقاق والزلزلة والنصرالسابع الامر فيستسور قل أوحىافرأفليا أيهاالكافرون قل هوالله أحدقل أعوذ المودتين الثامن الاستفهام فيست هل أتى عم يتساءلون هل أناك ألم فشرح ألمر أوأيت السلم الدعاء فى ثلاث ويل للمطففين ويل لسكل همزة تبت الماشر النعليل فى لثلاف قريش هكذا جمع أبو شامة قال وما ذكرناه في قسم الدعا بجوز أن يذكرمع الحبر وكذا النئاء كا، خبر الاسبح فانه يدخلفةسم الآءر وسبحان يحتمل الامر والخبر ثم نظم ذلك في بيتين فقال

أنى على نفســه سبحانه بثبو ت الحمد والسلب لما استفتح السورا والأمروالشرط والتعليلوالقسم الد عا حروف النهجى استفهم الخبرا

( وقال ) أمل البيان من البلاغة حسن الابتداء وهو أن يتا نق في أول الكلام لا أه أولما يقرع السمع فإن كان البيان من البلاغة حسن الابتداء وهو أن يتا نق في أول الكلام لا أولما يقرع في السمع فإن كان الباق في المحلساء والمسهو أحسنه فإلى بيكار أصحه معنى وأوضحه في أول في المنه في المناه قيد والنقد بموالتا خير الملبس أو الذي لا يناسب قولا وقد أتت جميع فوائح السور على أحسن الوجوه وأبغها و أكم اكالتحميدات وحروف المجاه والنداء وغير ذلك ومن الابتداء الحسن نوع أخص منه يسمى براعة الاستهلال وهو أن يشتمل أول الكلام على ما يناسب الحال المتكلم في هو ويشير إلى ماسيق الكلام لاجله والعلم الآسنى في سورة الماتحة التي هي مطلع القرآن فأنها مشتملة على جميع مقاصده كافال البيتي وشمب الايمان أخبر فا أبو القاسم بن حبيب انباً فاأبا محد بن المناه والربعة كتب أودع علوم الذي أد بعة منها التوراة والانجيل والزبور والفرقان ثم أودع علوم القرآن المفصل ثم أودع علوم المفصل الوراة والانجيل والزبور والفرقان ثم أودع علوم القرآن المفصل ثم أودع علوم المفصل أول المدادة على معرفة الله تعالى وصفا نه التي احتوى عليها القرآن وقامت بها، لاديان أربعة علم الأصول يمدارة على معرفة الله تعالى وصفا نه واليه الاشارة برب العالمين الرحم والمرفق النبوات واليه الاشارة بالذين أنهمت عليهم وممرفة الماد واليه الاشارة بوالذين أنهمت عليهم والمرفق النفس واليه الاشارة بالذين أنهمت عليهم ومعرفة الماد واليه الاشارة والمال والدين و علم الدين و علم النفس

على الآداب الشرعية والانقيادلوب البرية واليه الاشاره بايك نستهين اهدناالصراط المستقم وعلم القصص وهو الاطلاع على أخبار الامم السالفة والقرون الماضية ليعلم المطلع على ذلك سعادة من اطاع الله وشقاوة من عصاه واليه الاشارة بقوله صراط الذين أنعمت علم مغير المغضوب علم مولا الضالين فنبه فى الفاتحة على جميع مقاصد القرآن وهذا هو الغاية فى براعة الاستهلال معما اشتملت عليه من الالعاظ الحسنة والموافقة وأنواع الملاغة وكذلك أول سور القرأة وأفانها مشتملة على نظير ما اشتملت عليه الفاتحة من براعة الاستهلال لكونها أول ما أنزل فان فيها الامر بالقراءة والبداءة فها ماسم الله وفيه الاشارة إلى أصول الدين وفيها ما يتعلق الاخبار من قوله علم الانسان مشفة ذات وصفة فعل وفي هذه الاشارة إلى أصول الدين وفيها ما يتعلق الاخبار من قوله علم الانسان مقاصد وجيزة في أوله ما مقاصده بعبارة وجيزة في أوله

\* (النوع الحادي والستون) \* فيخواتم السورهي أيضامثل الفواتح في الحسن لانها آخر ما يقرع الاسماع فلهذا جا.ت متضمنة للمعانى البديعة مع يذان السامع انهاء الكلام حتى لا يدقى معه للنفوس تشرق إلى مايذكر بعد لآنها بينأدعية وصايا فرائض وتحميد وتهليل ومواخظ ووعد ووعيد إلى غيرذلك كتفصيل جملة المطلوب في المه الفاتحة إذ المطلوب الأعلى الايمان لمحموظ من المعاصى المسببة لغضب اللهوالضلال ففصل جملةذلك بقوله الذبن أذممت عليهم والمرادالمؤمنون ولذلك أطلق الانعام ولم يقيده ليتناول كل انعام لآن من أنعم لله عليه بنعمة الايمان فقد أنعم الله عليه بكل نعمة لأنها مستتبمة لجميعالنعم ثموصفهم قوله غيرالمفضوبعامهم ولاالصالين بعنيأ نهمجموابين النعم المطلقة وهي ممة آلايمان وبين السلامة منغضب الله تعالى والضلال المسببين عن معاصيه وتعدى حدوده وكالدعاء الذي اشتملت عليه الآينان منآحر سورةالبقرة وكالوصابا الي ختمت بها سورة آل عمران ياأيها المذين آمنوا اصبروا وصابروا الآية والفرائض النىختمت بهاسورة الدساءوحسن الختم بهالمافيها من أحكام الموت الذي هو أخر أمر كلحي ولابها آخرما نزل من الاحكام وكالنبجال والتمظيم الذي ختمت به المائدة وكالوعدو الوعيد الذي ختمت به الانعام وكالنحريض على العبادة بوصف حال الملائك الذي ختمت بهالاعراف وكالحض على الجهاد وصلة الارحام الذى ختميه الانفالوكوصفالرسول ومدحه والتهليل الذىختمت بهبراءةوتسليته عليهالصلاه والسلامالذي ختمه يونس ومثلها خاتمةهود ووصف القرآنومدحه ألذي ختمبه يوسفوالوعيد والرد علىمن كذب الرسول الذي بهختم الرعدو من أوضح ما آذن بالخسام خاتمة ابراهيم هذا بلاغ للماس الآية ومثلماخاتمة الاحقاف وكذا خاتمة الحجر بقوله واعبدربك حتى بأنيك اليقين وهو مفسر بالموت فالهاء في غاية البراعة وانظر إلى سورة الوارلة كيف بدئت باهو ال الفيامي وختمت بقوله فمن يعمل شمال ذرة خيرا يرمومن يعمل مثال ذرة شرا يرمو انظر إلى براعه آخرآيه نزلت وهي قوله وانقوا يوماتر جمون فيه إلى لله وما فيهامن الاشعار بالآخرية المسلزمة لوفاة وكذا آحرسورة نزلت وهي سورةالنصرفيها الاشعار بالوفاة كماأخرجالبخارى منطريق سعيدبن جبيرعن ابنعباس أنعمرسأ لهمءن قوله إذاجاء نصرانه والفنح فقالوا فنح المدائن والقصور قالما تقول يا ابن عباس قال أجل ضرب لمحمد نميت له نفسه (وأخرج) يضاعنه قال كانعمر يدخلني مع أشياخ بدر فكان بعضهم وجدفي نفسه فقال لم بدخل هذا معناولنا أبنهاء مثله نقال عمر إنه منقد علمتم ثم دعاهم ذات يوم فقال ما تقولون في قول الله إذاجاء نصرالله والفتح فقال بمضهم أمر ناأن نحمدالله و فستغفره إذاجاء نصر ناو فنح علينا وسكت بمضهم

هذه ألفاظ بميدة المطالع والمقاطح حالوة المجان والمواقع قليالة المعانى والفوائد فأما فتول البحترى بعد ذلك

من غادة منعت وتمنسع نيلهــا

فلو أنها بذلت لنا لم نبذل كالبدر غير عنبل والغصن غ.

رميل والددص غير مهيل فالببت الاول عـلى ما تكلف فيه من المطا بقة وتجشم الصنمة ألفاظه أوفر من مما نيه وكلما نه أكثر من فرائده وتعلم أن القصدوضع العبارات في مثــــله ولو قال هي منوعه مالمة كان ينوب عن تطویله و تیکیثیره الكلام وتهويله ثم هو معنی متداول مکرر علی كل لسارب وأما البيت الشانى فأنت تعمل أن النشببه بالبسدر والغصن والدعص أمر منقسول منداول ولافضيــلة في الشبيه بنحو ذلك رانما يبقى تشبيهه ثلاثة أشياء بثلاثه أشياء في البيت وهذا أيضا قريب لأن الماسني مكرر ويبق له

بعد ذلك شيءآخر وهو تعمله للنرصيع في البيت كله إلا أن هذه الاستثناآت فها "ضر ب من التكلف لأن التشبية بالغصن كاف فاذا زاد فقال كالفصن غمير مموج كان ذلك من بابالتكلف خللا وكان ذلك زبادة يستغنى عنها وكذلك قوله كالدعص غير مهمل لانه إذا أنهال خرج عن أن يكون مطلق التشبيه مصروفا اليه فلا يكون لنقبيده معنى وأما قوله ما الحسن عندك ياسماد

بمحسن فیما أنامولا الجال،بمجمل عدل المشوق وان من سیما الهوی

في حيث تجهوله لجاج المذل

قوله فی البیت الاول عندك حشو ولیس بواقع ولا بدیع وفیه كامة والمهنی الذی قصده آنت تعلم أنه متكرر علی اسان الشعراء وفیه شیء آخر لانه یذكر ان حسنها لم یحسن فی تهییج

\* ( النوع الثانى والستون ) \* في مناسبة الآياتوالسور أفرده بالنا ليفالعلامة أبوجعفر بن الزبير شيخ أبى حيان فى كتاب سماه البرهان فى مناسبة ترتيب سورالقرآن ومن أهل العصر الشيخ برهان الدين البقاعي في كتاب سماء نظم الدرر في تناسب الآي والسور وكتابي الذي صنفته في أسرار التنزيل كامل بذلك جامع لمناسبات السور والآيات مع ما تضمنه من بيان وجو والاعجاز وأساليب البلاغة وقد لخصت منه مناسبة السور خاصة فى جزء لطيف سميته تناسق الدرر فىتناسب السور وعلم المناسبة علم شريف قل اعتناء المفسرين به لدقته ونمن أكثرمنه الامام فحر الدين فقال فى تفسيره أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروا طوقال ابن العربي في سراج المريدين ارتباط آى القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متسقة المعانى منتظمة المبانى علم عظيم لم يتمرض له الاعالم واحد عمل فيهسورة البقرة ثم فتح الله لنا فيه فلما لم نجدله جملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنًا عليه وجعلناه بيننا ورددناه اليه وقال غيره أول من أظهر علم المناسبة الشهر أبو بكر النيسا بورى وكان غزير العلم في الشريعة و الأدبوكان يقول على الكرسي إذا قرىء عليه لم جملت هذه الآية إلى جنب هذه وما الحكمة في جعلهذه السورة إلىجنبهذهالسورة وكان يزرىعلى علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة وقال الشبخ عز الدين عبدالسلام المناسبة علم حسن اكن يشترطني حسن ارتباط الكلام ان يقع فيأمر متحد مرتبط أوله آخره فان وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برط ركيك يصاوءن مثله حسن الحديث فضلا عن أحسنه فان الفرآن نزل في نيف وعشرين سنةفيأحكام مختلفةشرعت لاسباب مختلفةوماكانكذلك لايتأتى ربط بعضه ببعض وقال الشيخ ولى الدين الملوىقدوهمن قال لايطلب الأىالسكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقة وقصل الحطاب أنها على حسبالوقائع تنزيلاو على حسب الحكمة ترتيباو تأصيلافالمصحف على وفق مافى اللوح المحفوظ مرتبة سورة كلها وآيا ته بالتوقيف كالزاجلة إلى بيت العزة ومن المعجز البين أسلوبه و نظمه الباهروالذي ينبغى فى كلآية الايبحث أول كل شيءعن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة ثم المستقلة ماوجه مناسبتها لما قبلهافني ذلكعلم جموهكذافي السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وماسيقتلهاهوقالالامامالرازى فيسودة البقرةومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علمأن القرآن كاأنه معجز بحسب فصاحة الماظه وشرف معانيه فهو أيضا بسبب ترتيبهو نظمآيا تهو لعل الذين قالو الإنه معجز بسبب أسلو به أرادو اذلك إلاأنى رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غيرمنتهين لهذه الاسرار و ليسالامر في هذا الباب إلا كما قيل والنجم تستصفر الإبصار صورته \* والذنب للطرف لا للنجم في الصفر

والمسبح المناسبة في اللغة المشاكلة والمقاربة ومرجعها في الآيات وتحوها إلى معنى وابط بينها عام أو خاص عقلي او حسى أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهنى كالسبب او المسبب والعلة و المعلول والنظيرين و الضدين و نحوه و فائدته جعل أجزاء الكلام هضها آخذا باعناق بعض في قية وى بذلك الارتباط و يصير التأليف حاله حال البناء لحكم المتلائم الاجزاء فنقول ذكر الآية بعد الآخرى إما أن يكون ظاهر الارتباط لتعلق السكلم بمضه ببعض و عدم بالآولي فو اضح وكذلك إذا كانت الثانية اللاولى على وجه الناكيد أو التفسير أو الاعتراض أو البدل و هذا القسم لا كلام فيه و إما أن لا يظهر

وجده وتهييم قلبه وضد هذا المعنى هو الذى يميل اليه أهل الهوى والحب وبيت كشاجم أسلم من هذا وأبعد من الحلل وهو قوله

بحياة حسنك احسني ومجق من

جمل الجمال عليك وقفا اجمل

وأما البيت الثانى فان قوله فيحيث حشأ بقوله فى روقع ذلك مستنكرا وحشيانا فرا عن طبعه جانیا فی رضعه نهو كرقعة من جلدة فىديراج حسن فهو يمحو حسنه وبآتی علی جاله ثم فی المهني شيء لأن لحاج المذل لايدل على هوى بجهول ولوكان مجهولا لم يهتدوا للعذل عليسه فعلم ان القصداستجلاب العبارات دون المعانى ثم لوسلم من هذا الحلل لم بدبعولاشيء يفوت قول الشمراء في العذل فان ذلك جملهم الدلول وقولهم المكرر وأماقوله

ماذا عليك من انظار

الارتباط بل يظهرأن كل جملة مستقلة عن الاخرى وانها خلاف النوع المبدو. به فأما أن تكون معطوفة على الاولى مجرف من حروف العطف المشركة في الحسكم ولافانكانت معطوفة فلا بدان يكون بينهما جهة جامعة على أسبق تةسيمه كقوله تعالى يعلم مايلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السهاء ومايعرج فيها وقرلهو يقبض وببسط واليه ترجعون للتضاد بين القبض والبسط والولوج والخروج والنزول والعروج وشبه النضاد بينااسهاء والارضويما الكلامفيه التضادذكر الرحمة بعدذكر العذاب والرغبة بعد الرهبة وقد جرت عادة القرآن اذا ذكراحكاما ذكر بعدها وعدا ووعيداليكون باعثاعلي العمل بماسبقتم يذكرآيات توحيدو نزيه ليعلمعظمالآمروالناهىو نأمل سورة البقرة والنساء والمائدة تجده كذلكوان لمتكن معطوفة فلامدمن دعامة نؤذن بانصال المكلام وهي قرائن معنوية نؤذن بالربط ولهأسبابأحدها التنظيرفان الحاق النظير بالنظير منشأن العقلاء كقوله كما أخرجك ربك من بينك بالحقعقب قوله أو لئك هم المؤمنون حقافا نه تعالى أمررسوله أن يمضى لامره في الغنائم على كره أصحابه كما معنى لامره في خروجه من بيته لطلب العير أو للفتال وهم له كارهون والقصد ان كراهتهم لما فعله من قسمة الغنائم ككرهتهم للخروج وقسد تبين في الحروج الخيرمن الظفر والنصر والغنيمة وعز الاسلام فكذا يكون فبأفعله منالقسمة فليطيعوا ماأمروا به ويتركواهوي أنفسهمالثاني المضادة كقوله فيسورة البقرة انآلذين كفرواسواء عليهم الآية فانأول السورة كان حديثًا عن القرآن وأن من شأنه الهداية للقوم الموصوفين بالإيمان فلمأ أكمل وصف المؤمنين عقب بحديث السكافرين فبينهما جامع وهمى ويسمى بالتضاد من هـــــذا الوجه وحكمته التشويق والثبوت على الأولكما قيل وبصدها تنبين الاشياء فان قيل هـذا جامع بعيدلان كو نه حديثًا عن المؤمنين بالعرض لابالذات والمقصود بالذات الذي هو مساق الـكلام انما هوالحديث عن القرآن لانهمفتنح القول قيللايشترط في الجامع ذلك بل يكفى النعلق على أي وجه كان ويكفى فى وجه الربط ماذكرنا لان القصد تأكيد أمر القرآن والعمل به والحث على الايمان ولهذالمافرغ منذلكقال وانكنتم فيريب بماأنزلنا على عبدنا فرجع الى الأول (الثالث) الاستطراد كقوله تعالى (يا في آدم قد أنز لنا عليكم لباسا يو ادى سو آنكم وريشا و لباس التقوى ذلك خير) قال الزيخشري هذه الآية لواردة على سبيل استطرادعقبذكر بدوااســوآتوخصفالورقعليهما اظهار للمئة فيما خلق من اللباس ولما في العرى وكشف العورة من المهانة والفضيحة واشعارا بأن الستر باب عظيم من أبوالب التقوى وقد خرجت على الاستطراد قوله تعالى ان يستنكف ألمسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكم المقربون فان أول الـكلام ذكر للرد على النصارى الزاعمين نبوة المسيح ثم استطراد للرد على العراب الزاعمين نبوة الملائكة ويقربمن الاستطراد حتى لايكاد ان يفترقان حسن النخاص وهو أن ينتقل مما ابتدى. به الكلام الى المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاسا دقيق الممنى بحيث لايشمر السامع بانتقال منالمعنى الاول الاوقد وقععليه الثانى لشدة الالتئام بينهما وقد غاط أبو العلا محمد بنغنم في قوله لم يقعمنه في القرآن شيء لمَّا فيه من التكلف وقال ان القرآن انما ورد على الافتضاب الذي هوطريقة العرب من الانقال الى غيرملائم و ليسكما قال ففيه من التخلصات العجيبة ما يحير العقول وانظرالىسورةالاعراب كسيفذكرفيها الانبيا.والقرون الماضية والامم السالفة للم ذكرموسيالىأنقصحكايةالسبمين وجلاودعا تهلمو لستائر أمته بقوله واكتب لنا فهذه الدنيا حسنة وفي الآخرة وجوابه تعالى عنه ثم تخلص بمناقب سيدالمرسلين بعد تخلصه لامته بقوله قال عذا في أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كلشيء فسأكتبها للذين من صفاتهم

كيت وكيت وهم الذين يتبعون الرسول النبي الاى واخذني صفائه السكريمة وفصائله وفي سورة الشمراء حكى قول ابرهيم ولا تحزني يوم يبعثون فنخاص منه الى وصف الممادية وله يوم لاينفع مالولا بنونالخ وفيسورة الـكمف حكى قول ذي القر نين فيالسد بعد دكه الذي هومن اشراط الساعة ثم النفخ فى السور وذكر الحشر ووصف ماللـكفار والمؤمنين وقال بعضهم الفرق بين التخاص و الاستطرادا نك في النخليص تركت ما كنت فيه با لكلية و أقبلت على ما تخلصت اليه و في الاستطراد تمريذكر الامرالذي اسطردت اليهمروراكا ابرق الحاطف ثم تتركه وتعودالي ماكنت فيهوك لكلم تقصده والماعرض عروضا قيل وبهذا يظهر أن ما في سورتي الاعراف والشعراء من باب الاستطراد لاالنخاص لعوده في الاعراف الى قصة موسى بقوله ومن قوم موسى أمة الخ. في الشعراء الىذكر الانبياء والاممويقرب من لحسن التخلص الانتفال من حديث الى آخر تنشيطا للسامع مفصولا بهذا كقوله في سورة ص بعد ذكر الانبياء هذاذكروان للمتة بن لحسن مآب فان أمذا القرآن نوع من الذكرلما انتهى ذكرالانبيا موهو نوع من التنزيل أرادان يذكر نوءان آخر وهوذكر الجنة وأهلها ثم لما فرغ قالهذاو اللطاغين لشرماب فذكر النار وأهلها قال ابن الائير هذا في هذا المقاممن الفصل الذي هوأحسن الوصل وهي علافة أكيدة بين الخروج من كلام الى آخرو يقرب منه أيصا حسن المطلب قال الزنجانى والطبيى وهوأن يخرج الى الغرض بمد تقدم الوسيلة كقوله أياك نعبد وايك نستمين قال الطبي وبما اجتمع فيه حسن البخاص و المطلب معا قوله حكاية عن ابرهيم( فانهم عدولي الارب المالمين الذي خلقي فهو يهدين الى قوله رب هب لى - كما وألحة في بالصالحين)(قاعدة) قال بهض المتأخرين الامرالكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جمع القرآن هو انك تنظر الغرض الذي سيقين له السورة و تنظر ما يحتاج اليه ذلك الغرض من المقدمات و تنظر إلى مراتب نلك المقدمات في القربوالبعدمن المطلوبو تنظر عندانجرار الكلامني المقدمات الى ما يستنبعه من استشراف نفس السامع الى الاحكام واللوزمالنا بعة له التي تقنضي البلاغة شفاء الغليل بدفع غناء الاستشراف الى الوقوف عليها فهذاهو الامر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع اجزاء القرآن فاذاعقلته تبين لكوجه النظم مفصلا بين كل آية وآية في كل سورة انتهى \* (تنبيه). من الآيات ما اشكلت منا سبتها لما فبلها من ذلك أول تعالى في سورة القيامة لاتحرك 4 السانك لتعجل 4 والآيات فإن وجه منا سبتها لاولالسورةوآخرهاعسرجدافأنالسورةكابا في احوال الفيامة حتى زعم هض الرافضةانه سفط منالسورةشي.وحتى:هبالقفال فماحكا الفخر الرازي أنها نزلت في الانسان المذكور قبل في قوله ينبأ الانسان يومنَّذ بما بَدمو أخرقال يعرض عليه كتابه فاذا أخذني القراءة للجاج خوفا فاسرع في القراءة فيقال له لا تحرك براسا نك المعجل به ان علينا ان نجمع عملك و ان نقراً عليك فاذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالاقرار بأنك فعلت ثممان علينا بيان أمر الانسان رما يتعلق بعقوبته اه وهذا يخالف ما نبُّت في الصحيح انها نزلت في تحريك النبي ﷺ لسانه حالة نزول الوحي عليه وقــد ذكر الاتمة لهامنا سبات منها أنه تعالى لما ذكر القيامة وكان من شأن من يقصر عن العمل لحاحب العاجلة وكان من أصل الدين أن المبادرة لي فعل الخير مطلوبة فنيه على أنه قد يمترض على هذ المطلوب ماهو أجلمنه وهو الاصغاءالي لوحى وتفهم ما يردمنه والتشاغل بالحفظ قديصدعن ذلك فأمر بان لايبادر الىالنحفظلان تحفيظه مضمون على ربه و ليصغ الى ما يرد عليه الى أن ينقضي فيتبع ما تشتمل عليه لما انقضت الجملة المعترضة رجع الكلام الى ما يتعلق الانسان المبدأ بذكره ومن هو من جنسه فقال كلاوهىكلمة ردعكانه قال أأتم بابني آم لكونكم خلقتم مرب عجل تعجلون من كلشيء ومن ثم تحبون

بل ما يضرك وقفه فى منزل

انسيل عي عن الجواب الم بطاق

رجماً فكيف يكون ان لم يسئل

لست انكر حسن البيتين وظرفهسها ورشافتهما ولطفهما وماءهما وبهجتهما الا انالبيت الأول منقطع عن الكلام المتقدم ضربا من الانقطاع لانه لمبحر لمشافرة العذل ذكر وانما جری ذکر العذال على وجه لايتصل هذا البيت به ولا يلائم ثم الذي ذكره من الانتصار وان كان ملجأ في اللمظ فهو في المدني متكلم لان الواقف فى الدار لا ينتظر أمرار انما وتحير الشطر الاخير من البيت واقع والآول مستجلب وفيه تعليق عن أمر لم بحراه ذكر لأن وضع البيت يقتدى تقدم عزل على الوقرف ولم يحصل ذلك مذكور في شعره من قبسل وأمًا العاجلة ومنها أنءادة القرآن اذاذ كرالكتاب المشتمل على عملاالعبدحيث يعرض يوم القيامة اردفه يذكر الكمتاب المشتمل على الاحكام الدينية فى الدنيااانى تنشأ عنها المحاسبة عملا وتركاكما ذل ف السكمف ووضع السكتاب فترى الجرمين مشفقين بمافيه المأنقالو لقد صرفنانى حذا القرآنللناس من كل مثل الآية وقال في ابحان فن أوتى كتابه بيمينه فأو المك يقرؤن كنابهم الى أن قال و لقد صرفنا للناس في هذا القرآن الآية وقال في طه بوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ رزقا الى أن قال ﴿ فَتَمَالَى اللَّهِ الْمُلْكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجُلُ بَا لَقْرَآنَ مِنْ قَبِّلُ أَنْ يَقْضَى الْيَكُوحِيهُ ﴿ وَمُنْهَا ﴾ أنأول السورة لما نزل الى ولو القي مماذيره صادف أنه مَرْكِيْرُ في الله الحالة بادر إلى تحفظ الذي نزل حرك به لسامه من عجلته خشية من تفلمه أنزل لاتحرك به اسانك لتعجل به الى قولهثم ان علينا بيانه ثم عاد الكلامالي تكلُّمة ما ابتدى. به قال الفخر الرازي ونحوه مالوالقي المدرس على الطالب مثلا مسئلة فتشاغل الطالب بشيء عرض له فقال له ألق لى اللك و تفهم ما أمول ثم كمل المسئلة فمن لا يعرف السبب يقول ايس هذا الكلام مناسبا المسئلة مخلاف من عرف ذلك ( ومنها ) أن النفس لما تقــــدم ذكرها في أول السورة عدل لي ذكر نفس الصطفيكانه قيل هــذا شأن النفوس وأنت يامحمد نفسك أشرف النفوس فلتأخذ باكمل الاحوال ( ومن ذلك ) قولِه تعالى يستلونك عن الاهلة الآية فقد يقال أى رابط بين أحكام الاهلية و بين-كم إنيان البيوت (رأجيب) بأنه من باب الاستطراد لما ذكر أنها مواقيت للحج وكان هذا من أفعالهُم في الحج كما في ثبت نزولها ذكر معه من باب الزيادة في الجواب على ما في السؤال كما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتنه ( ومن ذلك ) قوله تعالى ولله المشرق والمغرب الآية فقد يقال ماوجه اتصاله بما قبله وهوقو له ومن أظلم بمن منع مساجد الله لآية وقال الشبخ أبو محمد الجو ني في تفسيره سمعت أبا الحسن الدمان يقول وجه اتصاله هو أنذكر تخريب ببت المقدس قدسبق أى فلا يجرمنكم ذلك واستقبلوه فان لله المشرق والمغرب

(فصل) ومن هذا النوع مناسبة فو اتبح السوروخو اتمها وقد أفردت فيه جزاء لطيفا سميته مراصد المطالع في تناسب المقاطع و المطالع و افظر الى سورة القصص كيف بدئت بأمر موسى و فصرته و قوله فلن أكون ظهيرا المدجر مين و خروجه من وطنه و ختمت أمر الذي يرائح با نه لا يكون ظهير اللكافرين و تسليته عن اخراجه من من وعد جعل الله فاتحة سورة قال الرعضرى وقد جعل الله فاتحة سورة قول المورة إنا رادوة قال الرعضرى والحاتمة و ذكر الكرماني في المجائب مثله وقال في سورة (ص) بداها بالذكر و ختمها به في قوله والحاتمة و ذكر الكرماني في المجائب مثله وقال في سورة (ص) بداها بالذكر و ختمها به في قوله ومنه مناسبة فاتحة السورة لحد تماما فبلما حق أن منها ما يظهر تعلقها به لفظا في فجملهم كمصف ومنه مناسبة فاتحة السورة لحد تماما فبلما الما المائد وقال الكواشي في تفسير المائدة لما ختم سوة النساء بالامر بالتوحيد والعدل بين العباد اكدذاك مقدوله بالمورة و بعدته في غاية المناسبة لما ختم سوة النساء بالامر بالتوحيد والعدل بين العباد اكدذاك بقوله بالمورة و بالمحددة في غاية المناسبة لما ختم من فصل القضاء كما قال تعالى و تضى بينهم بالحق و قيل الجدنة رب العالمين و كافتتا حسورة فاطر بالجدنة من فصل القضاء كما قال تعالى و تضى بينهم بالحق و قيل الجدنة رب العالمين و كافتتا حسورة قالحديد بالتسبح فانه مناسب لحتام ما قبلها بمن قوله و حيل بينهم و بين ما يشتهون كما فعل ما شياعهم من قبل كاه ناه مناسب لحتام ما قبل الدين ظلوا و الحدنة رباله المين ركافتاح سورة الحديد بالتسبح فا نه مناسب منال فقطع دا بر القوم لذين ظلوا و الحدنة رباله المائين كافتاح سورة الحديد بالتسبح فا نه مناسب مناله فقطع دا بر القوم لذين طلوا و الحدنة رباله المائمة كمائم المناسب عناله فقطع دا بر القوم الذين ظلوا و الحدنة بينهم و بين ما يشتهون كما فعل ما شياعهم من قبل كافتا مورة المناسب في ال

البيت الثاني فانه مملق بالاول لايستقل الابة وهم يميبون وقرف البيت علىغيره ويرون أن البيتالتام هو المحمود والمصراع النام بنفسه بحيث لايقف عــــلى المصراع الآخر أفصل وأنم وأحسن وقوله فسكيف يكون انلم يسئل مليح جندا ولاتستمر ملاحة ماقبله علبه ولا يطرد فيه ألماء اطراده فيه وفيسهش. آخر لانه لايصلحأن يكون السؤال سببا لان يعياعـن الجراب وظهر القبول يقتضيه فأما قرله

لانكلف لى الدموع فان لى

دمعایم علیه إن لم یفصل ولقد سكنت الی الصدود من النوی والشری أریا عند طمم الحنطل

وكذاك طرفة حــــين أو جس ضربة

فى الرأس هان عليه فصد الاكحل

فالبيت الاول مخالف لل الله عليه مذهبهم في طلب الاسعاد بالدموع والاسعاف بالبكاء

ومخألف لاول كلامه لانه يفيد مخاطبة العذل وهذا يفيد مخاطبة الرفىق وقد بينت لك أن القوم يسلكون حفظ الالفاظ وتصنيمها دون ضبط المعانى وترتيبها ولذلك قال الله عز وجل ( والشمراء يتبعهم الغاوون الم تر أنهم في كل واد بهيمون وأنهم يقولون مَالاَيفُعلون) فَأَخْبِر أَنْهُم يتبعون الغول حيث توجه بهم واللفظ كيف أطاعهم والمعانى كيف تتبيع ألفاظهم وذلك خلاف ما وضع عليه الامانة عن المقاصد بالخطاب ولذلك كان طلب الفصاحة فمه أسهل وأمكن فصار مهذا أبلع خطامهم ثم لو ان هذا البيت ومايتلوه من البيتين سلم من محو هذا لم يكن في ذلك شيء يفوت شعرشاعرا وكلام متكلموأماةرله وألشرى أرى فانه وإن كان قـد تصنع له من جمة الطباق ومن جبة النجنيس المهارب نهسى كلمة نقيلة على اللسارب وهم يذمون

الحنام سورة لوافعة بالامربه وكافتناح سورة البقرة بقوله المذلك الكتاب فانه اشارة إلى الصراط في قوله أهدناالصراط المستقيم كانهم لما سألوا الهداية إلى الصراط قيل لهم ذلك الصراط الذي سألتم الهداية اليه هو الكتاب وهذامعنى حسن بظهر فيهار تباطسورة البقرة بالفاتحة ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمفابلة التي قبلهالان السابقةوصفالة فيها المنافق بأربعة أمور البخل وترك الصلاه والرباء فيها ومنع الزكاة فذكر فيهافىمقا بلةالبخلإنا أعطيناكالكوثرأىالخير البكثير وفى مفابلة ترك الصلاء فصلَّى أى دم عليها وفي مقابلة الرباء لربك أي لالرضاءالناس وفي مقابلة منع الماعون وانحروأ راديهالنصدق بلحم الاضاحى وقال بعضهم لترتيب وضعالسو رفى المصحف أسباب تطلع على أنه توقيعي صادرعن حكم أحوها بحسب الحروف كانى الحواميم الثآنى لموافقة أول السورة لآخر ما قبلها كآخر الحمدفي المعنى وأول البقرة (الثالث) للتو اززفي اللفظ كآخر تبت وأول الاخلاص (الرابع) المشابهة جملةالسورة لجملة للآخرى كالضحىوألم نشرحقال مضالا ممةوسورة الماتحة تضمنت الاقرآر بالربوبية والالتجاءاليه فيدين الاسلام والصيأنة عندين اليبودية والنصرانية وسورة البقرة تضمنت قواعدالدينوآ لعمران مكملة لمقصودها فالبقرة بمنزلة قامة الدليل على الحكم وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم ولهذا أوردفيها ذكر المتشابه لما تمسك به النصارى وأوجب الحبح في آلى عمر ان وما فى البقره فذكر أنه مشروع وأمرباتمامه بعدالشروع فيهوكان خطاب النصارى في آل عمران أكثر كما أن خطاب اليهود في البقرة أكثر لأن النوراة أصل والانجيل فرع لها والنبي ﷺ لما هاجر إلى المدينة دعا اليهود وجاهدهم وكان جهاده للنصارى فى آخر الأمركما كان دعاؤه لأهل الشرك فبل أهل الكتاب ولهذا كانت السور المكية فيها الدين الذي اتفق عليه الآنبياء فخوطب بهجميت الناس والسور المدنية فيها خطاب من أقر بالانبياءمن أهلاكمتاب المؤمنين فخوطبوا بيا أهل الكتابيا ني اسرائيل باليما الدين آمنو او أماسورة النساء فتضمنت أحكام الآسباب الني بين الناس وهي نوعان مخلوقة للهو مقدورة الهم كالنسب والصهرو لهذا افتنحت بقولها تقوار بكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ثم قال راتقوا الله الذي تساءون به والارحام فانظر هذه المناسبة العجيبة فيالافتتاح وبراعة الاستهلال-حيث تضمنت الآية المفتتح بها ماأكثر السورة في أحكامه من نكاح النساءو محزما تهوالموار ثالمنعلقة بالارحامفان ابتداءهذاالامركان بخلق آدم ثم خلق زوجه منهتم بثمنهمارجالا كثيراو نساءفي غاية الكثرة وأماالما ئدة فسوره العقود تضمنت يانتمام الشرائع ومكملات الدين والوفاء بمهود الرسلوماأخذ علىالأمةو بهاتم الدين فهى سورة التسكيل لان فيها تحريم الصيد على المحرم الذي هومن تمام الاحرام وتحريم الخرالذي هومن تمام حفظ العقل والدين وعقوبة الممتدين من السراق والحاربين الذيهومن تمام حفظالدماء والاموال واحلال الطيبات الذي هو من تمام عبادة الله تعالى و لهذا ذكر فيها ما يختص بشريعة محمد مِثَالِيَّةٍ كَالُوصُوءُ والنيمم والحسكم بالقرآن على كل ذي دين والهذا أكثر فيها من لفظ الاكمال والاتمام وذكر فيها أن من ارتد عوض الله بخير منه ولا يزال هذا الدين كاملا ولهذا ورد أنها آخر ما نزل فيها من اشارات الحنتم والنمام وهذا الترتيب بين هذه السور الاربسع المدنيات من أحسن الترتيب وقال أبو جمفر أبن الزبير حكى الخطان أن الصحابة لما اجتمعوا على القرآن وضعوا سورة القدر عقب العلق استدلوا بذلك على أن المراد بها الكتابة في قرله أنا أنزلناه في ليلة القدر الاشارة إلى قوله اقرأ قال القاضي أبو محمد العربي وهذا بديع جدا

( فصل ) قال في البرهان (ومن ذلك ) افتتاح السور بالحروفالمقطمة واختصاصكل و احده

نحو هذا كما عابواعلي أبي تمام قوله كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي ومتى مالمته لمته وحدى ذكر لى الصاحب بن عبادأ نهجاري أبا الفضل ابن العميد في محاسن القصيدة حتى انتهى إلى هذا الببت فذكر له أن قوله أمدحه أمدحه معيب لثقله من جهة تدارك حروف الحق تم رأيت بعدذلك المتقدمين قد تكلموا في هذه النسكنة فعلمت أن ذلك شيء عند أهل الصنعية معروف ثم ان توله عند أكل الحنظل ليس محسن ولا واقع وأما البيت الثالث فهو من كلامه أجني غريب فيطباعه نافر من جملة شعره وفيه كزازة وفجاجة وان كان المعنى صآلحا فأما قوله

وأغر فى الزمن البهيم محجل

قد رحت منه على أغــر محجل

كالهيكل المبنى إلا أنه في الحسن جاء كصور في

بما بدئت به حتى لم يكن الردالمفي موضع الرولاحم في موضع طس قال وذلك إنكل سورة بدئت بحرف منها فان أكثر كلمانها وحروفها مما ثل له فحن لـ كلسورة منها آن لا يناسها غير الواردة فيها المو وضع ق موضع ن لعدم التناسب الواجب مراءاة في كلام الله وسورة ق بدئت به لما تسكرر فيهما من السكايات بلفظ القاف من ذكر القرآنوالخلق وتكريرالقولومراجعته مراداوللقرب من ابنآدم وتاتي الملكينوقولالمتيدو الرقيبوالسائق والالقاءفيجهنموالنقدم بالوعد وذكر المتقين والقلب والفرون والتنقيب فىالبلاد وتشةق الأرض وحقوق الوعيدوغير ذلك وقدتكر رفى سورة يونسمن ألسكلام الواقع فيها الرماثنا كلمة أوأكثر فلهذا افتتحت بالرو اشتملت سورة صعلى خصومات متعددة فأرلها خصومة النبي يملي مع الكفار وقولهم أجعل الآلهة إلهاواحدا ثم اختصام الخصمين عند داود مُم تخاصم أهلّ النّاريم اختصام الملاالاعلى ثم تخاصم الميس في شأن آدم ثم في شأن بنية و إغوائهم والمجمعة المخارج الثلاثةُ الحِلق واللسان والشفتين على ترتيبها وذلك إشارة إلى البداية التي هي بدء الحلق والنهاية الى هىبدءالميمادو الوسط الذى هو المعاش من التشريع بالأو امروالنو اهى وكل سورة افتتحت بها فهى مشتملة على الأمورااثلائة وسورة الاعراف زيد فيها الصادعلى ألملا فيها من شرح القصص قصة آدم فن بعده من الآنبياء ولما فيهامنذكر فلايكن في صدرك حرج ولهذا قال بعضهم معنى المص ألم نشرك لك صُدرك وزيد فى الرددراءلاجلةولهرفع السموات ولاجل ذكر الرعد والبرق وغيرهما ( واعلم ) أن عادة القرآن العظيمفذكر هذه الحَروف أنيذكر بعدها ما يتعاق بالقرآن كقوله ( ألم ذلك الكتاب ألم الله إله إلا هو الحي القيوم نزل عايك الكتاب بالحق الص كتاب أنزل اليك الرنلك آيات الكتاب طهما أنزلنا عليك الفرآن لتشتى طسم للك آيات الكاب يس والقرآن ص والقرآن حم نزيلاالكنات،قوالقرآن إلائلاث،ورالعنكبوت،والروم ون ايس فيها ما يتعلق به وقدد كرات حكمة ذلك في أسرار النزيلوقال الحراني في ممنى حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف زاجروا لمروحلال وحرام وعكم ومتشا بهوأمثال (واعلم)أن القرآن منزل عند انتهاء الحَلق وكمالكل الآمر بدأً فـكان المتحلي به جامعًا لانتهاءكل خاق وكمالكل أمر المذلك هو ﴿ وَاللَّهُو قسم الكون وهوالجامع المكاملولذلك كانخاتما وكنابه كذلك وبدأ المعادمن حين ظهوره فاستوقى صلاح هذه الجوامع الثلاث التي قدخلت فى الأو اين بداياتها وتمت عنده غاياتها بعثت لآتمم مكارم الآخلاق وهي صلاح الدنيا والدين والمعاد الني جمعها ﷺ اللهم اصلح لى دبني الذي هوعصمةً أمرى واصلح لى دنياى الني فيها معاشى واصلح لى اخرتى التي اليها معادى وفى كل صلاح أندام واحجام فتصير الثلاثة الجوامع ستة مى حروف القرآن الستة ثموهب حرفا جامعاسا بعافر دالازواج له فتمت سبعة فأدنى تلك الحروف هو حرف اصلاح الدنيا فلها حرفان أحدهما حرف الحرام الذى لا تصلح النفس والبدن إلابا لنطهير منه لبعده عن نقويمها ( والثانى ) حرف الحلال الذي تصلح النفس والبدن عليه لموافقته تقويمها وأصُّل هذين الحرفين في التوراة وتمامها في المقرآن وبلي ذلك حرفا صلاح المماد (أحدهما)حرّف الزُّجرُ والنَّم عالذي لا تصلح الآخرة إلا با لتعامير منه ليعده عن حسناتها (والثاني) حرف الامر الذي تصلح الآخرةعليه لنقاضية لحسنا نهاو أصلحذ ينالحرفين في الانجيل وتمامهما في الفرآن و بلي ذلك حِرَّهَا صلاح الدين ( أحدهما ) حرف الححكمَ الذيبان للعبد فيه خطاب ر به ﴿ وَالثَّانَى ﴾ حرف المتشا به الذي لا يتبين للعبد فيه خطاب ربه من جهة قصور عالمه عن ادراكه فالحروف ألخسة للاستهال وهذاالحرف السادسالوةوفوالاعتراف المجزو أصلهذينالحرفيزفي الكتب المتقدمة كلها وتمامهافى القرآنويختص القرآن بالحرفالسا بعالجامعوهوحرف المثل المبين المشل

هيكل

فالبيت الآول لم يتفق له فیه خروج حسن بل هو مقطوع عما سلف من الحكلام وعامة خروجه نحو هذا وهو غير بارع فى هذا الباب وهذا مذءوم معيب منه لان من كان صناعته الشمر وهو يأكل به وتغافل عما يدفع اليه في كل تصدة واستهان بأحكامه وتجويده مع التبعيب لان يكون عامة فانه يصدر به اشماره من النسيب عشرة أبيات وتتبمه للصنمة الكثيرة وتركيب العبارات وتنقيح الآلفاظ وتزويرها كان ذلك أدخل في عيبه وأدل على تقصيره أو قصوره وإنه لايقعله الخروج منه وأما قوله وأغرف الزمن البهيم محجل قان ذكر التحجيل في الممدوح قريب و ليس بالجيدوقد يمكن أن يقال أنه إذا قرنبالاغر حسن وجرىبحراه وانخرطني سلمكه رأهوى إلى مضماره ولم شكر لمسكا به من جو ار فهذا عذر والعمدول هنه أحسن وإنما أراد

الأعلى ولما كان هذا الحرف هو لحمد افتح الله به ام القرآن وجمع فيها جوامع الحروف السبعة الني بثها في القرآن فالآية الأولى تشتمل على حرف الحمد السابع وللثانية تشتمل على حرف الحلال والحرام اللذين أقامت الرحمانية بهما الدنيا والرحيمة الآخرة والثالثة تشمل على أمر الملك القبم على حرفى الأمر والنهى المدين ببدأ أمرهما في الدين والرابعة تشتمل على حرفى المحكم في قوله إياك فعبد والمتشابة في قوله إياك نستعين و لما افتتح أم القرآن بالسابع الجامع الموهوب ابتدا تت البقرة بالسادس الممجوز عنه وهو المتنابه اه كلا الحراف والمقصود منه هو الآخير و بقيته يتبوعنه السمع و ينفر عنه القلب ولا تميل اليه النفوس وأبا استغفر الله من حكايته على الى أقول في مناسبة ابتداء البقرة بألم أحسن ماقال وهو أنه لما ابتدئت المائحة بالحرف لحكم الظاهر لهكا أحدديث لا يعذر أحدف فهمه ابتدئت البقرة بمقالمه وهو الحرف المتشابه البعرد الناوبل أو المستحيلة

﴿ فَصَلَ ﴾ ومن هذا النوع مناسبة أسها السور لمقاصدها وقد تقـــدم في النوع السابع عشر الأشارة إلى ذلك وفيءجا تبالكرمانو إنماسمعت السور السبيع حم على الاشترك في الاسم لما بينهن من المتشاكل الذي اختصت بهوهو أن كل واحدة منها استفتحت بالكتاب أوصفة الكتاب مع تقارب المقادير في الطول والقصر و تشاكل المكلام في النظام ( فو بد ميثورة ) في المناسبات في تذكره الشدخ تاج الدين السكى ومن خطه نقلت أسأل الامام ماالحكة في افتتاح سورة الاسراء التمليح والماهف بالتحميد وأجاب أنالتسبيع حيثجاء يقدم على التحميد نحوقسبح مجمدو بكسبحان الله والحم. لله (وأجاب) ان الزملكاني بأن سورة سبحان لما اشتمات على الاسراء الذي كذب المشركون به النبي علي و تكذيبه تكذب الله سبحانه و تمالى أتى بسبحان لننزيه الله تعالى عما نسب اليه نبيه من الـكذب وسورة الـكمف لما أنزلت بعد سؤال المشركين عن قصة أصحاب الكهف وتأخر الوحى نزلت مدينة ارالله لم قطع نهمته عن نبيه ولاعن المؤمنين ل أتم عليهم النعمة إرال الكتاب فناسب افتناحها بالحدعلي هذهالنعمة في تيدير الحويني ابتدئت العاتحة بقوله الحمد لله رب العالمين بوصف أنه مالك جميع لمخلوقين وق الا تعام والسكم ف وسبأ و فاطر لم وصف بذلك بل بفرد منأفر ادصفاته وهى خاق السموات والارض والظلمات والنور في الانعام وأنزل الكتاب في الـكمف رملك ماق السمرات وماق الارض فسبأ وخلقهما في فاطرلان الفاتحة أوالقرآن ومطلعه فناسب الانيان فيها أسغ الصفات وأعمها وأشملها في المجانب للكرماني أن قيل كيف جا-يسئلونك أربيعمرات خيرواويستلونك عنالاهلة يسئلونكماذا يتفقون يسئلونك عنااشهر الحرام يسئلونك عن لخر ثم جاء ثلاث مرات بالواو ويستلو كماذا ينفقون ويستلونك عن اليتامي ويستلونك عن المحيض قلمًا) لأن سؤالهم عن الحوادث لأول وقع متفرقاً وعن الحوادث الآخروقع في وقت واحد فجيء بحرف الجمع دلالة على ذلك ( فانقيل) كيف جا. ويستلو لمك عن الجيال فه ل وعادة الفرآل بجيء قل في الجواب بلاقاء (اجاب) السكر ماني بأن التقدير لوستلت عنها قفل قان قيل كيف جاء وإذا سالك عبادى عنى فانى فريبوعادةالدؤ لبجيءجوابه والفرآن بقل قلناحذفت للاشارة إلى أن العبد في حال الدـاءً في أشرف المقامات لاو اسطه بينه و بيزمو لامورد في القرآن سورتان أو لها يا أيها الماس في كل نصف سورة فالتي في النصف الأول تشتمل على شرح المبدأ والتي في الثاني على

(النبع الله المستور) في لآيات الشّبهات أفرده بالتصنيف خاق أولهم فيما أحسب السكسائي و نظمه السخاري و ألف في توجيهه السكرماني كنا به البرهان في متشا به الفرآن و أحسن منه درة التنزيل

أن بردالعجز على الصدر وَيَأْتَى بُوجِهِ فِي النَّجَّنِيسِ و فيه شيء لأنظاهر كلامة يوهم أنه قد صار بمطى الآغ الأول ورائحا عليه ولو سلم من ذلك لم مكن فمه ما يفوت حدود الشمراء وأقاويل الناس فأماذكر الهبكل في البيت الثانى ورده عجز البيت علمه وظنه أنه قد ظفر بهذه اللفظة وعمل شيثا حتى كررها فهى كلة فيها ثقل رنحن نجـــدهم إذا أرادوا أن يصنعوا نجو هذا قالوا ماهو الاصورة وما هو الائمثال وما هو لادمية وما هو إلا ظبية ونحر ذلك من الحكامات الخفيفة على القلب واللسار وقداستدرك هر أيضا على نفســـه فذكر أنه كصورة في هيكل ولو اقتصر على ذكر الصورة وحذف الهيسكل كان أولى وأجمل ولو أن هذه المكلمة كررها أصحاب العزائم على الشياطين لراعوهم بها وأفزعهم بذكرها وذلك من كلامهم وشبيه بصناعتهم وأما قوله

وغرة النأويللا يءبدالله الرازي وأحسن من مذاملاك التأويللاني جمفرين الزبيرولم أفف عليه وللقاضي بدرالدين بن جماعة فيذلك كيناب لطيف سماه كشب المعانى من متشا به المناني وفي كــتاب أسراوالتنزيل المسمى قطف الازهار في كشف الأسرار من ذلك الجم الغنير والقصيد به إبراد للقصة الواحدة في صورشتي. أو اصل مخ لفة بل تأني في موضع واحدمقدماو فآخر مؤخرا كـقوله في البقرة وادخلو االباب سجداو قولو احطفوق الاعراف وقولو احطفو ادخلو االباب سجداو فالبقرة ماأهل به الهيرالله رسائر القرآن ومأ أهل لغيرالله بمأو في موضع بزيادة وفي آحر بدرنها نحوسوا معليهمأ نذرتهم وف يسوفي البقرة ويكرن الدينته رفي الانفال كامته أوفي موضع معرفاو في آخر منكرا أو مفردا وفي آخر جماأو يحرف و في آخر بحرف آخر أو مدغما و في آخر مفكوكا وهذاالنوع بتداخل مع نوع المناسبات وهذه أمثلةمنه بتوجيهما قوله تعالىفالبقرةهدىالمنقين وفيانهانهدىورحمةالمحسنين لأنهلماذكر هنابحرع الايمان ناسب للتقين ولماذكر ثم الرحمة ناسب الحسنين قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكر أنت وزوجك الجنة وكلارفي الاعراف فكلابالفاء قيل لأنالسكنى فالبقرة الافامة وفي الاعراف اتخاذ المسكن فلما نسب مقول اليه تمالى وقلنا يا آدم ناسب زيادة الاكرام الو او الدالة على الجمع بين السكنى والأكلو لذاقال فيهرغوا وقال حيث تثم لأنه أعمر في الأعراف ويا آدم فأتى با الها مُ الدالة على ترتيبُ الاكل على السكني المأمور باتخاذهالانالاكل بعدالانخاذ ومن حيثلا نعطى عموم ممني حيث شدُّنما قوله تعالى وانقوا يوما لانجرى نفسءن نفسشيئا الآيةوقال مدذلك ولايقبل منهاعدل ولاتنفعها شفاعة ففيه تقديم العدل وتأخيره والتعبير بقبول الشفاعة تارةو بالنفع أخرى وذكرفي حكمتمأن الضمير فيمنها رَاجِع في الأولى!لي النفس الأولى وفيالنَّا نية إلى النفس الثَّانية فبين في الأولى أن النفس الشافعة الجازية عن غيرها لايقبل منها شناعة ولا يؤخذ منها عدل وقدمت الشفاعة لآن الشافع يقدم الشفاعة على بذل العدل عنها وبين فى الثانية أن الفس المطلوبة بجرمها لايقبل منها عدل عن نفسها ولاننفهما شفاعة شافع منها وقدم العدل لأنالحاجة إلى الشفاعة إنما نكون عندرده و لذلك قال في الأولى لا نقبل منهاشفاعة وفي الله نية ولا ننفعها شفاعة لأن الشفاعة إنما تقبل من الشافع وإنما تنفع المشفوع له قوله تعالى وإذنجينا كم منآ ل فرعون يسومو نكم سو العذاب يذبحون وفي آبراهم ولو يذبحون بآاولان الأولى من كلامه تعالى لهم فل بعدد عليهم المحن تـكرمافي الخطاب والثانية منكلام موسى فعددها وفي الاعراف يقتلون ومومن ننويع الالفاظ المسمى بالتفنن توله تمالى وإذ قلنا ادخلوا لهذه الفربة الاية وفي آية الاعراف اختلاف الفاظ و نكته أن آية البقرة في معرض ذكر المنعم عليهم حيث تال يابتي إسرائيل اذكروا نعمي الخافناسب نسبة القول الية تعالى و ناسب قوله رغدالان المنعم وانهو ناسب تقديم وادخلواالباب سجدا و ناسب خطايا كملا نجمع كثرة و ناسب الواو وفي وسنزيد لدلالنها على الجمع بينهما و ناسبالما. في فـ كناو الآن الآكل متر تب على الدخولوايةالاعراف فتتحت بمافيه توبيخهم وهوقولهما جعل لناالها كمالهم آلهة ثم انخاذهم العجل فناسب ذلك واذفيلهم وناسب ترك رغد والسكني تجامع الاكلفقال وكلواو ناسب تقديم ذكر مغفرة الخطايا وترك الواو فيسنزيد ولماكان فىالاعراف تبعيض الهادين بقوله ومن قوم موسى أمة لهدون بالحق ناسب تبلميض للظالمين بقوله الذين ظلموا منهم ولم بتقدم في البقرة مثله فترك وفي البقرة آشارة إلىسلامة غيرالذين ظلوا النصريحه بالانزآل على المتصفين بالظلم والارسال أشدو قعامن الانزال فناسب سياق ذكر النعمة في البقرة ذلك وختم ايةالبقرة بيفسقون ولايلزم منهالظار الظلم لزممنه الفسق فناسبكل لفظة منها سياقه وكذافي البقرة فانفجرت رفي الاعراف! نبحست لأن الانفجاراً بلخ

فى كثرة الماء فناسب سياق ذكر النعم النعبير به قوله تمالى وقالو النتمسنا النار إلاا يام معدر ودةو في آل عمران معدودات قال ابن جماعة لأن قائلي ذلك فرقنان من اليهود احداهما قالت إنما نمذب بالنار سبعة أيام عدد أيام الدنياو الاخرى قالت إنما نعذب أربعين عدة أيام عبادة آبائهم العجل مآيت البقرة تحتمل قصد الفرقة الثانية حيث عبر بجمع الكثرة وآل عمر ان بالفرقة الأولى حيث أتى بجمع الفلة وقال أبو عبد الله الرازي إنه من باب التَّمن أوله تعالى ان هدى الله هو الهدى وفي آل عمر ان إن الهدى هدى الله لأن الهدى في البقرة المرادية تحويلاالقباةوفي آل عمر انالمراديه الدين لنقدم قوله لمن تبع دينكم ومعناه أن دين الله الإسلام قوله تعالى رب اجمل هذا بلدا آمناو في إبر اهم هذا البلدآمنالان الأول دعا به قبل مصيره بلدا عند تركما جرو إسماعيل به وهوو ادفدعا بأن تصيره بلدا والثاني دعابه بعد عوده وسكني جرهم به ومصيره بلدا فدعا بأمنه قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وفي آل عمر ان قل آمنا بالله وما أنزل علينا لأن الأولى خطاب للمسلمين والثانية خطاب للنسبي عَالِقَهُ وإلى ينتهى بها من كل جهة وعلى لاينتهى بها إلا من جهة واحدة وهي الملو والقرآن يأتي المسلمين من كل ولها أكثر ماجاء في جهة النبي صلى الله عليه وسلم بعلى وأكثرماجاء في جهة الامة بالى قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقريوها وقال بمد ذلك فلا تعدرها لأن الأولىوردت بمدنواه في السبالنهي عن قربانها والثانية بعد أوامر فناسبالنهىءن تعديهاوتجاوزها بأن يوقف عندها قوله تعالى نزل عليك الكتاب وقال وأنزل التوراة والإنجيل لأن الكناب أنزل منجا فناسبالاتيان بنزل الدال على الشكرير بخلافهما فانهما أنزل دفعة قوله تعالى ولا تقنلوا أولادكم منإملاق وفى الاسهراء خشية أملاق لان الاولى خطاب للفقراء المقلين أي لانقالوهم من فقر بكم فحسن عن نزز فكم ما يزول به إملافكم ثم قال واياهم أى نوزقكم جميما والثانية خطاب للاغنياء أى خشية فقر يحصل لكم بسببهم ولذا حسن نحو نرزفكم وأباكم قوله تعالى فاستعذ بالله إنه سميع علموفى فصلت أنه هوالسميع العلم قال ابن جماعة لأن آية الاعراف نزات أولا وآية نصلت نزلت نا نيا فحسن التعريف أي هو السميع العلم الذي تقدم ذكره أولا عند نزوع الشيطان قوله تعالىالمنافقون والمنافقات بعضهممن بعض ونال في المؤمنين بمضهم أو لياء بمضوف الكفار والذين كفروا بمضهم أو لياء بمضرلان المنافقين ليسوا متناصرين على دين معين وشريعة ظاهرة فكان بعضهم يهودا وبعضهم مشركين فقالمن بعض أي في الشك والنفاق والمؤمنين متناصرون على دين الاسلام وكذلك الكفار المعانون بالكفر كابهم أعوان بعضهم ومجتمعون على النناصر بخلاف المنافقين كافال تعالى تحسبهم جميعاو فلوسهم شتي فهذه أمثلة يستضاءبها وقد تقدم منها كشيرنى نوع لنقديم والنأخيرونى نوعالفواصلوني انواع أخر \* ( النوع الرابع والستون ) . في إعجاز القرآن أفرده بالتصنيف خلاً ثن منهم الخطابي والرماني والزملكاني والامام الراذي وابن سراةة والفاضي أبو بكر البالملاني قال بنالمربي لم بصنف مثل كنا به (اعلم) أن الممجزة أمرخار قالمادة مقرون بالنحدى سالم عن الممارضة وإما حسية وإما عقلية وأكثر معحزات بنىإسرا أيبلكانت حسية لبلادتهم وقلة بصيرتهم وأكثر معجزات هذه الامةعقلية لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم ولان هذه الشربعة لماكانت باقيةعلى صفحات الدهر إلى يومالقيامةخصت بالمحرة العقلية ليراها ذو والبصائر كما قال صلى الله عليه وسلم مامنالانبياء ني الاأعطى مامثله أمن عليه البشر وإنماكان الدى أو تيته وحيا أوحاه الله إلى أرجو أن أكون أكثرهم تابع الخرجه البخارى قيل إن معناه أنمه جزات الانبياء انفرضت بانقراض أعصارهم فإبشا هدها إلامن حضرها

وانی الضلوع یشد عقد حزامه

يوم اللقاء على معميخول أخواله للرستمين بفاوس وجدوده للنبمين عوكل نبل المحزم ما عدح به الخيل فور لم يأت فيمه ببديع وقوله يشد عقد حزامه داخل في التكلف والتعسف لايقبل من مثله وان قبلناه مر. غيره لانه يتبع الالماظ وينقدما نقبدا شديدا فهلا قال يشد حزامه أو يأنى محشو أخرسوي العقد فقد عقد هـــذا البيت بذكر العقد ثم قوله يرم اللفاء حشوأخر لامحتاج اليسه وأما البيت الثاني فممناه أصلح من ألفاظه لأنها غير بجانسة لطياعة وفيهاغ لظو نفاروأماقوله يهرى كما تهوى العقاب وقد رأب

صيدا وينقضا نقضاض الاجدل

متوجس برقیقتسین کانما

تریان من ورق علیــه موصل ماان يعاف قسني ولو أوردته

يوما خلائق حمدويه الاحول

البيت الاول صالح وقد قاله الناس ولم يسبق اليه ولم يقل مالم يقولوه بل هومنقول وفي سرعة عدو الفرس يشيبات ايس هذا بأبدَعها وقد يقولون يفوت الطرف وبسبق الريح ويجارى الوهم ويكر النظر ولولا أن الانيان على محاسن ماقالوه في ذلك بخرج الكلام عن غسرض الكتاب نقلت لك جملة لممنى فتتبع تعالم أنهلم يأت فها فيما يجمل عن الوصفأو يفوت منتهى الحسد على أن الهوى بذكر عند الانقضاض حاصة وليس للفرس حدد الصفة في الحقيقة الا أن يشبه جمده في المذر بحالة انقضاض البازى والمقاب و ايست نلك الحالة بأسرع أحوال طيرانها وأما اليست الثانى نقوله أن الاذنين كانهما من ورق موصل

ومعجزةالقرآنمستمرةالى ومالقيامة وخرقةالعادة فيأسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات فلايمرعصر من الاعصار الاويظهر فيهشيء ماأخبر بهأنه سيكون بدل على صحة دعوا هوقيل المعني ان المعجزات الواضحة الماضية كانتحسية تشاهد بالابصار كناقه صالح وعصى موسى ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة فيكونءن يتبعه لاجلها أكثرلان الذى يشاهد بمين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده والذي يشاهدبه بن العقل باق بشاهد،كل منجا. بعدالاولمستمرا (قال في فتح الباري)ويمكن نظم القواين فكلام واحدقان محصلها لاينافي بمضه بعضاو لاخلاف بينالعقلاءان كمناب لله تعالى معجزا لم بقدر أحد على معارضته بعد تحديهم بذاك قال تعالى (وأن أحدمن المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله) للو أنسماعه حجة عليه لم يقف أمره علىسماعه ولايكون حجة الاوهو معجزة وقال تعالى (وقالوا لوأنزل عليه آيات من به قلانما الآيات عندالله وانما أنامذ رمبين أولم سكفهم اناأنؤلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ) فأخبر أن الكتاب آيات من أيا ته كاف فى الدلالة علم مقام معجزات غيره وأيات من سواه من الآنبياء ولما جاء به النبي سَلِيُّ اليهم وكانوا أفصح الفصحاء ومصافست الخطباء وتحداهم على أن يأتوا بمثله وأمهلهم طول السنين فلم يقدرواكما قال تعالى (فلياً توابحديث مثله ان كانوا صادقين ثم تحدداهم بمشرسور منه في قوله تعالى أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سورمثله مفتريات وادعوامن استطعتم مندون اللهان كنتم صادقين فانلم يستجيبوالكم فأعلمواانما أنزل بعلماللتهم تحداه بسوارة فىقولة ألم يقولون افتراه قلفأنو بسورةمثله الآية ثم كروكى قولهوان كنتم فيريب ممانز لناعلي عبدنافأتو بسورة مثله الآية فلماعجروا عن معارضته والاتيان بسورة تشبهه على كثرة الخطباء فيهم والبلغاء نادى عليهم باظهار المجزو اعجاز القرأن فقال (قل اثن اجتمعت الانس والجن على أن يأ نو ابمثل هذاالقرأن لا يأ نون بمئله ولوكان بمضهم لبمض ظهيرا) فهذاوهم الفصحاء اللدوقدكانوا أحرصشيءعلي اطماء نورهواخفاء أمره الوكان في مقدرتهم معارضته لعدلواالها تطمأ للحجة ولم ينقلءن أحدمنهم أنهحدث نفسه بشيء منذلك ولارامه بلعدوا الىالعنادتارة والى الاستهزاء أخرى فنارة قالوا سحر وتارة قالوا شعر وتارة قالو أساطيرالاولينكل ذلك منالتحير والانقطاع تمرضوا بتحكيم السيف فيأعناقهم وسي ذراريهم وحرمهم واستباحة أموالهم وقدكا نواأنف شىءواشده حمية فلوعلو النالانيان بمثله في قدرتهم لبادروااليه لانهكان أهون عليهم كيف وقدأ خرج الحاكم عن ابن عباس قال جاء الوليد بن المغيرة الى الني مَرَافِع فقراً عليه القرآن فكاته رق له فبالغ ذلك أبا جهل فأباه فقال ياعم ان قومك يريدون أن يحمعوا لك مالا ليعطوكه لثلاثأني محمد النعرضلا قاله قال تدعلت قريش اتى من أكثرها مالا قال فقل فيهقولا يبلغ قومك أنك كاره قالله وماذاأفول فرالهما فيكرجل أعلم بالشعر مني ولا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي نقول شيئامن هذاووالله ان لقوله الذي يتموله لحلاوةوان طيه لطلاوةوانه لمثمر أعلاه يمذق أسفله وانه ليملوولا يملى عليه وانه ليحطم ماتحنهفان لايرضي عنك قومكحتي تقول فيه قال فدعني حتى أفكر فلما أفكر قال هذاسمر بؤثر يأثره عن غيره قال الجاحظ بعث الله محدا بالله أكثر ماكانت العرب شاعرا وخطيبا واحمكم ماكانت لغة وأشدماكانت عدة فدعا أقصاها وأدناها الى توحيد الله وتصديق رسالته فدعاهم بالحجة نلما قطع العندوأذال الشبهة صار الذي يمنعهم منالاقرار الهوى والحمية دون الجهل والحيرة حملهم على حظهم بالمسيف فنصب لهم الحرب ونصبوا لهوقنلمن عليتهم وأعلامهم وأعمامهم وني أعمامهموهو في ذلك يحتج عليهم بالقرآن ويدعوهم صباحا ومساء الىأن يمارضوهم انكان كاذبا بسورة واحدة أو آيات يسيرة

وإنما أراد بذلك حدثهما وسرعة حركتهما واحسامهما بالصوت كما يحس الورق بخفيف الريح وظاهر التشبيه غير واقع وإذا ضمن ما ذكرنا من الممني كان الممنى حسنا ولكن لايدل عليه اللفظ وإنما بجرى بجرى المضمن وليس حذا البيت برائقاللفظ ولامشاكل فيه لطيفة غير قوله متوجس "برقيقتين فان هذا القدر هو حسن وأما البيت الثالث فقد ذكرنا فيما مضي من الكتاب أنه من باب الاستطراد ونقلنا نظائر ذلك من قول أبي تمام في نهاية الحسن في هذا المعنىوالذى وقع للبحترى في هذا البيت عندي ليس يجيد في لفظ ولا معنى وهو بيت وحش جدا قد صار قذی فی عين هـذه القصيدة بل وخزا فيها ووبالاعليها قد كدرصفاءهاو أذهب بهاءها وماءها وطمس

بظلمته سناها وما وجه

فكلها ازداد تحديا لهم بها و تقريما لمجزهم عنها تكشف عن نقصهم ما كان مستوراً وظهر منه ما كان خفيا في المجدر احياة ولاحية قالواله أنت تعرف مناخبار الامم مالا نعرف المذلك يمكنك مالا يمكننا قال فها توها مفتريات فلرم ذلك خطيب ولاطمع فيه شاعر ولاطبع فيه لنكافه ولو تكلفه لظهر ذلك لوظهر لوجدمن يستجيد ويحاى عليه ويكابر فيه ويزعم انه قد عارض وقابل و ناقض في لذلك العامل على عجز القوم مع كثرة كلامهم واستحالة لغنهم وسهولة ذلك عليهم وكثرة شعراتهم وكثرة من هجاه منهم وعارض شعراتهم المولة والمدلاً مره والمختوجة المحابه وخطباء أمني لانسورة واحدة وآيات يسيرة كانت انقض لقوله وأفسد لا مره وأبلغ في تكذبه والسرع في تفريق أنباعه من بذل النفوس والخروج من الاوطان و انفاق الأموال وهذا من جليل الندبير الذي لا يخفي على من هو دون قريش والعرب في الرأى والعقل والمجام المنات و هم الفصيد المجيب والرجز الفاخر و الخطب الطوال البليغة والفصار الموجزة ولهم الاسجاع والمزدوج والمعظ المشور ثم بتحدى به أقصاه بعد أن ظهر عجز أدناهم فحال أكرمك الله ان تجمع هؤلاء كلهم على الغلط في الأمر الظاهر والحفال المنكم مهد أن ظهر عجز أدناهم فحال أكرمك الله و الحاجة تبعث المجزئهم أشد الخاق انفة وأكثرهم فاخرة والسكلام سيدعملهم وقداحتاجوا اليه و الحاجة تبعث على الحيلة في الأمر الجليل المنفعة وكما انه عال أن يطيقوه ثلاثًا وعشرين المنقط في الغطف الأمر الجليل المنفعة وكما انه عال أن يطيقوه ثلاثًا وعشرين سنة على الخطف الأمر الجليل المنفعة في الفران أكثر منه انهى

\*(فصل)\* لما ثبت كون الفرآن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وجب الاهتمام بمعرفة وجب الأعجاز وقدخاض الناسق ذلككثيرا فبين محسن ومسىء فزعم قوم أن النحدى وقع بالكلام القديمالذي هوصفة الذات وأن المربكاءت في ذلك مالا يطاق به وقع عجزها وهو وردود لان مالا يمكن الوقوف عليه لايتصور التحدى به والصواب ماقاله الجمهو رأنه وقع بالدال على القديم وهو الالفاظ ثم زعم النظام أن اعجازه بالصرة، أي ان الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقولهم وكان مقدور الهم لكن عاقهم أمر خارجي فصاركسائر المعجزات وهذاقول فاسد بدليل قل ائن اجتمعت الانسوالجنالآية فانه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم ولو سلبوا القدرة لم تبقي فأكدة لاجتماعهم لمنزلنه منزلة اجتماع الموتى وليس عجز الموتىءا محتفل بذكره هذا مع أن الاجماع منعقد على اضافة الاعجاز إلىالقرآن فكيف يكون معجزا وليس فيه صفة اعجاز بل المعجزهو الله تمالى حيث سلبهم القدرة على الاتيان بمثله وأيضافيلزم منالقول بالصرفة زوال لاعجاز بزوال زمان التحدي وخلو القرآنمنالاعجازوفذلك خرق لاجماع الآمة انمعجزة الرسول العظمي بافية ولامعجرة له باقية سوى القرآن قال الفاضي أبو بكروءا يبطل القوم بالصرفة أنه لوكانت الممارضة عكنةو انما منعمنها الصرفة لم بكن الـكلام معجزا وانما يكون بالمنعمعجزا فلا يتضمن الـكلام فضيلة على غيره في نفسه قال و ليس هذا بأعجب من قول فريق منهم ان الكل قادرون على الانيان بمثله وانما تأخروا عنه لمدم العلم بوجه ترتيب لو تعلموه لوصلوا اليه به ولا بأعجب من قول آخرين إن العجز وقع منهم وأما من بعدهم ففي قدرته الاتيان بمثله وكل هذا لا يتعدبه وقال قوم وجه اعجازه ملفيه من الاخيارعن الغيوبالمستقبلةولم يكن ذلك من شأن العرب وقار آحرون ما اتضمنه من الاخبار عن قصص الاولين وسائر المتقدمين حكاية مزشاهدها وحضرها وقال آخرون ما اتضمنه منالاخبارعن الضهائرمن غير أن يظهر دلك منهم بقول أوفعل كـقوله اذهمت طائفتان منـكم أن تفشلا و يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا اللهوقالالفاضي أبو بكروجه المجازه ما فيه من النظم والتأليف والترصيف وأنه خارج مدح الفرس بأنه لا يعاف قدى من المياه إذا وردها كأنه أراد أن يسلك مسلك بشار في قوله ولا يشرب الميا الا بدم واذا كان لهذا الباب بجانبا وعن هذا السمت بعيدا فهلا وصفها بهزة الشرب كا وصول إلى المستصعبات وصول إلى المستصعبات بخيله

نلوكان قرن الشمس ماء لاوردا

وهلا سلك فية مسلك

وانی المــاء الذی شــابه القذی

اذا كثرت وراده لعيوف ثم قوله ولواردته يوما حشو بارد ثم قوله حمدويه فيا المقت هذا الببت فيا انقطه وانما غطى على واسخفه وانما غطى على عينه عيبه وزينه إيراده طمعه في الاستطراد

وربه ذنب کما سحب الرداء یذب عر<u>ن</u>

وهلاطمع فيه على وجه

لايفض من سمجة كلامه

ولامعني ألفاظه نقدكان

بمكن ذلكولا يتمذرفأما

عن جميع وجوء النظم المعتاد فى كلامالمرب ومباين لاسا ايبخطا باتهم قال ولهذالم يمكنهم معاضته قال ولاسبيل إلىممارفة اعجاز القرآن من اصناف البديع أودعوها فيااشمر لآنه ليس نما يخرق العادة بل يمكن استدراكه بالعلم والتدريب والتصنع به كقول الشمر ووصف الخطب وصناعة الرسالة والحذق في البلاغة وله طريق تسلك فاما شأنو ظم القرآن فليس له مثال يحتذي ولاامام يقتدى به ولايصح وقوع مثله اتفاقا قال ونحن نمتقد أنالاهجازفي بعضالقرآن أظهر وفي بعضه أدق وأغمض وقال لامام فلجرالدين وجه الاعجاز الفصاحةوغرابة الاسلوبوالسلامة منجمبع الميوب وقال الزملكاني وجه الاعجازراجع إلىالتأ ليف الخاص بهلامطاق التأ ليف بأن اعتدات مفردا تهتركيباوزنة رعلة مركباته مهنى بأن يوقع كلفن في مرتبته العليا في اللفظ و المعنى وقال ابن عطية الصحيح والذي عليه الجمهور والحذاق في وجه اعجازه أنه بنظمه وصحة معانيه وتوالى فصاحة ألفاظه وذلك أن الله أحاط بكل شي. علما وأحاط بالكلام كله فاذا ترتيب اللفظ منالقرآن علم باحاطته أى لفظة تصلحان تلى الاولى وتبين المدنى بعدالمدنى ثم كذلك من أول القرآن إلى اخره والبشر يممهم الجهل والنسيان والذهول ومعلوم ضرورة ان أحدا من البشر لايحيط بذلك فهذا جاء ظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة وبهذا يبطل قول من قال ان العربكان في تدرنها الانيان بثله فصرفو اعرذلك والصحبحا نهلمبكن فىقدرة أحد قطولهذا ترى البليغ بنقح القصيده أو الحطبة حولائم بنظرفيها فبغيرفيهاوهلم جرا وكتاب لله تعالىلو نزعن منه لفظة ثم أدير اسان العرب: لى افظة أحسن منهالم وجد وتحن نبين لنا البراعة فرأكثره ويخني عليناوجههافي واضع لقصور ناعن مرتبة المرب يومئذ في سلامة الذرق وجودالقريحة وقامت الحجة على العالم بالمرب اذكا نوأأر باب المصاحة ومظلة المعارضة كماقامت الحجةفي معجزة موسىبالسجرة ومعجزة عيسى بالاطبا فانالله انماجعل معجزات الانبياء بالوجهالشهيرأبدعمايكون فرزمن النبيالذي أراد اظهاره فمكان السحر قدانتهمي في مدة موسى الى غاينه وكذلك العاب في زمن عيسى والفصاحة في زمن محمد مالية وقال حادم

فى منهاج البلغاء وجة الاعجاز في وجه القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه من جميع انحائها في جميعه استمر ادا الابوجد له فترة ولا يقدر عايمه أحد من البشر وكلام العرب و من نكلم باغتهم لا تستمر الفصاحة والبلاغة في جميعه العالم ورو نقه فلا تستمر لذلك الفصاحة في جميعه بل توجد في تفاد بق و اجزاء منه و قال المراكشي في شرح الصباح الجهة المهجزة في القرآن تعرف بالعمير في علم البيان وهو واجزاء منه و قال المراكشي في شرح الصباح الجهة المهجزة في القرآن تعرف بالعمير في علم البيان وهو عسين الدكلام بعدر عايمة ما يحترز به عن الخطأ في آدية المهني وعن تعقيده و يعرف به وجوه قسين الدكلام بعدر عايمة تطبيقه لمقتضي الحال لان جهة اعجازه ليست مفردات العاظ و الالكان كلام معرب قبل نزوله معجزة و لا بجرد تأليفها و الالكان كل تأليف مهجزا و لا اعرام او الالكان كلام معرب مسيلمة معجزا ولا يولان الاعجاز يوجد دو نه أي الاسلوب في نحو فلما استياسوا منه خلصوا نجيا فاصدع مسيلمة معجزا و لا ناصرف عن معارضتهم لأن تعجبهم كان من فصاحته و لان مسيلمة و ابن المقفع و المعرى وغيرهم تدتما طوها فلم يأ نوا الا بما نمجه الاسماع و ننفر الطباع و يضحك منه في احوال تركيبه و بها أي بتلك الاحوال اعجز البلغا، وأحرس الفصحاء فعلى اعجازه دليل اجمالي و والمالوب عجزت عنه المورت عنه وتنفيا الاحوال المرب عجزت عنه العرائم الماله و الله الاحوال المحرت عجزت عنه الماله و الله والمالوب المورت عجزت عنه العرب عجزت عنه المورت عجزت عنه المورة المورة

وهو بلسانها فغيرها اخرى ودليل تفصيلي مقدمته التفكر في خو اص تركيبه و نتيجته العلم بأ نه تنزيل من الحيط كلشيء علما وقال الاصبها نىفى تفسيره اعلم ان اعجازالقرآن ذكر من و جرين أحدهما

أعجاز متملق بنفسه والثائى بصرف الناس عن ممارضته فالأول اما أن يتعلق بفصاحته و بلاغته أو يممناه أما الاعجاز المتعلق بفصاحته وبلاغته فلايتعلق بمنصرهالذىهواللفظو المعنىقان ألفاظه ألماظهم قال تعالى قرآنا عربيا بلسان عربي ولايمعا نيه فانكثيرامنها موجودفي الكتب المتقدمة قال تعالى وأنه لنىزبر الاولينوماهوفىالقرآن من المعارف الالهية وبيان المبدأ والمعادو الاخبار بالغيب فاعجازه ليس براجع إلى القرآن من حيثهو قرآن بل لسكو نهاحاصلة من غيرسبق تعلم و تعلم و يكون الاخبار بالغيب اخبارا بالغيب سواءكان بهذا النظم أو غرهمؤدىبالعربية أوبلغة أخرى بعبارة أو اشارة فاذن النظم المخصوص صورة الفرآن واللفظ والمعنى عنصره وباختلاف الصور يختلف حكم الشىء واسمه لابعنصره كالخاتم والقرط والسوارفانه باختلاف صورها اختلفت أسماؤها لآ بعنصرهأ الذي هوالذهب والفضة والحديد فانالخاتم المتخذ من الفضة ومن الذهبومنالحدمد يسمه عاتما وانكان العنصر مختلفا وان انخذ عاتم وقرطوسوارمنذهباختلفت أسماؤها باختلاف صورها وان كان المنصر واحدا قال فظهر من هذا ان الاعجاز المختص القران يتعلق بالنظم المخصوص و بيان كون النظم معجزا يتوقف على بيان نظم الـكلام ثم بيانأن هذا النظم مخالف لنظم ماعداه فنقول مراتب تأليف الكلام خمس ( الأولى ) ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض لتحصلالكمات الثلاث الاسم والفعل والحرف ( والثانية ) تأليف هذه السكلمات بعضها إلى بعض لنحصل الجمل المفيدة وهو النوع الذي يتداوله الناس جميعاً في مخاطباتهم وقضاء حوائجهم ويقالله المنثور من الكلام ( والثالثة ) بضم بعض ذلك إلى بعض ضاله مبادو مقاطع ومداخل و مخارج و يقال له المظلوم ( والرابعة ) ان يعتبر في أواخر الـكلام مع ذلك تسجيعو يقال له المسجع (والحامسة)أن يجمل مع ذُلك وزن ويقال له الشعر و ١١ ظوم إما محاوَّرة ويقال له الخطابه وإمامكا نبَّةُ ويقال له الرسالة فأ نواع الـكلام لاتخرج عن هذه الأفسام واكل من ذلك ظمخموص والقرانجامع لمحاسن الجميع على نظم غير نظمشى ممنها يدل على ذلك أنه لا يصحان يقال له رسالة أوخطا بة أو شعر أو سجع كا يصح أن يقال هو كلام والبلاغ إذا قرع سمعه قصل بينة و بين ماعداه من الظم و لهذقال تعالى (و [نه للكتاب، ويز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) تنبيها على أن تأ ليفة ليس على هيئة نظم يتعاطاه البشر فيمكن أن بغير بالزيادة والنقصان كحالةالكتبالاخرقالوأماالاءجازالمتعلق بصرفالناس عن معارضته فظاهر أيضا إذا اعتبر وذلك أنه مامن صناعة محودة كانتأو مذمومة إلاو بينهاو بين قوممناسبات خفية واتفاقات جيلة بدليل ان الواحد يؤثر حرفة من الحرف فينشر حصدره بملابستها و تطيعه قواه في مباشرتها فيقبلها بانشراح صدر ويزاولها باتساع قلبه نلما دعا الله أهل البلاغة والخطابة الذين يهيمون في كل واد من المعانى بسلاطة لسانهم إلى معارضة القران وحجزهم عن الاتيان بمثله ولم يتصدو الممارضة لم يخف على اولى الااباب انصارفاالهيا صرفهم عنذاك وأى اعجازاً عظم منأن يكون كافة البلغاء عجزت في الظاهر عن معارضته مصروفه في الباطن عنها اه وقال السكاكي في المفتاح اعلم ان اعجاز القران يدرك ولا يمكن وصفه كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها وكالملاحة وكما يدرك طيب النغم العارض لهذا الصوت ولايدرك تحصيله لغيرذوىالفطرة السليمة إلا باتقان علم المعانى والبيان والنمرين فيهما وقال أبو حيان التوحيدي سئل بندار الفارسي عن موضع الاعجاز من القرانفقال هذه مسئلة فيهاجيف على المعنى وذلك أنه شبيه بقولك ماموضع الانسان من الانسان فليس للانسان موضع من الانسان بلءتي أشرت إلى جملنه فقد حققته و دللت على ذا ته كذلك القوان اشرفه لا يشار إلى شيء منه إلا وكان ذلك المعنى اية في نفسه و معجزة لحاوله و هدى أمّا الله و أيس

عرف وعرف كالفناع المسيل تنوهم الجوزاء فيارساغه والبـــدر فوق جبينه المتملل فالبيت الأول وحش الابتداء منقطع عماسبق من الكلام وقد ذكرنا أنه لايمتدى لوصل الكلام ونظام بمضه إلى بمض وانما يتصنع لفير هذا الوجه وكان محتاج أن يقول ذنب كالرداء فقدحذف الوصل غير متسق ولا ملحركان من سدله أن لا يخفى علمه ولا يذهب عن مثله ثم قوله كما سحب الرداء فبيح في تحقيق النشبيه وليس بواقع ولامستقيم في العبارة إلا على إضارً انه ذنب يسحبه كما يسحب الرداء وقوله مذب عرب عرف ليس محسن ولاصادق والمحمود ما ذكرهامره القيسوهو قوله ( فويق الأرض ليس باعزل) وأما قوله (تتوهم الجوزاءفيارساءً،) فهو تشبيه مليح ولكنه

لم يسبق اليه ولاانفرد به ولو نسخت لك ماقاله الشمراء في تشبيه الغرة بالهلال والبدر والنجم وغير ذلك من الامور وتشبيه الحجول لتعجبت منبدائع قدوقعوا عليها وأمور مليحة قد ذهبوا اليها وليس ذلك موضع كلامنا فتتبع ذلك في اشمارهم نملم ماوصفت لك واعلمانا تركنا بقية كلامه فى وصف الفرس لانه ذكر عشرين بيتا فى ذلك والذى ذكرنا. في هذا الممنى يدل على ما بعده ولايمد وما تركناه أن يكون متوسطا إلى حد لايفوت طريقة الشعراء ولو تتبعت "أقاديل الشمراء في وصف الحيل علمتأ نهو إن جمع فاوعى وحشر فنادى فقيهم من سبقه فی میدانه ومنهم منساواه فىشاوه ومنهم ەن داناء فالقبىيل *و*احد والنسيج متشاكل ولولا كراهة النطويل لنقلت جملة من أشمارهم في ذلك لنقف على ماقلت

فى طاقه البشرالاحاطه بأغراضالة فى كلامه وأسراره فى كتا به للذلك حارتالعقول و ناهت البصائر عنده وقال الخطالى ذهب الاكثرون من علماءالنظر إلى أن وجه الاعجاز فيهَ من جمة البلاغة لكن صعب عليهم تفصيليا وصغرافيه إلى حكم الذوق قال والنحقيق ان أجناس السكلام مختلفة ومراتبها في درجات البدان متفاوتة فمنها البليسغ الرصين الجزل ومنها الفصيح القريب السهل ومنها الجائز المطلق الرسل وهذه أقسام الكلام الماضل المحمودة فالأول اعلاها والثآنى أوسطها والثالث ادناها وأقربها فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الافسام حصة وأخذت من كل نوع شعبة فانتظم لها بانتظام هذه الاوصاف بمطمن المكلام بجمع صفتي الفخامة والعذو بقرهما على الانفراد في نعوتهما كالمتضادين لان العذوبة نناج السهولة والجزالةوالمتانة يعالجان نوعامنالزعورة فكان اجتماعالامرين في نظمه مع نبوكل واحد منهما عن الآخر فضيلة خص بها الفرآن ليكون آية بينة لنبيه مِتَالِقٍ و إنما تعذر على البشر الانيان بمثله لأمور منهاأن علمهم لايحيط بجميد عاسماء اللغة العربية وأوضاعهاالني هى ظروف المعانى ولاتدرك فهامهم جميع معانى الاشياء المحمولة على تلك الأله اظولا نكمل معرفتهم باستيفاء جميع وجوه المنظوم الني بها يكون ائتلافها وارتباط بعضها ببعض فيتواصلوا باختبار الافضل من الاحسن من وجوهها إلى أن يأ تو ابكلام مثله رائما يقوم السكلام بهذه الاشياء الثلاثة لفظ حاصل ومعنى به قائم ورباط لها ناظم واذا تأملتالقرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة - تى لا ترى شيئا من الالفاظ أنصح و لا أجزل و لا أعذب من الفاظه و لا ترى نظا أحسز تأليفا وأشد تلاوة وتشاكلا من نظمه وأمامعا نيه فكلذى لب يشهدله يا لنقدم في أبو ابه والترقى إلى أعلى درجاً ته وقد توجدهذه الهضائل الثلاث على اليفرق في أو اعالـكلام فاماأن توجد بحموعة في نوع واحدمنه فلم توجد الاق كلام العليم القدير فحرج من هذا أن القرآن إنما صار معجزا لانه جاء بأفصح الالفاظ في أحسن نظام والنَّا ليف مضمنا أصح لمعانىمن توحيدالله تعالى. تنزيه في صفاته ودعائه إلى طاعته وبيان لطريق عبادته من تحليل وتحريم وحظروا باحة ومنوعظ وتقويم وأمر بممروف ونهى عن منكر وارشاد إلى عاسن أخلاق وزجرعن مساويها واضعاكل شيءمنها موضعه الذي لايرى شيء أولى منه ولايتوهم في صورةالعقل أمرأ ليق بهمنه مودعا أخبار القرون الماضية ومانزل من مثلات الله بمن مضى و عائد منهم منبئا عن الكو ائن المستقبلة في الاعصار الآنية من الزمان جامعا في ذلك بيزا لحجة رالح جامو الدليل والمدلول عليه ليكرن ذللن آكدللز وممادعا عليه وأنباء عنوجوب ماأمر به ونهس عنا ومملومان الاتيان عثل هذه الأمورو الجمع بين أشتاتها حتى تننظم وتنسق أمور يمجز عنه قوى البشر ولانباغه قدرتهم فأنقطع الخلق دونه وعجزوا عن معارضته بمثله أو منا فضته فى شكله ثم صارالمعا ندون له يقولون مرة إن شمركما رأوه متظوما ومرة إنه سجر لمارأوه معجوزا عنه غير مقدور عليهوقد كانوا يجدون له وقعافىالقلوب وفرعافىالنفوس يرهبهم وبحيرهم فلم يتمالكوا أن يمترفرا به نوعامن الاعتراف ولذلك قالو اإن له لجلاوة وإن عليه لطلاوة وكانوا مرة بجهلهم يةولون أساطير الاو اينا كهتبها فهسي بملى عليه بكرة وأصيلامع علمهم أنصاحبهم أمىو ايس محضرته من يمل أن يكــتب في نحوذلك من الامور الىأوجبهاالمتادو الجهلوالعجز ثم قالوقدقلت في اعجاز القرآن وحماً ذهب عنه الناس وهو صنيعه في القلوب و تأثيره في النفوس فانك لاتسمع كلاماغير القرآن منظوما ولامنثورا إذا قرعالسمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال ذوى الروعة والمهابة حال آخر ما يخلص منه اليه قال تعالى (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته عاشما متصدعا من خشية الله) وقال (الله نزل أحسن الحديث كتا بامتشابها مثاني تقشعر منه جلودا لذبن يخشون ربهم)وقال ابن سرافة

على ماقاله في المدح هذه القصيدة قال لمحمد بنعلى الشرف الذي لايلحظالجوزاءالامن عل وسحابةلولا تتابع مزنها فينالراح المزن غير مبخل والجود يعدله عليه حامم البيت الاول منقطع عما سرفاولاوجوبانام يعذل قبله على ما وصفنا به شعره من قطمة المعانى وفصله بينها وقلة تأتيه لتجويدالخروج والوصل وذلك نقصان في الصناعة وتخاف في البراءة وهذا إذا وقعفى مواضع قليلة عذر فيها وأما إذا كان بناء الطالب من كلامه على هذا فلا عذر له وأما الممنى الذي ذكره فليس بشيء ما سبق البه وهو شيء مشترك فيه وقد قالوا فى نجوه وأن بجده سماء السماء وقالوا في نجو والكثير الذي يصعب نقل جميعه وكماقال المتنى وعزمة بعثنها همة زحل من تحتما عكان الترب من

وحدثنی اسمیسسل بن عباد آنه رأی آبا الفضل

اختلفاهلالعلمفي جهاعجازالقرآن فذكروا فذلك وجوها كثيرة كلها حكمه وصواب وما بلغوا فى وجوه اعجازه جزأو احدامن عشرمما شردفقال قومهو الايجازمع البلاغة وقال اخرون هو البيان والفصاحةوقال اخرونهو الوصفوالنظموقال اخرونهو كونه خارجا عن جنس كلام العرب من النظم والنثر والحطب والشمر مع كون حروفه فى كلامهم ومعانيه فى خطابهم وألفاظه من جنس كدائهم وهو بذاته قبيل غيرقبيل كلامهم وجنس اخرمتميز عن أجناس خطابهم حتى أنمن اقتصر على ممانيه وغير حروفه أذهب رونقه ومن اقتصر على حروفه وغير ممانيه أبطل فائدته فكان في ذلك أبلغ لالةعلى اعجازه وقال اخرون هوكون قارئه لايكل وسامعه لايمل وإن تبكررت عليه ثلاثة وقال أخرون هو مافيه من الاخبار عن الامور الماضية وقال اخرونهومافيه من علمالغيب والحسكم على الامور بالقطع وقال اخرون هوكو نهجامما لعلوم يعاول شرحها ويشق حصرها اه وقال الزركشي في ألبرهان أهل التحقيق على أن الاعجاز وقع بحميع ماسبق من الافوال إلا بكل واحد على انفراد فانه جمع ذلك كله فلامعني لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله على الجميع بل وغير ذلك بما لم يسبق فنهاالروعةالتي له في الوب السامعين واسماعهم سواه المقرو الجاحدومنها أنه لم يزل و لا يزال غضا طريا في اسماع السامعين في ألسنة القارئين ومنها جمعه بين صفتى الجزالة والعذوبة وهما كالمتضادين لايجتمعان غالبانى كلام البشرومنها جعله اخر الكتب غنياعن غيره وجمل غيره من الكتب المتقدمة قد تحتاج إلى بيان يرجع فيه اليه كما قال تعالى (ان هذا القران بقص على بني اسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون )و قال الرماني و جوه اعجاز القران تظهر من جهات ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة آلحاجة والتحدى للمكافة والصرفة والبلاغة والاخبار عن الامور المستقبلةو نقضالعادة وقياسه بكل معجزة قال ونقضالعادة هوأنالعادةكانتجارية بضروبمنأ نواعالكلاممعروفة منها الشعر ومنها السجعومنهاالخطبومنهاالرسائلومنهاالمنثور الذىيدوربينالنآسفي الحديث فأتى القران بطريقة مفردة خارجة عن العادة لها منزلة في الحسن تفوق به كل طريقة ويفوق الموزون الذي هو أحسن الكلام قال وأماقياسه بكل معجزة فانه ظهراء جازه من هذه الجمة إذكان سبيل فلق البحر وقلب العصا حية وما جرى هذا المجرى في ذلك سبيلاو احدافي الاعجاز إذخرج عن العادة فصدالحاق عن المعارضة وقال القاضي عياض في الشفا اعلم ان القرآن منطو على وجوممنالا عجازكثيرةوتحصيلها منجهة ضبط أنواعها فى أربعة وجوه أولها حسن تأليفه والتئام كليه وفصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عاد، المرب الذين هم فرسان الـكلام وأرباب هذا الشأن ( والثاني ) صورة نظمه العجيب والاسلوبالغريبالخالفلاساليب كلامالعرب ومنها نظمها ونثرهاالذىجاءعليه ووقفت عليه مقاطع آياته وانتهت اليه فواصل كلياته ولم يوجد قبله ولابعده نظيرلهقالوكلواحد من هذين النوءين الايجاز والبلاغة بذائها والاسلوب الغربب بذاته نوع اعجازعلى التحقيق لم تقدر العرب على الانيان بواحد منهما إذكل واحدخارج عن قدرتها مباين لفصاحته وكلامها خلاقا ان زعم أن الاعجاز في بحموع البلاغةوالاسلوب(الوجهالةالث) ماا نطوىعليهمنالاخبار المغيباتومالم يكن نوجدكما ورد(الرابع) ماأنباً به من أخبار القرونالسالفةوالامم البائدة والشرائعالدائرة عاكانلايملمنه القصة الواحدة الاالفذ من أخبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك فيورده الله على وجهو يأتى به على نصهر هو أى لا يقرأو لا يكتب قال فهذه الوجوه الاربعة من اعجاز بينه لا نزاع فيهاومن الوجوه في عجازه غير ذلك اى وردت بتعجيز قوم في نضا يا و اعلامهم انهم لا يفعلون فما فعلوا و لا قدروا على ذلك كفوله لليهو د (فتمنو اللوت إن كتم صادقين و أن بتمنوه أبدا) فا تمناه أحدمنهم وهذا

أبن العميد قام لرجل ثم قال لن حضره أتدرى من هذا هو الذي قال في أبيه البحترى ( لمحمد بن القاسم الشرف الذي ) فذلك مدل على استعظامه المبيت بما مدح به من البيت والبيت الثمانى في تشبيه جوده بالسحاب قريب وهو حديث مكرر ليس ينفك مديح شاعر منه وکان من سبيله أن يبدع فيه زيادة ابداع كا قد يقع لهم في نحو هذاو لكنهم يتصنع له وأرسله ارسالا وقد وقع في المصراع الثاني ضرب من الحيل وذلك أن المزن إنما يبخل إذا منع نيله فذلك موجود في كل نيل منوع وكلاهما محود مع الاسماف فان أسعف احدهما ومنع الآخر لم يمكن التشبيه وازكان إنما شبه غالب أحدهما بالآخر وذكر تصور أحدهما عن صاحبه حتى أنهقد يبخل في وقت والآخِرلا يبخل محال فهذا جيد وليس في حمل الالفاظ على

الوجه دآخل في لوجه الثالث ومنها الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعهم والهيبة التي تعتريهم عند تلاو ته وقد أسلم جماعة عندسماع آيات منه كما وقع لجبير بن مطمم انه سمع النبي عَرَالِيُّهُ يَقْرَأ في المفرب بالطور قال فلما بلغ هذه الآية ( أم خلقوامن غيرشيء أمهم الحالقون إلى قوله المسيطرون) كاد قلبي أن يطير قال وذلكأوَلماوةرالاسلامفقلي وقدمات جماعة عند سماع آيات منه أفردوا بالتصنيف ثم قال ومن وجوه اعجاز كونه آية باقية لايمدمما بقيت الدنيا مع ما تـكفل الله بحفظه ومنها ان قارئه لا يله وسامعه لا يجه بل الاكباب على تلاو ته يزيده تلاوة و ترديده يوجب له محبة وغيره من الـكلام يمادي إذا أعيد ريمل مع النرديد ولهذا وصف عليه القران بأنه لا يخلق على كثرةالربومنهاجمعه لعلوم ومعارف أبجمعها كنابءن الكتب ولاأحاط بعلمها احدوفى كاءات نليلة وأحرفمعدودةقال وهذا الوجهداخل فبلاغته فلايجبأن يعدفنا مفردا فياعجاز مقال والأوجهالني قبله تعد فى خواصه وفضائله لااعجازه وحقيقةا لاعجاز الوجوه الاربعة الاول فليعتمد عليها (تنبيهات) الأول اختلف في قدر المعجز من القرار فذهب بعض المعتزلة إلى أنه متعلق بجميع القران والآيتان السابقتان ترده وقال القاضى بتعلق الاعجاز بسورةطويلة كانت أوقصيرة تشبثا ظآهر قوله بسورة وقال في موضع اخر يتعلق بسورة أوقدرها من السكلام بحيث يتبين فيه تفاضل قوى البلاغة قال فاذا كانت اية بقدر حروف سورةوان كان كسورةالكو ثرفذلك معجز قال ولم بقم دليل على عجزهم عن المعارضة في أقل من هذا القدر و قال قوم لا يحصل الاعجاز باية بل يشترط الآيات الكثيرة وقال اخرون بتعلق بقليلالقرآنوكشيره لقوله فليأتوا بجديث مثله انكانو اصادقين قال القاضي ولادلالة في الآية لأن الحديث التام لانتحصل حكايته في أفل منكلمات سورة قصيرة ( الثَّاني ) اختلف في أنه هل يعلم اعجاز القرآن ضرورة قال القاضي فذهب أبو الحسن الاشعرى إلى أن ظهور ذلك على النبي مُرَائِعً بعلم ضرورة وكونه معجزًا يعلم بالاستدلال قال والذي نقوله أن الاعجمى لايمكنه ان يعلم اعجازه لااستدلالاوكذلك من ايس ببليغ فاما البليغ الذي قد أحاط بمذاهب العرب وغرائب الصنعة فانه يعلم من نفسه ضرورةعجزهوعجز غيرهعنالاتيان بمثله (الثالث) اختلف في تفاوت القرآن في مرانب الفصاحة بعد انفاقهم علىأنة فيأعلى مرانب البلاغة بحيث لا يوجد في التراكيب ماهوأشد تناسباولااعتدالافىافادة ذلك ألممنى منه فاختار القاضى المنع وانكلكلة فيه موصوفة بالذروة العليا وانكان بعض الناس أحسناحساسامن بعضواختار أبونصرالفشيرى وغيره النفارت فقال لاندعى ان كل ما فى القران على أرفع الدرجات فى الفصاحة وكـذا قال غيره فى القرآن الانصح والفصيح وإلى هذا بحالشيخ عز الدين بن عبدالسلام ثم أوردسؤ الاوهو أنه لم لم يأت القرآن جميمه بالافصح (وأجاب) عنه الصدرموهوب الجزرى بماحاصله آنه لو جاء القرآن على ذلك الكان على غير النمط الممتادف كلامالمرب من الجمع بين الافصح والفصيح فلا تتم الحجة في الاعجاز فجاء على نمط كلامهما المعتاد ليتمظهورالعجزعن معارضته ولايقولوامثلاا تيت بمالأفدرة لناعلى جنسه كما لايصح من البصير أن يقول الاعمى قدغلبتك بنظرى لأنه يقول له إنما تتملك الغلبة لوكنت قادرا على النظر وكان نظرك نوى من نظرى و أما إذا فقد أصل النظر فكيف تصح منى المعارضة ( الرابع) قيل الحكمة في تنزيه القران عن الشعر الموزون مع أن الموزون من الـكلام د تبته فوق رتبة غيره ان القرآن منبع الحق وبجمع الصدق وتصارى أمر الشاعر النخيل بتصور الباطل في صورة الحق والافراط في الاطراء والمبالغة في الذمو الايذاء دون اظهار الحق وإثبات الصدق ولهذا نزه الله نبيه عنه ولاجلشهرةالشعراء بالكذب سمي اصحاب البرهان القياسات المؤدية فىأكثر الامر إلى البطلان والكذب

شمرية وقال بعض الحسكاء لم يرمندين صادق اللهجة مفلفا فىشمره وأماماو جدفى القرآن بما صورته صورة الموزون فالجواب عنه انذلك لايسمى شعرالأن شرط الشعر القصد ولوكان شعرالكان كلمن اتَّهُقَ له في كلامهشيء موزون شاعرافكان الناس كلهم شعراء لا نهقلأن يخلو كلام احدعن ذلكوقد وردذلك على الفصحاء فلو اعتقدوه شعرالبادرو إلىممارضته والطمن عليه لانهم كانو أأحرصشي معلى ذلك وانما يقعذلك لبلوغ الـكلام الغاية القصوى في الانسجام وقيل البيت الواحد وماكان على وزنهلايسمي تشعر اوأقل آلشعر بيتان فصاعداوقيل الرجز لايسمي شعرا أصلاوقيل أقلما يكونهن الرجز شعراً أربعة ابيات وليسر ذلك فىالقرآن بحاله (الحامس) قال بعضهم التحدى وانما وقع للانس دون الجن لانهم ليسوامن أهل اللسان العربي الذي جاء القرآن على اسا ليبهوانما ذكروآ فيقوله قل اثن اجتمعت الانس والجن تعظيما لاعجازه لان للهيئة الاجتماعية من القوة ما ليس للافراد فاذا فرض اجنماع الشفلين فيه وظاهر بمضهم بعضا وعجزوا عن المعارضة كان الفريق الواحد أعجز وقال غيره لوقع للجن أيضا والملائكة منوبون في الآبة لانهملايقدرون أيضاعلي الانيان بمثل القرآن وقال الكرماني في غرائب التفسير انما انتصر في الآية على ذكر الانس والجن لانه عَلِيْكُ كَانَ مَبِمُونًا إِلَى الثَّقَايِنَ دُونَ المَلاءُ كَهُ (السَّادَسُ ) سَتُلَ الْفَرْالَى عن معنى قوله تعالى ( ولو كان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافا كشيراً ﴾ ( فاجاب ) الاحتلاف لفظمشـترك بينمعان و ليس المرادنني اختلاف الماس قيه بل نني الاختلاف عن ذات الفرآن يقال هذا كلام مختلف أي لايشبه أوله آخره في الفصاحة أوهو مختلف الدعوى أي بعضه يدعو الى لدينو بعضه يدعو الىالدنيا وهو مختلفاالنظم فبعضه على وزنالشمر وبعضه منزحف وبعضه على أسلوب مخصوص في الجزالة وبمضه على أسلوب يخالفه وكلام الله منزه عن هذه الاختلافات فانه على منهاج و احدقى البظم مناسب أوله اخره وعلى درجة واحدة فى غاية الفصاحة فليس يشتمل على الغث والسين ومسرق لمعنى واحد وهو دعوة الحلق إلى الله تعالى وصرفهم عن الدنيــا وكلام الآدميين تنطرق اليه هذه الاختــلافات إذكلام الشمراء والمترسلين إذا قيس عليه وجد قيه اختلاف في منهاج الظم ثم اختلاف في درجات الفصاحة بل في أصل الفصاحة حتى يشتمل على الغث والسمين ولايتساوي رسالتان ولانصيدتان بل تشتمل تصيدةعلى أبيات فصيحة وأبيات سخيفة وكدلك تشتمل القصائد والاشعارعلى أغراض مختلفة لأن الشمراء والفصحاء في كل واديهيمون فنارة يمدحون الدنيا وتارة يذمونها وتارة يمدحون الجن ويسمونه حزماو تارة يذمو نهو يسمو نهضمهاو تارة يمدحون الشجاعةو يسمونها صرامة وتارة يذمونهاو يسمونها تهور اولاينفك كلام آدىءنهذه الاختلافات لانمنشأهااختلاف لأغراض بالاحوال والإنسان تخلف أحواله فتساعده الفصاحة عندا نبساط الطبع وفرحة وتتمذر عليه عند الانقباض وكذلك تختلف أغراضه فيميل إلىالشيءمرة ويمل عنهأخرى فيوجب ذلك ختلافا في كلامه بالضرورة فلا يصادف انسان يتكلمفي ثلاث وعشرين سنة وهي مدة نزول الفرآن فيتكلم على غرض واحد البشر لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ( السامع ) قالالقاضي فان قيل هل تقولون ان غير القرآن من كلام اللهمهجز كالنوراة والانجيل قلنا ايس شيء منذلك بمعجز فيالنظم والتأليفوان كانممجزا كالقرآن فيما يتضمن من الاخبار بالغيوب وانما لم بكن معجزا لأنالله تعالى لم يصفه بما وصف به القرآنولاناقد علمنا انهلم قع النحدىاليه كماوقع في الفرآن ولان ذلك اللسانلايا في به فيه من وجوه الفصاحة ما يقعبه التفاضل الذي بنهي إلى حد الاعجاز وقدذكر ابن جنيف الحاطريات في قوله قالو ا

الاشارة إلى هـذا شي، والبيت الثالث وان كان معناه مكررا فلفظه مضطرب بالناخــير والنقديم يشبه الفاظ المبتدئين وأما قوله فضل وإفضال وماأخذ بعد المدى كالفاضـل بعد المدى كالفاضـل المتفضل المدى المدى كالفاضـل المدى كالفاة إلى المدى لايصنع المعروف غير لايصنع المعروف غير

لايصنع المعروف غير معجل فالبيت الأول منقطع عما قبله و ليس فيه شيء غير الترفيد الناس

قبله و اليس فيه شيء غير التجنيس الذي اليس ببديع لتكرره على كل السان وقوله ما أخــذ المدىفانه لفظ مليحوهو كمقول القائل

قداركب الآلة بعد الآلة وروى الحالة بعد الحالة وكقول امرىء القيس (سمو حباب الماء حالا على حال )

و لسكنها طريقة مذللة فهو فيها تابع وأما البيت الثانى فقريب في اللفظ والمعنى وقوله لا يصنع المعروف ليس بلفظ

(ياموسى اماان تلقىواما أن تكون أول من ألق)ان العدول عن قوله وإما أن تلقى لفرضين أحدهما لظنىوهو المزاوجةلرءوسالآىوالآخر مفنوىوهو أنهتعالى أرادأن يخبرعن قوةانفس السحرة واستالهم علىموسى فجاءعتهم باللفظ أتموأوفى منه فى اسنادهم الفعل اليه ثم أوردسؤ الاوهو انا لانعلم انالسحرة لم حكونو أهل لسان فيذهب مهذا المذهب من صنعة الحكام (و أجاب) بأن جميع ماورد فى القرآن حكاية عن غير أهل اللسانمن القرون الخالية انماهو معرب عن معانهم و ليس بحقيقة ألفاظهم ولهذا لايشك فيأن قوله تعالى قالوا انهذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا طريقتكماناثلي انهذهالفصاحة لمتجر عنالغة العجم (الثامز)قالالبارزي فيأول كتابهأ نوارالتحصيل فيأسرارالننزيلاعلم أنالمعني الواحدة قدمخبرهنه بالهاظ بمضها أحسن من بعض وكذلك كلو احدمن جزأى الجملة ند يعبر عنه بافصح ما بلائم الجزء الآخر ولا يدمن استحضار معانى الجمل أواستحضار جميعما يلائمها منالالفاظ ثم استمارا أنسما وأفصحها واستحضار هذامتعذرعلي البشر فيأكثرالاحو ل وذلك عتيد حاصل في علمالله المذلك كانالقرآن أحسن الحديث وأفصحه وان كان مشتملاعلى الفصيح والافصح والملبح والأملح ولذلك أمثله منها قوله تعالى (وجني الجننين دان لوقال مكانه وثمر الجننينةريب لم بقممقامةمن جهه الجناس بين الجني والجنتين ومنجهة ان للمرلايشمر بمصيره الىحال يحنى فيهاو منجمة ، قراخاة الفواصلوم: ما قوله تعالى (و ما كنت تنلو من قبله من كتاب) أحسن منالتعبير بتقرأ لنقله بالهمزةومنها لاربب فيه احسنمن لاشك فيه لنقل الادغام ولهذاكثر ذكر الريب ومنها ولاتهنوا احسن منولانضعفوا لخمتهووهن العظم منياحسن منضعف لان الفتحة اخف من الضمة ومنها آمن اخف منصدق ولذا كان ذكره اكثرمن ذكرالنصديق وآثرك الله اخف من فضلك و اتى اخف من اعطى و الذر اخف من خوف و خير لـــكم اخف من افضل اكم والمصدر فينحوهذاخلق الله يؤمنون بالغيب اخفمن مخلوق والغائب ونكح اخف منتزوج لأن فعل اخفمن تفعلو لهذا كان ذكرالنكاح فيه أكثر ولاجل النخفيف والاختصار استعمل لفظ الرحمة والغضبوالرضاوالحبوالمقتفأوصافالةتعالىمعأ نهلابوصف بهاحقيقة لأنهلوعبرعن ذلك بالفاظ الحقيقة لطال الكلام كان يقال يعامله معاملة المحب والماقت فالمجازق مثلهذا أفضل من الحقيقة لحفته واختصاره وابتنائه على التشبيه البلبغ فانقوله (فلما آسفو يا انتقمناو منهم) احسن من فلما عاملونا معاملة الغضب أو فلما أنو الينا بما يأنيه المغضب اله (التاسع) قال الروماني فان قال قائل فلمل السور القصار يمكن فيها الممارضة فيللايجوز فيها ذلكمن قيل ان متحدى قدو قعبها نظر العجز عنها فىقوله فأتوا بسورةفلم يخص بذاك الطوال دونالقصارفان قال فانه يمكر فىالقصارأن تغير الفواصل فيجعل بدلكل كدنما يقوم مقامها فهل كون ذلك معارضة قبلله لامن قبلان المفخم يمكنه أن ينشىء بيتا واحسدا ولايفصل بطبعمه بين مكسور وموزون فلوان مفخما رام ان بحمل بدل قوانى قصيدة رؤية

وقاتم الاعماق خاوى المخترق و مشتبه الاعلام لمناع الحفق . . بكل رفدالريح منحيث انخرق .

لجمل بدل المخترق الممزق وبدل الحفق الشفق وبدل انخرق انطلق لامكنه ذلك و لم يثبت له به قول الشعر ولامعارضة رؤبة في هذه القصيدة عند احدله ادنى مع فة فكذلك سبيل من غير الفواصل (النوع الحامس والستون) . في العلوم المستنبطة من القرآن قال تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لـــكل شيء ) وقال و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لـــكل شيء ) وقال و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لـــكل شيء )

محموم وأما قوله عال على نظر الحسودكانما جـذبته أفسراد النجوم بأحبــــل

أومارأيتالمجد ألقيرحله في آل طاحة ثم لم يتحول فالبيت الآول منكر جدا فى جر النجوم بالارسان موضمه إلى العملو والنكلف فيسه واقسع والبيت الثبانى أجنسي عنه بميد منه وافتاحه ردى.وماوجه الاستفهام والتقرير والاستبانة والتوقيف والبيتيارس أجنبيان من كلامــه غرببان من قصيدته ولم يقع له فى المدح فى هذه القصيدة شيء جيد ألا ترى أنه قال بعد ذلك نفسى فداؤك يامحمدمن فتي يوفى عــلى ظلم الخطوب فنجلي

إنى أريداً باسعيد والعدى ينى و بين سحا به المتهلل كان هذا ايس من طبعه ولا من سبكه وقوله مضر الجذيرة كاماور بيعة

الحابور توعدنی وأزد الموصل

قد جدت بالطرفالجواد فثنه

لاخيك من ادد أبيك عنصل

البيت الأول حسن المعنى وانكانت العاظه بذكر الاماكن لايتأتى فيه التحسين وهذا المعنى من هذا اللفظ وأبدع منه وأرق منه كقوله إذا غضبت عليك بنوتهم رأيت الناس كلهم غضاما

والبيت الثانى قد تعذر عليه وصاله بما سبق من السكلام على وجـه يلطف وهو قبيح المعظ حيث يقول فيه فثنه لاخيك من أدد أبيك ومن آخذه بهذا النعرض هذا النسب حتى أفسد به شعره وأما قوله بعد يقول

يتناول الروح البعيد مثالها

عفوا ويفتح فى القضا. المقفل

منهاقال كنابالله فيه نبأما قبلكم وخيرما بعدكم وحكمما بينكم أخرجه الترمذي وغيره وأخرج سعيد ابن منصور عن ابن مسمود قال من أراد العلم فعليه بالقرآن فانفيه خيرالاو لينوالآخرين وقال الببهق يعني اصول العلم واخرج البيبهق عن الحسن قال أنزل اللهمائة واربعة كـ:ب اودع علومها اربعة منها التوراة والانجيلوالزبوروالفرقان ثم اودع علومالثلاثةالفرقان وقال الامام الشافعي رضي الله عنه جميع ما نقوله الامة شرح للسنة وجمييع آلسنة شرح للفرآنوقال إيضاجمييعماحكم به النبي بَالِيِّ فهو مَا فَهِمه مِن القرآن قلت و يؤيد هذا قوله بِاللَّهِ إِنَّى لا أحــل إلا ما أحـــل الله ما بلغني حديث عن رسول الله ﷺ على وجهه إلا وجـــدت مصداقه في كتاب الله وقال ابن مسعود إذا حدثتكم محديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله تعالى اخرجهما ابن أبي حاتم وقال الشافعي أيضا ايست تنزل بأحد في الدين نازلة الافي كتاب الله الدايل على مبيل الهدى فيها فان فيل من الاحكام مايثبت ابتداء بالسنة قلنا ذلك أخوذمن كتاب الله في الحقيقه لأن كناب الله اوجب علينا انباع الرسول عليه وفرض علينا الآخذ بقوله وقال الشافعي مرة بمكة سلوني عما شتم أخبركم عنه في كتاب الله فقيل لهما نقول في المحرم بقتل الزنبور فقال بسم الله الرحم الرحم اما آتا كم رسول فخذو مومانها كم عندفانتهوا (وحدثنا) سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عير عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليمان عن الذي عليه الله قال اقتدوا بالذين من بعدى أبي بكر وعمر وحدثنا سفيان عن مسمر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أنه أمر بقتل المحرم الزنبورو أخرج البخارى عن ابن مسعوداً نهقال لعن الله ألو اشمات و المتوشمات و المتنمصات والمفلجات للحسن المفيرات خلق الله تعالى فبلغ ذلك امرأه من بني أسد فقا لت له إنه بلغني انك لعنت كيت وكيت فقال ومالى لاأ لعن من لعن رسول الله ﷺ وهو في كتابِ الله فقا لك لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه كما تقول قال ائن كنت قرآنيه لقدوجدته أما قرأت ( وما آ تا كم الرسول فحذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) قالت بلي قال فانه قد نهى عنه وحكى ابنسراقه في كتاب الاعجاز عن أبى بكر بن مجاهد أنه قال يو ماما منشى منى العالم إلا و هوفى كتاب الله فقيل له فأبن ذكر الخيا نات فيه فقال في قوله ( ليس عليكم جناح أن تدخلو ابيو تاغير مسكو نة فيها متاع الح ) فهى الخيا نات قال ابن برهان ماقال الذي عَلِيِّتِهِ ما من شيء فهو في القرآن أو فيه أصله قرب أو بعد فهمه من فهمه وعمه عنه من عمهوكذاكل ماحكم به أوقضى به وانما يدرك الطالب منذلك بقدر اجتهاده و بذل وسعه ومقدار فهمه وقال غيره مامن شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله حتى ان بعضهم استنبط عمر النبي مالية ثلاثا وستين سنة من قوله في سورة المنافقين ( و ان يؤخر الله نفسا إذا جا. أجلها) فانها رأس ثلاث وستين سورة وعقبها بالنغابن ليظهرالتغا بنفىفقدموقال ابن أبي الفضل المرسى في تفسيره جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علما حقيقة إلا المتكلم بها ثم رسول الله علي خلاما استأثر به سبحانه و تعالى ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم مثل الحلفاء الاربعة وابن مسعود وابن عباس حتىقال لوضاع لى عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى ثم ورث عنهم التا بعون باحسان ثم تقاصرت الهمم و فترت العزائم و تضاءل أهلاالمم وصعفواءن حلما حلمالصحا بةوالنا بعون منعلومه وسائر فنونه فنوعوا علومه وقامت كل طائفة بفن من فنونه فاعتنى قوم بضبط لغاته وتحرير كلماته وممرقة مخارج حروفه وعدها وعدد كلماته وآياته وسوره واحزابهوا نصافهوار باعهوعددسجداته والنمايم عندكل عشرآيات إلىغير ذلك

بابانة فى كل حتف مظلم وهداية فى كل نفس مجهل ماض وان لم يمضه يدفارس بطل ومصقول وان لم يصقل

ليس لفظ البيت الاول بمضاه لديباجة شــــمره ولا له بهجة نظمه الظهور أثر التكلف عليه وتبين ثقل فيه وأما القضـــاء المقفل وفتحه فكلام غير محود ولامرضي واستعارة لو لم يستعرها كانت أولى به وهلا عيبعليه كا عيب علي أبي تمام قوله

فضر بت الشناء في أخدعيه ضربة غادر ته عودا ركوبا وقالوا يستحق بهسدة الاستعارة أن يصفع في أخدعيه وقد انبعه البحرى في استعارة الاخدع ولوعا با تباعه فقال في الفتح

وانى وقد بلغتنى الشرف العلا

واعتقت من ذلالمطامع اخدعي

ان شيطانه حيث زين له ] هذه الكامة تابعه حين من حصر السكايات المتشاجة والآيات المجاثلة من غير تعرض لمعانيه ولا تدبر لما أودع فيه فسمو ا القراء واعنى النجاةبالمعرب منه والمبنى من الاسما.والأفعالوالحروفالعاملةوغيرها وأوسعوا السكلام فى الآسماء وتوابعها وضروب الافعال واللازم والمتعدى ورسوم خطالسكلات وجميع ما يتعلق به حتى أن بعضهم أعرب مشكله و بعضهم أعربه كلمه كلمة واعتنى المفسرون بألفاظه فوجدوا منه لفظا يدل على ممنىواحدو لفظايدل على معنيين ولفظايدل على اكثرفاجرو االأول على حكمه وأوضحوا معنى الخني منه وخاضوا ترجيحأحدمحتملاتذىالمعنيينوالمعانىواعمل كلمنهم فكره وقال بما اقتضاه نظرة واعتنى الاصوليون بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية مثلةوله تعالى (لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا) الى غير ذلك من الآيات الكثيرة فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده وبقائه وقدمه وقدرته وعلمه وننزيهه عمالايليق بهوسموا هذا العلم باصول الدين و تأملت طائفة منهم معانى خطابه فرأت منهاما يقنضي العموم ومنها ما يقتضي الخصوص إلى غير ذلك فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز وتكلموا في التخصيص والاخبار والنص والظاهر والمجمل والمحكم والمتشابهةوالآمر والنهىوالنسخ ليغير ذلكمن انواع الاقبسة واستصحاب الحال والاستقراء وسموا هذا الفن أصول الفقهواحكمت طائفة صحبح النظر وصادق الفكر فما فيه من الحلال والحرام وسائر الاحكام فأسسو اأصوله وفرعو أفروعة وبسطوا الفُول في ذلك بسطًا حسنا وسموه بملم الفروعو بالفقه أيضا و تلمحت طائفةما فيهمن قصص القرون السالفة والامم الخالية ونفلوا أخبارهم ودونوا آثارهم ووقائعهم حتىذكروا بدءالدنيا وأول الاشياء وسموا ذلك بالناريخ والقصص وتنبه آخرون لما فية منالحكموالامثالوالمواعظالى تقلقل قلوب الرجال والرجال تدكدك الجبال فاستنبطو انمافيهمن الوعدو الوعيدو النحذير والتبشيروذكر الموت والمعاد والنشر والحشر والحساب والعقاب والجنة والنارقصولامنالمواعظوأصولامنالزواجر قسموا بذلك الخطباء ولوعاظ واستنبط قوم بما فيه من أصول التعبيرمثلهاوردفةصة يوسف في البقرات السان وفي منامي صاحبي السجن وفي رؤ باءالشمس والقمر والنجوم ساجدة وسموه تعبير الرؤيا واستنبطوا تفسيركل رؤيا من الكتاب فإن عز عليهم اخراجها منه فمن السنة الـتي هي شارحة للكتاب فان عسر فمن الحسكم والأمثال ثم نظروا إلى أصطلاحالعوام في مخاطباتهم وعرف عاداتهم الذي أشار القرآن بقوله وأمر بالمرف وأخذ قوم ممافي آية المواريث من ذكر السهام وأربابها وغير ذلك علم الفرائض واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث والربع والسدس والنُّن حساب الفرائض ومسائل العول واستخرجوا منه أحكام الوصاياو نظر قوم إَلَىما فيه من الآيات الدالات على الحسكم الباهرة في الليل والنهار والشمسوالقمرومناذله والنجوم والبروج وغير ذلك فاستخرجوا منه علم المواقيت ونظرالكتاب والشعراءإلىمافيهمنجزالة للفظو بدبع النظم وحسن السياق والمبادى والمقاطع والخالص والنلوين فالخطاب والاطناب والايحاز وغير ذلك واستنبطوا منه المعانى والبيان والبديع ونظر قيه أرباب الاشارات واصحاب الحقيقة فلاح لهم مَن أَلْفَاظُه مَعَانَ وَدَقَائِقَ جَعَلُوالْهَا أَعْلَامَا اصطلحُوا عَلَيْهَا مِثْلَالْهُنَا . وَٱلْبُقَاءُ والحَضُورُ و الخوف والهيبة والانس والوحشة والقبض والبسط وما أشبهذلك هذهالفنونالني أخذتها الملة الاسلاميةمنه وقد احتوى على علوم أخرى منعلومالاوا تلمثلاالطبوالجدلوالهيئه والهندسةو الجبروالمقابلة والنجامة وغير ذلك أما الطب فمداره علىحفظ نظام الصحةر استحكام القوة وذلك انمايكون باعتدال المزاج بتفاعل الكيفيات المتضادة وقدجم ذلك في آية واحدةوهي قوله تعالى (وكان بين ذلك قواما)

حسن عند هده اللفظة لحبيث مارد وردىء مماند أرادأن يطلق أعنة الذم فيه ويسرح جيوش العتب اليله ولم يقنع بقفل القضاء حتى جمل للحتف ظلمة تجلى بالسيف وجمل السيف هاديا في النفس الجمل الذي لأ يهتدي اليه وليس في هذا مع تحسين اللمظ وتنميقه شيء لأن السلاح وان كان معيبا فانه يهندى إلى النفس وكان يجب أَنْ يبدع في هذا أبداع المتنى في قوله كأن الوام فالهيجاعيون وقد طبعت سيوفك من وقد صفت الاسنة من هدوم

معوم فا يخطون الافى فؤاد فالامتدا على هذا الوجه فى التشبيه بديع حسن وفى البيت الأول شىء آخر وذلك أن قوله ويفتح فى القضاء فى هذا الموضع حشوردى ويلحق بصاحبه اللكنة ويلزمه الهجنة وأما البيت الثالث فانه أصلح هذه الأبيات وان كان ذكر

وعرفيا فيه بما يفيد نظام الصحة بعداخنلاله وحدوثالشفا اللبدن بعداعتلاله في قوله تعالى (شراب عنلف ألو أنه فيه شفاء للناس) ثم ذادعلى طب الاجسام بطب القلوب وشفاء الصدور وأما الهيئة ففي تضاعيف سورة من الآيات الى ذكر فيها ملكوت السموات والأرض وما يث في العالم العلوى والسفلي من المخلوقات وأما الهندسة فهي قوله انطلقو الليظل ذي ثلاث شعب الآية وأما الجدل فقد حوت آيا ته من البراهين والمقدمات والنتامج والقول بالموجب والمعارضة رغير ذلك شيئا كثيرا ومناظرة ابراهبم نمريدذو امحاجته قومه أصلفذلك عظيموأما الجبروالمقابلة فقد قيل انأوا الراسور فيها ذكرمدد وأعوام وأيأم لتواربخ أمم سالغة وأنفيها تاريخ بقاء هذه الآمة وتاريخ مدة أيام الدنياو مامضى وما بتي مضروب بمضها في بمض وأما النجامة ففي قوله أو اثارة من علم فقد فسره بذلك ابن عباس وفيه آصول الصنائع وأسماء الآلات التي تدغر الضرورة اليها كالخياطة في قوله وطفقاً يخصفان والحدادة آنونىزبر الحديد وألناله الحديد الآية والبناء فىآيات والنجارة واصنع الفلك باعيننا والغزل نقضت غزلها والنسج كمثل العنكبوت اتخذت بيتا والفلاحة أفرأيتم ماتحرثون الآيات والصيد فيآيات والغوص كلبنا وغواص وتستخرج منهحلية والصياغةو انخذةومموسيمن بعده من حلهم عجلاجسدو االزجاجة صرح بمرد من قوارير المصباح في زجاجة والفخارة فأو قدل ياهامان على الطين والملاحة أماالسفينة الآية والكتابة علم بالقلم والحبز أحمل فوق رأسي خبزا والطبخ هجل حنيذ والفسل والقصارة وثيابك فطهرقال الحراديون وهم القصارون والجزارة الاماذكيتم والبيعوالشراء فيآيات والصبغ صبغة اللهجددبيض وحمرو الحجارة وتنتحون من الجبـال بيوتأ والكيالة والوزن فآيات والرمى ومارميت اذرميت وأعدوالهم مااستطعتم من قوةوفيه من أسماء الآلات وميروبالمأكولات والمثروبات والميكوحات وجميع ماوقعويقعنى الكائنات مايمقق مهني قوله مافرطنا فيالكتاب من شيء اه كلام المرسي ماخصا وقال ابن سراقة من بعض وجوه اعجاز القرآن ماذكرانة فيهمن أعداء الحساب والجمع والقسمة والضربله الموافقة والتأليف والمناسبة والتنصيف والمضاعفة ليعلم بذلك أهل العلم الحساب أنهصلي الله عليه وسلم صادق فى قوله وأن القرآن ايس من عنده اذلمكن بماخا لط الفلاسفه ولا نلقي الحساب وأهل الهندسة وقال الراغب إن الله تعالى كما جعل نبوة النبيين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مخنتمة وشرا أمهم بشريعته من وجه منتسخة ومن وجه مكلة متممة جمل كتابه المنزل عليه منضمنا لثمرة كتبه الى أولاهاأو لئك كما نبه عليه بقوله ينلوصمفا مطهرة فيهاكتبقيمة وجعلمن معجزة اكتاب أنهمع قلة الحجممتضمن للمني الجليل بحيث تقصرالالباب البشرية عن احصائه والآلات الدنيوية عن استيفائه كانبة علىيه بقوله (ولوأن مافي الأرض من شجرة أفلام والبحريمده من بعددسبعة ابحرما نفدت كلمات الله)فهو وانكان لايخلوللناظرفيهمن نورما بريه ونفعما يوليه

كالبدر من حيث التفت رأيته يمدى إلى عينيك نورا ثاقبا

كالشمس فى كبد السماء وضوئها يغثى البسلاد مشارقا ومغاربا وأخرج أبو نعيم وغيره عن عبدالرحن بنزياد بن أنهم قال قبيل لموسى عليه السلام ياموسى انما مثل كتاب أحدف السكتب بمنزلة وعاء فيه لبن كلما مخضته أخرجت زبدته وقال القاضى أبو بكرا بن العربى في قانون التأويل علوم القرآن خمسون علما وأربمائه علم وسبعة آلاف علم وسبغون الف علم على عدد كلم القرآن مضروبه فى أربعة اذ المكل كلمة ظهر وبطن وحد ومطلع وهذا مطلق دون اعتبار تركيب وما بينها من روا بطوهذا ما لا يحصى و لا يعلمه إلا الله قال وأم علوم القرآن ثلاثة توحيد

الفارس حشو اوتكلفا ولغوا لان هذا لايتغير بالفارس والراجل على أنه ليس فيه بديع وأما قوله:

يغشىالوغ**ىوال**ترس ليس بحنة

من حده والدرع ليس بممقل

مصغالی حکم الردی فاذا مضی له بلتفت و إذا آضی لم بعدل

متوقد ببرى إول ضربة ماأدركت ولوأنهاني يذبل البيتــان الأولان من الجنس الذي يكثر كلامه عليمه وهي طريقـــة الذى يجتنهها وذلك من السبك الكتابي والكلام الممتدل الا أنه لم يبدع فيها بشيء وقد زیا. علیه فیها ومن قصد إلى أن يكمل عشرة أبيات في وصف السيف فليس من حكمه أن يأتى بأشياء منقولة وأمور مذكورة وسبيله أنيغرب ويبدع كما أبدع المتني في قوله

سله الركض بعد وهن بنجد

فتصدى للفيث أهل الحبجاز

وتذكير وأحكام فالتوحيد يدخل نميه معرفة المخلوقات ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله والتذكيرمنه الوعد والوهيد والجنة والنار وتصفية الظاهر والباطن والاحكام منها النكاليف كابما وتبيين المنافعو المضادعو الآمرو النهىء الندب ولذلك كانت الفاتحة أمالة رآن لانفيها الاقسام الثلانة وسورةالاخلاص ثلثه لاشتمالها على أحدالا فسام الثلاثة وهو التوحيد وقال ابن جرير الفرآن يشتمل على للائة أشباءالتوحيدو الاخبار والديايات ولهذا كانت سورة لاخلاص للثه لانها تشمل التوحيد كله وقالءلي ابن عيسي الفرآن يشتمل على ثلاثين شيئا الاعلام والتشبيه والآمر والنهي والوعد والوعيد ووصفالجنةوالنارو تعليمالاقراربسماللهو بصفاتهوأفعاله وتعليم الاعتراف بانعامه والاحتجاج على لمخالفين والردعلي الملحدين والبيان عن الرغبة والرهبة والخير والشر والحسن والقبيح ونعت الحكمة وفضل المعرفة ومدح الابرادوذم الفجارو التسايم والتحسين والنوكيد والتةرمع والبيان عنذم الاخلاق وشرف الاداب وقال شيدله وعلى التحقيق أن المك الثلاثة التي قالها ابن جرير تشمل هذه كلها بل اضعافها فان القرآن لايستدرك ولاتحصى عجائبه وأنا أفول قد اشتمل كناب الله الدريز على كل شيء أما أنواع العلوم فليس منها باب ولامسئلة هي أصل الاوفىالقرآن مايدل عليها وفيهعجا ثبالمخلوقات وملكوتالسموات والارضومانى الآفق الاعلى وتحتالترى وبدءالخلق واسماءمشاهيرالرسلوالملائكةوغيون اخبارالامم السالفة كقصة آدم مع ابليس فى اخراجه من الجنة وفىالولدالذى سماءعبدالحارث ورفع ادريس واغراق قوم نوح قصة عاد الاولى والثانية وتمودالناقةو توميو نسوقوم شعيب الاولينو الآخرين وقوملوط وقوم تبعو أصحاب الرسل وقصة ابراهيم فى مجادلته قومه ومناظرته نمروذو وضعه ابنه اسماعيل معالمه بمكة وبنائه البيت وقصة الذبيح وقصة يوسف وماأبسطهاوةصةموسيفيولادته والقائه فيالبم وقتل القبطي ومسيره الىمدين وتزوجه بنتشميبوكلامه تمالى بحانبالطورومجيئه الى فرعون وخروجه واغراق عدوه وقصة العجل والقوم الذين خرج بهموأخذتهم الصعقة ونقصة ألقتيل وذبح البقرة وقصته مع الخضروقصته فى قتال الجبارين وقصة الةوم الذين سارو افح سرب من الارض الى الصين و قصة طالوت و دار دمع جالوت وفتنته وقصة سليمان وخبره مع ملكة سبأ وفتنته وقصة القوم الذين خرجوا فرارا من الطاعون فأماتهمالله ثم أحياهم وقصة ذى القرنين ومسيره الى مغرب الشمس ومطلعها وبنائه السد وقصة أيوب وذاالكفل والياس وقصةمريم وولادتها عيسى وارساله ورفمه وقصة زكريا وابنهيمي وقصه أصحاب الكهفوقصة أصحاب الرقيموقصة بخت نصر وقصةالرجلين اللذين لاحدهما الجنة وقصة أصحاب الجنة وقصةمؤمن آليسروقصة أصحابالفيلوقيهمن شأنالني صلىالله عليه وسلم دعوة ابراهم به وبشارة عيسى وبعثة وهجرته ومنغزوا نهسريةا بنالخضرمى فىالبقرة وغزوة بلار فيسورةالانفال وأحد فيآ لءران وبدرالصغرى فيهاو الخندق فيالاحزاب الجديبية في الفتح والنضير في الحشر وحنين وتبوك في حجة الوداع في المائدة و نكاحه زينب بتت جحش وتحريم سريته و تظاهراً زواجه عليه وقصة الافك و تصة الاسرار و الشقاق القمر وسحر اليهو دايا. و فيه مد.

خلق الانسان الى مو ته و كيفية الموت وقبض الروح وما يفعل بها بعدو صعودها إلى السهاء و فتح الباب للمؤمنة والقاء الكافرة وعذاب القبرو السؤال فيه ومقر الارواح وأشر اط الساعة الكبرى وهى

نزول عيسى وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة والدخان ورفع القرآن والحسف وطلوع الشمس من مغربها وغلق باب التوبة وأحوال البعث من النفخات الثلاث نفخة الفزعو نفخ الصهق ونفخة القيام والحشر والنشر وأهوال الموقف وشدة حرالشمس وظل العرش و الميزان والحوض والصراط

هــــذا باب صقاله واضـــوائه وكثر مائه وكقوله

ریان او قذف الذی اسقیته لجری من المهسجات محر مزید

وقوله مصدغ الى حـكم الردى إن تأملته مقلوب كان ينبغى أن يقول يصغى الردى الى حكمه كما قال الآخر

(فالسيف بأمروالاقدار تنتظر )

وقوله وإذا اقضى لم يمدل مشكر على السنتهم فى الشعر خاصة فى نفس هذا المعنى والبيت الشالث سلم وهو كالاواين ف خلوه عن البديع فأما قوله

فاذا آصاب فسكل شيء مقتل

فاذا اصيب قا له من مقتل

وكانماسودالنمال وحرها دبت أيدفقراهو أرجل البيت الاول يقصد به صنيعة اللفظ وهو في المعنى متفاوت لان المصرب قدلا يكورن أن هذا ويرون أن هذا

والحساب لقرء ونجاة آخرين منه وشهادة الاعضاء وايتاء الكتب بالايمان والثبائل وخلف الظهر والشفاعة والمفام المحمود والجنة وأبواجا و ما فيها من الانهار والاشجار والتمار والحمود والجموفيه وروبته تعالى والنار وأبواجا و ما فها من الاودية وأنواع العقاب وألوان العذاب والرقوم والجموفيه جميع أسهائه تعالى الحسنى كما ورد في حديث ومن أسهاته مطبقا ألف اسم ومن اسماء النبي صلى الله عليه وسلم جملة وفيه شعب الايمان البضع والسبعون وشرائع الاسلام الثلاثمة وخسة عشر وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصفائر وفيه تصديق كل حديث ورد عن الذي يتاليم إلى غير ذلك ما يحتاج شرحه إلى مجلدات وقد أفرد الناس كتبا فيا تضمنه الفرآن من الاحكام كالقاضي اسماعيل وأى بكر ابن العلاء وأن بكر الراذي والسكيا الهراسي واب بكر بن العربي وعبد المنهم بن الفرس وابن خويز منداد و افرد آخر ون كتبا فيما تضمنه من عالم النافزيل ذكرت كل ما كلما استنبط منه من مسئلة الاحاديث وقد ألفت كتاباسيته الاكيل في استنباط النفزيل ذكرت كل ما كلما استنبط منه من مسئلة فقهيه أو اصولية أو اعتقاديه و مصا عاسوى ذلك كثير الفائدة جم العائدة بجرى جرى الشرح لما فقهيه أو اصولية أو اعتقاديه و مصا عاسوى ذلك كثير الفائدة جم العائدة بحرى عرى الشرح لما أجلته في هذا النوع فلير اجعه من أراد الوقوف عليه

. ( فصل ) . قال الغز الى وغيره آيات الاحكام خسائة آية وفال بعضهم مائة وخمسون قيل و لمل مرادهم المصرح به فارآيات القصص والامثال وغيرها يستنبط منها كثير من الاحكام قال الشبخ عز الدين عبد السلام في كتاب الامام في أدلة الاحكام معظم آي القرآن لا تخلوا عن أحكام مشتملة علىآداب حسنة وأخلاق جميلة ثممن لآيات ماصرح فيه بالاحكام ومنهاما يؤخذ بطربق الاستمنباط إما بلاضم الى آية أخرى كاستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله وأمرأته حرلة لخطب وصحة صوم الجنب من قوله فالآن باشر وهن الى قوله حتى تبين اسكم الخيط الآية وإما به كاستنباط أن أقل الحمل ستة أشهر قوله وحمله ونصاله فيعامين قال ويستدل على الاحكام تارة بالصيغة وهو ظاهر وتارة بالاخبار مثل احل لسكم حرمت عليكم الميتة كتب عليكم الصيام وتارة بما وثب عليها في العاجل أوالاجلمن خيراوشراو نفعاوضر وأدنوع الشارع فىذلك أنواعا كشيرة ترغيبا لعبادهو ترهيبا وتقريبا إلى أفهامهم فكل فعل عظم الشرع أومدحه أومدح فاعله لأجله أو احبه أو احب فاعله أو رضى به و رضى عن فاعله أووصفه بالاستقامة أو البركة والطيب أو اقسم به أو بفاعله كالاقسام بالشفع والرترو بخيل المجاهدين و النفساللوامةأو نصبه سببا لذكره لمبده أو لمحبته أو الثواب عاجلأو آجلأو لشكره ولهدايته اياهأو لارضاءفاعله أولمغفرة ذنبهو تكفيرسيآنهأو بقبوله أولنصرة فاعله أوبشارته أروصف فاعله بالطيب أووصف الفعل كمونه معر. فا أو نني الحزن والحوف عن فاعله أووعده فالاس أو نصب سببالولايته أوأخبر عن دعا والرسول محصوله أووصفه بكونه قربة أو بصفة مدح كالحياة والنور والشفاء فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوبوالندب وكل فعل طلب الشارع بركة أو ذمه أوذم فاعله أوعتب عليه أومقت فاعله أو لعنه أو نفي عبته اوعبة فاعله أو الرضى به أو عرفاءله أوشبه فاعله بالبهائم أو با اشياطين أوجعلهما نعامين الهدى أومن القبول أو وصفه بسوءأوكراهة أواستعاذالا نبياءمنه أوا بفضوه أوجعلسببا لنفى الفلاح أو لعذاب عاجل آجل أوالذماد لومأوضلالة ومعصية أووصف يخبث أورجس أونجس أوبكونه فسقا أواثما أوسببا لاثم أورجساو لعن أوغضب أوزوال نعمة أو- لول ندمة أوحدمن الحدود أوقسوة أوخري أوارتهان نفس أوامدارةاللهوبحاربته أواستهزائه أوسخريته أوجمله افلهسببا لنسيانه فاعلهأو وصفه نفسه بالصبر عليه او بالحلم او بالصفح عنه او دعا الى التو بة منه او وصف فاعله بخبث او احتقاراو نسبه الى عمل

الشيطان أو تزبينه أو تولى الشيطان لفاعله أو وصفه بصفة ذم ككو نه ظلماأو بغيا أو عدوا نا أو اثما أومرضا أوتيرأالانبياءمنه أومنفاعلهأوشكوا إلىاللهمنفاعلهأو جاهروا فاعله بالعداوة أونهوا عن الاسي و الحزن هامه أو نصب ميها لخسة فاعله عاجلاً أو آجلاً أو رتب عليه حرمان الجنة وما فسها أو وصففاعله بأ نه عدو للهأو بأن الله عدوه أو اعلم فاعله بحرب من الله ورسوله أو حمل فاعله اثم غيره أو قبل فيه لا ينبغي هذا أو لا نكون أو امره ما انتقرى عندالسؤ ال عنه أو امره بفعل مضاده أو مهجر فاعله أو تلا عن فاعلية في الآخرة أو تبرؤ بمضهم عن بمض أو دعاً بمضهم على بمض أو وصف فاعله ما لضلالة رأ نه ليس من الله في شيء أو ليس من الرسول وأصحا به أو جعل اجتنا به مديا للملاح أوجعله سبيا لايقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين أوقيل هلأنت مننه أونهى الانبياء عن الدعاء لفاعله أو رتب عليه ابمادا أو طردا أو لفظء قتلمن فعله أوقا لهاللة أوأخر أنفاعله لا يكلمه الله بومالقيامة ولا ينظر البه ولايزكيهولايصلح الهولايهدى كيدهأولايفلحأوقيض لهالشيطان أوجمل سببا لازاغة قلب فاعله أو صرقهعن آياتانةوسؤ الهعنعلةالفعل فهو دليل على المنعمنالفعل ودلالته على النحريم أظهر من دلالته على مجرد الكراهة وتستفاد الاباحةمن لفظ الآجلال ونني الجناح والحرج والاثم والمؤاخذة ومن الاذن فيه والعفو عنه ومن الامتنان بما في الاعيان منالمنافعومنالسكوتعن التحريمومنالانكار على من حرم الشيء منالاخبار بأنهخاق أوجعل لنا والاخبار عن فعل من قيلنا غير ذام عليه فان اقترن باخباره مدح دل على مشروعيتهوجو باأواستحبابا اهكلام الشبخ عز الدين وقال غيرهةديستنبط منالسكوت وقداستدل جماعة علىأنالقرآن غير مخلوق بأن الله ذكر الانسانفُ ثما نية عشر موضمًا وقال إنه مخلوق وذكرالقرآن في أربعة وخمسين موضمًا ولم يقل إنه مخلوق ولما جمع بينهما غاير فقال الرحمن علم القرآن خلق الانسان

 ( النوع السادس والستون ) هِفي أمثال القرآن افرده بالتصنيف الامام أبو الحسن الماوردي من كبار اصحابنا قال تعالى (و لقد ضربنا للناس في هذاالقرآنمن كلمثل لعلهم يتذكرون وقال تعالى و تلكالامثال نضر بهاللناس وما يعقلها إلاالعالمون) وأخرجالبيه تى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل على خسة أوجه حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فاعلموا بالحلال واجتنبواالحراموا تبعواالمحكموآمنوا بالمتشابهوا عتبروا بالامثال ةالالادى من اعظم علم القرآن علمأمثاله والناسر فى غفلة عنه لاشتفالهم بالامثال واغفالهم الممثلات والمثل بلا بمثل كالفرس بلالجام والناقة بلا زمام وقال غيرهقدعدهالشا فميما يجبعلي المجتهدمسرفته من علوم القرآن فقال ثم معرفة ماضرب فيدمنالامثالالدوالعلىطاعته لمبينة لاجتناب ناهيه وقال الشبخ عز الدين إنما ضرب الله الامثال في القرآن تذكير او وعظافا اشتمل منهاعلى تفاوت في أو اب أوعلى احباط عمل أوعلى مدح أوذم أو نحوه فانه يدل على الاحكام وقال غيره ضربالامثال.فالفرآن يستفادمنهأموركـثيرة التذكير والوعظ والحث والزجروالاعتباروالتقريرو تقرببالمرادللمقلو تصويره بصورة المحسوس فان الامثال تصورالمعانى بصورة الاشخاص لانهاا ثبت في الاذهان لاستعانة المذهن فيها بالحواس ومن ثم كان العرض في المثل تشبيها لخني بالجلي والغائب بالمشاهدو تأنىأمثال القرآن مشتملة على بيان بتفاوتالاجروعلىالمدحوالذموعلىالثوابوالعقابوعلى تفخمالامرأوتحقيره وعلى تحقيق أمر أوا بطالهة الى تعالى (وضربنا لسكم الامثال) فامتن علينا بذلك لما تضمنه مرالفوا تدقال الزركشي في البرهان ومن حكمته تعلم البيان وهو من خصائص هذه الشريعة وقال الزمخشرى االتمثيل إنما يصار اليه لكشف المعانى وادناه المتوهم من الشاهد فانكان الممثلله عظيما كان الممثل به مثله وانكان حقيرا

ابدع من قــول المتنبي وأنه بضده

يقتل السيف في جسم القتيل به

وللسيوف كاللناس اجال وهذه طريقية لهم يتمدحون بها فى قصف الرمح طمنا وتقطيع السيف ضربا وفي قوله وإذا اصيب فما له من مقتل تعسف لانه بريد بذلك أنه لا يتكسر فالتمبير بما عبر به عن الممسني الذي ذكرناه يتضمن التكلف وضربا من المحال و ليس بالنادر والذى عليب الجلة ماحكيناهمنءيره ونحوه قال بعض أهــل الزمان يقصف الفارس في السميري وصد .

والحسام قريقا قريقا والبيت الثانى أيضا هو معنى مكرر على السنة الشعراء وأما تصنيعة بسود النمال وحمرها قليس بشىء ولعله أراد بالحر الذرغ والتفصيل باردوالاغراب به منكر وهو كاحكى عن بعضهم

أنه قال كان كذا حين كان الثريا بحذاء رأسي على سوء أو منحرفاليُّدر أو أصبع أوما يقاربذلك فقيل له هذا من الورع الذي يبغضه الله وبمقته الناس ورب زيادة كانت نقصانا وصفه النميل بالسواد والحرة في هذا من ذلك الجنس وعليه خرج بقية الببت في قرله (د ت بأيدفي قرامو ارجل وكان يكفىذكره الارجل عن ذكر الإيدى ووصف الفرند عدب النمل شيء لا يشد عن أحد منهم وإما قوله

وکان شاهرهاذااستضوی به الز محفان یعصی بالسماك الاعزل

حملت حمائله القديمة بقلة من عهد عاد غضـة لم تذل

البيت الأول منهما فيه ضرب من التكلف وهو منقول من اشعارهم والفاطهم وانما يقول قر يشد على الرجال بكوكب فجعل ذلك

كان الممثل به كذلك وقال الإصبها في اخرب الهرب الامثال واستحضار العلما والنظائر شأن أيس بالحق في ابرار خفيات الدقائق ورفع الاستار عن الحقائق تريك المنخيل في صورة المنحق والمتوهم في معرض المثين والغائب كانه مشاهدو في ضرب الامثال تندكيث الخصم الشديد الخصومة وقمع لضرره الجامع الابي فانه يؤثر في القلوب ما لايؤثر وصف الشيء في نفسه ولذلك أكثر الله نعالي في كتابه وفي سائركتبه الأمثال ومن سورة الانجيال سورة تسمى سورة الامثال وفشت في كلام الذي علي المنال والحدياء

( \* فصل ) . أمثال القرآن قسمان ظاهر مصرح به وكامن لاذكر للمثل فيهفن أمثلة الاول قوله تعالى مثلهم كمال الذى استوقد نار الايات ضرب فيها للمنافقين مثلين مثلا بالنارومثلا بالمطر اخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق على ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال مذاه أل ضربه الله للمنافقين كانو ا يعتزون بالاسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الغ الماتو اسلهم الله العركا سلب صاحب النار ضوأه وتركم في ظلمات يقول في عذاب أو كصيب هو المطرضرب ثله في القرآن فيه ظلمات يقول ابتلاء ورعد وبرق وتخويف يكاد البرق يخطف أبصارهم بقول يكادمحكم القرآن يدل على عورات المنافقين كلما أضاء لهم مشوا فيه يقول كلما أصاب المنافقون في الاسلام،عز اطمأ نوافان أصاب الاسلام نسكبة قاموا فأبوا ليرجعوا الى الكفركةوله ومنالناس من يعبدالله على حرف الآية ومنها قوله تعالى ( أنزل من السها. ماء فسالت أودية بقدرها (الآية اخرج ابن أ في حاتم من طريق على عِن ابن عباس قال هذا مثل ضربه الله احتمات منهالقلوبعلى قدريقيينها وشكما فأما الزبد فيذهب جفاء وهو الشك وأماما ينفع الناس فيمكث في الارض وهو اليقين كما يحمل الحلي في النار فيؤخذ خالصه و يترك خبثه في النار كذلك يقبل الله اليقين و يترك الشك وأخرج ،نعطا مقال هذا. ثمل ضربه الله للؤمن والسكافر واخرج عن قنادة قال هذه ثلاثة أمثال ضربها الله في شلو احديقول كما ضمحل هذا الزبد فصار جفاء لايننفع به ولا ترجى بركته كذلك يضمحل الباطل عن اهله وكما مكث هذا الماء في الأرض فأزرعت وربت بركة واخرجت نباتها وكذلك الذهب والفضة حين ادخل النارفاذهب خبثه كذلك يبتى الحق لأمله وكما أضمحل خبث هذا الذهب والفضة حين ادخل في الناركذلك يضمحل الباطل عن أهله ومنها قوله تعالى والبلد العايب الآية اخرج! بنأ لىحاتم من طريق على عن ا بن عباس ةال هذا مثل ضربه الله المؤمن بقول هوطيبوعملهطيبكماانالبلدالطيب ثمرهاطيبوالذيخبث ضرب مثلا للكافر كالبلد السبخة المالحة والسكافر هو الخبيث وعمله خبيث ومنها قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة الآية أخرج البخاري عن إن عباس قال قال عمر بن الخطاب يو ما لأصحاب الني ﷺ فيمن ثرون هذه الآية بزلت أيود أحدكم أن تكونله جنة من نخيل وأعناب قالوا الله اعلم فغضب عمر فقال قولوا نعلم ولا نعلم فقال ابن عباس في نفسي منها شيء فقال يا بن أخي قل ولاتحقر نفسك قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل قال عمرأى عمل قال انعباس لرجل غني عمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصى حتى اغرق اعماله ( و اما الكامنة) فقال الماوردي سمعت ابا اسحق ابراهيم بن مضارب بنابراهيم بقول سمعت أبي يقول سألت الحسن بن الفضل فقات الك تخرج امثال العرب والمجممن القرآر فهل تجدنى كناب الله خير الامور اوساطها فال نعم في اربعة مواضع قوله تعالى لافارض ولا بكرعوان بينذلك). قوله تعالى (والذين اذا الفقو الم يسر فو او لم يقترو ا وكان بين ذلك قو أما) رقرله تعالى (ولاتجمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا نبسطها كل البسط) وقوله تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهَا وابتغ بينذلك سبيلا)(قات)فهلنجدفكناب الله منجهلشيئا

عاداه قال نعم في موضعين (بلكذبوا بمالايحيطوا بعلمه و ادلم به تدوايه فسيقولون هذا الله قديم) المت نهل تجدفكتاب الله احذر شرمن أحسنت اليه قال نعم (وما نقموا الاان أغناهم الله ورسوله من فضله) (قلت) فهل تجدف كناب الله ليس الخير كالعيان في قوله تعالى (أولم ؤمن قال بلي و لـكن ليطمئن قلي) (المت) فهل تجدف الحركات البركات قال في قوله تعالى (و من يها جر في سبيل الله بجد في الارض مراغما كـ ثير ا وسعة) (قلت) فهل تجديجا تدين تدان قال في قوله تعالى من يعمل سو أيجزيه (قلت) فهل تجدفيه قولهم حين تقلي تدرى قال وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا(قلت)فهل تجدفيه لايلدغ المؤمن من جحر مرتبن قال هل آمنكم عليه الاكما آمنتكم على أخيه من قبل (قلت) فهل تجدفيه من أعان ظالمًا سلط عليه قال كتب عليه أنه من تولاه فانه يضله ويهدية الى عذاب السعير (قلت) نهل تجد فيه قولهم لا تلد الحية الاحيية قال قال تعالى ولا يلدر االافاجر اكفار ا (قلت) فهل تجدفيه الحيطان آذان قال وفيكم سماعون لهم)قلت)فهل تجدفيه الجاهلمرزوق والعالم محروم قال من كان في الصلالة فليمددله الرحن مدا (قالت) فهل تجدفيه الجلال لا يأ نيك الاقو تا والحرام لا يأ نيك الاجر افافال اذ تأ تيهم حيتانهم يومسبتهم شرعا ولايسبترنلانأ تيهم(فائدة)ءقدجمفر بنشمس الخلافةفكتابالآداب بابانى اللماظ من القرآن جارية بحرى المثلوهذا هن النوع البديعي المسمى بارسال المثلو أوردمن ذلك قولة تعالى (ليس لها من دون الله كاشفه لن تنالوا البرحتي تنفقوا عا تحبون الآن حصحص الحق وضرب لنا مثلاً و نسى خلقه ذلك بما قدمت بداك قضى الامرالذي فيه تستفتيان أ ايس الصبح بقريب وحيل بينهم وبين ما يشتهون لـكل نبأ مستقر ولايحيق المكر السيء الابأهله قلكل يعمل على شاكلنه وعسى أن تكرهوا شيئًا وهوخير لكم كل نفس بما كسبت رهينة ماعلى الرسول الاالبلاغ ماعلى المحسنة بن من سبيل هـلجزاء الاحسان إلا الاحسان كم منفئة قليلة غلبت كثيرة آلان وقـد عصيت قبل تحسيهم جميما ونلوبهم شتى ولايد ثك مثل خبييركل حزب بمالديهم فرحون ولوعلم الله فهم خيرا لاسممهم وقليلمن عبادى الشكور لايكلف الله نفسا الا وسعها لايستوى الحبيث والطبب ظهر الفساد فيالبروالبحرضعف الطالب والمطلوب لمثل هذا فليعمل العاملون وقليل ماهم فاعتبروا ياأولى الابصار)في ألماظأخر

والقصد بالقسم تحتيق الخر و توكيده حتى جعلوا مثل والله يشهدان المتافقين لكاذبون قسيادان والقصد بالقسم تحتيق الخر و توكيده حتى جعلوا مثل والله يشهدان المنافقين لكاذبون قسيادان كان فيه اخبار بشهادة لانه لما جاء توكيد الخبر سمى قسيا وقدقيل مامعنى القسم منه تعالى فانهان كان الأجل المؤمن مصدق بمجرد الاخبار من غير قسم وان كان لاجل الدكافر فلا بفيده (رأجيب) بأن القرآن بول بلغة العرب ومن عادتها القسم اذاأردت أن تؤكد أمر وأجابا بوالقاسم القشيرى بان القد كرالقسم اكال الحجة و تأكيدها و ذلك أن الحكم بفضل با نثين اما با لشهادة وأما بالقسم فذكر تعالى في كتا به النوعين حتى لا ببقى لهم حجة فقال أشهدانه لا اله الاهو و الملائكة وأولوا العلم وقال قل وقال الماء وزقم وما يوعدون فورب الساء و الأرض إنه لحق صرخ وقال من ذا الذي أغضب الجليل حتى الجأه الما المين ولا يكون إلا باسم معظم وقد أقسم الله وربى فرد بك لنستشم أجمعين فلا وربك يومنون فلا أي وربى المبارق و المفارب والباق كا، قسم بمخلوقاته كقوله تعالى والدين و الويتون والويتون والساطات والشمس و الليل و الضحى فلا قسم بالخنس فان قيل كيف أقسم ، الخلق و قدوردالنهى عن

الكوكب الساك وأحتاج الى أن يجمله أعزل للفافية رلولم يحنج لان هذه الصفة في هدا الموضع تفضهمن الموضع وموضع النكلف الذى ادعسناه الحشو الذي ذكره من قــوله إذا استضوى به الزحفان وكان يكفى أن يقول کان صاحبه یمصی بالسماك وهذا وأن كان قد تعمل فيه للفظ فهو الفوعلي مابينا رأماالبيت الثانى ففيه لغومن جمة قوله حمائله قسديمة ولا فصيلة له في ذلك مم تشبيه السيف بالبقلة من تشبيهات العامة والكلام الرذل البذل لأن العامة قد يتفق منها تشبيه واقع حسن ثم إنظر الى هذا القطع الذي هو بالمي أشبه منه بالفصاحة والى اللكنة أفرب منه الى الراعة وقدبيناان مراعاة الفوتح والحواتم والمطالع والمقاطع والفصـــل والوصل بمدصحة الكلام ووجود الفصاحة فيه

عا لابدمنه ران الاخلال مذلك يخدل بالنظم وبذهب رونقه ومحلل وبهاءه وقبد أطلعت عليك فما نقلت وتكلفت ما سطرت لان هـذا القبيل قبيل موضوع متعمل مصنوع وأصل الباب في الشمر على أن ينظر إلى جملة القصة تم يتعمل الالفاظ ولا ينظر بعد ذلك إلى مواقعها ولا يتأميل مطارحهاوقد يقصد نارة إلى تحقيق الأغراض وتصوير المعانى التي في النفوش والكنة يلحق بأصل بابه ويميل بك إلى موضعه وبحسب الاهتمام بالصنعة يقع فيها التفاضــل وان أردت أن تعرف أوصاف الفرس فقد ذكرت لك ان الشعراء قد تصرفوا في ذلك بما يقع اليك أن كنت من أهل الصنعة وكذلك فىالسيفوذكر لى بعض أهل الأدب أن أحسن قطمة في السيف قول أبى الهول

القسم بغيرالله (قلنا) اجيب عنه باوجه احدها انه على حذف مضاف أى ورب التين ورب الشمس وكذا الباقى الثاني إن المرب كانت تعظم هذه الأشياء و تقسم بها فنزل القرآن على ما يعرفون (الثالث) ان الافسام[نما تكون بما يعظمه المقسم أو يجله وهو فوقه والله تعالىليسشيءفوقه فاقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعا ته لانها تدل على بارى موصا نع وقال ابن أبي الاصبع في أسر ارالفو ا تسم المصنوعات يستلزم القسم بالصانع لانذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل (واخرج) ابن أبي حاتم عن الحسن قال ان الله يقسم بما شاء من خلقه و اليس لاحد أن يقسم إلا بالله و قال الملماء آفسم الله تعالى بالنبي مُلِيِّهِ في قولِه العمرك لنعرف الناس عظمته عند الله ومكانته لديه أخرجا ن مردويه عن ابن عباس قال ما خلق الله و لاذرأ و لا برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وماسعمت الله أضم محياة احدغير مقال العمرك انهم لني سكرتهم يعمهون وقال أبو الفاسم القشيري القسم بالشيء لا يخرج عن وجهين اما لفضيلة أو لمنفعة فالفضيلة كقوله وطورسينين وهذااليلد الامين والمنفمة نحو والنين والزيتون وقال غيره وأقسم الله تعالى بثلاثة أشياء بذاته كالآيات السابقة وبفعله نحو والساء ومابناها والارض ماطحاها ونفس وماسواها) وعفعوله نحو والنجم إذاهوي والطور وكتاب مسطور والقسم إماظاهر كالآيات السابقة وإمامضمر وهوقسمان دلت عليه اللامنحو لتبلون فيأموالكم وقسم دل عليه المعنى نحو وان منكم إلاو اردها نقدير موالة وقال أبو على الفارسي الالفاظ الجارية مجرى القسم ضربان أحدهما ما تكون كفيرها من الاخبارالتي ليست بقسم فلا تجاب بجوابه كقوله ( وقد أخذميثًا فكماز، كنتم مؤمنين ورفعناً فوقكم الطور خذو افيحلفون له كما يحلفون لـ كم) فهذا ونحوه يجوز أن يكون قسمارأن بكون حالا لجلوه من الجواب والثانى مايتلق بجواب القسم كمقوله وإذ أخذ اللهميثاق الذينأو تواالكتاب لتبيننه للناس وأقسموا باللهجهدأ يمانهم اثنأ مرتهم ليخرجن وقال غيره أكثر الاقسام في القرآن المحذو فه الفعل لا تـكون إلا بالواو فاذا ذكرت الباء أتي بالفعل كقوله وأقسموا بالله يحلفون بالله ولاتجدالبا مع حذف الفعل ومن ثم كان خطأ من جعل قسما بالله ان الشرك اظلم بما عهد عندك مجق ان كنت قلته فقدعلته وقال ابن القيم اعلماً نهسبحا نهو تعالى يقسم بآمورعلى أمور وإنما يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته أو بآياته المسازمة لذاته وصفاته وأقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنهمن عظيم آياته فالقسم اما على جملة خبرية رهو الغالب كمقوله (فوربالساءوالارضا نه لحق)واما على جملة طلبية كقوله (فوربك لنستانهم أجمين عماكانوا يعملون) معأن هذا الفسم قديرا ديه تحقيق المقسم عليه فيكون من باب الخبر وقديراً دبه تحقيق القسم فالمقسم علية يرادبا لقسم توكيده وتحقيقه فلابدأن يكون بما يحسن فيه وذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتهافاما الامور المشهورة الظاهرة كالشمس والقمر والليل والنهار والسهاء والارمض فهذه يقسمها ولابقسم عليها وماأقسم عليه الرب فهومن آياته فيجوز أن يكون مقسما به ولا ينعكس وهوسبحانه وتعالى يذكر جواب القسم تارةوهوالغالب ومجذفه أخرى كايحذف جواب لوكثيرا للعلم به والقسم لما كان يكثر في الكلام اختصر فصار فعلا القسم بحذف ويكتني بالباءثم عوض من الباء الوار في الاسماء الظاهرة والناء في اسم الله تعالى كقوله (وتالله لا كيدن أصنامكم) قال ثم هو سبحانه وتعالى تقسم على أصول الايمان الني تجب على الخلق معرفتها تارة يقسم على التوحيد وتارة يقسم على أن القرآن جُن و تارة على أن الرسول حقو تارة على الجزاء و الوعد و الوعيد و تارة يقسم على حال الانسان فالاول كقوله (والصافات صفا إلى قوله ان الهكم لواحد ) والثاني ( فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسملو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم) والثالث كقوله ( يس والقرآن الحكم إنك لمن

المرسلين والنجم إذا هوى ماضل صاحبكم وماغوى) الآيات والراح كقوله والداريات إلى أوله ( إنما توعدون لصادق وإن الديرلو أقع والمرسلات إلى قوله إنما توعدون لو اقعو الخامس كقوله والليل إذا يغشى إلىقوله انسميكم لشتىالايات والعاديات إلىقولهأنالإنسان لربه ليكنودوالعصران الإنسان لني خسرالخ والنين إلى قوله (لقد خلفنا الإنسان في أحسن تقويم )الآيات لا أقسم بهذا البلدإلى قوله لقد خلقنا الإنسان ف كبدقال وأكثر ما يحذف الجواب إذا كان ف نفس المقسم به دلالة على المقسم عليه فان المقصود يحصل بذكره فيكون حذف المقسم عليه أبلخ رأوجز كقوله صوالقرآن ذى ألذكر فان فى المقسم به من تعظيم القرآن ووصفه بأنه ذوالذكر المتضمن لتذكيرالعباد ومايح الجون اليه والشرف واأقدر مايدل على المقسم عليهوهو كونه حقامن عندالله غيرمفترىكما يقوله السكافرون ولهذاقال كثيرونإن تقدير الجواب أنالقرآن لحقوهذا يطرد في كلماشا بهذلك كقوله قوالقرآن الجيد وقوله لاأقسم بيومالقيامة فائه يتضمن اثبات المعاد وقولهوالفجر الآيات فانها زمان نتضمن الجفون أفمالامعظمةمنالمناسك وشعائر الحج التيهيءبادية محضةته تعالى وذل وخضوع لعظمته وفيذلك تعظيم ما جاءبه محمد والبراهيم عليهما الصّلاة والسلام قال ومن لطائف القسم قوله (و الضحى و الليل إذا سجى) الآيات أفسم تعالى على إنعامه علىرسوله و إكرامه لهوذلك متضمن لتصديقه له فهو تسم على صحة نبونه وعلىجزائه فىالآخرةفهو قسم على النبوةوالمعادوأقسم بآيتينعظيمتين منآيانه وتأمل مطابقة هذا القسم وهونور الضحى الذي يوافى بعد ظلام الليل المقسم عليهوهو الوحى الذيوافاه بعداحتباسه عنهحتى قال اعد ؤمودع محمدا ربه فأقسم بضوءالنهار بعد ظلمة الليلءلى ضوءالوحى ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجاجه

> (النوع الثامن والستون) . في جدل القرآن أفراد، بالنصنيف نجم الدين الطوفى قال العلماءقد اشتملالقرآن العظيم على جميع أنو اعاابراهين والادلة ومامن برمان ودلالةو تقسيم وتحذير تبنىمن كليات المعلومات العقلية والسمعية الاوكتاب انةقد نطق بهلكن أورده على عادة العربدون دقائق طرق المتكلمين لأمرين(أحدهما) بسبب ماقاله ( وما أرسلنا مندسول الانلسانةومه ليبين لهم) (والثانى) أن المائل إلىدقيق المحاجةهو العاجرعن اقامة الحجة بالجليل منالسكلام فانمن استطاع أنيفهم بالاوضحالني يفهمهالاكثرونلم ينحط إلىالاغمضالذيلايعرفهالاالابلونولمبكن ملغرا فأخرج تعالى مخاطبا تهفى محاجة خلقه فىأجلى صورة ليفهم العامةمن جليها مايقنعهم والمزمهم الحجة وتفهم الحواصمنأنبائها مايرانى على ماأدركه فهمالخطباء وقالابنأبى الاصبعزعمالجاحظ أن المذهبالكلامي لايو جدمنهشي. فيالقرآن وهومشحون بهو تعريفه أنهاحتجاج آلمتكلم علىما يريد أنبأ نه بحجة نقطع المعاند له فيه على طريقة أرباب الدكلام (ومنه نوع منطق) تستنتج منه النتا مج الصحيحة من المقدمات الصادقه فأن الإسلاميين من أهل هذا الهلمذكرو ا أن من أول سورة الحبج إلى فوله و أن الله يبعثمن في القبورخمس نتائج تستنتج من عشرمقدمات قوله ذلك بأن اللههو الحق لانه قدثيت عندنا بالخبر المتواتر أنهتعالى أخبر بزلزلة الساعة معظالها وذلكمقطوع بصحتهلانه خبراخبر بهمن ثبت صدقهعمن ثبتت قدرته منقول الينا بالتواتر فهوحق ولايخبر بالحق عماسيكون الاالحق فالله هوالحق وأخبرتعالىأ نهيحي الموتى لآنه أخـبرعنأهوالاالساعة بماأخـبروحصول فائدة هــذا الحبر موقرفة على إحياء الموتى ليشاهم دواتلك الاحوال التي يقبلهما اللهمن أجلهم وقدثبت أنهقادر على كل شيءومن إحياءالموتي فهويحي الموتى وأخبر أنه على كلشيءقدير لآنه أخبرأنه من يتبع الشيباطين ونمن بحادل فيه بغير علم يذقه عذاب السمير ولايقدر على ذلك الاءن هو على كل شيء قدير فهو على كل

الحيرى حاز صمصامة الزييدى من بين جميع الأنعام موسى

بين جميع الانمام موسى الامين سيف عمرو وكان فيها

سممنا خیر ما أطبقت علیے۔

أرقدت فوقه الصواعق نارا

ثم شابت له الزعاف القيون فاذا ماشهرته بهر الشمة سرضياء فلم تكد تستبين يستطير الأبصار كالقبس المشومل لاتستقيم فيه العيون

وکان الفرضد والرو نق الجاهری فی صحفته ما. معین

نعم مخراق ذی الحفیظة فی الهبہ

جاء یممی به و نعم القرین مایبالی إذا انتجاء لضرب أشمال سطت به أم یمین و إنما یوازن شمر البحتری بشعر شاعر من طبقته ومن أهل عصره ومن

هو في مضاره أو في منزلته ومعرفته أجناس الـكلام والوةوف على أسراره والوقوع على مقداره شی. و إن كان عزيزا وأمر وإن كان بعيدا فهو ســـال على أمله مستجيب لأصحابه مطيع لأربابه ينقدون الحروف ويعسسرفون الصروف وإنمأ ينتى الشبهة في ترتيب الحيال بين البحتري وأبى تمام وابنالرومى وغيره ونحن وإنكنا نفضل البحترى بديباجة شمره على ابن الرومي وغيره من أهل زمانه ونقدمـه بحسن عبارته وسلاسة كلامه وعذوبة الفاظه وقسلة تعقد قوله والشعر قبيل ملتمس مستدرك وأمر يمكن منطبع ونظم الفرآن عال عن أن يعلق به الوهم أو يسمو اليه الفكر أو يطمع فيه طامع أو يطلبه طالب لايأتيه الباطل من بين مديه ولامن خلفه أنزبل من حکیم حمیند وکنت قد ذكرت لك قبل هــذا ألك إن كنت بصنعة

شي. قديرو اخبرانالساعة آتية لاريب فيها لا نه اخبر بالخبر الصادق انه خاق الإنسان من تراب إلى قوله لكيلا بعلممن بعده لمشيئا وضرب لذلك مثلا بالأرض الهامدة التي ينزل عليها الماء فتهتز وترءو و تنبت من كل زوج سهج ومن خلق الإنسان على ما أخبر به فأوجد بالحاق ثم أعدمه بالموت ثم يهيده بالبعث وواجدالآرض بعدالعدم فأحياها بالخاق ثم أمانها بالححل ثم أحياها بالحصب وصدق خبر مفذلك كاء بدلالة الواقع المشاهد على المتوقع الغائب حتى انقلب ألحنبر عيمانا صدق خبره في الإنيان بالساعة ولايأتى بالساعة إلامن ببعث من فىالقبور لأنها عبارة عن مدة تقوم فيها الأموات للجازاة فهي آتية لاريب فيهاوهو سبحانه وتعالى ببعث من فى القبور وقال غير استدل سبحانه وتعالى على المعادالجسماني ضروب (أحدها) قياس الإعادة على الابتداء كماقال تمالى (كما بدأ كم تعودون كما بدأنا أول خاق نعيده أفعيينا بالحاق الأول)(ثا نيها)قياس الإعادة على خلق السموات والأرض بطريق الأولى قال تعالى أو لبس الذي خاق السموات والأرض قادر الآية(ثالثها)قياس الإعادة على إحياءالارض مدموتها بالمطروالنبات(رابعها)قياسالإعادةعلى إخراج النار من الشجر الاخضر (وقدروی)الحاکم وغیره ازاً بی بنخلف جاء به ظم ففته فقال أیحی الله هذا بعد ما بلی و رم فأنزل الله قليحييها الذي أنشأهاأول مرة فاستدل سبحانه وتعالى بردالنشأة ألاخرى إلى الاولى والجمع بينهما بعلة الحدر ث (ثمزاد) في الحجاج قوله الذي جمل المكم من الشجر الأخضر نار او هذه في غاية البيار في دالدي. إلى نظيره والجمع ينهمامن حيث تبديل الاعراض عليهما (خامسها) في قوله تعالى ( وأفسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من بموت بلي) الآية بين و نقر يرها أن اختلاف المختلفين في الحق لا يوجب انقلاب الحق في نفسه وإنما تختلف الطرق الموصلة آليه والحق في نفسه واحد فلما ثبت أن هاهنا حقيقة موجودة لاعالة وكان لاسبيل لنا في حياتنا إلى الوقوف عليا وقوفا يوجبالا تنلاف ويرفع عنا الاحتلاف إذكان الاختلاف مركوز افطرنى ناوكان لايمكن ارتفاعه وزو اله إلابار تفاع هذه الجبلة ونقلما إلىصورةغيرهاصحضرورةان لناحياة أخرىغيرهذه الحياة فيهاير تفع الحلاف والعنادوهذه هي الحالة الني وعدالة بالمصيراليها فقال (و نزعناما في صدورهم من غل مقدفقد صار الحلاف الموجود كما ترى أوضح دليل على كون البعث الذي ينكر والمنكرون كذا قرره ابن السيدو من ذلك الاستدلال على أن صانع العالم واحد بدلالة الممّا نع المشار اليها في قولًا (لو كان فيهما ما لهة إلاالله لفسدتًا) لا نه لو كان للعالم صا نعان الكانلايجرى تدبيرهما على نظام ولايتدق على أحكام و لـكان العجز يلحقهما أو احدهما وذلك لأنه لوأراداحدهما إحياء جسم وأرادا لآخراما تتهفاماأن تنفذ ارادتهما فيتناتض لاستحالة تجزى الفعل ان فرض الانفاق أولامتناع اجتماع الصددين إن فرض الاختلاف إرما ان لاننفذ ارادتهما فيؤدى إلى عجزهما أو لاننفذ إرادة احدهما فيؤدي إلى عجزهوالاله لا يكون عاجزا وفصل) . من الانواع المصطلح عليها في علم الجدل السير والنقسم ومن أمثلته في القرآن قوله تمالى ثمانية أزواج من الضأرثنين الآبين فان الكفار لماحره واذكور الانعام تارة رإناثها أخرى ردتعالى عليهم بطريق السير والنقسيم فقال ( إن الحلق الاالله ) تعالى خاق من كل زوج مما ذكر ذكرا را أنى فم جاء تحريم ماذكر ثم أى ماعلته لا يحلوا ما أن يكون من جمة الذكورة أو الآنو ثة أو اشتهال الرحم الشامل لمهاأو لا يدرى له علة و هو التعبدي بأن أخذ ذلك عن ألله تعالى و بالآخذ عن الله تعالىإما بوحيىوإرسالوسولأوسماع كلامهو مشاهدة تاقي ذلك عنهوهومهني قوله (أمكنتم شهداء إذ وصا كمالة بهذا )فهذه وجوه النحريم لاتخرج،نواحدمنهأوالاول لزم عليه أن يكون جميع

الذكور حراما والثانى يؤمعليه أن تكونجيع الإناث حراما والثالث يلزم عليه تحريم الصنفين مما

فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة و بعض في حالة لان العلة على ماذكر تقنضي اطلاق النحريم والاخذعن الله بلا واسطه باطل ولم بدعوه وبواسطة رسولكذلك لانهم بأت اليهم رسول قبل النبي صلىالله عليه وسلم واذا بطلجميع ذلك ببت المدعىوهو انماقالوه افتراءعلي الله وضلالومنهاالقول يالموجب قال آبن أبيالاصبع وحقيقتهردكلام الخصممن فحرى كلامهوقال غيرمهو قسمان احدهما أن تقع صفة في كلام الغير كنا يةعنشيءاً ثبت له حكم فشبتها الهير ذاك الشيء كـ قوله تعالى (يقولون أن وجمناً الى المدينة ليخرجن الآعز منها الاذل ولله ألدرة)الايةفالاعزوقعت فيكلام المنافةين كناية عِنْ فريقهم والآدل عن فريت المؤمنين وأنبت المنافقون لفريقهم اخراج المؤمنين من المدينة فأنبت الله فى الرد عليهم صفة العز الهر فريقهم وهو الله ورسوله والمؤمنون فكان قبل صحبح ذلك ليخرجن الاعز منها الاذل لكن هم الاذل الخرج والله ورسولهالاعزالخرجوالثاني حمل لفظوقع من كلام الغير على خلاف مراده بما يحتمله بذكر متعقله ولم أرمن أورد له مثالاً من القرآن وقد وهو أن يفرض المحال إما منفيا أو مشروطا بحرف الامتناع اليكونالمذكورءتنعالوةوعلامتناع وقوع شرطه ثم يسلم وقوع ذلك تسليما جدايا ويدلعلى عدم فائدة ذلك على تقدير وقوعه كقوله تعالى ( مَا أَتَخَذُ الله من ولدوما كان معهمن الهاذن لذهبكل الذيما خلق و لملا بعضهم على بعض) المهنى ليس مَع الله من اله ولو سلم أن معهسبحا نه و تعالى الهالزم من ذلك التسليم ذهاب كل اله من الاثنين بما خلق وعلو بمضهم على بعض فلا يتمفالمالمأمرولاينفذحكمولاتننظمأحواله والواقعخلافذلك ففرض الهين قصاعدا محال لما إزممنهالج لرومنها الاسجال وهو الانيان بألفاظ تسجل على المخاطب وقوع ماخوطب به نحو ( ربنا وآنا ما وعدتناعلى رسلك بناوأدخلهم جنات عدن الني وعدتهم ) فان في ذلك أسجال بالايناء والادخال حيث وصفا بالوعدمن الله الذي لا يخلف رعده ومنها الانتقال وهو أن ينتقل المستدل الى استدلال غير الذي كان آخذا فيه لكون الخصم لم يفهم وجه الدلالة من الاول كما جاء في مناظرة الحليل الجبار لما قال له ربي الذي يحيى يميت فقال الجبار أنا أحيى وأميت ثم دعا بمن وجب عليه الفتل فأعتقه ومن لايحبعليه فقتله فعلم الحليل إنه لم فهم معنى الاجيا. والاما تة أو علم ذلك وغالط بهذا الفمل فانتقل عليه السلام الىاستدلاللايجدالجبارلهوجها يتخلص به منه فقال(اناته يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب) فا نقطع الجبار و بهت و لم يمكنه أن يقول أ نا الآو بها من المشرق لان من هوأسن منه يكذبه ومنها المنا نصة وهي تعليق أمر على مستحيل اشارة الى استحالة وقوعه كقوله تعالى (ولايدخلون الجنة حتى اج الجمل في سم الخياط) ومنها بجار اة الخصم ليمثر بان يسلم بعض مقدماً نه حيث يراد تبكيته والزامه كـقوله تعالى (الواان أنتم الابشرم الما نريدون أن تصدونا عماكان يعبد آباؤنا فأنونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم ان نحن الابشر مثلكم الآية فقولهم ان نحن الا بشر مثلكم الآية فيه اعتراف الرسل كونهم مقصوران على البشرية فكانهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم وايس مرادا بل هو من مجاراة الخصم ليمثر فكانهم قالوا ما ادعيستم من كوننا بشرا حق لا ننكره و لكن هذا لا ينافي أن يمن الله تعالى علينا بالرسالة

\* ( النوع التاسع والستون ) \* فيارقع فى الفرآن من الاسها. والكنى والالقاب فى القرآن من أسهاء الانبياء والمرسلين خمس وعشرون هم مشاهيرهم ( آدم ) أبو البشر ذكر قوم أنه أفعل وصف مشتق من الادمة ولذا منع الصرف قال الجواليق أسهاء الانبياء كلها أعجمية الاأربعة آدم وصالح وشميب و محمد و أخرج النا لوحاتم من طريق الوالصحى عن ان عباس قال انماسمى آدم

علم اللسان متدربا وقيه متوجها منقدما أمكنك الوقوف على ما ذكرنا والنفوذ فسما وصفنا والا فاجلس في مجاس المتفلد بنوارض عوانف المنحيرين ونصحت لك حيث قلت انظر هل تعرف عروق الذمب ومحاسن الجوهر ومدائع الياقوت ودقائق السحر من غير معرفة بأسباب هذه الامور ومقدمانها وهل يقطع سمت البلاد من غيراهتداءفيهاولكل شيء طريق يتوصـــــل اليه به وباب بؤخذ نحوه فيه ووجه بؤتى منه ومعرنة الكلام أشد من المعرة يجميع ما وصفت لك وأغمض وأدق وألطف وتصوير مافي النفسو تشكيل مافي القلب حتى تملمه وكا\*ىك مشاهده وان كان قديةع بالاشارة ويحصل بالدلآلة والامارة كايحصل بالنطق الصريح والقول الفصيح فللاشآرات أيضامراتب وللسانمنازلربوصف يصور لك الموصوف كما هو على جوته لا خلف

لانه خلق من ديم الارض وقال قوم هو إسم سريانى أصله آدام بوزن خاتام عرب يحذف الثانية وقال الثملي النرآب بالمبرانية آدام فسمى آدم به قال ابن ابى خيثمة عاش تسما تفسنة وستين سنة وقال النووى في تهذيبه اشتهر في كتب لتواريخ أنه عاش ألف سنة ( نوح ) قال الجواليقي أعجمي معرب زاد الكرمانى ومعناه بالسريانية الشاكروقال الحاكم فى المستدرك انما سمى نوحا لكثرة بكائه على نفسه واسمه عبدالغفار قال وأكثر الصحابة علىانه قبلادريس وقال غيرهمونوح ضلك بفتح اللاموسكون الميم بعدها كماف ابن متوشاخ بفتح الميم وتشديد المثناة المضمومة بعدها وفتح الشين المحمة واللام بعدها معجمة ابن اخنوخ بفتح المعجمة وضم النون الخفيفة بعدها واوساكنه ثم معجمة وهو ادريس فيها يقالوروى الطبرانى عنأ بىذرقال لمت يارسول اللهمن أول الانبياء قال آدم قلت ثممن قال نوحو بينهما عشرون قرناو في المستدرك عن ابن عباس قالكان بين آدم و نوح عشرة قرون وفيه عنه مرفوعاً بعث الله نوحا لار بعين سنة نلبث في قومه ألف سنة الاخمسين عاما يدعوهم وعاش بعد الطوفانستين سنة حتى كثر الناس و فشو ا وذكر ابن جر بر ان مولد نوح كان بعد وفاة آدم بمانة وستة وعشرين عاماً وفي التهذيب المنووى انه أطول الانبياء همرا ( ادريس )قيلانه قبل نوح قال ابن اسحاق کان آدر بساول بی آدم أعطى النبوة و هو اختوخ ابن ير ادبن و لا بيل بن أنوش ابن قينان بن شيث بن آرم و قال و هب بن منبه ادريس جداوح الذي يقال له خنون و هو اسم سرياني وقبل عربى مشنق من الدراسة لكثرة درسه الصحفوفى المستدرك بسندرواه عن الحسن عن سمرة قالكان ني الله ادريس أييض طويلا صخم البعان عربض الصدرة اليل شمر الجسد كثير شمر الرأس وكانت أحد عينيه أعظم من الأخرى و في صدره نكته بياض من غير برص فلمار أى اقهمن أهل الارض مارأى من جورهم واعتدائهم فيأمرانه وفعه إلىالسها السادسة فهوحيث يقولور فمناهمكانا عليا وذكرا بنقتببة أندرفع وهو ابن ثلثمانة وخمسيز سنةرفى محبح ابن حبان انه كان نبيارسولا وأنه أول من خط بالهلم وفي المستدرك عن ابن عباس قال كان فيها مين فوح و إدريس ألف سنة (ابراهم) قال الجوالبتي هواسم قديم ليس بمربى وقد تكلمت به العرب على وجوء أشهرها ابراهم وقالوا ابراهام و قرى. به في السبح و ابراهيم بحُذف اليا. و ابرهم وهو اسم سربانى معناه أب وحبم و قيل مشتق من البرهم، وهي شده النظر حكاءالكرمان في مجاثبه وهو ابر آزر واسمه تارح بمثناة و رامهة وحقو آخره حاء مهملة ابن ناحور بنونو مهملة مضمومة ابنشاره خءهجمة وراءه ضمير مة وآخره خاءمهجمة بن ا راغو بفين معجمة الزفالخ فماءو لام مفتوحة ومعجمة ابن عامر بمهملة وموحدة ابزشا الخ يمعجمة بين ابن ار فحد بن سام بن أوح قال الواقدي ولدا براهم على رأس ألفي سنة من خلق آدموفي المستدرك من ط بق ابن المسيب عن أبى مريرة فال باحنتن ابراهيم مدعشرين ومائة سنة ومات ابن ما ثنى سنة وَ حَلَى النَّوْوَى وَغَيْرُهُ قُولًا إِنَّهُ عَشَّمَاتُهُ وَخَسَّةً وَسَبِّمِينَ سَنَّةً ﴿ اسْمَاعِيلَ ﴾ قال الجواليَّقي ويقال بالنون آخره قال النووي وغيره هو أكبر ولدا براهم (اسحاق) ولديمد اسماعيل بأربع عشرة سنة وء ش مائة و ثمانين سنة وذكر أبو على بن مسكوية فى كتاب نديم الفريد ان معنى اسحاق بالمعرانية الضحك ( يعقرب ) عاش مائة وسبما وأربهين سنة ( بوسف ) في صحبح ابن حبان حديث أبى هر مرةمر فوعا الناكريم ابن المكريم ابن المكريم ابن المكريم وسف بن بعقوب ن اسحاق أبن الراهيم وفي المستدرك عن الحسن ان يوسف التي في الجب وهو ابن ثميَّ عشرة سنة و لتي أياه بمد الباين وتوفى وله مائة وعشرون وفى الصحيح انه أعطى شطرالحه نال به عنهم وهو مرسل لقوله تعالى (والقد حامكم يوسف من قبل بالبينات)و قبل ايس هو يوسف ن بعقوب بل يوسف بن الهراثيم

لحيه ورب وصف پريو عليه ويتمسداه ورب وصف يقصر عنه تهماذا صدق الوصف انتسم إلى صحة واتقان وحسن واحسان وإلى اجمال وشرح وإلى استيفاء و تقريب وإلى غير ذلك منالوجوه وكل مذهب وطر،قوله باب وسبيل فوصف الجملة ألوقمة كمقوله تعالى(لواطلعت عليهم لوايتمنهم فرارا ولمشتمنهمرعبا) والتفسير كةوله (ويوم نسير الجبال وترى الارض مارزة رحشر ناهم فلم نغادر منهم أحداً ) إلى آخر الآيات في هذا المني وكنحو قوله باأبهاالناس اتقوار بكماززلولة لساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهلكل مرضعة عما أرضمت وتضع كلذات حمل حملها وترّی الماس سکاری وماهم بسکا ی واكرز عذاب الله شدید هذا نما نصور الثيء على جهته ويمثل أهوال ذلك اليوم وبما يصور الثال كلام لو أمع فىالصفة كفوله حكاية

عن السحرة لما توعدهم فرعون بما توعدهم به حينآمنواقالوا(إناإلى ربنا لمنقلبونإنا نطمعأن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا اول المؤمنين ) وقال في موضع آخر (إنا إلى ربنا منقلبون وماتنقم مناألا أن آمنا بآيات ربنا لمــا جاءتنا ربنا أفرغ علينا صراو توفنامسلين (هذا يني. عن الكلام الحزين لما ناله الجازع لما مسه ومن باب َ اللهـخير والتكوين قوله تصالى أنما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) وقوله (قلنالهمكو نواقردة خاسثین)وکهقوله (فأوحینا إلى موسى أن اضرب بمصاكاابحرفا نفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ) وتقصى أفسام ذلك عما يطولولم أقصد أستيفاء ذلك وانمـا ضربت لمك المثل بما ذكرت لتستدل واشرت اليك بما أشرت لتتأمل وانما اتصرناعلي ذكر تصيدة البحترى لانالكتاب يفضلو نهعلي اهل دهره ويقدمونه

ا بن وسف ا بن بعقوب و يشبه هذا ما في العجائب المكرماني في له و يرث من آل يعقوب ان الجمهور على أنه يمقوب بنما ثانوان امر أهَزكر يا كانت أخت مريم بنت عمران بن ما ثان قال والقول بأنه يعقوب بن اسحاق من الراهم غربب ا ه وماذكرانه غربب هو المشهور والغريب الآول ونظيره فىالفرا بةقول نوف البكاكى أن موسى المذكور فى سورة الكهف فى قصة الحصر ليس هو موسى نى اسرائيل بلموسى ميشابن يوسف وقيل بن افرائم بن يوسف وقدكذبه ابن عباس فىذلك وأشدمن ذلك غرابة ماحكاهالنقاش والمساوردى أن يوسف المذكور فيسورة غافر من الجن بعثه الله رسولا الهموماحكاه ابن عسكران عمران المذكورفآل عمران هووالدموسيلاوالدمريموفي يوسفست لغَّات بتثليث السين مع الواو و الهمزة والصواب انه عجمى لا اشتقاق له ( لوط ) قال ابن اسحاق هو لوط بنهاران بن آذر وفي المستدرك عن ابن عباس قال لوط ابن أخي إبراهم( هود) قال كعب كانَّأَشبهالناس بآدم وقال ابن •سعودكان وجلاجلدا أخرجهما في المستدرك وقال ابن هشام اسمه عابر بن أرفخش بنسام ابن نوح وقال غيره الراجح في نسبه أنه هو دبن عبدالله بن رباح حارد بن عاد بن عوص بن آرم بن سام بن نوح (صالح) قال و هب هو ا بن عبيد بن حاير بن ثمو دبن حاير بن سام بن نوح بعث إلى قومه حين رامق الحلموكان رجلا أحمر إلى البياض سبط الشمر فلبث فبهم أربعين عاما وقال نوف الشامى صالح بن العرب لمساأهلك الله عادا عمرت ثمو دبعدها فبعث الله الهم صالحا غلاما شابا فدعاهم إلى الله حيزشمط وكبرولم بكن بين نوح إبراهيم نيالاهود وصالح أخرجهمافى المستدرك وقال ابن حجر وغيره الفرآن يدل على أن تمودا كان بمدُّ عادكما كانعادبمدقوم نوح وقال الثملي و نقله عنه النووىفىتهذيبه ومنخطه نقلت هوصالح بن عبيدبن أسيف بن ماشج ن عبيدبن حاذر بن تمودبنءادبنءوص بنأرم بنسام بن نوح بعثه الله إلى فومه وهوشاب وكانو اعربا منازلهم بين الحجاز والشام فأفام فيهم عشرين سنة ومات بمكة وهوا بن ثمان وخمسين سنة (شعيب ) قال ابن اسحاق هوا بن میکاییل بن یشجن بن لاوی بن یعقوب و را یت بخط النووی فی تهذیبه ا بن میکاییل بن یشجن ابن مدين بن ابر اهم الخليل كان يقال له خطيب الآنبيا . و بعث رسولا إلى امتين مدين و اصحاب الابكة وكانكثيرالصلاةوعمي فآخر عمره واختارجماعةان مدين وأصحاب الايكةأمة وإحدة قال ابنكثير ويدلاذاكأنكلامنهما وعظ وفاءالمكيال والبزان فدل على انهما واحدوا حتج الأول بما اخرجه عن السدى وعكرمة قالاما بمثالته نبيامر تين إلاشعيبا مرة إلى مدين فأخذهم الله بالصيحة ومرة إلى اصحاب الايكة فاخذهم الله بعذاب يوم الظلمة ( و أخرج) ابن عساكر في تاريخه من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا انقوم مدينوأصحابالايكة متان بمثالةالهماشميها قالابن كثيروهوغريب وفيرفعه نظرة ل رمنهم من زعم الله بمثالي ثلاث مم والثالثة أصحاب الرس ( موسى) هو ابن عمران بن يصهر ابن فاهث بن لاوى بن يعقوب عليه ما السلام لاخلاف في نسبه وهو اسم سرياني (د آخرج) أبو الشبخ منطربق عكرمة عنابن عباس قال انماسمي موسى لأنه ألق بين شجروما. فالمساء بالقبطية مووالشجر ساو فى الصحيح وصفه بأ نهآدم طوالجعدكا نهمن رجا لشذوءة قال الثما الىءاش ما تةوعشر بن سنة (هرون)أخومشقيقهوقيل لامه فقط وقيلالابيه فقط حكاهما الكرماني فيءجا ثبه كان أطول منه نصيحا جدا مات قبل موسى وكانّ ولدقبله بسنة وفى بمضأحاديث الاسراء وصعدت الى السماء الخامسةفاذا أنابهرون ونصف لحيته بيضاء ونصفها أسودتكادلحيته تضرب سرته من طولحا فقلت ياجبريل منهذا قال لمحبب فى فومه هرون بن عمران وذكر ان مسكويه ان معنى هرون بألعبرانية المحبب ( داود )هو ابن ايشاً بكسر الهمزة وسكون النحتية وبالشين المعجمة بن عويدبوزنجمةر

عهملة وموحدة ابن باعر بموحدة ومهملة مفتوحة ابن المون بزيخشون بن عبي بن يارب بتحتية وآخره موحدة بنرام بن خضرون بمهملة مممعجمة ابن فارض بفاء وآخره مهملة ابن يهودا بن بمقوب وفي الترمذي أنه كان أعبد البشر وقال كعب كان أحمر الوجه سبط الشمر أبيض الجسم طويل اللحية فيهاجعودة حسن الصوت والخاق وجمع بين والنبو ةو الملكوة المالنووى قال أهل الناريخ عاش مائة سنة مدة ملكه منها أربعونسنة وكان له اثنا عشر ابنا (سلمان) ولده قال كعب كان أبيض جسما وسهاوضيتاجيلاخاشمامتواضعاوكانأبو ويشاوره في كثير من أمور ومع صغرسنه لو فورة عقله وعلمه (وأخرج) ابن جبير عن ابن عباسقال ملك الارض ،ؤمنان سلمان وذو القرنين وكافر أن نمروذ و يخت نصر قال أهل النار خ لك وهو ابن ثلاث عشرة سنة و ابنداً بناء بيت المقدس بمدملكه بأربع سنين و مات وله ثلاث وخمسون سنة (أيوب) قال بن اسحاق والصحبح أنه كان من بني إسرا ثيل ولم صح فى نسبه شى. إلاأن اسم أبيه أبيض وقال ابنجر يرهو أيوب بن موص بن روح بن عيص بن اسحاق رحكي أبن عساكر أن أمه بنت لوط و أن أباء بمن آمن با بر اهم وعلى هذا فكان قبل موسى و قال أبن جرير كان بعد شعيب وقال ابن أى خيثمة كان بعد سلمان ابتلى وهو ابن سبعين وكانت مدة بلائه سبع سنين وقيل ثلاث ،شرة وقيل ثلاث سنين وروى الطير انى أن مده عمره كانت ثلاثا و تسعين سنة (ذو السَّكفل) قيلهوا بنأ يوب في المستدرك عن وهب أن الله بعث بعداً يوب بنه بشر بن أيرب نبياً وسماه ذو الكفل وأمر بالدعاء إلى توحيده وكانمقها بالشام عمره حتىمات وعمرمخمس وسبمونسنة وفىالعجائب للكرماني قيل هو الياس وقيلهو يوشع بن أونو قيلهو أي اسم، ذو الكفلو قيل كان رجلاصالحا تكفل بأمور فوفي بها وقيل هو ذكريا في قوله وكملهزكربا انتهى وقيل إبءساكر قيل هو نبي تكفل الله له في مله بضمف عمل غيره من الأنبياء وقيل لم بكن بيا و إن البسع استخلفه فتكم في اله أن يصوم النهار ويقوم الليلوقيل إنه يصلي كليوممائة ركمةوقيل هواليسع وان له اسمين ( يونس) هو ابن متى بفتح المم وتشديدالناء الفوقية مقصورو و تع فى تفسير عبدالرزاق أنه اسم أمه قال ابن حجر وهو وردود بما في حديث ابن عباس في الصحيح و نسبه إلى أبيه قال الهذا أصح قال و لم أنف في شيء من الأخبار على اتصال نسبه وقد قبل إنه كان فرزمن ملوك الطوائف من الفرسروي ابن أوحاتم عن أ في مالك أنه ابث في بطن الحوت أربعين يوما وعنجعفر الصادق سبعة أياموعن فنادة ثلاثة وعن الشمي التةمه ضحي ولفظه عشية وفي يونس ست لغات شليث النون مع الواو والهمزةمع القراءة المشهورة بضم النون معالوا ووفال أبوحيان وقرأ طلحة بن مصرف بكسريونس ويوسف أرادأن يجعلهما عربيين مشتقين من أنس وأسف وهو شاذ ( الياس ) قال ابن أسحق في المبـدأ هو ابن ياسين ابن فاحاص بنالميزار بنهرون أخيموسي سعمران وقال ابن عسكر حكى فتيماً نهمن سبط يوشع وقال وهبأ نه عمر كما عمر الخضروأنه بـ في إلى آخر الزمانوعن ابن مسمود أيالياس هو إدريس وسيأ ف قريباً والياس ممزه قطع اسم عبراني و ق. زيد في آخره يا . و نون في قرله تعالى (سلام على إلياسين) كما قالوا في إدريس[دراسينومر قرأ آل باسين فقيل المراد آل محمد (اليسع) قال ابن جبير هوا بن أخطوب بن المجوز قال والعامة نقرأه بلام و احدة مختفة رقراً بعضهم واليسع بلامين بالتشديد فعلى هذا هو عجمي وكذا على الأولى و ق ل عربي منقول من الفعل و وسع يسع (ذكريا) كان من ذرية سلمان من داود وقبل بعد قبل و لده وكان له يوم بشر مولده ا ننتان و تسمون سنة و قبل تسبع وتسعون وقرل مانة وعشرون وزكريا اسم أعجمي وفيه خمسالهات أشهرها المد والثانيةالقصر و قرىء بهما في السبعوزكريا تشديد اليا ،و تخفيفها وذكر كفلم (يحي) ولده أول من سمى يحيي

على من في عصره ومنهم منيدعيله الاعجاز غلوا ويزعم أنه يناغى النجم فى قوله علوا والملحدة تستظهر بشمره وتنكثر بقوله و تدعى كلامه من شبهاتهم وعبارا تهمضافا إلى ماعندهم من ترهاتهم فبيناقدر درجة وموضع ر تبته و حدکلامه رهیهات أن يكون المطموع فيه كالميئوس منيه وأن يكون اللمل كالنيار والباطل كالحق وكلام رب العالمين ككلام البشر فان قال قائل فقد قدح الملحدفي نظم القرآن وادعى عليه الحال في الببان وأضاف السسه الحطأ في المعنى واللفظ وقال ما قال نهل من فصل قبل الـكلام على مطاعن الملحدة في القرآن ما قد سبقنا اليه وصنف أهل الآدب في إمضه فكفوا وأنىالمتكلمون على مارقع عليهم فشفوا ولولا ذلك لاستقصينا القولافيه فى كتابنا وأما الغرض الذي صنفنا فيه فى التفصيل والكشف عن اعجاز القرآن فلم تجده

على النقيريب الذي تصدنا وقد رجرنا أن مكون ذلكمفنما وواتعا وان سهلالله لناما نويناه من املاء مماني القرآن ذكرنا في ذلك ما يشتبه من الجنس الذي ذكروه لان اكثر ما ية ع من الطعن عليه فانما يقيع على جهل القول بالمعانى أو طريقة كلام العرب و ايس ذلك من مقصود كنابنا هذا وقد قالاانى برائج فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه وقد قصدنا فبما أمليناه باختصبار ومهدنا العاريق فن كمل طبمه للوقوع على الفضل أجناس الكلام استدرك مابينا ومن تعمذر عليه الحسكم بين شعر جرير والفرزدق والاخطل والحسكم بين فضل زمير والتابخة أو الفضل بين البحترى وأصحابه ولم يعرف دخف مسيلة في نظمه ولم يعلم أنه من الباب الذي يهــــزا به ويسخر به كشمر أبي الميس في جمــــلة الشعر وشعر على من صلاة بنص الفرآن ولد قبل عيسى بستة أشهر و نبىء صغيرا وقنل ظلماً وساط الله على قاتليه يخت نصر وجيوشه ويحى اسم عجمى وقيل عربى قال الواحدى وعلى الفواين لا ينصرف قال الكرما نى وعلى الثانى انما سمى به لانه أحياه الله بالايمان وقيل لانه حي به رحم أمه وقيل لانه استشهدو الشهداء أحياء وقيل معناه يموت كالمفازة للمهاكة والسلم للديغ (عيسى) أبن مريم بنت عمران خلقه الله بلا أب وكانت مدة حمله ساعة وقيل ثلاث سإءات وقيل ستة أشهر وقيل مما نية أشهروقيل تسمةولهاعشر سنين رقيل خمسة عشرة ورفع وله ألاث و ثلااون سنةوفى أحاديث انه ينزل و يقتل الدجال و يتزوج وبولد له وبحج وبمكث فى الآرض سبع سنين ويدنن عند الني بِرَاقِيمٍ وفالصحيح أنهربعة أحر كأنماخرج من ديماس يمني حماما وعيسي أسما عبراني وسرياني . (فائنه) ، أخرج أبن أبي حاتم عن ابن عباس قارلم حكن من الانبياء من له اسمان عيسى و عمد مالي ( محد ) صلى الله عليه وسلم سمى في القرآن باسهاء كثيرة منها محمد وأحمد . (فائدة) . اخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن مرة قال خسة سموا قبل أو يكونوا محمد ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد ويحى انا نبشرك خلام اسمه يحيي وعيسى مصدقا بكلمة من اللهواسحق يعقرب ببشريا ها باسحق ومن وراءاسحق يعقوب قال الرَّاعْبِ وخص لفظ أحمَّ فيا بشر به عيسى تندِيها على أنه أحمد منه ومن الذين قبله وفيه من أسها. الملاكة جبريل وميكائيل وفيها لغات جبريل بكسر الجيم والراء بلاحزة وجبربل بفتسح الجم وكسر الراء بلاهمزة وجبرا ثيل بهمزة بعدالالف وجبرا ثيل بباء بلاهمزة وجبرا ثيل بهمزة وياء بلاًالْفُ وجبر بل مشدده اللاموقرى. بها قال ابنجني واصله كو و بال فغير بالنعر ببوطول الاستمال الى ماترى وقرى مميكاييل بلاهمزة ومكيد لوميكال أخرج ابنجرير من طربق عكرمة عن ابن عباس ة لجبريل عبدالله وميكانل عبيد الله ركل اسم فيه ايل فهو معبدلله (وأخرج) عن عبدالله بن الحارث قال ايل الله بالمبرانية (أخرج) ان أبي حاتم عن عبدالمزيز بن عمير قال اسم جبربل في الملائك عادم الله (فائد:) قرأ أبو حيوة فارسلنا اليها روحنا بالتشديد وفسره ابن مهران بأنه اسم لجبر بل حكاه الكرمانى في عجائبه (وهاروت وماروت) أخرج ابن أبي حاتم عن على قال هاروت وماروت ملكان من ملائكة السياء وقد أفردت في قصتهما جزأ (والرعد) فني الترمذي من حديث ابن عباس أن اليهود قالوا للنبي مِرْكِيِّ أخبرنا عن الرعد فقال ملك من الملائك موكل بالسحاب (والخرج) ابن أبي حاتم عن عكرمة قال الرعد ملك يسبح (وأخرج) عن مجاهد انهسئل عن الرعد فقال هو ملك يسمى الرعد ألم ترأن الله يقول ويسبح الرعد محمده (والبرق) فقط أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم قال بلغنا أن البرق لمائلة أربعة وجوه وجه انسان ووجه ثور و وجه نسر و وجه أسد فاذا نصع بذنبهفذلكالبرق (وما لك) خازن جهنم (والسجل) أخرج إبي حاتم عن أبي جعفر الباقر قال السجل ملك وكان هاروت وماروت من أعوانه (رأخرج) عن ان عمر قال السجل ملك (وأخرج) عنالسدى قل الملكموكل بالصخف (و قبيد) فقد ذكر مج هد أنه اسم كاتب السيئات أخرجا أبو نعم في الحلية فهؤ لا. تسعة (واخرج) ابن أبي حاتم من طرق مر فرعة وموقر فة ومقطوعة ان ذا الفر نين مللًىٰ من الملائكة فان صح اكمل العشرة ( وأخرج ) ابن أبي حاتم من طريق على ابن أبي طالحة عن ابن عباس في قرله تعالى (بوم بقوم الروح) قال لمك من أعظم الملا تكه خلقا فصاروا أحد عشر ثمر أيت الراغب في مفرداته في قرله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين قيل إنه ملك يسكن قب المزمن ويؤمنه كما روى أنالسكينة ننطلق على لسان عمروفيه منأسها الصحابة زيدبن حارثة والسجل فى قرل من قال أنه كانب النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أبوداودر النساني من طريق أبي الجوزاء

عن ا بن عباس و فيه من أسماء المنقد ميز غير الآنبياء و الرسل (عمر ان) أبو مريم و فيل و أبواً موسى أيضا وأخوهاهرون وايس بأخىموسى كافى حديث أخرجه مسلم وسيأتى آخر الكتاب وعزيزو تبعوكان رجلا صالحًا كما أخرجه الحاكم وقيل نبي حـكاه الـكرمانى في عجائبه (ولفهان)وتد قيل إنه كان نبيا والاكثر على خلاف اخرج ابناني حاتم وغيره منطربق عكرمة عن آين عباس قالكان لفهان عبدا حبيبيا نجاراو بوسف الذي فسورة غافر ويعةوب فيأول سورة مريم على ما تقدمو تي في قوله فها (انىأءوذ بالرحمزمنك انكنت تقيا) نيل انه اسمرجل كان من أمثل الناس أى إن كنت في الصلاح مثل تق حـكاً، الثمليوقيل اسمرجل كان يتمرض للنساء وقيل إنها بنعمها أتاهاجبربل فيصورته حكاهما الكرمانىفىعجا نبه وفيهمنأسماء النساء مريملاغير لنكته تقدمت فىنوع الكنايةومعني مريم بالعبرية الحادموقيل المرأةالى تغازلالفتيان حكاهما الـكرمانىوقيلان بملافىقولمأتدعون بملا أسمامرأة كانوا يعيدونها حكاه ابن عسكر وفيه منأسماءالكفار قارون وهوا بن يصهرا بن يم مرسی کا آخر حداین آ بی حاتم عن این عباس (و جالوت و هامان)و بشری الذی ناداه الو ارد المذکرو فی سورة بوسف يابشراى في قول السدى أخرجه ابن أبي حاتم وآزر أبو ابراهيم وقيل اسمه تارح وآذر لقب أخرج ابنأ بي حاتم من طريقالضحاك عن ابن عباس قال ان أبا أبر آهيم لم يكن اسمه آذر الماكان اسمه تارحو أخرج منطر بق عكرمة عن ابن ابن مباس قال معنى آزر الصنم و أخرج عن السدى قال اسم أبيه تادح و اسم الصنمآذرو أخرج عن مجاهد قال ايس آذر أبا إبراهيم ومنها النسى ماخرج! بن أبي حاتم عن واتل قال كان رجل يسمى النسيء من نني كذا نه كان يحمل المحرم صفرا يستحل به الفنائم وفيه من أسماء الجن ابوهم المبسوكان اسمه أولاعز ازبل (وأخرج) ابن أن حاتم وغيره من طريق سميد بنجبير عن ن عباس قالكان ابليس اسمه عزازيل (وأخرج)بن جرير عن السدىقال كان اسم ابليس الحارث قال بعضهم هو معنى عزازيل (وأخرج)ا بن جرير وغيره منطريق الضحاك عن ابن عباس قال انماسمي ابالس لانالله أبلسه من الخير كله أيسه منه وقال ابن عسكر قيل في اسمه فترة حكاه الخطابي وكذبته أبوكر دوس وقيل أبو فترة وقيل أبومرة وقيل أبو لبيني حكاه السهيلي فى الروض الانف و فيه من أسماء القبائل يأجوج ومأجوج وعادو ثمود ومدين وقريش والروم وفيه من الافوام بالاضافة قوم نوح وقوم لوط وقدم تبع وقوم ابراهم وأصحاب الآيك (وقيل) هم مدبن وأصحاب الرسوم بقية من ثمود قاله ابن عباس وقال عكرمة همأصحاب ياسمين وقال قنادة هم قومشميب وقيل هماصحاب الاخدود واختارها بن جرير وفيه من أسماء الاصنام التي كانت اسماء لأناس ودوسواع ويغوث ويعوق وتسروهى أصنام قوم نوح واللات والعزى ومناة وهى أصنامة ريش وكذا الرجزفيمن قرأه بضمالراءذكر الاخفش فكتاب الواحد والجمعانهاسم صنم والجبت والطاغوت قال ابن جرير ذهب بعضهمالى أنهماصنمان كان المشركون يعبدونهما ثم أخرجءن عكرمة قال الجبت والطاغوت صناوالرشاد فى قرله فى سورة غافر وماأهديكم لاسبيل الرشاد قيل هراسم صنم من أصنام فرعون حكاه الكرماني في عجائبه (و بعل) وهو صنم قوم الياس وآذر على انه اسم صفرو ی البخاری عن ابن عباس قال و دوسواع و یغوث و یعوق و نسر اسماء رجال صالحین من قوم نوح للما هلـكواأوحى الشيطان الىقومهم أن انصبوا المجالسهم التيكانوا يجلسون الصابا وسموها باسمانهم ففملوفلم تعبد حتىإذاهاكأو لئك وفسخالط عبدت وأخرج ابنأ برحاتم عن عروة أنهم أولاد آدم لصلبه وأخرج البخارى عنابن عباسقال كاناللات رجلايلت سوق الحاج وحكاه ابن جيعنه أنه قرأ اللات بتشديد التاءوفسره بذلكوكذا أخرجه ابن أفحاتم عنجاهد وفيهمن

فكيف يمكنه الظر فها وصفنا والحكم على مأبينا فان قائل قائل فاذكر لذا من هؤلاً. الشعراء الذبن سميتهم الاشعر والابلغ قيل له هذا أيضا خارج عن غرض هذاالكتابرة تكلم فيه الادبا. ويحتاج أنمحدد لنحوهذا كتاب ويقرد له باب و ليسمن قبيل مانحن فيه بسبيل وايس لفائل أن يقول ق يسلم بعض الكلام من الموارض والميوب ويبالغ أمده في الفصاحة والظم العجب ولابباع عندكم حدالمجزفام قضاتم بما قضيتم به في القرآن دون غيره من الـكلام وانما لم صحفذاالدؤال وما بذكر فيه من أشمار فى نهاية الحسن وخطب ورسائل في غاية المضل لانا قد بينا أن هده الاجناس قد وفعالزاع والمساماة علمها والننافس في طرقها والتنافر في بامها وكمان البون بين البعض والبعض فى الطبقة الواحدة قريباوالتفارت خفيفا وذلك القدر من السبق أن ذهب عند الواحد لم ييأس منــه الساقون ولم ينقطم الطَّمِع في مشله وايس كـذلك سمت القرآن لانه قدعرفتان الوهم ينقطع درن مجارته والطمع يرتقع عن مساراته ومسامأته وان الكل في العجز عنه على حد واحدوكذلك تديزعم ذاعونأن كلام الجاحظ منالسمت الذي لا يؤخذ فيسه والبياب الذي لايذهب عنسه وأنت تجد قوما مايرون كلامه قرببا ومنهاجه معيبا ونطاق قوله ضيقا حتى يستعمين بكلام غيره ويفرع إلى ما يوشح به كلامه من ببت سائر ومثل نادر وحكمة بمهدة منقولة وقصة عجبب ما أورة وأما كلامه في أثناء ذلك فسطور قلملة وألفاظ يسيرة فاذا أحوج الى تطـويل الكلام خاليا عن شي. يستمين به فيخاطه بقوله من قول غـيره كان كلام كمكلام غيره فان أردت أن تحقق هذا فانظر الى كتبه

اسماءالبلادوالبقاعوالامكنة والجبال بكة اسم لمكة فقيل الباء بدل من الميم ومأخذه من تمككت العظم أي اجتذبت مافيه من المخ وتمكك الفصيل ماني ضرع الناقة فكانها تجتذب الى نفسها ماني البلادمن الافوات وقيل لانها تمك لذنوب أى تذهبها وقيل لقلة مائما وقيل لامهاني بطن واديمكك الماء منجبالها يهندنزول المطرو تنجذب اليها السيول وقيل الباء اصل ومأخذه من البك لانهآ تبك اعناق الجبا برة أي تكسرهم فيذلون لها و يخضعون وقيل من التباك وهو الازدحام لاذدحام الناس فيها في الطواف وقيل مكة الحرم و بكة لمسجد خاصة وقيل كه البلد ومكة البيت وموضع الطواف وقيل البيت خاصة (والمدينة) سميت في الاحزاب بيثرب حكاية عن المافقين وكأن اسمهافي الجاهلية فقيللانه اسم أرض في ناحيتها وقيل سميت بيثرب ابن واثل من بيني ارم بن سام بن نوح لانه اول من نزلها وَقدصح النهى عن تسميتها به لانه ﷺ كان يكره الاسم الخبيث وهو يشعر بالثرب وهو الفسآد أوالتثريب وهو التوبيخ ( وبدر ) وهي قرب المدينة آخرج ابن جرير عنالشمي قاركا أت بدرلر جل من جهيئة يسمى بدر افسميت به قال الواقدي فذكرت ذلك لعبد الله بَن جعفرو نحد بن صالح فأنكر اموقالا فلاىشى سميت الصفر آمور الخ مذا ليس بشيء انما هو اسم المرضع وأخرج هن الضحاكة البدرما بين مكة رالمدينة (وأحد) قرى . شاذااذ تصدعون ولا لمون على أحد(وحنين) وهي قرية قرب الطائف (وجمع)وهي مذدامة ( و الشمر الحراه) وهو جبل به ا ( رنق ) قيل هواسم لما ببن عرفات لى زدلفة حكاءالـكرمانى (ومصر وبابل) وهي لمد بسواد العراق والايكة و يكه بفتح اللام بلد قوم شعيب (والثانى) اسمال لمدنو الاول اسمال كمورة (والحجر) سنا زل نمو دناحية الشاموعندوادى الفرى (والاحقاف) دهى جبال الرمل بين عمان وحضرموت وأخرج ابن الى حاتم عن بن عباس أنها جبل با اشام (رطورسينا) رهو الجبل الذي نودي منه موسى ( و الجودي ) وهوجبل بالجزيرة (رطوى)اسم الوادي كما أحرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وأخرج من وجه آخر عنه سمىطوىلانموسىطوأه ليلاو اخرج عن الحسن قال هو و أد بفلسطين قيل لهطوى لا نه قد قدس مر تين وأخرج عن بشر بن عبيدة قال هو واد بابلة طرى بالبركة مرتين (والسكهف) وهو البيت المنقور فى لجبلوالرقيم أخرجا بن أبى حاتم عن ابن عباس قال زعم كامب أن الرقيم القرية انتى خرجو امنها وعن عطية قال الرقيم وادوعن سعيد بن جبير مثله وأخرج من طريق العوفى عن ابن عباس قال الرقيم وادبين عقبان وايلة دون فلسطين وعن قنادةقال الرقيماسمالوادى الذى فيه الكهف وعن أنسربن مالك قال الرقم الكلب (والعرم) أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال المرم اسم الوادي (وحرم) الاالسدي بلغنا أن اسم القرية حرد أخرجه ابن حاتم (والصريم)أحرج بن جرير عن سميد بن جبير أنها أرض باليمن تسمى مذلك (وق) وهو جال محيط بالارض(والجزر) رقيل اسمارض(والطاغية) قيل اسم البقة التي أهلكت بها تمود حكاهما السكرما ندوقية من اسماءالاماكن الاخروية الفردوس وهو أعلى مكان في الجنة وعليون قيل اعلى مكان في الجنة و قيل اسم لما دون فيه اعمال صلحاء الثقلين والسكوثر نهر في الجنه كالى احاديث المنوائرة يسلسبيل وتسنم عينان في الجنة وسجين اسم لمكان أرواح الكفار وصمود جبل في جهنم كما خرجه الترمذي من حديث أبي سميد مرفو داوغي وأنام ومو بقوالسعروو بلوسا تلوسحق أدوية في جهنم كما أخرج ا بن أبي حاتم عن أنس بن مالك في قوله وجعلنا بينهم موبقا قالواد فيجهنممن تبحوأ حرجءن عكرمة فىقوله موبقا قال هو نهر فى النار وخرج الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود في قوله فسوف يلقون غيا قال و اد في جهزم و أخرج النرمذى وغيره منحديث أبيسعيد الحدرى عنرسول القصلي الله عليه وسلمفال ويلرادفي جهنم

فى نظم القرآن وفى الرد على النصارى وفي خبر الواحـــد وغيردلك عا بحرى مذا الجرى مل تجــد في ذلك كا. ورة تشتمل على نظم بديع أركلام مليح على أن منأخرى الكتاب قد نازءوه في طريقتــــه وجااوه على منهجله فمنهم من ساواه حـين ساماه ومنهم منأ برعليه اذباراءهذاأ بوالفضلبن العميذ قدسلك مسلكة وأخذ طريقه فلم يقصر عنه و لعله ق. بان تقدمه علمه لانه بأخذ في الرسالة الطويلة فيستوفيها على حدود مذهبه ويكملسا على شروط صنعتب ولايفتصر عـلى أن يأتى بالاسطر من تحوا كلامه كا ترى الجاحظ يفعله فیکتبه متی ذکر من كلامه سطرا أتبعه من كلام الناس أوراقا واذآ ذكر منه صفحـة بني عليه من فول غيره كنا با ومذا يدلك على أن

الشيء أذا استحسن أتبع

واذا استملح قمد له

تعمد وهذا الشيء

يهوى فيه السكافر أد بعين خريفا قبل أن ببلغ نعره و أخرج ابن المدند عن ابن مسعود قال و بل و اد في جهتم من أبه و أخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال في النساد أد بعة أو دية يعد في الله بها أهله اغليظ ومو بق و أنام وغى و أخرج عن سعيد بن جبير قال السعير و ادمن قبح في جهتم و سحق و ادفى جهتم و أخرج عن أو زيد في قوله سأل سائل هو و اد من أو دية جهتم يقال له سائل (والقاق) جب في جهتم في حديث مرفوع اخرجه ابن جرير و يحموم دخان أسود أخرجه الحاكم عن ابن عباس و فيه من المنسوب إلى الأما كن الامي قبيل انه نسبة الى أم القرى و عبقرى تبيل انه منسوب الى عبقر موضع للجن ينسب اليه كل نا در والسامرى قبيل منسوب إلى أدض يقال له اسامرون و قبيل سامرة و العربى قبيل منسوب إلى عربة و هي ساحة دار اسماعيل عليه السلام أنشد قبيها

وعربة أرض مامحل حرامها . منالناس إلااللوذعي الحلاحل

يمنى النبي ملك وفيه من اسماء الكواكب الشمس والقمر والطارق والشعرى

. (فائدة). قال بعضهم سمى الله في القرآن عشرة أجناس من الطبير السلوى والبعوض والذباب والنحل والنمل فا نه من الطير لقوله في سلمان علمنا والنحل والنمل فا نه من الطير لقوله في سلمان علمها منطق الطير وقد فهم كلامها وأخرج ابن أبي حائم عن الشعبي قال النملة التي فقه سلمان كلامها كانت ذات جناحين

. (فصل) . أما الكنىفايس في القرآن منها غير أبي لهب واسمه عبد المزى ولذلك لم بذكر باسمه لآنه حرامشرعاوقيلالاشارة إلىأ نهجهنمي وأماالألفاب فمنها اسرائيل لفب يمقوب ومعناءعبداللهوقيل صفوة الله و فيلسرى الله إلانه أمرى الما هاجر أخرج ابن جرير من طريق عمير عن ابن عباس ان اسراتيل كقوله عبدالله وأخرج عبدبن حميد فىتفسيره عن أبى مجلز قال كان يعقوب رجلا بعليشا فاتى ملسكافعا لجه فصرعه الملك فضرب على فحذيه فلمار أى يعقوب مأصنع به بعاش به فقال و ما أنا بتاركك حتى بسميتى اسمانسها، اسرائيل قال أبو مجاز ألا ترى أنه من أسهاء الملائدكة وفيه لغات أشهرها بياء بعدالهمزة ولاموقريء اسرائيل بلاهمز قال بعضهم ولم يخاطب اليهودق القرآن الابيابي اسرائيل دون يابني يعقوب لنكتة هوانهم خوطبوا بمبادةالله وذكروا بدين أسلافهم موعظ لهم وتنبيها غفلتهم فسموا بالاسم الذى فيهمذكرة إلله تعالى فان اسرائيل اسم مضاف المالله فىالتأويل ولمساذاكر موهبته لابراهيم وتبشيره بهقال يعقوبوكان أولىمن اسراأ بالانهاموهبة بمعقبآ حرفناسبذكره اسم يشعر بالتمقيبومنهما المسبح لقبالعيسي ومعناه قيل الصدقوقيل الذي ايس لرجله خمص وقيلالنىلايمسحذاعاهة الابرىءوقيل الجميل وقيلالني يمسحالارضأى يقطعهاوقيل غيرذلك (ومنها اليـــاس) قبل إنه لقب ادريس (أخرج) ابن أبيحاتم بسند حسن عن ابن مسعود قال الياسهوادريس واسرا ثيلهو يعقوب وفىقراءته وانادراس لمن المرسسلين سلام على ادراسين قراءة أبي وأنايليسسلام على ايليس (ومنها ذوالكفل) قيل إنه لقب الياس وقيل لقب اليسم قيل لقب يوشعو قيل لقب ذكر ياومنها نوع اسمه عبدالغفار و لقبه نوح ليكثر ة نوحه على نفسه في طاعة ربه كما خرجها بن أبيحام عن يزيدالر قاشي ومنهاذو القر نيز و اسمه اسكندر و قيل عبد الله بن الضحاك بن سعدوةيل المنذرينماء الساءرةيل الصعب برقرين بنالهمال حكاهما ابنءسكرو لقبذا القرنين لانه باغ قرني الارمن المشرق والمغرب و قيل لانه لمك فارس والروم و قيل كان على وأسه قر نان أى ذؤ ابتار و قبل كان لا قر نان من ذهب و قبل كانت صفحتا رأسه من نجاس و قبل كان على رأسا قر نان صفيران تواربهما العمامة وقيل إنه ضرب على قرنه فات ثم بدئه الله نصربوه على قرنه الآخر

وقيل لآنه كان كريم الطرفين وقيل لآنه انقرض وقنه قرنا من الناس وهو حى وقيل لآنه أعطى علم الظاهر وعلم الباطن وقيل لآنه دخل النور والظلمة (ومنها) فرعون واسمه الوليد ن مصعب وكنيته أبر المباس وقيل أبو الوليد وقيل ابو مرة فرعون لقب لكل من ملك مصر (أخرج) ابن ألى حاتم عن بجاهد قال كان فرعون فارسيا من أهل اصطخر (ومنها) تبع قيل كان اسمه أسعد بن ملك كرب وسمى تبعا لكثرة من تبعه وقيل إنه لقب ملوك الين سمى كل واحد منهما تبعا أى يتبع صاحبه كالحليفة يخلف غيره

. (النوع السبهون) . في المبهمات أفرده بالنأليف السهيلي ثم ابن عساكر ثم القاضي بدر الدين ابن جماعة ولى فيه تأليف لطيف جمع فوائد الكتب المذكورةمعزوائد أخرى علىصغر حجمه جسدا وكان من السلف من يعتني به كثيرا قال عكرمة طلبت الذيخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت أربع عشرة سنة (وللابهام) في القرآن أسباب أحدها الاستغناء ببيانه فى موضع آخر كقوله صراط لذين أنعمت عليهم فانه مبين في قرله مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصدية بن والشهداء والصالحين (الثاني) أن يتعين لاشتهاره كقوله وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنةولم قلحواءلانه ايسراب غيرها ألم ترالى الذىحاج ابراهيم فىربة والمزاد نمروذ لشهرة ذلك لانه المرسل اليه وقد ذكر الله فرعون فى القرآن باسمه ولم يسم تمرو ذلان فرعون كان أذكى منه كما يؤخذ منأجو بته لموسىو نمروذكان بليداولهذا قالأناأحيء أسيتوفعلمافعلمن قبلشخص والعفوعن آخروذلك غايةالبلادة (الثالث قسدالسترعليه ليكون أبلغ في استعطافه نحو ومن الناس من يعجبك قرله في الحياة الدنيا الآية هو الاخلس ن شريق وقـأسلم بعد وحسن إسلامه (الرابع)أن يكون في تعيينه كبير فائدة نحو أوكالذي مرعلية واسألهم عن القرية (الحامس) التنبيه على العموم وأنه غيرخاص بخلاف الوعين نحو ومن يخرج من بيته مهاجرًا (السادس) تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم نحوولايا تلأولوا الغضل الذىجا بالصدق وصدق بهإذيقول لصاحبه والمرادالصديق في الكل ( السابع ) تحقيره بالوصف الدقص نحو إنشانتك هو الابتر . (تنبيه) . قال الزركشي في البرهانلايبحث عن مبهم أخبر الله باستنثاره بعلمه كقوله وآخرين منهم لا تعلمونهم الله يعلمهم قال والمجب بمن تجرأ وقال إنهم قريظة أوسن الجنقلت ايس في الآية مايدل على أنجنسهم لايملم وإنما المنقعلم أعيانهم ولاينا فيه العلم بكونهم من قريظة أومن الجنوهو نظير قوله فى المنافة ين ريمن حو لكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لاتعلمهم نجن تعلمهم فان المنفي علم أعيانهم ثم القول في أو الله إنهم قريظه أخرجه ابن حاتم عن مجاهد والقول بأنهم من الجن أخرجه ابن أبى حاتم من حديث عبدالله بنعريب عن أبه مرفوعا عن الني بالله فلا جراءة

يرجع إلى الآخذبا لفضل والتنافس في التقسدم الموكان في مقدار البشر معارضة القرآن لهمذا الغرض وحده لكثرت المعسارضات ودامت المنافسات نكيف وهناك دواع لاانتهاء لهما وجوالب لاحمد لكثرتها لانهم لوكانوا عارضوه لنوصلوا إلى تكذيب ثم الى تطع المحامــين دو نه عنه أو تنفيرهم عليه وإدخال الشبهات على قلوبهم وكان القوم يكتفون بذلك عن بذل النفوس ونصـب الأرواح والأخطار بالاموال والذرارىڧوجەعداو تە ويستفنون بكلام هو طبعهم وعادتهم وصناعتهم عن محاربته وطول منافسته ومجاذبته وهذا الذي عرضناه على قلبك يكنى ان مديت لرشدك وينني ان ذلك على تصدك ونسأل الله حسن التوفيق والعصمة والتسديد إنه لامعرفة الابهدايته ولاعصمة إلا بكفايته وهوعلى مايشاء قدير وحسبنا الله ونعم

أسمه عاميل وأبعث فيهم رسولا منهم هوالنبي صلىالله عليه وسلم ووصى بها أبراهيم تميه هم أسمعيل واسيق ومآن وزمران وسرح رنه ش ونفشان والمهم وكيسان وسأودح ولوطان ونابش (الاسباط) أولاد يمقوب الناعثروجلا يوسف وروبيل وشممون ولاوى ويهودا ودانى تفتانى بفاء ومثناة وكادويأشير وايشاجر ورايلون و نياءين ومن الباس من يعجبك قوله هو الأخنس بن شريق ومن الناس من يشرى نفسه هوصهيب إذ قالوا النبي لهمهو شمو بلو قيل شممون وقيل يوشع منهم من كام الله قال بجاهد موسى ورفع بمضهم درجات قال محمد الذي حاج ابراهم في ربه نمروذين كنعان أوكالذَّى مر دلى فرية عزير وقيل ارمياً. وقيل-رفيل امرأه عمران حنة لنت فقرد(و امرأتى عاقر هي أشياع أو أشيسع بنت و قرد ( منادياً بنادي للايمان) هو محمد صلى الله عليه وسلم(الطاغوت) قال ابنَّ عَبِاس هو كَمَب بن الاشرف أخرجه أحدو ان منكم لمن ليبطئن موعبد الله بن أبي ولا نقولو المن ألق المجااسلام لست مؤمناه وعامر بن الاضطالا شجمي وقبل مرداس والقائل ذاك نفره ن المسلمين منهم آ و قنادة ومحلم بنجيمة وقبل إن الذي باشرالقول محلمو قبيل إنه الذي باشرة له أيضاو قبيل ذله المقداد بن الأسود وقبل اسامة بن زيد ومن يخرجمن بيته مهاجرا إلى للدورسوله ثم يدركه الموت هو ضرة بن جندب وقيل ابنالعيص ورجل من خزاعة وقيل أبو ضرة بنالعيص وقيل العماسرة وقبل هوخالدین درام و هو غریب جدا و بعثنا منهم اثنی عشر نقیباهم شموعین زکرومن سط رو بیل وشراط بنحوري من طشمه ون وكالب يوقنا من طبهوذا وبهورك بن بوسف ون طأشاجره و پوشع بن نون من سط فر ا ایم بن پوسف و بلطی بن رو فر من سبط نیا ، پن و کر ا بیل بن سوری من سبط ز الون ولدين سوساس من سبط منشا بن بوسف وعما بيل بن كسل من سبط دان وستور بن منحا ثيل من الط شير و اوحنا بن و قرسي من الط تفتال و ال بن موخامن الطكادلو قال وجالا هما و شع وكااب(نبأ ابني آدم) هما نابيل وها بيل وهو المقنول (الذي آنيناه آيا تنافا نساخ،منها) بلعمو يقال بلمام ن آبر ويقال باعر ويقال باعرر وقبل هو أمية بن أفالصلت وقيل صبنى بن الراهب وقيل فرعون وهو أغربها (و إنى جاركم) عنى سرافة بن جمشلًا (فقا لموا أثمة الكفر)ة ل قناده هم أبو سفيان وأبو جهلوأمية بنخالف وسهيل بنعرو وعتبة بند بيعة (إذيةول اصاحبه) هوا بوكر وفيكم ماعون لهم قال مجاهدهم عبد الله بن أبي بن سلول ورفاعة بن التابوت وأس بن قرظي ( ومنهم من بة ول اندن لي ) هو الجد بن قيس ومنهم من لزبك في الصدقات هو دوالخو بصرة (ان يعف عن طالفة منكم، هو محشى بن حمير (ومنهم من عاهد الله) هو ثـلبة نحاطب (وآخرون اعترفوا بدَّنو بهم )قال أبن عباس هم سبعة أبو لبابة و أصحابه وقال فنادة سبعة من الآفصار أبوليا بم وجدين قيس و حرام رأوس و كروم و مرادس (رآخر و ن مرجه و ن) م هلال بن أمية و مرادة ابن الربيع وكعب ابن ما لكرهم الثلاثة الذين علقو ( و الذين اتخذوا مسجد اضرارا) قال ابن اسحق اتنا عشر من الا نسار حرام ن خالدو العابة بن حاطب و در ال بن أمية و مغيب بن قشير و أبو حربية بن الازهر وعباد بن حنیف وجاریة بن عامر و ابناء بحمع وزید و ببل بن الحارث و بحرجو بجاد بن عمان روديمة بن ثابت (لمنحارب الله ورسوله) هوآ وعامر الراهب (أفي كان على بيئة من وبه) وهوتحمد صلى لله عليه وسلم و يه لوء شاهد منا هو جبر بل و قبل القرآن و قبل أ و كمر و قبل على ( و نا ي أوح ابنه اسم كنمان وقيل باموامر أنه قائمه اسمها اسارة ربنات لوط) ديثا و دغو تا (ليوسف وأخوه) بنيا. بين دهيمة ( قان قائل منهم) مو روبيل و قبل يموداو قبل شممون (فأرسلواو أودهم) هومالك 1 ن دعر (رفال الذي اشتراه) هو قطه يرأو أطيه يرلامر أنه هي راعيل و قيل زليخا (ردخل معه الـ جن

الوك:ل ( in i) فان قال قائل قد يجوز أن يكون أهل عصر الني صلى الله عليمه وسلم قب وجزوا عنالاتيان مثل القـــرآن وان كان •ن بمدهم من أهل الأعصار لم به جزواقیل هذا سؤال معروفوقد أجيبعنه بوجوهمتها ماهوصواب ومنه ما فیــه خلل لان من كان يجيب عشه بأنهم لايقددون على معارضته في الآخبارءن الغبوب ان تدروا على مثل نظمه فقسد سلم المسئلة لأناذكرناأن نظمه ممجز لا يقدرعليه فاذا أجاب عا قدمناه فقد وافق السيائل عن مراده والوجه أن يقال فيهطرق منهاأنا إذا علمنا أن أهل ذلك العصر كانو ا عاجرين عن الإنسان عثمله فمن بمدهم أعجز لان فصاحبة أوائك ق وجوه ماكانوا يتفننون فه من القول عا لابزيد

عليه فصاحة من بدهم

وأحسن أحوالهم ان

يقاربوهم أو يساروهم فاما أن ينقدموهم أو يسبقوهم فلاومنها أناقد علمنا عجز أهل سائر الاعصار كملمنا بحزامل المصر الأول والطربق فى العلم بكل واحد من الامرين طريق واحد لأن النحدى في المكلّ على جمة واحدة والنثافر في الطباع عــــلي جد والنكاف على منهاج لا مختلف ولذلك قال الله تبارك وتعالى ( قل ائن اجتمعت الانس والجن على أن يأ نوا بمثل هٰذاالقرآن لا يأتون عثله ولوكان بمضهم لبمض ظہرا)

ر فصل فی النحدی کے بحب ان تعلم ان من حکم المحجزات إذاظهرت علی الانبياء أن يدعوا فيها انها من غير أن يؤتی دلالة من غير أن يؤتی دلالة ويؤيد بآية لان النبي بصورته ولا بقول نفسه ولا بشیء آخر سوی البرهان الذی يظهر عليه فيستدل به علی صدقه

فنيان ) هما محاث و بنوء وهو الساقى رفيل راشان ومرحاش وقيل سرهم رسرهم ( لذى ظرانه ناج ) هوالساق( عندربك) هوالملك ريان بن الوايد( بأخ لـكم ) وهو بنيا مين وهو المشكرو في السورة ( ققد سرق أخ له )عنوا يوسف (قال كبيرهم ) مو شمعون وقيل روبيل ( آوى اليه أيويه ) هما أبوه وخالته لياوقيلأمه واسمها راحيل ( ومن عنده علم الكتاب ) هو عبدالله بن سلام وقيل جبربل ( أسكنت من ذربتى ) هو اسماعيل ( ولوالدى ) اسم أبيه تارح وقيل آر وقيل يازر واسم أمه ثانى وقيل نوفار قيل ليو ثا ( اناكفية ك المستهر تين ) قال سعيد بن جبيرهم خمسة الواليد بن المغيرة والعاصى بن واثل وأيو زممةوالحارث نقيسوالاسود بن عبديفرث ( رجاين ) أحدهما أبكم هو أسيد بن أبي الميص ( ومن يأمر بالعدل ) غيَّان بن عفان (كالتي نقضت غزلها ) ريطة بنتسمید بن زید مناه بن تیم ( (نما یمله بشر) عنوا عبد بن الحضرمی واسمه مهیس وقیــــل عبدين له يسار وجبر وقيل، أواقينا :كه اسمه بالعام وقيل سلمان الفارسي ( أصحاب الكمف ) تمليخا وهور تيسهم القائل( فأووا إلى الـكهف ) والقائل( ربكماعلم بما لبثم ) و تـكـــلمينا وهو القائل(كمابثم)ومرطوش ويرانش رأيونس وأويسطانس وشلططيرس ( فابعثر اأحدكم بورنكم ) هو تمليخا ( منأغفلنا قلبه ) هوعبينه نحصر (واضرب لهم مثلا رجلين ) هو تمليخا وهو الحير وفطروس وهماالمذكوران في سورة الصافات ( قال موسى لفتاه) مويوشع بن نون وقيل أخره بير بي (فوجداعبدا)هو الخضرو اسمه بليا (نميه غلاما )اسم جيسون بالحيم وقيل بالحا. (ورا.هم ملك) هو هدد بن بدد(وأماالفلام فكارأبواه) اسم الأبكاذير او الأمسهو الفلامين يتيمين )هماعرم وصريم ( فنا داها من تحتها )قبل عيسى و قبل جر بل (ريقول الانسان) مو أبي بن خلف وقيل الوليد بن المغيرة (أقرأيت لذي كفر) هو العاصى ن وائل (وقتلت منهم نفسا) هوالفبطي واسمه قانون (السامرى) اسمهموسى بنظفر (من أثر الرسول ) هرجبر بل(ومنالناسمن يحادل)هرالنضر ابن الحارث ( هذان خصمان ) أخرج الشيخان عن أبي ذر قال نزلت هذا الآية في حمرة وعبيدة بن الحارث وعلى بن أبي طالب وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة (ومن يرد فيه بالحاد) قال ابن عباس نزلت في عبد الله بن انيس ( الذين جاءرا بالاهك) هم حسان بن نا بت رمسطح بن اثا نه وحمنة بنت ححش وعبدالله بن أ في وهو الذي تولى كره ( و يوم يعظم الظالم ) هو عقبة بن أ في معيط ( لم اتخذ فلانا هو أمية بنخلفوة يلأ في بنخلف (وكان الـكافر ) قال الشمي هو أبوجهل امرأة تملكهم ) هي (الذي عندة علم) هو آصف بن برخيًا كانبه وقيل رحل بقالله ذو النور وقيل اسطوم وقيل تمليخا وقيل باخ دُقيل هوضبه أبوالقبيلةوقيل جبربلوقيل هلك آخر وقيل الخضر(تسعةرهط)همرعمي ورعم وهرمی و هریم و دا مب وصواب و ریاب و مسطعوقدار بن سالف عاقرالناقة (فالتقطه آل فرعون )اسم الملتقططا يوس (امرأ ةفرعون) آسية بنت مزاحم (أمموسي) يوحا نذبنت يصهر ان لاوي وقيل يوخاً وقيل أباذخت ( وق لت لاخته) اسمها مريم وقيل كلئوم (هذامن شيعته هو السامري ( وهذا من عدوه ) اسمه قانون (وجاءرجلمن أقصى المدينة يسمى)هو، ومن آل فرعون واسمه سممانوة يلشمهون وقيل جبرو قيل حبيب وقيل حزقيل (امرأتين تذودان)هما ليار صفوريا وهي الى نكحها وأبوهما شميبوقيل بترون ابنأخي شعيب ( قال لقان لابنه ) اسمه باران بالموحدة وقيلداران وقيلأنهم وقيلمشكم ملك الموت أشتهر على الألسنة ان اسمه عزر اليلورو اهأبو الشيخ ابن حبان عن وهب ( فن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ) نزلت في على أن أبي طالب والوليد بن

عقبة(و يستأذن فريق منهمالني)قالـالسدى هما رجلان من ني حارثه أبوا عرانه بنأوس أو أوس ابن قيظي (قاللازواجك ) قال عكرمة كانت تحته يومئه تسع نسوة عائسة وحفصة وأم حبيه وسودة وأمسلة وصفية وميمو نةو زينت بنت جي شرجو يرية و بنا ته فاطمة و زينب و رقية و أمكاثوم ( أهل البيت ) قال عِلِيَّةٍ هم على وفاطمة والحسن والحسين (للذي أنهم الله عليه وأنهمت عليه ) هو زيدبن حارثه (آمسك عليك زوجك) هي زينب بنت جحش (وحملها الانسان) قال ابن عباس هو آدم (ارسلنا اليهم اثنين) هما شممون ويوحنا(والثالث) بواسر قيلهم مادق وصدوق وشلوم ( وجاء رجل موحبيب النجار (أولم برالإنسان) موالماصي بنواتل وقيل أي بن خلف وقيل أمية بن خلف (فبشرناه بغلام) هواماعيل أواسحق قرلانشهيران ( نبأ الخصم) هما ملكان قيل أنهما جبربل وميكاتيل (جسدا) هوشيطان يقال له أسيد و قبل صخر وقبل حبقيق (مسنى الشيطان)قال نوف الشيطان الذي مسه يقال له مسمط ( والذي جاء بالصدق ) محمد وقيل جبربلوصدق به محمد مالية وقبل أبو بكر (اللذين اضلامًا ) لميس وقابيل ( رجل من القريتين ) عنوا الوليد بن المفيرة من مكة ومسعودين عروالنقفي وقيل عروة بن مسعود من الطائف (ولا ضرب الإمرج مثلا) الصارب له عبدالله بنالزعبرى وطمام الا مم)وقال ابن جبيرهو أبو جهل (وشهدشاهد من ني إسر اثيل)هو عبدالله ابن سلام (أولوالعزم من الرسل) أصح الاقوال أنهم نوح وإبراهم وموسى وعيسى ومحمد والله (ينادي المنادي) هو إسرافيل (ضيف ابراهيم المكرمين) قال عثمان بن محصن كانوا أربعة من الملاتكة جبريل ومكانيل واسرافيل ورقاييل ( وبشروه بفلام ) قال الكرماني أجمع المفسرون على أنه اسحق إلامجاهدا فانه قالهو اسمعيل(شديدالقوى )جبر بل(أفرأيت الذي تولى)هو العاصي ابن وائل وقبيل الوليد بن المفيرة ( يدع الداعي ) هو اسرافيل(قرلالتي تجادلك)هي خولة بنت ثملبة (فرزوجها)هوأوس بن الصامت (لم تحرم ما أحل الله لك )هي سريته مارية ( اسر الني إلى بعض أزو اجه ) هي حفصة (نبأت به) أخبرت عائشة ( ان نتو با وان تظاهرا )هما عائشة وحفصة ( وصالح المؤمنين ) هما أبو بكروعم أحرجه العابراني في الأوسط المرأة أوح) والمة (وامرأة لوط) وآلهة وقيل، اعلة ( ولا نطع كل حلاف) تزلت في الاسود بن عبد يفرث. قيل الاخنس بن شربق وقيل الوليد ن المغيرة (سألسائل) مو النظر ن الحارث (رب اغفر لى ولوالدى) سما بيه المك بن متوشاخ واسمأمه سمحا بنت أنوش (سفيهنا) برا بليس (ذر في ومن خلقت وحيدا)هو الوليد بن المفيرة (الا صدق ولاصلى ) الآبات زات في أبي جمل ( مل أن على الإنسان ) هوآ. ( ويقول الكافر يا ايتني كنت تراباً ) قيل هو ابليس (أن جاءه لاعمى ) هوعبدالله بن مكتوم ( امامن استغنى) هو أمية بن خلف وقيل هو عتبة بن ربيعة ( لقول رسول كريم ( قيل جبر بلر قيل محمد علية ( أما الإنسان إذاما أبنلاه ) الآيات نزلت في أمية بن خاب ( ووالد ) مر آدم ( فعال لهم رسول الله) موصالح (الاثنق) هوأمية بن خلف (الانتي) مو أكبر الصديق (الذي ينهى عبدًا) هوا بوجهل والعبد هو النبي مَرَاقِيمُ ( ان شاختك ) هو العــاصي بن و انل وقيل أبو جهل وقيل عقبة بن أبي معيط وقيل أبو لهب وقيل كعب بن الأشرف المرأة أبى لهب أم جميل العوداء بنت حرب بن أميسة ﴿ القسم الشَّالَى ﴾ في مبهمات الجرع الذين عرف امهاء بعضهم ﴿ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله ) سمىمنهم وافع بن حرما (سيقول السفها.) سمىمنهم وفاعة بن قيس وقردوم بن عمرو وكعب بن الاشرف وراقع بن حرملة والحجاج رعروو الربيع بن أبي الحقيق (وإذا قيل لهم اتبعوا) الآية سمى منهم رافع ومالك بن عوف (بدألو الدعن الآلفة ) سمى منهم مماذين جبل و تعلية بن غنم

قاذا ذكرلهم اس هذه آيق وكانو اعاجزينءنها صح لهما ادعاه و لو كانو أ غير عاجزين عنمالم بصح أن يكون برها ناله و ليس يكون ذلك معجزا الابان يتحدُّهم إلى أن يأنوا فاذا تحداهم وبان عجزهم صارذلك معجزا وأنما احتج في باب القرآن إلى التحدي لأن من الناس من لا يعرف كرنه ممجزا فأنما يمرف أولااءجازه بطريقه لآن الكلام المعجزلا يتميزمن غيره بحروفه وصورته وانما محتاج إلى عـلم وطريق يتوصل به إلى معرفة كونه معجزا فان كان لا يعرف بعضهم اعجازه فيجب ان يعرف هذا حتى :كنه ان يستدل به ومتى أى أهل ذلك اللسان قد عجزوا عنه باجمهم من التحدي اليه والتقريع به والتمكين منه صارحينئذ عنزلة من رأى اليد البيضاء وانقلاب المصا ثعبانا تتلف ما يأفكون واما ما كان من أدل صنعة العربية والتقدم في

البلاغة ومعرفة فنون القول وجمسوه المنطق فأنه يعرف حين يسممه عجزه عن الانيان بمثله ويمرف أيضا أهمل عصره من هو في طبقته أو يدانيه في صنـــاعته حجزهم عنه نلا محناج إلى التحدي حتى يعلم مه كو نەمعجزا ولوكان أهل الصنعة الذين صفتهم ما بينا لا يعرفون كونة معجزا حتى يعرفواعجز غيرهم، له لم بجزأن هرف الني الله أن المرآن معجز حتی یری عجز قریش عنه بعد التحدي الله وإذا عرف عجز قريش لم بعرف عجزسا ثو المرب عنه حتى ينتهى إلى التحـــدي إلى أقصاهم وحتى يعرفعجزمسيلمة الكذاب عنه ثم يعرف حينئذ كونه معجزا وهذا القول إرب قيل أفحش ما يكون من الخطأ فيجب أن تكون منزلة أهل الصنعة في معرفة إعجاز القرآن بأنفسهم منزلة من رأى اليد البيضاء وقلق البحر

(ویسألونك ماذا ینفقون) سمی منهم عمرو بن الجوح (یسألونك عن الخر) سمی منهم عمرو ومعاذ وحمزة ( ويسألونك عناليتامى ) سمى منهم عبدالله بن رواحة ( ويسألونك عن المحيض ) سمى منهم ثابت بن الدحداح رعباد بن بشر وأسيد بن الخضير مصغر (ألم ترالىالذين أو توا نصيبا من السكناب) سمى منهم النمان بن عمرو و الحارث بن زيد (الحواريون) سمى منهم قطرس ويعقوبس ونهمس واندرانيس وفيلس ودرنا بوطاو سرجس وهو الذي ألق عليه شبهه (وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا) وهم اننا عشرمن اليهودسمي منهم عبدالله بن الصيف وعدى بن زيدو الحارث بن عمرو (كيف يهدى الله قومًا كفروًا بعد إيمانهم) قال عكرمة نزلت في اثني عشر رجلام: مِما بوعامر الراهب والحارث بنسويد بن الصامت و وحوح بن الأسلت زاد بن عسكر و طعيمة بن أبيرق ( تمولون ه ل لنا من الأمرشيم) سمي من الفا للين عبد الله بن أبي (يقولون لو كان لنامن الأمرشي. ما قتلناه هذا) سمي من القائلين عبدالله ن أ في ومعتب بن قشير (و قيل لهم تعالى اقا لموا) القائل ذلك عبدالله و الدجابر بن عبدالله الانصاري والمقول لهم عبدالله بنأ في أصحابه (الذين استجابوا لله) هم سبعون منهم أبر بكرو عمر وعثماز وعلى والزبير وسمدو طلحة وابنءوف وابن مسمودوحذيفة بن اليمان وأبوعبيدة بن الجراح الذين قال لهم الناس) سمى من القائلين نعيم بن مسعود الأشجمي (الذَّين قلوا إنالله فُقير ونجِنَّ أغنياً ) قال ذلك فنحاص وقيل حي بن أخطبوقيل كعب بن الأشرف (وأن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله (نزات في النجاشي وقيل في عبدالله بن سلام وأصحابه (وبث منهما رجالا كثيرًا و نساء ) قال ابن اسحق أولاد آدم اصلبه أربعون في عشر بن بطنا كل طن ذكرو أ نئي وسمى من بنيه فابيلوها بيلو إبادوشنو أةوهندوصرا بيسو فحرروسندو مارقوشيك وعبدالمغيث وعبدالحارث وودوسواع ويغوث يعوق نسرومن بناته أفلها وأشوف وجزوزة وعزورا وأمة المفيث (ألم ترالى الذين أو توا نصيبا من الكتاب بشترون الصلالة) قال عكرمة نزلت في وفاعة من زيد بن التابوت وكردم ابن زيد وأسامة بن حبيب و دافع ابن أبي رافع و محرى ابن عمر ووحى بن أخطب (ألم ترالى الذين يزعمونأنهم آمنوا) نزلت في الجلاس بنالصامت ومعتب بن قشير ورآفع بن زيدو بشر (ألم تر إلى الذبن قبيل لهم كفوا أيديكم) سمى منهم عبدالرحمن بن عرف (الاالذين يصلون إلى قوم) قال ابن عباس ترلت في هلال بن عويمر الأسلى وسراقة بن مالك المدلجي في بي خزيمة بن عامر بن عبدمناف (ستجدون آخرِ بن) قال السدي نزلت في جماعة منهم نعيم بنمسعود الأشجمي (إن الذين توفاهم الملانكةظ لمي أنفسهم) سمى عكرمةمنهم على بن أمية بن خلفُ و الحارث بن زمعة و أباقيس بن الوليد ابن المفيرة وأباالماصي ن منبه بن الحجاج وأبا قيس بن الماكه (الا المستضعفين) سمي منهم بن عباس وأمه أم الفضل لبانة بنت الحارث وعياش بن أبي ربيمة وسلمة بن هشام (الذبن يختا نون أنفسهم ) في أبيرق بشر و بشير ومبشر ( لهمت طائفة منهم أن يضلوك ) هم أسيسد بن عروة وأصحابه (ويستفتونك في النساء) سمى من المستفتين خولة بنت حكيم ( يسألك أهل الكتاب) سمى منهم ابن عسكر كعب بن الاشراف و فنحاصا ركن الراسخون في العلم) قال ابن عباس هم عبدالله ا بي سلام وأصحابه ( يستفتوك قل الله يفتيكم في الكلالة ) سمى منهم جا بر بن عبد الله ( ولا آمين البيت الحرام ) سمى منهم الحطم بن هند البكرى ( يسألونك ماذا أحل لهم )سمى منهم عدى ن حاتم وزيد بن المهلهل العائيان وعاصم بن عدى وسعيد بن خشمة وعويمر بنساعدة ( اذاهم قرمأن يبرطرا) سيمنهم كعب بن الاشرف وحيي بن أخطب (ولتجدن أقربهم مودة) الآيات نزلت في الوفد الذين جاء وامن عند النجاشي وهم اثنا عشر وقيل ألا أون وقيل سبعون وسمى منهم إدريس وإبراهم

والاشرف وتمم وتمام ودريد ( وقالوالولاأنزل عليه ملك) بسمى مهم زمعة بن الآسود والنضر بن الحارث بن كارة وأنى بن خلف والعاصى بن وائل (ولا تطرد الذين يدعون وبهم) سمى منهم صهب وبلال وعمارً وخباب وسعد بن وقاص وابن مسمود وسلمان الفارسي اذقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ) سمى منهم فنحاص ومالك بن الصيف ( قالوا ان ؤمن حتى ؤتى ماأوتى رسل الله ) يسمى منهم أبو جمل والوليد بن المغيرة ريسالو نكعنالساعة)سمى منهم حسل بن أبي تشير وشمريل بن زيد ( يسألونك عن الانفال ) سمى منهم سعد بن أبي و فاص ( وان قريقا من المؤمنين لـكارهون ) سمىمنهم أبو أبوبالانصارىومنالذيزلم كرهوا المقداد (انتستفتحوا) سمى منهم أبو جمل ( واذ يمكر بك الذين كفروا ) همأهلدارالندوةسمىمنهم عتبة وشيبة ابنا ربيمة وأبر سفيان وأبوجهل وجبير بنمطهم وطعيمة بنعدى والحارث بنعام والنضر بنالحارث وزمعة ابن الاسود وحكم بن حزام وأمية بن خلف (واذ قالوا اللهمان كان هذا ) لآية سمى منهم أبوجهلوالنضر بن الحارث ( اذ يقول المنافقون والذبن في الموجهم مرض غرهؤلاء دينهم) سمى منهم عنبة بن وبيمة وقيس بن الوليد وأبوقيس بن الفاكه رالحارث بن زممة والعاصى بن منيه (قللن في أيديكم من الأسرى) كانوا سبعين منهم العباس وعقيل و نوف بن الحارث وسهيل بن بيضاء وقالت اليهود عزير ابن ألله ) سمى منهم سلام بن مشكم و نمان بن أوفى و محمد بندحية وشاس ابن قيس ومالك بن الصيف ( الذين يلمزون المطرعين ) سمى منالمطرعين عبد الرحمن بن عوف وعاصم بن عدى (والذين لا يحدون إلاجهدهم) أبوعقيل ورفاعة بن سعد (ولا على الذين اذاما أتوك) سمى منهم العرياض بنساريةوعبد الله بن غفل المزنى وعمرو المزنى وعبدالله بن الازرق الانصاري وأبوَ ليلي الانصاري ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا سمى منهم عوبم بنساعدة (الامن أكره وقلبه الطمئن بالإيمان ) نزلت في جماعة منهم عمار بن ياسروعياش بن أن وبيمة (مِثناعليكم عبادا لنا ) هم طالوت وأصحابه ( وان كادوا اينتنونك ) قال ابن عباس نزلت في رجال من قريش منهم أبو جمل وأمية بن خلف ( وقالوا ان نؤمن لك حتى تفجر لنا)سمى ابن عباس من قاتلي ذلك عبد الله ابنأني أمية وذريته سمى من أولاد ابليسشير والاعوروزلنبورومسوط وداسم(وقالواان نتبع الهدى ممك ) سمى منهم الحارث بن عامر بن نوفل ( أحسب الناسأن يتركوا ) منهم المؤذون على الاسلام بمكة منهم عماد بن ياسر وقال الذين كنفروا للذينآمنوا اتبعواسبيلنا) سمى منهم الوليد بن المفيرة ومن الناس من يشتري لهو الحديث سمى منهم النضر بن الحارث فنهم من قعى نحبه سمى منهم أنس بن النضر . قالوا الحق . أول من يقول جبريل فيتبعونه . وانطلق الملا . سمى منهم عقبة بن أنى معيط وأبو جهلوالعاصى بن وائل والاسودبن المطلب والاسود ابن يغوث . وقالوا ما لنا لا ترى رجالا.سمىمنالقا ثليناً بوجهلومن الرجال عمادو بلال. نفرا من الجن . سمى عنهم زو بعة وحسى ومسى وشاصروماصرومنشي.و ناشي.والاحقبوعمرو بن جابر وشرق ووردان . ان الذين ينادونك من وراء الحجرات . سمى منهم الافرع بنحابس والزبرقان بن بدر وعيينة بن حصن وعمرو بن الاهتم ألم تر الى الذين تولوا قوما قال السدى نزلت في عبد الله بن نفيل من المنافقين . لاينها كم الله عن الذين لم يقا لموكم . نزلت في قبيلة أم أسها بنت أبي بكر . اذ جا . كم المؤمنات . سمى منهم أم كاثرم بنت عقبة بن أبي معيطو أميمة بنت بشر يقولون لاتنفقوا يقولون أن رجعنا . سمى منهم عبد الله بن إلى . ويحمل عرش ربك . الآية سمى من حملة العرش اسرافيل و لبنان ورو قيل . أصحاب الآخدود . ذو نواش وزرعة بن

بان ذلك معجز وأما من لم يكن من أهل الصنعة فلا بدله من مرتبة قبل هذه المرتبة يعرف سا كونه معجزا فيساوى حيناك أهل الصنعة فمكون استدلالهما في تلك الحالة به على صدق من ظهر ذلك عليه على سواه اذا دعاه دلالة على نبوته وبرهانا على صدقه فاماما من قدران القرآن لايصير معجزا الا بالنجدى اليهفهو كمتقدير من ظن أن جميع آيات موسى وعيسى علمما السلام ليست بآيات حتى يقع النحدى اليها والحض عليها ثم يتع العجز عنها فيعلم حينتك انها معجزاتوقد سلف من كلامنا في هذا المعنى ما يفني عن الأعادة وينين ماذكرناه في غير البليبغ أن الأعجمي الآن لآيمرف اعجاز القرآن الا أمور زائدة ملى الاعجمى الذي كان في ذلك الزمانمشاهدا له لان من هو مرس أمل المصر محتاج أن يعرف أولا ان العرب عجزوا عنه وانما يعلم عجزهم أسد الحمديرى وأصحابه (أصحاب الفيل) هم الحبشة قائدهم ابرمه الاشرم ودليلهم أبورغال ( قل يا أيها السكافرون) نزلت فى الوليدين المفيرة والعاصى بن وائل والاسود بن المطالب وأمية بن خلف ( النفائات) بنات لبيدين الاعصم وأمامهمات الاقوام والحيوانات والامكنة والازمنة ونحو ذلك فقد استوفيت الكلام عليها فى تأليفنا المشار اليه

• (النوع الحادى والسبعون) . في أسها. من نزل فيهم الفرآن رأيت فيهم تأليفا مفردا لبعض الفدماء لسكنه غير محرر وكناب أسباب النزول والمبهمات يغنيان عن ذلك وقال ابن أبي حائم ذكر عن الحسين بن زيد الطحان أنبأ نا اسحق بن منصور أنبأ نا قيس عن الاعش عن المنهال عن عباد ابن عبد الله قال قال على مافي قريش أحد إلا وق. نزات فيه آية قيل فا نزل فيك قال (ويلوه شاهد منه) ومن أمثلته ما أخرجه أحمد والبخارى في الادب عن سعد بن أبي وقاص قال نزات في أربع آيات يسئلونك عن الانفال ووصينا الائسان بوالديه حسنا وآية تحريم الخر وآية الميراث (وأخرج) ابن أبي حاتم عن رفاعة القرظى قل نزلت (ولقدو صلنا لهم النول) في عشرة انا أحده (وأخرج) الطبراني عن أبي جمعة جنيد بن سبع وقيل جيب بن سباع قال فينا نزلت (ولولا رجال، ؤمنون ونساء، ومنات) وكنا تسمة نفر سبعة رجال وامرأ تين

ر (النوع الثانى والسبهون) . فى فضائل القرآن أفرده بالنصنيف أبو بكر بن أبر شببة والنسائى وأبو عبيد القاسم بن سلام و ابرالضريس وآخرون وقد صحفيه احاديث باعتبار الجلة وفى بهض السور على التعين وضع فى فضائل القرآن أحاديث كثيرة ولذلك صنفت كتاباسميته حمائل الزهر فى فضائل السور حررت فيه ما ايس بموضوع وأبا أورد فى هذا النوع فصاين

. (الفصل الاول) . فما ورد في فضله على الجلة آخرج الترمذي والدراي وغيرهما من طريق الحارث الاعور على سمعت رسول الله صلى الله عليسه وسلم يقول ستكون نتن نلت فما الخرج منها يارسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلسكموخيز ما بعدكم وحكم مابينهم وهو الفصل ايس بالهزل من تركه من جبار قدمه الله ومنا بتنى الهدى في غيره أضله للهوهو حبل الله المتيزوهو الذكر الحسكم وهو الصراط المستقم وهوالذي لانزغ به الاهواء ولا تذبس به الالسنة ولا تشبع منه الملاء ولا مخلق على كثر الردولانة على حجائبه من قال به صدق و من عمل به أجر و من حكم به عدل ومن دعا اليه هذي إلى صراط مستةم (وأخرج) الدرامي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا القرآنأحبإلى الله من السموات والارضومن فيهن (وأخرج) أحمد والترمذي من حديث شداد ا بن أوس،مامن،مسلم،يأخذ،مضجمه فية رأ سورة من كتاب الله تعالى إلا وكل الله به ماحكا يحفظ. فلا يقربه شيء وُذيه حتى بهب متى هب (وأخرج) الحاكم وغير دمن-ديث عبد لله بن عمرومن قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحي اليه لا يذبغي اصاحب القرآن أن بجد مع من بجد وبجهل مع من بحمِلُ وفى جوفه كلام الله (واخرج) اابزار من حدَّبث أنسأن البيت الذي يَقرأ فيه القرآن يكثرخيره والبيت المذى لايقرآ فيه القرآن يقل خيره إو أخرج الطبرانى وزحديث ابرعمر المائة لابهو لهم الفرع الأكبر ولاينال الحساب هم على كثب من مسك - تى بفرغ من حساب الحلائق رجل قرأ القرآن! بنفاءوچه اللهوأم، قوماوهم، راضون الحديث(و أخرج) أبو يعلى والطبرانى من حديث أ بي هر ير القرآن غني لا فقر بعده و لا غني دو نه (و أخرج) أحمدو غير ٥٠٠ حديث عقبة بن عامرلو كانالفرآن في أماب ما أكلته الماروة لي أبوعبيد أراد بالاهاب قاب المؤمن وجوفه الذي تدوعي القرآد وقال غيره معناءان من جمع القرآن ثم دخل الباد غمو شر •ن المنزير وقال ابن الانبارى

عنه بنقل الناقة اليه وسلم قد تحدى العرب اليه فهجروا عنسه ويمتاج فى النقال إلى شروط وليس يها النقال المقال المرت معجزا كذلك لا يها الذى ليس ببلغ المم قد عجزوا عنه بالمغمم الموق معجزة وأعا طريق معال العالم هذا وقوعهم على العالم بعجزه عنه المنا المنا المنا المنا المنا العالم العالم المنا ا

. ( نصل فى قدر المعجز من القرآن )

الذي ذهب اليه عامة الحسن الاستعرى في الحسن الاستعرى في كتبه أن أقل ما يوجز عنه من القرآن السورة قصيرة كانت أو طريلة فاذا كانت الآية بتدر فاذا كانت الآية بتدر موضورة وان كانت معجز قال ولم يقم دايل على عجزهم عن المعارضة في أنل من هذا الذير سورة برأسهانهي معجزة وذهب المعترلة إلى أن كل سورة برأسهانهي معجزة سورة برأسهانهي معجزة

معناءان النار لاتبطله ولانقله منالاسهاع النيوعته والافهامالني حصلته كقوله في الحديث الآخر وأنزلت عليك كتابا لا فسله الماء أي لآيبطله ولا يقله من أوعيته الطيبة ومواضمه لآنه وإن غسله الماءفي اظاهر لايفسله بالقلع من الفلوب وعند الطبراني من حديث عصمة بن مالك لوجم القرآن في إهاب ماأحرقته النار وعنده من حديث سهل بن سعد لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار (وأخرج) الطبراني فيالصغير من حديث أنسمن قرأ القرآن يقوم بهآنا ـ الليل والنهار يحل - لاله ويحرم حرامه حرمالله لحمه ودمه على الناروج عله مع السفرة الكرام البررة حتى إذا كان يوم القيامة كان القرآن حجة له ( وأخرج ) أبوعبيدة عن أنس مر فوعا القرآن شافع مشفع و ماجدمصدق من جمله إمامه قاده إلى الجنة ومن جمله خلفه ساقه إلى النار ( وأخرج ) الطبراني من حديث أنس حملة القرآن عرفاء أهل الجنة ( وأخرج ) النسائى وابن ، اجه والحآكم من حديث أنس قال أهل القرآن هم أهلالله وخاصته ( وأخرج ) مسلموغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خلفات عظام سمان قلنا نعم قال ثلاث آیات یقر آ بهن احدکم اذار جع إلی اه له ان بحد ثلاث خلفات سمان (و اخر ج) مسلمی حدیث جابر بن عبدالله خير الحديث كتاب لله (وأخرج أحمد منحديث معاذبن أنس من قرأ القرآن في سبيل الله كتب مع الصدية بن والشهداء والصالحين وجسن أو الله دنية ا ( وأخرج ) الطبراني في الأوسط منحديث أبي هريرة مامن رجل يعلم ولده القرآن الا توج يوم القيامة بناج في الجنة (وأخرج) أبو داود أحمد والحاكمين حديث معاذ بن أنس من قرأ القرآن فاكله وعمل به ألبس والده تاجاً يوم القيامة ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لوكانت فيكم فاظنكم الذي عمل بهذا (وأخرج الترمذي وابن ماجه واحمد منحديث على من قرأ القرآن فاستظهره فاحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنةوشفعه في عشرة من أهل بينه كليم قدو جبت لهم النار , وأخرج ، الطبراني من حديث أبي أمامة من تعلم آية من كتاب الله استقبلته يوم القيامة تضحك في وجهه و وأخرج ، الشيخان وغيرها منحديث عائشة الماهر بالقرآن معالسفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتبع فيهوهوعليه شاقله أجران ذو أخرج، الطبراني في الاوسط من حديث جابر من جمع القرآن كانت له عند الله دعوة مستجابة إنشاء عجلها في الدنما وإنشاء أدخر هاله في الآخرة دُو اخرج، الشَّذِخُانُ وغيرهما عنابي موسى مثل الوَّمن الذي يقرأ القرآن مثل الا ترجة طعمها طيب وديمها طيب ومثل المؤمن الذي لإيقرأ القرآن كمثل النمرة طعمها طيب ولاربح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ويحماطيب وطعمها من ومثل الفاجر الذي لايقرأ القرآركمثل الحنظلةطممها مرولا ربحلها , وأخرج ، الشيخان منحديث عثمانخيركم وفرانظ إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه زاد البيهق في الاسهاء وفضل القرآن علىسائرالـكلام كفضل للهعلي سائر خلقه د وأخرج ، الترمذي والحاكم منحديث ابن عباس أن الذي ليس في جوفه شي ممن القرآن كا ابيت الحرب ورأخرج، أبن ماجه منحديث أ وذر لان تغدو فنتعلم آية من كتاب الله خير لك أن تصلى ما تركمة رواخر ج، الطبراني منحديث ابن عباس من تعلم كتاب الله ثم اتبع مافيه هداه الله به من الصلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب وواخرج، إن اليشيبة من حديث الجشر ح الحزاعي ان هذا القرآنسبب طرقه بيدالله وطرقه بايد كم فتمسكوا به فانهكم ان تصلوا و ان تهاسكو ابعده ابدا وواخرج، الديلي منحديث على حملة الفرآن في ظل الله يوم لا ظل الاظله وو اخرج، الحاكم من

حديث ابي هريرة يجي. صاحب القرآن بوم القيامة فيقول القرآن بارب - لمه في لبس تاج الكرامة

وقدحكىعنهم نحو قولها الاأن منهم مزلم شترط كون الآية بقدر السورة بلشرط الآمات الكثيرة وقد علمنا أنه تحداهم تحدياً إلى السور كلما ولم يخصو لم أنوا لثىء منها بمثل فعلم ان جميع ذلك ممجزو اماقوله عز وجل فلمأنوا بجديث مثمله فليس مخالف لهذا لان الحديث النام لا نتحصل حكايتــه في أقل من كلساته سوره قصييرة وهذا يؤكد ماذهب اليه اصحابنا ويؤمده وإن كان قد يأول قدوله فليأ نوا محديث مثله على ان يكون راجما إلى القبيل دون النفصيل وكدلك يحمل قوله تعمالي وقل ائن اجتمعت الانس والجن على ان يأنوا عثل هذا القران لا إنواعثله، على القبيل لانهلم بجعل الحجة عليهم عجزهم عن الاتيان بجميعه من أوله إلى آخره فان قال هل تمرفرن اعجاز السور القصار علم تعرفون به اهجاز السور الطوال ثم يقول يارب زده يارب ارض عنه ويقال له اقرأ وارق ويزاد له بكل آية حسنة (واخرج) منحديت عبدالله اين عمرالصياموالقرآن يشفعان للعبد(وأخرج) منحديث ابىذرانكم لا ترجمون إلى الله بشيء أفضل بما خرج منه يعني القرآن

. (الفضل آثانی) . فيما ورد فىفضل سور ىعينها ماورد فى الفاتحة (أخرج) الترمذي والنسائي والحاكم من حديث أبى بن كمب مرفوعا ماأنزل الله فىالتوراة وفى الإنجيل مثل ام القرآنوهى السبع المثاني (وأخرج) أحمد وغيره منحديث عبد الله بن جابر أخيرسورة في القرآن الحمد للهرب العالمين ( وللبيدق) في الشعب و إلحاكم من حديث أنس أنضل القرآن الحمدلله رب العالمين وللبخاري منحديث أبي سميــد بن المملى أدظم سورة في القرآن الحمستهرب العمالمين . و أخرج ، عبدالله في مسنده من حديث بن عباس فاتحـِة الـكـتاب تعــدل بثلثي القرآن. ماورد في البقرة وآ لعمران و أخرج ، أوعبيد من حديث أنسان الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرآ فيــة وفى البابعن ابن مسمود وأبي هريرة وعبدالله بن مفغل در أخرج،مسلم والترمذي من حديث النواس بنسممان يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعلمون به تقدمهم سورة البقرة را ل عران وضرب لهما رسول الله مِتَالِيمُ الدُّنَّةُ أَمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهمـــا غيــــامتان لو غيابتان أوظلنان سوداوان بينهما شرف أوكأنهما فرقان من طير صواف محاجان عن صاحبهما دوأخرج، أحمدمن حديث بريدة تعلموا سورةالبقرة فانأخذها بركة وتركما حسرة ولايستطيعها البطلة تعلموا سورة البقرة وآل عمران فانهما الزهراوان تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أوغيا بتان أوفرقان من طير صواف درأخرج، ابن حبان وغيرهمن حديث سهل بن سعدان لكل شىء سناماوسنامالقرآن سورةالبقرةمن قرأ في ببته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام ومن قرأها فييته ليلا لمبدخله الشيطان أزث ليال درأخرج،البيهق في الشعب منطريق الصلصال منقراً سورة البقرة أوج بناج في الجنة در آخرج، ابوعبيد عن عمر بن الخطاب موقوفامن قرأ البقرة رآل عمران في ليلة كتب من القانتين دو أخرج، البيهقي من مرسل مكحول من قرأ سورة آل حمر ان يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل

وهل تعرفون إعجازكل قدد من الفرآن بلغ الحد الذي قدر تمره بمثل ما تعرفون بهإعجاز سورة البقرة ونحوها فالجواب أن أبا الحسن الاشعرى رحمة اللهأجاب عن ذلك بأنكل سورة قد علم كونهسا معجزة يعجز المرب عنهآ وسمعت بعض الكبراء من أهل هــذا الشأن يقول إن ذلك يصح أن يكون علم ذلك توقيفا والطريقة الأولى أسد و ليس هذا الذي ذكرناه أخيرا بمناف له لأنه لا منع أن يمــــلم إعجازه بطرق مختلفة تتوافى علييه وتجتمع فيه واعلم أن تحت اختلاف هذه الآجوبة ضربا مرب الفائدة لأن الطريقة الاولى تبين أن ماعلم به كون جميـع القرآن معجزا موجود فی کل سورة صغرت أوكيرت فيجب أن يكون الحكم في الكل واحدا أوالطريقة الآخيرة تتضمن تعذر ممرفة إعجاز القرآن بالطريقة الني سلكناها

في بناء مزالتفصيل الذي بينا فيما يعرف به في الكلام الفصاحسة و لذين فيه البسلاغة -تى بعلم ذلك بوجــه آخــر فيستوى في هذا القدر اللمغ وغيره في أن لا يهلمه معجزا حتى يستدل به من وجه آخر سری ما يدلمه البلغاء من التقدم في الصنعة وهـذا غـير مننع الاترى أن الاعجاز في بعض السوروالآيات أظهر وفى بعضها أغمض وأرق فلا يفنقر البلمخ في النظر في حال بعضما إلى تأمل كثير ولا بحث شديد حتى يتبين له الاعجاز ويفتقرنى بمضما الى نظر دفاق ومحث لطيف حتى يقسع على الجليسة ويصال إلى المعالمب ولا يمتنع أن يذهب عليه الوجــه في بعض الدور فيحتاج أن ينزع فيه إلى أجماع أو توقیف أو ما علمه من دجر المرب قاطبة عنمه فان ادعى ملحد أو زعم زندبق أنه لايقع العجز عن الاتبان عثل السور القصار أو الآيات بهذا

(ماورد) في آخر الإسراء( خرج) احمد،ن-ديث،مماديرااسايها، زو والى الحمدلله اللَّفي لم ينخد ولدا ولم كن له شريك في الملك) إلى آخر السورة (مارود) في السكرف (أخرج الحاكم من حديث أبي سمد لد من قرأ سورة الكرف في يوم الجمعة أضاءله من النه راما بينه و بين الجمعتير (وأخرج) مسلم من حديث الدردا من حفظ عشر آبات من أول سورة الكمف عمم من فتنة الدجال (رأ حرج) واحد من ـ د ث معاذ بن أنس من قرأ سورة الكف وآخرها كانت له تورامز قدمه إلى رأسه ليلة في كان يرجو لفاه ربه الآية كان له من نور عدن إلى •كة -شوه الملانـكة ( ماورد ) في ألم السجدة (أحرج) أ و عبيد من مرسل المسبب بنواقع تجيي. المالسجدة بو واله باما لهاجناحار تظال صاحبها نُقُولُ لَا سَبِيلُ عَلَيْكُ لَا سَبِيلُ عَلَيْكُ (وَأَخْرَجَ) عَنَ أَبِنَ عَمْرُمُوفُوفَاقًا فَ أَزْبُلُ السَّجَاهُ و تبارك اللك فضل ستين درجة على غيرهما من سورة القرآل(ماورد) في بس(اخرج) أبوداود والنسائى وابن حبازوغيرهم منحديث معقل بن يساو يس قب الفرآن لايفرؤها رجّل بريد الله والدار الآخرة الاغفرله إفر.وهاعلىمو تاكم وأخرج) الترمذي والدارمي منحديث أفس إن الكل شي. قلباً وقلب الفرآن يسرو من قرأ يسكتب الله له قراءتها قراءة القرآن عثم مرات (وأخرج الدارمي والطبر الدمر حديث الدهريرة من قرأ س في ليلة ابتغا. وجه لله مالي غفر له (وأخرج) الطبراني. من حديث أنس من دام على قراءة إشركل أيلة ثم مات مات شهيدا ( ماوود ) في الحوامم (اخرج) أبوعبيدعن ابن عباس مو تو فا إن المكل في لبا باو لباب القرآن الحوادم ( و اخرج ) الحاكم عن ابن مسمود مو قوفا الحوامم دبياج القرآن (ماوردفي الدخان) ( اخرج) البرمذي وغيره من حديث أبي هريرة من قرأ حم الدخان في ليلة صبح يستغير لهسم، ون ألف ملك (ماوردفي المفصل) آخرج الدارمي عن ابن مسعو دمو توفيان اكل شي البابا وإن اباب القرآن المفصل (الرحن) الخرج البياق من حديث على مرفوعا المكل شيء عروس وعروس الذرآن الرحمن (المسبحان ) خرج احمد و أبو داود والمرمذي والنسائي عن عرباض بن سارية أنالني صلى للتعليه وسلمكان يقرأ المسبحات كل ليلة قبل أن يرقد ويقول فيهن الةخير من المد آية قال ابن كثير في تفسيرة لآية المشار اليها قوله ( هو الآول والآخر والظاهر والباطن وهو كل شيء عام (راخرج) ابنالسنيءن أنسرأن الني صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا إذا أنى مضجه،أن قرأسورة الحثير وقال أن مت مت شهيدا (أخرج) الترمذي من حديث مدقل بن يسار من قرأ حين يصبح للاث آيات من آخر سورة الحشروكل لله به سبه بن ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى و إرَّمات في ذلَّك الدِّوم مات شميداو من قالها حين يمسى كان بتلك المنزلة (وأخرج) البروق من حديث أبي امامة من قرأ خوا تبم الحشر في ليلأو نهار فأت في يومه أو ليلته فقيداً وجب الله له الجنَّا (تبارك) اخرج الآر بمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة من القرآن... وة لاثون آية شفعت لرجل-تي غفرله تبارك الذي بيده الملك ( واخرج ) الترمذي من حديث ابن عباس هي الم نمة هي المنجية تنجي من عذاب النبر (وأخرج) الحاكم من حديثه و ددت أنهاد قلب كل و من تبارك لذي بيده الملك (وأخرج) النساقر من حديث ابن مسهود من قرأ تبارك الذي سيده الله كل الملة منه الله بها من دنداب القبر . الأعلم (اخرج) ابو عبيدة عن أبي بم قال قال رسول الله مالي إلى نديت أنضل المسبحات فقال أبي بن كعب فعما سبح اسم وبك الأعلى قال أم والقيامة) اخرجاً و ندم في الصحابة من حديث اسمعيل بن أبي حكم المرفى الصحابي، وفوعا إن الله ايسمع قراءة لم كن الذبن كفروافيقول أبشر عبدى فو عز تولامك ان الحفة حتى ترضى (لرارلة)

أخرج البرمذي من حديث الحسمن قرالذا زلزلزت عدائدا بشعف العرآن (العاديات) أحرج أبو عبيدة من مرسل الحسن إذا زلزازت تعدل بنصف الفرآن والعاديات تعدل شصف القرآن ( لها كم) أخرج الحاكم من حديث ابن عمر مر نوعاً لايستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية كل وم قالواومن يستطيع أن يقرأ أاف آية قال أما يستطيع أحدكم أن يقرأ الهاكم النكائر ( الـكافرون ) أحرج الرمذي من حد شأنس قلياأيما الكافرون تعال بربع الفرآن (وأخرج أبوعم بدمن حديث ابن عباس قل باأيها الكافرون تعدل بربع القرآن ( وأخرج ) أحمد والحاكم من حديث نوفل ابن مَمَاوَ يَهُ اقْرَأُ قُلْ يَأْلِيهَا الْكَافَرُونَ ثُمُّ نُمْ عَلَى خَاعْتُهَا فَأَجًا بُرَاءَةً مِن الشرك (وأخرج) أبويعلى من حديث ابن عباس لا دليكم على كلمه تنجيكم من الإشر له بالله قرءرن قل ياأيم الكافرون عند مناءكم (النصر) أخرج الرمذي من حديث أنس إذاجاً نصرالله والفتح ربع القرآن والاخلاص) أخرج. لم خيره من حديث أبي هريرة قلهو الله أحد تعدل ثلثالقرآن (وفي الباب) عن جماعة من الصحابة ( أخرج) الطبراني في الأورط من حديث عبدالله بن الدخير من قرأ قل هو الله أحد في مرضه لذي يموت فيهلم، تن تُ قبره و أمن من ضغطة القبرو حملته الملاءُ كمَّة و مالقيامة بأكرنها حتى تجيزه الصراط إلى الجانة (وأخرج) الترمذي منحديث أنسمن قرأ فلهوالله أحدكل بومما ثني مرة مي عهْ، ذنوب خم مين إلاأن يكون عليه دينو من أرادأن بنام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد ماء، مرة قاذا كان بوم القيامة يقول اله الربيا عبدى ادخل عن بمينك الجنة (وأخرج) العابر انى من حديث ابن الديلين من قرأ قل موالله أحد مائة مرة في الصلاة أوغيرها كتب الله له براءة من النار (رأخرج) في الأوسط منحديت أي هريرة من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات في اله تصرفي الجنة ومن فرأها عشرين مرة بني له قصران ومن قرأها ثلاثين بني له ثلاث (رأخرج) فيالصغيرمن حديث من قرأ فل هرالله أحد بعد صلاة الصبح اثنتي عشرة مرة فكأنما قرأ القران أربع مرات وكان أفضل أهل الأرض يومنَّذ إذا انتي (المعوَّذنان) أخرج أحمَّد من حديث عقبة أن آلني صلى الله لم يموسلم قال له لاأحلاك سورا ماأ زل في النوراة ولافي لزبور ولافي الانجيل ولافي المرقاءمشها قلت بلي قال قل هوالله أحد وقلأعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس (د أخرج) أيضا من حديث ابن عامر أن الذي رَائِهِ قال ألا أخبرك بأفضـل ما تعوذ به المنعوذون قال بلي قال قل أعوذ يرب اللق وقل اعوذ بربالياس (وأخرح) ابوداود والترمذي عن عبدالله بن حبيب قال قال رسول الله مَالِثَةٍ افرأ فل هو الله أحد والمموذنين حين تمسى وحين تصبح ثلاث مرات تحكميك من كل شيء (رأخرج ابن السني منحديث عائنة من قرأ بعد صلاء الجمة قلهوالله أحدوقل أعوذ برب العلقوة في أعوذ برب الناس سبع مرات أعاذه الله من السوء إلى الجمعة الآخرى و بقيت أحاديث من هذا النصل اخرتها إلى نوع الحواص.

رفصل اما الحديث الطويل في فضائل القران سورة سورة فا أهموضوع كما أخرج الحاكم في المدخل بسند الما الحديث المروزي أنه في لا في عصمة الجامع من أين الله عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القران سورة سورة و ايس عند أصحاب عكرمة هذا فقال إنى رأيت الناس قاعرضوا عن الفران و اشتغلوا بفقه أبي حنيفة رمغازي بن اسحق فوضعت هذا الحديث حسبة (وروي) ابن حبان في مقدمة تاريخ الضمفاء عن ابن مهدوي قل آلمت لميسرة بن عبدر به من أين جشت بهذه الأحاديث من قرأكذا فله كذا فال رضمة با أرغب الناس فيها وروينا عن المؤمل ابن اسمهيل قال حدثي شيخ محديث أبي بن كمب في فضر ثل سور القران سورة سورة فقال حدثي رجل بالمدائن وهرحي فصرت البه فقلت له

المقدار قانا له أنالاعجاز قد حصل ما بيناه رعرف بما وقفنا عليه من عجز العرب عنه ثم فيه شيء آخر وهو أن هذاسؤال لا يستتم للماحد لأنة يزعم أنه ليسفى القرآن كا، إ،جاز فكيف بجرز أن يناظره على أتفصيله وإذا ثبتالما معهإعجازه فى السور الطوال قامت الحجة عليسه وثبتت المعجزة ولامعنى لطابه لكثرة الأدلة والمدجزات ونحن نملم أن إعجاز البعض بما بيناه والبعض الآخربأ نهإذا أببت الاصل لم بهق بهد ذلك إلا قو لنا لأنا عرفنا في البعض الاعجاز بمابينا ثم عرفنا في البراقي بالتوقيف ونحو ذلك وايس بممتنع احتلاف حال الحكلام حتى بكون الإعجاز على بمضه أظهر وفى بعضه أغمض ومن آمن بيمض درن برض کان مذموما على ما فال الله تعمالي (أقاؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) وقال (و ننزل من القرآن ماهوشفاءورحمة

للو منين فظ\_اهر وعند بعض أهــــل التأويل كالدليل على أن الشفاء ببعضه أوقع وان كمنا نقول انه بدل على أن الشفاء في جميعه واعلمان الكلام يقع فيه الابلغ والبلمغ ولذلك كانوا يسمون الكلمة يتيمة ويسمون البيت الواحدد يتها سمعت اسهاعسل ابن عباد يقول سمعت أيا بكر بن وقسم يقول سمعت ثملبا يقول سمعت الفراء يقول العرب تسمى البهت الواحــــد يتما وكذلك مقال الدرة اليتيمه لانفرادها فاذا فهى نتفة وإلى العشرة تسمى قطعة وإذا بلغ العشرين استحق أن يسمى قصيداو ذلك مأخوذ من المنخ الفصيدوهو المتراكم بعضه على بمض وهو ضد الرار ومثله الرئيد انتهت الحكاية ثم استشهد بقول لبيد فتذكرا ثقلار تبيدا بعدما ألفت ذكاءيمينها فوكافر يريد بيض النعام لأنه ينضد بمضه عملى بمض

ولقد اخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في ايداعه تفاسيرهم . . ( النوع الثالث والسبون ) • في فضل القرآن و فاصله اختلف الناس هل في القرآن شيء أفضل من شىء فذهب الامام ابو الحسن الاشمرى والقاضى ابوبكرالبا يلانىو ابن حبان إلى المشيع لان الجيسع كلام الله و النالم المنفس الممضل عليه وروى هذا القول عنما لك قال يحي بن يحيى تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ ولذاك كرما اك أن تعادسو رة أو تردددون غير هاو قال ابن حبان في حديث أبي ابن كعب ما أنزل الله في الموراةولافيالانجيل مثل أم القرآن إذ الله لايعطى لقاري. التوراة والانجيل من الثواب ما يعطى لقارى. أم القرآل أذ الله سبحا نهو تعالى يفضله نضل هذه الأمة على غيرهامن الاممأعط هامن الفضل على قراءة كلامه أكثر بما أعطى غيرهامن الفضل على قراءة كلامه قال وقوله أعظم سورة أرادبه فى الاجر لا أن بعض القرآن أفصل من بعض و ذهب آخرون إلى النفضيل اظواهرالأحاديث منهم اسحق بنراهو يهوأ بوبكر بنالعر بىوالغزالى وقال القرطي انه الحق و نقله عنجماعة من العلماء و المشكلة بين و قال الغز الى في جو اهر القرآن لعلك أن تقول قد اشرت الى تفضيل بعض آيات القرآن على بعض والدكلام كلام الله فكيف يتفاوت بمضه بمضا وكيف يكون بمضه اشرف من بعض (فاعلم) أن نور البصيرة ان كان لا مرشدك إلى الفرق بين آية الحرسي و آية المدابنات وبين سورة الإخلاص وسورة تبت وترتاع على اعتقاد نفسك الخوارة المستفرقة بالتقليد فقسلد صاحب الرساله صلى الله دلميه وسلم فهو الذي انزل عليه القرآن وقال يس نلب القرآن وفاتحمة الكتاب افضل سور القرآن وآية الكرسي سيدة آي القرآن وقل هو الله أحد تعدل ثث القرآن والاخبارالواردةفى فضائل القرآن وتخصيص بمضالسوروا لآيات بالفضل وكبثرة الثوابني تلارتها لاتحمي أه وقال أبن الحصار والعجب بمن يذكر الاختلاف فيذلك معالنصوص الوارة بالتفضيل وقال الشيخ عن الدين بن عبد السلام كلام الله في الله أفضل من كلامه في غيره فقل هو الله أحدافض ل من تبت يدا أبي لهب وقال الخوبي كلام الله أباغ من كلام المخلوقين و هو يجوز أن يقال بعض كلامه البلخمن بعض الكلام جوزه قوم لقصور نظرهم وينبغي أن تعلم ان مدى قول القائل هذا الكلام أبلخ من هذا ان هذا في موضعه له حسن و اطفوذاك في موضعه له حشن و اطفوهذا الحسن في موضعه اكمل من ذاك في موضعه فان من قال ان قل هو الله احداً بلغ من ببت بداأ برلهب يحمل المقابلة بين ذِكر الله وذكر أبي لهب و بين النوحيد والدعاءعلى السكافروذلك غير صحيح بل بنبغي ان يقال تبت يدا أبى لهب دعاءعليه بالخسران فهل تولىوعبارةللدعاء بالخسران احسن من هذه وكذلك في قل هو الله أحد لا توجَّدعبارة تدل على الوحدا نية المنغ منها فالعالم إذا نظر إلى تبت يدا أبي لهب في باب الدعاء بالخسرانو نظر إلى قلهوالله أحدق بابالتوحيدلا يمكنه أن يقول أحدهما أبالغ من الآخر اه وقال غيره اختلف القائلون فقال بعضهم الفضل راجحالىعظمالاجرومضاعفةالثواب بحسب نتقالات النفس وخشيتها وتدبرها وتفكرها عندورود أوصاف العلى وقيل بليرجع لذات اللمظ ان ماتضمنه قوله تمالى والهدكم الدواحد الآية وأية الكرسي وأخر سورة الحشر وسورة الاخلاص من الدلالات على واحدانيته وصفاته ليس موجودا مثلافى تبت يداأ يى لهبوما كان مثلها فالنفصيل

وكذلك يقع في السكلام البيت الوحثى النادر والمثل السائر والمعنى الغريب والشيء الذي لو اجتهد له لم يقع عليه فيتق له ويصادفه قال الصينمة وجاريته في دلك ان مذاعا لا يب له مخصه وانما سببه القرارة في أصل الصنعة والنفدم في عيوب الممرقة فاذا وجد ذلك وقع لهمن الباب ما يطرد عن حساب ومايشذ عن تعصيل الحساب فأما مأقلنا من ان مأبلغ قـر السورة معجز فان ذلك صحيح

ر نصل فی آنه مل یعلم اعجازالقرآن ضرورة). ذهب أبو الحسن الاشمری الله الله علی النبی برایج یعلم ضرورة وكونه معجزایعلم باستدلال مدار المذهب محدکی عن مذار المذهب محدکی عن مذار المذهب عدکی عن مذار الاعجمی لایمکشه ان یعملم اعجازه الا وكذلك من لم

آنما هو بالمعاني النجيبية وكسرتها وقال الحليمي ونفله عند البيدقي معنى النفضيل يرجع الى اشياء أحدماأن بكون الممسل باية أولىمن العمل باخرى وأعود على الناس وعلى هذا يقال آية الامر والنهى والوعدوالوعيد خيرمن آيات القصص لانها انماأريد بها تأكيد الامر والهى والانذار والتبشير ولاعني بالباس عنهذه الامور وقبد يستفتون عن المصص فسكان ماهو أعود عليهم وانفع لهم بمابحري) بجر الاصول خــيرالهمما بجعل تبعاً لما لابد منه (الثَّاني)'ن يقال الآيات التي تشتمل على تمديد أسها. الله تعالى و بيان صفاته والدلالة على دظمته أفضل بمعنى ان مخبراتها أسنى وأجــل ةــرا(الثالث) أن ِقال سورة خير منسورة وآية خــير منآية بمعنى أن القارى. يتعجل له بقراءتها فائدة سوىالثراب لآجل ويتأدىمنه بتلاوتهاعبادة كقراءةآية الكرسي والاخلاص والمموذتين فان قارئها يتمجل بقراءتها الاحتراز نما يخشىوالاعتصام بالله ويتأدى بتلاوتها عبادة الله لما فيها من ذكره سبحانه وتعالى بالصفات العلى على سبيل الاعتقاد كحا وسكون النفس الى فضل ذلك الذكر وبركته (فأما آيات الحكم) فلا قمع بنفس للاوتها اقامة حسكم وانما يقع بها علم ثم لوقيلفى الجلة ان القرآن خيرة من التوراة و الانجيل و لزبور بمعنى أن التعبد بالنلاوة والعمل واقع بهدونهاوالثواب بحسب فراءته لابقراءتها أوأنه منحيث الاعجاز حجةاالني المبعوث ونلك الكتب لم كن حجه ولا كانت حجج أو ائك الانبياء بلكانت دءوتهم والحجج غيرها وكان ذلك أيضا ظير مامضي وقديقال إن سورة أفضل من سورة لان الله جمل قراءتها أضعافها مما سواها وأوجبها منالئوابمالم وجب بفيرهاوانكانالمهني الذىلاجله اغهما هذاالمقدار لاينظرلناكما يقال أن يُومًا أفضلُمن يومُوشهر أفضلُمن شهر بمدنى المبادة فيه تفضَّل على العبادة في غيره و الذهب فيه أعظم من غيره وكما تمال إن الحرم أفضل من الحل لانه يتأدى فيه من المناسك ما لا ينأدى في غيره والصلاة فيه تكون كصلاة مضاعفة بما نقام فيغيره اهكلام الحليمي وقال ابن التين في حــديث البخارى لأعلمنك سورة هيأعظمالسورممناه أرثوابهاأعظم منغيرهاوقال غيرمانما كانتأعظم السوو لانها جمعت جميع مقاصد القرآن ولدلك سميت م القرآن وقال الحسن البصرى ان الله أودع علوم الكتب السابقة فىالقران ثمأودع علوم القرآن العاتحة فمنءلم تفسيرها كانكنءلم تفسير جميع الكتب المنزلة أخرجه البيهتي وآيان اشتمالها علىملوم القران قروه الرمخامرى باشتمالهاعلى الشاءعلى الله تعالى بما هوأهله وعلى التعبدواانهى وعلى الوعد والوعيد وأيات القرآن لاتحلوعن احدهذه الامور وقالالامام فخر الدين المقصود من القراركاء تقرير أمورأوبعة الألهيات والمعادن والنبوات وإثبات القضاء والقدرته تعالى فقوله الحمدتةربالعالمينيدل علىالالهيات وقولهمالك الدين يدل على المماد وقوله اياك نعبدواياك يدل على نفي الجبروعلى اثبات أن الكل بقضاءالله وقدره وقوله اهدنا الصراط المستقيمالي أخرالسورة يدلعلي اثبات تضاءالتهوعلي النبوات فلماكان المقصد الاعظم من القرآن هذه المطالب الاربعة وهـــذه السورة مشتملة علما أم القرآن وقال البيضاري هي مشتملة على الحسكم النظرية والاحتكام العملية التي هي سياوك الطريق المستقيم والاطملاع على مراتب السعداء ومنازل الاشقياء وقالالطيبي هي مشتملة على أربمة أنواع من الهارمالتي هيمناط الدين احدهاءلم الآصول ومعاقرة معرفةالله تعالى وصفاته والها الاشارة قموله الحمد للهربالعالماين الرحمن الرحيم ومعرفة النبوة وهي المرادبقوله أنعمت عليهم ومعرفة المعادوهو المومى اليه بقوله مالك يوم الدين وثرنها علمالفروع وأسه العبادات وهو المراد بقوله آياك نعبد و ثر لثها علم ما يحصل مه كمال وهو علم الاخلاق واجله الوصول الى الحضرة الصمدانية والالتجاء

بحن بلية فأما البايخ الذي قد أحط بمداهب العربيسة وغرائب الصدة فانه بعلم من نفسه بمثله ويعلم عجز غروبالانيان الما الواحد منا أنه يعلم عجز غيره استدلالا يعلم عجز غيره استدلالا العجاز).

ان قال قائل بينوا لنا ما الذي وقع النحدي اليه أهــو الحروف المظرمة أو الكلام القائم الذات أوغيرذلك قيل الذي تحداهم به أن يأنوا عثل الحروف التي هي نظم القرآري منظرمة كالظمها متتابعة كنابعها مطردة كاطرادما ولم يتحدهم الى أن يأنوا عثل الكلام القديم الذي لا مثل له وان كان كذلك فالتحدى واقع الى أن بأنواء ثل الحروف الم ظومة التي هي عبارة عن كلام الله تعسالي في انظمها والأليفها وهي حكاية لكلامهو دلالات عليه وامارات له على أن

لى جناب العردانية والسلوك اطريقه والاستقامة فيها واليهالاشارة قوله وآباك نسبُّه بن اهدنا الصراط المستقيم ورايعها علم القصص والإخبار عن الاممالسا لفةوالقرون الخالية السمداء منهم والاشقياء ومايتصل بهامن وعدمح سنهم ووعيدمسيئهم وهوالمراد بقوله أنعمت عليهه غير المفضوب عليهم ولا الضالين وقال الغزالى مفاصدالقرآن ستة ثلاثة مهمةو ثلاثة متمة الأولى تعريف المدعو اليهكا أشيراليه بصدرها وتعريفالصراط المستقم وقدصرح هفيها وتعريف الحال عندالرجوع اليه تعالى وهو الآخره كما أشيراليه بملك يوم الديزو الاخرى تعريف أحو ال المطيعين كما أشيراليه بقوله الذى أنهمت عليهم وحكاية أقوال الجاحدين وقدأشيرالها بالمفضوب عليهم ولاالضا اينو تعريف منازل الطرق كما شير اليه بةوله إياك نعبد واياك نستمين اه ولا ينافي هذا وصفها في الحديث الآخر بكونها المي القرآن لان بعضهم وجهه بان دلالات الفرآن المظيم اماأن تكون بالمطابقة أو بالنضمن أو بالالنزام دون المطابقة وهذه السور تدل على جميع مقاصد القرآر و لضمن و الالترام دون المطابقة والاثنان من الثلاث. ثمَّان ذكره الزركشي في شرح النبيه و ناصر الدين بن المياق قال وأيضا الحقوق ثلاث، حق الله على عباده وحقالمباد على الله وحق بعضالمبادعلى بعض وقداشنمات الفاتحة صريحا عن الحقين الأولين فناسب كونها بصريحها ثشين وحديث قسمت الصلاة بني و بين عبدى نصفين شاهد لذلك نلت ولاننافي أيضا بن كون الفائحة اعظم السور و ببن الحديث الآخران البقرة أعظم السور لان المراديها ما عدا الفاتحةمنالسورالى فصلت فيها الاحكام وضربت الامثال وأقيمت الحجج اذلم تشتمل سورة على ما اشتملت عليهر الملك سميت فسطاط القرآر قال إراامرى فى أحكامه سممت بعض أشياخي يقول فيها ألفأمروألفنهىوالفحكموأانفخبر ولعظيم فقهها أقام ابن عمر ثمانى سنين على تعليها أخرجه مالك فى الموطأ قال ابن العربى أيضا وانما صارت آية الكرسي أعظم الآيات لعظم مقنضاها فإن الثيء انما يشرف بشرف ذاته مقتضاه ومتعلقاته وهي في آي القرآن كسورة الاخلاص في سورة الا ان سورةالاخلاص تفضلها بوجهين أحدهما أما سورة وهذه آية السورة أعظم لانه وقع الحدى بها فهن أفضل من الآية النماية حديها واثمانى أن سورة الاخلاص اقتضت النوحيد في خمسة عشر حرفارآية الكرسي افتضت النوحيدفي خمسين حرفا نظررت القدرة في الاعجاز بوضع ممنى معبرعنه بخمسين حرفائم بمبرعنه بخمسة عشرة وذلك بيان لعظيم القدرة والانفراد بالوحدانية وقال ابن المنير اشتملت آيةالكرسيعلىمالم شتمل عليه آية من أسماء الله تعالى وذلك أنها مشتملة على سبمة عشر موضعاً فيها اسم الله تعالى ظاهراً في بعضها ومستكنافي بعضوهي الله هوالحي القيوم ضمير لاتأخذه ولهوعنده وباذنه ويعلم وعلمه وشاء وكرسيه و يؤده ضمير حفظهما المستتر الذي هو فاعل المصدور وهو العلى العظيم ( وان عددت الضهائر) المنحملة في الحي الفيوم العلى العظم والضمير المقدر قبل الحي على أحد الإعاريب صارت . ثم ين وعشرين وقال الغزالى انما كانت آية الكرسي سيدة ﴿ لَا يَاتَ لَامُا اشْتَمَلْتُ عَلَى ذَاتُ اللَّهُ وَصَفَاتُهُ وأفها به في ط ليس فيها غير ذلك ومعر في ذلك هي المقصود الانصى في الملوم وماعداء نا جه والسيد اسم المشبوع المقدم فقوله الله اشارةالى الذات لااله لاهواشارة الى توحيدالذات! لحى القيوم اشارة الى صفة الدات وجلاله فان معنى الفيوم الذى يقوم بنفسه ويقوم غيره وذلك غاية الجلال والعظمة ( لا نا حذه سنة ولا نوم ) تنزيه و تقديس له عما يسنح ل عليه من أو صاف الحوا. ث والتقديس عما يستحيل أحد أقسام المعرفة (له مافي السموات ومافي الارض)اشارةاليالانمال كلهاوازجميمها منه واليه ( من ذا الذي يشفع عنده الاباذنه ) شارة لى نفراده بالمك را لحيجرالامروان من علك

بكون مستأنفين لذلك لا حاكين بما أتى مه الني صلى الله عليه وسلم ولا يجب أن يقدر مقدر أويظن ظان أنا حسيين قننا إن القرآن معجزةانه تحسدهم إلى أن يأنوا بمثله أردنا غيره افسرناه من العبارات عن الكلام الفسدم المائم بالدات وقد بينا قبل مسذا أنه لم يكن ذلك معجزا الحونة عبارة عن الكلام القـــديم لان التوراة والانجيل عبسارة عن الكلام القديم وايس ذلك بممجر في النظم واليأ ليف كذلك مادون الآية كاللفظة عبارة عن كلامه وايست بمفردها بمحجزة وقلد جوز بمض اصحابنا أن يتحدده إلى شركلامه القسدم القائم ونفسه والذي عول عليه مشامخنا ما قدمنــا ذكره وعلى ذلك أكثر متنامب الناس و لم بحب أن نفسر ونذكر موجب هنذا المذهب الذي حكيناه وما يتصل به لانه خارج عن غرض كابنا الان

الشفعاء أثم بملكها تشريفه أياء والاذرفيها ودنيا نو الشركة عنه في الحسكم والأمر (بهلم ما يبرأ بديهه) وماخلفهم ) إذ قرله شاء اشارة إلىصفة العلمو تفضيل بعض المعلومات والانفراد بألعلم -قيلًا علم الهُرِهُ الْامَا أَعْطَاهُووهُهُ عَلَى قَدْرُمُشَيَّتُهُ وَارَادَةً ﴿ وَسِعَكُرُسِيهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ ﴾ شارة الى عظمة مدكة ركم ل قدرته ( ولا وود، حفظهما ) اشارة الى صفة القدرة وكم لها و تزمها عن الضمف والنقصان ( وهو العلى العظم ) اشارة إلى اصابين عظيمين في الصفات فاذا نأمات هـذه المماني ثم أ لمت هذه المعانى ثم الموت جماع آى القرآن لم نجد جملنها مجمرِعة في آيةو احدة فان شهد الله ليس فيها إلا التوحيد وسورة الإعلاص ايسفيها ألاالنوحيدوللة قديس وقل اللهم ما لك الملك ايس فيها إلا الافعال والعاتحة فيهاالثلاثه لكن غير مشروحة بل مرموزة والثلانة بجموعة مشروحة في آية المكرسي والذي يقرب منهاني جمعها آخر الحشر وأول الحديدو لكنها آيات لا آية واحدة فاذا قابلت آية الكرسي باحد المك الآيات وجدتها أجمع المقاصدالذك استحقت السيادة المي الآىكيف وفيها الحي القيوم وهو الاسم الاعظم كاورد به الحير اه كلامالغزالي ثم قال انماقال صلى الله عليه وسلم في الفَّتِحَةِ أَفْضَلُ وَفَي آيَهِ السَّكَرَسَى سيدة أسر وهو أن الجامع بين فنون الفضل وأنواعها السَّكَشيرة يسمى أفضل فان الفضل هو الزيادة و الافصل هو الازيدر أما السود فهورسوخ معنى الثبرف الذي يقتضي الاستتباع ويأبى التبعية والفائحة تنضمن التنبيه على معان كثيرة ومعارف مختلفة فكانت أفضل وآيه الكرسي تشتملءلي المعرفة العظميالي هي المنصودة المتبوعة التي تتبعها سائر المعارف فمكان اسمالسيد بها اليق ( ثم ) قال في حديث فلب القرآن يس انذلك لان الايمان صحته بالاعتراف بالحشروالشر وهومقرر فيهذهالسور بأالغ جه فجملت قلب القرآن لذلك واستحسنه الامام فخر الدين وقال النسقي يمكن أن يقال أن هذه السورة ابس فيها إلا تقريرالاصول الثلانة الوحدانية الرسُّ لَدُرالحَشُرُ وهُوَالْفَدُرُ الذي يَتُّمَانُ بِالْفَلْبِ وَالْجِيَانُ وَأَمَا الذي بِاللَّسَانُ والأركانُ فَفَي غيرُ هَذَهُ السورة فلماكان فيها أعمال القلبلاغيرسماها فلباولهذا أمر بقراءتها عند المخاصر لانفي ذلك لوقت يكرن المسارضميف الفوة والاعضامسانط لكرالفلب قدأقبل علىالله تعالى ورجع عماسواه فيقرآ عنده يزداد به قره في قلمه و يشتد تصديقد بالأصول الثلاثة ا ه ( واختلف الناس ) في معني كرن سورة الإخــلاص, تعدل ثاث القرآن فقيل كانه ﷺ سمع شخصا يكررهــا تكرار من يقرأ ثلث المرآن فخرج الجواب على هذاو فيه بمدعن ظاهر الحديث وسائر طرق الحديث ترده و قيللان الفرآن يشتمل على تصصوشر ثم وصفاتوسورة لإخلاص كالماصفات فكانت للثابهذا الاعتبار وقال الغزالى في الجواهر معارف القرآن المهمة ثلاثة معرة التوحيد والصراط لمستقيم والآخرةوهي مشتملة عل الأول فكانت ثنا وقال أيضا فيما قله عنه الرازى يشتمل القرآن على البراهين القاطمة على وجودالله تعالى ووحدا نيته وصفا ته أماصفات الحقيقة وأماصفات العمل وأماصفات الحمكم فهذه ثلانة أمور وهذه السورة تشتمل على صفات الحقيقة فهى المث ( وقال ) الحوى المطالب التي في القرآن معظمها الاصول أثراثه التيبها يصح لاسلام ويحصل الايمان وهي معرفه الله والاعتراف بصدق رسوله واعتقاد القيام بين يدى الله تعالى فان من عرف أن الله واحد وأن الني صادق وأن الذين وافع صارمؤمنا حقاومن أنكر شيئا منها كفر اقطعا وهذه السورة تميد الاصل الأولفهي ثلث المرآن من هذا وقال غيره المرآن قمان خبر وإنشاء الخبر قسمان خبر عن الحالق وخبرعن لخاوق فهذه ثلاثه أثلاث رسورة الإحلاص أحلصت الخبرعن الحالق فهي مذا الاعتبار ثث وقيل تعدل فمانثواب وهو الذي يشهد له ظاهر الحديث والأحاديث الواردة في سورة الرلزلة والنصر

الاعجاز وقع في نظم الحروف التي هي دلالات وعبارات عن كلامه وإلى مثل هذاالنظم وقع التحــدى فبينا وجه ذلك وكيفية ما يتصور القول فيه وأزلنا توهم من يتوهم أن الكلام القديم حروف منظرمة أو حروف غير منظومة أو شيء مؤتلف أو غير ذلك مما يصح أن يترهم على ما سبق من إطلاق الفول فيما مضى (اصل فیرصف وجوه من البلاغة 🕽 ذكر بعض أهل الأدب والسكلام أن البلاغة على عشرة أقسام الابجاز والتشبيله والاستعارة والنبلاؤم والفواصل والجانس والتصريف والتضمين والمبالغية

وحسن البيان فاما

الابجاز فانما محسن مع

ترك الاخلال باللمظ

والممسى فيأتى باللفظ

القليل الشامل لامور

كثيرة وذلك ينقسم إلى

حذف وتصر فالحذف

الاسقاط التخفيف

كقوله واسأل القرية

والكافرون لكن ضمف ابن عقيل ذلك رقال لايجوز أن يكون الممنى فله أجر ثلث القرآن لقوله من قرأ الفرآن فله بكل حرف عشر حسنات وقال ابن عبدا ابرالسكوت في هذه المسئلة أفضل من السكلام فيها وأسلم ثم أسند إلى اسحق بن منصور ( قلت ) لاحمـــد بن حنبل قوله ماليه قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ماوجهه فلم يقم لي فيهاعلى أمروقال لي اسحق بن راهو يه معناه أن الله لما فضل كلامه على سائر الكلام جمل لبعضه أيضا فضلافي الثر ابلى قرأه تحريضا على تعليمه لا أن من قرأقل هو الله أحدثلاثمراتكانكن كمنقرأ القرآنجيمه هذالايستةيم لوقرأهاما تنيمرة وقال ابن عبدالبر فهذا أن إما مان السنة ما قاما ولا قمدا في هذه المسئلة و قال ابن المياق في حديث أن الزارلة نصف القرآن لأن أحكام القرآن تنقسم إلى أحكام آلدنيا وأحكام الآخرة وهذه السورة تشتملءلي أحكام الآخرة كالم اجالا وزادت على الفارعــة باخراج الانقال وتحديد الاخبار ( وأما ) تسميتها في الحديث الآخر ربعا فلان الايمان بالبعث ربع الايمان في الحديث الذي رواه الترمذي لايؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهدأن لاإله إلاالله وأنى رسول الله بشيءالحق ويؤمن بالموت وبؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر فافتضى هذا الحديث أن الايمان بالبعث الذي قررته هذه السورة ربع الايان الكامل الذي دعا اليه القرآن ( وقال أيضا ) في سركون ألها كم تعدل ألف آية إن الفرآن سنة الاف آبة وماثنا آبة وكسر فاذا تركنا الكسركان الالفسدس الفرآن وهذه السورة تشتمل على سدس مقاصد القرآن فانها فيما ذكره الغزالى ستة ثلاث مهمة والملاث متمسة وتقدمت واحدها معرفة الآخرة المشتمل عليه السورة والتعبير عن هذا المعنى بألف آبة الحم وأجل وأضخم من التعبير بالسدس ( وقال أيضا ) في سركونسورة السكافرون ربعا وسورة الأخلاص ثشا مع أن كلا منهما يسمى الاخلاص أن سورة الاخلاص اشتملت من صفات الله على مالم تشتمل عليه الـكافرون وأيضا فالتوحيد إثبات الهية المعبود وتقديسه ونني الهية ما سواه وقد صرحت الاخلاص بالاثبات والنقدس ولوحت إلى نفيءبادنغيره والكافرون صرحت بالنني ولوحت بالاثبات والتقديس فكان بين الوتبتين من النصريحين والنلويحين ما بين الثلث والربع اه ( تذنيب ) ذكر كثيرون في أثر أن الله جمع علوم الآو اينو الآخر بن في الكتب الآر بعة وعلو مها في القرآن وعلومه في الفاتحة فزادوا وعلوم الفآتحة فيالبسملة وعلومالدسملةفي باثهاووجه بآنا لمقصودمن كل العلوم وصول العبد إلى الربوهذهاليا. باءالالصاقفهي الصقالمبد بجنابالربوذلك كالالمقصود ذكره الامام الراذي وابن النقيب في تفسيرهما

(النوع الربع والسبعون) في مفردات القرآن (أخرج) السلفي في المختار من الطيورات عن الشعبي قال التي عمر بن الحطاب ركباني سفرة بهم ابن مسعود أمر رجلا بناديهم من أبن القوم قالوا أقبلنامن الفج العميق تريد البيت العتيق فقال عمران فيهم لعالما وأمر رجلا أن بناديهم أى القرآن أعظم فأجابهم عبدالله (الله لا اله إلا هو الحي القيوم) قال نادهم أى القرآن أحكم فقال ابن مسعود (ان الله يأمره بالعدل والاحسان وابتاء ذى انقرى) قال نال نادهم أى القران اجمع فقال فن يعمل مثقال ذرة نيرا يرور من يعمل مثقال ذرة مثل المن القران أحرن فقال من يعمل سوأ بجز به فقال نادهم أى القران أحرن فقال من يعمل أفيسكم ابن مسعود قالوا نعم أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بنحوه وأخرج (عبد الرزق أيضا مسعود قال أعدل ابة في القران إن الله يأمر بالعدل والاحسان وأحكم ابة في يعمل مثم ل ذرة إلى اخراج المدل والاحسان وأحرج (المدل والاحسان)

إوقوله طاعة وقول ممروف) وحذف الجواب كقوله (ولوان قرآما سیرت مه الجبال أو قطعت به الأرض أوكام به الموتى) كا نه قبل لكان هذا القرآن والحذف ابالغ من الذكر لأن النفسَ تذهب كل مذهب في القصد من الجواب والابجاز بالقصدكقوله (ولكم في القصاصحياة) و قوله ( یحسبون کل صیحة عليهم هم العدو) وقوله (انمابغيكم على انفسكم ولايحيق المكر السيء إلابأهله) والاطناب فيه بلاغة فأما التطويل ففيه عي واما التشبيه بالعقدعلى أن أحد الشيئين يسدمسدالآخر في حس أوعقل كقوله (والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيمة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً )رقوله ( مثل الذين كفروا ابربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح فی یوم عاصف) و قوله (و [ف تتقنا الجبل فوقهم كا نه ظلة)وقوله (انمامثل الحياة

و اخرج الطبراني عنه قال مافي القرآن آية أعظم فرحاً من آية سورة الغرف(قل ياعبادي الذين أسر فو اعلى أنفسهم) الآية وما في القرآن آية أكثر تفويضاً من آية في سورة النساء القصري (ومن يتوكّل على الله فهو حسبه ﴾ الآية وأخرجاً بوذرا لهروى في فضائل القرآن من طريق ابن يعمر عن ابن عمر عن ابن مسمود قال سممت رسول الله عليه يقول ان أعظم آية في القرآن( ألله لااله إلا هو الحي القيوم واعدلآية فىالفرآر إن الله يأمر بالعدل والاحسان إلى آخرها واخوف آية فى القرآن فمن يهمل مثقال ذِرةخير اير ،ومن يعمل مثقال ذرة شراير ، وارجى آية في القرآن قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لانقنطوامن رحمة الله) إلى آخرها( وقد اختلف)في ارجي آية في القرآن على بضعة عشر قولاً حدها آية لزمر والثاني أولم تؤون قال بلي أخرجه الحاكم في المستدرك وأبوعبيد عنصفوان بنسليم قال التقيا بن عباس و ابن عمرو قال ابن عباس أى آية في كتاب الله ارجى فقال عبدالله بن عمر قل ياعبادي الدين أسر فو اعلى أنفسهم الاية فقال ابن عباس لكن قول الله (وإذ قال ا براهبم رب أرنى كيف تحيى المو تى قال أو لم نؤمن قال بلى و اكن ليمتن قلبى) قال فرضى منه بقوله بلى قال فهذا لما يعترض في الصدر بما يوسوس به الشيطان؛ الثالث ماأخرجه ابو نعيم في الحلية عن على ابن أبي طالب انه قال انكم بامعشر أهل العراق تقولون أرجى آية فى القرآن ياعبادى الذين إسرفوا الآية لكناأهل الببت نقول ان أرجى آية في كتاب الله و لسوف يعطيك ربك فترضى وهي الشفاعة \* الرابع ما أخرجه الواحدى عن على بن الحسين قال أشدآية على أهل النار فذو قو إذان نزيدكم إلاعذا با وأرجى اية فىالقر ان لاهل النوحيدان الله لا يغفر أن يشرك بة الآية و اخرج الترمذي وحسنه عن على قال أحب اية إلى فى القران ان الله لا يغفر أن يشرك به الآية ، الخامس مَا أخرجه مسلم في صحيحه عنا بن المبارك ان أرجى اية في انقر ان قوله تعالى و لا يأ بل أو لو الفضل منكم السعة إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله الكم السادس ما أخرجه ابن أبي الدنياني كتاب النوبة عن أبي عمَّان الهندي قال ما في القرانا يةأرجى عندى لهذه الأمةمن قوله واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطواعملا صالحا واخر سيئا السابع والثامن قال أبوجمفر النحاس في قوله فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ان هذه لااية عندي أرجى اية فىالقران إلاأن ابن عباس قال أرجى اية فى القران وان ربك اذو مغفرة للناس على ظلمهم وكذاحكاه عنهمكى ولم بقل على احسانهم ه التاسع روى الهروى في مناقب الشافعي عن ابن عبد الحكم قالساً لتاالشافعي أي ايه أرجى قال قوله بتما ذامقربة أومسكيناذا متربة قال وسألته عن ارجى حديث للمؤمن قال إذا كان يوم القيامة تدفع إلى كل مسلم رجل من الكمفار فداؤه . العاشركل يعمل على شاكله . الحادى عشر ه ل بحازى إلا الكفور . الثانى عشرا ناقد أوحى إليناان العذاب على من كذب و تولى حكاه الـكر انى فى العجائب . الثالث عشروما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفوعنكثيرجكي هذه الآقو الهالاربعة النووى في رهوس المسائل والاخير ثابت عن على فني مسند أحمد عنه قال ألا أخبركم بأفعن لما ية في كتاب الله تعالى حدثنا بها رسوالله عَلِيْقٍ وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكمو يعفو عن كشير وسأفسرهالك ياعلي ما أصابكم من مرض أو عقوبة أوبلاء فىالدنيافياكسبت أيديكم والله أكرم من أن يثنى العقوبة وماعفا الله عنه فى الدنيا فالله أحكم من أن يعود بعد عفوه. الرابع عشر قل المذين كفرو اان ينتهو ايغفر لهم ما قد سلف قال الشبلي إذا كان اللهأذنالمكافر بدخولالباب إذا اتى بالنوحيد والشمادة أفتراه يخرج الداخل فيها والمقيم عليها . الخامس عشرايةالدينووجههاناللهأرشدعباده إلى مصالحهم الدنيوية حتى انتهت العناية بمصالحهم إلى أمرهم بكرتا بة الدين الكرثير والحقير فمقتضى ذلك يرجى عفوه عنهم اظهور العناية العظيمة

بهم (قلت) ويلحق بهذاماأخرجه ابن المنذر عنابن مسعوداً نه ذكر عنده بنو اسرائيلوما فضلهم الله به فقال كان بنو اسرائيل إذاأذنب أحدهم ذنبا اصبح و قدكنبت كفارته على أسكفة بالهوجعلت كفارة ذنربكم قولا تقولونه تستغفرون اللهفيغفر لكموالذى نفسي بيده لقدأعطا ناالله آية لهي أحب إلى من الدنيا ومافيها (والذين إذافعلوافاحشة أوظلموا أنفسهم ذكرواالله) الآية وما أخرجه إبن أبي الدنيا في كتاب التوبة عن ابن عباس قال ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير المذه الأمة بما طلعت عليه الشمس وغربت أو لهن (يريد الله ليبين لـكم ويهديكم انن الذين من قبلـكم ويتوب عليكم والثانية والله يريدأن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات والثالثية يريد الله أن مخفف عنكم الآية والرابعة ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية والخامسة انالله لايظام مثمال ذرة الآية والسادسة ومن يعمل سوأ أويظلم نفسه ثم يستغفر الله الآية والسابعة ان الله لأيغفر أن يشرك به الآية والثامنة والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحدمنهم) الآية وما أخرجه ابن أب حاتم عن عكرمة قال سدل بن عباس أى آية أرجى في كتاب الله قال قوله (ان الذين قالوار بنا الله ثم استقاموا) على شهادة أن لاإله إلى الله (أشدآبه) أخرج ابن راهو به في مسنده أنبأنا أبو عمر والعقدي أنبأ ناعبد الجليل بن عطية عن محمد بن المنتشر قال رجل لعمر بن الخطاب انى لاعرف أشد آية في كناب الله تعالى فأهوى عمر فضربه بالدرة وقال مالك نقبت عنها حتى علمتها ماهى قال من يعمل سو أيحز به فما منا أحد يعمل سوأالاجزى به فقل عر لبثنا حين نزلت ما ينفعنا طعام ولاشراب حتى أنزل الله بعد ذلك ورخص (ومن يعمل سوأاويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجدالله غفور ارحما) ( وأخرج )ا ن أبي حاتم عن الحسن قال سأات أبا يزرة الاسلمي عن أشد آية في كتاب الله تعالى على أهل النار فقال فزو قو أفلن نزيدكم الاعذا باوفى صحيح البخارى عن سفيان قال ما في القرآن أبه أشد على من لستم على شي محتى تقيمو التوراة والانجيل وماأنزل اليكمن ربكموأخرج بنجريرعن ابنعباس قال مافى القرأن أشدتو بيخامن هذه الآية لولا يناهم الربانيون والاخبار عن قولهم الاثمواكلهمالسحت الآية (وأخرج)ابنالمبارك فى كتاب الزهدعن الضحاك بن مراحم قرأ قول الله لولايناهم الربا نيون والاحبارعن أو الهم الائم واكلهمالسحت قال والله مافىالقرأية أخوف عندى منها (واخرج) ابنأبي حاتم عن الحسن قال ما أنزلت على الذي عَلِيْكُمُ أية كانت أشد عليه من قوله وتخفى في نفسكِ ما الله مبدية الآية دو اخرج، ابن المنذر عن ابن سيربن لم يكن شيء عندهم أخوف من هذه الآية ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وماهم يؤمنين وعن أبيحنيفة أخرف أية في القرأن واتقوا النارالي أعدت للكافرين وقال غيره سنفرغ لكمأيها الثفلان ولهذاقال بمضهم لوسمعت هذه الكلمة من خفير الحارة لم أنم وفي النوادرلا بن أبي زيدقال مالك أشداً ية على أهل الاهواء قوله يوم تبيض وجو ، وتسود وجوه الآية فتأولها على أهل الأهواء انتهى ووأخرج، ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال أيثان فى كتاب الله ماأشهدهما على من يجادل فيه ما يجادل في أيات الله إلا الذين كفر و أو ان الذين اختلفو في الكتاب لغي شقاق بعيد وقال السعيدى سورة الحجمن أعاجيب القرآن فيهامكي ومدنى وحضرى وسفرى وليلى ونهارى وحربى وسلمى و ناسخ و منسو خ فالمسكى من رأس الثلاثين إلى أخر ها و المدنى من رأس خس عشرة إلى رأس الثلاثين والليلي خس أيات من أولها والنهاري من رأس تسع أيات إلى رأس اثنتي عشرة والحضري إلىرأسالعشرين وقلت، والسفري أولها والناسخ اذن للذين يقا لمون الآية والمنسوخ الله يحكم بينكم الآية نسختها اية السيف وقوله وماأرسلنا من قبلك الآية نسختها سنقرؤك فلا تنسى وقالا الكرمانى ذكر المفسرونان قوله تعالى ياأيها الذين امنو اشهادة بينكم لآية

الدنيا كاء أنزلناه من السهاء فا خناط به نبات الأرض عاياً كل الناس والانعام حتىإذا أخذت الأرضزخر فهاو ازبنت وظن أهاما انهن قادرون علمها أتاها امرناليلاأو نهارا فجملناها حصيدا كان لم تغن بالأمس) وقوله إنا ارسلناعليهم ريحاصر صرافى ومنحس مستمر تنزعالناسكانهم أعجاز نخلمنقمر ، و قوله (فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدمان) وقوله وانما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الآموال والأولادكشل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهج فترأه مصفرا ثم بكون-طاما، وقوله دوجنه عرضها كعرض الساء والأرض ووقوله مثل الذين حمـــــلوا التوراة ثم لم محمد لوها كثل الحمار محمل اسفاراي وقوله تمالى، فثله كثل الكلب أن تحمل عليه يلهث ، وقوله وكائبهم اعجازنخل خاوية، وقوله مثلالذين

مناشكلآية في القرآن-كماومعني واعرابا وقالغيره قوله تعالى ( يا بني آدم خذوا زينتكم ) الآية جمعت أصول أحكام الشريعة كالها الامر والنهىوالإباحةوالخبر وقال الكرمانى فيالعجائب في قرله تعالى تحن نقص عليك أحسن القصص قيلهو قصة يوسفوسماها أحسنالقصص لاشتهالها على ذكرحاسد ومحسود وملك ومملوك وشاهدومشهود وعاشق ومعشوق وحبس وإطلاق وسجن وخلاص وخصبوجدب وغيرها بمايعجزعن بيانهاطوق الخلقوقال ذكرأ بوعبيدة عن رؤوية مافى القرآن أغرب من قوله (فاصدع بما أؤمر) (وقال) ابن خالويه في كتاب ليس في كلام العرب لفظ جمع لغاتما النافيةالاحرفواحدنى القرآنجع اللغاب الثلاث وهو قوله ماهن أمهاتهم قرأ الجهور بالنصبوقرأ بعضهم بالرفعوقرأ ابن مسعودما هن بأمهاتهم بالياء قال وايس فى القرآن لفظ على افعوعل إلا فى قراءة ابن عباس ألا أنهم يثنون صدورهم وقال بعضهم أطول سورة فىالقرآن البقرة وأقصرها الكوثروأطولآية فيه آية الدين وأقصرآية فيه والضحىوالفجروأطول كلمة فيه رسما فأسقينا كوءوفىالقرآن آيتان جمعتكلمنهما حروفالمعجمثم أنزل عليكممن بعد الغم امنة الآية محمد رسولالله الآية و ليس فيه حاء بمدحاء بلا حاجز إلافىموضمين عقدةالذكاح حتى لا ابرح حتى ولا كافان كذلك الامناسككم ولاغينان كذلك الاومن يبتخ غير الإسلامولاآيةفيها ثلاثه وعشرون كافا الاالدين ولاآيتان فيهما ثلا ثه عشروفقا الا ايتا المواريث ولاسورة ثلاث ايات فيهاعشرو اوات الاوالعصر إلى اخرها ولاسور إحدى وخمسون اية فيها اثنان وخمسون وقفا الاسورة الرحمن ذكرأكثر ذلك ابن خالوية وقال أبوعبدالله الخبازى المقرى أولماوردت على السلطان محمود بن ملكشاه سألى عن ايةأولها غين نقلت ثلاثة غافر الذنبو ايتان يخلف غلبت الروم غير المفضوب عليهم ونقلت منخط شبخ لإسلام ابن حجر فىالفرآن أربع شدات متوالية قوله نسيارب السموات في محر لجى بغشاه موج قرلا من رب رحيم و لقد زينا السهاء .

\* (النوع الخامس والسبعون) في خواص القرآن أفرده بالنا ليف جماعة منهم النميمي وحجة الاسلام الغزللومن المتآخرين اليافمىوغا لبمايذكرفىذلك كإن مستنده تجارب الصالحين وها أنا أبدأ بمأ ورد منذلك في الحديث ثم التقطعيو نا مما ذكر السلف والصالحون (أخرج) ابن ماجه وغيره من حديث ابن مسمود عليكم بالشفاء ين العسل والقران وأخرج أيضا منحديث على خير الدواء القران وأخرجأ بوعبيد عنطلحة بنمضرف قال كانيقال إذا قرىء القرآنءندالمريضوجد لذلك خفة (وأخرج) البيهتي في الشعب عن وائلة بن الأسقع ان رجلا شكى إلى النبي ﷺ وجمع حلقه قال عليك بقراءة القران (وأخرج) ان مردويه عن أبي سميد الخدرى قال جا رجل إلى النبي بالله فقال ابي اشتكي صدري قال اقرأ القرارب يقول الله تعالى وشفاء لما في الصدور (واخرج)البيهتي وغيرهمن حديث عبد الله بن جابر في فاتحة الكتاب شفاء منكل داء ( وأخرج ) الخلعيفي فو ائده من حديث جابر من عبدالله فاتحة الكتاب شفاء من كل شي الا السام والسام الموت ( و آخرج) سعيد بن منصور و البيهة في بوغيرهما منحديث أبي سعيد الخدري فاتحه الكتاب شفاء من السير(وأخرج) البخاري من حديثه أيضا قال كنا في مسير لنا فنز لنا فجاءت جارية فقالت ان سيد الحي سلم فهل معكم راق فقام ممها رجل فرقاه بأم الفران فبرىء فذكر للبي مرالية فقالوماكان يدريه أنها رقية (وأخرج) الطَّبْرانى في الأوسط عن السائب بن يزيد قال عودنى رسول الله ﷺ فاتحة الكتاب تفلا( وأخرج ) البزاز من حديث أنس إذا وضعت جنبك على الفراشوقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد امنت من كل شي الا الموت ( وأخرج ) مسلم

اتخذوا من دورس الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بينا وإن أوهن البيوت لبيتالمنكبوت) وقوله (ولهالجوارالمنشأت فىالبحركالأعلام) وقرله (خلق الانسانمن صلصال كالفخار )ونحوذلكومن ذلك بابالاستعارة وهو بيان التشبيه كقوله تمالى(وقدمنا إلىماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) وكقوله (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) كقولةرانالما طغی الماء حملناکم فی الجارية وقولهولما سكت عن مــوسي الغضب وكمقوله فمحونا آبة الليل وجعلنا آية النهارمبصرة وقوله بل نقذف بالحق على الباطل فسد، فه فاذا هو زاهق ( فالدمغ والقذف مستعار وقوله ( وآيةلهم الليل نسلخمنه النهار) وقوله و توُدون أن غير ذات الشركة تكون لـكم وقوله فذو دعاء عريضو قرله تضع الحرب أوزارها وقوله والصبحإذا تنفس وقوله

وقوله (فنسبذوه وراء ظهورهم )وقوله (أتاها أمرنا ليلاأو نهار الجعلناها حصيدا )وقوله حصيدا خامدين وقوله (المترانهم فى كلواديهيمون)وقوله (رداعيــا إلى الله باذنه وسراجا منيرا) وقوله (ولاتجمل مدك مفلولة إلى عنقك ) وقوله والنذيقنهم من العذاب الآدني دونُ العذاب الأكبر ) وقوله فضر بناعلي آذانهم) يريد أن لا احساس آذا نهـم من غير صمم و قوله ) د لما سقط في أيديهم) وهذا أوقع من اللفظ الظاهر وأبلغ من الكلام الموضوغ وأما النلاؤم فهو تعديل الحروف في النيأليف وهو نقيض التنافر كقول الشاعر وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب حرب قس قالوا هو من شعر الجن حروفه متنافرة لايمكن انشاده إلا بتتمتع فسسه والمتلاؤم عملي ضربين أحددهما في الطبقية الوسطى كقرله رمتني وسستر الله بيدي وبينها

من حديث أن هريرة أن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لايدخله الشيطان (و اخرج)عبدالله بن أحمد في زوا لد المسند يسند حسن عن أبي بن كعب قال كنت عند النبي مُرَاقِع فِي اعرابي فقال ياً ني الله إنلى أخاو به وجمع قال وماوجمه قال فأ تني به لمم قال به فوضعه بين يديه فعوذه النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتابوأربع آيات من أول سورة البقرة وها تين الآيتين (والهكم الهواحد) وآية الكرسي و ثلاث آيات من آخر سورة البقرة راية من العمر ان (شهد الله انه انه الإله إلا هو) و اية من الاعرافان ربكمالله واخرسورة المؤمنين فتعالى الله الملك الحقواية من سورة لجنوانه تعالى جدر بنا وعشرآياتمنأولالصافات واللاثايات من اخرسورة الحشروقل هوالله أحدو المموذتين فقام الرجل كأنه لم يشك قط (وأخرج) الدارميءن ابن مسعود موقوفا من قرأ أربع ايات من أول سورة البقرة واية الكرسي وايتين بعد اية الكرسي والائامن اخر سورة البقرة لمبقربه ولاأهله يومئذ شيطان ولاشيء يكرهه ولايقرآن على مجنون الاأفاق (وأخرج) البخاري عن أيهريرة في قصة الصدقة ان الجني قال له إذاأو يت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فانك لن يزال عليك من الله حافظ و لايقر بك شيطان حتى تصبح فقال النبي ﷺ أماانه صدفك وهو كذوب ( وأخرج ) المحاملي في فوائده عن ابن مسعود قال قال يارسول الله علمي شيئًا ينفدي الله به قال اقرأ آية الكرسي فانه يحفظك وذريتك ويحفظ دارك حتى الدويرات حول دارك (وأخرج) الدينوري في المجالسة عن الحسر أن النبي ﷺ قال ان جبريل أناني فقال إن عفريتا من آلجن يحيدك فاذا أويت إلى فراشك قا قرأ آية الكرسي وفي الفردوس من حديث أبي قتادة من قرأ آية الكرسي عند الكرب أغاثة الله (وأخرج) الدارمي عن المغيرة بن سبيع وكان من أصحاب عبد الله قال من قر أعشر آيات من البقرة عندمنا مه لم بنس القرآن أو بعمن أو لها و آية السكرسي و آيتان بعدها و ثلاث من آخرها (و أخرج) الديلبي من حديث أبي هر ترة مرفوعا ايتان هما قرآن وهما يشقمان وهما بما محمهما الله تعلى الآيتان من آخر سورة البقرة ( وأخرج ) الطبراني عن معاذ أن الني عَلِيَّةٍ قال له ألا أعلمك دعاء تدعويه لو كان عليك من الدين مثل أبير أداه الله عنك (قل اللهم مالك الملك تو تى الملك من تشاء إلى قوله بغيرحساب)رحمنالدنيا والآخرةورحيمها تعطىمن تشاءمنهماو تمنعمن تشاءارحمني رحمه يغنني بهاعن رحمة منسواك (وأخرج)البيبيق فيالدعوات عن ابن عباس إذا استصعبت دانة أحدكم أو كانتشموساً فليقرأهذه الآيةفأذنيها(أفغيردينالله يبغونوله أسلم منفالسموات والارض طوعاً وكرهاو إليه ترجمون )(وأخرج)البيهتي في الشعب بستدفيه من لا يمرف عن علي موقو فاسورة الانعام ماقر ثت على عليل الاشفاء الله تعالى (وأخرج) ابن السنى عن فاطمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولادتها أمر ام سلمة وزينب بنت جحش أن يأتيا فيقرآ عندها آية الكرسي وان ربكم الايةً ويعوذاها بالمعوذتين (وأخرج) ابنالسني أيضا من حديث الحسين بن على امان لامتي من الغرقإذا ركبوا أن يقرؤوا بسم الله بحراها ومرساها إن ربى الففور رحم وما قدروا الله حققده الاية (وأخرج) ابن أي حاتم عن ليك قال بلغني أن هؤلاء الايات شفاء من الساحر تقر أعلى إناء فيه ماء ثم يصب علىرأسألمسحور الاية التي فيسورة يونس فلما ألقوا قالموسي ماجئتم به السحر إلى قوله المجرمون وقوله فوقع الحق وبطل ماكانوا يعملون االخ أربع آيات وقوله إنما صنعواكيد ساحر الاية (وأخرج) الحاكم وغيره من حديث أبى هريرة ماكر بني امر الاتمثل لى جبريل فقاليا محمد قل توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم بتخذو لداولم يكن له شريك في الملك و لم يكن له و لى من الذلو كبره تكبيرا (وأخرج)الصابوني في الما ثنين من حديث ابن عباس مرفو عاهده الآية أمان

عشية أن أم الكناس رميم رميم النى قالت لجار ات بينها ضمنت لكم أن لا يز ال

ألآرب يوملو دمتنى دميتها و لكن عهدى بالنضال قديم قالوا والمتلائم فى الطبقة المليا القرآن كله وان كان بعض الناس أحسن احساسا من بعض كما أرب بعضهم يغطن للموزون بخلاف بعض والتلاؤم حسن الـكلام في السمع وسهولتـــه في اللفظ ورقع المعني في الفلب وذلك كالحظ الحسن والبيان الشافي والمتنافركالحظ القبيح فاذا انضاف إلى التلاؤم حسن البيان وصحة الرهان في أهلى الطبقات ظهر الاعجازلن كان جيد الطبع وبصيرا بجودة الـكلام كما يظهر له أعلى طبقة ااشعر والمتنافر ذهب الخليل إلى أنه من بعد شدید أو قرب شديد فاذا بعهد فهو كالظفر وإذا قرب جدا

منالسرق قل ادعو الله أو إدهوا الرحمن إلى آخر السورة(وأخرج)البيهتي فىالمدعوات من حديث أنس ما أنعم الله على عبد نعمة أهل و لامال أو ولدفيقو ل ماشاء الله لافرة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت (وأخرج) الدارمي وغيرهمن طريق عبدة بنألى لما بةعن زربن حبيش قال من قرأ آخر سورة الكرف لساعة يريد أن يقومها من الليلقامهاقال عبدة فجر بناه فوجدناه كذلك (وأخرج الترمذي والحاكم من حديث سعد بن أن و قاص دعوة ذي النون اذدعا بها و هو في بطن الحوت ان لا إلَّه إلا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين لم بدع بهار جل مسلم في شيء تط الااستجباب الله له وعندا بن السني اني الأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج عنه كلمة أخي يو نس فنادى فى الظلمات ان لا اله الا أنت سبحانك الل كنت من الظالمين (وأخرج)البيهتي وابنالسنيو أبوعبيدةعن ابنمسعوداً نه قر أن في أذن مبتلي فأفاق فقال رسول الله مِثَلِيْهِ مَا قَرَاتُ فَي أَذْنَيْهِ قَالَ أَخْسَبُتُمُ انْمُكَا كُمُ عَبِثًا إِلَى آخرالسورة فقال لوأنرجلا موقناقراً هاعلى جبلازال (وأخرج) الديلي رأ بوالشيخ ابن حبان في فضائله من حديث ألى ذرما من ميت يموت فيقر أعنديس الاهو ان الله عليه ( و أخرج ) المحاملي في أما ليه من حديث عبد الله بن الربير من جمل يس أمام حاجة قضيت له وله شا مدمر سل عند الدار مي و في المستدرك عن أبي جمفر محمد بن على قال من وجد في قلبه قسوة فليكتب يسفى جام بماء ورد وزعفران ثم يشربه ( وأخرج ) ابن الضريس عن سعيد بن جبيراً أنه قرأ على رجل مجنونسورة يس فبرى موأخرج أيضًا عن يحي بن أن كثير قال من قرأ يساذا أصبح لم بزَّل في فرحتي يمسى و من قرأها اذا أمسى لم يزل في فرح حتى يصبح أخبر نامن جرب ذلك (و أخرج) الترمذي من حديث أبي هريرة ومن قرأ الدخان كلها وأول غافر إلى اليه المصير وآية الكرسي حين يمسى حفظ بها حتى يصبح ومن قرأهما حين يصبح حفظ بهما حتى يمسى ورواه الدارمي بلفظ لم برشيثاً يكرهه (وأخرج) البيهتي والحارث بن أ بي أسامة وأبو عبيدة عن ابن مسعو دمر فوعا من قرأكل ليلة سورة الوافعة لم تصبه فاقة أبدا (وأخرج) البيهق في الدعوات عنا بنعباس موقوفافي المرأة تعسر عليها ولادتها قال يكتب في قرطاس ثم تستى سم الله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله و تعالى رب العرش العظم الحريقة وب العالمين كأنهم بوم يزونهالم يلبثو اإلاعشية أوصحاها كأنهم بوم يرون ما يوعدون لم يتبثوا إلاساعة من نهاد بلاغ فهل يهلك إلاالقوم الفاسقون (وأخرج)أ بوداودغنا بنعباسقال اذاوجدت في نفسك شيئا يعنى الوسوسة فقل (هوالأولوالآخروالظاهروالباطنوهو بكلشي،علم)(وأخرج)الطبراني عن على قال لدغت النبي مِرْالِيَّةٍ عقرب فدعا بما. وملح وجمل يمسح عليها ويقرأ قل يا أيها الـكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقلأعوذ بربالناس ( وأخرج ) أبو داود والنسائى وابن حبان والحاكم عن ابن مسمود ان النبي عَلِيَّةٍ كان يكره الرقى الا بالمعوذات ( وأخرج ) الترمذي والنسائل عن أبي سعيد قال كان رُسُووَ الله عَلَيْهِ يتعوذ من الجان وعين الانسان حتى نزلت المعوذات فأخذ بها وترك ما سواها فهذا ما وقَّفت عليـــه في الخواص من الأحاديث التي لم تصل إلى حد الوضع ومن الموقوفات على الصحابة والنابعين وأمامالم بردبه أثر فقد ذكرالناس من ذلك كثيرًا جدًا الله أعلم بصحته ومن لطيفما حكاه ابن الجوزى عن ابن ناصر عن شيوخه عن ميمونه بنت شاقول البغدادية قالت آدانا جارلنا فصليت ركعتين وقرأت من فاتحة كل سورة اية حتى ختمت القرآن وقلت اللهم اكفناأمره ثم نمت وفتحت عينى واذا بهقد نزل وقت السحرفز لتقدمه فسقطومات ﴿ تنبيه ﴾ قال إن النين الرقى بالمموذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الروحاني اذا كان على لسان الابرار من الخلق حصل الشفاء باذن الله تعالى فلما عز هذا النوع فزع الناس

كان بمنزلة نفى المقيد وببين ذلك بقرب مخارج الحروف وتباعدها وأمآ الفواصل فهي حروف متشاكلة في المقــــاطع يقع بها افهام المماني وفيها بلاغة والاسجاع عيب لان السجع يتبع المعنى والفواصل تابمة للمانى والسجع كقول مسيلمة ثم الفوآصل قد تقععلى حروف متجانسة كما قد تقع على حروف متقاربة وآلا تحتمل القوافى ما تحتمل الفواصل لانها ليست في الطبقة العليافي البلاغة لان الكلام يحسن فيها بمجانسة القواني واقامة الوزن وأماالتجانس فيه بيان بأنواع الـكلام الذي بجمعه أصل واحد وهو على وجهين مزاوجة ومناسبة فالمزواجــة كقوله تعالى ( فن اعتدى عليكم ما اعتدى عليكم ) رقوله ( ومكرو اومكر الله وكقول عمر بن كاثوم الالايجهان أحدعلينا

الى الطب الجثماني ( قلت ) ويشير الى هذا قوله علي الله الله الله الله على جبل لزال وقال القرطبي تجوز الرقية بـكلام الله تعـالى واسمّــائه فانكان مأثورا استحب وقال الربيع سألت الشافعي عن الرقية فقال لا بأسماأن يرتى بكتاب الله و بما يعرف من ذكر الله تعالى وقال ابن بطال في المعوذات سر ليسفى غيرها من الفرآن لما اشتملت عليه من جو امع الدعاء التي تعم أكثر المكروهات من السحر والحسد وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلكولهذا كانصلىالةعليه وسلم يكتني بها وقال ابن القيم في حديث الرقية بالفاتحة اذا ثبت أن لبعض الـكلام خواص ومنافع فَمَا الْظُنُّ بِكُلَّامٍ وَبِ الْعَالَمِينَ ثُمُّ بِالْفَاتِحَةِ الَّتِي لَمْ بِنُولَ فِي الْقَرْآنُ وَلَا غيره مِن السَّكَتَبِمِثُلُهَا لنضمنها جميع معانى الكتاب فقد اشتملت على ذكر أصول أسها. الله تعالى ومجامعهاو اثبات المعادوذكر التوحيد والافتقار الى الرب في طلب الاعانة به والهدايةمنه وذكرأفضلالدعا وهوطلب الهداية الى الصراط المستقيم المنضمن كال معرفة و توحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه ولنضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم الى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته وضال بعدم معرفته لهمعما تضمنته من اثبات القدر والشرع والاسماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس واصلاح النلب والردعلي جميع أهل البدع وحقيق لسورة هذا بعض شأنها أن يستشنى بها من كانذاداً واهر مسئلة ) قال النووى في شرح المهذب لو كتب القرآن في إناء ثم غسله وسقاء لمريض فقال الحسن البَصري وبجاهد وأبو قلابةوالأوزاعي لا بأس به وكرهه الحزاعي قال ومقتضىمذهبناا نهلا بأس به فقدقال القاضي حسين والبغوى وغيرهما لوكتب قرآنا على حلوى وطمام فلا بأس بأكله اه قال الزركشي ويمن صرح بالجواز في مسئلة الاناء العاد النيهي مع تصريحه بأنه لا يجوزا بتلاعورة فيها آية لكن افتي ابن عبد السلام بالمنع من الشرب ايضا لانه يلاقيه نجاسة الباطن وفيه نظر

. ( النوع السادس والسبعون ) . في مرسوم الخطو اداب كنا بته أفرده بالتصنيف خلائق من المنقد مين والمتأخرين منهم أبو عمر و الدان والف ق وجيه ما خالف أو اعد الخطمنه أبو العباس المراكشي كتابا سهاه عنوان الدليل في مرسوم خط النزيل بين فيه ان هذه الاحرف انما اختلف حالها في الحط بحسب اختلاف أحوال معانى كلماتها وسأشير هنا الى مقاصد ذلك ان شاء الله تعالى (أخرج) ابن أشتة في كناب المصاحف بسنده عن كرمب الاحبار قال اول من وضع الكتاب العربي والسرياني والكنب كابها آدم عليه السلام قبل مو ته بشائها ته كتبها في الطين مم طبخه الما أصاب الارض الغرق أصاب كل قرم كتابهم في كتبهم في كتابه و له من وضع الكتاب العرب من ابن عباس قال أول من وضع الكتاب العربي المهم أصاب كتاب العرب من الخروف عن أنه وصل فيه جميع الكلمات ليس بين الحروف فرق هكذا بسم الله الرحن الرحم ثم فرقه من بنيه هميسع و فيذر ثم أخرج من طريق سعيد الحروف فرق هكذا بسم الله الرحن الرحم ثم فرقه من بنيه هميسع و فيذر ثم أخرج من طريق سعيد المخط توقيني لقوله تعالى (علم الانسان ما لم بعلم وقال ن والقلم وما يسطرون) و ان هذه المورف داخلة في الاسماء الني علم الله آدم وقد وردف أمر أني جادو مبتدأ الكتابة أخبار كثيرة ليس هذا داخلة في الاسماء الني علم الله مقرد

. ( فصل ) \* القاعدة العربية أن اللفظ يكتب محروف هجائية مع مراعاة الابتداء به والوقف عليه وقد مهد النحاة له أصولا وقواعد وقد خالفها في بعض الحروف خطالمصحف الاماموقال

فنجهل فوق جميل الجاهلينا وأماالمناسبة فهى كقوله تعالى رشم الصرفوا صرف الله فلوبهم)و قوله (يخافون يوما تنقلب فيه القلوب والابصار (وأما التصريف فهو تصريف الكلام في المعاني كتصريفه في الدلالات المختلفية كتصريف الملكفي معانى المسفات نصرف في معنى مالك وملك وذى الملكوت والمليك وفي معنى النمليك والتملك والامىلاك وتصريف الممنى فى الدلالات الختلفة كما كرر من تصــة موسى في مواضع وأما التضـــمين فهو حصول معنى فيه منغير ذكره له باسم أو صفة إ هى عبارة عنه وذلكعلى وجهين تضمين توجبه البنية كقولنا معلوم يوجب أنه لابد من عالم وتضمين يوجبه معنى العبارة من حيث لايصح إلا به كالصفة بضارب يدل عــــلى مضروب والتضمين كله انجاز والتضمين الذي تدل

أشهب سئل مالك هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء فقال لا إلا على الكتبة الاولى (رواه) الدانىڧالمقنع ثم قال ولا مخالف له من علماء الامة وقالڧ موضع آخر سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الوارو الالف أثرى أن يغير من المصحف إذا وجدفيه كذلك قال لا قال أبو عمرو يعنى الوأو والالف المزبدتين فى إلرسم المعدومةينفاللفظ نحدأ ولوا وقالالامامأحديحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو الف أو غير ذلك (وقال) البيهقيفيشعبالايمانمن بكتب مصحفا فينبغيأن يحافظ على الهجاءالذي كتبوا به تلك المصاحف ولايخا لفهم فيهولا يغير بماكتبوا شيئا فامهم كانوا أكثر علما وأصدق قلباولسا ناوأعظماما نةفلاينبغي أن تظن بأنفسنا استدراكا عليهم ( قلت ) وينحصر أمر الرسم فىستة تو اعدالحذف والزبادة والهمز والبدل والوصل والفصل وما فيه قراءتانفكتب علىأحدهما (القاعدة الاولى) في الحذف تحذفالالفمن ياء النداء نحو يا أيها الناس ويا آدمياربعباديوها. النبيه نحو هؤلاء هاأنتمو نامعضمير نحن أنجيناكم آنيناه ﴿ وَمَنْ ذَلَكُ ﴾ وأوائك والكنو تبارك وفروع الاربعة والله كيف وقع والرحمن وسبحان كيف وقع الاقلسبحان ربى بعده لامنحو خلائف خلاف رسول الله سلام غلام ايلاف يلاقر او بين لامين نحو الكلالة الضلالة خلال الديار للذي ببكة ومن كلءلمزا أمدعلي ألاثة كابر اهم وصالح وميكال الاجالوت وهامانویآجوج ومأجوج ودارد لحذفواوه واسرائیل لحذف یأنه (واختلف) فی هاروت وماروت وقارون ومن كلمثني اسم أو فعل إن لم يتطرف نحو رجلان يعلمان اضلانا ان هذا ان إلا بما قدمت بدكومن كلجمع تصحيح لذكر أومؤ نث نحو اللاعنون ملاقوا ربهم إلا طاغون في الذاريات والطوروكراما كانبينوآلاروضآت فحشورى وآيات للسائلين ومكرفى آيا تناوآيا ننا بينات فى يونس والا ان تلاها همزة نحو الصائمين والصائمات أو تشديد نجو الضا ايزوالصافات فان كان في الكلمة الف ثانية حذفتاً يضا إلاسبع سموات في فصلت ومن كلجع على مفاعل أو شبهه نحو المساجد ومساكن واليتامى والنصارى والمساكين والخبائب والملائكة والثانيةمنخطاياكيف وقع ومنكل عدد كثلاث وثلاث وساحرالافى آخرالذاريات فان نى فألفاه والقيامة وشيطان وسلطان وتعالى واللاتى واللائىوخلاق وعالم بقادروالاصحاب والانهار والكتابة ومنكر الثلائة إلى أربعة مواضع لكل اجل كتاب كتاب معلوم كتاب ربك في الكمف وكتاب مبين في النمل ومن البسملة بسم الله بجراها ومن أول الامرمن سألومن كلما اجتمع فيه الفان أو ثلاثة نحو آدم آخر اشفقتم أأنذرتهم غناءومن وراءكيف وقع إلامارأى ولقدرأى في النجم و الانأى و الآن فن يستمع الآن و الالفان من الايكة إلا فى الحجر و قُوْ مُحِذْف الياء من كلمنقو صُمنونرفما وجرنحو باغُولاعادوالمضاف لهاإذا نودى الا ياعبادى الذين أسرفو اياعبادى الذين آمنو الى العنكبوت أولم بنادى إلاقل لعبادى أسر بعبادى في طه وحم فادخلي في عبادي وادخلي جني ومعمثلها نحوو ليموالحواريينومتكـثين الاعلين وبهي. وهيء ومكر السيء وسيئه والسيئة افعيينا وبحل مع ضميرلامفرداوحيثوقع اطيعون اتقون خافون ارهبون فارسلون واعبدون إلا فى يس واخشون|لافىالبقرة وكيدون إلافكيدوتىجميعا واتبعون إلافي آ لعمران وطهو لاننظرون ولاتستعجلون ولاتكفرون ولاتقربون ولاتخزون ولا تفضحون ويهدين وسيهدين وكذبون يقتلون أويكذبون وعيد والجوار وبالموادى والمهتدى إلا فىالاعراف وتحذف لواومع أخرى نحولا يستوون فأوواوو إذا الموؤدة يؤوسا وتحذف اللاممدغمة فى مثلها نحو الليل والذى الا الله واللهم واللعنةوقروعهواللهوواللغرواللؤلؤواللات واللهم واللهب واللطيف واللوامة (فرع) فى الحذف الذى لم يدخل تحت القاعدة حذفالالف من مالك الملك

ذريةضمافا مراغما خادعهم كالون للسحت بالغليجادلوكمو باطلما كانوا في الاعراف وهو الميماد فى الانفال ترابافى الرعد والنمل وعم جذاذا يسارعون آية المؤمنون آية الساحر آية الثقلان أمموسي فارغا وهل بجازى من هوكاذب القاسية في الزمر أثارة عاهد عليه الله و لا كذا باو حذف الياء من إبر اهم فىالبقرة والداع اذا دعان ومن اتبعن وسوف يؤت الله وقدهدان نتج المؤمنون فلاتسئلن ما يوم بأت لا تكلم حتى تؤتون مو ثقا تفندون المتعال متاب مآب عقاب فى الرعد وغافر فها عذاب أشر كتمون من قبل و تقبل دعاء اثن أخرتن أن مدين أن ترن إن يؤنين أن تعلن نبغ الحسة في الكهف أن لانتمبمن فىطه والبادوان الله لها دان يحضرون ربارجمون ولانكلمون يسقين إشفين يحيين واد النمل اتمدونن فما آتان تشهدون بها العمى كالجواب أن يردن الرحمن لا ينقذون واسمعون الردين صال الجحيم النلاق التنادتر جمون فاعتزلون يناد المنادى ليميدون يطمعون تغن الداع مرتين فىالقمر يسرا أكرمن ولىدينوحذفت الواو من يدع الانسانويمح الله في شورى يوم يدع الداع سندع الزبانية ( قال ) المراكشي والسرفي حذفها من هذه الاربعة التنبيه على سرعة وقوع الفعل وسهوانه على الفاعل وشدة قبول المنفعل المتأثرية فى الوجود وأما ويدع الانسان فيدل على أنه سهل عليه ويسارع فيه كما يسارع في الخير بل اثبات الشراليه من جوة ذاته أقرب اليه من الخير وأما ويمح الله الباطل فللا شارة إلى سرعة ذها به وأضمحلاله وأما يدع الداع فللاشارة إلى سرعة الدعاء وسرعة اجابة الداعين وأما الاخيرة فللإشار وإلى سرعة الفعل و اجابة الزبانية و قرة البطش (القاعدة الثانية) فى الزيادة زيدت ألف بعدالو او وآخر اسم بحمرع نحو بنو السر ائيل ملاقو اربهم أولوا الألباب بخلاف المفردلذوعا الاالرباوأنأمرؤهلك وآخر فعلمفرداوجمعمر فوعأو منصوب الاجاءو اوباءو احيث وقع وعتواعتوافانفاءواوالذين تبوءوالدار عسىالله أن يعفو عنهم فالنساء سعوافى آياتنا فى سبأو بعد الهمزة المرسومة واوتحو تفتؤ اوفيما تةوما تنين والظنو ناو الرسولا والسبيلاولا تقو لن اشيء ولاذبحنه ولأوضعوا ولاالى اللهولا إلى الجحم ولانيأسوا إنهلابيأس أفلم بيأيس وبين الياء والجم فيجاى في الزمر والفجرو وكتبا بالهمزة مطلقا ولزيدت ياءفى تبأ المرسلين وملائه وملائهم ومن اناى الليل في طهمن تلقای نفسی منوراه حجاب فی شوری ( وایتا ، ذی القر بی) فی النحل و لقای الآخر ة فی الروم ( با یکم المفتون ) بيناها بأييد أفائن مات أفائن مت وزيدت وأوفى أولو او فروعه وسأوريكم قال المرأكشي وانما زيدت هذه الاحرف فى هذه الكلمات نحو جاى ويناى ونحوهما للتهويل والفخم والتهديد والوعيد كما زيدت في أبيد تعظيما لقوة الله تعالى التي بها السهاء التي لانشابهما قرة وقال الكرماني فىالعجا ثبكانت سورة الفتحة في الخطوط قبل الخطالعر بى الفا وصورة الضمة و أو وصورة الكسرة ياء فكتبلااوضعوا ونحوه بالآلف مكانالفتحة وايتاىذىالقربي الياءمكان الكسرة وأوائك ونحو مالواو مكان الضمة لقرب عهدهم بالخطالاول (القياعدة الثالثة) في الهمز يكتب الساكن يحرف حركة ما قبله أولاأو وسطاأو اخرانحوا يذنواو تمن والبأساء واقرا وجيناك وهيء والمؤتون وتسوءهم الافادار أتم ورءياو الرياء وشطئه فحذف فيهاو كذاأول الامر بعدفاء نحوفأ توأأو واونحو واتمروا والمتحرك انكان أولاأ واتصل به حرف زائد بألف مطلقا أى سواء كان فتحاأ وضاأ وكسرانحو أيوب إذاأولو اسأصرف فبأى سأنرل الامواضع أثنكم لتكفرون اثنا لخرجون فىالنمل أثنا لناركو االحتنا أتن لنا فىالشعراء اتذامتنا اتن ذكرتم اثنا ائمة لثلا اثن يومنذ ح فيكتب فيها بالياء قل أو نبتكم وهؤلاء فكتب بالواووانكان وسطافبحرف حركته نحوسأل سئل نقرؤه الأجزاؤه الثلاثه في يوسف ولاملان وامثلاث واشمأزت وطمأ نوافحذف فيهاو الاان فتحوكسر أوضم ماقبله أوضم وكسرما قبله

عليه دلالات القياس أيضا ايجاز وذكر أن ( بسمالله الرحمن الرحم ) من اب النضمين لأنه تتضمن تعلم الاستفتاح فىالأمور باسمه علىجهة التعظيم لله تبارك و تعالى أو التبرك باسمه وأمسا المبالغة فهى الدلالة على كثرة المعنى وذاك على وجوه منها مبالفة في الصفة المبينة لذلك كقولك رحمن عدل عن ذلك للىبا لغة وكقولهغفار وكذلك فعال وفعول كقولهـم شكور وغفور وفعيدل كقوله رحيم وقـدير ومن ذلك أن يبالغ باللفظة التي هي صفة عامة كقوله ( خالق كلشى ، )وكقوله (فأنيالله بنيانهم من القواعد) وكقوله ( ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمــل في سمالخياط) وكقوله(وإنا أوإياكم لعلى مدى أوَفى ضلال مبين) وقديدخل فيه الحذف الذي تقدم ذكر المبالغة وأما حسن البيان فالبيان على أربعة أقسام كلام وحال واشارة وعلامة

وبقع التفاضل في البيان ولذلك قال عز من قائل ( الرحمنءلم القرآن خلق الانسان علمه البيان )وقيل أعيا مر باقل سمّل عن ظبیة فی یده بکم اشتراها فأراد ارب يقول أحد عشر فأشار بيديه ماذا اصابعه العشر ثم أدلع لسانه وأفلت الظى من مده ثممالبيان على مرانب فلنا قدكناحكمنا ان من الماس من بربد أن يأخذ اعجاز القرآل منوجوه البلاغة التي ذكرنا أنهما تسمى البديع في أول الكتاب عا مضت أمثلنه فى الشمر ومن الناس من زعم انه يأخذ ذلك عددناما في هذا الفصل واعلم ان الذي بيناء قبل هذا وذهبنا الىــــه هو سديدوهوان هذه الأمور تنقسم فنها ما يكن الوةوع عليه والتعمل له ويدرك بالتعمل فماكان كذلك فلاسبيل إلى معرفة اعجاز القرآن يهوأمامالا سبيل اليهالتعلم والتعمل من البلاغات فذلك هو الذي يدل عـل اعجازه ونحن نضربالذلكأمثلة لتقف على ماذمبنا اليه

فبحرفه نحو الخاطة. فؤادك رسنقرتك ) وإن كان مافبله ساكنا حذف هونحو يستمل لانجرُّوا إلا النشأة وموثلًا فى البكهف فانكان ألما وهو مفتوح نقدسبقانهاتحذفلاجتماعهامع ألف مثلها إذا لهمزح أصوراتهانمو أبناءنا ( وحذف معها ) أيضافيقرأنافي يوسف والزخرف وان ضمرأوكسر فلانحوا بأوكما بائهم الاوقال أولياؤهم إلى أولياءهمى الانعام إن أولياؤه فى الانفال نحن أولياؤكم في فصلب وانكان مده حرف يحدان فندسق أيضا أنه يحدنك نحوشنآن خاستين يستهزمون وانكان أخرافبحرف حركة مافبله نحوسبأ شاطىء اؤلؤ الامواضع تفيؤ تنفيؤاا توكاؤالا نظهؤاما يعبؤا يبدؤا ينشؤ ايذ وَا قال المنوَا الآول في قد أنلح والثلاثة في النمل إلا في خمسة مواضع اثنان في المسائدة وفى الزمر والشودى والحشر شركاؤ افى الآنعام وشورى بأنهم أنبؤ افى الانعام والشَّعر ا علماؤ افيه من عناده العلمة وارالصعفاؤ افي براهم وغافر في أموالناما نشاق أومادعاؤ افي غافر شفه و افي الروم أن هذا لهو البلاؤا المبين في إلدخان برأوًا منكم تكسب في السكل الواويةانسكنما فبله حذف هو تحومل. الأرضدف.شي. الخب ماء الالنوًا و او تبوؤ السوء كنذا استثناً القراء (قلت) وعندي ان هذه الئلائة لاتستشىڭان لألفالئى بمدالو او ايست سورة الهمزة ل هي المزيدة بعد و او الفعل ( القاعدة الرابعة) في البدل تكتب بالو او للمفخم ألف الصلاة و الزكاة و الحياة و الرباغير مضافات و الغدام و مشكاة والنجاة ومه: ة (ربالياء)كلألم منقلبة عنها نحو يتوفيكم في اسم أوفعلاتصل بهضمير أم لااتي ساكنا أم لارمنه ياحسرتا ياأسفاالاتروكا باوهدانى رمنءصانى والاتصى وأقصا المدينة وطعنا الماء وسماهم والاما ببلها ياكالدنياو الحوا باالايحي اسمار فملا ويكتب بها إلى وعلى وانى بمعنى كيف ومتى و ملى وحتى ولدى إلالدا الباب ( و يكتب ) بالألفالثلاثى الواوى اسم أو فعلانحوالصفا وشفاوعفاالاضحيكيفوقعومازكى سنكمودحاعاو تلاهارطحاهاوسجا (يرتكتب) بالالف نون النوكيدالخفيفةوإذر بالنون كائنو بالهاء هاءالتأ نيثالارحمت في البقرة والاعراف وهود ومريم والروم والزخرف(ونعمت )فالبقرة بأل عمران والمائه ة يا براهم والنحل و لقمان و فاطر والطور (وسنت) في الانفال و فاطرو ناني غافر (وامرأت) معزوجها رتمتكلة ربك الحسني فنجمل لعنت الله والحامسة أن لعنة الله (ومعصيت) في قد سمع أنَّ شجرت لزقوم قرت عينوجنت نعيم قبيت الله ويا أبتوااللامومرضاتوهيماتوذاتوا نبتونطرت (القاعدة)الخامسة في الوصل والفصل توصل إلابا لفتح الاعشرة ان لا أقول ان تقولوا في لاعراف الاسلج أوفي هودان لا اله ان تعبدوا إلا الله اني اخاب ان لاتشرك في الحج ان لا تمبدو افي إسر أن لا تعلم افي الدخان ان لا يشركن في الممتحنة أن لا يدخلنها فين (ويما) الامنءما لمُسَكَّت في النسا. والروم ومن مارزقناكم في المنافقين (ويمز) مطلقاً وعما الاعن مانهوا عنهواما بالكسر إلاوما ترينك فالرعدواما بالفتح طيقاو عمن إلا ويصرفه عن من يشاء في النورعن من تولى في النجم (وأمر) إلا أم من يكون في النساء أم من أسس أم من خلقنا في الصافات أم من يأنيآمنا (والم) بالكسرالافارلم بستجيبوا لك في القصص و فيها إلا أحدعشر في ما فعلن الثاني في البقرة ليه لموكم في ما في الما تدة و الانعام قل لا أجدفي ما اشتهت في الانتبياء في ما فضتم في همنا في الشمراء في مارزقنا كم فالروم فيماهم فيه فيما كانوا فيه كلاهماني الزمر و نشئكم في مالا تعلمون ( وانمما ) إلا ان، أنوعدون لآت في الانعام وانما بالفتح إلاأن ما يوعدون في الحج و لقمان (وكلما) الاكل ماردوا إلى الفتنة من كل ماسألتموء وبتسما لا معاللامو نعما ومهما وربما وكا نمااو يكان و تقطع حيثما وان لم بالمتحوان ان إلافى الكهف والقيامة واين مالا الافأينما نولوا أينما يوجهه واختلف في اينما تكونوا يدرككم أينما كنتم تعبدون فالشعراء أيها ثقفوا فىالاحزاب والحدلاني أل عمران والحجو الحديد

وذكرنا في هـ ذا الفصل عر هذا القائل ان التشبيه تعرف به البلاغة وذاك مسلم ولسكن أن قلمنا ماوقع من اتمشبه في القرأن ممجز عرض علينا من التشبيهات الجارية في الاشمار ما لا مخنى عليك وأنت تجد في شعر أبن الممتز من التشبيه البديع الذي بشبه السحر وقد نتبع في هذا مالم ينتبع غيره وانفق له مالم يتفق وكدلك كثير من وجره البلاغة قد بيتا أن تملما مكن و ليس نقع البلاغة بوجه واحد منها دون غیره فان کان انما یعنی هذا القائل أنه إذا أنى فى كل معنى ينفق فى كلامه بالطبقة المالية شمكان مايصل به كلامه بعضه ببعض وينتهى منه إلى متصرفاته على أتمالبلاغة وابداع البراعه نقول به وانما ننکران يقول قائل ارب بمض هــذه الوجره بانفرادها قد حصال فيه الاعجاز منغرأن يفارنهما يتصل

والنانى فالا-زاب واومهم ونحوفه لولات حينوا بنام لافيط فكتبت الهمزة حياتك والواوحذفت همزة ابن أصارت مكدا يبنؤ. (الفاعدة السادسة) فيها فيه قراء تان فيكتبب على احدهما ومراد تاغير الشاذمنذلكمالك وم الديريخادعون واحدنا والصاعقة والرياح وتفادرهم و ظاهرون ولانقا لموهم ونحوما ولولا فاغفر هانطا ترافيآ لعمران والمائدة مضاعفة ونحوه عافدت إيماكم لأوليان لامستم قاسية قياما للماس خطيئانكم فىالأعراف طائف حاندلله وسيدلم البكافر لزاورزاكية فلانصاحبني لاتخذت مهادا وحرام على قريةان للهيدافع سكارىوماه بسكارى المضغء ظاما فسكسونا المظام سراجا ل ادراك ولانصاعر زبنا باعداساورة للألف فيالكلوقدةر ثت بها وبحذفها وغيا ت الجب وآنزل عليه آية فىالمنكبوت وتمرت من اكامها فىقصلت وجمالات فهم على بينت وهمفى الفرقات آمنون بالناءوقدقر ثت بالجمعوالافراد وتقيه بالياءولاهب بالآلف ويقضالحق بلاياءوآنولاز بر الحديد بألف ففط تنجي من نشاء ننج المؤمنين بنون واحدة والصراطكيف وتعر بصطه في الاعراف والمصيطرون ومصيطر بالصاد لآغير والدنكمتب الكلمة صالحةالقرآء بيرتحو فكمون بلاألف وهي قراءة وعلىقراءتها هيمحذرة،رسما لانهجمع تصحيح (فرغ)نهاكتب موافقا لقراء شاذةمن ذلك النالبقر تشابه علينا أركلها عاهدوا ما تي منالربو قرىء بضمالباء وسكون الواوفلقا لموكم آنما طائركم طائرة في عنقه تساقط سامر و فصاله في عامين علمهم ثياب سندس ختامة مسك فادخلي في عبادي رفرع)والماالقرا آت لمخلفة المشهورة بزيادة لايختماما الرسم يمحوها تحوأو صىووصى وتجرى تحتما ومرتحنها وسيقولون للدولله وماعملت أيديهم وماعملته فكمنا ترعلينحو قراءيه كل ذلك رجدني مصاحف الامام (فائدة)كتبت فرائح السور علىصورة الحروف أنفسها لاعلى صورة البطق بها اكنفاء بشهرتها وقطمت حمءسقدون المصروكهيمص وطرداللاولى باحوانهاالستة . (فصل). فيأدابكتابته بسنحبكتابة المصعف وتحسين كنا تموند بنا وأيضاحها وتحق قالحط دون،مشنة وتعليقه فيكره وكذا كتا تهوَّالشيء والصفير (احرج) أبوَّعبيدفي فضائله عن عمر الهوجد مع رجل مصحفا فدكتبه بقسلم دقيق فكر هذلك رضربه وقال عظموا كناب لله تمالى وكان همر اذارأى مصحفاً عظماسر به (واخرج) عبد لرزاق عن على انه كان يكره أن تنخذ الصاحف صفارا (واخرج) أورعبيد عنهانه كرمان يكمنب الفرأن الثيء الصغير (واخرج)هو والبيدق فىالشعب عنا بي حكيم

والمصاب والمالية المالية المساحة المساحة والمساحة والمسا

نه الكلام ويفضي الية مثمل مايقول انءا أقسم به وحده بنفسه ممجز و أن التشبيه محجز و أن التجننيس ممجز والمطابقة لنفسها ممجزة فأما الآية التي فيها ذكر التشبيه فارس ادعى عجازها لالفاظها وانظمها وتأليفها فانى لاأدفع ذلك وأصحه ولكن لأأدعى أعجاز ماالمرضع التشيبه وصاحب المفآلة الى حكيناها أضاف ذلكالى موضع التشبيه وماقرن به من الوجوه ومزالك الوجوء ماقد مينا ان الاعجازية لمن به كالسان وذلك لانخص بجنس من المبين دون جنس ولدلك قال ( هذا سان للداس )وقال (نبينا کل ی م ) و قال (بلسان عربی مبین ( فکرر فی مواضغ ذكره أنه مبين فالقرآن أعلى منازل اليمان وأعلى مراتبه ماجميع وجوه الحسن وأسبابه وطرقه وأبوايه من تعديل النظم وسلامته وحسنه وبهجنه وحسن موقمهني السمع وسهولته

وعلى السقوف اشدكراه لانه يوطارو اخرج إليوعبيدة عن عمر بن عبداله زيز قاز لا نكتبرا الفرآن حيث بوطأ وهلنجوزكتا بته بقلمغير العربى قال الزكشي لمأرفيه كلاما لأحده فالملماءقال ويحتمل الجوازلانه قد يحسنه من يقرق بالعربية والافر بالمنع كالحرم قرآء ته بغير لسان الهرب ولقر لحم الفلم أحد اللسانين والعرب لا مرف نلما غيرالعربي وقدقال تمالي للسان عربي مبين اهر فائدة )أخرج ابن أبي داود عن ابراهم السيمية لقال عبدالله لا يكستب المصاحف الامضرى قال ابن أبي داود هذا من أجل الغات (مسألة) اختلف في نقط المصحف وشكاه و يقال أو ل من قمل ذلك أبو لاسود الدؤلي بالمرعبد الملك يزمروان وقيل الحسنالبصرى وجيمن يعمروقيل نصربن عاصمالائى وأولمن وضع الهمز وانتشديدوالروموالاشماما لخليلوقال قتادة بدءوا فنقطو أثم يخسوا شمعشرواوقال غيره أولهما أحدثوا النقطعندآخرالآىثمالفاتحوالخواتم وقاليحي تأبىكثيرماكانوا يعرفون شيئه بماأحدث في المصاحف الاالنقط الثيلاث على رءوس الآي أخرجه ابن أبي داود وقد أخرج أبو عبيد وغيره عن ابن مسمو دقال جردو القرآن و لاتخلطوه بشي. ( وأخرج ) عن الخي أنه كره أنط المصاحف رعن ابن سيرين أنه كر والنقط والفو الحو الخواتم وعن ابن مسعود و مجاهد أنهما كرها التمشير (و أخرج ابنا إيداو دعن النخمي انه كان يكره المواشرو المواتحو تصفير المصحف وأن يكتب قيه سورة كذا وكمذ (وأخرج) عنه أنه أي بمصحف مكتوب فيه سورة كذا وكذا آية فقال المحدد فان ابن مسعود كان بكرهه (وأخرج)عن ألى العالمية انه كاريكره لجل في المصحف وفاتحة سورة كذا وعانمة سورة كذا وقال مالك لابأس بالنقط فى المصاحف التي تتعلم فيها العلماء ما الامهات فلاوقال الحليمي تسكره كتابة الاعشار والاخاس وأسهاءالسور وعددالايات فيه لفوله جردوا القرآن واماالمذط فيجوزلانه أيس لهصورة فيتوهم لاجلهاما ايس بشران قرافا وائماهى دلالات على هيئه المقرو. فلايظهر اثباته المن يحتاج البهاوةالالبيرتي. من اداب القران ان بفخم فيكتب مفرجاً بأحسن ؛ طالا يصفر ولا بقر، طاعروفه ولايح ط بهما ليس منه كمدد الآيات والسجدات والعشرات والوقوف و إختلاف المرا آت ومعانى الآيات وقد اخرج ابن الإداودين الحسن وابن سير بن انهما قالا بأس الطاعف (واخرج) عن ربيعة بن ابي عبدالرحما له قال لا بأس بشكله ( و قال النووى ) ناط المصحب و شكل مستحب لانه صيانه لهمن اللحن والتحريف وقال ابن مجاهد ينيغي أن لا شكل الا ما بشكل وقال الداني لا ستجيز النفط بالسواد لم فيهمن النفيير لصورة لرسمولااستجيزجمع فرا آن شيء مصحفواحد بألوان مختلفة لأنه مناعظم النخليط والنغيير المرسوم وادى انبكون الحركات والتنويز والتشديد والسكونوالمد بالحرة والهمزات بالصفرة وقل الحرجاني مناصحابنا فالشافي من المذموم كنابة تفسير كلمات المرآن بين اسطره ﴿ فَاللَّهُ كَانَ الشَّكُلُّ وَالصَّدَرُ الْأُولُ نَفْطًا فَا نَفْتُحَهُ نَفْطًا عَلَى أُولُ الحروف والضمة على اخر، والكسرة تحت او له وعليه مشي الداني والذي أشهر الآن الضبط بالحركات المأخوذةمن الجروفوهو الذى اخرجه الحلميلوهو اكثروا وضحوعليه العمل فالفتح شكلة مستطيلة فرق الحروفوالكسر كذلك تحته والضم اوصَّف ي فرقه والناويز زيادة. ثلما قان كـان، ظهر او ذلك قبلحرف المقركبت فوقها والاجملت ينهما وتكتبالالصالمحذوقة والبدل منهافى محلها حمراء والهمزة المحذوفة تكتب همزة للاحرف حراء ايضاوعلىالنوزوالتنوين قبلالباءعلامية الاقلاب حراء وقبل الحلق سكون و تعرى عندالادغام و الآخفاء و يسكن كل مسكن و يعرى المدغم و يشدة ما بعده الاالطاء قبل الثا مفيك ب عليها السكون تحو فرطت ومطة المدودلا بحداوزه (فائده ) قال الحربي في غريب الحديث أول ابن مسعود جرد الفران مجتمل وجبين احسدهما جردو في النلاوة

على اللسان ووقوعه في النفس موقع القبول وتصوره تصورا المشاهد ونشكله على جــــيته حتى يحـل محل الـبرهان ودلالة التأليف بما لاينحصر حسنا وسهجة وسناء ورفمة واذا علا الكلام في نفسه كان له من الواقع في القلوب والتمكن في النفوس مايذهل وببهج ويقلق ويؤنس ويطمع ويؤيس ويضعك ويبكى يحزن ويفرح ويسكن ويزعج ويشجى ويطرب ويهز الاعطاف ويستميل نحوه الاسماع ويورث الارمحية والمزة وتبد يبعث على بذل المربح والاموال شجاعية وجودا ويرمى السامع منوراء رأية مرمى بعيد وله مسالك في النفوس لطيفة ومـــداخل الى الفلوب دقيقة ويحسب ما يترتب في نظمه ويتنزل فيموقعةو يجرى علىسمت مطلعة ومقطعه يكون عجيب تأثيراته وبديع مقضياته وكذاك على حسب مصادرة يتصور وجوء

ولاتخلطوا به غيره (والثانر) جردوه في الحط من الناطر النمشير وقال البيه قي الا بين أنه أر إدلا تخلطو ا به غيره من الكتب لأن ما خلا الفرآن من كتب الله الما يؤخذ عن اليهودو النصاري و ايسوا ، أمو نين علما. (قرع) . أخرج نأبي داودفي كتاب المصاحف عن ابن عباس أنه كره أخذ الاجرة على كتابة المُصحف (وأخرج) ثله عنايوب السختياني (وأخرج)عنابن عمروابن مسعوداً مماكرها بيع المصاحف وشراءها (وأخرج)عن محمد بنسيرين أنه كرهبيع المصاحف وشراءهاوأن يستأجر على كنابتها (وأخرج)عن بجاهد وابن المسيب والحسن أنهم قلو آلا بأس بالثلالة (وأخرج)عن سعيد بن جبيراً نهستل عن بيع المصاحف فقال لا بأس اتما يأخذون أجور أيديهم (وأخرج) عن ابن الحنفية أنه سئل عن بيع المصاحف ففال لا بأس انما نبيع الورق (وأخرج)عن عبدالله ابن شقيق قال كان أصحاب رسول لله مِلْقِيم يشددون في سع المصاحف (رأخرج) عن النخمي قل المصحف لا بباع ولايورث (وأخرج) عن ابن المسيب أنه كره ببع المصاحف وقال أعن أعاك بالكتاب أوهب له (وأخرج) عنعطاء عنا بن عباس قال اشتر المصاحف ولانبهما (وأخرج) عن بجاهد انه نهى عن بيع المصاحف ورخص فيشرائها وقدحصل منذلك ثلاثة أفوال للسلف ثالثها كرامة البيبع دونالشراءوهوأصح لاوجه عندنا كاصححه فرشرح المذب ونالمه في زوائد لروضة عن نص الشاقمي قان الرافعي، قد قيل أن الثمن متوجه إلى الدفنين لأركلام الله لايباع و قيل أنه بدل من اجر ذالنسخ ام وقدتقدم استإدالة ولين الى ابن الحنفية و ابن جبير و فيه قرل الث انا بدل منهمامعا (اخرج) ابن ابي داودعن الشقى قال لا بأس ببسع المصاحف انما يبسع الورق وعمليديه . (فرع) ! قال الشمخ عزالدين ابن عبد السلام فحالةوادد القيام المصحف بددالم نعهد فحالصدر الاول والصوابما فانه النووى في النبيان مناسة حباب ذلك لما فيه من النه ظيم وعدم النهاون به . (فرع) . يستحب نقبيل المصحف لان عكرمة بن أبي جهل رضي لله عنه كان يفمله و بالقياس على تقبيل الحجرة كره بمضهم ولانه هدية منالله تعالى فشرع تقبيله كايستحب تقبيل الولدالصغيروعن أحمد ألاث روايات الجوز والاستحباب والتوفيقوان كانفيه رفعة واكرام لانه لايدخله نياس ولهذا فالعمرفي الحجر لولاانى رأيت رسول الله عليه ما قبالك ما قبالك . (نرح) . يستحب تطييب المصحف وجعد له على كرسى ويحرم توسيده لأن قيه اذلالاوامها نا قال الزركشي وكذامد الرجلين اليه (وأخرج) ابن أبي داود في المصاحف عن سفيان أنه كره أن يماق المصاحف (وأخرج) عن الضحك قال لا تخذوا للحديث كراسي ككراسي المصاحف. (فرع). بجوز تحليته بالفضة اكراماله على الصحيح (أخرج) البيرق عن الوليد بن مسلم قال سألت مالكا عن تفضيض المصاحف فأخرج الينا مصحفا فقال حدثى أبىءن جدى انهم جمعوا القرآن في عهد عمان وانهم نصصوا المصاحف على هذا ونحو مو أما بالذهب فالاصح جوازه للبرأة دونالرجلوخص بعضهم الجواز بنفس المصاحف درن غلاة المنفصل عنه والاظهر النسوية . (نرع). اذا احتجالي تعطيل بعض أوراق المصحف لبلاء ونحوء لايجوز وضعها فحشق أوغيره لانه قد يسةط ويوطأولايجوز تمزيقها لمانيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلموقىذلك زدراء بالمكتوب كذاقل الحليمي فالبوله غسلها بالماءوان أحرقها بالنارفلا بأس أحرق عُمَان مصاحف كان فيها آيات وقرا آت منسوخة ولم ينكر عليه ذكره غيره أن الاحراق أولى من الفسللان الفسالة قدتقع على الأرضوجزم الفاضى حسين في تمليقه بامتناع الاحراق لانه خلاف الاحسرام والنووى بالكراهة وفي بعض كتب الحنفية أن المصحف اذابلي لايحفرله فيالأرض وبدفن و فيه وقمة لتمرضه للوطء بالأندام . (فرع) . روى ابن أبي داود عن ابن المسيب قال لايقول آحدكم مصدحف لامسيجد ما كان نه نعالى فهو دظيم ، رفرع) . . ذهبنا ومدّهب جهور ال لم م تحريم مس المصحف لمحدث مو امكان أصفر أم أكبر لقوله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون) وحديث التر مذى وغير ، لا يمس القرآن إلاطاهر ( خانة ) روى ما جهو غيره عن أنس مر فوعا سبع يجرى للمبد أجرهن بعدمو ته وهو فى قبره من علم لما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس تخلاأو بنى مسجد أو ترك ولدا يستغفر له بعد مو ته أو ورث مصحفا

. ( النوع السابع والسبعور ) . في معرفة تفسير هو تأويله و بيان شرفه والحاجة اليه التفسير تفعيل منالفسروهوالبيانوالكشف ويقالهومفلوبالسفرنقرلأسفرالصح إذا اضاءوقيلمأخوذمن التفسرةوهوإسماا بعرفبه الطبيب المرض والتأوبل أصله ن الاول وهوالرجوع فكأنه صرف الآية إلى ما تحتمله من المعانى و قيل من الا بالذر هي السياسة كان المؤرل الكلام ساس الكلام و وضع الممنيفيه موضعهواختاف فالتفسيرواانأو بلرفة بل أبوعبيدبرط ثفة همايمني وثد أنكر ذلك قوم حتى با الغ إبن حبيب النيسا بورى فقال آمد الغ : زما ننامه سرور لوستلو اعن الفرق بين النفسير والتأويل ما الهندوا اليهوقالالراغب التفسيرأعم مرالنأويل وأكثر استعاله فيالالفاظ ومفرداتها وأكثر اسة با ،النَّاريل في المعانى و الجمل و اكثر ما يستعمل في السكتب الالهية والنفسير يستعمل فيها و في غيرها وقال نميره فىالنفسير بيان لفظ لايحتمل إلاوجها واحداو النأوبل نوجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى واحدمتها بمأظهر منالادلة رقال الماتريدىالتفسيرالقطع على أن المراذ من اللفظ هذا والشهادة على الله أنه عنى المنظ هذا فان قام دليل مقطوع وقصحيح والافتفسير بالرأى وهو المنهى عنه والدأويل ترجيح أحد لحتملات بدونالقطعوالشهادة على اللهوة لأوط لب الثعابي النفسير بيان وضع المهظ إما حقيقة أو مجاز كتفسيرااصراط بالطربق والصيب بالمطر والنأو لرتف يرا باطن لله ظ مأخوذ من الآول يهوالرجوع لعافبة الامرفاليأو يلاخبار عنحقيقة المرادوالتفسير إخبار عندايل المرادلان اللفظ يكشف عن المرادو الكاشف دايل مثالة قوله تعالى (إن ربك لبالمرصاد تف يرمأ نه من الرصد ، قال وصدتةرقبته والمرصادمةمال مثه وتآويله التحذير منالتهاون بامرالة والغفلة عن الاهبة والاستعداد للمرضء لمبهوقو اطع الادلة تقتضي بيان المراد منه على خلاف وضع اللهظ في اللغة وقال الاصبراني فى تفسير معلم أن التفسير فى عرف الدلماء كشف معانى الفرآن و بيان المراد أعممن أن يكون محسب الله ظ لمشكل وغيره ومحسب المهنى الظاهر وغيره والناوبل أكثره في الجلو النفسير إما أن يستحمل فى غربب الالفاظ نحوالب يرة والسائبة والوصيلة أو فى وجيز تبيين لشرح نحوا فيموا الصلاء وآنوا الزكاة وأمافيكلا متضمن لقصة لا يمكن تصويره إلا بمعرنتها كـقوله انما النسي. زيادة في الكـفر وقوله وابس البربان تأتوا البيوت منظهورها وأماالتأوبل فانه يستعمل مرةعاماو مرةخاصانحو الكمفر المستعمل تارةفيالجحودالمطلق وتارةفي جحود الباري عز وجلخاصة والايمان المستعمل لهالتصديق المطق تارةوفى تصديق الحق أخرى وإمانى لفظ مثاترك بينممان مخلمة نحو لفظ وجد المستعمل في الجدة والوجد والوجود وقل غيره التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية وقال أبو نصر القشيرى النفسيرمقصور على الاتباع والساع والاستسباطما يتماق بالتأوبل وقال قوم ماوقع مبينا فىكتاب اللهومه ينافى صحيح السنة سمى تفسير الازمعناه قطهر ووضح و ليس لاحدان يتمرضاليه باجتهاد ولاغيره بل يحمله على المعنى الذيورد لايتعداه والنأويل ما استنبطه الملماء العاملون لمما في الحطاب الماهرون في آلات العلوم وقال قوم منهم البغوي وللسكو اشي التأو بل صرف الآيه إلى مني موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآية غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط

موارده وقد ينى الكلام عن محل صاحبه ويدل على مكان متكلمه وينبه على عظمم شأن أهله وعلى علو محله ألا ترى أن الشعر في الغزل إذا صدر عن محب كان أرق وأحسن وإذا صدر عن منفزل وحصل من منصنع بادى على نفسه بالمداجاة وأخبر عنخيبة فى مزياه وكذلك قـد يصدر الشعر في وصف الحرب عرب الشجاع فيه لم وجاصدوره ويدل على كنه وحقيقته وقد صدر عن المتشبه ويخرج عن المصنع فيدرف من حاله ما ظن أنه يخفيه ويظهر من أمره خلاف ما يبديه وأنت تعرف قول المنتني فالخيل والليل والبيداء تعر فی

والحـــرب والطــهن والقرطاس والقلم

من الواقع فى العلب الحا يعلم أنه من أدل الشجاعة مالا تجدم المبحرّري في

رأيا الشجاع وقديدا لمك موتنى

بفرقس والمشرفية مشهدى ونجدلا بن الممتز في موقع شعره من الدلب في الفخر وغيره ما لا تجده لغيره

اذا شئت او قرتالبلاد حوافرا

لانه اذا قال

وسادت وراثی ونزار وعم سماء النتعحتی کآنه دخان واطراف الرماح شراد

وَقَالَ

قد تردبت بالمسكارم حولی وكرتنی نفسی من الافخار اناجیش اذا غزوت و حید ووحید فی الجحدل الجرار وقل ایما السائلی عن الحسب الاطیب مافرة، لخاق مزید

ئےن آل الرسول والعترة الحق . واهل الفری فما اذ ترید

ولنا ماضاء صبح عليه واثنه رايات ليل سود وكما أنشدنا الحسن بن عبد الله قال انبدنا محمد ابن يحيى لابن الممستز تصيدته التي يقول فيها الذي سادهم في الحا

ة وسادهم بی تحت التری

وقال بعضهم النفسير في الاصطلاح لم نزول لآيات وشئونها وأقاص صها و الاسباب النارلة الهائم ترتيت مكيما ومدايم الوعكم المتشابها و فاسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها و بجمها ومفصلها وحلالها وحلالها وحاصها وعامها والمشابه الموحيان النفسير علم بحث عن كيفية البطن بالهاظ القرآن و مدلولانها و أحكامها الافرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حلة التركيب و نتات لذلك قال فقولنا علم جنس وقولنا ببحث فيه عن كيفية النطق بأنفظ لفران وهو علم القراءة وقولنا ومعلولات المكالا له ظرهذا من الم اللغة الذي يحتاج اليه في هذا العمل وقولنا و أحكامها الافرادية والتركيبية هذا يشمل النصريف والبيان والبديع وقولنا ومعانيها حالة التركيب يشمل مادلالته بالحقيقة وما دلالته بالحاذة الركيب يشمل مادلالته بالحقيقة وما دلالته بالحاذة ان وتنات الذيك هو مثل معرفة الندخ و سبب النزول وقصة نوضح بعض ما أيم في الفرآن ونحو ذلك وقال الزركشي النفسير علم بفهم به كذب الله المنزل على نبيه محد يترات و ميان معانيه واستخراج الزركثي النفسير علم بفهم به كذب الله المنزل على نبيه محد يترات و ميان معانيه واستخراج الزركثي النفسير علم بفهم به كذب الله المنزل على نبيه محد يترات و ميان معانيه واستخراج الزركثي النفسير علم بفهم به كذب الله المنزل على نبيه محد يترات و ميان معانيه واستخراج المرفة أسباب الزول والناسخ المنفر والنصريف وعلم البيان واصول الفقه والقرا آت ويحتاج لمرفة أسباب الزول والناسخ المنفرة والنصريف وعلم البيان واصول الفقه والقرا آت

. (فصل) . وأما وجه الحاجة اليه فقال بعضهم اعلم أن من المملوم أن الله انمـا خاطب خلقه بما يفهمو نه ولذلك أرسل كل رسول بلسان قومه وأنزل كناجم على الهتهم وانما احتج الى التفسير لما سيذكر بعد تقرير قاعدة وهيأن كل من وضع من البرسر كنابا فائما وضمه ليفهم بذاته من غير شرح وانمااحتياج الىالشروح لامور ثلاثة أحدها كمال فضيلة المصنف فانه لقو تعالملية بجمسع المعانى الدَّمْيَمَةُ فَي اللَّمْظُ لُوجِينِ فَرِيمًا عَسَرَفْهِمُ مِر ادْمُؤَةُ صَدِّيا اللَّهُ لَكُ الْمُمَاكِي الْحَمْيَةُ وَمِنْ هَمَاكُانَ شرح مض الأثمة تصنيفه أدل على المراد من شرح غير دله و ثا نيها إغفاله عض نهات المسئلة أو شروط لها اعتمادا على وصوحها أو لانها من علم إخر فيحتاج الشارح البيان لمحذوف ومرا تبه و ثائمها أحتم ل اللهظ لمانكما في المجازو الاشتراك دلالة لا الزام فيحتاج الشارح لي بيان غرض المصنف و ترجيحه وقد يقطع في النصائيف ما لا يحلو عنه بشر من السهو و الغلط أو تسكر الدالذي أو حذف المبهم وغير ذلك فيحتاج الشارح للنبيه على ذلك اذا تقرر هذا فاقول إن الفرآن انما نزل باسانء وفي زمن أفصح المرب وكانوا يعلمون ظراهره وأحكامه أما دة أن باطنه فانما كان ظهر لهم عد البحث والـظر مع رو الهم الذي مَالِيِّهِ في الاكثرك و الهم لمسا نزل قوله ولم لمدِسوا ايمانهم ظلم فقالو او أينا لم ظم نفســـه ففسره الني يرافح بالشرك واستـــدل عليه بقوله إن الشرك لطلم عظم وكــؤال ء أنه عن الحساب اليسير فمال ذلك العرض وكمقصة عدى برحانم في الحيط لا بيض و الاسو درغير ذلك مما سألوا عن إحاد منه ونحن محتاجون!لىما كانوا يحتاجوناليهو زيادة على ذلك بما لم محتاجوا اليه من أحكام الظراهر لقصورنا عن مدارك أحكام اللمة بغير ته لم فنحن أشدالناس احتياجا إلى النفسيروم، لوم أن تفسيره بعضه يكون من قبل الاله ظ لوجيزة وكشف معانيها و بعضه من قبل ترجيح بمض الاحتمالات على بمض اه وقال الخوبي علم النهسير عسر يسير اماعسره نظ هره منوجره أظهرها أنه كلام متكلم لم تصل الناس إلى مراد، بالسماع منه ولا أمكان لوصول اليه بخلاف الامثال والإشعار ونحوهافان الانسان يمكن علهمنه إذا تكلم بأن يسمع منه أوعن سمع منا واما المرآن فنفسيره على وجه القطع ولا يعلم الا بان يسمع من الرسول مِلْكِيْرُ وَدَلَكُ مَتَّمَذَرَ الْا فِي آبَاتَ قَرْ ثُلُ فَالْعَلْم بالمراد يستذط بامارات ودلائل والحكمة فيه أن الله نعالى أرادان يتفكرعباد في كتابه الم يأمر

بالنصيص على المراد وجمع آياته

. , فصل وأما شرفه فلا يخلَّى قال تعالى ( و تن الحـكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقدأو تن خـيرا كشيرا) (أخرج) أن أبي حاتم من طريق أن أبي طلحة عن أبن عباس في قوله وتي الحمكة قل المعرف بالفرآن السخه ومنسوخة ومحكمه و. تشابه ومقدمه و. وخرمو حلاله و حرامه و أثله (وأحرج ابن مردويه مرطريق جو وبرعن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا يؤتى الحد كم قال المرآن قال ابن عباس يمني تفسير منانه قدقر أه البر والفاجر (وأخرج) ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء وكي الحـكم قال قراءة الفرآن والعكرة فيه وأخرج) ابن جريرمثله عن مجاهد وأبى المالية وقتادةوقال تعالى دو للك الأمثال نضربها للناس ومايمة لم [(العالمون)(وأخرج) بن أبيجاتم عن عمرو بن مرة قال مامروت اً فِي كِتَابِ اللَّهُ لا عرفها إلا أحر تمي لا ني سمعت الله يقول و للكالاً. ثال نضر مها للناس و ما يعقلها إلاالعالمون در أخرج، أبو عبيدعن الحسن قال ما أنزل الله آيه إلاهو يحب أن له فيما أنزات وما أراد ما ( الخرج) أبو ذراله وي في فضال القرآن من طرق سميد بن جبير عن ابن عباس قال لذي بقرأ الفَرَأَنَ وَلَا يُحْسَنَ تَفْسِيرُهُ كَالَاعِرَ إِنَّى مِذَا أَشْمَرُ هَذَا وَرَأَخْرَجِ، الْبَدِّقِ وَفَيْرُهُ مَنْ حَدِثُ أَبِي هُرَ يُرَةً مَرْ فَوَعَا أَعْرُ بُواالْقُرِ آنُ وَالْتُسُواغُرِائَهِ وَوَأَخْرَجَ ﴾ بنالانبارىءنا إذِ بَكُرااصد ق ل لان أعرب آية من القرآن أحب إلى من أن أحفظاً ، وأخرج، أيضاعن عبد لله بن بريدة عن وجل من أصحاب النبي مَالِيَّةِ قال لو أَنَّى أَعَلَمُ إِذَا سَافِرَتَ أَرْبِهِ بِنَ آيِلَةَ أَعْرِبِ آيَةً مَنْ كَذَابِ الله لف لمت و وأخرج، أيصا من طر ق الشمي قال قال عمر ، ن قرأ القر أن فاعر به كان له عند الله أجر شهيد قلت معنى هذه الا ثار ع دى إرادة السيانوالنفسير لاناطلاق الاعراب على الحسكم النحوى اصطلاح حادث رلاة كان في سليفهم لايحتاجون إلى تعلمهم شمرأيت ابنالنقيب جنح إلىماذكرته وقال ويجوزان يكون المراد الاعراب الصناعي وفيه بعدوتديستدل لهبماأخرجهالسلق فيالطيوريات منحديث ابرعمرمر فوعا أعربوا القرآن يداكم على ناو له وقد جمع العلماء أزالتفسير من فروض الكفايات واجل العلوم الثمزنة الشرعية وقال الاصهانىأشرف صناعة يتعاطعا الإنسان نفسير القرآن بيان ذلك نشرف الصناعه إما بشرف موضوعها مثل الصياغة فانها أشرف من الدباغة لأن موضوع الصياغة الذهب والبضة وهما أشرف من موضوع الدباغه الذي هو جَه لمد الميتة و إ ا بشرف غرضها . ثمل صناعة الطب فامها أشرف منصناعة الكناسة لأنغرض الطببب إفادة الصحة وغرض الكناسة ننظيف المستراح وإما بشدة الحاج اليها كالعقه فإن الحاجة اليه أشد من الحاجة إلى الطب إذمامن وأمعة في الكون في أحدمن الحلمل الآو هي مفتقرة إلى الفقه لأن به ا نظام صلاح أحوال الدنيا والدين بخلاف الطب فان يحتاج اليه الناس في بعض الأوقات إذاعرف ذلك فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات النلاث أمامن جهة الموضوع فلان موضوعه كلامالله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمــة وممدن كل فضيلة فيه نبأ ما فبكم وخبرها بعدكموحكم ما يدكم لايخلق علىكثرة الرد ولانتهضى عجائبه وأمامن جهةالنرض فلانالغرض منهموالاعتصام بالعروةالونقي والوصول إلىالسعادة الحقيقية التي لانفني وأمامن جهة شدة الحاجة فلان كل كمال دبني أودنيوي عاجلي أو آجلي مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية وهي متوففة علىالملم بكناب الله تعالى • والنوع الثُّمن والسبعون). في معرفة شروط المفسر وادابه فال العلماء من أرادتفسير الكتاب

العزيز طلبه أولا من الفران فما اجمل منه في مكان فنمد فسرفي موضع اخر وما اختصر في مدكمان فقد

بسط فيموضع آخرمنه وقدا لف بن الجرزي كتا بافيا أجرا في القر ان في موضع و فسر في موضع احر

ومالى فى أحمد مرغب بلى فى يرغبكل الورى وأسهر المجدوالمكرما ت إذا اكتحلت أعمين بالكرى

بالسارى
فا ظر فى القصدة كابا
ثم فى جميع شمرة تعلم أنه
للت الشعر وأنه بلدق به
من مفخر خاصه ثم بما
تدمه بما يتداطاه بما
عن سواه ولم أحب أن
اكثر عليك فاطرل
السكتاب بما يخرج عن
أبى فراس الحدانى فى
أبى فراس الحدانى فى

ولاأصبح الحى الحلوف غارة

ولاالجيش مالم يأته قبلى النذر

و بارب دار لم تخفی منیعة طاعت عامیا باردی آنا والفجر

وساحبة الاذيال تحوى لقستها

فلم يلقها جافى اللقاء ولا وعر

و هبت لهاماحازه الجيش کلـه

وأبدلم كشف لابياتها ستر وما راح طغيني بأثرابه الغني

منه و شرت إلى أمثله منه في نوع المجمل فإن أعياءذلكطلبه من السنة فام شارحة للقرآن ومو ضحة له وقد قال الشافعي رضي الله عنه كل ما حكم به رسول الله ﷺ فهو مها فهمه مرب القرآن قال تعالى ﴿ إِنَّا أَنَّرُكُنَا اللَّكَ الْكُتَابِ بَالْحَقِّ لَتَحَكُّمْ بَيْنَ النَّاسِ مَا أَرْ كَ اللَّهُ ﴾ في آيات أخر وقال ﷺ إلا إنَّ أو تَيْتَ القرآن ومثله معه يُعني السُّنَّةِ فَأَنْ لمجده من السُّنَّةُ رجع إلى أقو الالصحابة فانهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحو ل عندتز وله ولما اختصوا به من الفهم النام و العلم الصحيح و العمل الصااح وقد روى الحاكم في المستدرك أن تفسير الصحابي الدي شهد الوحي والتنزيل له حكم لمرفوع وقال الامام أبو طالب الطبرى في أو اثل تفسيره الفول زُر آداب المفسر اعلم أن من شرطه صحة الاعتقاد أولا ولزوم سنة الدين فان من كان مغموصا عليه في دينه لا يؤتمن على الدنياف كيف على الدين ثم لا وَ مِن فِي الدِن عِلِي الاخبار عن عالم فكيف يؤتمن في الأخبار عن أسر ارالله مه لي، لا نه لا يؤمن أن كان متهما بالالحاد أن يبغى المتنة ويغر الناس بلينهوخداعه كدأب الباطنيةوغلاة الرافضة وان كان متهما بهـــوي لم ومن أن محمله هوا. كلما يوافق بدعته كدأب القدرية فا، أحدهم يصنف الكتاب في التفسير ومقصوده منه الايضاح الساكن لمصدهم عن إتباع السلف ولزرم طربق ويتجنب المحدثات وإذا تعارضت أقوالهم وأمكن الجرع بينهما فءل نحو أن يتكلم على الصراط المستةيم وأفوالهم فيه ترجع إلى شيء واحد فيدخل منهاماً يدخل فالجمع فلانتاى بينالقرآن وطريق الأنبياء فعاربق السنبة وطريق الني ﷺ وطريق أبى بكر وعمر فأي هذه الأقسوال أفرده كان محسنا وإن تمارضت ود الأمر الى ما ثبت فيه السمع فان لم يحدسمما وكان للاستدلال طربق إلى نقوية أحدهما رجح ماقوى الاستدلال فيه كاحتلافهم في معنى حروف الحجاء يرجع قوله من قال أنها قسم وإن تعارضت الأدلة في المراد علم أنه قد اشتبه عليه فيؤمن بمراد الله منها ولا يترجم على تجدينه وينزله منزلة المجمل قبل تفصيله والمتشابه قبل تعيينه ومن شروط صحة المفصد فعايقول لباقي التسديد فقد قال تعالى ( رالذين جاهدو افيهُ الهديمُ مسباهُ ) . إنما يخاص لهالة صدارة ( دهد في الدنيا لا نه إذا رغب فيها لم ومن أن يتوسل به إلى غرض بصده عن صواب تصده و يفسد عليه صحة عمله رتمام هذه الشرائط أن يكون ممندًا من عدة لاعراب لايتبس عليه اختلاف وجوه الدكلام قانه إذا خرج بالبيان عن وضع اللسان إما حقيقة أو بجازا فتأو يله تغطيله وقدرأيت بعضهم فمسرقوله تعالى قل الله ثم ذرهم أنه ملازمة قول الله ولم يدر الفي أن هذه جملة حذف منها الخبروالبقدير الله أنزله اه كلام أبو ط لب وقال ابن تيمية في كتاب العه في هذا النوع بجب أن يملم أن النبي مِرْكِيَّةٍ مين لإصحابهمماني القرآن كما بين لهم الفاظ فنوله تعالى التبين للناسما نزل اليهم) يتناول هذا وهذا وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرءون القرآن كمثمان بن عفان وعبد الله بن مسمود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ماليِّ عشر آيات لم يتجاوزها حتى يعلموا مافيها من العلم والعمل قالوافته لمانا القرآن والعلم والعمل جميعا و لهذا كانرا يبقون مدة في حفظ السورة وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة والعمر انجدفي أعيننا (رواه) أحمد في مسندة ـ أقام ابن عمر على حَفَظ البقرة ثمان سنين ( أخرجه )في الموطأ وذلكأن الله قال (كتاب أنز لناء اليك مبارك اليدبروا آيا ته وقال ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ القرآنَ ﴾و تدبرالكلام يدون فهم معا نيه لا يمكن و أيضا فا لعادة تمنع أن يقرأ ة ِم كتا با فى فن من العلم كالطب والحسابولايستشرحونه فكيف بكلام الله الذى هو عصمتهمو به نجاتهم وسعاداتهم وقيام دينهم ودنياهموالهذا كانالنزاع بينالصحا بةفى تفسير القرآن قليلا جداوهو

ولا بات يثنيني عن الكر • المقر وما حاجتي في المال ابغي و فو ده إذا لم أفر وفرى فلاو فر الو فر والشيء إذا صدر من أهله وبدأ من أصله والتسب إلىذر بهسلمفي نفسهو بانت الحامته وشواهيدأثر الاستحقاق فمه وإذا صدر من متكلف و بدا من منصنع بان أثر الفراية عليه وظهرت مخابل الاستيحش فيدوءرف شهال النخير منه أنا تعرف في شعر أبي نواس أأر الشطارة وتُمُـــكن البطالة وموقع كلامه في وصف ماهو بسد له من امر العبارة روصف الحروالخاركا نعرف موقع كلام ذى الرمة في وصف المهامة والبوادي والجرل والانساع والازمة وعيب ابىنوآس النمرف في وصف الطلول والرياح والوحش ففسكر في قوله دع الاطلال تسقيها

الجنوب

وحل الراكب الوجناة أرضأ

تخب بهالنجيبة والنجيب بلاد نبتها عشر وطلح وأكثر صيدها ضبع وذيب

ولانأخذعن الاعراب لموا

ولاعيشا فعيشهم جديب دع الالبان يشربهارجال رقيق العيش عندهم غريب

إذا رب الحليب قبل دلميه

ولا تحرج فما فى ذك حوب

فأطيب منه صافية شمول يطوف بكا سها ساق أدبب

كاأن هديرها فى الدن يحكى

قرأة القس قابلة الصليب أعادل أقصرى عنطول

لومی

فراجی او بی عندی مخیب تعیبین الذنوب و آی حر من الفتیان لیس له ذنوب و قرله صدفة الطلول بلاغة المدم

فاجمل صفاتك لابنه الكرم وان كان بين النابعين أكبر منه بين الصحابة فهو قبيل بالنسبة إلى مابعدهم ومن التابعين من تأتى جمع النفسير عن الصحابة وربما كلموافي مض ذلك بالاستنباط والاستدلال والحلاف بين السلف فى النفسير قبيل وغ الب ما يصرعنهم من الحلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان أحدهماان بعبر واحدمنهم عن المراد بعبارة غيرعبارةصاحبه تدل على معى في المسمى غير المعنى الاخر معانحاد المسمى كتفسيرهم الصراط المستقم بعض بالقرآن أى انباعه وبعض الاسلام فالقولان متفقان لاندىن الاسلامه واتباع الفرآن ولمكركل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر كمان لعظ صراط يشمر وصف الشوكدلك أول من قال هوالسنة والجماعة وقول من قال هوطر ق المبودية وقول من قال هوطاعة اللهورسوله وامثال ذلك فهؤلاء كلهم اشارو اإلى ذات واحدة لكن وصفها كلمنهم بصفة من صفاتها (الله في أن يذكر كل منهم من الأسم العام بعض أنو اعدى للسبيل ليمشل وتنبيه المستمع على النوع لاعلى سبيل الحدالطا ق المحدود فيعمومه وخصوصه مثالهما نقل في قرله تعالى (ثم أورثنا الكتَّاب الذين اصطفينا) الآية في لوم أن الظلم ليفسه يتماول المصيــع للواجبات والمنتهك للحرمات والمقتصد يتماول فاعلالواجبات وتارك لمحرمات والسابق يدخل فيه من سبق فنقرب بالحسنات مع لواجبات فالمفتصدون أصحاب ليميزوالسا بقون السابقون أو لنك المقربون ثم الكلامنهم يذكر هذا في نوع من أنو إعالطاعات كقوله الفا للاساق لذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في اثنا ته والظ لم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفر اراو يقول السابق المحسن بالصدقة مع الزكاة والمنتصدالذي يؤدي الزكاة المفروضة فقطوا ظلم ما نع الزكاة قال وهذان الصنفان اللذانذكر ناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الاسماء والصفات و تارة لذكر بعض أنو إع المسمى هو الغالب في نفسير سلف الآمَّه الذي يظن أنه مخلف ومنالتثازع الموجودمنهم ما يكون اللمظ فيه محتملا للامرين إما لكونه مشتركا في اللغة كلمظالةسورة لذي يراد به الرامي يراديه الاسه ولفظ عسمس الذي يرادبه أقبال الليل وادباره واما لكونه متواطئ فيالاصل اكن المرادبه أحد النوعين أوأحد الشخصين كالضمائر في قوله ثم دنى فندلى الآية وكلمظالفجروالشفعوالوتروليال عشروأشاء ذلك فشل ذلك قديجوز أن مراد به كل الممانى التي قالها السلف و قد لايجوزذلك فالأول اما الكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا نارة وهذا نارة راما ليكون اللفظ الشرك يجوز أن يراديه مغنياه واما لكون اللهظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لمخصصه موجب فهذا النوع إذا صحفيه القولانكان من الصنف الثانى ومن الأفوال الموجود عنهم ويجعلها بعضالناس اختلافاأن يعبروا عن المعانى بألماظ متقار ة كمازذا فسر رهضهم تبسل بتحبس و بعضهم بترثهن لأنكلامنهما قريب من الآخر ثم قال فصل والاختلاف فىالتفسير على نوعين منهمامستندهالنقل فتطومنه مايهلم غير ذلك والمنقول اماعن المعصوم أوغيره ومنه مايمكن معرفة الصحيح منهمن غيره ومنهما لاذلك وهذا القسم الذي لايمكن معرفة صحيحه من ضميفة عامته بمالافائدة فيه ولاحاجة بنا إلى معرفته وذلك كاختلافهم في لون كلب أصحاب الكمهف واسمه وفي البهض الذي ضرب به القندل من البقرة وفي قدر سفينة نو حوخشبهاوفي اسم الغلام الذي ة لمه الخضرونحو ذلك فهذه الآء ورطريق العلم ماالنقل فما كان منه منقولا نقلا صحيحاً عن النبي مِلْكِيْم قبل ومالا بأن نقل عن أهل الكتاب ككعب ووهب وقف عن تصديقه وتكذيبه لقولة عليه إذا حدثكم أهل الـ الحكم أله الدكاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وكذا ما نقِل عن بعض التابعين وان لم يذكر ا 4 اخذه عن أمل الكـــثاب فمتى اختلف النابعون لم يكن أفوالهم حجة على بعضوما نُقل في ذلك عن الصحابة نقلا صحيحا فالنفس

اليه أسكن بما ينقل عن النابِمين لأن احتمال ان يكون سمعه من النبي عَلَيْنَةٍ أو من بعض من سمعه منه أفوى ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل النابهين ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال انه أخذه عن أهل الكتاب قدنهوا عن تصديه قم وأما القسم لذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجودكثيرولله الحمدوان قال الامام أحمد ثلاثة ليسلها أصل التفسير والملاحم والمفاذى وذلك لآن الفالب لميما المراسيل واماما يعلم بالاستدلاللا بالنقل فهذا أكثر مافيه الحطأ من جهتين حدثنا بعد تفسير الصحابة والنابعين وتابعيهم باحسان فانالنفاسيرالتي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لایکادبو جدفیهاشی منها تین الجهتین مثل تفسیر عبد الرزاق والفریا بی و کینع و عبد واسحق وأمثالهم(أحدها) فوماعتقدوامعانى ثم أرادوا حمل الفاظ القرآن عليها (رَالثَّانَّى) قوم فسروا القرآن بمجرد مايسوغ أن يريده من كانمنالناطةين للمة العرب من غير نظر إلى المكلم بالفرآن والمنزل عليه و لمخاطب ه فالأولون راءوا الممنى الذى رأو ممن غير نظر إلى ما يستمقه أله ظ القرآن من الدلالة والبيان والاخرون راعو الجرداللهظ ومايجوز أن يراديه العربي من غير نظر إلى ما يصاح المتكلم وسياق الـكلام ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال للمظ لذلك الممنى في اللغه كما يغلط فيذلك لذين قبلهم كماان الاولين كثيراما يغلطون فيصحة المهنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون وان كان نظر الاولين إلى الممنىأسبقو نظر الآخرين إلى اللمظ أسبق والاولون صنفان نارة يسلبون لفظ القرآنمادل عليهو أريدبه وتارة يحملونه على مالم ندل عليه ولم يرد به وفى كلا الأمرين قد يكونما فصدو انفيه أو اثباته من المعنى باطلا فكون خطؤهم والدليل والمدلول وقد يكون حقا فيكونخطؤهم فىالدليل لافى المدلول فالذين أخطئوا فبهما مثل طوانف من أهل البدع اعتقدوامذاهب باطلةوعمدوا إلىالقرآن فنأولوه على رأيهمو ليسلهمسلف من الصحابة والنابعين لافرايهم ولافى تفسيرهم وقدصنعوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الاصموالجبائى وعبدالجبار والرمانى والزيخشرى وأمثالهم ومنهؤلا من يكون حسن العبارة يدس البدع في كلامة وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه حتى أنه يروج على خلق كثير من أهلالسنة كثيرمن تفاسيرهمالباطلةو تفسير ابنءطية وأمثاله أتبع للسنة واسلم من البدعة ولو ذكر كلام السلفالمأثور عنهم على وجهه اكنان أحسن فانه كثيرا مأينقل من تفسير ابنجرير الطبرى وهو من أجل التفسير وأعظمها قدرائم انه يدع ماينقلها بنجريرعن السلف ويذكر مايزعمأنه قول المحققين و إنما يعنى بهم طائفة من أهل السكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به الممتزلة اصولهم وانكانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة الكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق مقه فان الصحابة والنابعينوالأثمةإذاكان لهمفىالآية تفسيروجاء قومفسروا الآية بقول آخرلاجلمذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهبالصحابة والنابمين صارمشاركا للمنزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا وفي الجلة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان عظمًا في ذلك بل مبتدعًا لانهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحقَّالذي بعث الله به رسوله واما الذين اخطئوا في الدلولك في المدلولكثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء يفسرون القرآن بممان صحيحة في نفسها لسكن القرآن لايدل عليها مثل كثير عما ذكره السلمي في الحفائق فان كان فيما ذكروه معان باطلة دخل فى القسم الأول اهكلام ابن تيمية ملخصا وهو نفيس جدا وقالَ الزركشي في البرهان للناظر في القرآن لطلب النفسير مآخــذ كثيرة أمهانها أربعة الآول النقل عن الني صلى الله عليه وسلم وهذا هو الطراز المعلم لكن يجب الحذر من الضميف

وسمعت الصاحب اسماعيل ابن عباد يقول سمعت برلكويه الزنجانى يقول أنشد بعض الشعراء ملال بن يزيد قصيدة علىوزن قصيدة الاعشى ودع هريرة ان الركب مرتحل

وهل تطيق وداعا أيها الرجل

وكان وصف فيها الطلل قال برلكويه فقال لى هلال فقات بديها

إذا سمعت فتى يبكى على طلل

من أهل زنجان فاعلم أنه طلل

وإنما ذكرت لك هذه الأمور لنمل أن الشيء في معدنه أعز وفي مظانه احسن وإلى أصله أنزع على ما أنتج عنده وبنيه ما أنتج عنده ويكون مراره على موجب صورته وانواره على حسب محله والمكل كلام سبيل ومنهج وقد ذكر أبو بحر في كلام مسيلة ما أخرتك في كلام مسيلة ما أخرتك به فقال أن هذا كلام به فقال أن هذا كلام

الالهية يتميز عما لم بكن كذلك تم رجع الـكلام بنا إلى ما ابتدأنا به من عظم شأن البيان ولو لم يكن فيه الا مامن به الله على خلقه بقوله (خلق الانسان علمه البيان (١) فأما بيان القرآن فهو أشرف بيان وأهداه وأكمله وأعلاه وأبلغه وأسناه تأمل قوله تعالى (فنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين ) في شدة التنبيه على تركهم الحق والاعراض عنه وموضع امتنانه بالذكر والتحذير وقوله ( و لن ينفعكماليوم إذظلمتم أنكم في العذاب مشتركون) وهذا بليغ في التحسين وقوله ( ولوردوالعادوالما نهوا عنه )وهذا يدل على کونہم مجبولین عــــلی الشر معودين لمخالفـــة النهى والامروقب وله (الأحلاء ومئذ بمضهم لبعض عدوا إلا المنقين) هو فی نهایة اوضع من الحلة إلا على التقوى

(١) مكذا بالاصل وأنت تراءناقصاجواب لو يظر ليأن تامه هكان ا لكنى فى شأن تفخم البيان أه مصححه عبد الوصيف محمد منه والموضوع فانه كشير ولهذا قال أحمد ثلاث كتب لا أصل لها المه زى والملاحم والنفسير قال لحتقون من أصحابه مراده أن الغالب انه ايس لها أسانيد صحاح متصلة و إلافقد صح من ذلك كثير كتفسير الظلم بالشرك: آية الانعام والحساب اليسير بالعرض والقوة بالرمى في قرله ﴿ وأعدوا لهمما استطمتم من قوة ) قلت الذي صح من ذلك قليل جدا بل أصل المرفوع منه في غاية الفلة وسَأْسَرُدُهَا كُلُّهَا آخرُ الكُمْنَابِانَشَاءَاللَّهُ تَعَالَى ﴿ اللَّهَانَى ﴾ الاخذ بقول الصحاتى فان تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي لمِرْكِيْتِهِ كما قاله الحاكم في مستدركه وقال أو الخطاب من الحنابلة يحتمل أن لايرجع آليه إذا فننا أنَّ قرله ايس محجة والصواب الاول لانه من باب الرواية لا الرأى (قلت)ما فالدالحاكم نازعه فيه ابن الصلاح وغيره من المتأخرين بأن ذلك مخصوص بما فيه سبب النزول أو نحوه نما لادخل للرأى فيه ثمرًا يت الحا كم نفسه صرح به فى علوم الحديث فقال ومن الموقوفات تفسير الصحابة وأما من بقول ان تفسير الصحابة مسندفاتما يقوله فهافيه سبب النزول فقد خصص هناوعممفىالمستدرك فاعتمدالاولو لله أعلمتم قال الزركشي وفىالرجوع إلى قول التابعي رواينانءن أحمد واختار ابنءقيل المنعوحكوه عنشمبة الكنعمل المفسرين على خلافه فقد حكوا فى كتبهم أقرالهم لان غالبها تلقوها من الصحابة وربما يحكى عنهم عبارات مختلفة الالفاظ فيظن من لافهم عنده ان ذلك اختلاف محتمق فيحكيه قرالاو ليس كذلك بل يكون كلواحدمنهم ذكرمعني من الآية الكونه أظهر عندهأوا ليق بحال السائل وقديكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه و نظيره و الآخر بمقصوده وثمر تهوالكل دُول إلى معنى و احدغا لبا فان لم يمكن الجمع فالمتأخر من الفو لين عن الشخص الواحد مقدم أن استويافي الصحة عنه و إلافا اصحم المقدم (الثالث) الاخفا عطلق اللغة فال القرآن نزل بلسان عربى وهذا قدذكر مجماعة و نص عليه أحمد في مواضع لـكن نقل الفضل بن زياد عنه أنه سئل عن القرآن عثر له الرجل ببات من الشمر فقال ما يعجبني فقيل ظ هر ه المنع و لهذا قال يعضهم في جو از تفسير القرآن بمقتضى اللغةرو ايتانءنأحمد وقيل الكراهة تحمل على من صرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة يدلعليها القليل من كلام العرب ولا يوجدغا لبا إلا فى الشعر ونحو مو يكون المتبادر خلافها(وروى)البيهقىفالشعبءن مالك قال لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كمنابالله إلا جملته نكالا ( الرابع ) النفسير بالمقتضى من معنى الـكلام والمقتضب من قوة الشرع وهذا هو الذي دعا به الذي مُرَاجِعُ لا بن عباس حيث قال اللهم فقهه في الذين وعلمه التأويل والذي عناه على بقوله الافهما بؤتاه الرجل في القرآن ومن هنا اختلف الصحابة في معني الآية فاخذكل برأيه على منتهى نظره ولايحوز تفسير القرآن بمجرد الرأى والاجتباد مرب غير أصل قال تمالى (ولا نقفما ايس لك به علم وقل وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) (وقالى) ( لتبين لاناس ما نزل اليهم ) أضاف البيان اليه وقال ﴿ لِلَّهِ مِن تَكَلُّم فِي القرآن بِرأَيَّة فأصاب فقــــد أخطأ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وقال من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده في النار (أخرجه) أبو داود قال البيبق في الحديث الأول ان صح أراد والله أعلم الرأى الذي يغلب من غيردليل قام عليه وأما الذي يشده برهان فالقول بهجائزو قال في المدخل في هذا الحدث ظر وان صح فاتما أراد به والله أعلم فقد أخطأ الطريق فسبيله أن يرجع في تفسيرالفاظ إلى أهل اللغة وفي معرفة ناسخه ومنسوخه وسبب تزوله ومايحتاج فيه إلى بيانه إلى أخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيله وأدوا الينا من السنن ما كون بيانا لكتاب لله تمالى قال تمالى (و أنز لنااليك الذكر لنبين للناسمانزل اليهم و لعلهم يتفكرون) فما ورد بيانه من صاحب الشرع ففيه كفاية عن فكرة من

ومدهوها لم يزدعنه و بيانه فميه حيثت فكرة اهل العلم ومده ليستدلوا بما ورد بيانه علىمالم ردوفد يكون المراديه من قال فيه برأيه من غير معرفه منه باصولالعلم وفروعه فيكون موافقته اللصواب ان وافقه من حيث لايعرفه غير محردة وقال المارردي قد حمل بعض المنورعة هذا الحديث على ظ هره وامتنع من أن يستنبط معانى القرآن باجتهاده ولوصحبها الشواهدو لم معارض شواهدها نص صربح وهـذا عـدول عما تعبدنا بمعرفته من النظر في الفرآن واستنباط الأحكام كما قال تعالى لمله، الذين يستنبطونه منهم ولو صح ماذهب اليه لم بعلم شيء بالاستنباط ولما فهم الاكثر من كتاب الله شيئًا وإن صم الحديث فتأويله أن من تكلم في القرآن ، جردراً يه ولم بعرج على سوى لعظه وأصاب الحق فقد أخطأ الطريق واصابته اتفاق إذا لغرض أنه بجرد رأى لا شاهد له وفى الحــديث القرآن دلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه (أخرجه) أبو نعم وغيره من حديث ابن عباس فقول ذلول يحتمل معنيين احدهما أنه مطيع لحامليه تنطق به السنتهم والثانى أنه موضح لمعانيه حتى لا يقصر عنه افهام المجتهدين وقرله ذو وجره يحتمل معنيين أحدهما أن من الماظه ما يحتمل وجوها من النأوبل والثانى قد جمع وجرها من الاوامر والنواهى والترغيب والترهيب والتحريم وقوله فاحلوه على أحسن وجوهه يحتمل معنيين أحدهما الحمل على أحسن معانيه والثانى أحسن ما فيه من العزائم دون الرخص والمفو دون الانتقام وفيه دلالة ظهرة على جواز الاستنباط والاجتهاد في كتاب الله تعالى أه وقال أبو الليث'لنهمي(نما انصرف إلى المتشابه منه لا إلى جميعه كما قال تعالى فاما الذين في ألوبهم زيغ فيتبعون ماتشا به منه لان القرآن إنما نزل حجة على الخاق فلولم بجب النفسير لم تكن الحجة بالغة ؤذا كان كذلك لجاز لمن عرف الهات العرب وأسبابالنزول أن يفسره وأماءزلم يعرف وجوه اللغة فلايجوز أن يفسرهالا يمقدارماسمع فيكون ذلك على وجه الحـكاية لاعلى وجه التفسير ولو أنه يعلم التفسير وأراد أن يستخرج من الآية حـكما أودليل الحكم فلا بأسبه لوقال المرادكذامن غيرأن يسمع فيهشئا فلايحل وهوالذي نهىءنه وقال ابن الانباري في الحديث الأول حمله بمضاهل العلم على أن الرأى معنى به الهوى في قال في القرآن قولا يوافق هواه فلم يأخذه عن أئمة السلف وأصحاب فقدأخطأ الحكمه علىالقرآر بمالايمرف أمله ولايقف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه قال في الحديث الثاني له معنيات أحدهما من قال في مشكل القرآن بما لايمرف من مــذاهب الأوائل منالصحابة والتابعين فهو متعرض لسخط الله تعالى والآخر وهوالاصح من قال في القرآن قولاً يعلم أن الحق غيره فليتبوأ مقعده من النار وقال البغوى والكراشي وغيرهما التأبل صرف الآية إلى معنى موافق لمــا فبلهــا وبعدها تحتمله الآية غمير مخالف للكتاب والسنة منطريق الاستنباط غمير محظور علىالمداء بالنفسير كقوله تعالى انفرواخفافا وثقالافيل شبابا وشيوخا وقيل أغنياءوفقراء وقيلءزابا ومثأهلين وقيل نشاطاوغير نشاطرقيل أصحاء ومرضىوكلذلكسائغ والآية تحتمله وأماالنأويل لمخ لف اللاية والشرع فمخطورلانه تأويل الجاهلين مثل تأويل الروافض قوله تعالى مرج البحرين للقيان انهماعلى وفاطمة يخرج منهما للؤلؤ والمرجان يعنى الحسن والحسين وقال بعضهم اختلف الناس في تفسيرالقرآن هل يجوز لكلأحد الخوض فيهفقال قرم لابجرزلاحدار يتعاطى تفسيرشيء نالقرآن وان كانءالماأديبا متسعا فيمعرفه الأدلة والفقه والنحو والاخبار والآثاروايس لهالاأن يذبهى ماروى عن النبي مَالِقَةٍ في ذلك ومنهم من قال بجوز تفسيره لمن كان جامعــا للمــــــلوم الني يحتاج المفسر اليها وهي خمسة عشر علما وأحدها) اللغ لانها يعرف شرح مفردات الألفاظ مدلولاتها

وقوله ( أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت في جنبالله) وهذا نهاية فى التحذير من النفريط وقوله (أفن باتي في النار خير أم من يأتى آمنا يوم القيامة اعملوا ماشتم انه بما تعملون بصير) هو النباية في الوعيدو المديد وقوله (وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشمين من الذل ينظرون من طرف خني ) نهاية في الوعيد وقوله وفيها ماتشتهيه الانفس وتلذ الاعين وأنتمفيها خالدون نهاية في النرغيب وقوله ( ما اتخذ الله من ولدوما كان معهمنآ لهاذا الذهب كل اله عما خلق و لملا ( بعضهم على بعض وكذلك قوله ( لوكان فيهما آلهة الانته المسدتا) نهاية في الحجاج وقوله (وأسرواةولكماواجهروا بهانه علم بذات الصدور آلا يملم من خلق وهو اللطيف الخبر) نهاية في الدلالة فيءلمه بالخفيات ولاوجه للنطويل فان

بيسان الجميع في الرفعة وكبرالمنزلة على سواءر قد ذكر نامن قبل أن البيان يصحأن يتملق به الإعجاز وهو معجز من القرآن وماحكينا عن صاحب الـكلام من المبــالغه في اللفظ فليس ذلك بطريق الإعجاز لآن الوجرمالتي ذكرها قد تنفق في كلام غيره وايس ذلك وهجر بل قديصح أن يقع في المبالغة في المدني والصفة وجوممن اللمظ يثمر الإعجاز وتضمين الممانى أيضاً قد يتعلق به الإعجاز إذا حصلت للمبارة طريق البلاغة في أعلى درجهما وأما الفواصل فقد بينا أنه يصحأن يتعلقها لإعجاز وكذلك قدبينافي المقاطع والمطالع نحو هذا وبينا في تلاؤم الـكلام ماسبق منصحة تملق لإعجازية والتصرف فى الاستعارة البديعة يصح أن يتملق به الإعجاز كم يصح مثل ذلك في حقائق الـكلام لآن البلاغة في كل و احد من البا بن تجری مجری واحدا وتأخله مأخذا

بحسب الوضع أاربج اهد لايحل لاحد ومن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب لله إذا لم بكن عالما بلغات العرب وتقدم قول الإمام ما لك في ذلك و لا يكني في حقه معرفة اليسير منها فقد يكون اللفظ مشتركا وهويملم أحـدالممنيين والمراد الآخر(الثانى)النحولانالممنى بتغيرويختلـف باختلاف الإعراب فلابد من اعتباره (اخرج) أبوعبيدعن الحسن أنه سئل عن الرجل بتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته فقال حسن فتعلمها فانالرجل يقرأ الآية فيمي يوجهها فيهلك فيها (الثالث) التصريف لآن يه تعرف الآندية والصبخ قال ابن فارسومن فانه علمه فانه المعظم لآن وجد مثلا كلمة مهمة فاذا صرفناها اتضحت بمصادرها وقال لزيخشرى من بدع النفاسير قول من قول أن الإمام في قوله تعالى(بوم ندعو كل أناس إلمامهم)جمع أم وأنالناس يدعون بومالقيامه بأمهامهم دون آيتهم قال وهـ ذا غاط أوجبه جهله بالنصريف فارأما لاتجمع على إمام (الرابع) الاشتقاق لأن الأسم إذا كان اشتقاقه منماذتين مخلمتين اختلف باختلافهما كالمسبح هل هو من السياحة أو المسح (الخامس والسادس والسابع) لماني والبيان والبديع لأنه يعرف بالأول خواص تراكيب الـكلام منجهة افادتها المعنى. بالثانى خواصهامنحيث اختلافها مجسبوضوح لدلالةوخفائها وبالثالث وجوه تحدين الكلاموهذه الملوم الثلاثة هي علوم البلاغة وهيمن أعظم أركان المفسر لأنه لابدله من مراعاة مايقتضيه الإعجازو إنما يدرك بهذهالعلوموقالالسكاكى علمأن شأن لإعجاز حجيب يدرك لابمكن وصفه كاستقامة الوزن تدرك ولانمكن وصفها وكالملاحة ولاطر قرإلي تحصله لغيرذوي الفطرة السليمة الا المرنعلى على المعانى والبيان وقال ابن الحديداعلم أن معرفه القصيح والأفصح والرشيق والارشق منالككلام أمرلايدرك لإبالذوق ولايمكن اقامة الدلالة عليهوهو بمنزلة ببآرتين احداهما بيضاء مشربة بحمرة ذقيقة الشفتين نقية الثفر كالا. العدين أسيلة الخد دقيقة الأنف معتدلة القامة رالآخرى درنها في هذه الصفات والمحاسن اكبها أحلى في العيون والقــــ لوب منها ولايدرى مبب ذلك ولكنه يعرف بالذوق والمشاهدة ولا يمكن تعليله و هكذا الكلام نعم بق الفرق بن الوصفين أن حسن الوجو وملاحتها وتفضيل بمضهاعلي بعض بدركه كلمن لهءين صحيحةواما المكلام فلايدرك إلا بالذوق واليسكل من اشتغل بالنحو واللغة والفقة يكون من أمل الذرقومن يصاحلا نتقادااكلام وإنمامل الذرقهم الذين اشتغلوا بعلمالبيان وراضوا أنفسهم بالرسائل والخطب والمكتابة والشعروصارت لهم بذلك دراية وملمكة تامة فالى أو ائتك نمغي أن يرجع في معرفة الحلام وفضل بمضه على بمض وقال لرمخشري منحق مفسر كناب لله الياهر وكلامه الممجزان تعاهد بفاء العظم على حسنة والبلاغة على كما لهاو ماوقع به التحـدى سليها امنالقادحوقال غيره معرفة هذه الصناعة أرضاعهاهي عمدة النفسير المطلع على عجائب كلام الله تعالى وهي قاعدة الفصاحة وواسطة عقدالبلاء ( لثامن)علم القرا آت لأن يعرف كيفية البطق با لقرآن و بالقرا آت يترجح بعض الوجوم المحمله على بعض (الناسع) أصول الدين بما في الفرآن من الآيات الدالة بظاهـــرهاعلى مايجوز على الله تعالى فالأصوليُّ يَرُولُذُلكُ ويستدل علىما يستحيل وما يجب وما يجوز (العاشر) أصول الفقه اذبه يعرف وجه الاستدلال على الاحكام والاستنباط (الحادي عشر)أسباب انزول والقصص إذا بسبب النزول يعرف معنى الاية المنزلة فيه بحسب ما أنزلت فيه ( الثاتى عشر )الناسخ والمنسوخ ليملم المحكم من غيره (الثالث عشر) العقه (الرابع عشر) الأحاديث المبينة لتفسير المحل والمبهم (الحامس عشر) علم الموهبة وهوعلم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم واليه الاشارة بجد ب من عمل بما علم ورثه الله علم ما يعلم قال ابن ا بي الدنيا و علوم القرآن و ما يستنبط منه بحر لاساحل له قال فهذه الملوم

مفردا وأما الابجــــاز والبسط فمسحان يتعلق بهما الاعجازكا يتعلق بالحقائق والاستعارة والبيان فى كل واحد منرما مالايضبط حده ولايقدر قدره ولاعكن التوصل إلى ساحل محره بالتعلم ولاينطرق إلى غوره بالتسبب وكل ماتمكن تمليه ويتهيأ تلقنه وما بمسكن تخليصه يحب أن يطلب وقوع الاعجاز به ولذلك فلنا إن السجع عا ايس بلتمس فيه الاعجاز لأن ذلك امرمحدو دوسبيل مورود ومتى تدرب الانسان به واعتاده لم يستصمب عليه أن يجمل جميـع كلامه منه وكذلك التجنيس والنطبيق متي أخذ أحــــدهما وطلب وجههما استوفى ماشاء ولم يتعذر عليه أن يملأ خطابه نهكاأولع بذلك أبو تمام والبحترى وان كان الحترى أشغف بالمطابق وأقسل طلبا المجا نس فان قال قائل ملا قبلت إن مبذين

التي هي كالآلة للمفسر لايكون المسرا إلابتحصيلها فن فسربدونها كان مفسر بالرأى المنهى عنه وإذا فسر مع حصولها لم يكن مفسرا بالرأى المنهى عنهقال والصحابةوالتابعون كانعندهم علوم العربية بالطبع لابالاكتساب واستفادوا العلوم الآخرى من الذي علي الله عليه والهنك تستشكل علم الموهبة وتقول هذا شيء أيس في قدرة الانسان وايس كما ظننت من الأشكال والطريق في تحصيله ارتكاب الاسباب الموجبة لهمن العمل والزهد قال فالبرهان اعلمأ نه لايحصل لله ظرفهم معانى الوحى ولايظهرلهأسراره وفي قلبه بدعة أوكرأوهوىأو حبالدنياأووهومصرعلىذنبأوغير متحقق بالايمان أو ضعيف التحقيق أويعتمد على قول مفسر ليس عنده علم أوراجح إلى معقوله وهذه كلها حجب وموانع بمضها آكد من بعض (قلت) وفى هذا الممنى قوله تعالى(ساصرفءن آياتى الذين يتكبرون في الأرض بفيرالحق) نالسفيان بنعيينة يقول أنزع عنهم فهم القرآن أخرجه ابن أبي حاتم وقد أخرج ابن جرار وغيره منطرق عنابن عباس قالالتفسيرار بمةأوجهوجه تعرفهالعربمن كلامها وتفسير لايمذر أحدبجها لنهو تفسير تعلمه العلماءو تفسيرلايعلمه إلاالله تعالىثم رواه مرقوعا بسند ضميف لممظأ ولاالقرآن علىأر بعةأحرف جلالوحر املايعذرأحدبجها لنهو تفسير تفسرهالعرب وتفسير تفسر العلماء ومتشابه لايعلمه إلاالله تعالى من ادعى علمه سوى الله تعالى فهو كاذب قال الزركشي فىالىرھانفىقول ابن عباش ھذا تقسم صحيحة أماالذى تعرفه العرب فهو الذي يرجع فيه إلى لسانهم وذلك اللغة والاعراب فأما للغةفعلى المفسر معرفةمعا نيها ومسميات أسمائها ويلزم ذلك الفارىء ثم إن كان ما يتضمنه ألماظها يوجب المملدون العلم كني فيه خبر الواحدو الاثنين والاستشهاد بالبيت والبيتين وإنكان يوجب العلملم يكمفذلك بللا بدأن يستفيض ذلك اللفظ وتكثرشو اهدهمن الشعر وأماالاعراب فما كان اختلافه محلا المعني وجبعلي المفسروالفارىء تعلمه ليوصل المفسر إلى معرفة الحمكم ويسلم القارىءمن اللحن وإن لم يك محيلاللممني وجب تعلمه على القارى اليسلم من اللحن و لا يجب على المفسر لوصوله الى المقصود بدونه وأمامالايعذرأحدبجهلهفهو ما تتبادر الافهام إلىمعرفةمعنا من النصوص المتضمنة شرائع الاحكام ودلا ال التوحيد وكل لفظ أفادمعنى واحد اجليا يعلم أنهمراد الله تعالى فهذا القسم لايلتبس تأويله إذكلأحد يدرك معنى النوحيد من قوله تعالى فاعلم أنه لااله إلاالله وأنه لاشريكله فىالالهية وإنام ملم أنلاموضوعةفىاللغة للنفىولا لإنبات وأنمقتضىهذه السكلمة الحصر ويعلم كلأحد بالضرورة أن مقنضي أقيموا الصلاة وآنواالزكاةونحوه طلب إيجاب المأمور به وإن لم يعلم أن صيفه افعل للوجوب فما كانمنهذاالقسم لايعذرأحديدعي الجهل بمعائن الفاظه لانها مملومة لسكل أحد بالضرورة وأمامالا يمله إلاالله تعالىفهو ما يحرى بجرىالفيوب نحو الاى المنضمنة لقيامة الساعة وتفسيرا أروحوالحروف المقطعة وكلمتشابه فيالفرآن عندأهل الحق فلا مساغ للاجتهادني تفسيره ولاطريق إلىذلك إلابا لتوقيف بنصمن القرآن أو الحديث أو اجماع الآمة على تأويله وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم فهو الذي يغلبعليه إطلاق النأويل وذلك استنباط الاحكام وبيان المجمل وتخصيص العموم وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدافهو ألذي لابجوز لغير الملياء الاجتهاد فيه وعليهم اعتمادااشو أهدو الدلائل دون بجردالرأى فان كان أحد المعنيين أظهر وجب الحل عليه إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفى وان استويا والاستمال فيهما حقيقةاكن أحدهما حقيقة الهريةأوعرفية وفى الآخر شرعية فالحملءلمالشرعية أولىالا أن يدل دليل على ارادة اللغوية كما في وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ولوكان في أحدهما عرفية والاخرة لغوية فالحملءلمالعرفية أولى وان اتفقافي ذلك أيضا فانتنافي اجماعماوكم يمكن اراداتهما

الباقين يقع فيهما مرتبة عالية لابوصــــل المها بالتعلم ولاتملك بالتعمل كاذكرتم في البيان وغير ذلك قلنالوعمدإلى كتاب الاجناسو نظر فيكتاب المين لم يعتذر عليـــه الجنيس الكثير فأما الاطباق فهو أقرب منه وليس كذلك البياق والوجوءالتىرأ يناالاءجاز فيها لانهالاتستوفى بالتملم فان قيل فالبيان قد يتعلم قیل ان الذی یمکن آن يتوصــــل اليه بالتعلم يتفاوت فيسه الناس وتتناهى فيه العادات وهو كما يعــلم من مقادير القوى في جمل الثقيـــل وان الناس يتقاربون في ذلك فيرمون فيه إلى حد فاذا تجاوزوهوقفوابعده ولم يمكنهم التخطى ولم يقدروا على التمدى الا أن يحصل ما يخرق العادة وينقص العرف و لن يكون ذلك الا للدلالة على النبو ات على شروط في ذلك والقسدر الذى يفوت الحد فى البيان ويتجاوز الوهم ويقذفه الطبع في النادر باللفظ الواحد كالقرء للحيض والطهراجتمدى المراد منهما بالامارات الدالة عليه فاظ مفهومر أدالله تعالى في حقه وان لم يظهر له شيء فهل يتخير في الحمل على أيهما شاء أو يأخذ بالاغلظ حكما أو بالاخف أقوال واذلم بمافيا وجب الحلمايهما عندالمحقة ين ويكون ذلك أبلخ فالاعجاز والفصاحة الاأن دل داليل على ارادة أحدهما إذا عرف ذلك فينزل حديث من تسكلم في القرآن برأ يه على قسه بين من هذه الأربعة أحدهما تفسير اللغة لاحتياج المفسر له إلى التبحرفي معرفة لسانالعرب والثاني حمل اللهظ المحنمل على أحد معنييه لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع من الملوم التبحر في العربية واللغة من الاصول مايدرك بمحدودالاشياء وصبغ الآمر والنهى والخبروالجمل والمبين والعموم والخصوص والمطاق والمفيدو المحكم والمتشابه والظ هروا اؤول والحقيقة والمجاذو الصربح والكنابة ومن الفروع مايدرك به الاستقباط هذاأقل مايحتاج اليه ومع ذلك فهوعلى خطر فعليه أن يقول يحتمل كذا ولا يجزمالاق-كم ضطر إلىالفتوى به فأدى اجتهاده آليه فيجزم مع نجويز خلافه اه وقال ابن النقيب جملة ما تحصل في معنى حديث النفسير بالرأى خمــة أقو ال (احدها) النفسير من غير حصول العلوم التي بحرز معها التفسير (الثانى ) تفسير المتشابه الذىلايعلمهالاالله (الثالث) التفسير المقرر للمذهب الماسد بأن يحمل المذهب أصلا النفسير تابعا فيرد اليه بأى طريق أمكن وانكان ضعيفا (الرابع) النفسير أن مراد الله كذاعلى القطعمن غير دليل (الخامس) التفسير بالاستحسان والهوى ثم قال وآءلم أن علومالقرآن ثلاثة أقسام الأول علم لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه و هوما استأثر به من علوم أسرار كتابه من معرفة كنهذا تهوغيو بهاالىلا يعلمها إلاهووهذا لايجوزلاحدال كلام فيه بوجهمن الوجوه اجماعااك نيما أطلع الله عليه نبيه من أسرار الكتاب واختصه به وهذا ويجوزال كلام فيه إلاله صلى الله عليه وسلم أو لمن أذن له قال وأوائل السورمن هذا القسم وقيل من القسم الآول (الثالث) علوم علمها الله نبيه بما أودع كتابه من المعانى الجلية والخفية وأمره بتعليمهاوهذا ينقسم إلى قسمين منه مالايجرزالكلام فيه الابطر قالسمعوهو أسباب النزولوالناسخوا لمنسوخ والقراآت واللغات وقصص الامم الماضية وأخياز ماهو كائنمن الجوادث أمورالحشروالممادرمنهما بؤخذبطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من الالعاظ وهوتسمان تسم اختلفو فىجوازه وهو تأويلالآيات المتشابهات فى الصفات وقسم اتفقوا عليهوهو استنباط الاحكام الاصلية والفرعية والاعرابية لان مبناها على الاقيسة وكذلك فنون البلاغة وضروبالمواعظوالحكموالاشارات لا يمتنع استنباطها منهو استخر اجهالمن له أهلية ا نهى ماخصا ، ( وقال أبو حيان ) ، ذهب بعض من عاصرناء الىانءلم النفسيرمضطرا إلىالنقل فافهم معانى تركيبه بالاسناءالى بجاهدوطاوس وعكرمة واصرابهموان فهم الآيات يتوقف على ذلكة لوايس كذلكوة الالزركشي بعدحكا ية ذلك الحق ان علم التفسير منه ما يتوقف على النقل كـ بب النزول والنسخ و تعيين المبهم و تبيين المجمل ومنــه مَا لَا يَتُو قَفُو يَكُوفَى تَحْصَيْلُهُ النُّمَّةُ عَلَى الوجَّةِ المُعتبِرُ وقال كَانَ السَّبْبِ في اصطلاح كثير عل التفرقة بين النفسير والتأويل النمييز بين المنقول والمستنبط ليحيل على الاعتماد فىالمنقوووعلى النظر فى المستنبط فال واعلمأنالفرآن قسمان قسم وردتفسيره بالنقل وقسم لم برد والاول اما ان يردعن النبي صلىالله عليه وسلم أرالصحابة أورءوس النابمين فالاول يبحث فيه عن صحةالسندوالثانى ينظرفى تفسير الصحابي فان فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده أو بما شاهده من الاسباب والقرائنفلاشك فيهوحيائذ ان تعارضت أفوال جماعة منالصحابةفان أمكن الجمعفذاك وإن تعذو قدم ابن عباس لان النبي صلى الله علية وسلم بشره بذلك حيث قال اللهم علمه التأويل وقدرجع الشافعي

القلمل كالبيت البدمع والفطعة الشريفة الني تنفق في ديوان شاعر المقرة تتفق في لسمان كانب حتى يكون اشاعر ابن بیت و بیتیناو قطمهٔ أو قلمتين والاديب وذلك أمر قلمل ولوكان كلامه كله يطرد على ذلك المسلك ويستمر على ذلك المنهج امكن ان يدعى فيه الاعجازو لكمنك ان ڪئت من أهل الصنعة تعلم فلة الأبيات الشهوارد والكلمات الفرائد وأمهات الفلائد فان أردت أنتجد قصدة كلها و-شية وأردت أن تراها مشلل بيت من ابياتها مرضية لمجدداك في الدواوين ولم ظامر بذلك إلى بوم الدين ونحن لم ننكر أن يستدرك البشركلة شريفة ولفظة يديمة وإنما انكرنا أن بقدروا على مثل نظم سورة اونحوها وأحلنا أن يتمكنوا من حد في البلاغة ومقدار في الخطابة وهذا كالمناهمن ان صورةالشمر قدتتفق

قول زيدق الفرائض لحديث أفرضكم زيد(وأماما وردعن النابعير) فحيث جاز الاعتباد فيما ستق فكذلك والاوجب الاجتهاد(وأمامالم يردنيه نقل)فهو قليلوطر ق التوصلي لى فهمه النظر إلى مفردات الالفاظ من المدالعرب ومدلولا نها و استعمالها بحسب السياق و مذا يه تني به الراغب كثير افي كتاب المفردات فيدكر قبيدا زائدا على أهل النغة فى تفسير مدلول اللفظ لا نه اقتضاء السياق ا ه (قلت ) رقد جمعت كتا بالمسندافيه تفسير الني صلى لله عليه وسلم والصحابة فية بضعة عشر الف حديث مابين مرفوع وموقوف وقدتم ولله لحمدفي أربع بجلدات وسميته نرجمان القرآن ورأبت وأنا فيأشاء تَصَارِيْهُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمُ فَي الْمُنَامُ فَي قَصَّةً طَوْ يَلَةٌ تَحْتُونَ عَلَى بشارة حَسَنَةً . (تَنْبَيَّهُ) وَمَن المُومِ معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة محسب قراءة مخصوصة وذلك يرد عنهم تفسيران في الآية الواحدة يخلفان فيظن اختلافا وايس باختلاف وإنماكل تفسيرعلي قرا.ة وقد تعرض السلف لذك (فاخرج) ابن جريوف قوله تعالى لفالو النماسكرت أصار نامزط قعن ابن عباس وغيره انسكرت عدى سُدت و من طر ق انها بمعنى اعدَت ثم أخرج عن قنادة قال من قر أ سكرت، مشددة فانما بعني سدت و من قر أ سكرت مخففة فاذ يعنى سحرت وهذا الجمع من قتادة نفيس بديع ومثله قوله تعالى سرا بيلهم من قطران راخرج) ابن جريرعن الحسن اله الذي تها أبه الابل (وأخرج) من طرق عنه وعن غير مأ نه النحاس المذاب واليسابقو ليزواتما الثانى تفسير لقراءة منقطران بتنو ينقطروهوالنحاسوأن شديدالحركما أخرحه ابن أي حاتم مكذا عن سعيد بن جبير وأمثلة هذا النوع كثيرة والكافل سام اكتابنا أسرار النفز لموتد خرجت على مذاذد يما الاحتلاف الوارد عن ابن عباس وغير ه في تفسير آية أولامستم هل هو الجرع أو الجس ماليد (فالأول) تفسير لفراءة لامستم ( الثاني) لقراءة لمسلم ولااختلاف (فائدة) قال الشافعي رضى الله عنه في مختصر البويطي لامحل تفسير المتشابه إلا بسنة عنوسول الله عليه الله عليه وسلم أو خير عن أحدمن أصحابه أو اجماع العلماء هذا نصه

• ( فصل ) • وأما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير قال ابن الصلاح في فساويه وجمدت عن الامام الي الحسن الواحدي المفسر أنه قال صنف أبوعبد الرحن السلبي حقائق التفسير فان كأن قداد تقد أنذلك تفسير فقد كفرقال بن الصلاح رأنا أقول الظن بمن بو ثقبه منهم اذاقال شيئا من ذلك أنه لم يذكره تفسيراولا ذهب به مذهب الشرح للـ كلمة فأنه لوكان كذلك كأنوا قد سلكوا مسلك الباطنية وانماذلك منهم لنظيرما ورديه القرآرفان الظير يذكر بالظير ومع ذلك فياليتهم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الابهام والالباس ( وقال ) النسفي في عقائده البصـــوص على ظهرها والعدول عنها إلىمعان يدعيها أهل الباطن الحادقال الفتأزانى في شرحه سميت الملاحدة باطنية لادعائهم أن النصوص ايست على ظاهرها بللها معان باطنية لايعرفها إلاالمه لم وتصدهم بَدَلِكَ نَهْى الشربِعَةُ بِالْـكَلِيَّةُ قَالَ وَأَمَا مَا يَدْهِبِ اليَّهِ بِعَضَ الْحَقَّةِينِ مِن أَن النصوص على ظواهرها ومع ذلك فيها اشارات خفيه إلى دقائق تنكشف عل أرباب السلوك وكن التعابيق بينها وبين الظواهر المرادة فهومن كمال الإيمان ومحضالمرفان وسئل شبخ الاسلام سراج الدين البلقبني عن رجلقال فى قوله تعالى من ذا الذى يشفع عنده إلا ياذنه ان معناه من ذل أى من الذل ذى اشارة إلى النفس يشف من اشفا جواب من ع أمر من الوعى فافتى بانه ماحدو تدقال تعالى (ان ألذين يلحدوز في آياتنا لايخفونعلينا)قال ابن عباس هو أن يوضع الكلام على ذير موضعه (أخرجه) ابن أ برحام ( فان قَلْتَ) فقدقال الفرياني حدثما سفيان عن يو نسءن عبيد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبكل آية ظهر و بطن و لمكل حرف حد و لكل حد مطلع (وأخرج) الديلي من حديث

في القرآن وإن لم يكن له حكم الشعر فأما قسدر الممجز فقد بينا أنها السودة طالت أوقصرت وبعد ذلك خلاف من الناس من قال مقدار كل سورة أو أطول آية فهو معجز وعندناكل واحد منالأمر سمعجز والدلالة عليه لمــا تقدم والبلاغة لا تتبين بأقل من ذلك فلذلك لمتحكم باعجازه وما صح أن نتبين فيه البلاغة وتحصولها إلا بأنه في الابلاغ عن ذات النفس على أحسن معنى وأجزل لفظ وبلوغ الفاية في المقصود بآلكلام فاذا باخ الكلام غايته في هذا المدنى كان مالغا وبليغا فاذا تجاوز حد البلاغة إلى حيث لا يقدر عليه أهل الصناعة وانتهى إلى أمر يعجز عنه الكامل في البراعة صم أن يكون لدحكم المدجزآت وجازأن يقع موقع الدلالات وقد ذكرنا أنهجنسه وأسلوبة مباین لسائر کلامهم ثم بما يتضمن من تجاوزه في البلاغة الحمد الذي يقدر عليه البشر فان قيــــل فاذا كان يجوز عندكم أن ينفق في شعر الشاعر قطعة عجيبة

عبدالرحن بن عوف مرفوعا الفرآن تحت المرش له ظهر و بطن يحاج العباد (وأخرج) الطبرانى وأبويملي والبزار وغيرهم عنا ينمسمو دموقرفا إنهذا القرآن ليسمنه حرف الاله حد والحلحد مطلع ( قالت ) أما الظهر والبطن فني معناه أوجه أحدها أنك إذا بحثت عن باطنها وقسته على ظاهرهاً وقنت على معناها (والثانى) أن مامن آية إلاعمل بها قوم ولها قوم سيعملون بها كما قاله ابن مسمود فيما أخرجه ابن أبي حاتم (الثالث) أن ظاهرها لفظها وباطنها تأويلها (الرابع) قال ! بوعبيد وهو أشبهها بالصواب أن القصصالتي قصها الله تعالى عن الآمم الماضية ومأعا قبهم به ظاهرها الاخبار بهلاك الاولين إنما هوحديثحدث بهءنةرموباطنهاو دظ الآخرين وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم فيحل بهم مثل ماحل بهم وحكى ابن النقيبةولا خامسا أن ظهرهاماظهر من معا نيها لأهل العلم بالظاهر وبطنها ما تضمئته من الآسرار التي أطلعالة عليها أرباب الحقائق ومعنى قرله و اكل حرف حداًى منتهى فيما أراد الله من معناءو قيل لكل حكم مقدار من الثواب والعقاب ومهني فوله ولكل حد مطلع لكلءًامضمن المعانى والاحكاممطاح بتوصليه إلىمعرفته ويوقف على المراد به وقيل كل ما يستحقه من الثواب والمقاب يطلع عليه في الآخرة عند الجحازاة وقال بعضهم الظاهر التلاوة والباطل الفهم والحد أحكام الحلال والحرام والمطلعالاشرافعلىالوعد ولوعيد (للت) يؤيد هذا ما أخرجه أبنأ بي حاتم منطريق الضحاك عن ابن عباس قال إن القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون لاتنقضي عجائبه ولاتباخ غايته فمنأ وغل فيه يرفق نجاومن أوغل فیه بعنف هوی أخبار وأمثال وحلال وحرامو ناسخرهنسوخریحکمومتشابهوظ<sub>ا</sub>ر و بطل<sup>نظهره</sup> النلاوة و بطنه النَّاويل فِح السُّوا به العلماء وجانبوا بهالسفهاء (وقالًا بنسبع) فيشفاءالصدور ورد عن ألى الدرداء أنه قال لايفقه الرجل كل الفقه حتى يجه للقرآن وجوها وقال ابن مسعود من أرادعام الآو لين والآخربن فليثور القرآن قال وهذا الذى قالاملايحصل بمجرد تفسيرالظاهر وقال بعض الملماء لكل آيه ستون ألف فهم فهذا يدلءلى أنفىفهم معانىالقرآن بجالارحباومتسعا بالغاوان المنةول من ظاهر التفسير ايس ينتهى الادراك فيه بالنة لوالساع لابدمنه في ظاهر التفسير لينتني به مواضع الغاطئم بمد ذلك تسعالفهم والاستنباط ولايجو زالتهاور فىحفظ التفسيرا اظاهر بللا بدمنه أولاً إذ لا يطمع في الوصول إلى الباطن قبل أحكام الظاهر ومن ادعى فهم أسرار القران ولم يحكم النَّفسير الظاهر قموكن ادى البلوغ إلى صدر البيت قبل أن يجاوز الباب اه (وقال الشبخ) تاج الدين ابن عطاء الله في كتابه لطانف المئن (أعلم) أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالممانى الغربية ايس إحالة للظاهر عن ظاهره والكن ظاهر الآية مفهوممتهما جابت الآية لهودات عليه فى عرف اللسان وثم أفهام باطنة تفهم عندالآية والحديث لمن فتح الله تلبه وقدجا فى الحديث لكل اية ظهر و بطن فلايصدنك عن تاقى هذه المعانى منهم أن يقول لك ذُوجدل ومعارضة هذا إحالة لكلامالله وكلامرسوله فايس ذلك باحالة وإنما يكون إحالة لوقلوا لامهنى للآية إلاهذاوهم لم يقولوا ذلك بل يقرءون الظواهر على ظواهرها مراد بها موضوعاتها ويفهمون عن الله تعالى مأأفهم ﴿ فَصَلَ ﴾ قال العلماء يجب على المفسر أن يتحرى فى النفسير مطابقة المفسر وأن يتحرز فىذلك من نقص لما يحتاج اليه في ايضاح المهني أوزيادة لاتلبق بالغرض ومن كون المفسر فيه زيغ عنالممني وعدول عن طريقة وعليه بمراعاة المدنى الحقبتي والمجازىومراعاةالتأ ليفوالفرضالنيسيق له الكلاموأن يؤاخى بينالمفردات ويجبءلمية البداءة بالدلوم اللفظية وأول مايجبالبداءة به منها تحقيق الالفاظ المفردة فيتكلم عليها منجهة اللغة ثم التصريف ثم الاشتقاق ثم يتكلم عليها يحسب

شاردة تباينجميع يوانه في البلاغـــة وَبقع في ديوانة بيتواحدهمالف مألوف طبعه ولايعرف سبب ذلك البيت ولا تلك القطمة في التفصيل لو أراد ان يأتى عثل ذلك ويجعـــل جميع كلامه من ذلك النمط لم يحد إلى ذلك سبيلا وله سبب في الجملة وهـــو النقدم في الصنعة لآنه يتفق من المناخر فيها نهلا قَلْمُ انه إذا بلغ في العلم بالصناعة مبالغه تصوى كان جميع كلامه من نمط ذلك البيت وسمت تلك القطعة وهلا قلتم ان القرآن منهذا الباب فالجواب آنا لم تجد أحدا بلغ الحدالذي وصفتهم في العادة وهذا الناس وأهل البلاءة اشمارهم عندنا محفوظة وخطبهم منقولة ورسا ألهم مأاورة وبلاغاتهممرويةوحكمهم مشيررة وكذلك أهل الحكمانة والبلاعة مثل قس بن ساعدة وسحبان وائل ومثلشق وسطيح وغيرهم كلامهم معروف هندناوموضوع بين أبدينا لا مخنى علمنا في الجملة بلاغة بليغ ولا خطابة خطيب ولا براعة شاءر

التركيب فيبدأ بالاعراب ثم بما يتعلق بالمعانى ثم البيان ثم البديع ثم ببين المعنى المرادثم الإستنباط ثم الاشارةوقال لزركشى فأوا الاالبرهارة وجربعادة لمفسرين آن يبدءوا بذكر سبب انزول ووقع البحث في أنه أيما أولى البداءة به لتقدم السبب على المسبب أو بالمناسبة لأنها المصححة لنظم الكلام وهى سابقة على النزول قال والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفا على سبب النزول كآية أن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها فهذا ينبغى فيه تقديم ذكر السبب لانه حيند ذمن باب تقديم الوسائل على المفاصدو ان لم يتوقف على ذلك فالاولى قديم وجه المناسبة وقال في موضع آخر جرت عادة المفسرين بمن ذكر فضائل القرآن أن يذكرها في أولكل سورة لما فيهامن الترغيب والحث على حفظها إلا الزمخشري فانه يذكرها في أو اخرها (قال ) بجدالًا تمة عبد لرحيم بن همر الكرساني سألت الريخشري عن العلة في ذلك فقال لانها صفات لهاو الصفة تستدعي تقديم الموصوف وكثير اما يقع في كتب التفسير - كى الله كذا قينبغى تجنبه (قال الامام أبو نصر القشيرى) في المرشد قال معظم أثمتنا لا يقال كلام الله محكى ولا يتمال حكى الله لان الحكاية الانيان بمثل الشيء و ايس لـ كلامه مثل وتساهل قوم فأطانوا لفظ الحكاية بمعنى الاخبار وكثيرا مايقع فكلامهم اطلاق الزائدعلى بعض الحروف وقدم في نوع الاعراب وعلى المفسر أن يتجنب إدعاء السكرارما أمكينه قال بعضهم ما بدفع توهم التكرار في عطب المترادفين نحو لا تبق ولا تذرصلوات من وبهم و رحمة وأشبا اذلك أن يعتقداً رجموع المترادفين يحصل مهنى لا بوجد عند انفراد أحدهما فإن التركيب يحدث مهنى زائداو إذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى فكذلك كثرة الالفاظ اهرقال الزركشي في البرمان ايكن محط ظر المفسر مراعاة نظم الـكلام الذى سيق له وان خالف أصل الوضع للغوى لئبوتالنجوزوقال.فموضع آخرعلي المفسر مراعاة بجازى الاستعلامات في الالفاظ الى يَظن بها النرادف والقطع بعدم الترادف ما أمكن فإن للنركيب مهني غير مهني الافراد ولهذا منع كثير منالاصو ايبيزو قوع أحدالمترادفين موقع الآخرفي النركيب وان اتفقوا على جوازه في الافراد أه وة لأبوحيان كثيراما يشحن المفسرون نفاسيرهم عند ذكر الاعراب بعللالنحوو دلائل مسائل أصول الفقه و دلائل الفقه و دلائل أصول الدين وكل ذلك مقرر في تأليف هذه الملوموانما وخذذلك مسلما في دلم النفسير دون استدلال عليه وكذلك أيضاذ كرواما لإيصح منأسبا بالنزول وأحاديث فىالفضا ئلوحكا يات لاتناسب وتواريخ اسرا أيلية ولا ينبغي ذكر هذا في علم التفسير ( فائدة ) قال ابن أبي جمره عن على رضي الله عنه انه قال لو شئت أن أوقر سبعين بعيرا من تفسير أم القرآن لفعلت وبيأن ذلك أنهإذا قال الحدلة رب العالمين يحتاج تهبين معنى الحمد وما يتعلق به الاسم الجليل الذي هو الله وما يليق به من النزيه ثم يحتاج إلى بيان العالم وكيفيته على جميع أنواعه وأعداده وهي ألفءالمأر بهائه فالبر وستهائه فالبحرة يحياج إلى بيان ذلك كاء فاذا قال الرحمن الرحيم يحتاج إلى بيان الاسمين الجلياين وما يلدق سهمامن الجلال وما ممناهما ثم يحتاج إلى بيان جميع الاسماء والصفات ثم يحتاج إلى بيان الحـكمة في اختصاص هذا الموضعج بهذين الاسمين دون غيرهما فاذا قال ملك يوم الدين محتاج إلى بيان ذلك اليوموما فيهمن المواطن والاهوال وكيفية مستقرة فاذا قال آيك نعبد وآياك نستمين محتاج إلى بيان المعبود من حلالته والعبادة وكيفيتها وصفتها وأدائها على جميع أنواعها والعابدفى صفته والاستعانة وأدائها وكيفيتها فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلىآخر السورة يحتاج إلى بيان الهداية ماهى والصراط المستقيم واصداده وتبين المفضوب عليهم والضالين وصفاتهم وما يتعلق بهذا النوع وتبين المرخى عنهم وصفاتهم وطريقتهم فعلى هذه الوجوه يكون ما قاله على من هذا القبيل

(اندوع الناسع والسبعون) في غرائب النفسير الف فيه محود بن حزة المكر ما في كتابا في مجلدين سماه العجائب المرافع وحدار المرافع ا

﴿ النَّوْعِ النَّانُونَ ﴾ في طبقات المُمْسرين اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة الخلفاه الاربسة وابن مسمود وابن عباس وأبى بن كمب وزيد بن ثابت وأبوموسى الأشعرى وعبدالله بن الزبير أما الخلفاء فأكثر من روى عنه منهم على إن أن طالب والرواية عن الثلاثة نذرة جدا وكأن السيب فيذلك تقدم وفامم كماأن ذلك هوالسبب في قلة رواية أبى بكر رضي الله عنه للحديث ولاأحفظ على الى بكر رضي الله عنه في التفسير الا آنار اقليلة جــدالانــكاد تجاوز المشرة (وأما ) على فروى عنه الكثير و قدروى معمر عن وهب بن عبدالله عن أنى الطفيل قال شهدت عليا يخطب وهو يقولسلونى فوالله لاتسألونى عنشيءالا أخبرتكم وسلونى عنكتاب الله فوالله مامنآية الاوأنا أعلما بليل نزلت أم بنهار أمنى سهل أم في جبل (وأخرج) أبو نميم في الحلية عن ابن مسمود قال ان القرآن أنزل علىسبعة أحرف مامنها حرف الأوله ظهر وبطن وأن على ابنأ برطا لب عنده من الظاهر والباطن (وأخرج) أيضامن طريق أبي بكربن عياش عن نصير بنسليان الاحسى عن أبيه عن على قال والله مانزلت آيةالاوقد علمت فيمأنزلت وأينأنزلت انربى هبلى قلباعقولا ولسانا ستولا (واما ابن مسمود) فروى عنه أكثر ، اروى عن على وقد أخرج ابن جرير وغيره عنه انه قال و الذي لااله غيرة ما نزلت آية من كتاب الله الاوأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكــتابالله منى ننالهالمطايا لاتيته (وأخرج) أبو نميم عن أبي البحترى قال قالوا لعلى أخبر ناعن ابن مسمود قال علم القرآن والسنة ثم انتهى وكني بذلك علما ( وأما ابن عباس ) فهو ترجمان القرآن الذي دءاله النبي ﷺ اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل وقال له أيضا اللهم آنه الحكمه وفي رواية اللهم علمةالحسكمة (وأخرج) أو نعيم في الحليةعن ابن عمر قالدعارسول القصلي القعليه وسلم لعبدالله بن عباس فقال اللهم بارك فيه وانشر منه (وأخرج) من طربق عبدالمؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عنا بن عباس قال انتهيت المالني صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل فقال لدجبريل انه كانن حبرهذه الآمة فاستوص به خيرا (وأخرج) منطريق عبد الله بن حراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد قال قال ابن عباس قال لى رسول الله عِلْكِيْرِ نعم ترجمان القرآن أنت

مفلق ولاكتابة كانب مدةق فالم نجسه في شيء من ذلك مايداني القرآن في البنلاغة أو يشاكله في الاعجاز مع ماوقع من التحدى اليه المدة الطويلة وتقسدم من النقريع والمجازاة الامد المسديد وثبت له وحده خاصة قصب السبق والاستيسلاء على الآمر وعجز الكل هنه ووقنوا دونه حياري يمرفون عجزهم وان جهل قوم سببه ويعلمون نقصهم وان أغفل قوم وجهه رأينا انه ناقض للمادو ورأينا أنهخارق للمعروف فالحيلةوخرق العادة انمانقع بالمعجزات على وجه أقامة البرهان على النبوات وعملي أن ەنظىرت عليە **روقمت** موقع الهداية اليه صادق فها يدعيسه مرس نبو ته وعق في قوله ومصيب في هديه قبد سادت له لدالحجة البالغة والسكلمة التامة واليرهارس النير والدليل البين ﴿ أصل في حقية المعجز ﴾ معـنى قولنــا ان القرآن

(فصل فى حقية المعجز)
معنى قولنا ان القرآن
معجزوعلى أصولنا أنه
لايقدر المباد عليه وقد
ثبت أن المعجز الدال على
صدق النبي صلى الله

عليهوسل لايصح دخوله تحت قدرة العباد وإنما ينفرد الله تعالى بالقدرة عليه ولا يجوز أن يعجز العبادعما تستحيل قدرتهم عليه كما يستحيل قدرتهم عليه كما يستحيل عجزهم عن فمل الأجسام فنحن لانقدر على ذلك و إن لم يصبحوصفنا بأناعاجزون عن ذلك حقيقة وكذلك معجزات سائر الانبياء على هذا فلما لم يقدر على أحد شبه عا يعجز عنه الماجزوانما يقدروا على العباد الاتيان بمثله لآنه لو صح آن يقدروا عليه بطلت دلالة المعجز وقد أجرى العادة أن يتعذرفمل ذلك منه وأن لايقدروا عليه ولوكان غير خارج عن العادة لأنوابمثلەرءرضوا عليه من كلام فصائحهم وبلغائهم مايعارضه فلبا لم يشتغلوا بذلك علم أنهم فطنوا خروج ذاك عن أوزان كلامهم واساليب نظامهم وزالت أطاعهم عنهو قدكنا بيناأنالتواضع ليس بجبأن يقع على قول الشعر ووجـوه النظم المستحسنة في الأوزان المطربة للسمع ولإيحتاج فى مثله إلى توقيف وأنه يتبين أن مثل ذلك يجرى في الخطاب فلما جرى

(وأخرج) البيبيق في الدلائل عنابن مسعود قال نعم ترجمان القرآن عبدالله بن عباس (وأخرج) أبو نعم عن مجاهد قال كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه (وأخرج) عن ابن الحنفية قال كان ابن عباس حبر هذه الامة (وأخرج) عن الحسن قال إن ابن عباس كان من الفرآن بهزل كان عمر يفول ذا كم في الكمول أن له لسا ناستر لاو قلباعة ولا (و أخرج) من طريق عبد الله بن دينار عن ان عمر ان رجلا أتاه يسأله عن السموات والأرض كانتار تقا فِمتقياهما فقال اذهب إلى ابن عباس فاسأ له ثم تعالى فأخبرتى فذهب فسأله فقال كانت السموات رثقا لاتمطر والأرض رتقا لاتنبت ففتق هذه بالطركوهذه بالنبات فرجع إلى ابن عمر فأخبره فقال قدكنت أقول ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن فالآن قد علمت أنه أوتى علما (وأخرج) البخارى من طربق سعيد نجبير عن ابن عباس قالكان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكان بعضهم وجدفى نفسه فقال لم يدخل هذا معناو إن لنا ابناء مثله فقال عمر أنه عن دريم فدعاهمدات يوم فادخله معهم فارأيت أنه دعانى فيهم يومئذ إلا ليريهم فقال ما نقولون في قول الله نعالي (إذا جاء نصر الله و الفتح) فمّال بعضهم أمر نا أن نحمدالله و نست ففره إذا نصر ناو فنج علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيدًا فقال لى أكذبك تقول با أبن عباس ففلت لافقال ما تقول فقلت هو أجل رسول الله ﷺ أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك عـــــــــــــــــــــــــ محمَّد ربك واستغفره إنَّه كان توابا فقال عمر لاأعلممنها إلا ما نقول (وأخرج) أيضامن طربق ابن أ دمليكة عن ا بن عباس قال قال عمر بن الخطاب بو ما لأصحاب الذي يَرْكُيُّهِ فيمن ترون هذه الآية نزلت (أبو دأحدكم أن تـكون له جنة من تخيل وأعناب) قالوًا الله أعلم فغضب عمر فقال قولوا نعلمأولا نعلم فقال ابنُ عباس في نفسي منهاشي وفنال باابن أخي قل والاتحقر نفسك قال ابن عباس ضربت مثلا لممل فه العمر أى عمل قال ابن عباس لرجل غني بعمل بطاعة الله ثم مثله الشيطان فعمل المعاصى حتى أغراق أعماله (وأخرج) أبو نعيم عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب جلس في وهط من المهاجرين من الصحابة فذكروا ليلة القدر فنكلم كل بما عند وفقال عمرمالك يا ابن عباس صامت لاتتكلم تكلم ولاتمنعك الحداثةقال ابن عباس فقلت ياأمير المؤمنين إن الله وتريحب الوتر فجمل أيام الدنيا تدور علىسبع وخاق الانسان من سبع وخاق أرزاقها من سبع وخلق فوقنا سموات سبعاوخلق تحتنا أرضين سَبِما وأعطىمن المثانى سبعا وتهى فى كنابه عن ذكاح آلاقر بين عن سبع وقسم الميراث في كتابه على سبع و نقع في السجود من أجسدنا على سبع فطاف رسول الله عليه بالكعبة سبعا وبين الصفا والمروة سبَّما ورمى الجمار يسبح فاراعاً في السبِّع الأواخرمن شهر ومضان فتعجب عمر فقال ماوافقني فيها أحد إلاهذا الغلامالذي لمتستوشئون رأسه ثم قال باهؤلا من بؤد بني في هذا كاداء ابن عباس (وقد) وردعنا بن عباس فى النفسير ما لا يحصى كثرة وفيه روا يات وطرق مختلفة فن جيدها طريقءن بن أوطلحة الهاشميءنه قال أحمد بنحنه لي بمصر صحيفة النفسير رواها على بن أى طاحة لورحل رجلةيها إلى مصر قاصداما كانكثير أسندها بوجعفرالنحاس فى ناسخه قال بن حجروهذه النسخة كانت عند أ في صالح كانب الليث رواها عن معاوية بن صالح عن بن أ في طلحة عن ابن عباس وهي عند البخارىءن أ يصالح قداعتمدعليها في صحيحه كثير افيا يعلقه عن ابن عباس (وأخرج) منها ابن جريروا بن ألى حاتم و ابن المنذر كثير او ساخط ينهم ربين أبى صالح و قال قوم لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس النفسير و إنما أحذه عن مجاهدا وسعيدبن جبير فال ابن حجر بعدان عرفت الواسطة وهو ثقة فلاضير فحذلك وقال الحليلى فى الإرشاد تفسيرمعاوية بنصا احقاضى الآندلسءن على بن أبي طالحة عن أبن عباس رواه الكبار عن أبي صالح كاتب اللبث عن معاوية و اجمع الحفاظ على أن أبن

فمه فطنوا له واختاروه وطلبوا أنواع الآوزان والقوا في ثم وقموا على حسن ذلكوة دروا عليه بترفيق الله عز وجسل وهو الذيجمعخواطرهم عليه وحداه وبسدأ دراعيهم اليله والكنه أقدرهم على حد محـِدود وغابة فىالمرفمضروبة لعلمه بأنهسيجعل القرآن معجزا ودل عملي عظم شأنه بأنهم قدروا عليما بينا من المأليف وعلى مارصفنا من النظم من غير توتيف ولااقتضاء أثر ولا تحدى البسه ولا تقريع نلو كان هذا من ذلك القبيل أو مرس الجنس الذى عـــــرفوه والفوملم نزل أطباعهم عنه وَلم يُدهشوا عنــــدُ وردره عليهم فكيف وقد أمهلهم وقسح لحم في الوقت وكان يدعو اليه سنين كثيرة وقال عز من قائل (أو لم نعمركم مایتذکر فیه من تذکر وجا.کم النذیر ) و بظهور العجز عنه بعـــدطول النعريمع والتحدى بأن أنه خارج عن عاداتهم وأنهم لايقدرون عليسه وقـد ذكرنا أن العرب كانت تعسرف مايساين عاداتهما من الكلام البليخ لأن ذلك طبعهم ولفتهم فلم يحتاجوا إلى

أبي طلحة لم يسمعه من أبن عباس قال وهذه النفاسير الطوال الني أسندوها إلى أبن عباس غيرمرضية ورواتها بجاهيل كنفسير جرببر عن الضحك عن ابن عباس وعن ابن جربج في النفسير جماعة رووا عنه وأطرلها مايروبه بكرين سهل الدمياطي عنءبدالغني ينسعيدعن موسى بن عمدعن أبن جراج رفيه نظر (وروى) محمد بن تررعن ا ينجر بح تحو ثلاثه أجزاء كباروذلك مسحد وروى الحجاج ابن مجمد عن ابن جربج نحوجز ، وذلك سحيه حمانة عليه و تفسير شيل بن عباد المسكى عن ابن أ بي بحرج عن بجاهد عن ابن عبآس قربب إلى الصحة و تفسير عطاء بن دينار يكتب و يحتج به و تفسير أبي روق تحريج رمصح دروو تمسير اسماعيل السدى بررده بأسانيد إلى ابن مسعود و ابن عباس (وروى) عن البدى الأثمة مثل الثورى رشمية اسكل النفسير الذى جمعه رواه اسباط بننصروأسباطلم بنفقوا عَلْيه غير أنا مثل النفاسير تفسير السدى (فأما) ابن جريج الإنه لم يقصد الصحة و إنماروي ماذكر في كل آية من الصحيح و السقيم و تفسير مقا ثل بن سلمان فما تل ق نفسه ضعفو هو قد أ درك الكبائر من النا بعين والشافمي أشار إلى أن تفسيره صالح انتهى كلام الارشادر تفسير السدى أشار اليه يوردمنه ابن جرير كثيرا من طريق السدى عن أبي ما لك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرةعن ابن مسعود و ناس من الصحابة عكذاولم بوردمنه ابن أبي حاتم شيئا لأنه النزم أن يخرج اصح ماوردو الحاكم يخرج منه في مستدركه أشياء و يصحح الكن من طريق مرة عن ابن مسعود و ناس فنطدون الطريق الأول وقدقال ابن كشير أن هذا الاسناد يروى بالسدى أشياء فيها غرابة ومن جيدالطرق عن ابن عباس طريق قبس عن عطاء ابن السائب عن سميد بن جبير عنه وهذه الطربقصح يحه على شرط الشيخين يركم ثيرا ما يخرج منها الفريابي والحاكم في مستدركه (ومنذاك) طريق ابن إسحق عن محمد بن أبي محمدولي آل زيد بن أثابت عن عكرمة أوسفيد بن جبير عنه هكذا بالترديدوهي طريق جيدة وإسنادها حسن و ق-أخرج منها ابنجريروابن أبيحاتم كئيرا وفي معجم الطبراني المكبير منها أشياءوأوهى طرقه طربق الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس فان انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدىالصغير فهىسلسلة الـكـذب وكثيرًا ما يخرج منها الثملي والواحدي لـكن قال ابن عدى في الكامل للـكلى أحاديث صالحــة وخاصة عن أبي صالح وهو معروف بالنفسير وايس لاحد تفسير أطول منه ولا أشبع وبعده مقاتل بن سلمان إلا أن الكلى بغضل عليه 11 في مقاتل من المذاهب الردية وطريق الضحاك بن مزاحم عن أبن عباس منقطمة فان الضحاك لم يلقه فان انضم إلىذلكزواية بشرين عمارة عن أبى روق عنه فضميفة لضعف بئر وق أخرج من هذه النسخة كثيرا ابن جربروا بن أبي حاتم وإنكان من رواية جويبر عن الضحك فأشد ضعفا لأن جويبرا شديدالضعف متروك ولم مخرج ابن جرير ولاا بنأ بى حاتم من هذا الطريق شيئًا إنما أخرجهما ابن مردويه وأبوالشيخ ابن حبان وطريق العوفى عن ابنءباسأخرجمنها ابنجريرو ابنأ بىحاتم كثيراوالعوفى ضميف ايس بواه وربما حسن له النرمذىوراً يتعنفضا تل الامام الشافعي لا بي عبد الله محمد بن أحمد بن شاكر القطان أنه أخرج بسنده من طريق ابن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول لم يُثبت عن ابن عباس في ألنفسير إلا شبية بمائه حديث (وأما) أبى بن كعب فعنه نسحة كبيرة يرويها أبو جعم الراذى عن الربيسع ابن أنس عن أبي العالية عنه وهذا اسناد صحيح وة اخرج ابن جريرو ابن أبي حاتم منها كثيرًا وكذا الحاكم في مستدركه وأحمد في مسنده وة. ورد عن جماعة من الصحابة غير •ؤلاء اليسير من النفسير كأنس وأبى هريرة وابن عمروجا بروأ بوموسى الاشمرى ووردعن عبدالله بن عمرو بن الماصي أشياء تنملق بالقصص وأخبار الفتن والآخرة وما شبهها بأن يـكمون ماتحمله عن أهل

تجربة عندسماع القرآن وهذا في البلغاءمنهم دون المنــأخرىن في الصنعة والذى ذكرناه بذلك على أنه لا كلام ازمد فى قدر البدلاغة من الفرآن وكل من جوز يكون للبشر قدرة على أن يأ نو ا عِمْلُهُ فِي البِلاغةِ لَمْ عَكُمْنُهُ أن يعسرف أن القرآن معجز بحال ولو لم يكن **جرى نى ال**معلوماً نه سيجهل القرآن مجزا لكان بحوز أنتجرى عادات الأواين وأخبار المرسلين وكذلك لايوجدخلف فمايتضمنه من الآخبار عن الذوب وعن الحوادث التي أنبأ أنها تقع في الشاني فلا يخرج من أن يكون منأ ولا على ما يقتضيمه نظام الخطاب من أنه لا يأتية ما يبطله من شبهة سايقة تقدح في معجزته أو تعارضه في طريقه وكذلك لا بأنيه من بعده قط أمر يشكك فى وجهد لالته و إعجازه و هذ أشبة بسياق الكلام و نظامه ثمقال(ولوجملناه قرآنا أعجميا لقالوالولا فصلت آياته أاعجمي وعربی)فآخیراً نه لو کان أعجميا لكأنوا محتاجون رده إما بأن ذلك خارج عن عرف خطابهم وكانوا يعتذون بذهابهم عن

الكتابكالذي وردعنه في قوله تعالى في ظل من الغام وكتابنا الذي اشرنا اليه جامع لجميع ماورد عن الصحابة من ذلك (طبقة التابعين) قال إن تيمية أعلم الناس بالنفسير أهلمك لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاءين أبىرياح وعكرمة مولى أين عباس وسعيد بنجبير وطاوس وغيرهم وكذلك في السكوفة أصحاب ابن مسمود وعلماء أهل المدينة فيالنفسسير مثل زيد بن أســلم الذي أُخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زيد وما لك بن أنس اه فن المبرزين منهم مجاهد قال الفضـــــل ابن ميمون سممت مجاهدا يقول عرضتالفرآن على ابن عباس ثلاثين مرة وعنه أيضاقال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات أفف عندكل آية منه وأسأله عنها فمانزات وكيف كانت وقال خصيف كان أعلمهم بالتفسسير مجاهد (وقال) النووى إذا جاك النفسير عن مجاهد فحسبك بهقال ابن تيمية ولهذا يمتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم . قلت وغالب ماأورده الفرياني في تفسيره عنه وماأورده فيه عن ابن عباس أوغيره قليل جداً ومنهم سمدين جبير قال سفيان الثورى خذرا النفسير عنأربعةعن سعيدبنجبير ومجاهد وعكرمة والضحاك وقال قـادة كان أعلم النابعين أربعة كان عطاء بن أبى رباح أعلمهم بالمناسك وكان ســعيد برــــ جبير أعلمهم بالنفسير وكان عكرمة أعلمهم بالسيروكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام ومنهم عكرمة مولى ابن عباس قال الشمى ما بق أحد أعلم بكتاب اللهمن عكرمة و قال سمـــاك بن حرب سمعت عكرمة يقول لقد فسرت ما بين اللوحـين وقال عكرمة كان ابن عباس يجمل في رجـــــلي الكبل ويملني القرآن والمنز رأخرج) ابن أبي حاتم عن سماك قال قال عكرمة كل شيء أحدثكم فى القرآن فهو عنابن عبـاس ومنهم الحـن البصرى وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن أبي سلمةً الخرسانى ومحمد بن كعب الفرظى وأبو العمالية والضحماك بن مزاحم وعطية العوفي وقتمارة وزيد بن أسلم ومرة الهمدانى وأبو مالك ويليهم الربيع بن أنس وعبد الرحن بن زيد بن أسلم ف آخرين فمؤلاء قدماء المفسرين وغالب أقوالهم تلقرها عن الصحابة ثم بعد هذه الطبقة ألفت تفاسيرتجمع أقوال الصحابة والنابعين كرتفسيرسفيان بنعيينة ووكيع بنالجر احوشعبة بنالحجاج ويزيد بنهرون وعبدالرزاق وآدم بنأبي إباس وإسحق بن داهو يهوروح بن عبادة وعبدبن حميد وسميد وأبي بكر بن أبي شيبة وآخرين (وبعدهم) ابن جرير الطبرى وكتابه أجل التفاسيير وأعظمها ثممابن أبى حانموابن ماجه والحاكم وابن مردويهوأبو الشيخ ابنحبانوابن المنذرنى آخرين وكابهامسندة إلىالصحابة والنابعين وأتباعهم وليسفيهاغيرذلك إلاابنجرير فانهيتمرض لتوجيه الأفوال وترجيح بمضها على بعض والاعراب والاستنباط فهو يفوقها بذلكثم ألف فى التفسير خلائق فاختصروا الآسانيد ونقلوا الآقوال تترى فدخل من هنا الدخيســــل والنبس الصحيح بالعلميل ثمرصار كلمن ينسح لهةول يورده ومن يخطر ببالهشيء يعتمده ثم ينقل ذلك عنه من بحي. بعده ظا ناأن له أصلا ملتفت غير إلى تحرير ماوردعن السلف الصالح رمن يرجع اليهم في التفسير حتىرأيت منحكي فىتفسير قوله تعالى غير المفضوب عليهم ولاالضالين نحوعشرة أقوال و تفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي ﷺ وجميست الصحابة والنابسين وانباعهم حتى قال ابن أبى حاثم لاأعلم في ذلك اختلافا بين المفسرين ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في علوم فكان كل منهم يقتصر في تفسيره على الفن الذي يغلب عليه فالنحوى تراه ليس له هم إلا الاعراب وتسكشير الاوجه المحتملة فيهونفل فواعد النحوومسائله وفروعة وخلافياته كالزجاج والواحدى فىالبسيط وأبىحنان فىالبحروالنهر والاخبارى ليس لهشغل إلاالقصص واستيمابها

معرفة معناءو بانهم لايتبين لهم وجه إلاعجاز فيه لانة ايس من شأنهم ولا من لسانهم أو بغير ذلك من الامور وأنه اذا تحداهم الى ما هو من لسانهــــــم وشأنهم فعجزوا عنهوجبت الحجة عليهم بدعلي ما نبينه في وجه هذا الفصل إلى أن قال (قل ارأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أصل عن هو في شقاق بعيد) والذي ذكرنا من نظم ها تين الســـور تين ينبه على غيرهما من السور فكرهنا سرد القول فيها فلمتأمل المتأمل مادللناه عليه يجده كذلك مم ما مدلءلم هذاةو لهدروجل (وقالوا لولاأ نزل غاليا آية من ربه قل انميا الآيات عنداللهوانماأ نانذيرمبين أولم يكفهمأ فاأنزلناعلبك الكناب تلى عليهم الأخبر أن الكتاب آبة من آياته وعلم من اعلامهوانذلك يكني فىالدلالة ويةوم مقام معجزات غيره وآيات سواه من الانبياء صلوات الله عليهم ويدل عليه قرله ەز وجل ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا<sub>)</sub>و آو له ( أم يقولوزانترىعلى الله كذبا فانيشأ الله يختمعلي قلبك ويمحر الله الطبال

والاخبار حمن سلف سواء كانت صحيحة أو باطلة كالثعلى والفقيه يكاديسردفيه الفقه من باب الطهارة إلى أمهات الاولاد وربما استطرد الماقامة ادلةالفروعالفقهيةالنملاتعلق لهايالآيةوالجواب عن أدلة المخالفين كالقرطي وصاحب العلوم العقلية خصوصا الامام فخر الدين قد ملا تفسيره بأقوال الحكما. والفلاسفة وشبهها وخرج من شيءالىشىءحتى بقضىالناظرالعجب منعدم مطابقة المورد للاية قال أبو حيان في البحر جمع الامام الرازيفي تفسيرهأشياء كثيرةطويلة لاحاجةهما فى علم التفسير ولذلك قال بمض العلماء فيه كل شىء الا التفسير والمبتدع ايس له قصد الا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد بحيث أنه متى لاح لهشاردةمن بعيداقتنصهاأو وجدموضعا له فيه أدنى مجال سارع اليه قال البلقيني استخرجت منالكشافاءتزالا بالمناقيش مزقوله تعالى في تفسير ( فن زحرح عن النار وأدخل الجنة فقدفاز )وأىفوزأعظم من دخول الجنه أشاربه الى عدم الرؤية ( والملحد ) فلا تسأل عن كفرهوالحاده في آيات اللهوا فترائه على الله مالم غله كـقول بعضهم في أن هي الا فتننك ما على العباد أضر من ربهم وكقوله في سحرة موسى ما فالوقول الرافضة يأمركم أن تذبحوا بقرة ماقالوا وعلى هذا وأمثاله يحمل ما أخرجه أبو يعلى وغيره عنحذيفةأن النبي عليه قال إن في امتى قرما يقر.ون القرآن ينثرونه نثر الدقل يتأولونه على غير تأويله (فان قلت)فأى التفاسير ترشد اليه و تأمر الناظران يعول عليه (قات) تفسير الامام أ في جعفر بن جرير الطبري الذي أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يؤاف في النفسير مثله قال النووي في تهذيبه كتاب إينجرير في التفسير لم يصنف أحد مثله وقد شرعت فى تفسير جامع لجميع ما يحتاج اليه من النفاسير المنقولة والاقرال المقولة والاستنباطات والاشارات والاعاريبواللغات ونكتالبلاغةومحاسن البدائع وغير ذلك بحيث لا محتاج معه الىغير أصلاو سميته بمجمع البحرين ومطام البدرين وهو الذي جعلت هذا الكتاب مقدمة لهوالله أسأل ان يعين على اكماله بمحمدوآ لهواذة انتهى بناالقول فهاأر دناممن هذا الكتاب فلنختمه بما ورد عن الني مالية من التفاسير المصرح برفعها اليه غــــير ما ورد من أسباب النزول لتسنفاد فانها من المهمآت ( الفاتحة )اخرج أحدوا لترمذي وحسنه و ا بن حبان في صحیحه عن عدی بن حبان قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلمانالمفضوب عیلمم هم الیهود وان الضالين النصاري ( واخرج ) ابن مردو يرعن الدذرسا لت الني صلى الله عليه و سلم عن المفضوب عليهم قال اليهود قلت الضا اين قال النصاري والبقرة) اخرج ابن مردويه في مستدركه وصححهمن طريق أبى نضرة عن ابى سعيد الخدري عنالني صلى الله عليه وسلم في قو له و لهم فيها از و اجمطهر ة قال من الحيُّض والغائط والنخامة والبزاق قال ابن كثير في تفسيره فياسنادة الربعيةالفيها بنحبان الا يون الاحتجاج، ق ل في تصحيح الحاكم له نظر شمر أيته في ناريخه قال انه عديث حسن (واخرج) ا بن جرير بسند رجاله ثقاة عن عرو بن قيس الملائي عن رجلمن بني امية من اهل الشام احسن عليه الثماء قال قيل يارسول الله ما العدل قال العدل الفدية مرسل جيدعضده استادمتصل عن ابن عباس موقوغًا ( واخرج ) الشيخان عن الى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني اسرا تيل ادغلوا الباب سجدا وقرلوا حطةفدخلوا يزحفون على استاههم وقالواحبة فى شعرة فيه تفسير قوله قولا غير الذي قبل لهم(واخرج)ا ترمذي وغيره بسندحسن عن أبي سميد الحدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و بل و اد في جمهم يهوى فيه السكافر أر به ين خريفا قبل أن بباخ فعره ( وأخرج ) احمد بهذاالسندعن ابي سعيد عز رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة ( وأخرج ) الخطيب في الرواية بسندُ فيه مجاهيل عن ما لك عن نافع عن ابن

ا عمر عن النبي مَالِيَّةٍ في قوله ( ينلونه حتى نلاوته ) قال يتبعونه حق اتباعه ( وأخرج ) أبن مردويه بسند ضعيف عن على بن أبي طالب عن التي صلى الله عليه وسلم في قوله (لاينال عهدى الطَّالمين) قال الاطاعة الانى المعروف لهشاهد أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن عباس موقوفا بلفظ ليس اظ لم عليك عهدان تطیعه فی معصیة الله ( و آخر ج ) احمدوالتر مذی و الحا کموصححاه عن آبی سعید الحدری عن الني صلى الله عليه وسلم في قدله وكذلك جعلنا كم أمة وسطاقال عدلا ( وأخرج ) الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيدعى قومه فيقال الهم هل باله كم فيقولون ما أنانا من نذير وأما انانا من أحد فيقال لنوح من يشهد الكفيقول محمد وأمته قال فذلك قوله تعالى وكذلك جملنا كم أمة وسطاقال والوسط العدل فتدعون فتشهدون لهبالبلاغة ويشهد عليكم أولهو الوسط المدلرمر فوغ غيرمدرج نبه عليه ابن حجر فىشرحالبخارى ( وأخرج ) أبوالشيخوالديلى فىمسند الفردوسمنطريق جوبير عنالضحك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فاذ كرونى أذكركم يقول اذكروني ياممشر العباد بطاعتي أذكركم بمغفرتي ( وأخرج ) الطبراني عن أبي امامة قال اتقطع قبال الني صلى الله عليه وسلم فاسترجع قصالوا مصيبة يا رسول الله يقال ما أصاب المؤمن بمايكرة فهو مصيبة له شو اهدكشيرة (واخرج) ابن ماجه و ابن أبي حاتم عن البراء بن عازب قال كنافي جنازة مع النوصلي الله عليه وسلم ففال أن الكافر يضرب ضربة بين عينيه فيسمعها كل دابة غير البقلين فتلعنه كل دابة سمعت صونه نلذلك قول الله ويلعنهم اللاعنون يهنى دراب الأرض (وأخرج) الطبرانىعن أبى امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج أشهر معلومات قال شو الوذو القعدة وذو الحجة (وأخرج) الطبراني بسند لابأس به عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمي قوله فلا رفثولا فسوق ولاجدالنى الحج قال الرفث النمرض للنساء بالجماع والفسوق المعاصى والجدال جدال الرجل صاحبه (أخرج) أبوداود عن عطاء أنه سئل عن اللغوفي اليميز نقال قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هوكلام الرجل في بيته كلاولله و بلى والله أخرجه البخاري موقوفا عليها (وأخرج) احمدوغيره عن أبى رزين الاسدى قال قال رجل بارسول الله أرأيت قول الله الطلاق مرتان فأين الثالثة قال التسريح باحسان الثالثة وأخرج ابن مردويه عن أنس قال جاء وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله ذكر الله الطلاق مر تين فأين الثا لئة فال المساك بمروف أو تسر أحسان (وأخرج) الطبراني بسندلابأس بهمزطريق أبي الهيمة عن عمرو بن شميب عن أبيه عن جدمعن الني صلى الله عليه وسلم ذال الذي بيده عقدة النكاح لزوج (وأخرج) النرمذي وابن حبان في صحيح الن ا بن مسعودة القال رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاء لوسطى صلاة لعصر دو أخرج ه احمد و الترمذي وصححه عنسمرة انرسول اللهصلي الله عليه وسلم فالرصلاة الوسطى صلاة العصر دواخرجه أبنجرير عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر دو أخرج، أيضا عن أيمالك الأشعرىة لقال وسول القصلي الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر وله طرق أخرى وشواهد . وأخرج ، الطبرنى عنعلى عنرسول الله صلىالله عليه وسلم قالاالسكينة ربح خجوج دو آخر جها بن مردو يه من طريق جو يبر عن الضح ك عن ابن عباس مرفوعا في قوله ديو تي الحكمة من يشاء، قال القرآنة ل ابن عباس يعني تفسيره فانه قدقر أمالبر والفاجر وآل عمر ان اخرج حدو غيره عن أبي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قرله تعالى وفأما الذين في قلومهم وبنغ فيتيدون ما إشا به منه ع قال هم الخوارج وفي قوله تعالى يوم تبيض وجودو تسودوجوه قال همالخوارج ووأخرج الطبراني

و محق الحق بكامانه) فدل على أنهجمل قلبه مستودعا لوحيهومسنازلا لكتابه انەلوشا.صرف ذلك إلى غير. وكان له حكم دلالته على تحتيق الحق وابطال والباطل مع صرفة عنه ولذلك اشباه كثيرة ندل نحو الدلالة الني وصفناها قبان بهذاو بنظ ثرمما قلنا منان نبأ نبو ته صلى الله عليهوسلم على دلالة القرآن ومعجز تهوصارلهمن الحكم فى دلالته على نفسيله و صدة. أنه عكن أن يعلم انهكلام الله تعالى وفارق حكمه حكم غيره من الكتب المنرلة على الانبياء لانها لاتدل على انفسها الأبامر زائد ووصف منضأف المرالان نظمها ايسمعجز وان كان ما يتضمنه من الاخبار عن الفيائباب والغبرب معجز او ليس كذلك القرآن لانه يشاركها في هــذه الدلالة ويزبد عليها فىان نظمه معجز فيمكن ان يستدل به عليه وحلفهذامنوجه عل سماع السكلام من ألقديم سبحانه لانموسي عليه السلام لما سمع كلامه علم أنه في الحقيقة كلامه وكذلك من يسمع القرآن يعلم انه كلام

الله وان اختلف الحال

فى ذلك البشر بقدر زائد على ما ألفوه من البلاغة وأمر بفوق ماعرفوه من الفصاحة وأما نظم القرآن انالله تعالى يقدر على نظم القرآن الرثبة الني لامزيد عليها فقد قال مخالفونا انهذاإغيرمتنع لأن فيه من الكامات الشريفة الجامعة للمعانى البديعة وانضاف إلى ذلك حسن الموقع نيجب أن يكون قد بالغ النيابة لأنه عندهم وأن زاد على مافى العادة فان ألزائد عليها وانتفاوت فلا بد من ان پنتهی إلى حد لامزيد عليه والذى نقول آنه لايمتنع ان يقال انه يقدر الله تمالی علی ان یأتی بنظم ابلغ وابدع من القرآن كله وأما قدرة العباد فهى متناهية في كل ما يقدرون عليه ما تصح قدرتهم عليه

م فصل فى كلام النبي صلى الله عليه وسلم والمور المصلى بالاعجاز) ان قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم افصح العرب وقد قال هذا فى حديث مشهور علم المرآن من نظمه قلم ان القرآن من نظمه لقدرته فى الفصاحة على

وغيره عن أبى الدرداءان رسول الله مَالِئْلُم سَمَلُ عن الراسخين في العلم فقال من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه وعف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم( واخرج) الحاكم وصححه عن أنس قال سئل رسول الله مُراتِيج عن قول الله والقناطير المقنطرة قال القنطار الف أوقية (واخرج) أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه الفنطار اثناعشر الف أوقيسه (وأخرج) الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس عن النبي برائج في قوله وله أسام من فىالسمو ات والارضطوعا وكرها قال أمامن فى السمو ات فالملائكة رامامن فى الارض في ولدعلى الاسلام واماكرها فنأتى بهمن سبأيا الامم فى السلاسل و الاغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون (وأخرج) الحاكم وصححه عن انس ان رسول الله مِرْالِقَةٍ سَدُّلُ عن قول الله تمالي من استطاع اليه سبيلاماالسبيل قال الزادو الراحلة (راخرج) الرمذي مثله من حديث ابن عمر وحسنه ( وأخرج) عبد ابن حميد في تفسيره عن نفيح قال قال رسول الله على إلى والله على الناس حج البيت من استطاعاليهسبيلاومنكفرفانالته غنىءن العالمين فقام رجل من هذيل فقال يارسول الله من تركه فقد كفرقال من تركه لايخافءة وبته ولا يرجو ثوابه نفيع تابمي والاسناد مرسل وله شاهد موقوف على ابن عباس (و أخرج) الحاكم وصححه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله اتقوا الله حق تفاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى(وأخرج) ابن مردوية عن أبي جمغر الباقرقال قرأرسول والقصل بهعليه وسلم ولنكن منكمأمة يدعون إلى الخيرثم قال الخير اتباع القرآن وسنتيمعضل(وأخرج)الديلي فيمسندالفردوس بسند ضعيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قرله (يوم تبيض و جوه و تسود و جوه ) قال تبيض و جوه أهل السنة و تسود و جوه أهلاالبدع (رأخرج)الطبراني وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلف قوله مسومين فالمعلمين وكانت سما الملائكة يوم بد رعما ثم سواد او يوم أحد عما ثم حرا(واً خرج)البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آناه الله مالا فلم يؤدى زكانه مثل له شجاع أفرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلمزمتيه يعنى شد قيه يقول أنامالك اناكذك ثم تلا هذه الآية ولا يحد بن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية (النسا.) (أخرج) أبن ابي حاتم وابن حبان في صحيح اعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ذلك ادنى أن لاتملوا) قال الاتجورو اقال بن أبي حاتم قال أبي هذا حديث خطأ والصحيح عن عائشة موقوف (وأخرج)الطبراني بسندضعيف عن ابن عمر قال قرى عند عمر (كله اضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها)فة المعادَعندي تفسيرها نبدل في ساعة ما ئة مرة أغال عمر هكيذا سمعت من رسول الله صلى الله علية وسلم (وأخرج) الطبر اني بسند ضميف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (ومن ية للمؤمنا متعمد افجز اؤه جهنم) قال ان جاز اه (و أخرج) الطبر انى وغيره بسند ضعيف عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول (فيو فيهم أجوارهم ويزيدهم من فصله) الشفاعة فيمن وجبت له النارين صنع اليهم المعروف في الدنيا (وأخرج) أبوداود في المراسيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جا مرجل [لى النبي صلى الله عليه وسُلم يسألُه فسأله عن الكلالة فقال أماسمعت الآية التي أنزلت فىالصيف(يستفو نَكْ تَلَ الله يفتيكم في الكلالة , فمن لا يترك ولداولا ولدا فورثنة كلالة مرسل وأخرج) أبوالشبخ في كتاب الفرا أض عن البراء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال ماخلاالولدوالوالد(المائدة)أخرج بن أب حاتم عن أبي سميد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلما الكانت نواسرا ثيل إذاكان لاحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكالها وشاهدمن مرسل

مقدار لايبلغه غيره قيل قد علمنا أنه لم يتحدهم إلى مثل قوله وفصاحته والقدر الذي بينه وبين كلامغيرهمنالنصحا كقدر مابين شعر الشاعرين وكلام الخطيبين في الفصاحة وذلك عالاية به الاعجازوقد بيناقبل هذاأ ناإذاواز نابين خطبه ورسائله وكلاسه المنثور وبين نظم القرآن نبين من بينهما مشل ما بين كلام الله عن وجل وكلام الناس. ولامعنى لقوله من أدعى أن كلام الني صلى الله عليه وسلم معجز وان کان دون القرآن في الاعجاز فان قيل لولا ان كلامهمهجز لم يشتبه على ابن مسعود الفصل بن المعودتين و بين غيرهما من الدرآن وكذلك لم يشتبه دعاء القنوت في أنه هل هو من القرآنام لا ولايحوز ان يخنى عليهم الفرآن من غيرمو عددالسور عندهم محفوظ مضبوطو فدبحوز ان يكون شذ عن مصحفه لالانه تفاممن القرآن بل عول على -نفظ الكل اياه ملى ان الذي يرونه خس راحد لايسكن اليه فى مثل مذا رلا يعمل عليه ويجوز أن يكتب على ظهر مصحفه دعاء

زيدبن أسلم عندا بن جرير (وأحرج) الحاكم وصححه عن عياض الاشعرى قال لما نزلت فسوف يأتى الله بقوم يحبونهم ومحسبونه قال رسول الله ملك لابي موسى هم قوم هذا ( وأخرج) الطابراني عن عائشة عن رسول الله ﷺ في قوله أو كسوتهم قال عبارة لكل مسكمين ( وأخرج ) الترمذي وصححه عن أبي أميَّة السفيانية ل أنيت أبا أملية الحشني فقلت له كيف تصنعفهذه الآية قال أية آية قلت قوله تعالى (با أيما الذين آمنو اعليكما نفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم) قال أماو الله لقد سألت عنها خبير اسألت عنها وسول الله علي قال بل انتمروا بالممروف وتناهوا عن المنكرحتي إذارأ يتشحامطاعاوهوي متبعا ودنياؤثرة واعجابكل ذيرأي برأيه فعليك بخاصة نفسكودع العوام (وأخرج)أحدوالطيرانى وغيرهماعنأ بيعامر الأشعري قالسالت وسول الله عَلَيْهِ عَنْ مَذَهُ الآية فقال لايضركم من ضل من الكفار إذا اهتدبتم (الانعام) أخرج! بن مردوية وأبو الشيخ من طريق نهشل عن الضحاك عن ابن عبياس قال قال رسول الله معالم مع كل انسان ملك إذا نام يأخذنفسه فانأذن الله في قبض روحه قبضه و الارده اليه قذلك قوله يتوقا كم بالليل نهشل كذاب (واخرج) أحمدوالشيخان وغيرهم عناً بنمسعودقال لما نزلتهذه الآية (الذين آمنوا ولم يلبسوا أيمانهم بظلم)شق ذلك على الناسة فالوايارسول الله وأينا لا يظلم نفسه فال انه إيس الذي تعنون ألم تسمعوا ماقال العبدالصالح ان الشرك لظاعظيم انما هو الشرك (وأخرج) بن أبي حاتم وغيره بسند ضعيف عن أبي سعيدالحدري عن رسول الله مَالِكُمْ فَوَلَهُ تَعَالَى لاتدركه الأبصار) قال لوأن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلىان فنواصفا واحدا ماأحاطوا بالله أبدا ﴿ وَأَخْرِجٍ﴾ الفريابي وغـيرهمن طـريق عمرو بن مرة عن أبى جمفر قال سـُـــل النبي مُلِّلَةٍ عن مده الآية (فن يرد الله أن يهدية يشر حصددر والاسلام) قلو اكيف يشر حصدر وفال اوريقدف به فينشر حله و ينفسح قالوا فهل لذلك من أمارة يعرف بها قال الآثابة إلى دار الحلود والنجافى عن دار الغرور والاستعدادالموت قبل لفاءالموت مرسلله شوآهدكثيرة متصلة مرسلة يرتق بها إلى درجة الصحة أو الحسن (و أخرج) ابن مردو يه والنحاس في ناسخه عن أبي سعيد الخدري عن الني صلى الله عليه وسلم في قوله (و آنو احقه يوم حصاده) قال ماسقط من السنبل رو أخرج) ابن مردويه بسند ضعيف من مرسل سعيد بن المسيب قال قال رسول القصلي الله عليه وسلم أو فو االكيل و الميز إن بالقسط لا نكلف نفسأ إلا وسمها ففالمن أربى على بده فى الكيلو الميزان والله يعلم صحة نيته بالوفا . فيهما لم يؤ اخذو ذلك تأويل وسمها (وأخرج) أحمدوالترمذي عن أبي سعيد عن الني صلى الله عليه وسلم ( يوم يأت بعض آيات ربك لاينفع نفسا ايمانها)قال يوم طلوع الشمس من مغربها له طرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما من حديث إني هريرة وغيره (وأخرج) الطبراني وغيره بسندجيد عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى لله عليه وسلمة للعائشة (ان الذين فرقو ادينهم وكانو اشيما)هم أصحاب البدع وأصحاب الاهوا - (وأخرج) الطبراني بسندصح يحنأ بيهريرة عن رسول القصلي القعليه وسلم قالان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيماهم أهل البدع والاهوا . في هذه الآمة (الاعراف) اخرج ابن مردويه وغيره بسند صميف عن أنس عنالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله (خذو ازينتكم عندكل مسجد ) قال صلوا في نعال كم له شاهد من حديث إبهر يرة عندا بي الشيخ (و أخرج) أحمدواً بوداود و الحاكم وغيرهم عن البراء بن عادب إن رسول للمصلى المتعليه وسلمذكر العبدالكافر إذا قبضت روحه قال فيصعدون بها فلاعرون على ملا من الملائكة إلا قالوا ماهذاالروح الحبيث حتى ينتهى بها إلى السهاء الدنيا فيستفتح فلا يغتج له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفتح لهما بواب السماء) فيقول الله اكتبواكتا بافي سجين في

يكتب الواحد منا بعض الادعية على ظهر مصحفه وهذا نحومايذكرهالجهال من اختلاف كثير بين مصحف أينمسمو دو بين مصدحف عثمان رحمة الله عليهما ونحنلاننكر أن يغلطني حروف معدودة كما يغلطالحانظفىحروف وينسى وما لانجيزه على الحفَّاظ بما لم نجزه عليمه ولوكان أنكرالسورتين على ما ادعو لـكانت الصحابة تناظره علىذلك وكمان يظهر وينتشر فقسد تناظروا في أقل من هذا وهذاأمر يوجب البنكير والتضليل فكيف بجوز أن يقع التخفيف فيه وقد علمنا اجماعهم على ماجمو مني المصحف تسكيف يقدح بمثل هذه الحكايات الشاذة المولدة بالاجماع المتقررو الاتفاق المعروف ويجوز أن يكون الناقل اشبه عليه لآنه خالف في النظم والترتيب فلريثبتهما فىآخرالقرآن والأختلاف بينهمنى موضع الاثبات غير الكلام في الاصل الاترىأنهم قد اختلفوا فى أول ما نزل القرآن فنهم دن قال قوله اقرأ باسم ربك ومنهم من قال باأيها المدثر ومنهم من قال فاتحة الكتاب

الارض السفلي فنطرح روحه طرحاً ثم قرأ رسول الله مَالِلَةٍ ﴿ وَمِنْ يَشْرُكُ بِاللَّهِ فَكُمَّا نَمَا خر مَن السماء فتخطفه الطير أو تهوىجه الريحق، مكانسحيق) (و اخرج) اين مردويه عن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله عليه عن استوت حسنانه وسيئانه فقال أو لئك أصحاب الاعراف له شواهد (وأخرج) الطبراني والبيهتي وسعيد بن منصور وغيرهم عن عبد الرحمن المزني قال سئل رسول الله والله عن أصحاب الاعراف فقال هم أناس قلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم فمنعهم مزدخول الجنة معصية آبائهم ومنعهم من النار قنلهم في سبيل الله له شاهد من حديث ابي هريرة عندالبيرتي و ن حديث أبي سعيدعندالطبراني (وأخرج) البيرتي بسند ضعيف عن أنسمر فوعا انهم مؤمنو الجن(وأخرج) ابنجريرعنعائشة قالت قال رسول الله عليه الطوفان الموت (وأخرج) أحد وا ترمذي والحاكم وصححاه عن أنس أن الني مالية قرأ (قَلَمَا تَجَلَى رَبِّهُ للجَبْلُجُمَّلُهُ دَكَا) قال هكذا وأشار بطرف ابهامه على أنملة أصبعه اليمني قساح الجبل وخر موسىصمقاو اخرجة أبو الشيخ للفظ وأشار بالخنصر فن نوره جعله دكا (وأخرج) أبوالشيخ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن الذي مَالِئُهُ قال الألواح التي أنزلت على موسى كانت من ســـدر الجنة كان طول اللوح اثنا عشر ذراعا (و أخرج ) أحمد والنسائي و الحاكم وصححه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنمان ; و معرفه فاخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فشرها بين يديه ثم كلمهم فقالو االست بر بكم قالو ا بلي (و أخرج) ا بنجرير بسندضعيف عن ا بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس فقال لهم ألست بربكم قالوا بني قالت الملائكة شهدنا (وأخرج) أحمدوالترمذي رحسنه والحاكم وصححه عن سمرة عن الني مَرَائِيَةٍ قاللماولدتحوا مطاف بها ابليس وكان لايميش لها ولد فقال سميه عبد الحارث قانه يميش فسمته عبدالحارث فعاش فكان ذلك وحي الشيطان وأمره (و أخرج) ابن أبي حاتم وأبو الشبخ عن الشعبي قال لما انزل الله خذ العفو الآية قال رسول الله صلى عليه وسلم ماهذا ياجبريل قال لأأدرى حتى أسأل العالم فذهب مرجع قال ان الله يأمرك أن تعفو عمن ظلك و تعطى من حرمك و تصل سن قطعك مرسل (الانفال)أخرج أبو الشيخءن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله (واذكروا إذاً أتم قليل مستضمفون في الأرض تخافون ان يتخطفكم الناس) قيل يارسول الله ومزالياسةال هل قادس (وأخرج) الترمذي وضعفه عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنزل الله على أما نين لاءتى (وماكان الله ليجذبهمو انت فيهم وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون) فاذا مصيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة(وأخرج)مسلموغيره عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر (و اعدو الهم ما استطعتم من قوة) الإو ان القوة الرى فعناه و الله أعلم أن معظم القوة و انكاها للمدو الرى (وأخرج) أبوالشيخ من طربق أبي المهدىءن أبيه عن حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وآخرين من دونهم لا نعلمونهم قال هم الجن (وأخرج) الطبراني مثله من حديث يزيدبن عبد الله بن غريب عن أبيه عن جده مرفوعا (براءة) أخرج الترمذي عن على قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الاكبر فقال يوم النحر وله شاهدعنا بنعرعندا بنجرير أخرجا بنأبي حاتم عن المسور بن غرمة ان رسول القصلي الله عليه وسلم قال يومعرفة هذا يوم الحج الاكبر (وأخرج)أحدوالترمذي وابن حبان والحاكم عن أب سميد قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان قال الله (إنما يعمر مساجد اللهمنآمن باللهواليوم الآخر)(وأخرج) ابن المبارك في الزهد والطبراني والبيه في

واختلفوا أيضا في آخر ما أنزل فقال ابن عباس (إذا جاء نصرالله )وقالت عائنة سورة المائدة وقال البراء ابن عازب آخر ما نزل سورة براة قال سعيد نجبيرآخرماأ نزل قوله تعالى (رانقوا بوما ترجمون فيه إلى الله) و فال السدى آخرما أنزل (فان تولوا فنملحسىالله لاإله إلا هو عليــه توكلت ) وبجوز أن يكون في مثل هذا خلاف وان بكوركل واحد ذكر آخر ما سمع ولوكان الفرآن مزكلامه لكانالبون بينكلامهو بينه مثل ما بين خطبة وخطبة ينشئهارجل وأحدوكانوا يعارضو نهلاناقد علىناان القدرالذي بينكلامهم وبين كلام الذي التي لا مخرج إلى حد الاعجاز ولاينفاوت النفاوتالكثير ولايخني كلام من جنس اوزان كلامهم وايسكذلك نظم القرآن لأنه خارج من جميم ذلك فان قيل لوكان غمير ماأدعيتم لعرفسا بالضرورةأبه ممجزدون غيره قبل ممرفة الفصل من وزن الشمر ووزنه و الفرق يثهو بينغير ممن الاوزان إلى نظرو تأمل وفكرورويةواكتساب

في البمث عن عمران بن الحصين و إلى هريرة قالا سئل وسول القصلي الله عليه وسلم عن هذه الآية ومساكن طيبة في جنات عدن قال قاءر من لؤاؤة فيذلك القصر سبعون دار امن يا قرأة حمراً ، في كلُّ دار سبعون بینا منزمردة خضرا فکل ببت سر برعلی کلسر پرسبعون فراشا من کل لون علی کل فرُش زوجة من الحور العين في كل بيت سبعون ما ئدة على كل ما ئدة ــ بموناونا من الطعام في كلُّ بيت سبعون وصيفا ووصيفة و يعطى المؤمن في كل غافه الفوة ما يأتى على ذلك كا أجمع (وأخرج) مسلم وغيره عن أبي سعيدقال اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على النَّقوي فقال أُخدهما هو مسجد رسول الله صلى الله دلميه وسلم وقال آخر وهو مسجد قباءفأ تيارسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك فقال هو مسجدي (وأخرج) أحمد مثله من حديث سهل بن سعدو أبي بن كعب (وأخرج) أحد وابن ماجه وابن خزيمة عن عويم بن ساعدة الانصارى أن النبي باللج أناهم في مسجد قباء فَمَالَ أَنَ اللَّهُ قَدَّ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثَّنَاءُ فَي الطَّهُورُ فَي قَصَّةً مُسْجَدًكُمْ فَأ هَذَا الطَّهُورُ قُلُوا مَا نَعْلُمُشِيًّا إِلَّا ازا دَــ تنجى بالماء قال هوذاك فعليكموه (وأخرج) ابنجرير عن أني هرير ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السائحون هم الصائمون (بونس) أخرج مسلم عن صهيب أن الذي بالله قال في قوله تعالى (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) الحسنى الجنة والزيادة البطر إلى ربهم وفى الباب عن أبى بن كعب وأبيموسي الآشمري وكعب بن عجرة وأنس وأبي هريرة (وأخرج) ا نامردويه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله علميه وسلم للذين أحسنوا قال شهادة أن لاله إلا الله الحسني الجنة وزيادة النظر إلى الله تعالى (وأخرج) أبوالشبخ وغيره عن أنس قالـ قال رسول الله صلى عليه وسلم في قوله قل بغضل الله إقال القرآن و برحمته أن جملكم منأهله (وأخرج )ا بن مردويه عنأ بي سميد الخدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم انى أشكى قال آفراً القرآن يقول الله تعالى وشفاءًا فالصدور) لهشاهد منحديث واثلة بن الاسقع أخرجه البيه قى فشعب الايمان (وأخرج) أبو داود وغيره عن عربن الخطاب قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم أن من عبادالله فاسا يغبطهم الأنبياء والشهداء فالمناهم يارسول الله قال قدم تحابوا فيالله من غير أموال ولا أنساب لا يفزعون إذا فرع الناس ولا يحزنون إذا حزنوا ثم تلا رسول الله ملك ( ألا أن أو لياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون) (وأخرج) ابن مردويه عن أبي هريرة قال سئل النبي ﷺ عن قول الله ألا أنأو لياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الذين يتحابون في الله تمالي ( وورد) مثله من حــديث جابر بن عبد الله أخرجه ابن مردویه (وأخرج) أحدوسمید بن منصور والترمذي وغیرهم عن أبي الدرداء أنه سئل عن هذه الآبة لهم البشري في الحياة الدنيا قال ماساً لي عنها أحد منذ سألت الني صلى الله عليه وسلم فقال ماسالى عنها أحد غيرك منذا نزلت هىالرؤ باالصالحة يراها المسلم أوترى له فهي بشراه في الحياة الدنيا و بشراه في الآخرة والجنة له طرق كثيرة (وأخرج) ابن مردويه عن عائنة عن النبي مُنْ فِي قوله ( إلا قوم يونس لما آمنوا ) قال دعوا ( هود ) أخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عمرةال تلا رسولالله صلى الله عليه وسلم هذه الآية (ليبلوكم أحسن عملاً، فقلت مامعتى ذلك يارسول الله قال أيكم أحسن عقلاو أحسنكم عقلاو أروعكم عن محارم الله تعالى وأعملكم بطاعة الله تمالي (وأخرج) الطبراتي بسندضعيف عن ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم لم أر شيئًا أحسن طلبًا ولاأسرع آدراكا من حسنة حديثه لسيئة قديمة ( إن الحسنات يذه بن السيئات) ﴿ وَأَخْرِجٍ ﴾ أحمد عن أبي ذرقال قلت بارسول الله أوصني قال إذا عملتُ سيئة فا تبعها حسنة تمح اقلت يَارسول الله أمن الحسنات لآلِه إلاالله قال هي أفضل الحسنات وأخرج الطبراني وأبوالشيخ عن

وإنكان النظم المخنلف الشديد التباين إذا وجمد أدرك اختلافه بالحاسة إلالكل وزنا وقيل إذا أردناتميزهمنغيره احتجنا فيه إلى العكرة والتأمل فان قال لوكان معجزًا لم يختلف أهل الملة فرجه إعجازه قيل ق. شبت الشيءدليلاوإن اختلفوا فى وجه دلالة البرهان كم ة. مختلفون في الاستدلال على حدوث العالم من الحركة والسكون والاجنماع والافتراق فأماالخالفون فأنه يمذر عليهم أن يعرفوا أن القرآن كلام الله لأن مذهبيه أنه لافرق بين أن يكون القرآن من غيل الرسول أو من قبل الله عز وجل فی کونه معجزا لأنهإنخصه بقدر من العمْ لم تجرائعادة بمثله أمكنه أن يأتى بماله هذه الرتبة وكان معذرا على غيره لفقادعله بكيفية النظم و ایسالقوم بماجزین عن الكلام ولاعن النظم والنأليف والمعنى المؤثر عندهم في تعذر مثل نظم القرآن علينا فقد الدلم بكيفية النظم وقدينا قبل هذا أن المانع هو أنهم لايقدرون عليه والفحم

قد يعلم كيفية الأرزان

جرير بن عبدالله قال لما نزلت (وما كان ربك الهلك الفرى بظام وأهلها مصلحون)قا، وسول الله صلى الله عليه وسلم رأها بإيض بعضهم بعضا ( بوسف) اخر سعيد بن منصور و أبو بعلى والحاكم وصححه والبيهق في الدلائل عن جار بن عبد الله قال جاء يهودي إلى النبي علي فقال يامحمد أخبر في عناالنجومالتيرآها يوسف ساجدة لهما أسماؤها فلم بجبه بشيء حتىاناه جربل فأخبره فأرسل اليه اليهودى فغال ملأنت مؤمن إن أخبرتك ما قال نعم فقال خرثان وطارق والذبال وذو السكيمان وذو الفرع رئاب وعمودان وقابس والصروح والمصبح والعليق والضياء والنود فقال ليهودى أى والله انها لاسماؤها والشمس والفمريمني آباه وأمه وآما في أفق السها ساجدة له فلما قص وؤياه على ابيه قال أرى أمر امتشد ايجمعه الله (وأخرج ابن مردوبه عن أنس عن الني صلى الله عليه وسلم قال لما قال يوسف ذلك ليمام أنه أخره بالغرب الماله جريل بايوسف اذكرهمك قال وما أبرى نفسي ( الرعد) أخرج الزمذي وحسنه والحاكم رصحح عن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم في قوله ( و نفصل ومضراعلى بعض في الآكل قال الدقل والفارسي والحلوم الحامض ( رأخرج) أحمد والترمذي وصححه والنسائىءنا بنءباس تال أقبلت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أخبر ناعن الرعد ماهو قال ملك بن ملائكة للدموكل الحساب بيده مخراق من ناريزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله قالوا فما هذاالصوت الذي تسمع قال صوته (رأ خرج)! بنمردو يه عن حمروا بن تجادا لآشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرعاد ملك يزجر السحاب راابرق طرف ملك يقال له روفيل (و أخرج) ابن مردو به عن جاء رين عبدالله ان رسول الله ملى الله عليه وسلم قال ان ملكا موكل بالسحاب بلم الفاصية ويلحم الرابية في بده بخراق فاذار فع برفت و إذا زجر وعدت و إذا ضرب صمقت (وأخرج) أحمد وأبن حبان عن أبي سميد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طربي شجرة في الجنة مسيرة ما تة عام ﴿ رَأْخُرِجُ ﴾ الطِّرانى بسندض ميف عن ابن عمر سممت رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يقول ( يمحو الله ما يشاء ويَّدَبِتِ الْاَلْشَقَاوَةُ وَالْسُمَادَةُ وَالْحِيَاةُ وَالْمُوتِ (وَأَخْرَجَ) ابْنِمُرْدُوبِةُ عَن جا برابن عبدالله بن وثاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يمحوالله مايشاءو يثبت قال يمحومن الرزق ويز بدنيه ويمحو من الأجل ويزبد فيه (رأخرج) ابن مردريه عن ابن عباس أن الني صلى الله عليه وسلم سأل عن قوله يمحو الله ما يشاء و يثبت قال ذلك كل ليلة القدر يرفعو يجبر و يرزق نميرالحياة والموت والشقاء والسعادة فان ذلك لا يبدل (وأخرج) ابن مردية عن على أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال لافرن عينك بتفسيرها ولافرن عين متى من بعدى بتفسيرها الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع الممروف تحول الشقاء سعادة وتزيد الممر( إبراهم )أخرج ابنمرية عن ابن مسعود ة ال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى الشكر لم يحرم الزَّبادة لآن الله تعالى بقول ( النَّن شكرتم لازيدنكم) (وأخرج)أحد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه وغيرهم عن أبي المامة عن النبي صلى الله عليهُ وسلم في قوله (ويستى من ماء صديد يتجرعه) قال يقرب اليه فيتكرهه فاذا أدنى منه شوى رجههه ووقع فروة رأسه فاذا شربة قطع أمعاءه حتى تخرج مندبره يقول الله تعالى(وسقو اماءحمها فقطع أمعاءهم رقال تعالى (و إن يستغيثر ايغا ثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه) (وأجرج) ابن أ بي حاتم والطبر اني وابن مردرية عن كعب بن مالك رفعه إلىالني صلى الله عليه وسلم نما أحسب في قرله تعالى و سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص)قال يقول أهل النار هلمو افلنصبر فيصبرون خسائة عام فلما رأوا ذلك لاينفمهم قالواهلموافلنجرع فيبكون خمما تةعام فلمارأو اذلك لاينفعهم قالواسواءعلينا أجزعنا أمصبرنا مالنا من محيص (وأخرج) الرمذي والنسائي والحاكم و ابن حبان وغيرهم عن أنس

عن وسول الله يَرْكِيُّ في قوله مثل كله طيبة كشجرة طيبة قال هي النخلة ومثل كلمــــة خبيثة كشجرة خبيثة قال هي الحنظل (وأخرج )'حمد وابن مردوبه بسندجيدعنا بنعمرعن النليصلي الله عليه وسلم في قوله كشجرة طيبة قال هيالئ لاينة صررقهاهي النخلة (و أخرج) الآنمة الستة عن البراء آين عازب أن الني صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إنه إلا الله و أن محمد ارسول الله فالله قوله (يُدَّبِت الله الذين آمنو ابالفول الثابت في الحياة الدنيار في الآخرة) (وأخرج) مسلم عن ثوبان قال جاء حير من اليهود إلى الذي صلى الله عليه وسلم فقال أين تكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض فنال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الظلمة دون الجسر (وأخرج) مسلم والرمذي وا بن ماجه وَغيرهم عن عا تُشتر قالت أنا أول الناس سأل رسول الله سلَّى الله عليه وسلم عن هذه الآية ( يرم تبدل الأرض غير الأرض) للتأ ين الناس يومئذ قال على الصر اط (وأخرج) الطبر ا قي الأوسط والزار وابن مردويه والبيبق في البعث عن ابن مسمودةارة الرسول المه صلى الله عليه وسلم في قرل الله يوم تبدل الارض غير الارض قال أرض بيضاء كائم افضالم بسفك قيهادم حرامو لم عمل قيما خطیمهٔ ( الحجر ) آخرج الطبرانی و این مردر به و ابن حبان عن ابی سعید الحدری انه سئل هل سممت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية (ريما يود الذين كفرو الوكانو امسلين) قال نعم سمنة يقول يخرج الله ناسا من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم أ أدخلهم النارمع لمشركين قال لهم المشركون تدعون بأنكم أولياء الله فىالدنيا فابالكم معنا فىالنار فاذاسم عالله ذلك منهم أذن فى الشفاعة لهم فتشفع الملاكة والنبيون والمؤمنون حتى يخرجوا باذن الله تعالىفاذاوأىالمشركونأذلكقالوا ياليتنا كنآمثلهم فندركنا الشفاعة فنخرج معهم فذلك قول الله ربما يودالذين كفرو الوكانو امسلمينوله شاهد من حديث أبي موسى الأشعرى وجاير بن عبد لله وعلى (و أخرج) ابن مردويه عن أنهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (لمكل باب منهم جن مقسوم) قال جزء أشركو او جز . شكو افي الله تمالى وجز مفعلوا عن الله تمالى (و أخرج) لبخارى والترمذي عن الدهريرة قال قال وسول الله صلى الله عليه وسام أم القرآن هي السبع المدنى والفرآن العظم (وأخرج)الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت قرل الله (كاأنز لنا على المفتسمين قال الميهود والنصارية لالذين جملو االقرآن عضبن ماعضين قال آمنو اببعض وكفرو اببعض (و أخرج) الترمنى وابن جرير وابن أن حاتم وابن و بويه عن أنس عن الني صلى الله عليه وسلم قوله (فور بله لنسأ لنهم أجمين عما كانوا يعملون ) قال عن قول لا إله إلا الله ( لنحل)أخرجا بنمردو يه عنالبراءانالثبي صلى الله عليه وسلم سئل هن قول الله زدناهم عذا بافرق العذاب فال عقارب أمثال النخل الطوال ينهدونهم في جهتم ( الإسرام) أخرج البيوق في الدلائل عن سعيد المقبري أن عبد الله بن سلام سأل الذي صلى الله عليه وسلم عن السو ادالذي في القمر فقال كاما شمسين فقال الله (وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل) فالسواد الذي رأيت هو المحو (وأخرج)الحاكم فىالتار بخوالد لميءن جابر بن عبد الله قال ة ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقدكرمنا فيآدم فقال الكرامة الأكل بالأصابع ( وأخرج ) ابن مردويه عن على قال وسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله (يوم ندعو كل اناس بامامهم ) قال يدعو كل قوم بامام لهموكتاب بهم (و اخرج) ابن مردو يه عن عربن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة لدلوك الشمس قال لزو ال الشمس (و أخرج) البزارو ابن مردويه بسند صميف عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوك الشمس زوا الهاو أخرج الترمذى وصححه النسائى عن أني هريرة عن الني صلى الله عليه وسام في قوله (إن قرآن الفجر كان مشهودا) قال

واختلافها وكيفيسة التركيب وهولا يقدر على نظم الشعر وقديه لمالشاعر وجوه الفصاحةر إذافالا الشمر شعر أحدهما في الطبغة العاليسية وشمر الآخر في الطبقة الوضيمة وقد يطرد فيشمر المبتدى والمتأخرفالح.فالفطمة الشربفة والبيت النادر ومالايتفقالشاعر المنقدم والملم بهذا الشأن في النفصيل لايغنى ويحتاج معه إلى مادة من الطم وتوفيق منالأصل وقد يتساوى العالمان بكيفية الصناعة والنساجة ثم يتفق لأحدهمامن اللطف في الصنعة مالا بنفق في الآخر وكذلك أهل ظم الـكلام يتفاضلون مع الملم بكيفية النظم وكذلك آهل الرمي يتفاضلون في الاصابة مع العلم بكيفية الاصاية وإذا وجدت للشاعر بيتا أو قطمةأحسر من شعر أمرىءالقيس يدل ذلك على أنه أعلم بالنظم منه لأنه لوكان كذاككان يجب أن كونجمبع شعره على ذلك الحدويحسب ذلك البيت في الشرف والحسن والبراعة ولا يجوز أن يعلم نظم قطمة ويحول نظم مثلها وإن كان كذلك علم أن

هذالايرجعإلىما ثدروه من العلم أوَّ لسنا نقول إنه يستغني عن العلم في الظم بل يكنىءلم به في الجملة ثم يقف الامرعلي القدرة وهذا ببيين لك بأنه تديعلم الخط فيكتب سطراً فلو أراد أن يأتى عثله بحيث لا يغادر منه شيئًا لنعذر والعلم حاصل وكدناك ند محسنكينية الحط وألجيد منه من الردى و لا يمكنه أن يأتي بادفع درجات الجيد وقد بعلم قوم كيفية ادارة الانلام وكيفية تصور الخط ثم ينفاو تون في النفصيل ويختلفون في النصوير وألزمهم أصحابنا ان يقولوا بقدرتنا على إحداث الاجسام وإنما يتمذر وقوع ذلك منسا لأنا لا نعل الاسياب التي إذا عرفنا ايفاعها على وجره انفق لنا فمــــل الاجساموقد ذهب بعض الخ افين إلى أن المادة ا متقضت بأن أنرله جبر بل فصار الفرآن معجزأ لنزوله على هذا الوجه ومن قبله لم یکن معجزا وهــــــذا قول أبى هاشم وهو ظاهر الخطأ لانه يلزم أن يكونوا قادرين على مثل القرآن وإن لم يتعذر عليهم فعل مثله وإنما تمذر بانزاله ولو

تشهده ملانكة الليل وملائكة النهار ( وأخرج ) أحمد وغيره عن أبي هريرة عن النبي مالية فى قوله (عسى أن يبعثك ربك مقاءًا محمودًا) قال هو المقام الذي أشفع فيه لامتى و في له ظ هي الشفاعة وله طرق كثيرة مطولة ومختصرة في الصحاح وغيرهما (وأخرج) الشيخان وغيرهما عن أنسقال قيل يارسول الله كيف تحشر الناس على وجوهم قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم ( الكمف ) أخرج أحمد والترمذي عن أبي سعيد الحدري عن رسول الله متابَّة قال لسرادق النار أربعة أجدر كثافة كل جار مثل مسافة أربعين سنة وأخرجاعنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله بماء كالمهل قال كعكر الزيت غاذا قربه اليه سقطت فروة وجمه فيــه ( وأخرج ) أحمد عنه أيضا عن رسول الله عليه قال البانيات الصالحــــات التكبير والنهليل وانتسبيح والحمد ولاحول ولاقوة الابالله (وأخرج) أحدمن حديث النابان بشيرم رفوعا سبحان الله والحَمَّدُ لله ولاإله إلاالله وإلله أكبر هن الباقيات الصالحات (وأخرج) الطبراني مثله من جديث سعدا بنجنادة (وأخرج) ابنجر يرعن أ بي هريرة القالوسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وآلله أكبر هن الباثميات الصالحات( وأخرج ) أحمد عن أب سعيدعن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال ينصبال كما فرمقدار خمسين الفسنة كمالم بعلم فى الدنيا وأن السكافر ليرى جهنم ويظن أنهامو افمته من مسيرة أرجين سنة ( وأخرج )البزار بسندضعيف عن أبي ذر رفعه قال إن الكينز ُ الذى ذكرالة في كتابه لوح من ذهب مصمت عجبت لمن أيقن بالقدر لم نصب وعجبت لمن ذكر النار كيف ضعك وعجبت لمن ذكر المرت ثم غفل لااله إلااله محدرسول الله ( وأخرج ) الشيخان عن أبي تفجر أمار الجنــة ( مريم ) أخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عمر عن رسول الله مَالِلَهُ قال إن السرى الذي قال الله لمريم ق. جعل و بك تحتك سريا نهر آخرجه الله المشرب منه ( و أخرج ) مسلم وغيره عن المفيرة بن شعبة فال بعثني رسول الله عليه الى نجران فقالوا رأيت ما نقر مون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكدا فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله عالية فغال الاأخبرتهم أنهم كانوا يسمعون بالانبياء والصالحين قبلهم (وأخرج) أحدوالشيخانءنابي سعيد قال قال رسول الله عليه إلى إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بجاء بالموت كمانه كرش املح غيوقف بين الجنفرآلنار فيقال يا أهلالجنتهل تعرفوزهذا فال فيشرفون فينظرون ويقولون أمم هذا الموت فيؤمر به فيذبح ويقال ياأهل الجاه خلودولاموت وبالهلالمار خلودولاموت ثم قرأ رسُول الله عَلِيْتُهُ ﴿ وَأَنْذُرُهُمْ يُومُ الْحُسرِ الْدُقْتِينَ الْأَمْرُومُ فَعْمَلَةً ﴾ وأشار بيده وقال أهل الدنيا فى غفلة ( وأخرج ) ابن جرير عن أبى أمامة عن وســـول الله ﷺ قال غى و اثام بثران فى أسفل جهنم يسيل فيها صديد أهل النار قال ابن كشير حديث منكرو اخرج احدبن ألى سمية قال اختلفنانى لورودفقال بعضنالا يدخلها مؤمن وقال بمضهم يدخلونها جميعاتم ينجىالله الذين انقوا فلقيت جابر بن عبد الله فسألته فقال سمعت الني يَرَاقِيُّهِ يََّولُ لا يَبْنَى بَرُ وَلَا فَاجِرُ إِلَّا دَخْلُهُمَا فتسكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على أبراهم حتىانالنار ضجيجا من بردهم ثم ينجيالله الذين انقوا ويذر الظالمين فيها جنيا واخرج مدلم والترمذي عن أبي هربرة ان النبي مُرَاتِّةٍ قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل انى قد أحببت فلانا فاحبه فينادى فى السماء ثم تنزل له المحبـة في الأرض فذلك قوله (سيجعل لهم الرحمن ودا) طه اخرج ابن أبي حاتم والنرمذي عن جندب بن عبدالله البجليقال فال رسول الله بطل إذا وجدتم الساحرفانتلوه ثم قرا (ولا يفلح الساحر حيث

أتى ) قال لا يؤمن حيث وجد ( وأخرج ) البزار بسند جيد عن أبي هريرة عن النبي بالله فان له مميشة صنكا قال عذاب القبر (الانبها.) أخرج أحمد عن أبي هريرة قال قلت يارسول الله أنبشى عن كل شيء خلق من الما. ( الحج ) أخرج ابن ألى حائم عن يملي بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام بمكة الحاد (وأخرج) الترمذي وحسنه عن ابن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمى البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جيار (وأخرج)أحمدعن خريم بن ناتك الامدى عن الذي عليه قال عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله ثم تلا ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزود) (الومنون) أخرج ابن أبي حاتم عن مرة البهزي قال سممت رسول الله ﷺ يقول لرجل انك تموت بالربوة فمات بالربوة قال ابن كشير غريب جدا (وأخرج) إحدين عاتمة أنه أنه أنه الله يارسول الله (الذين يؤتون ما آتو او قلوبهم وجلة) هو الذي يسرق ويزنى ويشرب الخروهو يخاف الله قال لايا ابنة الصديق وأحكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف الله (وأخرج) أحمد والترمذي عن أني سعيد عن الذي مِثَالِثِهِ قال وهم فيها كالحون قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخى شفنه السفلى حتى تضرب سرته (النور) أخرج ابن أبي حاتم عن أبي سورة ابن أخيى أبي أبي أبي وبعن أبي أبو بقال قلت بارسول الله هدانا الله السلام في الاستثماس قال يتكلم الرجل تسبيحة و تكبيرة و تحميدة و بتحنح فيؤذن أهل البيت (الفرقان) أخرج ابن أي حاتم عن يحي بن أن أسيد برفع الحديث إلى وسول الله عليه سئل عن قوله تعالى وإذا القوا منها مكانا ضيقًا مقر نين قالو الذي نفسي بيده إمهم أيستكرهون في الناركما يستكره الوتد في الحائط (النصص) أخرج البزار عن أبي ذر أن الذي مَالِيَّةٍ سُمَّل أي الاجلين قَعْنَى مُوسَى قَالَ أُوفَاهِمَا وَأَبْرِهُمَا قَالَ وَإِنْ سِمَّتَ أَى المَراَّ تَيْنَ تَرُوجِ نَقَلَ الصَّفَرَى مَنْهَا اسْنَادُه ضعيف و اكن له شو اهد موصولة رمرسلة (العنكبوت) أخرج أحمدو البرمذي وحسنه وغيرهما عن أم هاني. قالت سألت رسول الله عليه عن قوله ( و نأ نون في ناد بكم المنكر ) قال كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم فهو المنكر الذي كانوا يأتون ( لنهان ) آخرج الترمذي وغيره عن أني امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لانبيه وا القينات ولا أن تروهن ولا نعلموهن ولاخير في النجارة فيهن و يمنهن حرام في مثل هذا أنزلت (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) الآية إسناده ضميف (السجدة) أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوله أحسن كل شيء خلقه قال اما الله القردة ايست بحسنة و الكنه أحكم خلقها (وأخرج) أبن جرير عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (تنجافي في جنو بهم عن المضاجع) قال قيام العبد من الليل (وأخرج) الطبراني عن ابن عباس عن الذي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى هدى لرنى إسرائيل ق ل جعل موسى هدى لبنى إسرائيل و في قدله (قلائكن في مرية من لقائه) قالمن لقاء موسى ربه (الاحراب) أخرج الترمذي عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة عن قضي نحبه (وأخرج) الترمذي وغيره عن عمر و بن أبي سلة و ابن جرير وغيره عن أم سلبة ان الذي صلى الله عليه وسلم دعافاطمة وعليا وحسنا وحسينا لم يزلت (إنمايريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطيركم طهيرا) فظلام بكسا وقال والله ولاء أهل بيتى فاذهب الرجس عنهم وطهرهم تطهيرا (س.أ) أخرج احدو غيره عن ان عباس أن رجلاساً لرسول القصلي الله عليه وسلم عن سبأ أدجل هو ام امرأة أم أرض فقال بل هو رجل ولدله عشرة فسكن الين منهم سنة و بالشام منهم أربعة (وأخرج) البخارىءنأى هريرة مرفوعا قال إذا أتضى الله الامرفى الساءضر بت الملاكة بأجنحتها خضما نالقوله

گانوا فادرین علی مثل ذلك كان قد أتمق من بعضهم مثله وإن كانوا في الحقيقة غير قادرين قبل نزوله ولا بعده على مثله فيوقولنا وآما قول كثير من الخالفين فهو على ما بينا لأن معسى في المهجز عندهم تعذر فعل مثله وكان ذلك متعذرا تمبل نزوله وبعده فأما الـكلام في أن التأليف عل له نهاية فقد اختلف المخالفون من المسكلمين غيه فنهم من قال ليس لذلك نباية كالمدد غلايمكن أن يقال إنه لايتأتى غول قصيدة الإوقدة بات من قبل ومنهم من قال أن ماجرت به العادة الله نهاية وما لم تجربه العادة فلا يمكن أن نعلم نهاية الرتبة فيه وتد بينا ان على أصولنا قد تقدر الكلامنا حدّ في العادة ولا سبيل إلى تجاوزه عرلا يقدر فان القرآن خرق المادة قزاد عليها ﴿ فصل ﴾ ان قيل هل من شرط المعجز أن يعلم انه أنى به من ظهر عليه قيل لايد من ذلك لاقالو زمل ان الذي صلى الله دلميروسلم هو الذي أنى بالفرآن وظهر ذلك من

جهة لم يمسكن الله يستدل به على نبوته وعلى هذا لو تلتى رجل منه سورة فأنى بها بسلدا وادعى ظهورهاعليه وانهاه مجزة يبحثوا أو ينبينوا انها طهرت عليه وقد حققت ال القرآن اتى به النبي صلى الله عليه وسلموظهر من جهته وجعله علما على نبو به وعلمنا ذلك ضرورة الما الله على الله على الله عليه وسلموظهر الله عليه والما الله على الله عليه والما الله على الله ع

فصار حجة علينا . ( فصل ) . قد ذكرنا في الابانة عن معجز القرآن وجبزا من القول رجونا ان یکنی و املناان يقنع والكلام فىأوصافه ارب استقصى بعيد الاطراف واسع الاكناف لملو شأنه وشريف مكانه والذي سطر ناهني الكتاب وان كانموجزاوامليناه فيه وانكان خفيفا فانه بنبه على الطريقة وبدل على الوجه ويهدى إلى الحجة ومتى عظم محل الشيء فقديكون الأسهاب فيه عيا والاكثار في وصفه تقصير وقد قال الحكيم وقد سئل عن البليغ ُ متى يكون عييــا فقال متی وصف هوی أو حبيبا وضل اعراق فسفرله لملاوطلع القمر فاهتدىبه فقال ما أقول لك قول رفعك الله وقد

كانه سلسلة على صفوان فاذا ( فزع عن فلو بهم قالو اماذا قالى بهم قالو االذي قال الحقوه والعلى الكبير) ( فاطر ) اخرج أحمد والترمذي عن أبي سعيد الحدري عن الذي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية ( مم أور أنا السكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدومنهم سابق بالخيرات ) قال هؤلاء كامهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة (و أخرج) أحمدو غيره عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول قال (الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدومنهم سابقً بالخيرات) فاما الذين سبقو افأو لئكَ يدخلون الجنة بغير حساب واما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون-سابايسيراواماالذين ظلواأ نفسهم فأوائك الذين يحبسون في طول المحشر ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته فهم الذين يقولون (الحمداله الذي اذهب عنا الحزن) الآية ( واخرج ) الطبراني وابن جرير عن ابن عباس أنالني صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة قيل ابن ابناء الستين وهو العمر الذي قال الله ( أو لم نعمركما يتذكر فيهمن تذكر)(يس)اخرج الشيخان عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليهوسلمعن قرلهوالشمس تجرى لمستقر لهاقال مستقرها تحت العرش واخرجا عنهةالكنت معالني صلى الله عليه وسلم فى المسجد عندغر وبالشمس فقال ياأباذر أندرى أين تغرب الشمسقلت الله ورسوله اعلم قال فانها تذهب عتى تسجد تحت العرش فذاك قوله والشمس تجرى لمستقر لها .الصافات . أخرج ابن جرير عن أمسلة قالت قلت يارسول الله آخبرنى عن قول الله حور عين قالالمين الضخار الميون شفرالحورا مثلجناحالنسرقلت يارسول الله أخبرنى عن قول الله كا"من بيض مكنون قال رقتهن كرقة الجلدة التي في داخل البيضة التي تلي القشر قوله شفر هو بالفاء مضاف إلى الحوراء وهو هدب العينوا تماضبطته وان كان واضحالاتي رأيت بعض المهملين من أهل عصرنا صحفه بالقافوقالالحوراءمثل جناحالنسرمبتدأو خبريعني في الخفة والسرعة وهذا كذب وجهل محض والحادفي الدين وجراءة على اللهوعلى رسوله. وأخرج. الترمذي وغيره عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ( وجملناذريته همالباقين ) قال حام وسام ويافث (وأخرج)من وجه آخر قالسام أبوالمرب وحام أبوالحبش وياف فأبو الروم (وأخرج) هن أبي بن كمب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله دو أرسلنا مإلى ما ثة ألف أو يزيدون ، قال يزيدون عشرين ألفا ، وأخرج ، ابن عساكرعنالعلاء بن سعدأن رسول القصلي الله عليه وسلم قال يوما لجلسائه أطت السها. وحق لها أن تنط ليسمنها موضعقدم الاعليه ملك راكع أوساجد ثم قرأ دوا بالنحن الصافون وانا لنحن المسبحون، دالزمر، أخرج أبو يملى و ابن أ ف حاتم عن عَمَانَ بن عَمَانَ انه سأل رسول اللهصلي اللهعليهوسلمعن تفسير اله مقاليدالسمواتوالأرض فقال ماساً لني إعنها أحد قبلك تفسيرها لا اله الا الله والله أكبر وسبحان اللهوبجمده أستغفر الله ولاحول ولا قوة إلا بالله الاول الاخر الظاهرالباطن بيدها لخيريمى ويميت والحديث غريب وفيه نكارة شديدة . وأخرج ، ابن أبي الدنيا في صفة الجنة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية , فصمق إمن في السموات ومن في الارض الامن شاء الله ، من الذين لم يشأ الله أن يصمقوا قال هم الشهداء , غافر ، أخرج أحمد واصحاب السننوالحاكم وابن حبان عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدعاء هو العبادة ثم قرأ رادعو ني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم دخرين ) ( فصلت )أخِرج النسائي والبزار وأبو يعلى وغيرهم عنانسقال قرأ علينا رسول الله صلى الله عليهوسلمهذه الاية انالذيزة لوا ربنا الله ثم استقاموا قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم فن قالها حتى يموت فهو بمن استقام عليهــــــا

(حمسق) أخرج أحمد وغيره عن علىقال ألاأخبركم بأفضل آية في كتاب الله وحدثنا رسول الله يَرْاتِيْ قال ما أصاكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وسأفسرها لك ياعلى مَا أَصَا بِكُمْ مِنْ مُرضَ أَوْ عِقُوبِةَ أَوْ بُلاء فِي الدنيا فِيمَا كَسَبْتِ أَيْدِيكُمْ وَالله أحلم مِن أن ثمني عليه لعفوه في الآخرة وماعفا الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يقود بعد عفوه (الزخرف) أخرج أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي أمامة قال . قال رسول الله ﷺ ما ضل قوم بعد هدى كانو ا عليه إلا أو توا الجدل ثم تلاما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ( وأخرج ) ابن أن حاتم عن أبي هر برة قال قال رسول أقه صلى الله عليه وسلم كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرة فيقول لوأن الله هداى لكنت من المتقين وكل أهل الجنة يرى منزله من النارفيقول وماكنا لنهندى لولا أن هدانا الله فيكون له شكر قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن أحدالاوله منزل فى الجنة ومنزل فى النار فالكافر يرث المؤدن منزله من النار والمؤمن يرثألكافر منزله من الجنة فذلك قوله تعالى (و لك الجنة التي أورثتموها بماكنتم تمالمون) (الاخاز) أخرج الطبراتي وابن جرير بسند جيد عن أنى مالك الأشعرى قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركم أنذركم الماناً الدخان يأخذ المؤمن كالركمة ويأخذ الكافر فينتفخ حتى مخرج من كل مسمع منه والثانية الدابة وانثانته الدجال له شواهــد ( وأخرج ) أبويعلي وابن أبي حاتم عن أنس عن النبي مالله فال مامن عبد الاله في السماء بابان باب يخرج منه رزقة وباب يدخل منه عمله وكلامه فاذا مات فقداً وبكيا عليه و تلا هـذه الآية فما بكت عليهم السماء والأرض وذكر أنهم لم يكونوا يعملون على وجه الأرض عملا صالحا تبكى عليهم ولم يصعد لهم الى السماءمن كلامهم ولأمن عملهم كلام طيبولاعمل الح فنفقدهم فتبكى عليهم (وأخرج) ابن جرير عن شريح بن عبيد الحضرى قال قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم مامات ، ومن في غربة غابت عنه فبها بو اكيه الا بكت عليه السهاء والأرض ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلمفا بكت عليهمالسهاء والأرض ثم قال انهما لاببكيان على كافر (الاحقاف) أخرج أحمد عن ابن عباس عن النه صلى تقديليه وسلم أواثارة من عَلَمْ قَالَ الْحَلَمُ (الفَتْحُ) أَخْرِجَ النَّرْمَذِي وَأَبْنُجُرُ بِرَوْنَا فِي بِن كَمْبُ أَنَّهُ سُمَّعَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول وألزمهم كلة التقوى قال لا لهالاً لله (الحجرات) وأخرج أبوداود والترمذيءن أبي هريرة قال قيل يارسول الله ماالغيبة قال ذكرك أخاكبما يكره قيل آفر أيت ان كان في أخيما أقول قال إن كان فيهما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيهما تقول فقد بهنه (ق) أخرج البخارى عن أنسءن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي في النار و تقول هل من مزيدحتى بضع قدمه فيها فتقول أط قظ (الذاريات) أخرج البزار عن عمر بن الخطاب قال الذاريات ذروا هى الرياح فالجاريات يسراهى السفن فالمقسمات أمرا هي الملاء كم ولولا أتى معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما قلته (العاور) أخرج عبدالة بنأحد في زوائدالمسندعن على قال قال رسول القصلي الله عليه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النارثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنو او اتبعناهم ذرياتهم بايمان الحقنابهم ذرياتهم الآية (النجم) أخرج ابنجرير وابنأني حاتم بسندضعيف عن إبى أمامة قال تلارسول اللمصلى الله عليه وسلم هذه الآيه و ابراهيم المذى و في ثم قال أ تدرون ما و في قلت الله روسوله أعلم فالوفى عمل يومه بأربع ركمات من أول النهار وأخر جاعن معاذبن أنس عن دسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم لم سمى الله ابراهيم خليله الذىوفى أنه كان يقول كلما أصبح وأمسى فاذا كان نقد الكلام فسبحان الله حين تمسونوحين تصبحون حتى ختم الآية (وأخرج) البغوى من طرق أبي العالمية كله صعبا وتمييزه شديدا

رفمك أمأقول نوركالة وقد نورك أم أقول اجملك إلله وقد جملك ولو أن العقول تختلف والافهام تتباين والمعارف تنفاضل لمنحتج الى ما تكلفناو الكن الناس يتفاو تون في المرفة ولو اتفقو فيها لم بحزان يتفقو افي معرفة هذا الفن أو بجتمعوا في الهــدآية الى هدا العمل لاتصاله بأسسباب وتعلقه بعلوم غامضةالغور عميقةالقمر كثيرة المذاهب قلسلة الطلاب مدمسفة الاصحاب ومحسب تأنى مواقمه يقع الافهام دونه وعلى قدر لعاف مسالكه بكون القصور عنه أنشدني أبو القاسم الزعفراني قال انشدني المتنى لنفسه القطعمة التي يةول فيما وكم منءا أبقو لاصحيحا وآفتة من الفهم السقيم ولكن تأخذ الآذانمنه على قدر القرائح والعلوم وأنشـــدنى الحسن بن عبدالة قال أنشدنا بغض مشايخنا للبحترى هزبا اشعراقواما ذوىسنة لوأنهم ضربوا بالسيف ماشعروا على تحت القوافى من مقاطعها وماعلي لهم أن تفهم البقر

والوقوع على اختلاف فنونه متعذرا وهذافي كلام الآدى فما ظك بكلام رب العالمين قـ أبنالك ان من قدر على ان البلاغ تفي عشرة أوجه من الكلام لايعرف من البلاغة إلا القليل ولايفطن متها إلا اليسير ومن زعم أن البديع ية صر على ماذكر ناه من قبل عنهم في الشمر فهو متطرف بلي ان كانوا يقولونان هذه من وجوه البلاغة وغرر البديع وأصول اللطيف وان ما بحرى مجرى ذلك ويشاكله ملحق بالأصل ومردودعلي القاعدة فهذا قربب وقد بينا في نظم القرآن ان الجلة تشتمل على بلاغة منفردة والاسلوب يخنص بممنى آخر من الشرف ثم الفو آمح والخواتم والمبادىء والمثانى والطوالع والمقاطع والوسا تطوالفواصل ثم الكلام في نظم السور والآيات في تفاصيل التفاضم في المكثير والقليل ثم المكلام الموشح والمفصل والمصرع والمجنس والموشي والمحلى والمكللل والمطرق والمتولوالموزون والخارج عن الوزن والمعتدل في النظم والمتشابه فيه ثم الخروج من فصل إلى

أبي بن كعبءن النيصلي الله عليه وسلم في قوله وان إلى والى المنتهى قال لا فكرة في الرب قال البغوى وُمُومُثُلُ حَدْيِثُ تَفْكُرُو الفَخْلُوقَاتِ اللَّهُ وَلا تَفْكُرُوا فَى ذَاتِ اللَّهُ (الرحمن) أُخرج ا بِي أب الدردا. عن النبي صلى الله عليه وسلم في قرله تعالى كل بوم هو في شأن قال من شأنه أن يفرر ذنبا و يفرل كربا ويرفع قوما ويضع آخرين (وأخرج) ابن جرير مثله من حديث عبد الله بن منيب والبزار مثله من حديث ابن عمر ( وأخرج ) الشيخان عن أبي مرسى الأشمري أن رسول الله ( صلعم ) قال جننانمنفضة آنيتهماً ومافيهماً وجننان من ذهب آنيتهما وما فيهما ( وأخرج ) البغوى عن أنس بن مالك قال قرأ رسول الله عليه هل جزاء الاحسان إلا الاحسان وقال هل تدرون ماقال بَكُم قالوا الله ورسوله علم قال يقول هلجزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة (الواقعة) أخرج أبو بكر النجاد عن مسلم من عامر قال أقبل اعرابي فقال يارسول الله ذكر الله في الجنة شجرة تؤذى صاحبها قال وماهى قال السدر قان له شوكا مؤزيا فقال رسول الله عليه اليس يقول الله في سدر مخضود خضدالله شوكه فجمل مكان كل شوكه أمرية وله شاهد من حديث ابن عبد السلمي أخرجه ابنأبي داود في البحث ( وأخرج ) الشيخان عنأبي هر وة عن النبي عليه قال أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظامها ما ته عام لا يقطعها اقرموا ان شَبَّم في ظل عدود (رأخرج الترمذي والنسامي عن أبي سعيد الحسدري عن النبي مِاللَّةٍ في قرله وفرش مرفوعة قال ارتفاعها كما بين السماء والارض ومسيرة ما يتهماخمهانة عام ﴿ وأخرج ﴾ الترمذي عن أنس قال قال رسول التصلىالله عليه وسلم أنا أنشأناهن إنساء عج تزكن في الدنيا رمصا شمطا( واخرج) في الشمائل عن الحسن قال أنتعجوزفقالت يارسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة فقال يا أم فلان ان الجنة لايدخلها عجوز فولت تبكي قال أخبروها أنها لاندخلها وهيان الله يقول ( إنا أنشأ ناهن انشاء فجملناهن أبكارا) (و اخرج) ابن أبي حاتم عن جمفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عربا كلامهن عربي(واخرج) الطبرانيءن أم سلمة قالت قلت يارسول الله أخبرني عن قول الله تمالى حور عينقال حور بيض بمينضخام العيون شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر (قلت أخبرنى عن قوله تعالى كامثال اللؤ اؤ المكنون قل صفاؤ من كصفاء الدر الذى الأوصداف الذى لم تمسه الآيدى (قست) أخبرني عن قوله فيهن خيرات حسان قال خيرات الاخلاق حسان الوجوء (المتأخيرني عن قرله كاثمن بيض مكنون قال رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة بما بلي الفشر وقلت، أخبرتى عن قوله عربا أثرابا قال هن اللواتية بضهن في دار الدنيا عجائز رمصا شمطا خلقهن الله بعد الكبر فجملهن عداري عربا متعشقات مجبهات أثرابا على ميلادر احد (رأخرج) ابنجرير عن أين عباس في قوله ثلة من الأولين و ثلة من الآخرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما جيمامن أمتى (وأخرج) أحمد والثرمذي عن على قال قال رسول الله ﷺ وتجعلوب رزقكم يقول شكركم انكم نكذبون يقول مطرناه بنوء كذا وكذا (الممتحنة) أخرجالترمذى وحسنه وابن ﴿ ماجهوا بن جرير عن أم سلمة عن رسول الله مِنْ في قوله ولا يعصينك في معروف قال النوح ( الطلاق ) أخرج الشيخان عن ابن عمر أنه طلق آمرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنغيظ منه ثم قال ايراجعها ثم يمسكمها حتى تطهر ثم تحيض فنطهر فان بداله أن يطلقها طاهر قبل أن يمسها فتلك العدة الى أمر الله أن يطلق النساء ثم قرأ رسول الله صلى الله علية وسلم إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ( ن ) أخرج الطبراني عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلىالله عليه وسلمان أول ماخلق اللهالقلم والحوتة ل اكتب قال ما اكتب قالكل

مل ووصل الى وصل فرمعني الى معنى ومعنىفى معنى والجمع بين المؤتلف والمختلف والمتفق والمتسق وكثرة النصرف وسلامة القول في ذلك كله من التعسن وخروجة عن النممق والتشدق وبعده عن التعمل والتكلف والالفاظ المفردة والابداع في الحروف والإدرات كالإبداع في المماتي والكلماتوالبسط والقبض والنفض والبناء والاختصار والشرح والتشبية والوصف وتميز الابداعمن الانباع كتميز المطبوع عن المصنوع القول الواقع عن غير تكلف ولاتعمل وأنت تنببنه فكلما تصرف فيه منالانواعأنه علىسمت شريف ومرقب منيف يبهر اذا أخذفي النوع الربي والامرالشرعي والكلام المى الدال على أنه يصدر عنعزة الملكوت وشرف الجبروت ومالا يبلغ الوهم مواقعةمن حكمةوأحكام واحتجاجر تقريرو استشهاد وتقريع واعذار وانذار وتبشير وتحذر وتنبيه وتلوج واشباع وتصربح واشارةودلالةر تعلم أخلاق زكية وأسباب رضية وسياسات جامعة ومواعظ ناقمة وأوامر صادعة

شيء كائن الى يوم القيامة ثم قرآن والقلم والنون الحوت والقلم الفلم ( وأخرج ) ابن جرير عن معاوية بنقرة عنابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نوالقلم وما يسطرونلوح من نور وفلر من نور بحرى هووكائن الى يوم القيامة قال ابن كثير مرسل غريب( وأخرج) أيضا عن زيدبن أسلرقال قالىرسول اللعصلىاللمعليه وسلرتبكي السهاءمن عبد أصح اللهجسمه وأرحب جوفه وأعطاهمن الدنيا مقضافكان للناسطلوماقال فذلك العتل الونيم مرسل له شواهد ( وأخرج) أبو يمليوا بن جرير بسندفيه مبهم عن أبي موسى عن الني صلى الله عليه وسلم بوم يكشف عن ساق قال عن نورعظم يخرون سجدا لله(سأل)أخرجأحمدعن أبىسعيدقال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يو ما كان مقدآر مخسين ألف سنة ماأطول هذا اليوم فقال والذى نفسى بيده انه ليخفف عن المؤمن حتى بكون أخفعلمه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا (المزمل) أخرج الطيراني عن ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم فافر موا ما تيسر منه مائة آية قال ابن كثير غريب جدا (المدثر) أخرج أحمد والترمذيعن أبي سعيدعن رسول القصلي الله عليه وسلم قال الصعود جبل من نار يتصعد فيه سبعين خريفائم بهوى به كذلك ( وأخرج) أحمدوالترمذي وحسنه والنسائى عن أنسقال قرأ وسول الله صلى الله عليه وسلم هو أهل النقوى وأهل المغفرة فقال قال وبكم انا أهل أن اتتى فلا يجعل معي اله فن اتتى أن يحمل معى الها كان اهلا ان أغفر له ( النبأ ) أخرج البزار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسأمقال واقله لايخرج منالنار أحدحتي يمكث فيها احقاباو الحقب بضعوثما نونسنة كل سنة ثلاثمائة وستون يوماءا تعدون( التكوير )أخرج ابنأ بي حاتم عن ابن بريد بن أبي مريم عن أبيه ان رسول الله صلى اله عليه وسلم قال في قوله تعالى ( اذا الشمسكورت) قال كورت في جهنم ( وإذا النجوم انكدرت قال فيجهنم ( وأخرج) عنالنمان بن بشير عن النيصلي الله عليه وسلم( و إذا النفوس زوجت) قال القرنا كلوجل معكل قوم كانوا يعملون عمله (الأنفطار)أخرج ابن جريروالطبرانى بسند عميف طريقموسي بن على بن رباع عن أبيه عن جده ان الني صلى الله عليه وسلم قال له ماولدك قال ما عسى أن يُولد لى اما غلام أو جارية فقال فن يشبه قال من عسى أن يشبه[ما أباه واما أمه فقال الني مَا الله مه لا تقولن هذا أن النطفة أذا استقرت في الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها و بين آدم أَمَا قُرَاتَ فَيَاكُ صُورَةُمَاشًا وَكُبُكُ قَالُ سَلَّكُ (وَأَخْرَجَ) ابْنِ عَسَاكُرُ فَى تَارِيخُهُ عِنَ ابن عمر عن النبي والله على الله الأبرار لانهم بروا الآباء والابناء ( المطففين ) أخرج الشيخان عن ابن عمر أن النبي عِلِيَّةٍ قال بوم يقوم الناس لربالعالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى الضاف أذنيه ﴿ وَأَخْرَجُ﴾ أحمد والترميذي والحاكم وصححه والنسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله مِرْاتِيْرٍ أَن العبد أَذَا أَذَنب ذَنبا كانت نكستة سودا. في قلبه فان تاب منها صقل قلبه وان زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون (الانشقاق)أخرجأ حمد والشيخان وغيرهماعن عائشة قالت قال وسولالله صلى الله عليه وسلمن نوقش الحساب عذب وفي الهظ عندا بن جرير ايس بحاسب أحد الأعرب قلت اليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيراةال ايس ذلك بالحساب و الكن ذك العرض (و أخرج) أحمد عن عا تشة قالت قلت يارسولالله ماالحساب اليسيرقال انينظرفي كتا بهفيتجارز لهعنه أنهمن نوقش الحساب يومهدهلك (البروج) أخرج ابن جرير عن أبي مالك الأشمري قال قال وسول الله عليه اليوم الموعود يوم القيامة وشاهديوم الجمعة ومشهود يوم عرفة له شواهد ( وأخرج ) الطبراني عن ابن عباس ان رسول الله صلى اللعمليه وسلم قال أن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضا مصفحا تهامن يا فوأة حمراء

وتصمي مفيدة وثنامعلي ألبة عز وجل بما هو أعله وأوصاف كايستحقة وتحمسدكما يستوجبه وأخبَّار عنكائنات في النأنى صدقت وأحادبث عن المؤتنف تحققيت و زراء زاجرة عن القائح والفواحش وإماحسة الطيبات وتحريم المضار والخبائث وحث على الجميل والاحسان تجد فيه الحكة ونصـــل الخطاب بحلوة عليك في منظر بهبج واظم أنيق ومعرض رشيق غمير متعاص على الاسمـــاع ولا منلو على الافهامولا مستكرة في اللفظ ولا متوحش في المنظرغريب في الجنس غير غريب في القبيل عملى ماءو نضارة ولطفا وغضارة يسرىق القلب كما يسرى السرور ويمر إلى مواقعه كما يمر السهم ويضيء كما بضيء الفجر ويزخركا يزخرالبحر طموح المبابجوح على المتناول المنتاب كالروح فى البدن والنورالمستطير في الافقوالفيث الشامل والضياء الباهر لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد من توهم أن الشمر يلحق شأوه بان ضلاله وصحجمله إذا الشعرسمت قدتناولته الالسن وتداولتة الغلوب والثالث عليه الهواجس وضرب الشيطان

فله نور وكتابه نوريته تعالى فيهكل يوم ستون وثلاثمائة لحظة يخلقويرزقويميت ويحق ويعز وبذل ويفعل مايشا. ( الأعلى ) اخرج البزائر عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قد أفلح من تركى قال من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الاندادوشهدأني رسول الله وذكر اسمر ببغصلي قال هي الصلوات الخس والمحافظة علما والاحتام بها ﴿ وأَحْرِج ﴾ البزار عن ابن عباس قالبا نزلت إن هذا اني الصحف الأولى قال النبي صلى انه عليه وسلم كان هذا أو كل هذا في صحف إبراهيم وموسى (الفجر ) أخرج أحمد والنسائى عن جابر عن الني صلى الله عليه وسلم قال إن العشر عشر الأصحى والوتريوم عرفة والشفعيومالنحرةال ابنك يررجاله لا بأس بهموفي دفعه نكارة (و أخرج) ابن جرير عن جابر مرفوعا الشفع اليومان والوتر اليوم الناكث (وأخرج) أحمدوالتر مدى عن عران بنحصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والو ترفقال الصلاة بعضها شفع و بعضها و تر (البلد) أخرج أحمد عن البراء قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليهوسلم فقال علمني عملا يدخلني الجنة قال أعتق النسمة وفك الرقية قال أو ليستا بواحدة قال أن أعتق النسمةأن تفرد بمتقها وفك الرقية ان تعين في عنقها , والشمس ، أخرج ابن أبي حاتم من طريق جو ببر عنالضحاك عنا بن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليهوسلم يقول في قرل الله ة. أفلح من زكاها أفلحت نفس زكاها الله تعالى ﴿ أَلَمْ نَشْرَحَ ﴾ أخرج أبو يعلى وابن حبان فى صحيحه عزآ ڧسعيدعنرسولااللهصلىالله عليه وسلم قال أنا تى جىريل فقال إن ربك يقول أتدرى كيف رفعت ذكرك قات الله أعلم قال إذا ذكرت ذكرت معى و لولولة ، اخرج أحمد عن أبي هريرة قال قرأرسول الله صلىالله عليه وسلم هذه الآية . يومنذ تحدُّث أخبارها قالاأندرونماأخبارهاة لوااللهورسولهأعلمقال\انتشهدعلىكل عبد أو أمة بما عمل على ظهرِها أن تقول عمل كذا في يوم كذا وكذا , العاديات ، اخرج ً ابن أن حاتم بسند ضعيفعن أن اماما قال قال والدرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان لربه لكنود. قال الكنود الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده , الهاكم ، أخرجا بن أ في حاتم عن زيد ابن أسلم مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاكم التكاثر عن الطاعة حتى زرتم المقابر حتى بأتيكم الموت . وأخرج ، أحمد عن جابر بن عبد الله قال أكلرسول الله صلى الله عليهُ وسلم وأبو بكر وعمر رطبا وشربوا ماء فقال رسول الله صلىالله عليهوسلم هذامنالنعج الذى تستلون عنه , وأخرج ، ابن أبي حاتم عن ابن مسعودعن النبي صلى الله عليهُ وسلم ثم تُنسئلن يومئذ عن النميم قال الأمن والصحة . الهمزة ، أخرج أبن مردويه عن أن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم و إنها عليهم مؤصدة ، قال مطبقة و أرأيت ، أخرج ابن جربرو أبو يعلى عن سعد بن أبى وقاص قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عنصلاتهم ساهون. قال هم الذَّين يؤخرون الصلاة عن وقنها . الكوثر ، أخرج أحمد ومسلم عن أنسقال قالرسول الله صلى الله عليه وسام الكوثر نهر أعطانيه ربى فى الجنة له طرق لاتحصى.النصر، أخرج أحمد عن ابن عباس قال لما نزلت إذاجاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إلى نفسى ( الاخلاص )أخرج ابن جريرعن بريدة لا أعلمه الارفعة الله الصمد الذي لا جوف له ( الفلق ) أخرج ابنجر يرعن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وُسلم قال الفلق جب في جهنم مفطى قال ابن كثير غريب لايصح رفعة وأخرج أحمد والنزمذى وصححه والنسائى عن عائشة قالت أخذ وسولالله صلى المله علية وسلم بيدى فاراتى القمر حين طلع وقال تعو ذى بالمله من شر هذا الغاسق اذاوقب(وآخرج)أبنجر يرعن هر برةغنالنبي صلى الله عليه وسلم ومرب شرغارق اذا وقب

قيه بسرمه وأخنذمشه يحظه ومادونه منكلامهم فهوادنى محلاوأ قربءأخذ وأسهل مطلبا ولذلك قالوا فلان مفحم فأخرجوه مخرج العيب كما قالوا فلانءى فأورد ومورد النقص والقرآن كتاب دل على صدق متحمله ورسالة دلت على صحة قدل المرسل مها و برهان شهدله براهين الأولياء المتقدمين وبينسه على طريقة ماء لمف الأولون حديرهم به إذ كان من جنس القول الذي زعوا أنهم ادركوا فيه النهاية وبلغوا فبه الغابة فمرفوا عجزهم كماعرف قوم عبسي تقصانهم فماقبر وامن يلوغ أقصى الممكن في العلاج والوصول إلى أعلى مراتب الطب فجاءهم بما جرهم من إحياء الموتى وايراءالا كموالابرص وكما أتىموسى بالعصاالتي تلقفت مادفقوا فيه من سحرهم وأنت على ما أجمعوا عليه منأمرهموكما سخر لسلمان من الرباح والطير وآلجن حين كانوا يرلعون بدة ئق الحكمة وبدائع من اللطف ثم كأنت هذه المعجزة بمايقف عليهالأولوالآخروقرفا واحدا ويبقى حكمها إلى يوم القيامة انظر رفقك الله لما مديناك اليه وفكر في الذي دللناك

قال النجم الفاسق قال إن كثير لا يصح رفعه (الناس) اخرج أبو يعلي عن أفس قال قال رسول الله صلىالله عليهوسـلم إنالشيطان واضع خرطومه على قلب آبنآدم فان ذكر الله خنسرأى أسكن وإن نسى النقم قابه فذلك الوسواس الحناس (فهذا) ماحصرتي منالتفاسمير المرفوعة المصرح برفعهما صحيحها وحسنهاوضعيفها ومرسلهارمعضلها ولمأعول لى الموضرعات والآباطيلوقد وردمن المرفوع في النفسير ثلاثة أحاديث طوال تركمها (أحدها) الحديث فيقسة موسى مع الخضر وفيه تفسير آيات من الكهف وهو في صحيح البخاري وغيره (الثاني) حــديث الفتون طويل جــدا فى نصف كراس يتضمن شرح قصة موسى و تفسير آيات كثيرة تتعلق به و قدأ خرجه النساكى وغيره لكن نيه الحفاظ منهم البزىوابن كثيرعلي أنهموقرف منكلام ابن عباس وأن المرقوع منه قسيل صرح بعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسسلم قال ابنكثير وكان ابن عباس تلقاء من الاسرائيليات (الثالث) حديث الصور وهو أطول من حديث الفتون يتضمن شرح حال القيامة وتفسير آيات كثيرة منسور شتىفي ذلك وقدأخرجه ابنجرير والبيهتي فيالبعث وأبو يعلى ومسداره على إسمميل بن رافسع قاضي المسدينة ( وقلا) تكلمفيه بسببه وفي برض سياقه نسكارة وقيل إنه جمعه من طرق وأماكن متفر نقوسانه سيامًا واحداوة. صرح أبن تيمية فيما تقدم وغيره بأن الني صلى الله عليهوسلم بينالاصحابه تفسير جميعالقرآن أوغالبه ويؤيد هذا أماأخرجهأحمد وابنءاجهعن عمرأنه قالمنآخر مانزلآيةالربا وأنرسول اللهصلي اللهعليه وسلمةبضقيلأن يفسرهادل فحدى الكلام علىأنهكان يفسركم كلمائزل وأنهاتما لميفسرهذهالآية لسرعة موته يعدنزوكها والالم يكن للتخصيص بها وجمه . وأما . مأخرجمه المسبرار عن عائشة ة لت ماكان رسول الله عليه يفسرشينا منالقرآنإلا آيا بعددعل إياهن جبريل فهوحديث منكركما قالها بنكثير وأولها بنجرير وغيره على أما إشارت إلى آيات مشكلات أشكلن عليه فسأل الله علمهن فأنزله اليه على لسان جبريل. وقد من الله تعالى. إنميام هــــذا البكتاب البديــع المثال المنيــع المنال الفائق محس نظامه على عقود اللال الجامع لفوائد ومحاسن لمتحتمع في كتاب قبله في العصر الحوال أستّ فيه قواعد معينة على فهم الكتاب المنزل وبينت فيهمصاعد يرتق فيها الإشراف على مقاصده ويتوصل وأذكرت فيه مراصدتفتح منكئوزه كل باب مقفل فية لبآب المعقول وعباب المنقول وصواب كل أول مقبول محضت فيه كشب العلم على تنوعها وأخذت زبدها ودرها ومرث على رياض التماسير علىكثرة عددها واقطفت تمرها وزهرها وغصت محسارفنون القرآن فاستخرجت جواهرها ودورها وبقرت عنءمادن كمنوز فخلصت سبائكها وسبكت فقرها فلهذا تمعصل فيه من البدائع ما نبت عنده الاعناق بناء وتجمع في كل نوع منه ما نفرق في مؤلفات شتى على أني لا أبيعه بشرط السبراءة منكل عيب ولاأدعى أنه جمع سلامة والبشر مخمل النقسص بلاريب هسمذا وإني فىزمان ملا الله قبلوب أهليه من الحسد وغلب عليهم اللبوم حتى جرى متهم مجرى الدم

> وإذا أراد الله نشر فضيلة . طويت أناح لها لسان حسود لولا اشتعال النارفياجاورت . ما كان يعرف طيب عرفالعود

قرم غلب عليهم الجهل وطعمهم وأعماهم حب الرياسة وأصعهم قد نكبوا عن عملم الشريعة ونسوه وأكبوا على علم الفسلامة وتدارسوه يريد الانسسان منهم أن ينقسدم ويأبى الله إلا أن يزيده تأخيرا ويبغى العز ولاعلم عنده فلم يجدله وليا ولانصيرا

أتمسى الفوافل تحت غير لوائنا . ونحن على أفوالهـا أمرا.

ومع ذلك فلا نرى الا أنوقا مشمخرة وقلوباعن الحق مستكيره وأقوالا تصدر عنهم مفتراة مزورة كلما هديتهم إلى الحق كان أصم وأعمى لهم كأن الله لم يوكل بهم حافظ بين يضبطون أقوالهم وأعمالهم فالعالم بينهم مرجوم تتلاعب به الجهال والصيبان والكاءل عندهم مذموم داخل في كفة النقصان وابيم الله إن هذا لهو الزمان الذي يلزم السكوت والمصير حلما من احلاس البيوت و دااهم إلى العمل لولا ماور دفي صحيح الاخبار من لم دلما فكتمه الجمه الله اجام من نار ولله در القائل

إدآب على جمع الفضائل جاهدا . وأدم لها تعب القريحة والجسد واقصد بها وجه الاله و نفع من . بلغت عز جسد فيها واجتهسد واترك كلام الحاسدين و بغيهم . هملا فبع دالموت ينقطع الحسسد وأنا أضرع الى الله جل جلاله وعز سلطانه كما من باتمام هذا الكتاب أن يتم المندمة بقوله وأن يجملنا من السابقين الاولين من أنباع رسوله وان لا يخيب أمانا فهو الجواد الذي لا يخيب من اله ولا يخذل من انقطع عن سواه وأمله وصلى الله وصحبه وسلم كلماذكره وصحبه وسلم كلماذكره وصحبه وسلم كلماذكره عن ذكره

عليه فالحق منهج واضح والدين ميزان راجع والجهل لابزيد الاغما ولايورث الاندما قال الله عز وجل ( قل هل يستوى ألذين يعلمون والذين لايعلمون أَمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْآلِبَابِ) وقال) وكذلك أوحسا اليك ووحاءن أمرنا ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن جملناء أورا تهدى بةمن لشاءمن عبادنا) وقال(يضل بهكثير وبردی به کثیرا) علی حسب ماآني مناأفضل وأعطى من الكمال والعقل تقع الهداية والتبين فأن الامورتم باسبابهاوتحصل بآائها ومن سلبة الثوفرق وحرمه الارشاد والتسديد فكانما خر من السهاء فتخطفه الطير أوتهوى به الربح في مكان سحيق لايستطيمون حيلة ولا يهتدون سيملا فأحد الله على مارزنك من النهم إن نيستوال ربزدني علماً وقل رب أعوذ بك من هزات الشياطين وأن ارتبت نما بيشاء فازددني تعلم الصنعة وتقدم فىالمعرفة قسيقعبك على الطربق الارشد ويقف بكعلى الوجه الاحديا ناكر اذا فعلت ذاك أحطت علما وتيقنت فهما ولا يوسوش اليك الشيطان

## ﴿ يَقُولُ رَاجِي عَفُو القريبِ الْجِيبِ الصَّمَدُ صَيْدَالُوصِيفُ مُحَدُّ ﴾

عمدك امتزل الكتاب هدى وموعظة لاولى الالباب ونشكرك على ماأودعت فيه من الاسرار والحكم البالغة البازغة الانوار ونصلى ونسلم على سيدنا محمد معدن الفضائل والعرفان ومهبط الاسرارالالهية والعلم والاتقانوعليآ له تجومالاسلام وأصحابه هداة الانام \*(وبعد). فقدتم بِمُو لَهُ تَمَالُوا بِعُ كُنَابِ الْاَتْقَانَ فِي دَلُومُ القَرآنُ وَهُوكَتَأْبِ حَوَى مِن دَلُومُ القرآن ما اشتت في جملةً فنون وتهجمنهجالم يتيسر لاحدأن يشق غبار علمه المكنون فكم رصع صفحات درره سيراقيت أنوار وكم سطعت في سماء تحقيقاته شموس اسرار جمع فيه أمن أنواع علوم القرآن تمانين كل نوع ضمنة مافي جملة مؤلفات للمتقدمين فجاء بحرازاخر الموارد ينهل من عذبه كل وارد وكيفلا وهواللامام الشهير اهام المتحدثين فالزمن الاخير العلامة الحافظ جلال الدين غيد الرحن السيوطى رحمه الله واتابه تى دار رمناه وقد حليت طرده ووشيت غرره بكتاب اعجاز القرآن لامام المحققين وقدرة العلماء والمتكلمين القاضي الباقلاتي رضي اللهوارضاه وجعل الجنة مثواه وذلك الطبع الزاهى والوضع الباهي بالمطبعة الحجازية المصرية الكائنة محيي الجآليه بحوار الساحة الحسينيه الراجى من الله النفران . ( حضرة السيد محمد عبد للطنف-حجازي) . وقاح مسك الحتام وتم سلك النظام اول الحجة بركة الاسلام سنة ١٣٦٨ هجريه على صاحبوا انعنسل الصلاة رأزكن السلام

بأنة قدكان من هواطم منك بالعربية وأرجح منكفي الفصاحة أفوأم أفوام ورجال ورجال فكذبوا وارتابو الانالقوم لم يذهبوا عن الاعجاز وأبكن اختلفت أحوالهم فكانوبين جاهل وجاهد وبين كافر نعمة وحاسد وبين ذاهب عن طربق الاستبدلال بالمعجزات وحائدعنالاظرفى الدلالات و ناقص في باب البحث ومختل الآلة في وجه الحص ومستهين بأمر الادبانوغارتحت حبالة الشيطان ومقذوف يخذلان الرحن وأسباب الحذلان والجهالةكثير ودرجات الحرمان مختلفة وهلاجعلت بازاء الكفرة مثل لبيد بن ربيعة العامري فيحسن اسلامه وكعب إن ذهير في صدق ایمانه وحسان بن ثابت وغيرهم من الشعراء والخطباء الذين أسلو على أن الصدر الاول مافيهم الانجم زاهر أو محرازأخر وأتد بيناأن لاعتصام الا بهداية الله ولاتونيق الابنعمة ألله وذلك فضل الله يؤدنيه من يشاء فتأملهاعرفناك فى كتابناوفرغ له قلبك واجمعله لبك ثمراعتهم بالله أبهدك وتوكل عليه يغنك وبحرك واسترشده يرشدك وهو حسني وحسبك ونعم الوكيل